

THE ENGLISH OF

3.20



# ﴿ فِي التاريخ ﴾

للامام الحافظ المفسر المؤرخ عماد الدين أبي الفدا. اسهاعيل ابن عمر بن كثير القرشي الدمشق المتوفى سنة ٧٧٤ هـ

﴿ الطبعة الأولى سنة ١٣٥١ هـ سنة ١٩٣٧ م ﴾ بنفقة مطبعة السمادة والمطبعة السافية ومكتبة الخانجى



-مطبعة السعاده بجارما قطقطير



# باب كيفية بدء الوحى

﴿ إِلَى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وذكر أول شي أنزل عليه من القرآن العظيم ﴾

كان ذلك وله ﷺ من العمر أو بعون سـنة . وحكى ابن جر بر عن ابن عباس وسـعيد بن المسيب: أنه كان عره إذ ذاك ثلاثا وأربعين سنة .

قال البخارى : حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضى الله عنها قالت : أول ما بدئ به رسول الله و النبي من الوحى الرؤيا الصادقة في النبوم ، وكان لابرى رؤيا إلاجامت مثل فلق الصبح ، ثم حبب البه الخلاء ف كان يخلو بغار حراء في النبوم - وهو النبيد - الليالى ذوات العدد قبل أن يتزع إلى أهله و يتزود لذلك ، ثم يرجع إلى خديجة فيترود لذلك عتم اليالى ذوات العدد قبل أن يتزع إلى أهله و يتزود لذلك ، ثم يرجع إلى خديجة فيترود لذلك عن م يرجع بالى خديجة فيترود لمثلها حتى جاءه الحق وهو فى غار حراء . فجامه الملك فقال اقرأ . فقال : ما أنا بقارئ ، فأخذتى فنطنى الثانية حتى بلغ منى الجهد ثم أرسلنى . فقال : اقرأ ، فقلت : ما أنا بقارئ فأخذتى فنطنى الثالثة حتى بلغ منى الجهد ثم أرسلنى . فقال : اقرأ ، فقلت : ما أنا بقارئ فأخذتى فنطنى الثالثة حتى بلغ منى الجهد ثم أرسلنى . فقال : اقرأ ، فقلت : ما أنا بقارئ فأخذتى على الله الله على المراكم على المراكم على المراكم ا

فؤاده فدخل على خديجة بنت خويلد . فقال : زملونى زملونى ، فزملوه حتى ذهب عنه الروع . فقال لخديجة \_ وأخبرها الخبر \_ لقد خشيت على نفسى . فقالت خديجة : كلا والله لا يخزيك الله أبداً . إنك لتصل الرحم وتقرى الضيف ، وتحمل الكل ، وتكسب المعدوم ، وتعين على نواتب الحق ، فالطلقت به خديجة حتى أتت ورقة بن نوفل بن اسد من عبد العزى ابن عم خديجة . وكان امرأ قد تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبر اني فيكتب من الأنجيل بالعبر انية ما شاء الله أن يكتب. وكان شيخًا كبيراً قد عمى . فقالت له خديجة : يا ابن عم ! اسمع من ابن أخيك فقال له ورقة : يا ابن أخر ماذا ترى فأخبره رسول الله ﷺ خبر ما رأى . فقال له ورقة : هذا الناموس الذي كان يتزل على موسى ، واليتني فها جذعا ، ليتني أكون حياً ، إذ يخرجك قومك . فقال رسول الله ﷺ : ﴿ أُو َ مُخْرِجِي مُم \* » فقسال: نعم. لم يأت أحسد بمثل ما جئت به إلا عودي. وإن يدركني ومك أنصرك نصراً مؤزراً . ثم لم يَنْشَب ورقة أن توفي وفتر الوحي(١) فترة . حتى حزن رسول الله والله والله الله المنا حزمًا غدا منه مراراً كي يتر دي من رؤس شواهق الجبال فكلما أو في بذروة جبل لكي يلق نفسه تبـ دسي له جبريل فقال : يا محــد إنك رسول الله حقاً فيسكن لذلك جأشه ، وتقرنفسه . فيرجع فاذا طالت عليه فترة الوحى غدا كمثل ذلك . قال فاذا أوفي بذروة جبل تبدى له جبريل فقال له: مثل ذلك هكذا وقع مطولا في باب التمبير من البخاري. قال ابن شهاب: وأخبرتي أبو سِلمة بن عبـ الرحمن أن جامر بن عبد الله الأنصاري قال – وهو يحدث عن فترة الوح، - فقال في حديثه : « بينا أنا أمشي إذ سمعت صوتًا من السهاء فرفعت بصرى فاذا الملك الذي جاءتي بحراء جالس على كرسي بين السهاء والأرض . فرعبت منه . فرجعت فقلت : زملوني ، زملوتي فأثرل الله ( ياأيها المدثر، قم فانذر، و ربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر) فحمي الوحي وتتابع ، ثم قال البخاري تابعه عبد الله بن يوسف ، وأبو صالح، يعني عن الليث ، وتابعه هلال بن داود عن الزهري . وقال يونس ومممر : \_ بوادره . وهذا الحديث قد ر واه الامام البخاري رحمه الله ف كتابه في مواضع منه، وتـكلمنا عليه مطولا في أول شرح البخاري في كتاب بدء الوحي اسناداً ومتناً ولله الحد والمنة .

وأخرجه مسلم في صحيحه من حديث الليث به ، ومن طريق يونس ومعمر عن الزهرى كما علقه البخارى عنهما ، وقد رضءًا فى الحواشى على زيادات مسلم ورواياته ولله الحمد وانتهى سياقهالى قول ورقة : أنصرك نصراً مؤ زراً .

الى هنا رواية البخارى فى صحيحـه مع اختلاف فى بعض الالفاظ لاتغير المنى اهملنا التعرض اليها لئلا فشوش على المطالع .

وقد قال الحافظ أبو نسم الأصبانى: فى كتابه دلائل النبوة حدثنا محمد بن احمد بن الحسن حدثنا محمد بن عبان بن أبى شيبة حدثنا جناب بن الحارث حدثنا عبد الله بن الأجلح عن ابراهم عن علقمة بن قيس. قال: إن أول ما يؤتى به الأنبياء فى المنام حتى تهدأ قديهم ثم يقول الوحى بعد وهذا من قبل علقمة بن قيس نفسه وهو كلام حسن يؤيده ماقبله ويؤيده ما بعده.

# ﴿ ذَكَرَ عَمْرُهُ عَلَيْهُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَقَتْ بِعَيْنَهُ وَنَارِيْخُهَا ﴾

قال الامام احمد حدثنا محمد بن أبي عدى عن داود بن أبي هند عن عامر الشَّهْي أن رسول الله وَيُتَلِينَهُ وَلَتَ عَلِيهِ النَّبُوةِ وهو ابن أربسين سنة ، فقرن بنبوته اسر افيل ثلاث سنين ، ف كان يعلمه الكلمة والشيء ولم يغزل القرآن ، فلما مضت ثلاث سنين قرن بنبوته جبريل فنزل القرآن على لسانه عشرين سنة عشراً بمكة وعشراً بالمدينة . فمات وهو ابن ثلاث وسنين سنة . فهذا اسناد صحيح إلى الشهي وهو يقتضى أن اسرافيل قرن معه بعد الأربعين ثلاث سنين ثم جامه جبريل .

وأما الشيخ شهاب الدين أبو شامة فانه قد قال : وحديث عائشة لا ينانى هذا فانه بمجوز أن يكون أول أمره الرؤيا . ثم وكل به اسرافيل فى تلك المدة التى كان يخلو فيها بحراء فكان يلتى اليه الكلمة بسرعة ولا يقيم مه تدريجاً له وتمريناً إلى أنجاءه جبريل . فعله بمدماغطة تلات مرات، فكت عائشة ما جرى له مع جبريل ولم تحك ماجرى له مع اسرافيل اختصاراً للحديث ، أو لم تمكن وقفت على قصة اسرافيل .

وقال الامام احمد حدثنا يحيي بن هشام عن عكرمة عن ابن عباس أنزل على النبي ﷺ وهو ابن نلاث وستين ، وهكذا ابن نلاث وأربعين في النبي عشراً ، ومات وهو ابن ثلاث وستين ، وهكذا روى يحيى بن سعيد وسعيد بن المسيب ثم روى احمد عن غندر ويزيد بن هار ون كلاها عن هشام عن عكرمة عن ابن عباس قال : بعث رسول الله ﷺ وأنزل عليه القرآن ، وهو ابن أربعين سنة في عكمة ثلاث عشرة سنة وبالمدينة عشرستين . ومات وهو ابن ثلاث وستين سنة ، وقال الامام

احمد حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أنبأنا عمار بن أبي عمارعن ابن عباس قال أقام النبي ﷺ يمكة خس عشرة سنة سبع سنين برى الضوء ويسمع الصوت ونماتى سنين بوحى اليه وأقام بالمدينة عشر سنين .

قال أبوشامة: وقد كان رسول الله ﷺ برى عجائب قبل بعنته فمن ذلك مانى صحيح مسلم عن جابر بن سمرة قال قال رسول الله ﷺ : ﴿ إِنَّى لاَّ عَرفَ حَجَراً بَمَكَةَ كَانَ يَسَلَمُ عَلَى قَبَلُ أَنْ أَبِعثُ إِنَّى لاَّعَرفُ الاَّ نَ ﴾ انتجى كلامه .

وانماكان رسول الله والله والانفراد عن قومه ، لما يرام عليه من الضلال المبين من عبادة الأوثان والسجود للاصنام ، وقويت محبته للخلوة عند مقاربة إيجاء الله اليه صلوات الله وسلامه عليه . وقد ذكر محمد بن اسحاق عن عبد الملك بن عبد الله بن ابي سفيان بن العلاء بن حارة وكان واعية \_ عن بعض أهل العلم قال : وكان رسول الله على الله عن إلى حراء في كل عام شهراً من السنة يتنسك فيه . وكان من نسك قويش في الجاهلية ، يطعم من جاءه من المساكين حتى إذا انصرف من مجاورته لم يدخل بيته حتى يطوف بالكبة . وهكذا روى عن وهب بن حيد يعدث عبد الله بن الزير مثل ذلك ، وهذا يل على أن هذا كان من كيان انه سمع عبيد بن عير يحدث عبد الله بن الزير مثل ذلك ، وهذا يل على أن هذا كان من عادة المنهدين في قريش أنهم يجاور ون في حراء المبادة ولهذا قال أبو طالب في قصيدته المشهورة: وراق ليرق في حراء وقائل

هكذا صو به على رواية هـذا البيتكا ذكره السهيلى وأبو شامة وشيخنا الحافظ أبو الحجاج المزى رحمهم الله ، وقد تصحف على بعض الرواة فقال فيه : وراق ليرقى فى حر وفازل.. وهذا ركيك ومخالف للصواب والله أعلى .

وحراء يقصر و يمد و يصرف و يمنع، وهو جبل بأعلى مكة على ثلاثة أميال منها عن يسار المسار إلى منى ، له فلة مشرفة على الكعبة منحضية والغارف تلك الحنية وما أحسن ما قال رؤبة بن العجاج فلا ورب الاسمنات القطل ورب الاسمنات القطل ورب ركز بن حراء منحني

وقوله فى الحديث: والتحنث التعبد ، تضير بالمعى ، و إلا تحقيقة التحنث من حنث البنية (١) فيا قاله السهيلي الدخول فى الحنث ولكن سمعت ألفاظ قليلة فى اللغة معناها الخر وج من ذلك الشئ كحنث أى خرج من الحنث وتحوب وتحرج وتأثم وسهجد هو ترك الهجود وهو النوم للصلاة وتنجس وتقدر أوردها أبو شامة . وقد سئل ابن الاعرابي عن قوله يتحنث أى يتعبد . فقال : لا أعرف هذا المساهر يتحدث من الحذيفية دين ابراهيم عليه السلام . قال ابن هشام : والعرب تقول التحنث (١) كذا في الحليلية وفي المصرية : الثنية وعبارة السهيلي : والتحنث بالمثلثة بالناء المثلثة .

والتحنف يبدلون الفاء من الثاء ،كما قالوا جدف وجذفكا قال رؤبة :

• لوكان أحجاري مع الأجذاف •

ريد الأجداث . قال وحدثني أبو عبيدة أن العرب تقول فُمَّ في موضع ثمَّ . قلت .: ومن ذلك قول بعض المنسرين وفومها أن المراد ثومها .

وقد اختلف العلماء فى تعبده عليه السلام قبل البعقة هل كان على شرع أم لا 9 وماذلك الشرع فقيل شرع نوح وقيل شرع ابراهيم . وهو الأشبه الأقوى · وقيل موسى ، وقيل عيسى ، وقيل كل ما ثبت أنه شرع عنسده اتبعه وعمل به ، ولبسط هذه الأقوال ومناسباتها مواضع أخر فى أصول الفقه والله أعلى .

وقوله حتى فجئه الحق وهو بفار حراء أى جاء بفته على غير موعدكما قال تعالى ( وما كنت ترجو أن يلقى البك الكتاب إلا رحمة من ربك ) الآية . وقد كان نزول صدر هذه السورة الكريمة وهي ( اقرأ باسم ربك الذى خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذى علم بالتسام علم الانسان مالم يعلم ) وهي أول ما نزل من القرآن كما قررةا ذلك في النفسير وكما سياتي أيضا في يوم الانتين كا نتبت في صحيح مسلم عن أبي قتادة أن رسول الله يطالية: سئل عن صوم يوم الانتين ؟ مقال : ه ذلك يوم ولدت فيه ، ويوم انزل على فيه » وقال ابن عباس : ولد نبيكم محمد يقتلين يوم الانتين ، وخال المنتين ، ونبئ يوم الانتين ، وهكذا قال عبيد بن عمير وأبو جعفر الباقر وغير واحد من العلماء :

في التافي عشر من ربيع الأول يوم الاثنين وفيه بعث وفيه عرج به إلى الساء ، والمشهور أنه بعث عليه الصلاة والسلام في شهر رمضان ، كا نص على ذلك عبيه بن عمير ، ومحمد بن اسحاق وغير هما . قال ابن اسحاق مستدلا على ذلك عا قال الله تعالى : (شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن هدى المناس) فقيل في عشره ، وروى الواقدى بسنده عن أبي جعفر الباقر أنه قال : كان ابتداء الوسى المناس في عشره الانتين ، لسبع عشرة ليلة خلت من رمضان وقيل في الرابع والعشرين منه . قال الامام احمد :حدثنا أبو سعيه مولى بني هاشم حدثنا عربان أبو العوام عن قتادة عن أبى المليح عن وائلة بن الأسقع أن رسول الله والمناس عن وائلة بن الراهيم في أول ليسلة من رمضان ، وأنزلت صحف ابراهيم في أول ليسلة من رمضان ، وأنزلت التوراة للست مضرين خلت من رمضان ، وأنزل القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان » وروى ابن مر، ويه في تفسيره عن جابر بن عبد الله مؤوعا نحوه ، ولهذا ذهب جاعة من الصحابة والتابعين ، إلى أن ليلة القدر ليلة أربع وعشرين .

ثم قيل : كان ذلك في شهر ربيع الأول ، كما تقدم عن ابن عباس وجابر أنه ولد عليه السلام ،

وأما قول جبريل (اقرأ) فقال: « ما أنا بقارئ » فالصحيح ان قوله « ما أنا بقارئ » تني الله على الله على الله المنظمية أي لست بمن يحسن القراءة . ومن رجعه النووى وقبلة الشيخ أبو شامة . ومن قال إنها استفهامية فقوله بسيد لأن الباء لا تزاد في الاثبات . و يؤيد الأول رواية أبي نسم من حديث المتمر بن سلمان عن أبيه : فقال رسول الله يَتَلِيَّتَنِي – وهو خائف برعد – « ما قرأت كتابا قط ولا أحسنه وما أكتب وما أقرأ ، فقال ومولى أفقته غنا شديداً . ثم تركه فقال : له اقرأ ، فقال محد يَتَلِيَّتِنِي الله عن من المجديدين وغنى و بروى قد هنا المحديدين وغنى و بروى قد غنى أى خنةى « حتى بلغ منى الجهد » بروى بضم الجم وفتحا و بالنصب و بالرفع . وقعل به ذلك ثلاناً .

قال أبو سليان الخطابي: و إنما فعل ذلك به ليبلو صبره و يحسن تأديبه فير قاض لاحتمال ماكلنه به من أعباء النبوة ، ولذلك كان يعتر يه مثل حال المحموم وتأخذه الرحضاء أى البهر والعرق. وقال غيره ، إنما فعل ذلك لأمور : منها أن يستيقظ لعظمة ما يلتى اليه بعد هذا الصنيع المشق على النفوس .كما قال تعمالي ( إنا سنلتى عليك قولا تقيلا ) ولهذا كان عليمه الصلاة والسلام إذا جاءه الوحى يحمر وجهه و يغط كما يغط البكر من الابل ويتفصد جبينه عرقاً في اليوم الشديد البرد .

وقوله فرجع بها رسول الله وتتلفي إلى خديجة برجف فؤاده . وفى رواية : بوادره ، جمع بادرة قال أبو عبيدة : وهى لحمة بين المنكب والمنتى . وقال غيره : هو عروق تضطرب عند الفزع وفى بعض الروايات ترجف باكله واحدتها بادلة . وقيل بادل : وهو ما بين المنتى والترقوة وقيل أصل الندى . وقيل لحم الندين وقيل غير ذلك .

فقال : « زملونى زملونى » فلها ذهب عنه الروع قال خديجة : « مالى ? أى شئ عرض لى ؟ » وأخيرها ما كان من الأمر ، ثم قال : « لقد خشيت على نفسى » وذلك لأ نه شاهد أمراً لم يعهده قبل ذلك ، ولا كان في خليد ، ولهذا قالت خديجة : ابشر ، كلا والله لا يغزيك الله أبداً ، قبل من المذرى ، وقبل المدائد في خلقه أن من كان متصناً الخرى موقبل من الحزن ، وهذا لعلمها بما أجرى الله به جبل الموائد في خلقه أن من كان متصناً الحديث . وقبل كان شخرى في الدنيا ولا في الا خرة ثم ذكرت له من صفاته الجليلة ما كان من سجاله الحسنة . فقالت : إنك لتصل الرحم وقصد في المحديث — وقد كان مشهوراً بذلك صلحات الله وسلامه عليه عند الموافق والمغارق — وقصل السكل " . أى عن غيرك تعطى صاحب الميلة ما بريحه من قتل مؤته عياله — وتسكسب المعدوم أى تسبق إلى فسل الخير فتبادر إلى اعطاء الفقير فتكسب حسنته قبل غيرك . ويسمى الفقير فتكسب حسنته قبل غيرك . ويسمى الفقير فتكسب حسنته قبل غيرك . ويسمى الفتير معدوما لأن حياته ناقصة . فوجوده وعدمه سواء كما قال بعضهم :

وقال أبو الحسن التهامى، فيها نقله عنه القاضى عياض فى شرح مسلم : عد ذا الفقر مبتهاً وكساه كفناً بالياً ومأواه قبرا

وقال الخطابي: الصواب (وتكسب المعمم) أى تبذّل اليه أو يكون تلبس العدم بعطية مالا يعيش به . واختار شبخنا الحافظ أبوالحجاج المزى أن المراد بالمعدوم ههنا المال المعطى، أى يعطى المال لمن هو عادمه. ومن قال إن المراد انك تكسب بأتجارك المال المعدوم، أو النفيس القايل النظير، فقد أبعد النجمة وأغرق في النرّج وتكلف ما ليس له به علم، فان مثل هذا لا يمدح به غالباً ، وقد ضمّف هذا القول عياض والنووى وغيرها والله أعلم .

وتقرى الضيف أي تكرمه في تقديم قراه ، وأحسان مأواه . وتعين على نوائب الحق و مروى اللهري أي إذا وقعت نائمة لأحد في خير أعنت فها ، وقت مع صاحبها حتى يجد سداداً من عيش أو قواماً من عيش، وقوله : ثم أخذته فانطلقتْ به إلى ابن عمهاً ورقة بن نوفل. وكان شيخاً كبيراً قدعمي . وقد قدُّ منا طرفا من خيره مع ذكر زيد بن عمرو بن نفيل رحمه الله . وانه كان ممن تنصُّر في الجاهلية فغارقهم وارتحل إلى الشام، هو وزيد بن عمرو وعبَّان بن الحويرث، وعبيد الله بن جحش فتنصّر واكلهم، لأنهم وجدوه أقرب الأديان إذ ذاك إلى الحق، إلا زيد بن عمرو بن نفيل فانه رأى فيه دخلا وتنمييطا وتبديلا وتحريفاً وتأويلا . فأبت فطرته الدخول فيــه أيضا ، و بشروه الأحبار والرهبان بوجود نهى قد أزف زمانه واقترب أوانه ، فرجم يتطلب ذلك ، واستمر على فطرته وتوحيده . لكن اخترمته المنية قبل اليعثة المحمدية . وأدركها ورقة بن نوفل وكان يتوسّمها في رسول الله يَتَنافَين كما قدمنا عاكانت خديجة تنعته له وتصفه له ، وما هو منطوعليه من الصفات الطاهرة الجيلة وماظهر عليه من الدلائل والآيات، ولهذا لما وقع ما وقع أخذت بيد رسول الله عِيْمَالِيْنَةُ وجامت به اليه فوقفت به عليه. وقالت: ابن عم اسمع من ابن أخيك ، فلما قص عليه رسول الله و الله عليه عليه عبر ما رأى قال ورقة : سُبُّوح سُبُّوح ، هٰذا النَّاءوس الذي أنزل على موسى ، ولم يذكر عيسي و إن كان متأخراً بعد موسى ، لأنه كانت شريعته متممة ومكلة لشريمة موسى علمهما السلام ، ونسخت بعضها على الصحيح من قول السلماء . كما قال ( ولأحلّ لـكم بعض الذي حرّم عليكم ) . وقول ورقة هذا كما قالت الجن : ( يا قومنا إذا سمعنا كتابا أثرل من بعد موسى مصدَّقاً لما بين يديه بهدى إلى الحق و إلى طريق مستقم) . ثم قال و رقة : يا ليتني فها جذعا . أي ياليتني اكون اليوم شايا متمكنا من الاعان والعلم النافع والعمل الصالح ، يا ليتني أكون حيًّا حين يخرجك قومك يعني حتى أخرج معك وأنْصَرَكُ ? فَعَندُهَا قَالَ رَسُولَ اللَّهُ مِيِّنَا إِنَّهُ : ﴿ أُو مُحْرِجِي مْ ٢ ﴾ قال السهيلي وانما قال ذلك ، لأن فراق الوطن شديد على النفوس، فقال : فم ا انه لم يأت أحد يمثل ما جئت به إلا عودي، و إن يُدُوكُنى يومك أفصرك نصراً مؤزراً أى أفصرك نصراً عزيزاً أبناً.. وقوله ﴿ثُمْ لَمْ يَشَب ورقة أَنْ توفى ﴾ أى توفى بعد هذه التصة بتليل رحمه الله ورضى عنه ، فان مثل هذا الذى صدر عنه تصديق عا وجد واعان يما حصل من الوحى وقية صالحة للمستقبل .

وقد قال الامام احمد حدثنا حسن عن ابن لهيمة حدثنى أبو الأسود عن عروة عن عائشة . أن خديجة سألت رسول الله و الله عن ورقة بن نوفل فقال: « قد رأيته فرأيت عليه ثياب بياض فأحسبه لوكان من أهل الناد لم يكن عليه ثياب بياض » . وهذا اسناد حسن لكن رواء الزهرى وهشام عن عروة سرسلا فائله أعلم وروى الحافظ أبو يعلى عن شريح بن يونس عن امباعيل عن مجالد عن الشهبي عن جالد عن الشهبي عن جالد عن الشهبي عن بجالد عن الشهبي عن بعاد ألله أن رسول الله والله والله والله عن ويد بن عرو بن نفيل فقال عليه ثياب بياض أبصرته في بطنان الجنة وعليه السندس » . وسئل عن زيد بن عمرو بن نفيل فقال « يبمث يوم القيامة أمة وحده » . وسئل عن أبي طالب فقال : « أخرجته من غرة من جهنم إلى خصاح شها ع وسئل عن خديجة لأشها مات قبل الفرائس وأحكام القرآن \_ فقال : « أبسرتها على شهن المبت من فوة عليه السند حسن وليمضه شواهد في الصحيح فرائم أعلى .

وقال الحافظ أبو بكر البزار : حدثنا عبيد بن اساعيل حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة . قالت قال رسول الله ﷺ : ﴿ لا تسبوا ورقة فأنى رأيت له جنة أو جنتين ﴾ وكذا رواه ابن عساكر من حديث أبي سميد الأشج عن أبي معاوية عن هشام عن أبيه عن عائشة وهذا اسناد جيد . وروى مرسلا وهو أشبه .

وروى الحافظان البيهتي وأبو نسم في كتابهما دلائل النبوة من حديث يونس بن بكير عن يونس بن بكير عن يونس بن مجرو عن أبيه عن عرو بن شرحبيل أن رسول الله وسي المنابية الله المحافظة إلى المنابية الله المحافظة إلى المنابية الله المحافظة الموسود وحدى سمعت نداه ، وقد خشيت والله أن يكون لهذا أمر » . قالت دخل أبو بكر وليس رسول الله والله المنابية عن الأمانة ، وتصل الرحم ، واتصدى الحديث . فلما دخل أبو بكر وليس رسول الله الله الله خديجية فقالت : يا عميق اذهب مع مجد إلى ورقة . فلما دخل رسول الله الله فقصاً عذب ، قال رسول الله ورقة قال : « ومن اخبرك ? » قال حديجة فاضلتما الله فقصاً عليه . فقال رسول الله ويتيالين : « إلى إذا خلوت وحدى سمعت نداه خلفي : يا مجد يا مجد فاضلتى هار بالى في الأرض » . فقال له لا تفعل . إذا اتاك فاتبت ، حتى تسمع ما يقول لك ثم المتفى فأخبر فى . فلما خلا فاداه يا مجده قل ( بسم الله الرحن الرحم الحد لله رب المالمين ) حتى بلغ ( ولا المضالين ) قل لا إله إلا الله . فاتي ورقة فذ كو له ذلك ، فقال له ورقة : البشر تم البشر . فقال الشهد .

جمعت وكنت في الذكرى لجوجا الأمر طالما بعث النشيجا ووصف من خديجة بعد وصف من خديجة بعد وصف على المكتين على رجائى حديثك أن أرى منه خروجا عا خبرتنا من قول قس من الرهبان اكره ان يعوجا أن محجيجا ويظهر في البلاد ضياء نور يتم به البرية ان (۱) تموجا فيلقي من يحال به خماداً ويلقي من يحال فاوجا فيلقي من يحال به خماداً ويلقي من يحال به فاوجا ولو كان الذي كرهت قريش ولو عجت مكتها عجيجا الجي بالذي كرهوا جميعاً إلى ذي العرش إذ سفوا وابق يكن اموراً يضج الكافرون لها ضجيجا فان يبتوا وابق يكن اموراً يضج الكافرون لها ضجيجا وقال أيضاً في قصيدته الأخرى:

واخبار صدق خبرت عن محد بنارها عنه إذا غلب كاصح بان ابن عبد الله احمد مرسل إلى كل من ضمت عليه الا أبطح وظفى به ان سوف يبعث صادقا كا أرسل العبدان هود وصالح وموسى وابراهم حتى برى له بنام والأشيبون المحاجح ويتبعه حياً لؤى بن غالب شبام والأشيبون المحاجح فانابق حتى يدرك الناس دهره فانى به مستبشر الود فارح وإلا فانى ياخه بجة فاعلى عن أرضك في الارض العريضة المحروفة المريضة المري

<sup>(</sup>١) وردت في السيرة لابن هشام : أن تموجًا . مع بمض اختلاف في بمض الالفاظ .

 <sup>(</sup>٧) في الحلبية : من الذكر واضح . والقصيدة ذكرها السهيلي وفيها طول .

وقال ونس من بكير عن ابن اسحاق قال ورقة :

فان يك حقاً يا خديجة فاعلمي حديثك إيانا فأحمد مرسل وجبريل يأتيه وميكال معهما منالله وحي يشر حالصدرمنزل ويشق به العانى الغرىر المضلل فريقان منهم فرقة في جنانه واخرى بأحواز الجحم تعلل اذًا ما دعوا بالويل فيها تتابعت مقامع في هاماتهم ثم تشمل فسبحان من مهوى الرياح بأمره ومن هو في الأيام ما شاء يغمل واقضاؤه في خلقه لا تبــدل

يغوزبه من ناز فيها بتوبة ومن عرشه فوق السموات كليا

وقال ورقة أيضاً:

وما لشئ قضاء الله من غير يا للرجال وصرف الدهر والقدر أمراً أراه سيأتي الناس من أخر حتى خديجة تدعوني لأخررها فها مضي من قديم الدهر والمصر وخبرتني بأمر قد سبعت به جبر يل انك مبعوث إلى البشر بأن احمد يأتيه فيخبره لكالاله فرجى الخير وانتظرى فقلت على الذي ترجين ينجزه عن امره ما برى في النوم والسهر وارسليه اليناكى نسائله فقال حين أثانًا منطقاً عجباً يقف منمه اعالي الجلد والشمر إنى رأيت امين الله واجهنى في صورة أكلت من أعظم الصور مما يسلم من حولى من الشجر ثم استمرفكاد الخوف يذعرني ارْسوف يبعث يتاو منز ل السور فقلت ظني وما ادرى ايصدقني وسوف يبليك ان اعانت دعوتهم من الجهاد بلا من ولا كدر

هكذا أورد ذلك الحافظ البهرق من الدلائل وعندى في صحبها عن ورقة فظر والله أعلم . وقال ابن اسحاق حدثني عبد الملك بن عبد الله بن أبي سفيان بن العلاء بن جارية الثقني - وكان داعية \_ عن بمض أهل العلم أن رسول الله عَيَا الله عَيَا أراد الله كرامته وابتدأه بالنبوة كان اذا خرج لحاجة أ بمد حتى يحسر الثوب عنسه و يفضي الى شعاب مكة و بطون أوديتها فلا عر يحجر ولا شجر إلا قال السلام عليك يارسول الله . قال فيلتفت حوله عن يمينه وعن شاله وخلفه فلا برى إلا الشجر والحجارة فحكث كذلك ري ويسم ما شاء الله أن عكث، ثم جاءه جبريل عليه السلام ما جاء من كرامة الله وهو بجراء في رمضان قال ابن اسحاق وحـــد ثني وهب بن كيسان مولي آل الزبير قال

محمت عبه الله بن الزبير وهو يقول لعبيه بن عمير بن قتادة الليثي حدثنا يا عبيد كيف كان بدو ما ابتدئ به رسول الله عِيَيْكِيَّةِ من النبوة حين جاءه جبر يل قال فقال عبيد وأنا حاضر \_ يحدث عبدالله ان الزبير ومن عنده من الناس\_: كان رسول الله عِيَالِيَّة بجاور في حراء في كل سنة شهراً متحنث قال وكان ذلك مما يحبب مه قريش في الجاهلية والتحنث التبرر فكان رسول الله يَتَطَالِثُهُ يجاو رذلك الشير من كل سمنة يطعم من جاءه من المساكين فاذا قضى جواره من شهره ذلك كان أول ما يبدأ به إذا انصرف من حوارد الكعبة قبل أن يدخل بيته فيطوف بها سبماً أو ما شاء الله من ذلك ، ثم مرجم إلى بيته حتى إذا كان الشهر الذي أراد الله به فيه ما أراد من كرامته من السنة التي يعثه فيها وذلك الشهر رمضان خرج إلى حراء كما كان يخرج لجواره ومعه أهله حتى إذا كانت الليلة التي أكرمه الله فها برسالته و رحم العباد به جاءه جبر يل بأمر الله تعالى قال رسول الله عَيْسَائِينَةٍ : ﴿ فِجاءَتِي وأَما نامٌ بنمط من ديباج فيه كتاب فقال اقرأ إقلت ما اقرأ ؟ قال فنتني حتى ظننت أنه الموت ، ثم أرسلني فقال اقرأ قلت ما أقرأ ? قال فننني حتى ظننت أنه الموت ثم أرسلني ، فقال اقرأ قلت ما اقرأ ؟ قال فنتني حتى ظننت به الموت نم أرسلني . فقال اقرأ قلت ماذا اقرأ ما أقول ذلك ألا اقتدا منه أن يعود لي عثل ما صنم بي فقال: ( اقرأ باسم ر بك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ ور بك الأكرم الذي علم بالقلم عدلم الانسان ما لم يملم ) . قال فقرأتها ثم انتهى وافصرف عنى وهببت من نومي فكأنما كتب في قلى كتابا . قال غرجت حتى اذا كنت في وسط من الجبل سمعت صواً من السهاء يقول يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل قال فرفعت رأسي إلى السهاء فأنظر فاذا جبريل في صورة رجل اف قدميه في أفق السهاء يقول يامجمعه أنت رسول الله وأنا جبريل فوقفت أنظر اليه فما أتقدم وما أتأخر وجملت أصرف وجعى عنــه في آ فاق السهاء فما أنظر في ناحية منها إلا رأيته كذلك فما زلت واقفا ما أتقدم أمامي وما أرجع ورائي حتى بعثت خديجية رسلها في طلمي فبلغوا مكة ورجعوا النها وأنا واقف في مكاتى ذلك ثم الصرف عني والصرفت راجعا إلى أهلي حتى أتيت خديجية فجلست إلى فخذها مضيفا المها فقالت يا أبا القاسم أبين كنت ? فوالله لقمه بعثت رسلي في طلبك حتى بلغوا مكة ورجعوا إلى ثم حـــدثنها بالذي رأيت . فقالت أبشر يا ابن العم واثبت فوالذي نفس خديجة نُوفل فاخبرته بما أخبرها به رسول الله ﷺ فقال و رقة : قدوس قدوس والذي نفس ورقة بيده لئن كنت صدقتني يا خديجة لقد جاءه الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى وأنه لنبي هذه الأمة ، وقولى له فليثبت . فرجعت خديجـة إلى رسول الله ﷺ فاخبرته بقول ورقة فلمــا قضى رسول الله يَّنَانِيُّةُ جواره وانصرف صنم كما كان يصنع، بذأ بالكعبة فطاف مها فلقيه ورقة بن نوفل وهو يطوف

بالمحمبة فقال يا ابن أخمى أخبر في بما رأيت وسممت فاخيره فقال له ورقة والذى نفسى بيده انك لنبي هـذه الأمة ولقد جادك الناموس الأكبر الذى جاء موسى ، ولتكذبته ولتؤذيته ولتخرجنه ولتقتاتك ، ولأن أثما أدركت ذلك اليوم لا نصرت الله نصرا يمله . ثم أدفى رأسه منه فقبل يا فوخه ثم المصرف رسول الله ويتلاقي إلى منزله » . وهذا الذى ذكره عبيد بن حميركا ذكرة كالتوطئة لما جاء بعده من اليقظة كما تقدم من قول عائشة رضى الله عنها فكان لا يرى رؤيا الاجاءت مثل فلق الصبح . ويحتمل أن هذا المنام كان بعد مارآه في اليقظة صبيحة ليلتئذ ويحتمل أنه كان بعده عدة والله أهل .

وقال موسى بن عقبة عن الزهري عن سمعيد بن المسيب قال وكان فها بلغنا أول ما رأى يمني رسول اللهُ ﷺ أن الله تعالى أراه رؤيا في المنام فشق ذلك عليه فذ كرها لامرأته خديجة فعصمها الله عن التكذيب وشرح صدرها التصديق فقالت أبشر فان الله لم يصنع بك إلا خيراً ثم إنه خرج من عندها ثم رجع البها فاخبرها أنه رأي بطنه شق ثم غسل وطهر ثم أعيدكما كان قالت هذا والله خير فابشرتم استعلن له جبريل وهو بأعلى مكة فاجلسه على مجلس كريم معجب كان النبي سيالية يقول أجلسني على بساط كهيئة الدرثوك فيمه الياقوت واللؤلؤ فبشره مرسالة الله عز وجل حتى اطمأن رسول الله ﷺ قتال له جـــبرين اقرأ فقال كيف اقرأ فقال : « اقرأ باسم ر بك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم ٠ . قال وبرعم ناس أن « يا أمها المدَّر » أول سورة نزلت عليه والله أعــا . قال فقبل رسول الله ﷺ رسالة ربه واتبـم ما جاءه به جبريل من عنـــد الله فلما انصرف منقلباً إلى بيته جمل لا عرُّ على شجر ولا حجر إلا سإ عليه فرجع إلى أهله مسروراً موقناً أنه قد رأى أمراً عظما فلسا دخل على خديجة قال أرأيتك التي كنت حد تتك أنى رأيته في المنام فانه جبريل استعلن إلى أرسله إلى ربي عز وجل وأخبرها بالذي جاءه من الله وما سمع منه فقالت أبشر فوالله لا يفعل الله بك إلا خيراً واقبل الذي جاءك من أمر الله فانه حق وأبشر فانك رسول الله حقاً . ثم الطلقت من مكانها فأتت غلاماً لمتبة بن ربيمة بن عبد شمس نصرانياً من أهل نينوي يقال له عداس فقالت له ياعداس أذكرك بالله إلا ما أخبرتني هل عندك علم من جبريل قال: قدوس قدوس ما شأن جبريل يذكر مهذه الأرض التي أهلها أهل الأونان . فقالت : أخبر في بملك فيه . قال فانه أمين الله بينه و بين النبيين وهو صاحب موسى وعيسى علمهما السلام . فرجعت خديجة من عنسه، فجالت ورقة بن نوفل فذكرت له ما كان من أمر النبي ﷺ وما ألقاه اليه جبريل.فقال لها ورقة : يا بنية أخي ما أدرى لعل صاحبك النبي الذي ينتظر أهل الكتاب الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل، وأقسم بالله لإن كان إياه ثم

. أظهر دعواه وأناحيٌّ لأ ملن الله في طاعة رسوله وحسن مؤازرته للصبر والنصر · فمات ورقة رحمه الله . قال الزهري فكانت حديجة أول من آمر بالله وصدق رسوله ﷺ . قال الحافظ السهق بعد إبراده ما ذكرناه والذي ذكر فيه من شق بطنه يحتمل أن يكون حكاية منه لما صنع به في صباه يعني شق بطنه عند حليمة و يحتمل أن يكون شق مرة أخرى ثم ثالثة حين عرج به إلى السهاء والله أعلى. وقد (١) ذكر الحافظ امن عساكر في ترجة و رقة بإسناده الى سلمان بن طرخان النسمي. قال: بلغنا أن الله تمالي بعث محمداً وسولاعل رأس خمين سنة من بناه الكمية وكان أول شي اختصه به من النبوة والكرامة رؤيا كان براها فقص ذلك على زوجته خديجة منت خو ملد فقالت له: أيشر فوالله لا يفعل الله بك إلا خديراً فبينها هو ذات نوم في حراء وكان يقر اليسه من قومه إذ نزل عليه جبريل فدنًا منه فخافه رسول الله عَيْمَا يُشْرِ مخافة شديدة فوضع جبريل يده على صدره ومن خلفه ببن كتفيه. فقال: اللهم احطط وزرد، واشرح صدره، وطهر قلبه، يامحد ابشر ا فانك نه هذه الأمة. اقرأ فقال له نبي الله : وهو خائف برعد ما قرأت كتابا قط ولا أحسنه وما أكتب وما أقرأ فأخذه جبريل فنته غناً شديداً ثم تركه ثم قال له اقرأ فأعاد عليه مثله فأحلسه على بساط كسنة الدرندك فرأى فيه من صفائه وحسنه كهيئة اللؤلؤ والباقوت وقال له : ( إقرأ باسم ربك الذي خلق) الآيات نم قال له لا ثخف يامحمد إنك رسول الله ثم انصرف وأقبل على رسول الله ﷺ همه فقال كيف أصنع وكيف أقول لقومي ثم قام رسول الله مَتَنَافِينَ وهو خائف فأناه جميريل من امامه وهو في صمرته فرأي رسول الله بَتِنْكِيْدُ أمراً عظم ملاً صدره فقال له جبريل لا تحف يا محمد جبريل رسول الله جبريل رسول الله الى أنبيائه ورسله فأيقن بكرامة الله فانك رسول الله فرجع رسول الله ﷺ لا يمر على شجر ولا حجر الا هو ساجله يقول السلام عليك يا رسول الله . فاطمأنت نفسه وعرف كرامة الله الله فلما انتهى إلى زوجته خبديجة ابصرت ما بوجهه مرح تغير لونه فأفزعها ذلك ، فقامت اليه فلما دنت منه جعلت تمسح عن وجهه وتقول لعلك لبعض ما كنت ترى وتسمع قبـــل اليوم فقال يا خـــديجة أرأيت الذي كنت أرى في المنام والصوت الذي كنت اسمع في اليقظة واهال منــه فانه جبريل قد استملن لي وكلني واقرأني كلاماً فزعت منــه ثم عاد الي فأخبرني اتي نبي هذه الأمة فأقبلت راجعاً فأقبلت على شجر وحجارة فقلن السلام عليك يا رسول الله . فقالت خديجة : ايشر فوالله لقد كنت اعلم ان الله لن يفعل بك الا خيراً واشهد انك نبي هذه الأمة الذي تنتظره المهود قد اخبر ني به: ناصح غلامي و بحيري الراهب وامرتى ان أنزوجك منذ أكثر من عشرين سنة . فلم تزل مسول الله ويتاليه حتى طعم وشرب وضحك ثم حرجت إلى الراهب وكان قريبا من مكة فلما دنت منه وعرفها . (١) من هنا الى وقال البيه قي حدثنا أبو عبد الله الحافظ ساقط من النسخة المصريه.

قال : مالك يا ســيدة نساء قريش ? فقالت : أقبلت اليك لتخبر نى عن جبريل فقال سبحان الله ربنا القدوس ما بال جيريل يذكر في هذه البلاد التي يمبد أهلها الاوثان جيريل أمين الله ورسوله الى أنبياته ورسله وهو صاحب موسى وعيسى، فعرفت كرامة الله لمحمد ثم أنت عبداً لعتبة بن ربيعة يقال له عداس فسألته فاخبرها عمل ما أخبرها به الراهب وأزيد. قال : جبريل كان مم موسى حين أُغرق الله فرعون وقدمه ، وكان معه حن كله الله على الطور ، وهو صاحب عيسي بن مريم الذي أيده الله به . ثم قامت من عنده فاتت و رقة بن نوفل فسألته عن جبريل فقال لها مثل ذلك ثم سألها ما الحبر فاحلمته أن يكثير ما تقول له فحلف لها فقالت له إن ابن عبد الله ذكر لى وهو صادق أحلف بالله ما كذب ولا كذب أنه نزل عليمه جبريل بحراء وأنه أخبره أنه نبي همذه الامة وأقرأه آيات أرسل مها . قال : فذعر ورقة لذلك وقال لئن كان جبر يل قـــد استقرت قدماه على الارض لقد نزل على خير أهل الارض وما نزل إلا على نبي وهو صاحب الانبياء والرسل برسله الله البهم وقد صدقتك عنه فارسلي إلى ابن عبـــ الله أسأله وأسمع من قوله وأحدثه فاني أخاف أن يكون غير جــبريل فان بمض الشياطين يتشبه به ليضل به بعض بني آدم ويفسدهم حتى يصير الرجل بعد العقل الرضي مدلها مجنونًا . فقامت من عنـــده وهي واثقة بالله أن لا يفعل بصاحبها إلا خـــيراً فرجعت إلى رسول الله الآيات. فقال لها :كلا والله إنه لجبريل فقالت له أحب أن تأتيه فتخبره لعل الله أن مهديه لهاءه رسول الله ﷺ فقال له و رقة هذا الذي جاءك جاءك في نور أو ظلمة فاخيره رسول الله مِثْنَاتِينَةٍ عن صفة جبريل ومارآه من عظمته وما أوحاه اليه . فقال ورقة: أشهد أن هذا جبريل وأن هــــذا كلام الله فقد أمرك بشئ تبلغه قومك وانه لأمر نبوة فان أدرك زمانك أتبعك ثم قال أبشر ابن عبد المطلب عا بشرك الله به . قال : وذاع قول ورقة وتصديقه لرسول الله ﷺ فشق ذلك على الملاً من قومه قال وفتر الوحى. فقالوا : لوكان من عند الله لتنابع ولكن الله قلاه فانزل الله والضحى وألم نشرح بكالها.

وقال البهبق حدثنا أو عبد الله المافظ حدثنا أو العباس حدثنا احمد بن عبد الجبار حدثنا وليس عن ابن اسحاق حدثنا أو العباس حدثنا احمد بن عبد الجبار حدثنا وليس عن ابن اسحاق حدثه عن خديجة بنت خويلد أنها قالت الوسول الله يحقيل في البينه مما أكرمه الله به من نبوته : يا ابن عم تستطيع أن محمر في المصاحبك هذا الذي يأتيك إذا جاءك . فقال نم ا فقالت : إذا جاءك فاخبر في فقالت المراد الله يقطيل عندها إذ جاء جديل فرآه رسول الله يقطيل . فقال : يا خديجة ا هدا جبريل فقالت المراه الآن قال نم ا قالت فتحول غلس فعالت أثراه الآن قال نم ا قالت فتحول غلس فاحرى الله نم ا فتحسرت رأسها فقالت

خارها ورسول الله ﷺ جالس فى حجرها فقالت هل تراه الآن قال لا قالت ما هذا بشيطان أن هذا لملك يا ابن عم فاثبت وأبشر تم آمنت به وشهمت أن ما جاه به هو الحق.

المدالات يا ابن عم هابت وابسر تم است به وسهلت ان ما جاه به هو الحقي . والمهلة بنت عالى ابن اسحاق فحد سممت أمي فاطمة بنت الحسين محمث بهذا الحديث تعالى قد سممت أمي فاطمة بنت الحسين محمث بهذا الحديث عن خديجة إلا أي سممها تقول أدخلت رسول الله وتلتي ينها و بين ورعها فندهب عندك ذلك جبريل عليه السلام . قال : الدجق وهذا شيءً كان من خديجة تصنعه تستنبت به الأمر احتياطا لديها وقصديقا . فاما النبي والتي قصد كان وثن يما قال له جبريل وأراه من الآيات التي ذكر فاها مرة بعد أخرى ، وما كان من تسليم الشجر والحجر عليه والتي تسليل . وقد قال مسلم في صحيحه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يحيي بن بكير حدثنا أبواهم بن طهمان حدثني ساك بن حرب عن جابر بن سمرة أن رسول الله والتي قال : « إني لا عرف حجراً محكة كان يسلم على قبل أن بعث إنى لأعرف الآن » . وولى اللبهتي من حديث حدثنا سليان بن معاذ عن مهاك بن حرب عن جابر بن سمرة أن رسول الله والتي قال : « إن محكة لحبراً كان يسلم على لبل بعثت إنى لأعرف إذا مرت عليه » . و روى السميق من حديث المهاعيل بن عبد الرحن السدى الكبير عن عباد بن عبد الله عن على بن أبي طالب رضى الله المهاعيل بن عبد الرحن السدى الكبير عن عباد بن عبد الله عن على بن أبي طالب رضى الله عنه . قال : كنا مع رسول الله . وفي رواية لقد رأيتني أدخل ممه الوادى فلا يمر محجر ولا شجر إلا قال السلام عليك يا رسول الله . وفي رواية لقد رأيتني أدخل ممه الوادى فلا يمر محجر ولا شجر إلا قال السلام عليك يا رسول الله . وفي رواية لقد رأيتني أدخل ممه الوادى فلا يمر يحجر ولا شجر إلا قال السلام عليك يا رسول الله . وفي رواية لقد رأيتني أدخل ممه الوادى فلا يمر يحجر ولا شجر إلا قال السلام عليك يا رسول الله ويسلام المناه المناه المسلام عليك يا رسول الله ويم المناه المنتاء المناه المناه

#### ﴿ فص*ل* ﴾

السلام عليكم يا رسول الله وأنا أمهمه .

قال البخارى فى روايت المتقدمة ثم فتر الوسى حتى حزن النبي و النبي فيا فنا حزا عدا منه مراراً كى يتردى من رؤس شواهق الجبال فكاما أو فى بغروة جب ل لكى يلتى نفسه تبدى له جبر يل فقال يا محمد انك رسول الله حقا فيسكن لذلك جأشه وتقر نفسه فيرجع فاذا طالت عليه فترة الوسى غدا لمثل ذلك فاذا أوفى بغروة جبل تبدى له جبر يل فقال له مشل ذلك . وفى الصحيحين من حديث عبد الرخن يحدث عن جار بن من حديث عبد الرخن يحدث عن جار بن عن حديد الله قال محمت رسول الله تحقيق عن جار بن المناه عبد الله عمت رسول الله توانيخة يحدث عن جار بن الماء عبد الله فرضت بصرى قبل الساء فخليت الله فرضت بصرى قبل الساء فخليت الماك الذي جادتي بحراء قاصد على كرسى بين الساء فجنيت الماء فم في المحدى هويت إلى الارض فجنت أهلى فقلت زماد في فارد في فارال الله : « ياأيها المدتر قم فانفر و ربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهبر » قال تجمى الوسى وتنابع فهذا كان أول ما نزل من القرآن

بمد فترة الوحي لا مطلقاً ، ذاك قوله ( اقرأ باسم ر بك الذي خلق ) وقــد ثبت عن جامر أن أول ما نزل ( يا أمها المدَّر ) واللائق حمل كلامه ما أمكن على ما قلناه فان في سياق كلامه ما يدل على تقدم بحيٌّ الملك الذي عرفه ثانياً ما عرفه به أولا اليه . ثم قوله : يحدث عن فترة الوحي دليل على تقدم الوحى على هذا الايحاء والله أعلم . وقد ثبت في الصحيحين من حديث على بن المبارك وعند مسلم والاوزاءي كلاها عن يحيى من أبي كثير تال سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن أي القرآن أنزل قبل . أ قبل فقال (يا أمها المدَّر) فقلت (واقرأ باسم ربك) فقال قال رسول الله ﷺ : ﴿ إِنَّى جَاوِرت بحراء شهراً فلما قضيت جواري نزلت فاستبطنت الوادي فنوديت فنظرت بين يدي وخلق وعن عيني وعن شمالي فلم أر شيئًا ثم نظرت إلى السهاء فاذا هو على العرش في الهواء فاخذتني رعدة ــ أو قال وحشة ــ فاتيت خديجية فامرتهم فدتروني فانزل الله : ( يا أمها المدثر ) حتى بلغ( وثيا بك فطهر ) — وقال في رواية - فاذا الملك الذي جاءتي بحراء جالس على كرسي بين السهاء والارض فجنيت منه ، وهذا صريح في تقدم اتيانه اليه وانزاله الوحي من الله عليه كما ذكرناه والله أعلم. ومنهم زعم أن أول ما نزل بعد فترة الوحي سورة ( والضحي والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلي ) إلى آخرها . قاله محمد بن اسحاق. وقال بعض القراء : ولهذا كبر رسول الله ﷺ في أولها فرحاً وهو قول بعيد بزده ما تقدم من رواية صاحبي الصحيح من أن أول القرآن نزولا بعــد فترتم الوحي: (يا أمها المدثر قم فانذر) ولكن نزلت سورة والضحى بعد فترة أخرى كانت ليالى يسيرة كاثبت في الصحيحين وغيرها من حديث الاسود بن قيس عن جندب بن عبد الله البجلي قال: اشتكي رسول الله ﷺ فلم يقم ليلة أو لملتين أو ثلاثًا فقالت امرأة ما أرى شيطانك الا تركك فانزل الله ( والضحي والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ) و مهذا الأمر حصل الارسال إلى الناس و بالاول حصلت النبوة . وقد قال بعضهم كانت مدة الفترة قريبا من سنتين أو سنتين ونصفا ، والظاهر والله أعلم أنها المدة التي اقترن معه ميكائيل كما قال الشعبي وغيره، ولا ينفي هذا تقدم ايحاه جبريل اليه أولا (اقرأ باسم ربك الذي خلق) ثم اقترن به جبريل يمد نزول ( يا أيها المدَّر قم فانذر و ربك فكبر وثيابك فطهر والرجز عاهِر) وثم حي الوحي بعد هـ ذا وتتابع – أي تدارك شيئًا بعد شيٌّ – وقام حينئذ رسول الله عَيَالِيَّةِ فِي الرَّسَالَةُ أَتَم القيام وشمر عن ساق العزم ودعا إلى الله القريب والبعيد ، والاحرار والعبيد ، فآمن به حينتذكل لبيب تجيب سعيد ، واستمر على مخالفته وعصيانه كل جبار عنيد ، فكان أول من بادر إلى التصديق من الرجال الاحرار أبو بكر الصديق، ومن الغلمان على بن أبي طالب، ومن النساء خديجـة بنت خويلد زوجته عليــه السلام، ومن الموالي مولاه زيد بن حارثة السكلي رضي

الله عنهم وأرضاهم . وتقدم السكلام على ايمان ورقة بن نوفل يما وجد من الوحمى وملت فى الفترة رضى الله عنه .

#### ﴿فصل﴾

﴿ في منع الجان ومردة الشياطين من استراق السمم حين أنزل القرآن لثلا يختطف أحدهم منه ولوحرة واحداً فيلقيه على لسان وليه فيلنبس الأمر و يختلط الحق ﴾ فكان من رحمة الله وفضله ولطفه بخلقه أن حجمهم عن السماء كما قال الله تعالى إخباراً عنهم في قوله : ( وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرساً شديداً وشهاً . وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فن يستم الآن يجيدله شهابا رصداً ، وأنا لا ندري أشر أريد عن في الارض أم أراد مهم رجم رشداً ) . وقال تعــالى : ( وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون) . قال الحافظ أنو فسم : حدثنا سليان بن احمد ـ وهو الطبراني ـ حدثنا عبد الله بن محمد ابن سعيد بن أبي مريم حدثنا محمد بن وسف الفريابي حدثنا اسرائيل عن أبي اسحاق عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس. قال كان الجن يصعدون إلى الساء يستمعون الوحى فاذا حفظوا الكلمة زادوا فيها تسماً فاما الكلمة فتكون حقا وأما ما زادوا فتكون باطلا ، فلما بعث النبي عَيَّاللَّهُ منعوا مقاعدهم فذكروا ذلك لابليس ولم تكن النجوم يرمى بها قبل ذلك فقال لهم ابليس هـــذا لأمر قد حدث في الارض فبعث جنوده فوجدوا رسول الله بيَنْظِيُّهِ قائمًا يصلي بين جبَّاين فاتوه فاخبروه فقال هذا الأمر الذي قد حدث في الأرض. وقال أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. قال: الطلق رسول الله عَيِّناتُهُ وأصحابه عامدين الى سوق عكاظ وقد حيل بين الشياطين و بين خــبر السهاء وأرسلت علمهم الشهب فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا مالـكم ? قالوا حيل بيننا و بين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب فقالوا ما ذاك إلا من شيُّ حدث فاضربوا مشارق الأرض ومفارسها فمر النفر الذين أخبذوا نحوتهامة وهو بنخل عامدين إلى سوق عكاظ وهو يصلى باصحابه صلاة الفجر فلما سمعوا القرآن استمعوا له فقالوا هذا الذي حال بيننا وبين خبرالسهاء فرجعوا إلى قومهم فقانوا : ( يا قومنا انا سمعنا قرآ نا عجباً يهدى إلى الرشد فا مَنا به ولن نشرك بربنا أحداً ﴾ فاوحى الله إلى نبيه عِيناتِيَّةِ : (قل أوحى إلى أنه استمع نفر من الجن ) الاكَّة. أخرجاه في الصحيحين وقال أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. قال: إنه لم تكن قبيلة من الجن إلا ولهم مقاعـــد للسم فاذا نزل الوحى صمعت الملائكة صوًّا كصوت الحديدة القينها على الصفا ، قال فاذا سمعت الملائكة خروا سجداً فل برفعوا رؤسهم

حتى ينزل فاذا نزل قال بعضهم لبعض: ماذا قال ربكم؟ فان كان عما يكون في السهاء قالوا الحتى وهو العل الحدير، وإن كان مما يكون في الأرض من أمر النيب أو موت أو شيءٌ بمها يكون في الارض تكلموا به فقالوا مكون كذا وكذا فتسمعه الشياطين فينزلونه على أوليائهم فاسا بعث النبي محمد ﷺ دحروا بالنجوم فكان أول من علم مها تقيف فكان ذو الغثم منهم ينطلق إلى غنمه فيذبح كل يوم شاة وذا الابل فينحركل يوم بميراً فاسرع الناس في أموالم فقال بعضهم لبعض لا تفعلوا فان كانت النجوم التي مهدون مها و إلا فانه لأمر حدث فنظر وا فاذا النجوم التي مهندي مها كما هى لم بزل منها شئ فكفوا وصرف الله الجن فسمعوا القرآن فلسا حضر وه قالوا الصتوا والطلقت الشياطين إلى ابليس فاخبروه . فقال : هــذا حدث حدث في الأرض فأتو في من كل أرض بتربة فأتوه بتربة تهامة فقال همنا الحدث . ورواه البمهي والحاكم من طريق حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب . وقال الواقدى : حدثنى أسامة بن زيد بن أسلم عن عمر بن عبدان العبسى عن كعب قال لم رم بنجم منة رفع عيسي حتى تنبأ رسول الله يَتَنالِينَ فرمي سِها فرأت قريش أمماً لم تكن تراه فجملوا يسييون أنمامهم ويعتقون أرقاءهم يظنون أنه الفناء ، فبلغ ذلك من فعلهم أهل الطائف فغعلت تقيف منسل ذلك فبلغ عبد ياليـــل بن عمرو ما صنعت تقيف. قال: ولم فعلتم ما أرى ? قالوا رمى بالنجوم فرأيناها تهافت من السماء فقال إن اغادة المال بعد ذهابه شديد فبالا تعجلوا وانظروا فان تكن نجوما تمرف فهو عندنا من فناء الناس و إن كانت نجوما لا تدرف فهو لأمرقه حدث فنظروا عاذا هي لا تعرف فاختروه فقال الأمر فيه مهلة بعد هذا عند ظهور نبي. فما مكثوا إلا يسيراً حتى قدم علمهم أبو سفيان بن حرب إلى أمواله فجاء عبد يا ليسل فذا كره أمر النجوم فقال أبو سفيان: ظهر محمد برر عبد الله يدعى أنه نبي مرسل فقال عبد باليل فعند ذلك رمي مها. وقال سميذ بن منصور عن خالد بن حصين من عام الشمى . قال : كانت النجوم لا برمى مها حتى بعث رسول الله عَيْنِيَةٍ فَـ بِيواً أَلْعَامِهِم وأَعْتَقُوا رقيقهم . فقال عبد بإليل : أَلْظُرُ وا فان كانت النجوم التي تمرف فهو عند فناء الناس و إن كانت لا تعرف فهو لأمر قد حدث فنظروا فاذا هي لا تعرف. قال : فامسكوا فلم يلبثوا إلا يسيراً حتى جاءهم خروج النبي عَيِّنايَةٌ . وروى البههتي والحاكم من طريق العوفي عن ابن عباس قال: لم تكن سهاء الدنيا تحرس في الفترة بين عيسي ومحدُ صلوات الله علمهما وسلامه. فلمل مراد من نفي ذلك انها لم تكن تحرس حراسة شديدة و يجب حل ذلك على هــذا لما ثبت في الحديث من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن على بن الحسين عن ابن عباس رضي الله عنهما بينا رسول الله ﷺ جالس إذ رمي بنجم فاستدار فقال : « ما كنتم تقولون إذا رمي سهذا ? » 

الساء وما فيها من الكواكب في أول بدء الخلق ولله الحد . وقد ذكر ابن اسحاق في السيرة قصة رمي النجوم وذكر عن كبير تقيف أنه قال لهم في النظر في النجوم : إن كانت أعلام السماء أو غيرها ولكن سماه عرو بن أمية فالله أعلى . وقال السدى لم تكن الدماء عمرس الا أن يكون في الارض نبي أو دين لله ظاهر وكانت الشياطين قبل محمد ﷺ قد أيخذت المقاعد في سهاء الدنيا يستمعون ما يحدث في السهاء من أمر فلها بعث الله محسماً مُتَطَالِيَّة نبيا رجموا ليلة من الليالي ، فغزع لذلك أهل الطائف. فقالوا : هلك أهل السهاء لما رأوا من شدة النار في السهاء واختلاف الشهب فجماوا يمتقون أرقاءهم، ويسهبون مواشهم. فقال لهم عبد يا ليل بن عمرو ابن عمير : و يحكم يامعشر أهل الطائف امسكوا عن أموالكم وانظروا الى معالم النجوم فان رأيشوها مستقرة في أمكنتها فلم حلك أهل السهاء وإنما هو من ابن أبي كبشة ، و إن انتم لم تروها فقد أهلك اهل السهاء فنظروا فرأوها فكفوا عن أموالهم وفزعت الشياطين فى تلك الليلة فأتوا ابليس فقال ائتونى من كل أرض بقيضة من تراب فاتوه فشر فقال صاحبكم عكة فبعث سبعة نفر من جن نصيبين فقدموا مكة فوجدوا رسول الله ﷺ في المسجد الحرام يقرأ القرآن، فدنوا منه حرصا على القرآن حي كادت كلا كابه تصيبه ثم أسلموا فانزل الله أمرهم على نبيه ﷺ . وقال الواقدى: حدثني محمد بن صالح عن ابن أبي حكم \_ يعني اسحاق \_ عن عطاء بن يـ ار عن أبي هريرة قال : لما يعث رسول الله والله أصبح كل صيم منكساً فاتت الشياطين فقالوا له ما على الارض من صيم إلا وقد أصبح منكسا ، قال هذا ني قيد بعث فالتمسوه في قرى الارياف فالتمسوه فقالوا لم مجده فقال أنا صاحب فحرج يلتمسه فنودى عليك يجنبة الباب\_ يعني مكة \_ فالتمسه مها فوجده مها عند قرن الثمالب فخرج إلى الشياطين فقال: إنى قد وجدته ممه جبريل فما عندكم ، قالوا: نزين الشهوات في عين أصحابه وتحبيها اليهم قال فلا آسي إذا. وقال الواقدي حدثني طلحة بن عمر و عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن عمر و قال لما كان اليوم الذي تنبأ فيــه رسول الله ﷺ منعت الشياطين من السماء و رموا بالشهب فجاؤا إلى ابليس فذكروا ذلك له فقال: أمر قد حدث هــذا نبي قد خرج عليكم بالارض المقدسة مخرج بني اسرائيل قال فذهبوا إلى الشام تم رجعوا اليه فقالوا ليس مها أحد فقال ابليس أنا صاحبه فخرج في طلبه ممكة فاذا رسول الله ﷺ بحراء منحدراً معه جبريل فرجم إلى أصحابه فقال قــد بعث احمــ وممه جبريل فما عندكم ? قالوا: الدنيا تحسمها إلى الناس قال فذاك إذا . قال الواقدي: وحدثني طلحة ا ابن عمر و عن عطاء عن ابن عباس. قال : كانت الشياطين يستمعون الوحي فلما بعث محسد ﷺ منعوا فشكوا ذلك إلى ابليس فقال: لقد حدث أمر فرقى فوق أبي قبيس \_ وهو أول جبل وضع على وجه الأض \_ فرأى رسول الله عَتِيَا إِنَّهُ إِنهُ عَلَيْتُ إِنهُ إِنهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ ال

وجبریل عنده، فرکضه جبریل رکضة طرحه فی کدا وکذا فولی الشیطان هاریا . ثم رواه الواقدی وأبو احمد الزبیری کلاهما عن رباح بین أبی معروف عن قیس بن سمد عن مجاهد فذکر مثل هذا وقال فرکضه مرجله فرماه بعدن .

#### ﴿ فصل ﴾

## ﴿ فِي كَيفية اتيان الوحي إلى رسول الله عِيَالِينَةِ ﴾

قد تقدم كيفية ما جاءه جسريل في أول مرة ، وناني مرة أيضا وقال مالك عن هشام بن عروة عبر أنه عن عائشة رضي الله عنها . إن الحمارث بن هشام سأل رسول الله ﷺ . قال : يا رسول الله كيف يأتيك الوحى ? فقال: « أحيامًا يأتيني مثل صلصة الجرس \_ وهو أشده على " \_ فيفصم عنى وقد وعمت ما قال ، وأحيانا يتمثل لى الملك رجـ لا يكامني فاعي ما يقول » . قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيته عِين في عنول عليه الوحى في اليوم الشديد البرد فيفصر عنه وأن جبينه لينفصد عرقا أخجاه في الصحيحين من حديث مالك به . ورواه الامام احمد عن عامر بن صالح عن هشام بن عروة به مُعوه . وكذا رواه عبسهة بن سلبان وأنس بن عياض عن هشام بن عروة ، وقد رواه أيوب السختياني عن هشام عن أبيه عن الحارث بن هشام أنه قال سألت رسول الله يَتَطَافِيُّه فقلت كيف يأتيك الوحى لا فذكره ، ولم يذكر عائشة . وفي حديث الافك قالت عائشة : فوالله ما رام رسول الله وتطالبين ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أثرَل عليه . فاخذه ما كان يأخذه من البرحاء حتى أنه كان يتحدر منه مثل الجان من المرق ، وهو في يوم شات من ثقل الوحى الذي نزل عليه . وقال الأمام احمد حدثنا عبد الرزاق أخبرني يونس بن سليم قال الملي على يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عروة بن عب الرحمن بن عبد القارى ممعت عمر بن الخطاب يقول : كان إذا نزل على رسول الله ﷺ الوحي يسمع عنسه وجهه كدوى النحل، وذكر تمام الحديث في نزول ( قد أفلح المؤمنون ) وكذا رواه الترمذي والنسائي من حديث عبد الرزاق ، ثم قال النسائي : منكو لا فعرف أحداً رواه غير يونس بن سلم ، ولا نمرفه . وفي صحيح مل وغيره من حديث الحسن عن حطان أبن عبد الله الرقاشي عن عبادة بن الصامت. قال : كان رسول الله ﷺ إذا نزل عليه الوحي كربه ذلك وتربدوجه - وفي رواية وغمض عينيه - وكنا نمرف ذلك منه . وفي الصحيحان حديث زيد ابن أابت حين نزلت ( لا يستوى القاعدون من المؤمنين ) قلما شكى ابن أم مكتوم ضرارته نزلت (غير أولى الضرر). قال وكانت فخذ رسول الله ﷺ على فحذى وأنا أكتب فلما ثرل الوحي كادت غذه ترض نفذى . وفي صحيح مسلم من حديث هام بن يحيى عن عطاء عن يعلى بن أمية . قال قال

لى عمر: أيسرك أن تنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوحى اليه ? فرفع طرف الثوب عن وجهه وهو يوحى اليه بالجمرانة ، فإذا هو محمر الوجه . وهو يغط كما يفط البكر . وثبت في الصحيحين من حديث عائشة لمما نزل الحجاب ، وأن سودة خرجت بعد ذلك إلى المناصر ليلا ، فقال عمر : قد عرفناك يا سودة . فرجعت إلى رسول الله ﷺ فسألته وهو جالس يتعشى والعرق في يده ، فاوحي الله اليه والعرق في يعد، ثم رفم رأسه فقال : ﴿ إِنَّهُ قَـدُ أَذَنَ لَكُنَّ أَنْ تَخْرِجِنَ الْمُجْتَكِنَ ﴾ . قدل هذا على أنه لم يكن الوحي ينيب عنه احساسه بالكاية ، بدليل أنه جالس ولم يسقط العرق أيضا م. مده صاوات الله وسلامه دائمًا عليه . وقال أبو داواد الطيالسي حمدثنا عباد بن منصور حدثنا عكرمة عن ابن عباس. قال : كان رسول الله ﷺ إذا أنزل عليه الوحى تربد لذلك حسده ووجهه وأمسك عن أصحابه ولم يكلمه أحد منهم . وفي مسند أحمد وغيره من حديث ابن لهيمة حدثني بزيد أبن أبي حبيب عن عمرو بن الوليد عن عبد الله بن عمر و قلت يا رسول الله هل تحس بالوجي ؟ قال « نعم اصمم صلاصل ثم أثبت دند ذاك، وما من مرة يوحى إلى إلا ظننت أن نفسي تفيظ منه » . وقال أبو يعلى الموصلي حدثنا ابراهم بن الحجاج حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا عاصم بن كليب حدثنا أبي عن خاله العليان بن عاصم . قال : كنا عند رسول الله ﷺ وأثول عليه ، وكان اذا أنول عليه دام بصره وعيناه مفتوحة ، وفرغ محمه وقلبه لما يأتيه من الله عز وجل . وروى أبو فعم من حديث قنيبة حدثنا على بن غراب عن الاحوص بن حكم عن أبي عوانة عن سعيد بن المسيب عن أبي هر برة . قال : كان رسول الله يَتِطَالِنُهُ اذا ترل عليه الوحي صدع وغلف رأسه بالحناء . هذا حديث غريب جداً . وقال الامام احمد حدثنا أبوالنضر حدثنا أبو مماوية سنان عرب ليث عن شهر بن حوشب عن اسماء بنت بزيد. قالت ؛ إنى لا خَـــنة زمام العضباء ناقة رسول الله ﷺ ، إذ نزلت عليه المائدة كامها، وكادت من ثقلها تدق عضد الناقة . وقد رواه أبو نسم من حديث الثوري عن ليث بن أبي سلم به . وقال الامام احمد أيضا حدثنا حسن حدثنا ابن طبعة حدثني جبر بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عرو قال : أنزلت على رسول الله عن عبد الله من عروة المائدة وهو راكب على راحلته ، فلم تستطع أن نحمله فنزل عنها . وروى ابن مردويه من حديث صباح أبن سهل عن عاصم الاحول حــدثتني أم عمرو عن عمها انه كان في مسير مم رسول الله ﷺ فنزلت عليه سورة المسائدة ، ظندق عنق الراحلة من ثقلها . وهذا غريب من هـذا الوجه . ثم قد ثبت في الصحيحين نزول سورة الفتح على رسول الله ﷺ مرجعه من الحديبية ، وهو على راحلته ، فكان يكون نارة ونارة بحسب الحال والله أعلم · وقد ذكرنا انواع الوحى اليه عَيَسِيَّةٍ في أول شرح البخاري وما ذكره الحليمي وغيره من الأنة رضي الله عنهم.

## ﴿فصل﴾

قال الله تعالى : ( لا تحرك به لسائك التمجل به إن علينا جمعه وقرآ نه ، فاذا قرأناه فاتبع قرآ نه ثم إن علينا بيانه ) وقال تعالى : ( ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى اليك وحيه ، وقل رب زدنى علما ) وكان هذا في الابتداء ، كان عليه السلام من شمة حرصه على اخذه من الملك ما يوسى اليه عن الله عز وجل ليساوقه في التلاوة ، فادره الله تعالى الني ينصت لذلك حتى يفرغ من الوسى ، و تتكفل له ال يجمعه في صدره ، و ان يبيسر عليه تلاوته وتبليغه ، و ان يبينه له ، و يفسره و يوضعه و يوقفه على المراد منه . ولهذا قال : ( ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى اليك وحيه وقل رب زدنى علما ) وقال ( لا تحوك به السائك لتمجل به إن علينا جمه ) اى في صدرك ( وقرآنه ) أى وأن تقرأه ( فاذا قرأناه ) أى تلاه عليك الملك ( فاتبح قرآنه ) أى فاستمع له وتدبره ( ثم إن علينا بيانه ) وهو نظير قوله ( وقل رب زدنى علما ) . و في الصحيحين من حديث موسى بن ابن عائشة عن سميد بن نظير قوله ( وقل رب زدنى علما ) . و في الصحيحين من حديث موسى بن ابن عائشة عن سميد بن نظير قوله ( لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جماه وقرآنه ) قال جمه في صدرك ثم قرأه ( فاذا فقرأنه فائه كا وعده الله عز وجل .

#### ﴿فصل﴾

قال ابن اسحاق : ثم تتابع الوحى إلى رسول الله ﷺ وهو مصدق يما جاءه منه ، قد قبله مغبوله وتحمل منه ما حمله ـ على رضا العباد وسخطهم ـ والنبرة أنقال ومؤنة لا يحملها ولا يستضلع مها إلا أهل القوة والعزم من الرسل، بعرن الله وتوفيقه لما يلتون من الناس ، وما برد علمهم بما جاؤا به عن الله عز وجل فمفى رسول الله تشكيش على ما أدر الله ، على ما يلتى من قومه من الخلاف والاذى .

قال ابن اسحاق: وآمنت خديجة بنت خويد وصدقت بما جاءه من الله و وازرته على أمره، و وكانت اول من آمن بالله ورسوله وصدقت بما جاء منه فخفف الله بذلك عن رسوله ، لا يسمع شيئا يكرهه من رد عليه ، وتكذيب له فيحزنه ذلك ، إلا فرج الله عنه بها إذا رجع العها تنبت وتخفف عنه ، وتصدقه وتهون عليه أمر الناس، رضى الله عنها وأرضاها .

قال ابن اسحاق : وحدتني هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن جعفر . قال قال رسول الله يُقَيِّلُنُهُ : ﴿ أَمرت أَن أَبشر خديجة ببيت من قصب، لاصخب فيــه ولا نصب » . وهذا الحديث مخرج في الصحيحين من حديث هشام . قال ابن هشام : القصب هاهنا اللؤلو الحجوف . قال ابن اسحاق: وجمل رسول الله ﷺ يذكر جميع ما أنهم الله به عليه وعلى العباد من النبوة سراً إلى من يطمئن اليه من أهله. وقال موسى بن عقبة عن الزهرى :كانت خديجة أول من آمن بالله وصدق رسوله ، قبل أن تفرض الصلاة .

قلت : يعنى الصلوات الخس ليلة الاسراه . فأما أصل الصلاة فقد وجب فى حياة خديجة رضى الله عنها كما سنسينه .

وقال ابن اسحاق : وكانت خديجة أول من آمن بالله ورسوله ، وصدق عاجا، به ، ثم ان جبر يل أن ورسوله ، وصدق عاجا، به ، ثم ان جبر يل أقى رسول الله تطلق حين الحديث الم عين ماه زمنم ، فنوضاً جبر يل ومحمد عليه السلام ، ثم صلى ركمتين وسجد أربع سجدات ، ثم رجم النبي والله وقد أقر الله عينه ، وطابت نفسه ، وجاءه ما يحب من الله ، فأخذ في يد خديجة حتى ألى جا الى العين ، فنوضاً كما توضاً جبريل ، ثم ركم ركمتين و أربع سجدات ، ثم كان هو وخديجة يصليان سراً .

قلت : صلاة جبر بل هذه غير الصلاة التي صلاها به عند البيت مرتين ، فبين له أوقات الصاوات الحنس ، أولها وآخرها ، فان ذلك كان بعمد فرضيتها ليلة الاسراء ، وسيأتى بيان ذلك إن شاء الله و به النقة ، وعلمه الشكلان .

## ﴿ فصل ﴾

﴿ فَ ذَكُو أُولُ مِن أَسْلِمَ ءُمُ ذَكُرَ مَتَقَدَى الاسلام مِن الصَّمَابَةُ وَغِيرِهُ ﴾

مما أنم الله به على =ليّ أنه كان في حجر رسول الله يُقطِّينُهُ قبل الاسلام .

. قال ابن اسحاق : حدثني ابن أبي تجبيح عن مجـ اهد . قال : وكان مما أنهرالله به على على أن قريشا أصابهم أزمة شديدة ، وكان أبو طالب ذا عيال كثيرة ، فقال رسول الله عَيَّالِيَّةِ لعمه العياس \_ وكان من أيسر بني هاشم \_ \* يا عباس إن أخاك أبا طالب كثير العيال ، وقد أصاب الناس ما ترى من هذه الازمة ، فانطلق حتى تُخفف عنه من عياله » فاخذ رسول الله عَيْنَاتِي عليا فضمه اليه ، فل مزل مع رسول الله عَيْثَانَيْ حتى بعثه الله نبياً ، فاتبعه على وآهن به وصدقه . وقال يونس بن بكير عن محمد أبن اسحاق حدثني يحيى من أبي الاشعث الكندي \_ من أهل الكوفة \_حدثني اسهاعيل من أبي إياس بن عفيف عن أبيه عن جده عنيف \_ وكان عفيف أخا الاشمث بن قيس لأمه \_ أنه . قال : كنت امرءاً ناجراً فقدمت مني أيام الحج ، وكان العباس بن عبد المطلب امرهاً قاحراً ، فاتبته ابتاء منه وابيمه ، قال فبينا نحن إذ خرج رجل من خباء فقام يصلي تجاه الكمية مم خرجت امرأة فقامت تصلى ، وخرج غلام فقام يصلى معه . فقلت : بإعباس ما هذا الدين ؟ إن هذا الدين ما ندري ما هو فقال : هذا محد بن عبد الله مزعم أن الله أرسله ، وأن كنو زكسرى وقيصر ستفتح عليه ، وهذه امرأته حديجة بنت خويلد آمنت به ، وهذا الغلام ابن عمه على بن أبي طالب آمن به . قال عنيف فليتني كنت آمنت مِعتَد فكنت أكون ثانيا . وثابعه ابراهيم بن سعد عن ابن اسحاق ، وقال : في الحديث: إذ خرج رجل من خباء قريب منه ، فنظر إلى السماء فلما رآها قد مالت قام يصلي . ثم ذكر قيام خديجة وراهه . وقال ابن جرير حدثني محمد بن عبيد المحاربي حدثنا سعيد بن خشيم عن أسد ابن عبدة البجلي عن يحيي بن عفيف . قال : جئت زمن الجاهلية إلى مكة ، فتزلت على العباس بن عبد المطلب، فلما طلعت الشمس وحلقت في السهاء وأمَّا أنظر إلى الـكعبة ، أقبل شاب فرمي منصره إلى الساء ، نم استقبل الكعبة فقام مستقبلها فلم يلبث حتى جاء غلام فقام عن يمينه ، فلم يلبث حتى جاءت امرأة فتامت خلفهما ، فركم الشاب فركع الغلام والمرأة ؛ فرفع الشاب فرفع الغلام والمرأة فخر الشاب ساجداً فسجدا مه ، فقلت يا جاس أمر عظم ا فقال أمر عظم . فقال أتدرى من هذا ? فقلت لا ، فقال هذا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن أخي ، أتدرى من الغلام ? قلت لا . قال هذا على ابن أبي طالب - رضي الله عنه \_ أتدرى من هذه المرأة التي خلفهما ? قلت لا ، قال هذه خديجة بنت خويلد زوجة ابن أخي . وهـــذا حدثني أن ربك رب السهاء والارض أمره مهذا الذي تراهم عليه ، وايم الله ما أخلم على ظهر الارض كلها أحداً على هذا الدين غير هؤلاء الثلاثة . وقال ابن جرىر حدثنى ابن حميد حدثنا عيسي بن سوادة بن ابي الجعد حدثنا محمد بن المنكدر وربيمة بن أبي عبد الرحن وأبو حازم والسكابي . قالوا : على أول من أسلم . قال السكابي : اسلم وهو ابن تسع سنين . وحدثنا

ابن حميد حدثنا سلمة عن ابن اسحاق . قال : أول ذكر آمن برسول الله ﷺ وصلى معــه وصدقه على بن أبي طالب ، وهو ابن عشر سنين و كان في حجر رسول الله ﷺ قبل الاسلام . قال الواقدي أخبرنا ابراهم عن نافع عن ابن أنى نجبح عن مجاهد . قال : اسلم على وهو ابن عشر سنين . قال الواقدى: واحم أصحابنا على أن علياً أسلم بمد ما تنبأ رسول الله بسنة . وقال محمد بن كمب : أول من أسلم من هذه الامة خديجة وأول رجلينُ الـلما أبو بكر وعلى ، وأسلم على قبل أبي بكر ، وكان على أيكتم إيمانه خوفا من أبيه ، حتى لقيه أبود قال أسامت ? قال نعم 1 قال وازر ابن عمك والصره . قال وكان أبو بكر الصديق أول من أظهر الاسلام . وروى ابن جريرفي نار يخه من حديث شعبة عن أبي بلج عن عمرو بن ميمون عن ابن عباس. قال : أول من صلى على". وحدثنا عبد الحميد بن يمحي حدثنا شريك عن عبد الله بن محمد بن حقيل عن جامر. قال : بعث النبي بَشِيْلِيُّهُ مِم الاثنين وصلى على يوم الثلاثاء . وروى من حديث شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي حمزة \_ رجل من الانصار\_ سمعت زَيد مِن أَرقم يقول: أول من أسلم مع رسول الله ﷺ على بن أبي طالب قال فذكرته للنخمي فانكره . وقال : أبو بكر أول من أسلم . ثم قال حدثنا عبيد الله بن موسى حدثنا العلاء عن المهال بن عمر و عن عباد بن عبــــــ الله سمعتُ عَلَيّاً يقول : أنا عبـــــــ الله وأخو رسوله وأنا الصديق الا كبر، لا يقولها بعدى الاكاذب مفتر، صليت قبـ ل الناس بسبم سنين وهكذا رواه ابن ماجه عن محمد بن اساعيل الرازي عن عبيد الله بن موسى الفهمي \_ وهو شيمي من رجال الصحيح \_ عن الملاء بن صالح الازدي الكوف \_ وثقوه ، ولكن قال أبوحاتم : كان من عتق الشيعة \_ وقال على بن المديني روى أحاديث مناكير والمنهال بن عرو ثقة . وأما شيخه عباد بن عبد الله \_ وهو الاسدى الكوفي . فقد قال فيه على بن المديني هو ضعيف الحديث ، وقال البخاري فيه نظر . وذكره ابن حبان في الثقات، وهذا الحديث منكر بكل حال، ولا يقوله على رضي الله عنه، وكيف يمكنر أن يصلى قبل الناس بسبع سنين ؟ هذا لا يتصور أصلا والله أعلم. وقال آخرون: أول من أسلم من هذه الامة أبو بكر الصديق، والجم بين الاقوال كلها أن خديجة أول من أسلم من النساء وظاهر السياقات ـ وقيل الرجال أيضا ـ وأول من أسلم من الموالى زيد بن حارثة ، وأول من أسلم من الغلمان على بن أبي طالب . فانه كان صنيراً دون البلوغ على المشهور ، وهؤلاء كانوا إذ ذاك أهل البيت . وأول من أسلم من الرجال الاحرار أبو بكر الصديق ، و إسلامه كان أنفع من اسلام من تقدم ذكرهم إذ كان صــدراً معظا، ورئيسا في قريش مكرما، وصاحب مال : وداعية إلى الاسلام . وكان محبياً متألفا يبذل المال في طاعة الله ورسوله كما سيأتي تفصيله . قال يونس عن ابن اسحاق ثم إن أبا بكر الصديق لتي رسول الله عِين من الله عَلَي قال: أحق ما تقول قريش ما محسد ؟ من تركك آ لهننا ، وتسفيك عةولنا ، وتكفيرك آبائن ? فقال رسول الله ﷺ: 3 بلى إنى رسول الله ونبيه ، بعثنى لابلغ رسالته وأدعوك إلى الله بالمق فوالله إنه للحق ، أدعوك يا أبا بكر إلى الله وحسده لا شر يلك له ، ولا تعبد غيره والموالاة على طاعته » وقرأ عليه القرآن ، فلم يقر ولم ينكر. فاسلم وكفر بالاصنام ، وخلع الانداد وأقر بحق الاسلام ، و رجم أبو بكر وهو مؤمن مصدق .

قال ابن اسحاق : حدثني محمد بن عبد الرحمن بن عبــد الله بن الحصين التميمي أن رسول الله عِبْنَاكُونُو قال: ﴿ مَا دَءُوتَ أُحَـدًا ۚ إِلَى الْاسَلامِ إِلَّا كَانْتَ عَنْدُهُ كَبُوهُ وَتُردد ونظر ، إِلا أَبا بِكُر مَاعَكُمُ عنه حین ذکرته ، ولا تردد فیه » حکم — أی تلبث — وهـ ذا الذی ذکره این اسحاق فی قوله فل يقر ولم ينكر ، منكر فان ابن احجاق وغيره ذكر وا أنه كان صاحب رسول الله ﷺ قبل المعثة ، وكان يعلم من صدقه وأمانته وحسن ـ حبيته وكرم أخلاقه ، ما يمنعه من الكذب على الخلق. فكيف يكذب على الله } ولهذا بمجرد ما ذكر له إن الله أرســله بادر إلى تصديقه ولم يتلمُّم، ولا عكم وقد ذكرنا كيفية اسلامه في كتابنا الذي افردناه في سيرته وأوردنا فضائله وشائله واتبعنا ذلك بسيرة الفاروق أيضا وأوردنا ما رواه كل منهما عن النبي مِتَطَلِيَّةٍ من الاحاديث، وما روى عنه من الآثار والاحكام والفتاوي ، فبلغ ذلك اللاث مجادات ولله الحد والمنة. وقد ثبت في صحيح البخاري عن أبي الدرداء في حديث ما كان بين أبي بكر ومحر رضى الله عنهما من الخصومة وفيه . فقال رسول الله وَمُنْكِنَةُ : « إن الله بعثنى البيكم فقلتم كذبت ، وقال أبو بكر صــدق. وواسانى بنفسه وماله فهل أنْم قاركوا لي صاحبي ﴾ مرتين . فما أوذي بعدها ، وهذا كالنص على أنه أول من أسا رضي الله عنه وقد روى التروذي وابن حبال من حديث شعبة عن معيد الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد . قال قال أبو بكر الصديق رضي الله عنــه : ألــت أحق الناس مها ، ألــت أول من أــــلم، ألــت صاحب كذا / وروى ابن عساكر من طريق مهاول بوس عبيد حدثنا أبو اسحاق السبيعي عن الحارث سمعت علياً يقول : أول من أم لم من الرجال أبو بكر الصديق، وأول من صلى مع النبي وَيُشْتِينَهُ مِنَ الرَّجَالُ عَلَى بِن أَنَّى طَالَبٍ . وقال شــمبة عن عمرو بن مرة عن أبي حمزة عن زيد بن أرقم قال: أول من صلى مع النبي ﷺ أبو بكرالصديق . رواه احمد والترمدي والنسائي من حديث شعبة وغال الترمذي حسن صحيح . وقد تقدم رواية ابن جرىر لهذا الحديث من طريق شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي حزة عن زيد بن أرقم قال : أول من أسلم على برحي أبي طالب . قال عمرو بن مرة فذكرته لابراهم المنعمي فانكره وقال أول من أسلم أبو بكر الصديق وضي الله عنه. و روى الواقدي بإسانيه، عن أبي أروى الدوسي وأبي مسلم مِن عبداار حن في جماعة من السلف أول من أسلم أبو بكر الصديق . وقال يعقوب بن سفيان حدثنا أبو بكر الحيدى حدثنا سفيان بن عيينة عن مالك بن مغول عز رجل قال سئل ابن عباس من أول من آمن ? فقال: أبو بكر الصديق، أما سمعت قول حسان:
إذا تذكرت شجواً من أخى ثقة فاذكر أخاك أبا بكر بما فبلا
خير البرية أوظها وأعدلها بعد النبي وأولاها بما حلا
والنالى النانى المحمود مشهده وأول الناس منهم صدق الرسلا
عاش حيداً لأمر فله متبعاً بأمر صاحبه الماضي وما انتقلا

وقد رواه أبو بكر بن أبى شيبة حدثنا شيخ لنا عن مجالد عن عامر قال سألت ابن عباس \_ أو ـ سئل ابن عباس \_ أى الناس أول اسلاما ؟ قال : أما سمت قول حــان بن ثابت فذكره وهكذا رواه الهيثم بن عدى عن مجالد عن عامر الشهي سألت ابن عباس فذكره . وقال أبو القاسم البنوى حدثنى سر بج بن يونس حدثنا موسف بن الماجشون قال أدركت مشيختنا منهم محمد بن المنكدر، وربيمة بن ابى عبد الرحن، وصالح بن كيسان ، وعنان بن محمد ، لا يشكون أن أول القوم اسلاما أبو بكر الصديق رضى الله عنه .

قلت : وهكذا قال ابراهيم النخبي ومحمد بن كعب ومحممه بن سيرين وسعد بن ابراهيم وهو المشهور عن حمهور أهل السنة . وروى ابن عماكر عن سمد بن أبي وقاص ومحمد بن الحنفية أنهما قالا : لم يكن أولهم اسلاما ، ولـكن كان أفضَّلهم اسلاما . قال سعد : وقد آمن قبله خسة . وثبت في صحيح البخاري من حديث هام بن الحارث عن عمار بن يلسر . قال: رأيت رسول الله ﷺ وما معه إلا خمسة أعبد ، وامرأتان ، وأبو بكر . و روى الامام احمد وابن ماجه من حديث عاصم بن أبي النجود عن رر عن ابن مسعود . قال : أول من أظهر الاسلام سبعة رسول الله عَبَيْلَتَيْنَ ، وأبو بكر ، ا وعمار، وأمه سمية، وصهيب، و بلال، والمقداد . فاما رسول الله ﷺ فمنعه الله يعمه ، وأما أبو بكو منمه الله بقومه ، وأما سائرهم فاخــ نــ المشركون فالبسوهم أدرع الحديد وصهروهم في الشمس فما منهم من أحد إلا وقــد واناهم على ما أرادوا ، الا بلالا فانه هانت عليه نفسه في الله ، وهان على قومه ، فاخذوه فاعطوه الولدان فجملوا يطوفون به في شماب مكه وهو يقول أحد أحد . وهكذا رواه الثوري عن منصور عن مجاهد مرسلا . قاما مارواه ابن جرير قائلا أخير فا ابن حيد حدثنا كنانة برجسلة (١) عن ابراهم بن طهمان عن حجاج عن قتادة عن سالم بن أبي الجمد عن محد بن سمد بن أبي وقاص . قال قلت لابي أكان أبو بكر أولكم اسلاما قال : لا اولقد أسلم قبلد أكثر من خسين ولكن كان أفضلنا اسلاما .فانه حديث منكر اسناداً ومتنا . قال ابرجر مروقال آخرون كان أول من أسلم زيد ابن حارثة ، ثم روى من طريق الواقدي عن ابن أبي ذئب ، سألت الزهري من أول من أسلم من النساء ? قال خديجة . قلت فمن الرجال ، قال ريد بن حارثة . وكذا قال عروة وسلمان بن يسار وغير (١) في الاصلين حبلة بالمهملة وفي ابن جرير جبلة بالجيم .

واحد أول من أسلم من الرجال زيد بن حارثة . وقــد أجلب أبوحنيفة رضى الله عنه بالجم بين هذه الاقوال بان أول من أسلم من الرجال الاحرار أبو بكر ، ومن النساء خديجــة ، ومن الموالى زيد بن حارثة ، ومن الفلمان على بن أبى طالب رضى الله عنهم أجمين .

قال محمد بن اسحاق : فلما أسلر أبو بكر وأظهر اسلامه دعا إلى الله عز وجل ، وكان أبو بكر رجلا مألفا لقومه محبا سهلا ، وكان أنسب قريش لقريش ، وأعلم قريش بما كان فيها من خسير وشر . وكان رجلا ثاجراً ذا خلق ومعروف . وكان رجال قومه يأتونه و يألفونه لغير واحد من الأمر ، لمله وتجارته وحسن مجالسته . فجعل يدعو إلى الاسلام من وثق به من قومه ممن ينشاه و يجلس اليه فاسل على يديه فما لمغنى الزبير بن العوام، وعبَّان بن عفان ، وطلحة بن عبيد الله ، وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحن بن عوف رضي الله عنهم ، فا تطلقوا إلى رسول الله عليه في ومعهم أبو بكر. فعرض علمهم الاسلام وقرأ علمهم القرآن وأنبأهم بحق الاسلام فآمنوا ، وكان هؤلاه النغر الثمانسة الذين سيقها في الاسلام صدقوا رسول الله يَتَيْ اللهُ وآمنوا عاجاء من عندالله . وقال محد بن عمر الواقدي حدثني الضحاك ابن عبَّان عن مخرمة بن سليان الوالبي عن ابراهيم بن محمد بن أبي طلحة. قال قال طلحة بن عبيدالله حضرت سوق بصرى فاذا راهب في صومعته يقول : ساوا أهل الموسم أفهم رجل من أهل الحرم ؟ قال طلحة قلت نم أنا ، فقال هل ظهر احمد بعد ? قلت ومن احمد ? قال ابن عبدالله بن عبدالمطلب هذا شهره الذي يخرج فيه ، وهو آخر الانبياء مخرجه من الحرم ، ومهاجره إلى نخل وحرة وسباخ ، هاياك أن تسبق اليه ، قال طلحة : فوقم في قلم ما قال ، فخرجت سر يما حتى قدمت مكة فقلت هل كان من حديث ? قالوا فيم محمد بن عبد الله الامين قد تفيأ ، وقد اتيمه أبو بكر بن أبي قحافة . قال فخرجت حتى قدمت على أبي بكر ، فقلت اتبعت هـذا الرجل ؛ قال نيم فانطلق اليه فادخل عليه فاتبعه فانه يدعو إلى الحق ، فاخسره طلحة بما قال الراهب . فخرج أبو بكر بطلحة فدخل به على رسول الله عِيَنَالِينَةِ فاسلِم طلحة ، وأخبر رسول الله عِيَنَالِينَةِ عا قال الراهب فسر بذلك . فلما أسلم أبو بكر وطلحة أخذها نوفل بن خويلد بن العدوية — وكان يدعى أسد قريش \_ فشدها في حبل واحد ولم عنعهما بنو تم فلذلك صمى أنو بكر وطلحة القرينسين . وقال النبي ﷺ : ﴿ اللَّهُمُ ا كُفْنَا شُرَّ ابْنِ العدوية » رواه البديق. وقال الحافظ أبو الحسن خيثمة بن سلمان الاطرابلسي حدثنا عبيد الله بن محمد بن عبد العزيز العمري قاضي المصيصة حدثنا أبو بكر عبد الله بن عبيد الله بن اسحاق بن محمد ابن عمران بن موسى بن طلحة بن عبيدالله حدثني أبى عبيدالله حدثني عبدالله [ بن محمد ] بن عمران ابن ايراهيم بن محمد بن طلحة قال حدثني أبي محمد بن عمران عن القاسم بن محمد بن أبي بكرعن عائشة رضى الله عنها قالت : خرج أ بو بكر يريد رسول الله عِيْنَاكِيْنَةٍ وكان له صــديمًا في الجاهلية : فلقيه فقال

يا أبا القاسم فقدت من مجالس قومك واتهموك بالعيب لا كِأمًا وأمهاتها. فقال رسول الله ﷺ: ﴿ إِنَّى رَسُولُ اللَّهُ أَدْعُوكَ إِلَى اللَّهُ ﴾ فلمنا فرغ كلامه أسلم أبو بكر فانطلق عنمه رسول الله ﷺ وما بين الاخشبين أحد أكثر سروراً منه باسلام أنى بكر ،ومضى أبو بكر فراح لعثمان بن عفان وطلحة أبن عبيد الله والزبير بن العوام ومعد بن أبي وقاص فاسلموا ، ثم جاء الغــد بعثمان بن مظمون وأبي عبيدة بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف وأبي سلمة بن عبد الاسد والأرقم بن أبي الارقر فاسلموا رضي الله عنهم. قال عبد الله بن محمد فحدثني أبي محمد بن عران عن القاسم بن محمد عن عائشة . قالت: لما اجتمع أصحاب الذي عِيَّاللَّهُ وكانوا عمانية والاثين رجلا ألح أبو بكر على رسول الله ﷺ في الظهور فقال : ﴿ يَا أَبِا بَكُرُ إِنَّا قَلِيلٌ ﴾ فلم يزل أبو بكر يلح حتى ظهر رسول الله عِيَّتَكِينَةٍ وتفرق المسلمون ف نواحي المسجدكل رجـل في عشيرته ، وقام أ و بكر في الناس خطيباً ورسول الله ﷺ جالس فكان أول خطيب دعا الى الله و إلى رسوله بَيَطَيُّهُ وقار المشركون على أبى بكر وعلى المسلمين فضر بوا فى نواحى المسجد ضربا شديداً ووطئ أبو بكر وضرب ضربا شديدا ودنا منيه الفاسق عنية بن ربيمة فجعل يضربه بتعلين مخصوفت ين و يحرفهما لوجهه ، وتزأ على بطن أبي بكرحتي ما يعرف وجهه من أنفه وجاء بنو تبم يتعادون فاجلت المشركين عن أبي بكر وحملت بنو تبم أبابكر في توب حقى أدخلوه مغزله ولا يشكون في موته ، ثم رجعت بنو تيم فدخلوا المسجد وقالوا والله لئن مات أبو بكر لنقتلن عتبة بن ربيعة، فرجموا إلى أبي بكر فجعل أبو قحافة و بنو تيم يكامون أبا بكر حتى أجاب، فتكلم آخر النهار فقال: ما فعل رسول الله يَتَطَائِقُ / فحسوا منه بالسنتهم وعذلوه ، ثم قاموا وقالوا لامه أم الخير أنظري أن تطمميه شيئا أو تسقيه إياه فلما خلت به الحت عليه وجعل يقول: ما فعل رسول الله ﷺ ؛ فقالت والله مالي علم بصاحبك . فقال اذهبي إلى أم جميل بنت الخطاب فاسألها عنه ، فخرجت حتى جاءت أم جميل فقالت إن أبا بكر يـ ألك عن محمد بن عبد الله ? فقالت ما أعرف أبا بكر ولا محمد بن عبد الله و إن كنت تحبين أن أذهب معك إلى ابنك قالت نم. فمضت معها حتى وجدت أبا بكر صريما دنفاً، فدنت أم جميل وأعلنت بالصياح وقالت والله إن قوما نالوا هذا منك لاهل فــق وكفر ، و إنى لأرجو أن ينتقم الله لك منهم . قال فما فعل رسول الله ﷺ ? قالت هذه أمك تسمم، قال فلا شيَّ عليك منها ، قالت سالم صالم . قال أن هو ﴿ قالت في دار ان الارقم ، قال فان له على أن لا أخوق طماما ولا أشرب شرابا أو آنى رسول الله وَقِيْلِيَّةُ . فامهلتا حتى اذا هدأت الرجل وسكن الناس ، خرجتا به يتكيُّ علمهما حتى أدخلتاه على رسول الله ﷺ ، قال فأكب عليه رسول الله وَتَطْلِيْقُ فَعْبِلُهُ وأَ كُب عليه المسلمون ، ورق له رسول الله وَتَطْلِيْقُ رقة شديدة . فقال أنو بكر بابي وأمي يارسول الله ليس بي بأس إلا ما قال الفاسق من وجعي، وهذه أمي برة مولدها، وأنت مبارك إ فادعها إلى الله وادع الله لها عسى الله أن يستنقذها بك من النار . قال فدعا لها رسول الله بيتالية ودعاها إلى الله فاسلمت، وأقاموا مع رسول الله ﷺ في الدار شهر ا وهم تسمة وثلاثون رجلا، وقد كان حزة بن عبد المطلب أسلم يوم ضرب أبو بكر ، ودعا رسول الله عَلَيْنَ للمر بن الخطاب - أو لا أي جهل بن هشام - فاصبح عمر وكانت الدعوة يوم الار بماء فاسلم عمر يوم الحيس ، فسكبر رسول الله وَيُتَلِيِّنُهُ وَأَهِلَ البيت تَكبيرة صمت باعـالا مكة ، وخرج أبو الارقم \_ وهو أعمى كافر \_ وهو يقول: اللهم اغفر لبني عبيد الارقم فانه كفر : فقام عمر فقال يارسول الله على ما نحفي ديننا ونحن على الحق و يظهر دينهم وهم على الباطل ؛ قال : ﴿ يَاحَمْرُ إِنَّا قَلْيِلْ قَدْرَأُ بِينَّ مَا لَقَيْنًا ﴾ فقال عمر : فوالذي يعثك بالحق لا يبق مجلس جلست فيه بالكفر إلا أظهرت فيه الاعان ، ثم خرج فطاف بالبيت ، ثم مر بقريش وهي تنتظره ، فقال أبوجهل بن هشام : بزعم فلان أنك صبوت? فقال عمر : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محداً عبده ورسوله . فوتب المشركون اليه، ووثب على عتبة فبرك عليه وجمل يضر به ، وأدخـل اصبعه في عينيه ، فجمل عتبة يصيح فتنحى الناس فقام عمر ، فجمل لا يدنو منه أحد إلا أخذ بشريف ثمن دنا منه ، حتى أعجز الناس . واتبع المجالس التي كان يجالس فيها فيظهر الايمان ، ثم الصرف إلى النبي ﷺ وهو ظاهر دلمبم . قال ما عليك بابي وأمي والله ما بقى مجلس كنت أجلس فيه بالكفر الا أظهرت فيه الامان غير هائب ولا خائف، فخرج رسول الله وتلايخ وخرج عمر أمامه وحزة من عبد المطلب حتى طاف بالبيت وصلى الظهر مؤمنا ،ثم انصرف إلى دار الارقم ومعه عر، ثم الصرف عر وحده ، ثم الصرف النبي عَيَالِيُّني . والصحيح أن عمر إنما أسلم بعد خروج المهاجرين إلى أرض الحبشة وذلك في السنة السادسة من البعثة كما سيأتي في موضعه إنْ شَاءَ اللهُ . وَقَـٰد استقصينا كيفية اسلام أنى بكر وعمر رضى الله عنهما في كتاب سـيرنهما على انفرادها ، و بسطنا القول هنالك ولله الحد . وثبت في صحيح مسلم من حديث أبي أمامة عن عرو ا بن عبسة السلمي رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله ﷺ في أول ما بعث وهو يمكم ، وهو حيلتًا: مستخفى ، فقلت ما أنت ? قال أنَّا نبي ، فقلت وما النبي ? قال رسول الله ، قلت الله أرسلك ؟ قال نعم قلت بما أرسلك ? قال بان تعبد الله وحده لا شريك له وتكسر الاصنام ، وتوصل الارحام. قال قلت نِمْم ما أرسلك به فمن تبعك على هذا ? قال حر وعبد — يعني أبا بكر و بلالا ـــ قال فكان أ عمرو يقول : لقد رأيتني وأنا ربع الاسلام . قال فاسلمت ، قلت فاتبعك يلرسول الله ، قال لا ولـكن الحتى بقومك ، فاذا أخبرت أنى قسد خرجت فاتبعنى . ويقال إن معنى قوله عليه السلام حر و عبد اسم جنس وتفسير ذلك بابي بكر و بلال فقط فيــه نظر ، فانه قد كان جماعة قد أسلموا قبل عمرو بن عبسة وقد كان زيد بن حارثة أسلم قبل بلال أيضا فلمله أخبر أنه ربع الاسلام بحسب علمه فان المؤمنين كانوا إذ ذاك يستسرون باسلامهم لا يطلع على أمرهم كثير أحمد من قراباتهم دع الاجانب دع أهل البادية من الاعراب والله أعــلم . وفى صحيح البخارى من طريق أبي أسامة عن هائم بن هاشم عن سعيد بن المسيب قال محمت سمعد بن أبي وقاص يقول : ما أسلم أحـــد في اليوم الذي أسلمتُ فيه، ولقد مكثت سبعة أيام و إنى لثلث الاسلام. أما قوله ما أسلم أحد في اليوم الذي أسلمت فيه فسهل، وبروى إلا في اليوم الذي أسلمت فيــه وهو مشكل، إذ يقتضي أنه لم يسبقه أحـــد اللاسلام. وقد علم أن الصديق وعلياً وخديجة و زيد بن حارثة أسلمواقبله ، كما قد حكى الاجماع على تقدم الــلام هؤلاء غير واحد، منهم ابن الاثير . ونص أبو حنيفة رضي الله عنــه على أن كلا من هؤلاء أسلم قبل أبناء جنسه والله أعلم . وأما قوله ولقد مكنت سبمة أيلم و إنى لثلث الاسلام فمشكل وما أدرى على ماذا يوضع عليه إلا أن يكون أخبر بحسب ما علمه والله اعلم. وقال ابو دواد الطيالسي ارعى غَمَّا لَمُقْبَةُ بن أبي معيط بمكة . فاتى على رسول الله ﷺ وأبو بكر \_وقد فرا من المشركين \_ فقال ــ أو فقالا ــ عندك ياغلام لبن تسقينا لا قلت إني مؤتمن ، ولست بساقيكما فقال هل عندك من جذعة لم ينز علمها الفحل بعد 2 قلت نعم! فاتينهما بها فاعتقلها أبو بكر وأحد رسول الله عَمَّاكُ الضرع ودعا فحفل الضرع ، وأثاد أبو بكر بصخرة متقعرة فحلب فيها ثم شرب هو وأبو بكر ثم مقياتي ثم قال الضرع اقلص فقلص، فلما كان إمدأ تيت رسول الله وَ الله عَلَيْكُ فقلت على من هذا القول الطيب يمنى القرآن - فقال: ﴿ إنك غلام معلم › فاخذت من فيه سبعين سورة ما ينازعني فها أحد. وهكذا رواه الامام احممه عن عقان عن حاد بن سلمة به. ورواه الحسن بن عرفة عن أبي بكر بن عياش عن عاصم بن أبي النجودبه . وقال البجهق أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو عبد الله بن بعلة الاصماني حدثنا الحسن بن الجهم حدثنا الحسين بن الغرج حدثنا محسد بن عمر حدثني جعفر ا بن محمد بن خالد بن الزبير عن أبيه ــ أو عن محمــ د بن عبد الله بن حمر و بن عثمان ــ . قال :كان اسلام خالد بن سميد بن العاص قديما وكان أول اخوته الم . وكان بدء اسلامه أنه رأى في المنام أنه وقف به على شفير النار ، فذكر من سعتها ما الله أعــلم به . ويرى فى النوم كأن آت أناه يدفعه فيها وبرى رسول الله وَتَطْلِيْنُو آخــذا بمحقويه لا يقع ، ففزع من نومه فقال احلف بالله ان هـــذد لرؤيا حق، فلتى ايا بكر بن ابى قحافة فذكر ذلك له ، فقال أريد بك خير هذا رسول ﷺ كاتبعه كانك ستتبعه وتدخل معه في الاسلام ، والاسلام يمجزك ان تدخل فهما وا بوك واقع فمها فلقي رسول الله ﷺ وهو | باجياد ، فقال يا وسول الله يا محمد إلى ما تدعو ? قال : ﴿ أَدَعُوكُ إِلَى اللهُ وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله ، وتخلع ما أنت عليه من عبادة حجر لا يسمع ، ولا يضر ، ولا يبصر ، ولا ينفع ، ولا

يدرى من عبده ممن لا يعبده ع. قال خالد: ناتى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله . فسر رسول الله ﷺ ماسلامه ، وتغيب خالد وعلم أبوه باسلامه ، فارسل فى طلب، فأنى به ، فأنبه وضر به بقرعة فى يده حتى كسرها على رأسه . وقال : والله لا منعنك القوت : فقال خالد إن منعنى فأن الله برزقنى ما اعيش به ، وانصرف إلى رسول الله ﷺ فكان يكومه و يكون معه .

# ﴿ ذَكُو اسلام حَزَّة بن عبد المطلب عم النبي ﷺ رضى الله عنه ﴾

قال يونس بن بكير عن محمد بن اسحاق حدثنى رجل بمن اسلم \_ وكان واعية \_ ان أباجيل اعترض رسول الله مخلف عند الصفا فا كاه وشتمه وقال منه ما يكره من السيب لدينه ، فذكر ذلك الحرة بن عبد المطلب ، فاقبل نحوه حتى اذا قام على رأسه رفع القوس فضر به سها ضر بة شجه منها شجه منكرة ، وقامت رجال من قريش من بني مخزوم إلى حزة لينصر وا ايا جهل منه . وقالوا ما نراك يا حزة إلا قد صبوت ؟ قال حزة ومن ينسنى وقد امتبان لى منه ما اشهد أنه رسول الله مخلف وأن الذى يقول حق ، فوالله لا أنزع فامنعونى إن كنتم صادقين . فقال أو جهل : دعوا أبا عمارة فانى والله لله والله والله

قال ابن استحاق: ثم رجع حزة إلى بيته فأناه الشيطان فقال أنت سبيد فريش انبعت هذا الصافئ وتركت دين آبائك ، للموت خير لك بما صنعت. فاقبل حزة على نفسه وقال ماصنعت اللهم إن كان رشداً فلجعل تصديقه في قلمي ، و إلا فلجعل لى مما وقعت في مخرجا فبلت بليلة لم يبت عملها من وسوسة الشيطان ، حتى أصبح فندا على رسول الله مسالية و مقال : يا ابن أخى إلى قد وقعت في أمر ولا أعرف المخرج منه ، واقامة مثلى على مالا أدرى ماهو أرشد أم هو عي شديد ? فحدثني حديثا أمر ولا أعرف المخرج منه ، واقامة مثلى على مالا أدرى ماهو أرشد أم هو عي شديد ؟ فحدثني حديثا أنه فقد الشبهت يا ابن أخى أن تحدثني، فقبل رسول الله مسالية الله السادق شهادة الصدق ، فاظهر يا ابن أخى دينك فوافة ما حب أن لى ما أطلته الساء ، وأنى على دينى الاول . فسكان حرة بمن أعز الله به الدين . وهكذا رواه البهق عن الحا كم عن الأصم عن احمد بن عبد الجبار عن يونس برس مكد ه.

<sup>(</sup>١) لم يذكر المؤلف شعر حمزة وذكر السهيلي في الروض الأنف قطعة له مطلعها :
حمدت الله حين هدى فؤادى . الى الاسلام والدين الحنيف . الح

# ﴿ ذَكُرُ اسلام أَبِي ذَرَ رَضَى اللَّهُ عَنْهُ ﴾

قال الحافظ اليمهق: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ حدثنا الحسين بن محمد بن زياد حدثنا عبد الله بن الرومي حدثنا النضر بن محسد حدثنا عكرمة بن عمار عن أبي زُميــل سهاك بن الوليد عن مالك بن مرثد عن أبيــه عن أبي ذر . قال : كنت ربــم الإسلام، أسل قبلي ثلانة نفر وأنا الرابع، أتيت رسول الله ﷺ فقلت: السلام عليك يارسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، فرأيت الاستبشار في وجه رسول الله ﷺ. هذا سياق مختصر وقال البخاري اسلام أبي ذر: حدثنا عمر وبن عباس حدثنا عبد الرحن بن مهدي عن المثنى عن أبي حمرة عن ابن عباس. قال لما بلغ أبا ذر مبعث رسول الله ﷺ قال لاخمه: اركب إلى هذا الوادى فاعلم لى علم هذا الرجل الذي مزعم أنه نبي يأتيسه الخبر من السهاء ، فاصمم من قوله ثم ائتني فالطلق الا خرحتي قدمه وسمم من كلامه ، ثم رجع إلى أبي ذر فقال له رأيتمه يأمر بمكارم الاخلاق وكلاما ما هو بالشعر . فقال ما شفيتني مما أردت . فتزود وحمل شنة فيها ماء حتى قدم مكة فاتى المسجد فالتمس رسول الله عَيْنَاتُهُ ولا يعرفه وكرمأن يسأل عنه حتى أدركه بعض الليل اضطجم فرآه على فعرف أنه غريب، فلما رآه تبعه ولم يسأل واحد منهما صاحبه عن شيَّ حتى أصبح، ثم احتمل قربته وزاده إلى المسجد وظل ذلك اليوم ولا براه النبي ﷺ حتى أمسى، فعاد إلى مضجمه فمر به على فقال أما آن للرجل يعلم مغزله فاقامه فذهب به معه لا يسأل واحسد منهما صاحبه عن شئ حتى إذا كان يوم الثالث فعاد على مثل ذلك فاقام معه فقال ألا تحدثني بالذي أقدمك ? قال إن أعطيتني عهداً وميثاقا لترشــدني فعلت : ففعل فاخــبره . قال فانه حق وأنه رسول الله ﷺ فاذا ا أصبحت فانبعني فاني إن رأيت شيئا أخاف عليك قت كأني أريق الماه ، وإن مضيت فاتمعني حتى تدخل مدخلي ، ففمل فانطلق يقفوه حتى دخل على النبي ﷺ ودخل معــه ، فسمع من قوله وأسلم مكانه . فقال له النبي يَقِيِّنْ ﴿ وَ ارْجِعُ إِلَى قُومُكَ فَاخْدَبُرُهُمْ حَتَّى يَأْتِيكُ امْرِي ﴾ فقال والذي يعنكُ بالحق لاصرخن مها بين ظهرانهم فخرج حتى اتى المسجد فنادى باعلا صوته اشهد ان لا إله إلا الله وأن محداً رسول الله ، ثم قام فضر بوه حنى أضجعوه ، فاتى العباس فاكب عليه فقال و يلكم ألستم تعلمون أنه من غفار ، وأن طريق تجارتكم إلى الشام . فانقذه منهم . ثم عاد من الغد عثلها فضر بوه وثار وا اليه فا كب العباس عليه هذا لفظ البخاري . وقد جاء اسلامه مبسوطًا في صحيح مسلم وغيره فقال الامام احمد حدثنا بزيد بن هارون حدثنا سلمان بن المفيرة حدثنا حيد بن هلال عن عبد الله ابن الصامت قال أبو ذر: خرجنا من قومنا غفار - وكان يحلون الشهر الحرام - أنّا وأخي أنيس وأمنا

فالطلقنا حتى نزلنا على خال لناذي مال وذي هيئة فأكرمنا خالنا وأحسن المنا ، فحسدنا قيمه فقالوا له: إنك إذا خرجت عن أهلك خلفك الهم أنيس: فجاء خالنا فنني ما قيل له (١) فقلت له أمّا ما مضى من معروفك فقد كدرته ، ولاجماء لنا فيا بعد . قال : فقر بنا صرمتنا فاحتملنا علمها وتغطى غالنا شهره وحمل ميكه قال فالطلقنا حتى نزلنا حضرة مكة ، قال فنافر أنيس عن صرمتنا وعن مثلها فاتها الكاهن غير أنبسا . فاتانا فصر متنا ومثلها ، وقعه صليت ياين أخي قبل أن الق رسول الله عَيْرِكَ عِنْ مَا اللَّهِ عَلَى قَالَ قَلْتَ لَمْنِ ؟ قَالَ للهُ ، قَلْتَ فَأَيْنَ تُوجِه ؟ قَالَ حيث وجوء الله . قال واصلى عشاء حتى إذا كان من آخر الليل الفيت كأفي خفاء (٢) حتى تعاوفي الشمس, قال فقال أنبس: إن ني حاجة بمكة فألقني حتى آتيك قال فانطلق فراث على "، ثم أنافي فقلت ما حبسك ? قال لقيت رجلا مزعيم أن الله أرسمله على دينك ، قال فقلت ما يقول الناس له ? قال يقولوا إنه شاعر وساحر ، وكان أنيس شاءراً . قال فقال لقد صمعت الكيان فما يقول بقولهم : وقــــد وضعت قوله على إقراء الشعر فوالله ما بلتُم لسان أحد أنه شعر ، ووالله إنه لصادق وإنهم لكاذبون . قال : فقلت له هل أنت كافي حتى الطلق؟ قال نعم ا وكن من أهل مكة على حنى فاتهم قد شنعوا له وتجهموا له . قال فانطلقت حتى قدمت مكة فتضمنت رجلا منهم فقلت أبن هذا الرجل الذي يدعونه الصابي ؟ قال فاشار إلى فمال أهــل الوادي على بكل مدرة وعظم حتى خررت مغشيًّا على ، ثم ارتفعت حــين ارتفعت كأثى نصب احر ، فاتيت زمزم فشر بت من مائها وغسات عني الدم ودخلت بين السكمية وأستارها ، فلبثت به يابن أخى ثلاثين من يوم وليلة مالى طعام إلا ماء زمنه ، فسمنت حتى تكسرت عكن بطتي وما وجدت على كيدي سخفة جوع قال فبينا أهل مكة في للة قمراء أضحيان وضرب الله على أشحمة أهل مكة فما يطوف بالديت غمير امرأتين ، فاتنا على وها يدعوان اساف وقائلة. فقلت : انسكحوا أحدها الآخر فما تناهما ذلك ، فقلت وهن مثل الخشبة غسير أني لم أركن . قال : فانطلقتا بولولان و يقولان لوكان هينا أحد من أنفارنا، قال فاستقبلهما رسول الله عَيَّالِيَّةِ وأ و بكر وهما هابطان من الجمل فقال مالكما ? فقالنا الصابي من الكعبة واستارها قالا ما قال لكما ? قالنا قال لنا كلة تملأ الفر، قال وجاه رسول الله عَيْنَاتُن هو وصاحبه حتى استلم الحجر وطاف بالبيت، تم صلى . قال فاتيته فكنت أول من حياه بتحية أهل الاسلام . فقال : ﴿ عليك السلام ورحمة الله من أنت ? » قال قلت من غفار، قال فاهوى بيسه، فوضعها على جهته قال فقلت في نفسي كره أن أنتميت إلى غفار ، قال فاردت أن آخذ بيده فقدفني صاحبه وكان أعلم به مني ، قال مني كنت همهنا ? قال قلت (١) في النهاية: من حديث أبي ذر فجاء خالنا فنثى علينا الذي قيل له أي أظهر والينا وحد تنا به.

(۲) فى النهاية وفى حديث أنى ذر . سقطت كأنى خفا ، الخفاء الكساء .

كنت ههنا مند ثلاثين من بين ليلة و يوم . قال : فين كان يصامك ? قلت ما كان لى طمام إلا ماء رضم فسمنت حتى تكسرت عكن بطنى ، وما وجدت على بحدى سخفة جوع . قال قال وسول الله ورسول الله في طمامه اللهلة قال في الماء والله في الله في طمامه اللهلة قال في الله فا فالطلق الذي والله في طمامه اللهلة قال في طمام الله اللهلة قال في فلم فالله اللهلة قال في طمام أن كانه بها . فلمنت ما لبثت ، فنال رسول الله والله اللهلة قال الطائف ، قال في كان ذلك أول طمام أن كانه بها . فلمنت ما لبثت ، فنال رسول الله والله يتنافي اللهلة في اللهلة بين وجهت إلى ارض ذات نخيل ولا أحسبها إلا يقرب ، فهل أنت مبلغ عنى قومك لعل الله ينفهم بلك و يأجرك فيهم ? ٤ . قال فالمقات حتى أنيت أخى أنيسا ، قال فقال في ما صنعت ? قال قلت صنعت أنى أسلمت وصدقت ، فتحملنا حتى أتينا أمنا منافق في اللهلة واللهلة واللهلة واللهلة اللهلة واللهلة أنه أسلم اللهلة اللهلة اللهلة واللهلة أنه أسلم الما اللهلة على وجه آخر وواه مسلم عن هدبة بن خالة عن سلمان بن المنبرة به محفان المنارسي في كتاب البشارات بمينه عليه اللهلة والسلام .

#### ﴿ ذكر اسلام ضياد ﴾

روى مسلم والديميق من حديث داود بن أبي هند عن عرو بن سعيد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس . قال : قدم ضاد ، كة وهو رجل من أزدشنوه ، وكان يرق ، ن هذه الرياح ، فسمه ستها، من سفه ، كة يقولون : إن محمداً جنون . فقال أين هذا الرجل لعل الله أن يشفيه على يدى ؟ فقتيت محمداً فقلت إلى أرقى من هذه الرياح ، وأن الله يشفى على يدى من شاء فهل . فقال محمد : « ان الحيد لله نحمده و استمينه ، من بهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له ، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ثلاث مرات » . فقال والله لقد محمد قول الكهنة ، وقول السحرة ، وقول السحرة ، وقول السحرة ، فقال مداخ المحمد مثل هؤلاء الكات فهل يعدل أبايمك على الاسلام . فبايعه رسول الله ويقط فقل له وعلى قومك فقال وعلى قومى . فبعث الذي يقطين المسرية وعلى أصبتم من هؤلاء القوم شيئا ؟ فقال رجل منهم أصبت منهم مطهرة . فقال ردها علمهم عانهم قوم هذاد . وقى رواية فقال له ضاء : أعد على كاتك هؤلاء فقد بلفن قاموس البحر .

وقد ذكر أبو نعيم في دلائل النبوة اسلام من أسلم من الاعيان فصلا طويلا، واستقصى فلك استقصاء حسنا رحمه الله وأثابه . وقد سرد ابن اسحاق أساء من أسلم قدما من الصحابة رضي الله عنهم . قال : ثم أسلم أبو عبيدة ، وأبو سلمة ، والأرقم بن أبي الارقم ، وعُمَّان بن مظمون ، وعبيدة بن الحارث ، وسعيد ، في زيد ، وامرأته فاطمة بنت الخطاب، وأسماء بنت أبي بكر ، وعائشة بنت أبي بكر ـــ وهي صفيرة ـــ وقدامة بن مظمون ، وعبد الله بن مظمون ، وخباب بن الارت ، وعمير بن أبي وقاص ، وعسد الله بن مسعود ، ومسعود بن القاري ، وسليط بن عمر و ، وعياش بن أبي ربيعة ، وام أنه أسهاء بنت صلة (١) بن مخرمة التيسى ، وخنيس بن حدافة ، وعامر بن ربيعة ، وعبد الله بن جحش ، وأبو احمد بن جحش ، وجعفر بن أبي طالب ، وامرأته امهاء بلت عميس ، وحاطب بن الحارث ، وإد أته فكمة النة نسار (٢)، ومعمر بن الحارث بن معمر الجمعي ، والسائب بن عبان بن مظمون، والمطلب بن أزهر بن عبد مناف (٣). وامرأته رملة بفت أبي عوف بن صييرة بن سعيد بن سهم ، والنحام واحمه نسم بن عبد الله بن أسيد ، وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر ، وخالد بن سميد ، وأمينة ابنة خلف بن سمع بن عامر بن بياضة بن خزاعة ، وحاطب بن عرو بن عبد شمس ، وأبو حديفة بن عتبة بن ربيعة، وواقد بن عبد الله بن عرين بن ثملبة التميمي حليف بني عدى ، وخالد ابن البكير ، وعامر بن البكير ، وعاقل بن البكير ، و إياس بن البكير بن عبد ياليل بن الشب بن غيرة من بني معد بن ليث ، وكان اسم عاقل غافلا فسياه رسول الله ﷺ عاقلا ، رهم حلفاء بني عدى ا بن كعب ، وعمار بن ياسر ، وصهيب بن سنان . ثم دخل الناس أرسالا من الرجال والنساء حتى فشا أمر الاسلام عكة ومحدث به .

قال ابن اسحاق : ثم أمر الله رسوله وَ الله على الله عنه عنه من البعثة بان يصدح عا أمر ، وأن يصبر على أذى المشركين . قال وكان أصحاب رسول الله ويتنظي إذا صادا ذهبوا فى الشماب واستخفرا بصلاتهم من قومهم : فيينا سمد بن أبي وقاص فى نفر يصادن بشعاب مكة إذ ظهر عليهم بعض المشركين فنا كروهم وعابوا عليهم ما يصنعون حى فاتاوهم ، فضرب سعد رجلا من المشركين بلعى جل فشجه ، فكان أول دم أهريق فى الاسلام . وروى الاموى فى منازيه من طريق الوقاصى عن الزهرى عن عامر بن سمد عن أبيه . فذكر القصة بطولها وفيه أن المشجوج هو عبد الله بن خطل لعنه الله .

 <sup>(</sup>١) فى السيرة لابن هشام: اسماه بنت سلامة بن نخرمة التميمية . (٣) كذا فى الاصلبن . وف
 ابن هشام : حاطب بن الحارث وامرأته فاطمة بنت المجلل . واخوه خطاب بن الحارث وامرأته فكيمة
 الخ . (٣) وفيها : ابن عبد عوف مكان : مناف .

# ﴿باب﴾

# (أمر الله رسوله عليه الصلاة والسلام بابلاغ الرسالة)

إلى الخاص والمام، وأمره له بالصبر والاحتمال والاعراض عن الجاهلين المماتدين المكذين بمدقيام الحجة علمهم، وارسال الرسول الاعظم اليهم وذكر ما لتي من الاذية منهم هو وأصحابه رضي الله عنهم قال الله تعالى : ( وأنذر عشيرتك الأقربين ، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنسين فان عصوك فقل إنى برى مما تمملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العلم). وقال تعالى : ( و إنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون ) وقال تعالى : ( إن الذي فرض علميك القرآن لرادك إلى معاد) أي إن الذي فرض عليك وأوجب عليك بقبليغ القرآن لرادكِ إلى دار الآخرة وهي المصاد ، فيسألك عن ذلك كما قال تمالي : ( فو ر بك لنسألميم أجمين عما كانوا يمملون) والآيات والاحاديث في هذا كنيرة جداً. وقد تقصينا السكلام على ذلك في كتابنا التفسير، و بسطنا من القول في ذلك عند قوله تمالي في سورة الشعراء ( وأنذر عشيرتك الاقربين ) . وأو ردنا أحاديث جمة في ذلك ، فمن ذلك . قال الامام احمد : حدثنا عبدالله ابن تمير عن الاعمش عن عرو بن مرة عن سميد بن جبير عن ابن عباس قال : لما أتزل الله (وأنذر عشيرتك الأقربين) أتى الذي يَتَنِاللَّهُ الصفا فصعد عليمه ثم نادى : و يا صباحاه » المجتمع الناس اليه بين رجل يجي اليه وبين رجل يبعث رسوله . فقال رسول الله بينايية : " وابني عبد المطلب يا بني فهر ، يا بني كمب أرأيتم لو أخه برتسكم أن خيلا بسفح هـ ذا الجبل تريد أن تغير عليكم صدقتمونی ? » قالوا نعم ! قال : « فاتی نذر لسكم بین یدی عذاب شدید » فقال أبو لهب \_ لعنه الله \_ تبالك سائر اليوم أما دعوتنا إلا لهذا ؟ وأثرل الله عز وجل ( تبت يدا أبي لهب وتب ) وأخرجاه من حديث الاعمش به نحوه . وقال احمد حدثنا معاوية بن عمر وحدثنا زائدة حدثنا عبد الملك بن عير عن موسى بن طلحة عن أبي هر برة . قال : لما نزلت هذه الا آية ( وأنذر عشيرتك الاقربين ) دعا رسول الله يَتَطِيَّةٍ قر يشا فعم وخص. فقال : " يامعشر قريش أنفذوا أففسكم من النار ، بإمعشر بني كعب أنقذوا أنفسكم من النار، يامشر بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يامعشر بني عبدالمطلب أنقدوا أنفسكم من النار؛ يا فاطمة بنت محمد أنقذى نفسك من النار؛ فإنى والله لا أملك لكم من الله شيئًا إلا أن لكم رحما سأبلها ببلاتها ، ورواه مسلم من حديث عبد الملك بن عمير ، وأخرجاه في الصحيحين من حديث الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلة عن أبي هريرة ، وله طرق أخر عن أبي هريرة في مسند احمد وغيره . وقال احد أيضا حدثنا وكيم بن هشام عن أبيه عن عائشة

رضى الله عنها. قالت : لمسا نزل ( وأنذر عشيرتك الاقربين ). قام رسول الله ﷺ فقال : ﴿ يَافَاطُمُهُ منت محد ، يا صفية بنت عبد المطلب ، يا بني عبد المطلب لا أملك لكم من الله شيئا ، ساوتي من مالى ما شقّم » . ورواه مسلم أيضا . وقال الحافظ أبو بكر البهيق في الدلائل : أخبرنا محمد بن عبد الحافظ حدثنا أبو العباس محــٰد بن يعقوب حدثنا احمد بن عبد الجبار حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن اسحاق قال فحدثني من سمع عبــد الله بن الحارث بن نوفل ــ واستكتمني اسمهـــ عن ابن عماس عن على بن أبي طالب . قال : لما نزلت هذه الاكية على رسول الله بَيْنَاتِيُّةِ ( وأنذر عشيرتك الاقربين ، وأخفض جناحك لمن البمك من المؤمنسين ﴾ . قال رسول الله ﷺ : ﴿ عرفت الى إن بادأت بها قومي رأيت منهم ما أكره ، فصمت . فجاءتي جبريل عليه السلام فقال : يا محمـــه إن لم تغمل ما أمرك به ربك عدبك بالنار » . قال فدعائي فقال ﴿ يَاعِلَ إِنَ اللَّهُ قَدَ أُمرَقَى أَن أَنْذَر عشير تى الاقربين فاصنم لنا ياعليّ شاة على صاع من طعام ، وأعدّ لنا عس لبن ، ثم اجمع لي بني عبد المطلب ، فغملت فلجتمعوا له يومثذ وهم أربعون رجلا مزيدون رجلا أو ينقصون فمهم أعمامه أبوطالب، وحمزة والعباس، وأبولهب الكافر الخبيث. فقدمت العهم تلك الجفنة، فاخذ رسول الله ﷺ منها حذية فشقها باسنانه ثم رمي بها في نواحيها وقال : «كلوا بسم الله » فاكل القوم حتى نهاوا عنــه ما نرى إلا آثار أصابهم ، والله إن كان الرجل ليا كل مثلها . ثم قال رسول الله ﷺ : ﴿ استهم يا على ﴾ فجئت بذلك القعب فشر بوا منــه حتى نهاوا جميعًا وأيم الله إن كان الرجل ليشرب مثله . فلما أراد رسول الله ﷺ أن يكلمهم بدره أبو لهب لمنه الله فقال لَهُدٌّ ما سحركم صاحبكم ، فتفرقوا ولم يكلمهم رسول الله ﷺ . فلمــاكان من النســد قال رسول الله ﷺ : « عــانــا مــــل الذي كنــت صنعت لنا بالامس من الطعام والشراب ، فإن هذا الرجل قد بدر الى ما محمت قبل أن أكم القوم » فغملت ثم جمتهم له وصنع رسول الله ﷺ كاصنع بالامس، فا كلواحتى نهاوا عنه وايم الله إن كان الرجل لياً كل مثلها . ثم قال رسول الله ﷺ أسقهم ياعلى ، فجثت بذلك القعب فشر بوا منه حتى نهلوا جميعاً وايم الله إن كان الرجل منهم ليشرب منله فلما أراد رسول الله أن يكلمهم، بعدره أبو لهب امنه الله إلى الكلام فقال: لهد ما سحركم صاحبكم ? فتفرقوا ولم يكامهم رسول الله وَتَنْظِينُ . فلما كان من الغد قال رسول الله عَلَيْكُ عَنْهُ عَلَيْكُ : « ياعلي عد لنا عنل الذي كنت صنعت بالامس من الطعام والشراب فان هذا الرجل قد بدرتى إلى ما سممت قبل أن أكلم القوم » ففملت ثم جمعتهم له . فصنم رسول الله وَيُتِلِينَهُ كَا صَنع بِالأمس فا كلوا حتى نهاوا عنه ، ثم سقينهم من ذلك القعب حتى نهاوا ، وايم الله إن كان الرجل لياً كل مثلها وليشرب مثلها . ثم قال رسول الله مَيْنَاتِيَّةِ: ﴿ يَا مِنْي عبد المطلب إلى والله ما أعلم شابا من العرب جاء قومه بافضل من ما جئتكم به إنى قد جئتكم بأمر الدنيا والآخرة ، هكذا

رواه البيهق من طريق يونس بن بكيرعن ابن اسحاق عن شيخ أبهم اسمه عن عبد الله بن الحارث به . وقد رواه أبو جعفر بن جرىر عن محمد بن حميد الرازى عن سلمة بن الفضل الابرش عن محمد بن اسحاق عن عبد الغفار أبو مريم بن القاسم عن المنهال بن عمر و عن عبـــد الله بن الحارث عن ابن عباس عن على فذكر مثله . و زاد بعد قوله : ﴿ وَإِنَّى قَدْ جِنْتُكُمْ بِخَيْرِ الدُّنْيَا وَالْأَخْرَة ، وقد أمر فى الله أن أدعوكم اليه ، فايكم يؤاز رئى على هــذا الأمر على أن يكونُ أخى » وكذا وكذا. قال فاحجم القوم عنها جيماً ، وقلت ولا ني لأحاشهم سنا وأرمصهم عينا ، وأعظمهم بطنا ، وأخشهم ساقا ، أنا يا نبي الله أكون وزيرك عليه فاخذ برقبتي فقال : « إن هذا أخي وكذا وكذا فاسمموا له وأطيعوا » . قال فقام القوم يضحكُون و يقولون لا في طالب قد أممك أن تسمم لابنك وتطيم 1 تفرد به عبد النفار ابن القاسم أبو مريم وهو كذاب شيمي اتهمه على بن المديني وغيره بوضم الحديث. وضعفه الباقون. ولكن روى ابن أبي حاتم في تفسيره عن أبيه عن الحسين بن عيسى بن ميسرة الحارثي عن عبدالله ا بن عبد القدوس عن الاعمش عن المنهال بن عمر و عن عبد الله بن الحارث . قال قال على : لما تزلت هذه الاَّية (وأنذر عشيرتك الاقربين). قال لى رسول الله ﷺ : اصنع لى رجل شاة بصاع من طعام ، و إناء لبنا ، وأدع لى بني هاشم فدعوتهم و إنهم يومئذ لار بمون غير رجل ، أو أر بمون و رجل فذكر القصة محوما تقسم إلى أن قال: وبدرهم رسول الله بَيْنَالِيني السكلام. فقال: ﴿ أَيْكُمْ يَفْضَى عنى ديني و يكون خليفتي في أهلي ? ٥ قال فسكتوا وسكت العباس خشية أن يحيط ذلك عاله ، قال وسكت أمَّا لمن العباس. ثم قالها مرة أخرى فسكت الساس، فلما رأبت ذلك قلت: أمَّا يا رسول الساقين . وهذه الطريق فيها شاهد لما تقدم إلا أنه لم يذكر ابن عباس فيها فالله أعـــلم . وقد روى الامام احمد في مسنده من حديث عباد بن عبد الله الاسدى وربيعة بن ثاجد عن على نحوما تقدم أو كالشاهد له - والله أعلم . ومنى قوله في هـ ذا الحديث : من يقضى عنى ديني و يكون خليفتي ف أهلى يعنى إذا مت ، وكأ نه ﷺ حشى إذا قام بابلاغ الرسالة إلى مشركى العرب (١٠ أن يقناو ، ، فاستوثق من يقوم بعده بما يصلح أهله ، ويقضى عنه ؛ وقد أمنه الله من ذلك في قوله تمالي ( يا أمها الرسول بلغ ما أنزل اليك من ربك . و إن لم تغمل فا بلغت رسالته والله يعصمك من الناس ) الاسية والمقمود أن رسول الله بَيْتَالِيَّةِ استمر يدعو إلى الله تعالى ليـــلا ونهاراً ، وسراً وجهاراً ، لا يصرفه عن ذلك صارف ولا مرده عن ذلك راد ، ولا يصده عنه ذلك صاد ، يتبع الناس في أنديتهم ، ومجامعهم ومحافلهم و في المواسم ، ومواقف الحج . يدعو من لقيمه من حر وعبد وضعيف وقوى ، وغني وفقير ، (١) في المصرية: بابلاغ مشركي العرب رسالة الله . .

جميع الخلق في ذلك عنسده شرع سواء . وتسلط عليسه وعلى من اتبعه من آحاد الناس من ضعفائيه الأشداء الاقوياء من مشركي قريش بالأذمة الةولية والفعلية ،وكان من أشد الناس عليه عمه أمه لمب - واسمه عبد العزى بن عبد المطلب - وامرأته أم جيل أروى بنت حرب بن أمية أخت أبي منيان وخالفه في ذلك عمه أبوطالب بن عبد المطلب ، وكان رسول الله ﷺ أحب خلق الله اليه طبعا وكان يحنو عليه و يحسن اليه ، و يدافع عنه و يحامى ، و يخالف قومه في ذلك مع أنه على دينهم وعلى خلتهم ، إلا أن الله تمالي قد امتحن قلبه بحمه حبا طمياً لا شرعيًّا . وكان استمراره على دين قومه من حكمة الله تعالى ، وجمــا صنعه لرسوله من الحاية ، إذ لوكان أسلٍ أبو طالب لمــاكان له عند مشركي قريش وجاهة ولا كلية ، ولا كانوا مهابونه و يحترمونه . ولاجترؤا عليمه ، ولمدوا أيدسهم وألسنتهم بالسوء اليه، وربك يخلق ما يشاء ويختار . وقمه قسير خلقه أنواعا وأجناسا ، فهذان العمان كافران أبوطالب وأبولهب . ولكن هذا يكون في القيامة في ضحضاح من ثار ، وذلك في الدرك الأسفل من النار، وأثرل الله فيه سورة في كتابه تبلى على المناس، وتقرأ في المواعظ والخطب. تتضمن أنه سيصل ناراً ذات لهب ، وامر أنه حمالة الحطب . قال الامام احمد حدثنا امراهم بن أبي العباس حدثنا عبيد الرحمن بن أبي الزاد عن أبيه . قال أخسير رجل يقال له ربيعة بن عباد من بني الديل وكان جاهليا ناسلر - قال: رأيت رسول الله مَتَكَالله في الجاهلية في سوق ذي المجاز وهو يقول: ﴿ يَا أَمَّا النَّاسُ قُولُوا لَا إِلَّهِ إِلَّا اللَّهُ تَفْلُحُوا ﴾ والنَّاسُ مجتمعون عليـه، ووراءه : جـل وضئ الوجه أحول ذو غدىرتين يقول : إنه صافى كاذب يتبعه حيث ذهب ، فسألت عنه فقالوا هذا عمه أبو لهب ثم رواء هو والبهرق من حديث عبد الرحمر. بن أبى الزناد بنحوه . وقال البهرة , أيضاً حدثنا أبوطاهر الفقيه حدثنا أبو بكر عهد بن الحسن القطان حدثنا أبو الأزهر حدثنا محد بن عبد الله الا تصارى ثنا محد بن عر عن محد بن المنكدر عن ربيعة الديلي. قال: وأيت رسول الله عَيْدَاتُهُ بندى الحجاز يتبع الناس في منازلم يدعوهم إلى الله ، ووراء، رجل أحول تقد وجنتاه وهو يقول : أمها الناس لا يغرنكم هذا عن دينكم ودين آبائكم. قلت من هذا ؟ قبل هذا أبو لهب. ثم رواه من طريق شعبة عن الأشعث بن سلم عن رجل من كنانة. قال رأيت رسول الله ﷺ بسوق ذى المجاز وهو يقول : ﴿ يَا أَسَّا النَّاسَ قُولُواْ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ تَفَلَّمُوا ﴾ واذا رجل خلفه يسنى عليه التراب ، واذا هو أنو جهل ، واذا هو يقول : يا أمها الناس لا يغرنكم هذا عن دينكم فاتما مريد أن تتركوا عبادة اللات والعزى كذا قال أموجهل، والظاهر أنه أمو لهب ، وسنذكر بقية ترجمته عنـــد ذكر وفاته وذلك بعد وقمة مدر إن شاء الله تعالى .

وأما أبوطالب فكان في غاية الشفقة والحنو الطبيعي كاسيظهر من صنائمه ، وسجاياه ، واعتماده أ

فعا يحلمي به عن رسول الله ﷺ وأصحابه رضي الله عنهم . قال يونس برح بكير عن طلحة بن يحيى عن عبد الله بن موسى من طلحة أخبر في عقيل بن أبي طالب. قال حامت قريش إلى أبي طالب فقالواً : إن ابن أخيك هذا قــد آ ذانا في نادينا ومسجدًا فاتهه عنا . فقــال باعقبار الطلق فأتنى عحمد ، فانطلقت اليه فاستخرجته من كنس\_ أو قال خنس \_ يقول بيت صغير ، فجاء به في الظهيرة في شدة الحر. فلما أناهم قال إن بني عمك هؤلاء زعموا أنك تؤذمهم في نادمهم ومسجدهم ، ظانته عن أَذَاهِ غَلَق رسول الله عَيْنَا فِي بيصره إلى الساء . فقال : « ترون هذه الشمس ؟ » قالوا نع ! قال : فا أنا بأقدر أن أدع ذلك منكم على أن تشتملوا منه بشملة » . فقال أبو طالب : والله مأكذب ابن أخى قط فارجعوا . رواه البخاري في التاريخ عن محمــد بن العلاء عن يونس بن بكير . ورواه البه بق عن الحاكم عن الأصم عن احمد بن عبد الجبار عنه به \_ وهذا لفظه \_ . ثم روى البهق من طريق يونس عن ابن اسحاق حدثني يعقوب بن عتبة بن المفيرة بن الأخنس أنه حمدث . أن قر يشاً حين قالت لأبي طالب هذه المقالة بعث إلى رسول الله ﷺ. فقال له : يا ابن أخي إن قومك قد جاءوني وقالوا كذا وكذا ، فابق على وعلى نفسك ولا تحملني من الأمر مالا أطيق أنا ولا أنت . فا كفف عن قومك ما يكرهون من قولك ، فغلن رسول الله عليه أن قد بدا لعمه فيه ، وانه خاذله ومسلمه ، وضعف عن القيام معه . فقال رسول الله عَلَيْكَيُّةِ : « يا عم لو وضعت الشمس في بميني والقمر في يساريما تركت هذا الأمرحتي يظهره الله أو أهلك في طلبه ، ثم استعبر رسول الله ﷺ فبكي ، فلما ولى قال له حين رأى ما بلغ الأمر مرسول الله عِيِّكَ يَا ابن أخي فاقبل عليه ، فقال أمض على أمرك وافعل ما أحببت، فوالله لآ أسلمك لشيء أبداً . قال ابن اسحاق ثم قال أبو طالب في ذلك : والله لن يصلوا اليك بمجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا

والله لن يصاوا البلت بجمعهم حتى اوسد في الغراب دفينا فامضى لأمرك ماعليك غضاضة أبشر وقر بذاك مناك عبونا ودعوتنى وعلمت أنك فاصحى فلقد صدقت وكنت قدم أمينا وعرضت دينا قد عرفت بأنه من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو حذارى صبة لوجدتنى سمحا بذاك مبينا

ثم قال البيهق وذكر ابن اسحاق لأبي طالب في ذلك أشعارا ، وفي ذلك دلالة على أن الله تعالى عصمه بعمه مع خلافه إياه في دينه ، وقعه كان يصمه حيث لا يكون عمه عاشاه لا معقب لحكه . وقال يونس بن بكير : حدثي محد بن اسحاق حدثني رجل من أهل مصر قديمًا منذ بضمًا وأربيين سنة عن عكرمة عن ابن عبلس في قصة طويلة جرت بين مشركي مكة و بين رسول الله يتيالي في فلما قام رسول الله يتيالي في فلما وسول الله يتالي في فيا مرسول الله قال أبو جهل بن هشام : يامهشر قريش إن محداً قدأ في إلا ما ترون من عيب ديننا ،

وشتر آبائنا وتسفيه أحلامنا ، وسب آلمتنا واني أعاهد الله لأجلس له غداً بمجر فاذا سجد في صلاته فضخت به رأسه فليصنع بعمد ذلك بنو عبد مناف ما بدا لهم، فلما أصبح أبوجهل لعنه الله أخذ حداً ثم حلس لرسول الله عَيَالِيَّة منتظره ، وغدا رسول الله عَيْنَالِيُّهُ كَمَا كَانَ يَعْدُو ، وَكَانَ قبلته الشام . فكان إذا صلى صلى بين الكنين الأسود والبماني، وجمل الكيمية بينه وبين الشام . فقام رسول الله عَيِّنَالِيَّةِ يَصِلُى، وقد غدت قريش فجلسوا في أندينهم ينتظرون، فلما سجد رسول الله بَيِّنَالِيَّةِ احتمل أبوجهل الحجرثم أقبل محوه حتى اذا دنا منــه رجم منمهتا ممتقعاً لونه مرعوبا قد يبست يداه على حدِه ، حتى قذف الحجر من يده ، وقامت اليه رجال من قريش. فقالوا له : ما بك يا أبا الحسكم " فقال قمت المه لافعل ما قلت لـكم السارحة فلما دنوت منــه عرض لي دونه فحل مر • \_ الابل والله ما رأيت مثل هامته ، ولا قصرته (١) ، ولا أنيابه لفحل قط فهم أن يأكلني . قال ابن اسحاق : فَدَكُمْ لِي أَن رسول اللهُ ﷺ قال : ﴿ ذَلَكَ جِبْرِيلِ ، وَلَوْ دَمَّا مَنْـهُ لأَخْذَه ﴾ . وقال السمق : أخبرنا أوعبد الله الحافظ أخبرتي أنو النضر الفقيه حدثنا عنمان الدارمي حدثنا عبـــد الله بن صالح حدثنا الليث بن ممد عن اسحاق بن عبد الله ابن أبي فروة عن أبان بن صالح عن على بن عبد الله بن عياس عن أبيه عن عياس بن عبدالطلب قال : كنت وما في المسجد فاقبل أبو جهل - لعنه الله -فقال : إن لله على إن رأيت محمد ما ساجداً أن أطأ على رقبته ، فخرجت على رسول الله عَيْثَالِيُّهُ حتى دخلت عليه فاخبرته بقول أبي جهل ، فخرج غضابانا حتى جاء المسجد فعجل أن يدخل من الباب فاقتح الحائط. فقلت هــــذا موم شر ، فانزرت ثم اتبعته فلخسل رسول الله ﷺ فقرأ ( اقرأ باسم ر بك الذي خلق خلق الانسان من علق ) فلما بلغ شأن أبي جهل (كلا إن الانسان ليطني أن رآه استغنى) فقال إنسان لابي جبل : يا أبا الحريم هذا محمــد ? فقال أبوجبل ألا ترون ما أرى ? والله لقد مد أفق السهاء على فلما بلغ رسول الله عَيْناتُ: آخر السورة سجد . وقال الامام احمد حدثنا عبد الرزاق أخبر مًا مممر عن عبــــد الكريم عن عكرمة قال قال ابن عباس : قال أبو جهل لئن رأيت محمدًا يصلي عنـ د الكمبة لأطأن على عنقه ، فبلغ ذلك رمول الله ﷺ فقال : « لو فعل لا خـــذته الملائكة عيامًا ٤ . ورواه البخاري عن بحبي عن عبد الرزاق به . قال داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس. قال ، مر أبوجهل بالنبي ﷺ وهو يصلي . فقال : ألم أنهك أن تصل يا محسد ? لقد علمت ما مها أحمد أكثر فاديا مني ، فانتهره النبي فَيُطْلِينُ . فقال جبريل : ( فليدع فاديه سندع الزبانية ) والله لو دعا لماديه لا تُخدفته زبانية المذاب. رواه احدوالترمذي وصححه الفسائي من طريق داود به . وقال الاهام احمد حدثنا امهاعيل بن يزيد أبو زيد حدثنا فرات عن عبد الكريم عن (١) قصرته: أي عنقه واصل رقبته.

عكرمة عن ابن عباس . قال قال أبوجهل : لئن رأيت محمداً عند الكعبة يصلي لاتينه حتى أطأ عنقه ، قال فقال : « لو فعل لاخذته الزبانية عيامًا » . وقال أبوجعفر بن جرىر حدثنا ابن حميد حدثنا يحي بن واضح حدثنا يونس بن أبي اسحاق عن الوليد بن المؤار عن ابن عباس. قال قال: أبو جهل لئن عاد محمد يصلي عند المقام لأقتلنه ، فانزل الله تمالي ( اقرأ باسم ر بك الذي خلق ) حتى بلغ من الآية ( لنسفما بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية ). فجاء النبي عَلَيْتُ يصلي فقيل ما عنمك ? قال : قــــد اسود ما بيني و بينـــه من الكنائب . قال ابن عباس : والله لو محرك لاخذته الملائكة والناس ينظرون اليه . وقال ابن جر مرحدتنا ابن عبد الأعلى حدثنا المعتمر عن أبيه عن نديم بن أبي هند عن أبي حازم عن أبي هربرة . قال قال أبوجهل : هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم ? قالوا نم ! قال فقال واللات والمرى لأن رأيت، يصلي كذلك لأطأن على رقبته ، ولأعفر ن وجهه بالتراب. فأتى رسول الله ﷺ وهو يصلي ليطأ على رقبته . قال فما فجُمهم منه إلا وهو ينكص على عقبيه ، و يتتي بيــديه ، قال فقيل له ،الك ? قال ان بيني و بينه خندقا من نار وَهُوْلاً وأجنحة . قال فقال رسول الله يُؤلِيِّنُهُ : ﴿ لُودُنَا مَنَى لاخْتَطَفَتُهُ الْمُلاَّمُ كُمَّ عَضُواً عَضُواً ﴾ . قال وأنزل الله تمالي \_ لا أدرى في حديث أبي هر يرة أم لا \_ (كلا أن الانسان ليطغي أن رآه استغنى) إلى آخر السورة وقد رواد احمد ومسلم والنسائي وابن أبي حاتم والسهق ورحديث معتمر بن سلمان بن طرخان التيمي به . وقال الامام احمد حدثنا وهب من جرير حدثنا شعبة عن أبي اسحاق عن عرو من ميمون عن عبد الله . قال : ما رأيت رسول الله عِيْتَاكِيُّةِ دعا على قريش غير نوم واحد ، فانه كان يصلي و رهط من قريش جلوس، وسلا جزور قريب منه. فقالوا : من يأخذ هذا السلا فيلقيه على ظهره ? فقال عقية ابن أبي وميط أنا ، فاخذه فالقاه على ظهره . فلم يزل ساجـداً حتى جاءت فاطمة فاخذته عن ظهره . فقال رسول الله ﴿ لِلَّهِ اللَّهُ عَلَيْكُ مِهِ إِنَّا المَلاُّ مِن قريش ، اللهم عليك بعتبة من ربيعة ، اللهم عليك بشيبة بن ربيمة، اللهم عليك إلى جهل بن هشام ، اللهم عليك بعقبة بن أبي معيط ، اللهم علبك بابي بن خلف \_ أوأمية بن خلف \_ » شعبة الشاك قال عبدالله : فلقد رأيتهم قتلوا يوم بمر جميمًا ، ثم سحبوا إلى القليب غــير أبي – أو أمية بن خلف — فانه كان رجلا ضخا فتقطع . وقد رواه البخارى في مواضع متعددة من صحيحه ومسلم من طرق عن ابن اسحاق به . والصواب أمية من خلف فانه الذي قتل وم بدر، وأخوه أبي إنما قتل وم أحد كما سيأتي بيانه\_ والسلاهو الذي يحرج مم ولد الناقة كالمشيمة لولد المرأة. وفي بعض الفاظ الصحيح أنهم لمـا فعلوا ذلك استضحكوا حتى جمل بمضهم عيل على بعض ، أي عيل همذا على هذا من شدة الضحك لعنهم الله . وفيه أن قاطمة لما القته عنــه أقبلت علمهم فسبتهم ، وأنه ﷺ لما فرغ من صلاته رفع يديه يدعو علمهم ، فلمــا

رأوا ذلك سكن عنهم الضحك ، وخافوا دعوته ، وأنه يَشْطِيَّتُهُ دعا على الملاً منهم جملة وعين فى دعائه سبمة . وقع فى أكتر الروايات تسمية سستة منهم : وهم عتبة ، وأخوه شيبة أبنا ربيمة ، والوليد بن عتبة ، وأبو جهل بن هشام ، وعقبة بن أبى مميط ، وأمية بن خلف . قال ابن اسحاق : ونسيت السابع . قلت : وهو عمارة بن الوليد وقع تسميته في صحيح البخارى .

#### ﴿ قصة الاراشي (1) ﴾

قال يونس بن بكير عن محمد بن اسحاق حدثنا عبد الملك بن أبي سفيان الثقفي . قال : قدم رجل من إراش بإبل له الى مكة فابتاعها منه أبوجهل بن هشام ، فمطله بأتمانها . فاقبل الاراشي حتى وقف على فادى قريش ورسول الله عَيْنَ جالس في فاحية المسجد. فقال: بإمعشر قريش من رجل يمديني على أبي الحكم بن هشام فاني غريب وابن سبيل، وقد غليني على حق ? فقال أهل المجلس ترى ذلك \_ بهزون به (٢) إلى رسول الله ﷺ لما يعلمون ما بينه و بين أبى جهل مر\_ العداوة ، ادهب اليه فهو يعديك عليه (٣) . فاقبل الاراشي حتى وقف على رسول الله عَيْنَا فَهُ فَدْ كُو ذلك له ، فقام معه . فاما رأوه قام مصه قالوا لرجل ممن معهم اتبعه فانظر ما يصنم ? فخرج رسول الله عَيْنَا وَعَيْ جاءه فضرب عليه بابه . فقال : من هذا ؟ قال محمد فاخرج إ فخرج اليه وما في وجهه قطرة دم ، وقد انتقم لونه. فقال: أعط هذا الرجل حقه ، قال لا تبرح حتى أعطيه الذي له ، قال فدخل فخرج اليه عقه فدفعه الله ، ثم انصر ف رسول الله عَيالية وقال للاراثي الحق لشأنك . فاقيل الاراشي حتى وقف و يمك ماذا رأيت ? قال عجبا من العجب ، والله ما هو إلا أن ضرب عليه بابه فخرج وما معه روحه فقال: اعط هذا الرجل حقه . فقال: فيم ا لا تبرح حتى أخرج اليه حقه ، فدخل فاخرج اليه حقه فاعطاه . ثم لم يلبث أن جاء أبو جهل فقالوا له ويلك مالك فوالله ما رأينا مشــل ما صنعت ? فقال: و يحكم والله ما هو إلا أن ضرب على باني وصمعت صوته فملئت رعبا ، ثم خرجت اليه و إن فوق رأسه لفحلاً من الإبل ما رأيت مثل هامته ، ولا قصرته ولا أنيابه لفحل قط ، فوالله لو أبيت لا كاني .

### ﴿ فصل ﴾

وقال البخاري حدثنا عياش بن الوليد حدثنا الوليد بن مسلم حدثني الاوزاعي عن يحيي بن أبي

 <sup>(</sup>١) الاراثي نسبة الى إراش بالكسر والشين معجمة موضع حكاه ياقوت . (٧) هذا نص الحلبية بالزاي المعجمة وفي المصرية : وهم جرون به بالراه المهملة . (٣) في الاصلين : يؤديك عليه .

كثير عن محمد بن ابراهيم التيمي حدثني عروة بن الزبير . سألت ابن العاص فقلت : أخيرتي باشد شئ صنعه المشركون مرسول الله ? قال : بينها النبي ﷺ يصلي في حجر السكمية ، إذ أقبل عليه عقبة ابن أبي مميط فوضع ثو به على عنقه فحنقه خنقا شديداً ، فاقبل أبو بكر رضي الله عنه حتى أخذ يمنكمه ودفعه عن النبي عَبِينَ وقال: ( أتقتاون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم ) الآية. ثابعه ابن اسحاق قال أخبرنى يحيى بن عروة عن أبيه قال قلت لعبد الله بن عمرو. وقال عبدة عن هشام عن أبيه قال قبل امير و بن العاص. وقال محمد بن عمر و عن أبي سلمة حدثني عمرو ا بن العاص . قال البيهير وكذلك رواه سلمان بن بلال عن هشام بن عروة كما رواه عبدة . انفرد به البخاري . وقد رواه في أماكن من صحيحه وصرح في بعضها بعبد الله بن عرو بن العاص، وهو أشبه لرواية عروة عنه ، وكونه عن عرو أشبه لتقدم هذه القصة . وقد روى البهيق عن الحاكم عن الاصم عن احمد بن عبد الجبار عن يونس عن محد بن اسحاق . حمد ثني يحي بن عروة عن أبيه عروة . قال قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص : ما أكثر ما رأيت قريشا أصابت من رسول الله وَ اللَّهِ مَا كَانَتَ تَظْهُرُهُ مَن عداوته ? فقال : لقد رأيتهم وقــد اجتمع أشرافهم يوما في الحجر ، فذكر وا رسول الله ﷺ فقالوا : ما رأينا مشيل ما صبرهٔا عليه من هذا الرجل قط ، سيفه أحلامنا وشتم آباه فا ، وعاب ديننا ، وفرق جاعاتنا ، وسب آلمتنا ، وصر فا منه على أمر عظيم . أو كما قال .. قال فبينا عم في ذلك طلع رسول الله عِين الله على الله على على أستام الركن ، ثم مر مهم طائفا بالبيت فغمز وه بيعض القول ، فعرفت ذلك في وجمه رسول الله عَيْناتَيْ فضي فلما مر مهم الثانية غمز وه عثلما فعرقتها في وجهه فمضي فريهم الثالثة فنمزوه عثلها . فقال : « أتسممون يامعشر قريش ? أما والذي نفسي بيده لقد جئنكم بالذبح» (١). فاخذت القوم كلته حتى ما منهم من رجل إلا وكأنما على رأسه طائر وقع حتى أن أشدهم فيمه وصاة قبل ذلك ليرفؤه حتى إنه ليقول انصرف أبا القاسم راشماً فما كنت يجهول. فانصرف رسول الله عَيْنَا الله عَنْ عَنْهُ حَتَّى إذا كان النه اجتمعوا في الحجر وأمَّا معهم ، فقال بمضهم لبعض: ذكرتم ما بلغ منكم وما بلغكم عنه . حتى إذا بادأ كم عا تـكرهون تركتموه . فبينا هم على ذلك طلم رسول الله ﷺ فوثبوا اليه وثبة رجل واحد فاحاطوا به يقولون : أنت الذي تقول كذا وكذا ? لما كان يبلغهم من عيب آلحتهم ودينهم ، فيقول رسول الله عَيْسَاتُهُ : ﴿ فَمِم أَنَا الذي أقول ذلك ﴾ ولقد رأيت رجلا منهم أخذ بمجامع ردائه ، وقام أبو بكر ينكي دونه ويقول : ويلم ﴿ أَتَمْتَاوَنَ رَجَلًا أَنْ يَقُولُ رَبِّي اللَّهُ ﴾ ثم الصرفوا عنــه . فإن ذلك لأ كبر ما رأيت قريشا بلغت منه قط .

<sup>(</sup>١) فى الحلبية : بالدمح مهملة وفى ابن هشام : بالذبيح .

#### ﴿فصل﴾

فى تأليب الملاً من قريش على رسول الله ﷺ وأصحابه واجباعهم بعمه أبي طالب القائم فى منعه ونصرته وحرصهم عليه أن يسلمه النهم فأبى علمهم ذلك بحول الله وقوته .

قال الامام احمد حدثنا وكيم عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس. قال قال رسول الله عِيِّكَ اللهِ : ه لقد أوذيت في الله وما يؤذي أحد ، وأخفت في الله وما يخاف أحد ولقد أتت على ثلاثون من بين يوم وليلة وما لى ولبلال ما يأكله ذوكيد إلا ما يواري إبط بلال ، . وأخرجه الترمذي وابن ماجه من حمديث حماد بن سلمة به وقال الترمذي حسن صحيح . وقال محمد بن اسحاق : وحمدت على رسول الله ﷺ عمه أبو طالب ومنمه وقام دونه ، ومضى رسول الله ﷺ على أمر الله مظهراً لدينه لا يرده عنه شيُّ ، فلما رأت قريش أن رسول الله عِينا الله عَلَيْنِين الله يعتبهم من شيُّ أنكر وه عليه من فراقهم وعيب آلمتهم ، ورأوا أن عمه أبو طالب قسد حدب عليه وقام دونه فسلم يسلمه لهم ، مشي رجال من أشراف قريش إلى أي طالب ، عتبة وشيبة ابنا ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصى ، وأبو سنيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمي ، وأبو البختري \_ واصمه العاص بن هشام بن الحارث بن أسد بن عبد العزى بن قصى ، والاسود بن المطب بن أسد بن عبدالعزى ، وأبو جهل \_ واسمه عمرو بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ، والوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤى، ونديه ومنبه، ابنا الحجاج بن عامر بن حذيفة ابن سعيد بن سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤى ، والعاص بن واثل بن سعيد بن سهم . قال ابن اسحاق أو من مشي منهم فقالوا : يا أبا طالب إن ابن اخيك قد سب آلهتنا ، وعاب ديننا وسغه أحلامنا ، وضلل آباه نا ، فاما أن تكفه عنا وأما أن تخلى بيننا وبينه فانك على مشـل ما نحن عليه من خلافه فنكفيكه ? فقال لهم أبوطالب: قولا رفيقا ، وردهم رداً جيلا فانصرفوا عنه ومضى رسول الله ويُتَطِينُهُ على ما هو عليه ، يظهر دين الله و يدعواليه ، ثم سرى الامر بينهم و بينه حتى تباعد الرجال وتضاغنوا . وأ كثرت قريش ذكر رسول الله ﷺ بينها فتذامروا فيه وحض بمضهم بمضاً عليه ، ثم أنهم مشوا الى أبي طالب مرة أخرى . فقالوا : يا أبا طالب ان لك مسنا وشرة ومئزلة فينا وإنا قد استنهيناك من ابن أخبك فلر تنهه عنا ، وإنا والله لا نصبر على هـ ذا من شتر آ بائنا ، وتسفيه أحلامنا ، وعيب آلهتنا حتى تكفه عنا أو ننازله واياك في ذلك حتى مهلك أحـــد الفريقين \_ أوكما قالوا \_ ثم الصرفوا عنمه فعظم على أبي طالب فراق قومه وعداوتهم ولم يطب نفسا باسلام رسول الله عَيْنَاتُهُ وَلَا خَذَلَانَهُ . قال ابن اسحاق : وحدثني يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الاخنس أنه حدث أن قريشاً حين قالوا لأبي طالب هذه المقالة بعث إلى رسول الله ﷺ فقال له : يا ابن أخيى إن قومك قـــد جاءوتي فقالواكذا وكذا الذي قالوا له ، فابق على وعلى نفسك ولا تحملتي من الأمر مالا أطبق، قال فغلن ا رسول الله عَمَا الله أنه قد بدا لعمه فيه بدو وانه خانله ومسلمه، وانه قد ضعف عن نصرته والقيام معه قال فقال له رسول الله ﷺ : « ياعم والله لو وضعوا الشمس في يميني، والقمر في يساري على أن أثرك هذا الأمر حتى يظهره الله ، أوأهلك في ما تركته » قال ثم استعبر رسول الله يَتَطَالِينَهُ فبكي ثم قام ، فلما ولى ناداه أبو طالب . فقال : أقبل يابن أخي ، فاقبل عليه رسول الله عَلَيْكِيُّو . فقال : اذهب يابن أخي فقل ما أحببت فوالله لا أسلمتك لشئ أبداً . قال ابن اسحاق . ثم إن قريشا حين عرفوا أن أَوا طالب قــد أبي خد لان رسول الله وَيَطَالِينَ واسلامه واجماعه لفراقهم في ذلك وعداوته مشوا اليه بهارة بن الوليد بن المفيرة فقالوا له – فها بلغي – : يا أبا طالب هـ ذا عمارة بن الوليد أنهدقي في قريش وأجله ، فخذه فلك عقله ونصره ، وانخذه وللما فهو لك ? وأسلم الينا ابن أخيك هذا الذي قد خالف دينك ودين آبائك، وفرق جماعة قومك، وسفه أحلامنا فنقتله فأنما هو رجــل برجل ا قال : والله لبئس ما تسومونني ? أتعطوني ابنكم أغذوه لكم ، وأعطيكم ابني فتعتاونه ا هـ فا والله ما لا يكون أبداً . قال فقال المطم بن عدى بن نوفل بن عبد مناف بن قصى : والله يا أبا طالب لقد أنصفك قومك وجهدوا على التخلص بما تكره ، فما أراك تريد أن تقبل منهم شيئا ؟ فقال أبوطالب للمطم : ولله ما أنصفوتي ، ولكنك قد أجمعت خذلاتي ومظاهرة القوم على فاصنم ما بدا لك\_أو كما قال .. فحقب الأمر ، وحميت الحرب، وتنابذ القوم، وقادى بعضهم بعضا . فقال أبوطالب عند ذلك يعرض بالمطعم بن عدى و يعم من خــ نمله من بني عبـــد مناف ومن عاداه من قبائل قريش ، و يذكرما سألوه وما تباعد من أمرهم:

ألا ليت حظى من حياطتكم بكر ألاقل لممرو والوليد ومطمم من الخور حبحاب كثير رغاؤه رش على الساقين من بوله قطر إذ ما علا الفيفاء قبل له وبر تخلف خلف الورد ليس بلاحق أرى أخوينا من أبينا وأمنا إذا سئلا قالا إلى غيرنا الأمر يل، لها أمر ولكن تحرجا كاحرجت من رأس ذي علق الصخر ها نبذانا مثل مانيذ الجر أخص خصوماً عبد أعس وتوفلا فتدأميحا منهمأ كفهما صفر ها أغزا للقوم في أخوبهما من الناس إلا أن برس له ذكر ها أشركا في الحجد من لاأباله

وتيم ومخزوم وزهرة منهم وكانوا لنا مولى إذا يغى النصر فوالله لا تنفك منا عداوة ولا منكم ما دام من نسلنا شغر قال ابن هشام: وتركتا منها بيتين أقذع فهما (۱).

#### ﴿فصل﴾

( ف مبالغتهم في الاذية لا حاد المسلمين المستضمفين )

قال ابن اسحاق: ثم إن قر يشا تدامر وا بينهم على من فى القبائل من أمحاب رسول الله عليه الذين أسلوا معه ، فوتبت كل قبيلة على من فيها من المسلمين يعد بوشم و يفتنونهم عن دينهم ، ومنع الذين أسلوا معه ، فوتبت كل قبيلة على من فيها من المسلمين بعد بوشا يصنعون ما يصنعون فى بني هاشم و بني عبد المطلب فدعام إلى ما هو عليه من منع رسول الله ويتياث والتيام دونه فاجتمعوا اليه وقاموا معه وأجابوه إلى ما دعام إله ، إلا ما كان من أبى غلب عدو الله ، فقال فى ذلك يمدمهم ويحرضهم على ما وافقوه عليه من الحمد والسمرة لرسول الله يتياث :

إذا اجتمعت يوما قريش لفخر فعبد مناف سرها وصيمها وان حصلت اشراف عبد منافها فني هاشم اشرافها وقديما وإن غرت يوما فان محداً هو المصطفى من سرها وكيم تداعت قريش غثها وصمينها علينا فلم تنافر وطاشت حاومها وكتا قديما لانقر ظلامة اذ ما تنوا صعر الرقاب تقيمها وصحى حاها كل يوم كرمة ونضرب عن أحجارها من يرومها بنا انتمش المود الزواء وإنما باكنافتا تندى وتنمى أدومها

### ﴿فصل﴾

فيا اعترض به المشركون على رسول الفه و الله الله في أسئلتهم إله أنواعا من الآيات وخرق العادات على وجه العناد، لا على وجه طلب الهدى والرشاد. فلهذا لم يجابوا إلى كثير مجا طلبوا ولاما اليه رغبوا، لملم الحق سبحانه أنهم لو عانوا وشاهدوا ما أرادوا لاستمروا في طغياتهم (١) في هذه القطمة اختلاف بين الاصلين وبينهما مع ابن اسحاق وقد اجتهدا أن يكون الاصل النسخة الحليبة الا ما كان حفاً فعتمد فيه علم ابن اسحاق فلييت الخامس منها أثبتناه كما في الاصلين وفي ابن اسحاق اوية كاعند (ذي علق صخر) وفي ابن اسحاق جرجا. وجرجت (الجمع) وافكر السهيلي ان تكون الرواية كما عند (ذي علق صخر)

يعمهون ، ولظلوا في غمهم وضلالهم يتردون . قال الله تمالى : ( واقسموا بالله جهد أيماتهم لئن جاءتهم آية ليؤونن مها قل إنما الاكيات عنـــــــ الله وما يشمركم أنها إذا جامت لا يؤمنون ، ونقلب أفــــــتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغياتهم يعمهون، ولو أننا تزلنا إليهم الملائكة وكملهم الموتى وحشرنا علمهم كل شئ قبــلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولـكن أكترهم يجهلون ﴾ . وقال تعمالي : ( إن الدين حقت علمهم كماة ر بك لا يؤمنون ولو جامهم كل آية حتى بروا العــذاب الألم ) . وقال تسالى : ( وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كنب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا مها وما نرسل بالا كيات إلا تخويفاً ) . وقال تعالى ( وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينسوءًا أو تـكون لك جنــة من نحيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجيراً ، أو تسقط السماءكما زعمت علينا كسفاً أو تأتى بالله والملائسكة قبيلاء أو يكون لك بيت من زخرف أو نرقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تغرّل علينا كتابا نقرؤه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشراً رسولا ) وقد تكامنا على هذه الآيات وما يشامها في أماكنها في التفسير ولله الحمد. وقدر وي يونس وزياد عن ابن اسحاق عن بعض أهل العلم — وهو شيخ من أهل مصر يقال له محمد بن أبي محمد — عن سميد بن جبير وعكرمة عن ابن عباس . قال : اجتمع علية من أشراف قريش \_ وعدّد أمهاءهم \_ بعد غروب الشمس عند ظهر الكمبة ، فقال بمضهم لبعض : ابعثوا إلى محد فكالموه ، وخاصموه حتى تمذروا فيه ، فبعثوا اليه إن أشراف قومك قد اجتمعوا لك ليكلموك ، فجام رسول الله عليه سريما وهو يظن أنه قــد بدالهم في أمره بده ، وكان حريصا يحب رشدهم ويمز عليه عنتهم ، حتى جلس اليهم . فقالوا : يامحمد إنا قد بعثنا اليك لتعذر فيك ، و إنا والله لا نعلم رجلا من العرب أدخل على قومه ما أدخلت على قومك. لقد شتمت الآباء ، وعبت الدين ، وسفهت الاحلام ، وشتمت الآلهة وفرقت الجاعة، وما فِق من قبيح إلا وقدجئته فما بيننا و بينك. فان كنت إنماجئت مهذا الحديث تطلب مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا ، و إن كنت إنما تطلب الشرف فينا سودناك علينا ، و إن كنت تريد ملكا ملكناك علينا ، و إن كان هذا الذي يأتيك ما يأتيك رئياً تراه قد غلب عليك \_وكان يسمون التابع من الجن الرئى \_ فر عاكان ذلك ؛ بذلنا أموالنا في طلب الطب حتى نبرئك منه أو لعذر فيك ? فقال رسول الله يُتَطِيِّكُو : « مابى ما تقولون : ماجئتكم بماجئتكم به أطلب أموالكم ، ولا الشرف فيكم ، ولا الملك عليكم ، ولكن الله بعني البيكم رسولا ، وانزل على كتابا ، وأمرتى أن أكون لكم بشيراً ونديراً ، فبلنتكم رسالة ربى ونصحت لكم ، فان تعباوا منى ماجئتكم به فهو حظكم من الدنيا والاَ خرة، و إن تردوه على أصبر لامر الله حتى يحكم الله بيني و بينكم » — أوكما قال رسول الله بيَتَظِيَّةٍ — فقالوا يامحمد فان كنت غير قابل منا ما عرضنا عليك

فقد عامت أنه ليس أحد من الناس أضيق بالادا ، ولا أقل مالا ، ولا أشد عيشا منا . فسل لنا ر مك الذي بمثك عا بمثك به فليسير عنا هذه الجبال التي قد ضيقت علينا، وليبسط لنا بلادنا، وليجر فها أنهاراً كأنهار الشام والعراق، وليبعث لنا من مضى من آباتنا، وليكن فها يبعث لنا منهم قصى بر • كلاب فانه كان شيخا صدوقا فنسألهم عما تقول أحق هو أم باطل ? فان فعلت ما سألناك وصدقدك صدقناك وعرفنا مه منزلتك عند الله وأنه بعنك رسولا كما تقول. فقال لهم رسول الله بَسَالِيَّة ه ما مهذا بعثت إنما جئتكم من عند الله عا بعنني به فقد بلغتكم ما أرسلت به اليكم ، قان تقبلوه فهو حظ كم في الدنيا والآخرة ، و إن تردوا على أصبر لامر الله حتى يحكم الله بيني و بينكم » قالوا فان لم تغمل لنا هذا فخذ لنفسك فسل ربك أن يبمثالنا ملكا يصدقك عا تقول، ومراجعنا عنك، وتسأله فيجمل لنا جنانًا وكنو زاًّ وقصوراً من ذهب وفضة ، ويننيك عما تراك تبتغي فانك تقوم في الاسواق وتلتمس المعايش كما نلتمسه حتى نعرف فضل منزلتك من ربك إن كنت رسولا كما تزعم ، فقال لهم ه ما أمَّا بِفاعل، ما أمَّا بالذي يسأل ربه هذا، وما بعثت البيكم حيذا، ولكن الله بعثني بشيراً ونذماً فان تقبلوا ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا والا ّخرة . و إن تردوه على أصبر لامر الله حتى يحكم الله بيني و بينكم » . قالوا فاسقط السماءكما زعمت أن ربك إن شاء فعل ، فإمّا لن نؤمن لك إلا أن تفعل فقال : « ذلك إلى الله إن شاء فعل بكم ذلك » فقالوا يامحد ماعلم ربك أنا سنجلس ممك ونسألك عما سألناك عنه ، ونطلب منك ما نطلب ، فيتقدم اليك و يعلمك ما تراجعنا به ، ويخبرك ما هو صائع في ذلك بنا إذا لم نقبل منك ماجئتنا به ? فقد بلغنا أنه إنما يملك هذا رجل بالعمامة يقال له الرحن ، و إنّا والله لا نؤمن بالرحمن أبداً فقد أعـذرنا الـيك يا محــد، أما والله لا نتركك وما فعلت بـُناحتى تَهلَكُكُ أَوْ تَهلَكُنَا . وقال قائلهم : نَمَن نعبد الملائكة وهي بنات الله ، وقال قائلهم : لن نؤمن لك حَيْى تأتينا بالله والملائكة قبيلا. فاما قالوا ذلك قام رسول الله عَلَيْنَ عنهم وقام معه عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم — وهو ابن عمته عاتـكة بنت عبد المطلب — فقال يا محمد عرض عليك قومك ما عرضوا فلم تقبله . ثم سألوك لانفسهم أموراً ليمرفوا بها منزلتك من الله فلم تفعل، ثم سألوك أن تعجل ما تخوفهم به من العــذاب. فوالله لا أومن لك أبداً حتى تنخذ إلى السهاء سلما ثم ترقى منه وأنا أفظر حتى تأتمها وتأتى معك بنسخة منشورة ومعك أربعة من الملائكة يشهدون لك أنك كما تقول: وأم الله لوفعلت ذلك لفلننت أنى لاأصدقك. ثم الصرف عن رسول الله بَيْسَانِيرُ والصرف رسول الله بَيْسَانِينُ إلى أهله حزينا أسفا لما فاته مما طمع فيه من قومه حين دعوه ، ولما رأى من مباعدتهم إياه وهذا الجلس الذي اجتمع عليه هؤلاء الملاُّ مجلس ظلم وعدوان وعناد، ولهذا اقتضت الحكمة الالهية ، والرحمة الربانية ، الا يجابوا إلى ما سألوا لأن الله علم أنهم لا يؤمنون

بذلك فيماجلهم بالعذاب • كما قال الامام احمد حدثنا عثمان بن محمد حدثنا جو مرعن الاعمش عن جمفر بن إياس عن سميد بن جبير عن ابن عباس. قال : سأل أهل مكة رسول الله ﷺ أن يجعل لهم الصفا ذهبا ، وأن ينحى عنهم الجبال فنزدرعوا ، فقيل له إن شئت أن تستأتى مهم ، و إن شئت أن تؤتمهم الذي سألوا فان كفروا هلكوا كما أهلكت من قبلهم الام . قال : ﴿ لا فِل أَستَأْتُي مِهم ﴾ فانزل الله تمالى ( وما منعنا أن نرسل بالا كات إلا أن كذب بها الأولون ، وآتينا تمود الناقة مبصرة فظلموا مها ) الآية . وهكذا رواه النسائي من حديث جرير . وقال أحمه حدثنا عبد الرحن حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن عمران بن حكيم عن ابن عباس. قال قالت قريش للنبي ﷺ : ادع لنا ربك يجمل لنا الصفا ذهباً ونؤمن بك ، قال وتغملوا ؟ قالوا نعم قال فدعا فاتاه جـبريل فقال إن ر بك يقرأ عليك السلام ويقول لك إن شئت أصبح الصفا لهر ذهبا . فن كذر منهم بعد ذلك أعذبه عذابا لا أعذبه أحمداً من العالمين، وإن شئت فتحت لهم يأب الرحة والتوبة، قال: ﴿ بِلِ التَّوْبَةُ والرحمة ﴾ . وهذان اسنادان جيدان ، وقد جاء مرسلا عن جماعة من النابسين منهم سميد بن جبس وقتادة وابن جريج وغير واحمه . وروى الامام احمد والترمذي من حمديث عبد الله بن المبارك حدثنا يحيي بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن على بن يزيد عن القاسم عن (١) أبي أمامة عن النبي عَيْنِينَةِ قال : ﴿ عرض على ربي عز وجل أن يجمل لى يطحاء مكة ذهباً ، فقلت لا يا رب أشبع يوما وأجوع يوما - أو نحو ذلك - فاذا جهت تضرعت البيك وذكرتك ، وإذا شبعت حمدتك وشكرتك ، لفظ احمد . وقال الترمذي هذا حديث حسن ، وعلى بن نزيد يضعف في الحمديث . وقال محمد بن اسحاق : حدثني شيخ من أهل مصر - قدم علينا منذ بضم وأربمين سنة - عن عكرمة عن ابن عباس . قال : بعثت قريش النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط إلى أحبار مهود بالمدينة ، فقالوا لهما سلوهم عن محد وصفا لهم صفته وأخبراهم بقوله فانهم أهل الكتاب الاول ، وعندهم علم ما ليس عندنا من علم الانبياه . فخرجا حتى قدما المدينة فسألا أحبار مهود عن رسول الله عليه و وصفا لهم أحمره و بعض قوله ، وقالا إنسكم أهل التوراة وقد جئنا كم لتخبرونا عن صاحبنا هذا . قال فقالت لهم أحبار مهود : ساوه عن ثلاث تأمركم مهن فان أخبركم مهن فهو نبي مرسل ، و إن لم يغمل فهو رجل متقول فروا فيمه رأيكم ، ساوه عن فتية ذهبوا في الدهر الاول ماكان من أمرهم ? فانه قد كان لهم حديث عجيب ، وساوه عن رجل طواف طاف مشارق الارض ومعاربها ما كان [نبؤه] ، وساوه عن الروح ما هي ؟ فان أخبركم بذلك فهو نبي فاتبعوه ، و إن لم يخبركم فانه رجل متقول فاصنعوا في (١) في الاصلين : القاسم بن أبي أمامة ، و إنما هو القاسم بن عبدالرحن مولى بني أمية الدمشقي ولم يرو عن أحد من الصحابة إلا عن أبي أمامة . كما في الخلاصة .

أمره ما بدا الحمم. فاقبل النضر وعقبة حتى قدما على قريش فقالاً : ياممشر قريش قد جئنا كم يفصل ما بينكم و بين محمد، قد أمرنا أحبار مهود أن نسأله عن أمو ر فاخبراهم مها، فجازا رسول الله ﷺ فقالوا : يامحد أخبرنا فسألوه عما أمروهم به . فقال لهم رسول الله عَيْنَا اللهِ : « أخبر كم غداً بما سألتم عنه » ولم يستئن . فانصرفوا عنه ومكث رسول الله يَتَطَالِنَهُ خس عشرة ليلة لا يحدث له في ذلك وحيا ، ولا يأتيه جبريل حتى أرجف أهل مكة وقالوا : وعدنا محمد غداً واليوم خس عشرة ليلة قد أصبحنا فها لا يخبرنا بشيُّ مما سألناه عنه ، وحتى أحزن رسول الله بِيُّنظِّيُّةِ مكث الوحي عنه وشق عليه ما يتكلم به أهل مكة ، ثم جاءه جبريل عليه السلام من الله عز وجــل بسورة الــكهف فمها معاتبته إليه على حزنه عليهم [ وخبر ] ما سألوه عنه من أمر الفنية والرجل الطواف ، وقال الله تعالى ( ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ). وقد تـكلمنا على ذلك كله في التفسير مطولًا فمن أراده فعليه بكشفه من هناك . ونزل قوله ( أم حسبت أن أصحاب السكهف والرقيم كانوا من آياتنا عباً ) ثم شرع في تفصيل أمرهم واعترض في الوسط بتعليم الاستثناء تحقيقا لا تعليقا في قوله ( ولا تقولن لشي أنى فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت ) ثم ذكر قصة موسى لنعلقها بقصة الخضر، ثم ذي القرنين ثم قال ( و يسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذَكراً ) ثم شر سم أمره وحكى خبره . وقال في سورة سبحان ( ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي ) أي خلق عجيب من خلقه ، وأمر من أمره ، قال لها كوني فكانت . وليس لكم الاطلاع على كل ما خلقه ، وتصور حقيقته في نفس الأمر يصعب عليكم بالنسبة إلى قدرة الله تعالى وحكمته ، ولهذا قال ( وما أوتيتم من العلم الا قليلا ) وقد ثبت في الصحيحين أن المهود سألوا عن ذلك رسول الله عِيْكِيْ بِالمدينة ، فتلا علمهم هذه الآية \_ عاما أنها نزلت مرة نانية أو ذكرها جوابا \_ و إن كان تزولها متقدما ومن قال إثها إنما نزلت بالمدينة واستثناها من سورة سبحان فني قوله نظر، والله أعلم . قال ابن اسحاق : ولما خشى أبو طالب دهم العرب أن تركبوه مم قومه قال قصيدته التي تعوذ فها بحرم مكة و بمكانه منها ، و تودد فها اشراف قومه وهو على ذلك يخبرهم وغيرهم في شعره أنه غير للم لرسول الله ﷺ ، ولا تاركه لشئ أبداً حتى بهلك دونه . فقال :

ولما رأيت القوم لاود فيهم وقد تعلموا كل العرى والوسائل وقد صارحونا بالمداوة والأذى وقد طاوعوا أم العدو المزايل وقد حالفوا قوما علينا أظنة يمضون غيظا خلفنا بالالمال صبرت لم نفسى بسمراء سمحة وأبيض عضب من تراث المتلول وأحضرت عندالبيت رهطي وأخوتي وأمكت من أثوابه بالوسائل

قياما مما مستقبلين رئاجه لدى حيث يقضى حلفه كل نافل وحيث يُنيخ الاشعرون ركامهم عفضي السيول من إساف وناثل موسمة الاعضاد أو قصراتها خيسة بين السديس وبازل ترى الودع فيها والرخام وزينة باعناقها ممقودة كالمثاكل (١) أعوذ برب الناس من كل طاعن علينا بسوء أوملح بباطل ومن كاشح يسمى لنا عميبة ومن ملحق في الدين مالم تحاول ونور ومن أرسى تبيراً مكانه وراق ليرق في حراء ونازل وبالبيت حق البيت من يطن مكة وبالله إن الله ليس بغافل وبالحجر المسود إذ عسحونه إذا اكتنفوه بالضحى والاصائل وموطئ أبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعل وأشواط بين المروتين إلى الصفا وما فهما من صورة وتماثل ومن حج بيت الله من كل راكب ومن كل ذى نفر ومن كل راجل وبالمشعر الاقصى إذا عمدواله إلال إلى مفضى الشراج القوابل وتوقافهم فوق الجبال عشية يقيمون بالايدى صدور الرواحل وليلة جم والمنازل من منى وهل فوقها من حرمة ومنازل وجم إذا ما المقربات أجزنه سراعا كايخرجن من وقم وابل وبالجرة الكبرى إذا صمدوالها يؤمون قذفا رأسها بالجنادل وكندة إذ هم بالحصاب عشية تجيزيهم حجاج بكربن واثل حليفان شدا عقد ما احتلفا له وردا عليه عاطفات الوسائل وحطمهم سيمر الرماح وسرحه وشبرقه وخد النمام الجوافل فهل بسد هذا من مماذ لمائلة وهل من معيذ ينتي الله عادل يطاء بنا أمر المدا ود أننا يسد بنا أبواب ثرك وكابل كَذَّبْتِم وبيت الله نترك مكة ونظمن الا أمركم في بلابل كذبتم وبيت الله نبذى محدا ولما نطاعن دونه وتناضل ونسله حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل وينهض قوم بالحديد اليكم نهوض الروايانحتذات الصلاصل (١) في الاصل: الفناكل. ومحمحناه من سيرة ابن هشام والمشكول: العذق.

وحتى ثرى ذا الضنن بركب ردعه من الطمن ضل الأنكب المتحافل وإنا لمبر الله إن جد ما أرى لتلتبسا أسيافنا بالاماثل بكني قي مثل الشهاب سميدع أخى ثقة حامى الحقيقة باسل شهوراً وأياما وحولا محرماً علينا وتأتى حجة بعد قابل وما ترك قوم \_ لا أبالك \_ سيداً يحوط الذمار غير ذرب مواكل وأبيض يستستى النام بوجهه عال اليتامى عصمة للأرامل ياوذ به المَّلاك من آل هاشم فهم عنده في رحمة وفواضل لممرى لقد أجرى أسيد وبكره إلى بغضنا وجزآنا لأكل وعُمَان لم يربع علينا وقنفذ ولكن أطاعا أمر تلك القبائل أطاعا أبياً وابن عبد ينوثهم ولم يرقبا فينا مقالة قائل كاقد لقينا من سبيع ونوفل وكلُّ تولى معرضا لم يمجامل فان يلفيا أو مكن الله منهما نكل لها صاعا بصاع المكايل وذلك أبو عمرو أبي غير بنضنا ليظمننا في أهل شاء وجامل يناجي بنا في كل تمسى ومصبح فناج أبا عمرو بنا ثم خاتل ويولى لنا بالله ما أن ينشنا بلي قد تراه جهرة غير خائل أضاق عليه بغضنا كل تلمة من الارض بين أخشب فمجادل وسائل أبا الوليد ماذا حبوتنا بسعيك فينا معرضا كالخاتل وكنت امرءاً بمن يعاش برأيه ورحته فينا ولست بجاهل فعتبة لا تسمع بنا قول كاشح حسود كذوب مبغض ذى دغاول ومر" أبو سفيان عني معرضا كما مر قيل من عظام المقاول يفر إلى نجد وبرد مياهه ويزعم أتى لست عنكم بغافل شفيق ويخنى عارمات الدواخل ويخبرنا فسل المناصح أنه أمطمم لم أخذ لك في يوم نجدة ولا معظم عند الأمور الجلائل ولا يوم خصم إذ أتوك ألدة أولى جدل من الخصوم المساجل و إنى مثى أوكل فلست بوائل أمطعم إن القوم ساموك خطة عقوبة شر عاجلا غړر آجل خرى الله عنا عبد شمس ونوفلا عنزان قسط لا يخيس شميرة له شاهد من نفسه غير عائل

بني خلف قيضاً بنا والغياطل لقد سفيت أحلام قوم تبدلوا وآل قصى في الخطوب الاوائل ومُعن الصميم من فؤابة هاشم وسهم ومخزوم تمالوا وألبوا علينا المدى من كل طمل وخامل فلا تشركوا في أمركم كل واغل فسبد مناف أنتم خير قومكم لعسرى لقد وهنتم وعجزتم وجثتم بأمر مخطئ للمفاصل وكنتم حديثا حطب قدر وأنتم الآن حطاب أقدر ومراجل لهن بني عبد مناف عقوقنا وخدلاننا وتركنا في المعاقل فان نك قوما نتثر ما صنعتم وتحتلبوها لقحة غمير باهل نفاهم اليناكل صقر حلاحل [ (١) وسائط كانت في لؤى بن غالب والأم حاف من معد وناعل] ورهط نفيل شرءن وطئ الحصى فابلغ قصيا أن سينشر أمرنا وبشر قصيا بعدنا بالتخاذل ولو طرقت ليلا قصياً عظيمة إذا ما لجأنًا دوثهم في المداخل ونو صدقوا ضريا خلال بيوتهم لكنا أسى عند النساء المطافل فكل صديق وابن اخت نمده لمسرى وجدنا غبه غير طائل راء الينا من معقة خاذل سوی أن رهطا من كلاب بن مرة [ <sup>(۲)</sup> وهنالهم حتى تبدد جمهم ويحسر عناكل باغ وجاهل وكان لنا حوض السقاية فيهم وعن الكدى من غالب والكواهل شباب من المطيبين وهاشم كبيض السيوف بين أيدى الصياقل ولا حالفوا إلا شرار القبائل فما أدركها ذحلا ولاسفكوا دمآ بضرب تری الغنیان فیه کأنهم ضواری أسود فوق لحم خرادل بني أمة محبوبة هند كية بني جمح عُبَيْدُ قيس بن عاقل ولكننا نسل كرام السادة بهم نعى الاتوام عند البواطل] ونع ابن أخت القوم غير مكذب زهير حساما مفرداً من حمائل اشم من الشم البهاليل ينتسى إلى حسِب في حومة الحجد فاضل المسرى لقد كلفت وجداً باحد وإخوته دأب الحب المواصل

<sup>(</sup>١) لم يرد هذان البيتان في الاصلين ، وزدناها من سيرة ابن هشام .

<sup>(</sup>٧) هذه الايات السبعة لم ترد في الاصلين ، وزدناها من سيرة ابن هشام .

فن مناه في الناس أى مؤمل إذا فاسه الحكام عند التفاضل حليم رشيد عادل غير طائش يوالى إلها ليس عنه بنافل كريم المساعى ملجد وابن ملجد وأيده رب العباد بنصره وأظهر-دينا حقه غير زائل فواقة لولا أن أجى، بسبة تجر على أشياخنا في المحافل لكنا تبعناه على كل حالة ان الدهر جماً غير قول التهازل لقد علموا أنّ ابننا لا مكنب لدينا ولا يعني بقول الإباطل ظريح فينا احمد في أرومة يقصر عنها سورة المتعاول حديت بنفسى دونه وحيته ودافست عنه بالدى والكلاكل

قال ابن هشام : هذا ما صح لى من هذه القصيدة و بعض أهل العلم بالشعر ينكر أ كثرها . قلت : هذه قصيدة عظيمة بليغة جـماً لا يستطيع يقولها إلا من نسبت اليه ، وهي أفحل من المعلقات السبع ، وابلغ في تأدية المعنى فيها جميعها ، وقعد أو ردها الاموي في مغازيه مطولة بزيادات اخروالله أعلم (١١) .

### ﴿ فصل ﴾

قال امن اسحاق : ثم إنهم عدوا على من أسلم واقبع رسول الله تَتَلِيْتُهُ من أسحابه فوتدت كل قبيلة على من فيها من المسلمين فجعاوا يحبسونهم و يعذبونهم بالضرب والجوع والعطش ورمضاء مكة إذا اشتد الحرمن استضعفوه منهم يغتنونهم عن دينهم ، فيتهم من يغتن من شدة البلاء الذي يصيبهم ومنهم من يصلب طم و يعصمه الله منهم ، فيكان بلال مولى أبي بكر لبعض بني جمح مولداً من مواسيم وهو بلال بن رباح ، واسم امه حامة ، وكان صادق الاسلام طاهر القلب ، وكان أميسة بن خلف يخرجه إذا حميت الظهيرة ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره ثم يقول له : لا والله لا (١) في سيرة ابن هئام زيادة على ما أو رده المؤلف من هذه القصيدة واختلاف في بعض الألفاظ وقندم وتأخير ليس هنا محسل بسطه وهذه القصيدة نسخ مطبوعة على حدثها فليرجم اليها من أراد في هذه الابيات :

فلا زال فى الدنيا جالا لاهلها وزينا لمن والاه رب المشاكل: رجال كرام غير ميل تمام إلى الخير آباه كرام المحاصل فان تك كعب من لؤى صقيبة فلا بد يوما مرة من تزايل ترال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد تقطيق وقعبد اللات والمزى فيقول: \_ وهو فى ذلك \_ أحد أحد . قال ابن اسحاق : فحدثنى هشام بن عروة عن أبيه قالكان و رقة بن نوفل بمر به وهو يعذب الذلك وهو يقول أحد أحد ، فيقول أحد أحد أولة بإبلال ، ثم يقبل على أميسة بن خلف ومن يصنع ذلك به من بني جمع فيقول : أحلف بالله اثن قتلتموه على هذا الأتخذنه حاناً .

قلت : قد استشكل بعضهم هذا من جهة أن ورقة توفي بمد البعثة في فترة الوحي ، واسلام من أُسل إنما كان بعد نزول ( يا أمها المدش) فكيف عمر و رقة بيلال، وهو يعذب وفيه نظر . ثم ذكر ابن اسحاق مرور أبي بكر ببلال وهو يعذب، فاشتراه من أمية بميد له أسود فاعتقه وأواحه من العداب وذكر مشتراه لجاعبة ممن أسلم من العبيد والاماء ، منهم بلال ، وعامر بن فهيرة ، وأم عميس (١) التي أصيب بصرها ثم رده الله تمالي لهاء والنهدية وابنتها اشتراها من بني عبد الدار بعثتهما سيدتهما تطحنان لها فسممها ومحى تقول لهما: والله لا أعتقكما أبداً فقال أبو بكر : حل يا أم فلان ، فقالت حل أنت أفسدتهما فاعتقهما . قال فبكم ها ؟ قالت بكذا وكذا . قال قد أخذتهما وها حرقان ، أرجعا الما طحيمًا . قالنا : أو نفرغ منه وا أبا بكر ثم ترده الما ? قال : ذلك إن شقمًا . واشعرى جارية بني مؤمل \_ حي من بني عدى \_ كان عمر يضربها على الاسلام . قال ابن اسحاق : فحدثني محمد بن عبد الله بن أبي عتبق عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن بعض أهله . قال قال أبه قحافة لابنه أبي بكر : يابني إني أراك تعتق ضعافا ، فلو أنك إذ فعلت ما فعلت أعتقت رجالا جلداء عنعونك و يقومون دونك ? قال فقال أبو مكر : يا أمة إلى إنما أربدما أربد. قال : فتحدث أنه ما أثرل هذلاء الآيات إلا فيه وفعا قال أبوه ( فأمامن أعطى واتق وصدق بالحسني فسنيسره لليسري ) إلى آخر السورة -وقد تقدم ما رواه الامام احمد وابن ملجه من حديث عاصم بن مهلة عن زر عن ابن مسعود. قال أول من أظهر الاسلام سبعة ، رسول الله ﷺ وأبو بكر ، وعمار ، وأمه سمية ، وصهيب ، و ولال ، والمقداد فاما رسول الله ﷺ فنعه الله بعمه ، وأبو بكر منمه الله بقومه ، وأما سائرهم فاخذهم المشركون فالبسوم أدرع الحديد وصهروهم في الشمس ، فما منهم من أحد إلا وقد واثام على ما أرادوا إلا بلالا فانه هانت عليه نفسه في الله تمالي، وهان على قومه فاخسة وه فاعطوم الولدان فجملوا يطوفون به في شعاب مكة وهو يقول: أحد أحد . ورواه الثوري عن منصور عن مجاهد مرسلا .

قال ابن اسحاق : وكانت بنو مخزوم يخرجون بهار بن ياسر و بأبيـه وأمه ـ وكانوا أهل بيت اسلام ـ إذا حميت الظهيرة يعذبونهم برمضاه مكة . فيعر جمم رسول الله ﷺ فيقول ـ فيا بلغنى ـ : (١) كذا فى الاصلين . والصحيح أن الذى أصيب بصرها ( زئيرة ) وضعطها السهيلي بكسر الزاى وتشديد النون فكأنها مقطت من الناسخ لأن ابن هشام ذكرها بعد أم عميس .

ه صبراً آل ياسر ، وعدكم الجنة » وقد روى البهيق عن الحاكم عن ابراهيم بن عصمة العدل حدثنا السرى بن خزية حدثنا مسلم بن ابراهيم حدثنا هشام بن أبى عبيد الله عن أبى الزبير عن جابر أن رسل الله يَتَطِينَةٌ من بعار وأهله وهم يعذبون فقال : « أيشر واآل عمار وآل ياسر فان ، وعدكم الجنة » فاما أمه فيقتلوها فنأبى الا الاسلام . وقال الامام احمد حدثنا وكميع عن سفيان عن منصور عن مجاهد . قال أول شميد كان في أول الاسلام استشهد أم عمار سمية طعنها أبو جهل بحربة في قلمها .

قال محمد بن اسحاق : وكان أبو جهل الفاسق الذى يغرى بهم فى رجال من قريش ، إن محم برجل قد أسلم له شرف ومنعة أنبه وخزاه وقال : تركت دين أبيك وهوخير منك ، لنسفهن حلمك ، ولنغلبن رأيك ، ولنضمن شرفك ، وإن كان فاجراً قال والله لتكسدن نجازتك ، ولنهلك مالك . وإن كان ضميفا ضر به وأغرى به لمنه الله وقيحه . قال ابن اسحاق : وحدثنى حكيم بن جبير عن عن سعيد بن جبير قال قلت لعبد الله بن عباس : أكان المشركون يبلغون من أصحاب رسول الله عن سعيد بن جبير قال قلت لعبد الله بن عباس : أكان المشركون يبلغون من أحمام ويجيعونه يتنظين من المعذرون به فى ترك دينهم ? قال نم والله ! إن كاتوا ليضر بون أحده و يجيعونه و يعطشونه حتى ما يقدر أن يستوى جالـاً من شدة الضر الذى به حتى يعطهم ما مأوه من الفتنة ، حتى يقولوا له اللات والعرى إله آن من دون الله فيقول نم ! افتداء منهم عا يبلغون من جهده .

قلت : وفى مثل هذا أنزل الله تمالى ( من كفر بالله من بعد اعانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالا عان ولكن من شرح بالكفر صدره فعلمهم غضب من الله ولهم عذاب اليم ) الآية فيؤلاء كانوا معذو ربن عا حصل لهم من الاهانة والعذاب البليغ ، أجازها الله من ذلك بحوله وقوته . وقال الامام احمد حدثنا أبو معاوية حدثنا الاعش عن مسلم عن مسروق عن خباب بن الأرت قال : كتت رجلا قينا وكان لى على العاص بن وائل دن ، فاتيته اتقاضاه فقال لا والله لا أقضيك حتى تمكنر محمد عتى تموت تم تبعث . قال فانى إذا مت تم بعشت جثتنى ولى تم مال وولد فاعطيك م فائزل الله تعالى ( أفر أيت الذي كفر بآياتنا وقال لا وتين مالا وولداً ) إلى تم مال وولد فاعطيك م فائزل الله تعالى ( أفر أيت الذي كفر بآياتنا وقال لا وتين مالا وولداً ) إلى تولد ( و يأتينا فرداً ) أخرجاه فى الصحيحين وغيرهما من طرق عن الاعش به . وفى لفظ البخارى كنت قينا عكمة ، فعملت للعاص بن وائل سيفا فحق أتفاضاه فذكر الحديث . وقال البخارى حدثنا الحيدى حدثنا سفيان حدثنا بنان واساعيل . قالا : سحمنا قيسا يقول سحمت خبابا يقول : تعينا لذي يتياني وهو متوسد ببردة وهو في ظل المكعية ، وقد لقينا من المشركين شدة ، فقلت ألا تعمد وهو محر وجهه . فقال : و قد كان قبلك لهشط بامشاط الحديد ما دون تعمد من خبر من غرة وعصه ما يصرفه ذلك عن دينه ، ويوضع المنشار على مغرق راسه فيشق بانتين ما عظامه من خرة وعصه ما يصرفه ذلك عن دينه ، ويوضع المنشار على مغرق راسه فيشق بانتين ما عظامه من خم أو عصب ما يصرفه ذلك عن دينه ، ويوضع المنشار على مغرق راسه فيشق بانتين ما

يصرفه ذلك عن دينه ، وليتمن الله هـذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت ما يخاف إلا الله عز وجــل » زاد بنان « والذئب على غنمه » وفي رواية « ولـكنـكم تستعجلون » انفرد به البخاري دون مسلى. وقد روى من وجه آخر عن خباب وهو مختصر من هذا والله أعلى. وقال الامام احمد حدثنا عبد الرحن عن سفيان وابن جعفر حدثنا شعبة عن أبي اسحاق عن سعيد ابن وهب عن حباب. قال شكونا إلى النبي عَيَيْكُين شدة الرمضاء فما أشكانا - يعني في الصلاة -وقال ابن جعفر : فلم يشكنا . وقال أيضا : حدثنا سلمان بن داود حدثنا شعبة عن أبي اسحاق قال صمعت سميد بن وهب يقول صمعت خبابا يقول: شكونًا إلى رسول الله بَيْسِالِينَ الرمضاء فلم يشكنا، قال شمبة يعسى في الظهيرة . ورواد مسلم والنسائي والبهمتي من حمديث أبي اسحاق السبيعي عن سميد بن وهب عن خباب . قال شكو أا إلى رسول الله عِيْنِالله ورالمضاء . \_ زاد البهتي في وجوهنا وا كفنا ـ فلم يشكنا. وفي رواية شكونا إلى رسول الله عَيْنَا اللهِ السلاة في الرمضاء فلم يشكنا. ورواه ابن ماجه عن على بن محمد الطنافسي عن وكم عن الاعمش عن أبي اسحاق عن حارثة بن مضرب العبدى عن خباب . قال : شكونا إلى رسول الله ﷺ حر الرمضاء فلم يشكنا . والذي يقع لى ـ والله أعلم ـ أن هذا الحديث مختصر من الأول وهو أنهم شكوا اليه ﷺ ما يلقون من المشركين من التعذيب بحر الرمضاه ، وأنهم يسحبونهم على وجوههم فيتقون بأكفهم ، وغم ير ذلك من أنواع العذاب كما تقدم عن ابن اسحاق وغميره، وسألوا منه عَيَّتِكُ أن يدعو الله لهم على المشركين أو يستنصر علمهم فوعدهم ذلك ولم ينجزه لهم في الحالة الراهنة وأخبرهم عن كان قبلهم أنهم كانوا يلقون من العذاب ما هو أشد بما أصابهم ولا يصرفهم ذلك عن دينهم، ويبشرهم أن الله سيتم هذا الأمر ويظهره ويعلنه وينشره وينصره في الاقاليروالاكاق حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله عز وجل والذئب على غنمه ، ولكنكم تستعجاون . ولهذا قال شكونًا إلى رسول الله والمنطقة حر الرمضاء في وجوهنا وا كفنا فلم يشكنا ، أي لم ينج لنا في الساعة الراهنة ، فن استدل بهذا الحديث على عدم الابراد أو على وجوب مباشرة المصلي بالكفكا هو أحمد قولي الشافعي فنيه نظر والله أعلى.

#### باب

﴿ مِحادلة المشركين رسول الله ﷺ وإقامة الحجة الدامنة عليهم واعترافهم فى أننسهم بالحق و إن أظهر وا المخالفة عناداً وصمةاً و بفياً وجموداً ﴾

الذلك أبا جهـ ل فامَّاه فقال يا عمر ان قومك مريدون أن مجمعوا لك مالا . قال لم \* قال المعطوكه فانك أتيت محمةً لتمرض ما قبله ، قال قـــد علمت قريش أنى من أكثرها مالا ، قال فقل فيه قولا يبلغ قومك أنك منكر له . قال وماذا أقول ? فوالله ما منكم رجل أعرف بالاشعار مني ، ولا أعلم برجزه ، ولا بقصيده مني ، ولا باشمار الجن ، والله ما يشبه الذي يقول شيئًا من هذا ، ووالله إن لقوله الذي بقوله حلاوة ، و إن عليه لطلاوة ، وازه لمثمر اعلاه مفدق أسفله ، و إنه ليعلو ولا يعلم ، و إنه لمحطم ما نحته . قال لا مرضى عنك قومك حتى تقول فيه ، قال قف عنى حتى أفسكر فيه ، فلما فكر . قال : ان هذا الا سحر يؤثر يأثره عن غسيره فتزلت ( ذرنى ومن خلقت وحيداً وجعلت له مالا ممدوداً اسحاق به . وقد رواه حماد بن زيد عن أنوب عن عكرمة مرسلا . فيــه أنه قرأ عليه ( إن الله مأم بالمدل والاحسان وايتاء ذي القربي و ينهي عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ) وقال البهتي عن الحاكم عن الاصم عن احمد بن عبد الجبار عن يونس بن بكير عن محمد بن اسحاق حدثني محد بن أبي محمد عن سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس أن الوليد بن المفيرة اجتمع ونفر من قريش وكان ذا سن فهم ، وقد حضر المواسم فقال أن وفود المرب ستقدم عليكم فيه وقد سمموا بأءر صاحبكم هذا فاجموا فيه رأيا واحداً ولا تختلفوا فيكذب بمضكم بمضاءومرد فول بعضكم بمضا . فقيل : يا أَبا عبـ د شمس فقل واقم لنا رأيا نقوم به ، فقال بل أنتم فغولوا وأنا اسمم . فقالوا نقبل كاهن ? فقال ما هو بكاهن رأيت الكهان . فحما هو نزمزمة الكهان . فقالوا نقول مجنون ا فقال ،ا هو بمجنون ولقب رأينا الجنون وعرفناه فما هو يحنقه ولا تخالجه ولا وسوســـته . فقال نقول شاعر ? فقال ما هو بشاعر قد عرفنا الشمر برجزه وهزجه وقر يضه ومقبوضه ومبسوطه فما هو بالشعر . قالوا فنقول هو ساحر ? قال ماهو يساحر قـــدرأينا السحار وسحرهم فما هو بنفثه ولا بعقده . قالوا فما نقول يا أيا عبد شمس ? قال : والله أن لقوله لحلاوة ، وإن أصله لمغدق ، وإن فرعه لجني فما أنتم بقائلين من هذا شبئًا الا عرف أنه باطل ، وإن اقرب القول لأن تقولوا هذا ساحر ، فتقولوا هو ساحر يفرق بين المرء ودينه ، و بين المرء وأبيه ، و بين المرء و زوجته ، و بين المرء وأخيه ، و بين المرء وعشيرته فتغرقوا عنه بذلك فجعلوا يجلسون للناس حثى قدموا الموسم لا بمر سهم أحد لاحذروه اياه وذكروا لهم أمره وأنزل الله في الوليد ( ذرتي ومن خلفت وحيدا وجعلت له مالا ممدوداً و منين شهودا ) الا يات وفى أولئك النفر الذين جعلوا القرآن عضين ( فو ر بك لنسأ لنهم اجمعين عما كانوا يعملون ) .

قلت: وفى ذلك قال الله تعالى اخبارا عن جهلهم وقلة عقلهم ( بل قالوا أضفاث أحلام بل افتراه بل هوشاءر فليئتنا با ية كما أرسل الاولون ) فحاروا ماذا يقولون فيه فحكل شئ يقولونه باطل. لأن

من خرج عن الحق مهما قاله أخطأ ۚ قال الله تعمالي : ﴿ أَنظِرَ كَيْفَ ضَرَّ مِوا لِكَ الامتَمَالَ فَضَلُوا فلا يستطيعون سبيلا ) . وقال الامام دبد بن حميد في سنده حدثني أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا على ابن مسهر عن الاجلح هو ابن عبد الله الكندي در. الذيال بن حرملة الاســدي عن جابر بن عبدالله . قال : اجتمع قريش يوما فقالوا أنظروا أعلمكم بالدحر والكمانة والشعر فليأت هذا الرجل الذي فرق جماعتنا وشتت أمرنا وعاب ديننا فليكامه ولينظر ماذا برد عليــه ? فقالوا ما نعلم أحدا غبر عتبة من ربيعة . فقالوا : أنت يا أبا الوليد ، فاناه عتبة فقال : يا محمد أنت خير أم عبد الله فسكت رسول الله عَيَّالِيَّةٍ . فقال : أنت خسير أم عبد المطلب ? فسكت رسول الله عَبِّالِيَّةِ . قال فان كنت نزعم ان هؤلاء خدير منك فقد عبدوا الا كهة التي عبت ، وان كنت نزعم أنك خبر منهم فتكام حتى نسم قولك إنا والله ما رأينا سخلة (١) قط اشأم على قومه منك فرقت جماعتنا ، وشتت أمرنا ، وعبت ديننا ، وفضحتنا في المرب حتى لقد طار فهم أن في قريش سلحراً ، وان في قريش , كلهنا . والله ما ننتظ الا مثل صيحة الحيل أن يقوم بعضنا الى بعض بالسيوف حتى نتفائي : أمها الرجل إن كان اتما بك الحاجة جمعنا لك حتى تكون أغنى قريش رجلا، وإن كان إتما يك الباه فاختر أي نساء قريش شئت فلتزوجك عشراً . فقال رسول الله ﷺ : « فرغت ٢ » قال فعم ١ فقال رسول الله ﷺ : ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم حم تغزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنًا عربيا لقوم يعلمون ) الى ان بلغ ( فان أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد و تمود ) . فقال عتبة : حسبك ما عندك غير هذا ! قال لا ! فرجم الى قريش فقالوا ما و رامك ؟ قال: ما تركت شيئًا أرى أنكم تكامونه الاكلته . قالوا : في ل أجابك ؛ فقال نعم ا ثم قال لا والذي نصما بنية ما فهمت شيئًا ممما قال غير أنه أنذركم صاعقة مشمل صاعقة عاد وثمود . قالوا : ويلك يكامك الرجل بالمربية لا تدرى ما قال ؛ قال : لا والله ما فهمت شيئًا مما قال غير ذكر الصاعقة . وقد رواه البهق وغيره عن الحاكم عن الاصم عن عباس الدورى عن يحيي بن معين عن محمد بن فضيل عن الاجلح به . وفيه كلام ، وزاد : وان كنت إنما بك الرياسة عقدنا أنويتنا لك فكنت رأساً ما بقيت وعنده أنه لما قال: ( فان أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وتمود ) أمسك عقبة على فيه وناشده الرحم أن يكف عنه ، ولم يخرج إلى أهله واحتبس دنهم . فقال أبوجهل : والله يامعشر قريش ما نرى عتبة الا صبأ الى محمد واعجبه طمامه ، وما ذاك الا من حاجة اصابته ، الطلقوا بنا اليه فاتوه . فقال أبو حبهل: والله يا عتبة ما جئنا الا أنك صبوت الى محمد وأعجبك أمره ، فإن كان بك حلجة جمعنا لك من أموالنا ما يغنيك عن طعام محمد . فنضب واقسم بالله لا يكام محمدا ابداً . وقال: لقد علمتم أنى (١) كذا في الاصلين. وفي النهاية السخل: المولود المحبب الى أبويه.

من أكثر قريش مالا، ولكني أتيته وقص علمهم القصة فاجابني بشئ والله ما هو بسحر ولا بشعر ولا كهانة ، قرأ ( بسم الله الرحمن الرحيم حم تنزيل من الرحمن الرحيم ) حتى بلغ ( فان اعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وتمود ) فامسكت بفيه وناشدته الرحم أن يكف ، وقد علم أن محملًا أذا قال شيئًا لم يكذب، فخفت أن ينزل عليكم العذاب. ثم قال السبهق عن الحاكم عن الاصم عن احمد بن عبد الجبار عن يونس عن محمد من اسحاق حدثني مزيد بن أبي زياد مولي بئي هاشم عن محمد بن كمب قال حدثت أن عتبة بن ربيعة ، وكان سيداً حلما . قال \_ ذات يوم وهو جالس في نادي قريش ، ورسول الله ﷺ جالس وحده في المسجد \_ : يا ممشر قريش الا أقوم الى هذا فاعرض عليه أموراً لعله يقبل بعضها ويكف عنا . قالوا : بلي يا أبا الوليـــد ! فقام عتبة حتى جلس الى رسول الله عَلَيْنَ فَدَكُو الحديث فما قال له عنب وفيا عرض على رسول الله عَيَالِيْنَ مِن المال والملك وغسير ذلك . وقال زياد بهر اسحاق فقال : عتمة ما معشم قر بش ألا أقوم الى محسد فاكلمه واعرض عليه أمورا لعله يقبل بمضها فنعطيه اياها ويكف عنا وذلك حين أسل حزة ورأوا أصحاب رسول الله ﷺ مزيدون ۽ يکثرون فقالوا : الي يا أيا الوليد 1 فقم اليه وكله، فقام عتبة حتى جلس الى رسول الله عَيْنِينَةِ فقال : يا ابن أخي إنك منا حيث قد علمت من الشطر في العشيرة والمكان فى النسب، وأنك قـــد أتيت قومك بامر عظيم فرقت جماعتهم، وسفهت به أحـــ لامهم، وعبت به آلحتهم ودينهم وكفرت به من مضي مرخ آ بأنَّهم . فاصمم مني حتى أعرض عليك أمورا تنظر فهما لعلك تقبل منها بعضها . قال فقال له رسول الله ﷺ ﴿ وَإِ أَبِا الوليد اسمِم » . قال : يا ابن أخى إن كنت انما تريد عا جئت به من هـ ذا الأمر مالا جمنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا ، وان كنت نريد به شرفا سودناك علينا حنى لا نقطع أمرا دونك ، وان كنت نريد به ملكا ملكناك علينا ، وان كان هذا الذي يأتيك رئيا تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك العلب و بذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه فانه ربما غلب التابع على الرجل حتى يتداوى منه \_ أوكما قال له \_ حتى اذا فرغ عتبة . قال له النبي عَيْمِالِيِّهِ : « افرغت يا أبا الوليــد ? » قال فيم 1 قال اسمم مني ، قال افعل! فقال رسول الله ﷺ : ( حم تنزيل من الرحمن الرحم كتاب فصلت آياته قرآ نا عربيا لقوم يملمون ) فضى رسول الله بيني قيراها فلما سمم مها عتبة انصت لما وألق بيديه خلفه أو خلف ظهره ا معتمداً علمها ليسمم منه حتى انتهى رسول الله ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه الوليد ? » قال سممت . قال : « فانت وذاك » ثم قام عتبة الى أصحابه فقال بمضهم لبعض : علف بالله لقد جامكم أنو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به ، فلما جلسوا اليه قالوا ما و راءك يا أبا الوليد ٣ قال ورأتى أنى والله قد سمعت قولًا ما سمعت مثله قط، والله ما هو بالشعر ولا الـكهانة ، يا معشر قريش

أطيعوتى واجعلوها في . خلوا بين هذا الرجل و بين ما هو فيه واعتزلود ، فوالله ليكونن لقوله الذى سمست نبأ ، فان قصبه العرب فقسد كفيتموه بغيركم ، وان يظهر على العرب فلسكه ملسكهم ، وعزه عزكم ، وكنتم أسعد الناس به . قالوا : سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه . قال : هذا رأ في لسكم فاصنعوا ما بدا لسكم . ثم ذكر يونس عن ابن اسحاق شعراً قالة أبوطالب يمدح فيه عتبة .

وقال البميقي : أخبر ما أبو محمد عبد الله بن يوسف الاصبَّاني أخبرنا أبو قتيبة سلمة بن الفضل الادمي عكة حدثنا أبو أيوب احمد بن بشر الطيالسي حدثنا داود بن عمر و الضي حدثنا المثني بن زرعة عن محمد بن اسحاق عن نافع عن ابن عمر . قال : لما قرأ رسول الله عِبَيْكَ على عتبة بن ربيعة (حم تنزيل من الرحن الرحم) أتى أمحابه فقال لهم: يا قوم أطيعوني في هذا الأمر اليوم، واعصوني فها بعده ، فوالله لقد صعت من هذا الرجل كلاما ما سحت اذلاي كلاماً مثله ، وما دريت ما أرد عليه وهذا حديث غريب جدا من هذا الوجه . ثم روى البيهتي عن الحاكم عن الاصم عن احمــد بن عبد الجبار عن يونس عن ابن اسحاق حدثني الزهري . قال : حـدثت أن أبا جبل وابا سفيان والاخنس بن شريق خرجوا ليلة ليسمعوا من رسول الله ﷺ وهو يصل بالليل في بيته ، فاخذ كل رجل منهم مجلساً ليستمع منه . وكل لا يعلم عكان صاحبه ، فباتوا يستمعون له حتى اذا أصبحوا وطلم الفجر تفرقوا فجمعهم الطريق فتلاوموا وقالَ بمضهم لبعض : لا تعودوا فاو رآكم بعض سفهاتُكم لاوقعتم في نفسه شيئًا. ثم انصرفوا حتى اذا كانت الليلة الثانية عادكل رجل منهم إلى مجلسه ، فباتوا يستمعون له حتى إذا طلع الفجر تفرقوا فجمعهم الطريق، قال بمضهم لبعض مثل ما قالوا أول مرة ثم انصرفوا. فلما كانت الليلة الثالثة أخــذكل رجل متهم مجلسه فياتوا يــتمعون له حتى اذا طلم الفجر تفرقوا ا الجمعهم الطريق، فقالوا لا نبرح حتى نتماهد أن لا نعود . فتماهدوا على ذلك ثم تفرقوا . فلما اصبح الاخلس بن شريق اخــــ عصاد ثم خرج حتى أتى أبا سفيان في بيته فقال أخبر في يا أبا حنظلة عن رأيك فها مهمت من محد ? فقال : يا أبا ثعلبة والله لقد مهمت أشياه اعرفها واعرف ما مراد مها فقال الاخلس: وأنا والذي حلفت به . ثم خرج من عنده حتى أتى أبا جهل فدخل عليه بيته فقال: يا أبا الحكم ما رأيك فها محمت مرس عمد ? فقال ماذا سممت ، تنازعنا نمين و بنوعبد مناف الشرف أطمموا فأطممنا ، وحماوا فحملنا ، واعطوا فاعطينا ، حتى اذا تجانينا على الركب وكنا كفرسي رهان قالوا : منا نبي يأتيه الوحي من السهاء، فني ندرك هذه ? والله لا نسمم به أبدا ولا نصدته . فقام عنه الاخنس بن شريق. ثم قال البهتي أخبرنا أبو عبدالله الحافظ أُخبرنا أبو العباس حدثنا احمد حدثنا يونس عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن المغيرة بن شعبة . قال : إن أول يوم عرفت رسول الله وَتُطَلِّقُوْ أَنَّى امشى أنا وأبو جهــل بن هشام فى بعض أزقة مكة ، إذ لقينا رسول الله وَتَطَلِّقُوْ فقال رسول الله وَتَطِينَةُ لأَ بِي جَهل : ﴿ يَا أَبَا الحَـكُم ، هَمْ إِلَى اللهُ وَلَى رَسُولُه ، أَدَعُوكُ إِلَى اللهُ » . فقال أُو جَهل : الله وقال رسوله ، أَدَعُ قَدَ بَلْتُ ؟ فَنَ مِن اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ مَنْ مَا تَقُول حَق لا تَبْعَتُك . فانصرف رسول الله وَتَطِلُتُهُ . وأَدْهَ عَنْ رَافَ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَى أَعْمَ أَنَ مَا يَقُول حَق ، ولكن [ يمنى ] شئ . وأنه الله وقال ا : فينا المحابة . فقلنا نعم ، ثم قالوا فينا الشعوة ، فقلنا نعم ، ثم قالوا فينا الله عنه ، فقلنا نعم ، ثم قالوا فينا الله عنه . وأنه لا أضل . المحابة . فقلنا نعم ، ثم أطوا فينا الله عنه . وأنه لا أضل .

وقال البهيقي أخيرنا أو عبد الله الحافظ قال اخبرنا أبوالمباس محمد بن يعقوب الاصم حدثنا محمد البن عقط المن عبد المنطقة المنطقة المنطقة عبد المنطقة بن خلف حدثنا إسرائيل عن أبي اسحاق. قال: مر النبي عقطة على أبي جهل وأبي سميان ، وها جالسان . فقال أبو جهل : هذا نبيح يا بني عبد شمس . قال أبو سميان : وقسجب أن يمون منا أبي منا أفل منا وأذل . فقال أبو جهل : أنجب أن يخرج علام من بين شيوخ نبيا ، ورسول الله يقطية يسمع . فأناها فقال : ه أما أنت يا أبا سميان ، فنا لله ورسوله غضبت ولكنك حيت للاصل . وأما أنت يا أبا الحسكم ، فوالله التضحين قليلا ولتبكين كنيراً » فقال : بسما تعدى با ابن أخى من نبوتك . هذا مرسل من هذا الوجه وفيه غراءة .

وقول أبي جهل — لعنه الله — كما قال الله تمالى مخبراً عنــه وعن أضرابه (و إذا رأوك إن يتخذونك إلاهرواً ، أهذا الذي بعث الله رسولا ? إن كاد ليضلنا عن آلهتنا فولا أن صبر نا عليها . وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا) .

وقال الامام أحمد: حدثنا هميم حدثنا أبر بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. فال: نرلت همذه الآية ورسول الله يَتَظِيَّةُ متوار يمكة (ولاتحجير بصلاتك ولا تُخافت مها) فال: كان اذا صلى باصحابه رفع صوته بالقرآن، فلما محمع ذُلك المشركون سبوا الترآن وسبوا من أزله ومن جاه به، قال فقال الله تعالى لنبيه محمد ﷺ (ولا تحجير بصلاتك) أى بقراءتك فيسمع المشركون فيسبوا القرآن (ولا تخافت مها) عن أصحابك، فلاتسمهم القرآن حتى يأخد فوه عنك (وابتغ بين ذلك سبيلا) وهكذا رواه صاحبا الصحيح من حديث أبى بشر جعفر بن أبى حية به.

### باب

# ﴿ هِرة من هاجر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، من مكة إلى أرض الحبشة ، فراراً بدينهم من الفتنة ﴾

قد تقدم ذكر أذية المشركين المستضعين من المؤمنين، وما كانوا يعاملونهم به من الضرب الشديد. والاهانة البالغة . وكان الله عز وجل قد حجرهم عن رسوله والتي ومنعه بعمه أبي طالب كا تقدم تفصيله وقد الحد والمنة ، وروى الواقدى أن خروجهم اليها في رجب سنة خس من البعثة ، وأن أول من هاجرمهم أحد عشر رجلا وأربع نسوة ، وأنهم انتهوا إلى البحر ما بين ماش وراكب طستأجر واسعينة بنصف دينار الى المبشة : وهم عثمان بن عفان ، وامرأته رقيبة بنت رسول الله وعبد الرحن بن عوف ، وأبو سلمة بن عبر، عير، عبد الرحن بن عوف ، وأبو سلمة بن عبر، عبد الاسد ، وامرأته أم سلمة بنت أبي أمية ، وعثمان بن مير، مفلون ، وعامر بن ربيمة العثرى ، وامرأته ليلى بنت أبي حشمة ، وأبو سبرة بن أبي رهم ، وإيقال مفلون ، وعامر بن ربيمة العثرى ، وامرأته ليلى بنت أبي حشمة ، وأبو سبرة بن أبي رهم ، وإيقال بن جرير وقال آخر ون بل كانوا اثنين وعمانين رجلا ، سوى نسائهم وابنائهم ، وعمار بن ياسر ، نشك . ان كان فهم شه كانوا ثلاثة وغاين رجلا .

وقال محمد بن اسحان : فلما رأى رسول الله وتلاقي ما يصيب أصحابه من البلاء ، وما هو فيه من العافية ، يمكانه من الفه عز وجل ، ومن عمه أبي طالب ، وأنه لا يقدر على أن يمنعهم بما هم فيه من العافية ، يمكانه من الله عز وجل ، ومن عمه أبي طالب ، وأنه لا يقدر على أن يمنعهم بما هم فيه من العافي البلاء ، قال لهم : « و خرجم إلى أرض الحبشة ؟ فان بها ملكا لا يظلم عنده أحد ، وهى أرض صحق حتى بجسل الله له لحم فرجا بما أنم فيه » نفرج عند ذلك المسلمون من أصحاب رسول الله المسلام في الله أول من خرج من المسلمين عنان بن عفان ، و زوجته رقية بلت رسول الله المسلام في حكان أول من خرج من المسلمين عنان بن عفان عن عباس المنبرى عن يشر بن موسى (1) عن الحسن ابن زياد البرجي حدتنا قداد . قال : أول من هاجر الى الله تعالى بأهله عنها بن عفان رضى الله عنه المسلم وهمه المرأنه رقية بنت رسول الله يستخلق خبرها فقدمت وهمه المرأنه رقية بنت رسول الله يستخلق خبرها فقدمت المرأة من قريش فقالت : يا محد قد رأيت ختنك ومعه المرأنه ، قال : « على أي حال رأيتهما ؟ » المرأة من قريش فقالت : يا محد قد رأيت ختنك ومعه المرأنه ، قال : « على أي حال رأيتهما ؟ » (ا) التصحيح عن ابن هشام والاصابه .

قالت رأيته قد حمل امرأته على حمارمن هذه الدبابة ، وهو يسوقها ، فقال رسول الله يَقِطَّلِكُو : « صحبهما الله ، ان عمان أول من هاجر بأهله بعد لوط عليه السلام » .

قال ابن اسحاق : وأبو حذيفة بن عتبة ، و زوجته سهلة بنت سهيل بن عرو و ووالت له بلخبشة محمد بن أبي حذيفة والزبير بن العوام ، ومصب بن عمير ، وعبد الرحمن بن عوف ، وأبو سلمة بن عبد الاسد ، وامرأته أم سلمة بنت أبي أمية بن المفرة و ووالت له بها زيف وعان بن مفطون ، وعامر بن ربيمة حليف آل الخطاب ، وهو من بني عنز بن وائل وامرأته ليلي بنت أبي حشه ، وأبو سبرة بن أبي رهم العامرى ، وامرأته أم كاثوم بنت سهيل بن عمرو و ويقال أبو حاطب ابن عمر و بن عبد شحس بن عبدود بن نصر بن مالك بن خسل بن عامر و ويقال أبو حاطب أبن عمر و بن عبدود بن نصر بن مالك بن خسل بن عامر و وهو أول من قدمها فيا قبل و سهيل بن بيشاه . فهولاء العشرة أول من خرج من المسلمين الى أرض الحبشة فيا بلغني . قال ابن هشام وكان عليم عثان بن مفلمون ، فيا ذكر بضن أهل العلم .

قال ابن اسحاق : ثم خرج جعفر بن أبي طالب ومعه امرأته أمهاء بنت عميس ، وولدت له مها عبد الله بن جعفر . وتنابع المسلمون حتى اجتمعوا بأرض الحبشة .

وقد رعم موسى بن عتبة أن الهجرة الاولى إلى أرض الجبئة كانت حين دخل أبوطالب ومن حالته موسى بن عتبة أن الهجرة الاولى إلى أرض الجبئة كانت حين دخل أبوطالب ومن المالب إنما كان في الهجرة الثانية اليها . وذلك بعد عود بعض من كان خرج أولا ، حين بلنهم أن المسركين أسلوا وصاوا ، فلما قدموا مكة ـ وكان فيمن قدم عبان بن مظمون \_ فلم يجدوا ما أخبروا به من إسلام المشركين صحيحاً ، فرجع من رجع منهم ومكث آخرون مكة . وخرج آخرون من المسلمين إلى أرض المبئة ، وهي الهجرة الثانية \_ كا سيأتى بيانه ، قال موسى بن عقبة : وكان جفر ابن أبي طالب فيمن خرج أنيا . وها ذكره ابن اسحاق من خروجه في الرعيل الاول أظهر كا سيأتى بيانه والله أعلم للاول أظهر كا سيأتى بيانه والله أعلم المكان في زمرة أنيا . وما ذكره ابن اسحاق من خروجه في الرعيل الاول أظهر كا سيأتى عند النجاشي وغيره ، كا سنورده مبسوطا . ثم إن ابن اسحاق سرد الخلرجين محببة جعفر رضى عند النجاشي وغيره ، كا سنورده مبسوطا . ثم إن ابن اسحاق سرد الخلرجين محببة جعفر رضى الله عنه من وم عمرو بن معبد بن الماص ، وامرأته فطمة بفت صفوان بن أمية بن محرث بن شق التي تزوجها بعد ذلك الزبير، فولفت له عراً وخالفاً . قال وعبد الله بن جوش بن رثاب ، وأخره التي تروجها بعد ذلك الزبير، فولفت له عراً وخالفاً . قال وعبد الله بن يقل سد بن خرعة ، عبيد الله ، ومعه امرأته أم حبيبة بنت أبي منهان ، وقيس بن عبد الله بن قيس حليف آل سعيد بن الماص . وامرأته بركة بنت يساد مولاة أي سفيان ، وقيس ين عبد الله بن قيس حليف آل عتبة بن والرأته بن قيس دوس . قال وأبو موسى [ الاشعرى ] عبد الله بن قيس حليف آل عتبة بن الماس .

ربيعة . وسنتكلم معه في هذا . وعتبة بن غزوان؛ ويزيد بن زمعة بن الاسود ، وعمرو بن أمية بن الحارث بن أسد، وطليب بن عمير بن وهب بن أبي كثير بن عبد ، وسويبط بن سعد بن حرعلة ، وجهم بن قيس الميدوي، وممه امرأته أم حرملة بنت عبد الاسود بن خزيمة ، و ولداه عرو بن جهم وخزعة بن جهم، وأبو الروم بن عمسير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار، وفراس بن النضر ابن الحارث بن كلدة ، وعام بن أبي وقاص أخو سعد ، والمطلب بن أزهر بن عبد عوف الزهري ، وامرأته رملة بنت أبي عوف بن صبيرة . وولدت مها عبــه الله ، وعبـــد الله بن ممعود ، وأخره عتبة ، والمقمداد بن الاسود ، والحارث بن خالد بن صخر التيمي ، وامرأته ريطة بنت الحارث بن جبيلة ، وولدت له سها موسى وعائشة وزينب وفاطمة ، وعمر و بن عثمان بن عمرو بن كلب بن سعد ابن تبم بن مرة ، وشماس بن عثمان بن الشريد المخزومى ـ قال و إنما صمى شاساً لحسنه وأصل اصمه عمان بن عمان \_ وهبار بن سفيان بن عبد الاسد الخزومي، وأخوه عبد الله، وهشام بن أبي حديقة ابن المفيرة بن عبـــد الله بن عمرو بن مخزوم ، وسلمة بن هشام بن المغيرة ، وعياش بن أبي ربيعة ابن المنسيرة ، ومعتب بن عوف بن عاص ـ ويقال له عمهامة \_ وهو من حلفاء بني مخزوم . قال : وقدامة وعبد الله أخوا عنَّان بن مظمون ، والسائب بن عنَّان بن مظمون ، وحاطب بن الحارث بن مممر ، وممه امرأته فاطمة بنت المجلل ، وابناه منها محمد والحارث ، وأخوه خطاب ، وامرأته فكمية بنت يسار، وسفيان بن معمر بن حبيب، وامرأته حسنة، وابناه منها جابر وجنادة، وابنها من غــيره. وهو شرحبيل بن عبه الله ــ أحه الغوث بن مزاحم بن تميم ، وهو الذي يقال له شرحبيل ابن حسنة ، وعنمان بن ربيعة بن أهبان بن وهب بن حذافة بن جمح ، وخنيس بن حذافة بن قيس ا بن عدى ، وعبد الله بن الحارث بن قيس بن عدى بن سعيد بن سهم ، وهشام بن العاص بن وائل ابن معيد، وقيس بن حذافة بن قيس بن عدى ، وأخوه عبد الله ، وأبو قيس بن الحارث بن قيس أبر · عدى ، و إخوته الحارث ومعمر والسائب و بشر وسميد ابناه الحارث ، ومسعيد بن قيس ابن عمدي لامه وهو سعيد بن عمر و التميمي : وعمير بن رقاب بن حذيفة بن مهشم بن سمعيد بن سهم ، وحليف لبني سهم : وهو محمية بن جزء الزبيدي ، ومعمر بن عبـــد الله العدوي ، وعروة بن عبد العزى ، وعدى بن نضلة بن عبد العزى ، وابنه النعان ، وعبد الله بن مخرمة العامري ، وعمد الله ا بن سهيل بن عمرو ، وسليط بن عمرو ، وأخوه السكران، ومعه زوجته سودة بنت زمعة ، ومالك بن اربيعة ، وامرأته عمرة بنت السمدي ، وأبو حاطب بن عمر و العامري ، وحليفهم سعد بن خولة \_ وهو من المن ، وأبو عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح الفهرى ، وسهيل بن بيضاء \_ وهي أمه ، واسمها دعمه بنت جحهم بن أميمة بن ظرب بن الحادث بن فهر، وهو سهيل بن وهب بن ربيعة بن هلال

ابن ضبة بن الحارث ، وعمرو بن أبي سرح بن ربيعة بن هملال بن مالك بن ضبة بن الحارث ، وعياض بن زهير بن أبي شداد بن ربيعة بن هلال بن مالك بن ضبة ، وعمرو بن الحارث بن زهير ابن ابي شداد بن ربيعة ، وعبان بن عبد غم بن زهير اخوات ، وسسيد بن عبد قيس بن لقيط ، وأخوه الحارث الفهر يون . (١٦

قال ابن اسحاق: فكان جميع من لحق بأرض الحبشة وهاجر الها من المسلين سوى أينامُهم الذين خرجوا مهم صغاراً وولدوا مها ـ ثلاثة وثمانون رجلا إن كان عمار بن ياسر فهم ، وهو يشك فيه قلت : وذكر ابن اسحاق أيا موسى الاشعرى فيمن هاجر من مكة الى أرض الحبشة غر ب جِداً . وقد قال الامام أحمد حدثنا حُسن بن موسى محمت خديجاً أخا زهير بن معاوية عن أبي اسحاق عن عبد الله بن عتبة عن أبن مسعود . قال : بعثنا رسول الله بَيْنَاتِينَ إلى النجاشي ، ونحر، نحواً من عانين رجلاء فهم عيد الله بن مسعود وجعفر، وعيد الله بن عرفطة، وعيَّان بن مظمون ، وأبو موسى فاتوا النجاشي . و بعثت قريش عمرو بن العاص وعمارة بن الوليــد مهدية ، فلما دخلا على النجاشي سجدا له ثم ابتدراه عن مينه وعن شماله ثم قالا له : إن نفراً من بني عمنا تزلوا أرضك ورغبوا عنا وعن ملتنا . قال فأين هم ? قالا : في أرضك، فابعث البهم، فبعث البهم، فقال جعفر : أنا خطبكم اليوم فاتبعوه ، فسلم ولم يسجد ، فقالوا له : مالك لا تسجد للملك? قال إنا لا نسجد إلا لله عز وجل قال وما ذاك؟ قال إن الله بعث الينا رسولا ثم أمرنا إن لا نسجه لاحد إلا فأدعز وجل وأمرنا بالصلاة والزكاة. قال عرو: فأتهم بخالفونك في عيسي بن مريم: قال فما تقولون في عيسي بن مريم وأمه ؟ قال نقول كما قال الله : هو كلته و روحه ألقاها إلى العذراه البتول ، التي لم يمسها بشر ، ولم يفرضها ولد . قال فرفع عوداً من الارض ثم قال : ياممشر الحبشة والقسيسين والرهبان، والله ما بريدون على الذي نقول فيه ما سوى هذا ، مرحبا بكم و بمن جنتم من عنده ، أشهد أنه رسول الله ﷺ . وأنه الذي نجد في الانجيل، وأنه الرسول الذي بشر به عيسي بن مربم، الزلوا حيث شئتم، والله لولا ما أما فيـ من الملك لأتيته حتى أكون أمَّا الذي أحل نعليه . وأمر سهدية الآخرين فردت المهما ، ثم تعجل عبدالله ابن مسعود حتى أدرك بدراً. وزعم أن النبي عَيَّاللَّهِ استغفر له حين بلغه موته . وهــذا إسناد جيد قوى وسياق حسن . وفسه ما متتضى أن أبا موسى كان بمن هاجر من مكة إلى أرض الحبشة ، إن لم يكن ذكره مدرجا من بمض الرواة والله أعلم. وقد روى عن أبي اسحاق السبيمي من وجه آخر. (١) وقع اختلاف بين الاصلين وبينهما وبين السيرة لابن هشام في اسماء المهاجرين وعددهم وحيث المؤلف اسند النقل عن ابن اسحاق فما وافق احد الاصلين مع ابن هشام اعتمدناه مع النثبت

من كتاب الاصابة لتصحيح تلك الاسماء .

فقال الحافظ أبو نسيم في الدلائل حدثنا سليان بن أحمد حدثنا محســه بن زكر يا الغلابي حدثنا عبد الله بن رجاء حدثنا إسرائيل. وحدثنا سلمان بن أحد حدثنا محمد بن زكر ياحدثنا الحسن بن عادية القطان حدثنا عباد بن موسى الختلى حدثنا اصاعيل بن جعفر حدثنا إسرائيل. وحدثنا أبو احمد حدثنا عبد الله بن محمد بن شيرو به حدثنا اسحاق بن الراهيم ــ هو ابن راهو يه ــ حـــدثنا عبيد الله بن موسى حدثنا إسرائيل عن أبي اسحاق عن أبي مردة عن أبي موسى. قال: أمرنا رسول اللهُ ﷺ أن ننطلق مع جعفر بن أبي طالب إلى أرض النجاشي ، فبلغ ذلك قريشا فبعثوا عمرو بن الماص وعمارة بن الوليد، وجموا للنجاشي هدية وقدما على النجاشي فاتياه بالهدية ، فقيلها وسجدا له ثم قال عرو بن العاص: إن مُاساً من أرضنا رغبوا عن ديننا وهم في أرضك . قال لهم النجاشي في أرض ? قالا نعم ! فيعث الينا ، فقال لنا جعفر : لا يتكلم منكم أحد . أنا خطيبكم اليوم ، فانتهينا الى النجاشي ، وهو جالس في مجلمه وعرو بن العاص عن عينه ، وعمارة عن يساره . والقسيسون حاوس ساطين . وقد قال له عمر و وعمارة : إنهم لا يسجدون لك : فلما انتهينا بدرنا من عنده من القسيسان والرهبان: استجدوا الملك. فقال جعفر: لا نسجد إلا لله عز وجل. فلما انتهينا الى النجاشي قال ما منعك أن تسجد ? قال لا فسجد إلا لله . فقال له النجاشي : وما ذاك ? قال إن الله بمث فينا رسولاً وهو الرسول الذي بشر به عيسي بن مريم عليمه الصلاة والسلام من بعمده اسمه احمد ، ظمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا ، ونقيم الصلاة ونؤثى الزكاة ، وأمرنا بالمعروف ومهانا ع. المنكر . فاعجب النجاشي قوله ، فلما رأى ذلك عمرو بن العاص ، قال : أصلح الله الملك إنهم يخالفونك في عيسي بن مريم ، فقال النجاشي لجعفر : ما يقول صاحبكم في ابن مريم ? قال يقول فيه قول الله: هو روح الله وكلته أخرجه من العذراء البتول التي لم يقرحها بشر ولم يفرضها ولد . فتناول النجاشي عوداً من الارض فرضه فقال : يا معشر القسيسين والرهبان ما مزيدون هؤلاء على ما نقول بشر به عيسي . ولولا ما أمّا فيه من الملك لأتيته حتى أقبل نمليه ، امكثوا في أرضي ما شتمر، وأمر لنا بطمام وكدوة . وقال ردوا على هـ نن هديتهما ، وكان عرو بن الماص رجلا قصيراً ، وكان عمارة رجلا جميلا ، وكانا أقبلا في البحر ، فشر يا ومع عرو امرأته ، فلما شريا قال عمارة العمرو مر امرأتك فلتقبلني. فقال له عمر و: الا تستجي ؟ فاخذ عبارة عمراً فرمي به في البحر، فجعل عمر و: يناشد عبارة حتى أدخله السفينة ، فحقد عليه عمرو في ذلك . فقال عمرو للنجاشي : إنك إذا خرجت خلفك عمارة فى أهلك : فدعا النجاشي بعمارة فنفخ في إحليــله فطار مع الوحش . وهكذا رواه الحافظ البمهتي في الدلائل من طريق أبي على الحسن بن سلام السواق عن عبيه الله بن موسى فذكر باسناده مثله إلى

قوله : فامر لنا بطمام وكموة ، قال وهذا اسناد صحيح وظاهره يدل على أن أبا موسى كان بمكة ، وأنه خرج مع جعفر بن أبي طالب إلى أرض الحبشة ، والصحيح عن يزيد بن عبد الله بن أبي بردة عن المجده أبي بردة عن أبي موسى : أنهم بلغهم مخرج رسول الله تشكيلتي وهم ياليمن غفرجوا مهاجرين في بضع وخسين رجلا في سفينة ، فالقتهم سفينتهم إلى النجاشي بارض الحبشة ، فواقعوا جعفر بن أبي طالب وأهما به عندهم ، فامره جعفر بالاقامة ، فاقاموا عنده حتى قدموا على رسول الله تشكيلتي زمن خبير . قال وأم موسى شهد ما جرى بين جعفر و بين النجاشي ، فاخبر عنه . قال ولمسل الراوى وهم في قوله : أمرة رسول الله تشكيلتي أن ننطلق وإلله أعلم .

وهكذا رواه البخارى فى باب هجرة الحبشة . حدثنا عمد بن العلاء حدثنا أبو أساة حدثنا بزيد بن عبد الله عن أبى بردة عن أبى موسى . قال : بلفنا مخرج النبى تَشْطِيَّةٍ وَضَى بالنبى ، فركبنا صفينة فاقتنا سفينتنا إلى النجاشى بالحبشة ، فوافتنا جفر بن أبي طالب رضى الله عنه فاقدًا مه حتى قدمنا فوافينا النبى تَشِيَّتُهُ حين افتتح خبير ، فقال النبي تَشَيِّتُهُ : « له كم أثم أهل السفينة هجرتان » وهكذا رواه مسلم عن أبى كريب وأبى علمر عبد الله بن برّاد ( بن يوسف بن أبى بردة بن أبى موم ي المحروس ) كلاها عن أبى اسامة به ، وروياه فى مواضع أخر مطولا والله أعلم .

وأما قصة جعفر مع النجاشي فان الحافظ ابن عساكر رواها في ترجمة جعفر بن أبي طالب من تاريخه من رواية نفسه ، ومن رواية همر و بن العاص . وعلى يسهما جرى الحدث، ومن رواية ابن مسعود كما تقدم . وأم سلمة كما سيأتي . فاما رواية جعفر فأنها عزرة جعاً . رواها ابن عساكر عن أبي القلم السموقندي عن أبي الحدين بن النقو رعن أبي طاهر المحلص عن أبي القلم البنوى . قال حدثنا أبر عبدالرحمن الجعفي عن عبد الله بن عمر بن أبين حدثنا أسد بن عمر و البحلي عن مجاله بن سعيد عن الشعبي عن عبد الله بن جعفر عن أبيه ، قال : بعثت قريش عمر و بن العاص وعارة بن الوليد بهدية من أبي سفيان إلى النجاشي . فقالوا له \_ وتحن عنده \_ : قد صار اليك ناس من سفلتنا وصفهاتا ، فادضهم المينا ، قال لاحتى أسمح كارهمهم . قال فبعث الينا قتال : ما يقول هؤلاء ? قال قالنا أعبيدهم لك ? قالوا : لا . فقال : فلك عليهم دين ? قالوا لا . فال نفاوا سبيلهم . قال خرجنا من عنده أعبيدهم لك ? قالوا : لا . فقال : فلك عليهم دين ؟ قالوا لا . فال نفاوا سبيلهم . قال خرجنا من عنده قتال عمرو بن العاص إن هؤلاء يقولون في عيسى غير ما تقول ، قال إن لم يقولوا في عيسى مثل قول لم أدعهم في أرضي ساعة من نهار . فارسل البنا في كانت الدعوة الثانية أشد علينا من الاولى . قال ما يقول الدعوا في فلان القس ، وفلان الراهب . فاناه كاس مهم فقال : ما تقولون في عيسى بن مريم ؟ فقال ادعوا في فلان القس ، وفلان الراهب . فالان العرس مهم فقال ادعوا في فلان القس ، وفلان الولى . قال الدعوا في فلان القس ، وفلان الراهب . فالان المرم به به فقال : ما تقولون في عيسى بن مريم ؟ وفلان الولى . قال ادعوا في فلان القس ، وفلان الولى . فال العرب من به مقال : ما تقولون في عيسى بن مريم ؟ وفلان القس م وفلان القس م وفلان الولى . فالم المناه الما المولون في عيسى بن مريم به مقال ادعوا في فلان القس و وفلان الولى . فال بالمولون في عيسى بن مريم ؟ فتالوا أنت أعلمنا، فما تقول ؟ قال النجاشي -- وأخد شيئا من الارض -- قال ما عدا عيسي ما قال هؤلاء مثل هذا، ثم قال أيوذيكم أحداً ؟ قالوا فع ا فنادي مناد من آذي أحداً منهم فاغرموه أربعة دام ثم قال أيوذيكم أحداً ؟ قالوا فع ا فنادي مناد من آذي أحداً له المدينة وظهر بها قلناله إن رسول الله يتللخ قد ظهر وهاجر إلى المدينة، وقتل الذين كنا حدثناك عنهم، وقد أردنا الرحيل المدينة، فردنا . قال نعم! فحداً واردنا أرجيل المدينة، وقتل الذين كنا حدثناك عنهم، وقد أردنا الرحيل المدينة وظهر وهاجر إلى المدينة وقتل الذي معكم أشهد أن لا إله إلا الله وأن من وهذا المدينة وقتل المدينة وقتل المدينة وقتل المدينة عنها وقتل المدينة عنها وقتل المدينة عنها عنها وهذا والمناخ والمن

و أما رواية أم سلة قند قال يونس بن بكير عن محد بن اسحاق حدثى الزهرى عن أي بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام عن أم سلة رضى الله عنها . أنها قالت : لما ضافت مكة وأوذى أصحاب رسول الله يَسْتَلِيْقُ وفننوا و رأوا ما يصيبهم من البلاء والفننة في دينهم، وأن رسول الله يَسْتَلِيْقُ والله الله عنه عملا يصل الله عن عما يكره وما ينال أصحابه ، قتال لهم رسول الله يَسْتَلِيْقُ : ﴿ إن بارض الحبشة ملكا لا يظلم أحد عنده ظالمنوا ببلاده حتى يجمل الله لمح رسول الله يَسْتَلِيْقُ : ﴿ إن بارض الحبشة ملكا لا يظلم أحد عنده ظالمنوا ببلاده حتى يجمل الله لحم ورسوا الله يَسْتُوا عليم فينوا المخير والمنا ، غال الله حتى المناس على ديننا ، ولم تخش فيها ظلما . فلما رأت تو يش أنا قد أصبنا داراً بغير دار إلى خير جار آمنين على ديننا ، ولم تخش فيها ظلما . فلما رأت تو يش أنا قد أصبنا داراً وأمنا ، غار وامنا ، فاجتمعوا على أن يدمنوا إلى النجاشي فينا ليخرجونا من بلاده وليردنا عليم فبمنوا له هدايا ولبطارقته ، فلم يعنوا منهم رجلا إلا هيئوا له هدايا ولبطارقته ، فلم يحدوا منهم رجلا إلا هيئوا له هداية على حدة ، وقالوا لهما ادفعوا إلى كل بطريق هديته قبل أن تشكلموا فيهم ، ثم ادفعوا اليه هدايا وقوامه في هداياه ، فان الملك في صفهائنا، فارقوا أقوامه في الا قدم عالم اللك غلمهم ، فاذا نحن كناه فاشيروا عليه ، بأن ودينهم ولم يدنع عديم ما فاذا نحن كناه فاشيروا عليه ، بأن وينهم ولم يدخوا افي دينكم ولم يدخوا افي دينكم ولم يدخوا افي دينكم . فيمنا الملك في صفهائنا، فارقوا أقوامه في ينهم من من عقبة أنهم أهدوا إلى النجاشي هداياه ، وكان من أحب ما يهدون اليه من مكة الأدم وذكر موسى بن عقبة أنهم أهدوا إلى النجاشي هداياه ، وكان من أحب ما يهدون اليه من مكة الأدم وذكر موسى بن عقبة أنهم أهدوا إلى النجاشي هو المناه عليها ، قالوا أنه : أنها أن يكالم والله فرساً وجبة ديباح \_ فلما أدخلوا عليه عداياه ، قالوا أنه أمها الملك في من مكة الأدم

الملك : إن فتية منا سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلو ا فى دينك وجاؤا بدين مبتدع لا فعرفه ، وقد لجئوا إلى بلادك ، وقد بمثنا اليك فهم عشائرهم ، آباؤهم وأعمامهم وقومهم لتر دهم علمهم ، فاتهم أعلا مهم عيناً ، فاتهم لن يدخلوا في دينك فتمنعهم لذلك. فغضب ثم قال: لا لعمر الله ! لا أردهم علمهم حتى أدعوهم، فأ كلهم وأنظر ما أمرهم، قوم لجئوا الى بلادى واختار وا جوارى على جوار غيرى فان كانوا كما يقولون رددتهم عليهم، وان كانوا على غير ذلك منعتهم ولم أدخل بينهم و بينهم ، ولم أنم عينا .. [ وذكر موسى بن عقبة أن أمراء. أشاروا عليه بان بردهم المهم . فقال : لاوالله ! حتى اسمم كلامهم والله على أي شيُّ هم عليه ? فلما دخاوا عليه سلوا ولم يسجدوا له . فقال : أيها الرهط ألا تحدثوني مال كم لا تحيوني كما يحييني من أقامًا من قومكم المخبروني ماذا تقولون في عيسي وما ديسكم ا أنصاري أنتم ? قالوا: لا . قال أفهود أنتم ? قالوا : لا . قال : فعلى دين قومكم ? قالوا : لا . قال ف دينكم ? قالوا الاسلام. قال وما الاسلام ? قالوا نسبد الله لا نشرك به شيئًا. قال : من جاءكم مهذا ؟ قالوا جامًا به رجل مرح أنفسنا ، قد عرفنا وجهه ونسبه ، بعثه الله البناكا بعث الرسل الى من قبلنا ، فأمر نا والر والصدقة والوظء واداء الامانة ، ونهامًا أن نسد الاوثان وأمرنا بسادة الله وحسه لا شريك له ، فصدقناه وعرفنا كلام الله وعلمنا أن الذي جاه به من عند الله ، فلما فعلنا ذلك عادامًا قومنا وعادوا النبي الصادق وكذبوه وأرادوا قتله ، وأرادونا على عبادة الاونان ، ففررنا اليك بديننا التحيـة فان رسول الله مَتِيَلِيِّتِهِ أخــبر مَا أن تحية أهل الجنة السلام ، وأمرنا بذلك فحييناك بالذي يحي بعضنا بعضا. واما عيسي ابن مرىم فعبد الله ورسوله وكلته ألقاها الى مرىم وروح منه وابن العذراء البتول . فاخذ عودا وقال : والله مازادا بن مرحم على هذا و زن هذا العود . فقال عظاء الحبشة : والله لئن سممت الحبشة لتخلمنك . فقال : والله لا أقول في عيسي غمر هذا أبدا ، وما أطاع الله الناس في حين رد على ملكي فاطم الناس في دين الله . معاذ الله من ذلك . وقال يونس عن ابن اسحاق (١١) فارسل النهم النجاشي فجمعهم ولم يكن شئ ابغض لعمر و بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة من أن يسمع كلامهم : فلما جاءهم رسول النجاشي اجتمع القوم فقالوا ماذا تقولون ? فقالوا وماذا نقول، نقول والله مانعرف . وما نحن عليه من أمر ديننا ، وما جاء به نبينا ﷺ كائن من ذلك ما كان ، فلما دخلوا عليه كان الذي يكلمه منهم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه. فقال له النجاشي: ماهذا الدين الذي أنتم عليه ? فارقتم دين قومكم ولم تدخلوا في يهودية ، ولا نصرانيـــة . فقال له جعفر : أيها الملك كنا قوماً على الشرك نعبد الاوثان وناكل الميتة ونسئ الجوار،يستحل المحارم بعضنا من (١) مابين المربمين زيادة من النسخة المصريه .

بعض فى سفك الدماء وغيرها ، لايحل شيئا ولا محرمه . فيعث الله الينا نبياً من أغستنا نعرف وقاءه وصدقه وامانته فعناها الى أن نعبد الله وحـــده لاشريك له ونصل الارحام ومحمى الجوار ونصلى لله عزوجل ، ونصوم له ، ولا نعبد غيره .

وقال زياد عن ابن اسحق: فدعامًا إلى الله لنوحه و نعبده ونخلم ما كنا نعبد نعن وآباؤمًا من دونه مرخ الحجارة والاونان ، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الامانة وصلة الارحام وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء ، ونهامًا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتم وقدنف المحصنة ، وأمرنا أن نميد الله ولا نشرك به شيئاً ، وأمرنا بالصلاة والزكلة والصيام . قال ـٰ فعدوا عليه أمو ر الاسلام .. فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ماجاء به من عند الله ، فعبدنا الله وحده لاشريك له ولم نشرك به شيئاً ، وحرمنا ماحرم علينا واحللنا ماأحل لنا ، فعدا علينا قومنا فعذبونا ليفتنونا عن ديننا و ردونا إلى عبادة الاوثان من عبادة الله ، وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث ، فلما قهر ونا وظلمونا وضيقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديلنا خرجنا الى بلادك واخترفاك على من سواك ورغبنا في جوارك ورجونا أن لانظلٍ عندك أمها الملك . قالت فقال النجاشي : هل ممك شيُّ مما جاه به ? وقد دعا اساقفته فأمرهم فنشروا المصاحف حوله . فقال له جعفر ! نسم : قال هلِ فاتل على مما جاء به ، فقرأً عليه صدراً من كبيمس فبكي والله النجاشي حتى أخضلت لحبته و بكت أساقفت حتى أخضاوا مصاحفهم . ثم قال : إن هـذا الكلام ليخرج من المشكاة التي جاه بها موسى ، انطلقوا راشدين لا والله لا أردهم عليكم ولا أنمكم عينا . غرجنا من عند وكان أبق الرجلين فينا عبد الله بن ربيعة . فقال عمرو بن العاص : والله لا تينه غدا ما استأصل به خضراء هم ، ولأخبرنه أنهم يزعمون ان إلَهَه الذي يمبد عيسي بن مرح عبد. فقال له عبدالله بن أبي ربيعة : لاتفعل فانهم وان كانوا خالفونا فان لهم رحمَّاولهم حمَّاً . فقال : والله لاضلن ! فلما كان الغد دخل عليه فقال : أمها الملك إنهم يقولون في عيسي قولا عظيما ، فارسل النهم فسلهم عنه . فبعث والله النهــم ولم ينزل بنا مثلها ، فقال بعضنا لبعض ماذا تقونون له في عيسي ان هو يسألكم عنه ? فقالوا : نقول والله الذي قاله الله فيه ، والذي أمرنا نبينا ان نقوله فيه فلخاوا عليه وعنده بطارقته فقال ما تقولون في عيسي بن مريم ? فقال له جعفر: فقول هو عبد الله و رسوله و روحه وكلته القاها الي مرسم العذراء البنول. فدلي النجاشي يده الى الارض فأخـــند عوداً بين أصبعيه فقال : ماعـــدا عيسى بن مرح مما قلت هــــذا العويد . فتناخرت بطراقته. فقال : وان تناخرتم والله ! اذهبوا فانتم سيوم في الارض ــ السيوم الاّ منون في الارض ، من سبكم غرم ، من سبكم غرم ، من سبكم غرم ، ثلامًا ما أحب أن لى درا و إلى آذيت رجلا منكم \_ والدبر بلساتهم الذهب. وقال زياد عن ابن اسحاق ما احب أن لي ديراً من ذهب. قال

ابن هشام : ويقال زبرا وهو الجبل بلغتهم . ثم قال النجاشى : فوالله ما أخذ الله من الرشوة حين رد على ملكى ، ولا أطاع الناس فى فاطيع الناس فى . ردوا عليهما هدايام فلا حاجة لى مها . واخرجا من بلادى فحرجا مقبوحين مردودا عليهما ماجاً به . قالت : فاقنا مع خير جار فى خير دار ، فلم نشب أن خرج عليه رجل من الحبشة ينازعه فى ملكه ، فوالله ماعلمنا عزا عزا قل هو أشد منه ، فوالله ماعلمنا عزا عزا قل هو أشد منه ، فوالله مان أن يظهر ذلك الملك عليه فيأتى ملك لايعرف من حقنا ماكان يعرفه ، فجملنا ندعوا الله وتستنصره النجاشى نفرج اليه سائراً قال أصحاب رسول الله ﷺ بعشهم لمعض : من بخرج فيحضر الوقعة حتى ينظر على من تكون ? وقال الزبير وكان من أحدثهم سنا \_ أنا ، فنفخوا له قر به فعملها فى النيل حتى خرج من شقه الأخر الى حيث التي الناس ، فحضر الوقعة فهزم الله ذلك الملك وقتله ، وظهر النجاشى عليه . فجائا الزبير فجعل يليح لنا بردائه ويقول ألا فابشروا ، فقد اظهر الله النجاشى . قلت : فوالله ماعلنا له أننا ا فرحنا بشى قط فرحنا بنظم .

قال الزهرى: فحدثت هذا الحديث عروة بن الزبير عن أم سلمة . فقال عروة : أتدرى ماقبله ما أخذ الله مني الرشوة حين رد على ملكي فأخذ الرشوة فيه ، ولا أطاع الناس في فاطيع الناس فيه ? فقلت لا ! ماحد ثني ذلك أنو بكر بن عيد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أم سلمة . فقال عروة : فان عائشة حدثتني أن أباه كان ملك قومه ، وكان له أخ له من صليه اثنا عشر رجلا ولم يكن لاب النجاشي ولد غير النجاشي فادارت الحبشة رأمها بينها فقالوا : لو انا قتلنا ابا النجاشي وملكنا أخاه فان له اننا عشر رجلا من صلمه فتوارثوا الملك ، ليقيت الحيشة علمهم دهراً طو ملا لا مكون مينهم. اختلاف، فعدوا عليه فقتاوه وملكوا أخاه . فلخل النجاشي بعمه حتى غلب عليه فلا يدس أمره غيره ، وكان لبيباً حازماً من الرجال ، فلما رأت الحبشة مكانه من عه قالوا قد غلب هذا الغلام على أمر عمه فما نأمن أن علكه علينا وقد عرف أنا قتلنا أباء ، فلأن فعل لم يدع منا شريفاً الاقتله ، فكلموه فيه فليقتله أو ليخرجنه من بلادنا ، فشوا إلى عمه فقالوا : قد رأينا مكان هذا الفتي منك ، وقد عرفت أنا قتلنا أباه وجملناك مكانه وانا لانأمن أن مملك علينا فيقتلنا ، فأما ان تقتله واما أن نخرجه من بلادنًا . قال : و يحكم قتلم أباه بالامس واقتسله اليوم . بل اخرجه من بلادكم . فخرجوا به فوقفوه في السوق و باعوم من تاجر من التجار قذفه في سفينة بسيائة درهم أو بسيمائة فانطلق به فلما كان العشى هاجت سحابة من سحائب الخريف فخرج عمه يتمطر تحتمها فاصابت صاعقة فقتلته فَفَرْعُوا الى ولده فاذاهم محمَّقُون ليس في أحد منهم خير فمرج على الحبشة أمرهم. فقال بمضهم لبمض: تعلمون والله أن ملككم الذي لايصلح أمركم غيره لذي بعثم الغداة ، فان كان لـكم بأمر الحبشة

حاجة فادركوه قبل أن يذهب ، فخرجوا فى طلبه فادركوه فردوه فعقدوا عليه تاجه واجلسوه على سرس وملكوه ، فقال الناجر : ردوا على مالى كما أخذتم منى غلامى ، فقالوا : لانصليك . فقال : اذا والله لا كلنه ، فحشى اليه فكامه فقال أمها الملك الى ابتمت غلاماً فقبض منى الذى باعوه ثمنه ، ثم عدوا على غلامى فترعوه من يدى ولم يردوا على مالى ، فكان أول ماخبر به من صلابة حكمه وعدله ان قال : لتردن عليه ماله ، أو لتجعلن يد غلامه فى يده فليذهبن به حيث شاه . فقالوا : بل نعطيه ماله فاعطوه إياه ، فلذلك يقول : ما أخذ الله منى الرشوة فا تخذ الرشوة حين رد على ملكى ، وما أطاع الناس فى فاطيع الناس فيه .

وقال موسى بن عقبة :كان أنو النجاشي ملك الحبشة ، فمات والنجاشي غلام صغير فاوصى الى أُخيه أن اليك ملك قومك حتى يبلغ ابني ، فإذا بلغ فله الملك فرغب أخوه في الملك فياع النجاشي من بمض التجار فات عه من ليلته وقضى ، فردت الحبشة النجاشي حتى وضعوا التاج على رأسه هكذا ذكرد مختصرا وسياق ابن اسحق أحسن وابسط فالله أعلم . والذي وقم في سياق ابن اسحاق ائما هو ذكر عمر وبن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة ، والذي ذكره موسى بن عقبة والاموى وغير واحد أنهما عرو بن العاص وعمارة بن الوليد برن المفيرة وهو أحد السبعة الذين دعا علمهم رسول الله عَيْنَاتِينَةٍ حين تضاحكوا موم وضع سلا الجزور على ظهره عِيَنَائِينَةٍ وهو ساجد عند الكمية . وهكذا تقدم في حديث ابن مسعود وأبي موسى الاشعرى . والمقصود الهما حين خرجا من مكة كانت زوجة عرومه وعمارة كان شاباً حسنا فاصطحبا في السفينة وكان عمارة طمع في امرأة عرو ابن العاص، فألتى عراً في البحر لبهلكه فسبح حتى رجم البها. فقال له عمارة: لو أعلم أنك تحسن السباحة لما ألتينك ، فحقد عمر وعليه فلما لم يقض لهما حاجة في المهاجرين من النجاشي ، وكان عمارة قدتوصل إلى بعض أهل النجاشي فوشي به عمر و فأمر به النجاشي فسحر حتى ذهب مقله وساح في البرية مع الوحوش. - وقد ذكر الاموى - قصة مطولة جلا وأنه عاش إلى زمن أمارة عرس الخطاب، وأنه تقصه بعض الصحابة ومسكه فجعل يقول أرسلني أرسلني والامت فلما لم برسله مات من ساعته فالله إعلم . وقـــد قيل أن قريشا بمثت إلى النجاشي في أمر المهاجر من مرتين الاول مع عمر و بن الماص وعمارة والثانية مع عمرو ، وعبد الله بن أبى ربيمة . فس عليه أبو لعمر في الدلائل والله أعلم. وقد قيل: إن البعثة الثانية كانت بعد وقعة بدر قاله الزهرى ، لينالوا بمن هناك ثأراً فلم يجمهم النجاشي رضي الله عنه وأرضاه إلى شيُّ مما سألوا فالله أعلم .

وقد ذكر زياد عن ابن اسحاق : أن أبا طالب لما رأى ذلك من صنيع قريش كتب إلى النجاشي أبياتا محضه فيها على العدل وعلى الاحسان إلى من نزل عنده من قومه : ألا ليت شرى كيف فى النأى جعفر وعمرو وأعداء المدو الاقارب وما الت أفعال النجاشي جعفراً وأصحابه أو علق ذلك شاغب نعلم ابيت اللمن أنك ماجد كريم فلا يشقى اليك الحجانب ونعلم بان الله زادك بسطة وأسباب خير كلها بك لازب

وقال مونس عن ابن اسحاق : حدثني بريد بن رومان عن عروة بن الزبير . قال : إنما كان يكلم النجاشي عبَّان بن عفان رضي الله عنه ، والمشهور أن جعفرا هو المترجم رضي الله عنهم . وقال زياد البكائي عن ابن اسحاق : حدثني يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها . قالت لما مات النجاشي كان يتحدث أنه لا برال بري على قبره نور ، ورواه أبو داود عن محمد بن عمر و الرازي عن سلة بن الفضل عن محد بن اسحاق به لما مات النجاشي رضي الله عنه كنا تتحدث أنه لا نزال برى على قبره نور. وقال زياد عن محسه بن اسحاق : حدثني جعفر بن محمد عن أبيه . قال اجتمعت الحبشة فقالوا للنجاشي : إنك فارقت ديننا وخرجوا عليه ، فارسل إلى جعفر وأصحابه فهما لهم سفنا . وقال : اركبوا فيها وكونوا كما أنتم ، فان هزمت فامضوا حتى تلحقوا بحيث شكتم وان ظفرت فاثبتوا . ثم عمد إلى كتاب فكتب فيه هو يشهد أن لا إله إلا الله وأن عمداً عبده و رسوله ، ويشهد أن عيسي عبده ورسوله وروحه وكملته ألقاها إلى مريم ثم جعله في قبائه عند المشكب الايمن وخرج إلى الحبشة وصفوا له . فقال : يا معشر الحبشة الست أحق الناس بكم ? قالوا : بلي ! قال : فكيف أنتم بسيرتي فيكم ? قالوا خير سيرة . قال : فما بكم ؟ قالوا فارقت ديننا ، ورعمت أن عيسي عبده و رسوله . قال ? فما تقولون أ نتم في عيسي ? قالوا : نقول هو ابن الله . فقال النجاشي \_ ووضع يده على صدره على قباله \_: وهو يشهد أن عيسى بن مريم لم رزد على هذا ، و إنما يمني على ما كتب ، فرضوا وأنصرفوا . فبلغ رسول الله بيتياني فلما مات النجائي صلى عليه واستغفر له . وقد ثبت في الصحيحين من حديث أنى هر مرة رضي الله عه : أن رسول الله عَيْنَاتُنَةُ في النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج مهم إلى المصلي فصف مهم وكبر أر بم تكبيرات. وقال البخاري : موت النجاشي حدثنا أبو الربيع حدثنا ابن عبينة عن ابن جريج عن عطاء عن جامر. قال قال رسول الله عليالله \_ حين مات النجاشي \_ مات اليوم رجل صالح فقوموا فصاوا على أخيكم أصحمة . وروى ذلك من حدث أنس بن مالك وابن مسعود وغير واحد وفي بعض الروايات تسميته أصحمة ، وفي رواية مصحمة وهو أصحمة بن بحر (١) وكان عبداً صالحا لبيبا زكيا وكان عادلا علما رضي الله عنه وأرضاه . وقال يونس عن ابن اسحاق اسم النجاشي مصحمة وفي نسخة صححها البيهتي اصحم وهو بالمربية عطية (١) في الاصلين: اصحمة بن ايجر والتصحيح عن القاموس.

قال و إنما النجاشي اسم الملك : كقولك كسرى ، هرقل .

قلت :كذا ولعله بريد به قيصر فانه عــلم لــكل من ملك الشام مع الجزيرة من بلاد الروم ، وكسرى علم على من ماك الفرس، وفرعون علم لمن ملك مصر كافة، والمقوقس لمن ملك الاسكندريه وتبع لن ملك المن والشحر ، والنجاشي لمن ملك الحبشة و بطليموس لمن ملك اليوان وقيل الهند وخاقان لمن ملك الترك. وقال بعض العلماء إنما صلى عليه لانه كان يكثم إيمانه من قومه فلم يكن عنه وم مات من يصلى عليه فلهذا صلى عليه عِيَّاللَّهُ . قالوا : فالغايب ان كان قعد صلى عليه ببلده لا تشرع الصلاة عليه ببلد أخرى ? ولهذا لم يصل النبي عِنْتَظِيَّةٌ في غير المدينة ، لا أهل مكة ولا غيرهم وهكذا أبو بكر وعمر وعثمان وغيرهم من الصحابة لم ينقل أنه صلى على أحد منهم فى غير البلدة التى صلى عليه فها فالله أعلم.

قلت : وشهود أنى هريرة رضي الله عنه الصلاة على النجاشي، دليل على أنه إنما مات بعد فتح خيبر (١) التي قدم بقية المهاجرين إلى الحبشة مع جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه يوم فتح خيبر ولهذا روى أن النبي ﷺ قال. « والله ما أدرى باسهما أنَّا أسر بغتح خيبر أم بقدوم جعفر بن أبي طالب ، وقدموا معهم مهدايا وتحف من عند النجاشي رضى الله عنه إلى النبي عَيَا الله وصحبتهم أهل السفينة المنية أصحاب أبي موسى الاشعرى وقومه من الاشعريين رضى الله عنهم، ومع جعفر وهدايا النجاشي أبن أخي النجاشي ذونمخترا أو ذومخمرا أرسله ليخدم النبي ﷺ عوضاً عن عمه رضي الله عنهما وأرضاها . وقال السهيلي : توفي النجاشي في رجب سمنة تسع من الهجرة وفي هذا فظر والله أعلم . وقال البيهتي أنبأنا الفقيه أبو اسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الطوسي حدثنا أبو العباس محمد ابن يمقوب حدثنا هلال بن الملاء ازقى حدثنا أبي الملاء بن مدرك حدثنا أبو هلال بن العلاء عن أبيه عن أبي غالب عن أبي أمامة . قال قدم وفد النجاشي على رسول الله عِيْتِيلِيْدُ فقام يخدمهم ، فقال أصحابه : نحن نكفيك يا رسول الله . فقال : « انهم كانوا لأصحابي مكرمين و إني أحب أن أ كافهم ، ثم قال وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الاصبهاني أنبأنا أبوسعيد بن الاعرابي حدثناً هلال بن الملاه حدثنا أبي حدثنا طلحة بن زيد عن الاوزاعي عن يحيي بن أبي كثير عن أى سلمة عن أبي قتادة . قال : قدم وفد النجاشي على رسول الله ﷺ فقام رسول الله ﷺ يخدمهم فقال أصحابه : نحن نـكفيك يا رسول الله . فقال : « الهم كانوا لاصحابنا مكرمين و إنى أحب أن أ كافهم » . تفرد به طلحة بن زيد عن الاوزاعى . وقال البيهتي حــدثنا أبو الحسين بن بشران حدثنا أبو عمرو بن السهاك حدثنا حنبل بن اسحاق حــدثنا الحميدى حدثنا صفيان حدثنا عمرو.

(١) كذا في الاصلين . ولعل العبارة ( في السنة التي الح ) .

قال : لما قدم عمرو بن العاص من أرض الحبشة جلس فى بيته فلم يخرج البهم ، فقالوا ; ما شأنه ماله لا يخرج ? فقال عمرو ان اصحمة بزعم أن صاحبكم نهى .

قال ابن اسحاق : ولما قدم عمرو بن العاص وعبد الله بن أبى ربيعة على قريش ولم يدركوا ما طلبوا من أصحاب رسول الله يتقليق ، وردهم النجاشي عا يكرهون ، وأسلم عمر بن الخطاب وكان رجلا ذات كينه لا برام ما وراه ظهره امتنع به أصحاب رسول الله يتقليق و بحمزة حتى غاظوا قريشا ف كان عبد الله بن مسعود يقول : ما كنا نقدر على أن نصلى عند الكعبة حتى أسلم عمر فامل اسلم عمر قاتل قريشا حتى صلى عند الكعبة وصلينا معه . قلت : وثبت في صحيح البخارى عن ابن مسعود أنه قال : ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر بن الخطاب وقال زياد البكائي حدثني مسعر بن كدام عن سعد بن ابراهيم . قال ابن مسعود : إن اسلام عمر كان فتحا ، و إن هجرته كانت نصراً ، و إن إمارته كانت رحة ، ولقد كنا وما نصلى عند الكعبة حتى أسلم عمر ، قال أسلم عمر قاتل قريشا حتى صلى عند الكعبة وصلينا معه .

قال ابن اسحاق : وكان اسلام عمر بسد خروج من خرج من أصحاب رسول الله عليه الله المبشة . حدثنى عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عباش بن أبى ربيعة عن عبد العزيز بن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن عبد العزيز بن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أمه أم عبد الله بنت أبى حشه قالت : والله إنا انترحل إلى أرض المبشة وقد ذهب عامر فى بعض حاجتنا ه إذ أقبل عمر فوقف على وهو على شركه ، فقالت وكنا نلق منه أدى لنا وشدة علينا قالت فقال إنه الانطلاق با أم عبد الله ، قالت نعم ا والله لنخرجن فى أرض من أرض الله إذ آذيتمونا وقهر تمونا ? حتى يجمل الله لنا غرجا. قالت فقال محبح الله ورأيت له رقة لم أكن أراها ثم انقل فقالت لها أبا عبد الله لو رأيت عمر آنفا ورقته وحزنه علينا قال : أطمعت فى اسلامه قالت قلت نعم ا قال لا يسلم عبد الله لو رأيت حتى يسلم جاد الخطاب ، قالت يأسا منه لما كان برى من غلظته وقسوته على الاسلام . قلت : هذا يرد قول من زعم أنه كان تمام الاربعين من المسلمين فان المهاجرين إلى الحبشة كانوا قلت من الله المربعة والدار من من غلظاته وقسوته على الاسلام . قد النادون و قال من زعم أنه كان تمام الاربعين من المسلمين فان المهاجرين إلى الحبشة كانوا في قد الله المناه الذكه و قال من وعرائية المناه اذكه و قال من وعرائية كان عام الاربعين من المسلمين فان المهاجرين إلى الحبشة كانوا في قد الله و رود و قال انه كان تمام الاربعين من المسلمين فان المهاجرين إلى الحبشة كانوا في قد و قال الها من الله المناه ذكه و قال الناه كان عام الاربعين من المسلمين فان المهاجرين إلى الحبشة في في قال الماد كان عام الاربعين من المسلمين هان المهاد و من هد هذا ما ذكه في قال الله على الماد كان عام الاربعين من المسلمين هن المواد كان عام الماد و من هذه من هذه من هذه من هذه من هذه من هذه الماد كان عام الاربعين المناه الماد كان علم الاربعين من المناه كان عام الاربعين الماد كان على الماد كان عالى الماد كان على الماد كان على الماد كان على الماد كان عالى الماد كان على الماد كان عالى الماد كان عالى الماد كان عالما كان عالى الماد كان على الماد كان عالى ا

فوق النمانين، اللهم إلا أن يقال إنه كان تمام الاربعين بعد خروج المهاجرين و يؤيد هذا ما ذكره ابن اسحاق ههنا في قصة اسلام عمر وصده رضى الله عنه ، وسياقها نانه قال : وكان اسلام عمر فيا بلغني أن أخته فاطمة بنت الخطاب وكانت عند سعيد بن زيد بن عمر و بن نفيل كانت قد اسلمت واسلم زوجها سعيد بن زيد وهم مستخفون باسلامهم من عمر ، وكان نسم بن عب الله النحام رجل من بني عدى قد أسلم أيضا مستخفيا باسلامه من قومه ، وكان خباب بن الارت يختلف إلى فاطمة بنت الحلاب يقرئها القرآن فخرجمر يوما متوشحا سيفه بريد رسول الله تشتيشتي ورهما من أصحابه بنت العملة من أصحابه المناف

فذ كروا له أثهم قد اجتمعوا في بيت عنـ د الصفا وهم قريب من أربعين من بين رجال ونساء ومع رسول الله عَيْنَا الله عَلَيْنَ عمه حرة وأبو بكر بن أبي قحافة الصديق وعلى بن أبي طالب رضي الله عنهم ، في رجال من المسلمين بمن كان أمَّام مع رسول الله ﷺ بمكة ولم يخرج فيمن خرج إلى أرض الحبشة . فلقيه نسم بن عبيد الله فقال أين تريد يا عر ؟ قال أريد محداً حيذا الصابي الذي فرق أمر قريش وسفه أحلامها وعاب دينها وسب آ لهنها فاقتله . فقال له نسم : والله لقد غرتك نفسك يا عمر، أثرى بني عبد مناف الركيك تمشي على الارض وقد قتلت محمدًا ? أفلا ترجع إلى أهل بيتك فتقيم أمرهم قال : وأى أهل بيتي ، قال ختنك وابن عمك ســعيـد بن زيـد وأختك فاطمة فقد والله اساماً وقايماً محمةً ﷺ على دينه ، فعليك بهما فرجع عمر عائداً إلى أخته فاطمة وعنسهها خباب بن الارت ممه صحيفة فيها مَّلَه يقرمها إياها فلما صمعوا حس عمر تغيب خباب في مخدع لهم.. أو في بعض البيت.. وأخنت ناطمة بنت الخطاب الصحفة فجلتها نحت فخذها وقدد سمع عرحين دنا إلى الباب قراءة خباب علمها : فلما دخل قال ما هــــنـه الهينمة التي صممت ؟ قالا له ما صممت شيئا . قال بلي والله لقد أخبرت أنكما تابمها محمداً على دينه و بطش بختنه سميد بن زيد. فقامت اليه أخته فاطمة بلت الخطاب لتسكفه عن زوجها فضربها فشجها ، فلما فعل ذلك قالت له أخته وخننه فعرقد أسلمنا وآمنا بالله و رسوله فاصنم ما بدا لك، فلما رأى عمر ما باخته من الدم ندم على ماصنم وأرعوي ، وقال لاخته أعطيني هذه الصحيفة التي كنتم تقرؤن آننا أنظر ما هـ لها الذي جاء به محمدًا ? وكان عمر كاتبا فلما قال ذلك قالت له أخته إنا تخشاك علمها، قال لا تُغافي وحلف لها مَا لَمْتُه ليردنها إذا قرأها النها، فلما قال ذلك طمعت في اسلامه فقالت يا أخي انك نجس على شركك ، و إنه لا يمسه إلا المطهرون فقام عر فاغتسل فاعطته الصحيفة وفيها طله فقرأها فلما قرأ منها صدراً . قال : ما أحسن هذا الكلام وأكرمه . فلمــا مهم ذلك خباب بن الأرت خرج اليــه فقال له : والله يا عمر إنى لأرجو أن يكون الله قد خصك بدعوة نبيه ﷺ ، فإنى صمعته أمس وهو يقول : اللهم أيد الاسلام بإيي الحسكم بن هشام - أو بممر بن الخطاب - فالله الله ياعمر فقال عند ذلك : فدلني بإخباب على محد حتى آتيه فاسلم . فقال له خباب: هو في بيت عند الصفا مه نفر من أصحابه ، فاخذ عمر سيفه فتوشحه ثم عمد إلى رسول الله عِنْتِالِيَّةِ وأصحابه فضرب علمهم الباب، فلما محموا صوته قام رجل من أصحاب رسول الله ﷺ فنظر من خلل الباب فاذا هو بعمر متوشح بالسيف فرجع إلى وسول الله ﷺ وهو فزع فقال : يارسول الله هــــذا عمر بن الخطاب متوشحا بالسيف ، فقال حمزة فاذن له فان كان جاء مريه خيراً بذلناه و إن كان بريد شراً قتلناه بسيغه . فقال رسول الله ﷺ « ايذن له » فاذن له الرجل ونهض اليه رسول الله عِيَنَالِينَة حتى لقيه في الحجرة فاخذ بحجزته أو يمجمع رداته ثم جذبه جذبة شديدة

فقال ما جاه بك يا ابن الخطاب ? فواقه ما أرى أن تنتهى حتى ينزل الله بك قارعة ، فقال عمر يارسول الله جثتك لأومن بالله ورسوله وعا جاه من عند الله ، قال فكبر رسول الله يتخليق تحكيرة فعرف أهل البيت أن عمر قد أسلم ، فنغرق أصحاب رسول الله يتخليق من مكاتهم وقد عزوا فى أنفسهم حين أسلم عمر مع اسلام حزة وعلموا أنهما سيعنمان رسول الله يتخليق ، وينتصفون بهما من عدوهم قال ابن اسحاق فهذا حديث الرواة من أهل المدينة عن اسلام عمر حين أسلم رضى الله عنه .

قال ادر اسحاق: وحدثني عسد الله من أبي تجييح الكي عن أصحابه عطاء ومجاهد وعن روى ذلك : أن اسلام عمر فها تحدثوا به عنه أنه كان يقول كنت للاسلام مباعداً وكنت صاحب خر في الجاهلية أحما وأشرمها ، وكان لنا مجلس يجتمع فيه رجال من قريش بالحزورة فخرجت لبلة أر بد حلسائي أولئك فل أحسد فيه منهم أحداً فقلت لو أني حثت فلانا الخار لعلى أجد عنده خراً فاشرب منها ، فخرجت فجئته فلم أجده قال فقلت لو اتى جئت الكمبة فطفت سبعا أو سبعين ، قال فجئت المسجد فاذا رسول الله ﷺ قائم يصلي ، وكان إذا صلى استقبل الشام وجعل الكرمبة بينه و بين الشام وكان مصلاه بين الركنين الاسود والىماني ، قال فقلت حين رأيته والله لو اني استمعت لمحمد الليلة حتى اصم ما يقول فقلت لئن دنوت منه لاستمم منـــه لاروعنه . فجئت من قبل الحجر فدخلت تمت تيامها فجملت أمشي رويدا ورسول الله ﷺ قائم يصلي يقرأ القرآن ، حتى قت في قبلته مستقبله ما بين وبينه إلا ثباب الكمية. قال: فلما سممت القرآن رق له قلم وبكيت ودخلني الاسلام ، فل أزل في مكانى قامًا حتى قضى رسول الله عَيْنَاتِينَ صبلاته ثم الصرف وكان إذا المصرف خرج على دار ابن أبي حسين \_ وكان مسكنه في الدار الرقطاء التي كانت بيد معاوية \_ . قال عمر : فنبعته حتى إذا دخيل بين دار عباس ودار ابن أزهر أدركته . فلما صمر حسى عرفني فظن أني اتما اتبعته لاوذيه ، فنهمني(١) ثم قال ماجاء بك يا ابن الخطاب هذه الساعة ؛ قال قلت جنت لأومن بالله و برسوله وبما جاء من عندالله . قال فحمد الله رسول الله ﷺ ثم قال : ﴿ قَدْ هَدَاكُ اللَّهُ فِأَعْمَ ﴾ ثم مسح صدري ودعالى بالثبات ثم المصرفت ودخل رسول بَيْنَاتِيْ بيته .قال ابن اسحاق فالله أعلم أي ذلك كان. قلت : وقد استقصيت كيفية اسلام عمر رضى الله عنه وماو رد في ذلك من الاحاديث والآثار مطولًا في أول سيرته التي أفردتها على حدة وتله الحد والمنة .

قال ابن اسحاق وحدَّنی فافع مولی ابن عمر عن ابن عمر .قال : لما أسلم عمرقال : أی قریش انقل للحدیث ? فقبل له جمیل بن معمر الجمحی فندا علیه ، قال عبد الله وغدوت أتبح أثره وأنظر ما يضل ــ وأنا غلام أعقل كما رأيت ــ حتی جاه ه فقال له : اعلمت یا جمیل انی أسلمت و دخلت فی دین

(١) النهم : الزجر والنهيم زجر الاسه . حكاه السهيل .

محد و المستود و

وقال البهق : حدثنا الحاكم أخبرنا الأصم أخبرنا احد بن عبد الجبار حدثنا ونس عن ابن اسحاق قال البهق : حدثنا الحاكم أخبرنا الأصم أخبرنا احد بن عبد الجبار حدثنا ونس عن ابن اسحاق قال تمقدم على رسول الله وتتلقي عشر ون رجلاوهو عكت أو قريب من ذلك من الديتهم حول خلو خبره من أرض الحبشة فوجدوه في المجلس ، فكاموه وسألوه و رجل من قريش في الديتهم حول الكمبة فله أفروا من مسادتهم رسول الله وتتلقي الله عن الله عز وجل و تقل علم القرآن ، فلما مجموا فاضت أعيبهم من الدمع ثم استجابوا له وآمنوا به وصدقوه وعرفوا منه ماكان بوصف لهم في كتابهم من أمره ، فلما قاموا من عنده اعترضهم أبو جبل في نفر من قريش فقال : خبيب الله من ركب بعث من و راء كم من أهل دين مح ترقادون لم فتا توثيم بخبر الرجل ، فلم تقال : خبيب عنده حتى فاوقع دين و وسدقموه عاقال لكم ، مانعا ركبا أحق منكم أو كاقال من العالم علي كانا أعالنا ول كاعال كانا من المنازي والله أعلى لا ناؤن أغسنا خبراً . فيقال إن النفر من نصارى عجران والله أعلى الكتاب من قبله هم به يؤمنون و إذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إفا كنا من قبله ملك يونون أجرهم موتين عاصره واو يدرؤن بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينعتون ، قبله مسلم عليك لا نبتني الجاهلين ).

(١) وطلح: أي أعبى كذا في النهاية في تفسيره هذا الخبر.

#### فصل

حكفا ذكره البيهتي بعد قصة هجرة المبشة وفى ذكره همنا نظر، فان الظاهر أن هذا الكتاب الموائد المائد و إلى النجاش الذي كان بعد المسلم صاحب جمغر وأصحابه، و وذلك حسين كتب الى ملوك الأرض يدعوهم إلى الله عزوجل قبيل الفتح كاكتب الى هوقل عظيم الروم قيصر الشام، و إلى كسرى ملك الفرس، والى صاحب مصر، و إلى النجاشي، قال الزهرى: كانت كنب النبي تتلافئ المائم المائم واحدة ، وكلها فيها هذه الآية وهى من سورة آل عمران، وهى مدنية بالا خلاف فانه من صدر السورة، وقد و تولى في الذائي و أي الأولى، وقوله في الى الدورة ، وقدة و أنها الكتاب إلى الثانى لا إلى الأول، وقوله في الى النجاشي الأصحم للمقدم من الراوى يحسب ما فهم والله أعمر .

وأنسب من هذا هينا ما ذكره البهبيق أيضا عن الحاكم عن أي الحسن محدين دبد الله الفتيه عبر و حدثنا حدد من احد حدثنا محد بن حيد حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن اسحاق .
عبر و حدثنا حدد من احد حدثنا محد بن حيد حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن اسحاق .
قال : بعث رسول الله توسيق عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي لاصحم ملك الحبشة ،
وكتب معه كتابا : بسم الله الرحن الرحم من محمد رسول الله إلى النجاشي الاصحم ملك الحبشة ،
سلام عليك ، فافي احد اليك الله الملك القدوس المؤمن المهمين ، وأشهد أن عيسي روح الله وكلته القاها إلى مربم البتول الطاهرة الطبية الحصينة ، فحملت بعيدى خفلقه من روحه وتفخته كا خلق آدم بيده ونفخه ، و إلى أدعوك إلى الله وحده لا شريك له والموالاة على طاعته وأن تتبعني فتؤمن في بيده ونفخه ، و إلى أدعوك وجنودك إلى الله عن جمعة ا ومعه نفر من المدلمين ، فاذا جاؤوك ، فاترم و دع النجر فافي أدعوك وجنودك إلى الله عز وجل ، وقد بلنت ونصحت فاقبلوا نصيحتي ،

 (١) فى المصرية : بسم الله الرحن الرحيم ، هذا كتاب من مجمد رسول الله الى الح وقوله الاصح كذا فى الاصلين وتقدم فى ص ٧٧ أنه أصحمة . والسلام على من اتبع الهدى. فكتب النجاشي إلى رسول الله ﷺ: بسم الله الرحمن الرحم ، إلى عمدسول الله وتلظيم : بسم الله المحمد عمدسول الله من الله ورحمة الله وركاته لا إله إلا هو الذي هدائي إلى الاسلام فقد بلغني كتابك بإرسول الله فيا ذكرت من أمر عيسى ، فورب السماء والارض إن عيسى ما يزيد على ما ذكرت ، وقد عرفنا ما بشت به الينا وقرينا ابن عمك وأصحابه فاشهد أنك رسول الله صادقا ومصدقا وقد بايمتك وبايمت ابن عمك واسلمت على يديه فله رب المالمين ، وقد بعثت اليك يا نبي الله نفسى وإن شلت المالمين ، وقد بعثت اليك يا نبي الله بارمحابين الاصحم بن أيجر فاني لا أملك إلا نفسى وإن شلت أن تبيك فعلت بإرسول الله ، فاني أشهد أن ما تقول حق .

#### ﴿فصل﴾

فى ذكر مخالفة قبائل قريش بنى هاشم و بنى عبسه المطلب فى نصر رسول الله بَشَطِيْقُ وتحالفهم فيا بينهم عليهم ، على أن لا يبايعوهم ولا ينا كحوهم حتى يسلموا اليهم رسول الله بَشَطِيْقُ ، وحصرهم إياهم فى شمب أبى طالب مدة طويلة ، وكتابتهم بذلك صحيفة ظالة فاجرة ، وما ظهر فى ذلك كله من آيلت النبوة ودلائل الصدق .

قال موسى بن عقبة عن الزهرى: ثم إن المشركين اشته واعلى المسلمين كأشد ما كانوا حق بلغ المسلمين الجهد، واشتد عليهم البلاه ، وجمت قريش في مكرها أن يقتلوا رسول الله وينتي علانية . فلما رأى أبوطالب عمل القوم جمع بنى عبد المطلب وأمرهم أن يعخلوا رسول الله وينتي شعبهم، وأن يمنوه ممن أرادوا قتله . فجتمع على ذلك مسلمهم وكافوهم ، فنهم من فعله حمية ، ومنهم من فعله إعان ويمنيا . فلما عرفت قريش أن القوم قد منموا رسول الله وينتي و أجموا على ذلك اجتمع المشركون من قريش فاجموا على ذلك اجتمع المشركون من قريش فاجموا أمرهم أن لا يجالسوهم ولا يبايسوهم ولا يدخلوا بيوتهم حتى يسلموا رسول الله وينتي القتل ، وكتبوا في مكرهم صحيفة وعهودا وهوائيق لا يقبلوا من بنى هاشم صلحا أبداً ولا يأخذهم بهم رأفة حتى يدلموه القتل . فلميث بنو هاشم من الارتباء الإ بادروهم الده فاشتروه بريدون يأخذهم بهم رأفة حتى يدلمو الله وينتيالا له ، فاذا نام الناس أمرا بذلك أن يعركوا سفك مم رسول الله وينتيالا له ، فاذا نام الناس أمرا رسول الله وينتيالا له ، فاذا نام الناس أمرا رسول الله وينتيالا له ، فاذا نام الناس أمرا بعض فرشهم فينام عليه ، فلما كان رأس ثلاث سسنين تلاوم رجال من بنى عبد مناف ومن قصى ورجال من سواه من قريش قد ولدتهم فساء من بنى هاشم ، ورأوا أنهم قد قطوا الرحم واستخوا ورجال من سواه من قريش قد ولدتهم فساء من بنى هاشم ، ورأوا أنهم قد قطوا الرحم واستخوا ورجال من سواه من قريش قد ولدتهم فساء من بنى هاشم ، ورأوا أنهم قد قطوا الرحم واستخوا ورجال من سواه من قويش قد ولدتهم فساء من بنى هاشم ، ورأوا أنهم قد قطوا الرحم واستخوا ورجال من سواه من قويش قد ولدتهم فساء من بنى هاشم ، ورأوا أنهم قد قطوا الرحم واستخوا ورجال من سواه من قويش قد ولدتهم فيناء ورأوا أنهم قد قطوا الرحم واستخوا ورجال من سواه من قويش قد ولدتهم فيناء وراديا المه قد قطوا الرحم واستخوا

إلمان ، واجتمع أمرهم من ليلتهم على نقض ما تعاهدوا عليه من النمدر والبراءة منه ، و بعث الله على صحيفتهم الارضة فلحست كما كان فيها من عهد وميثاق . ويقال كانت معلقة في سقف البيت فلم تترك امها لله فعها إلا لحسته ، و بقي ماكان فعهـا من شرك وظلم وقطيعة رحم، وأطلع الله عز وجل رسوله على الذى صنع بصحيفتهم فه كر ذلك رسول الله ﷺ لأبى طالب . فقـــال أبو طالب : لا والثواقب ما كذبئي فافطلق بمشي بعصابته من بني عبـــد المطلب حتى أثني المسجد وهو حافل من قريش، فلما رأوم عامدين لجماعتهم أنسكروا ذلك وظنوا أنهسم خرجوا مرس شمعة البلاء فاتوهم ليمطوهم رسول الله ﷺ . فتكلم أبو طالب فقال قــد حدثت أمور بينسكم لم نذكرها لــكم ، فاتوا بصحيفتكم التي تعاهدتم علمها فعله أن يكون بيننا وبينكم صلح ، و إنما قال ذلك خشية أن ينظروا فى الصحيفة قبل أن يأتوا مها . فاتوا بصحيفتهم معجبين مها لا يشكون أن رسول الله ﷺ مدفوعا المهم فوضعوها بيئهم . وقالوا : قسد آن لكم أن تقبلوا وترجعوا إلى أمر يجمع قومكم فاتمنا قطع بيننا وبينكم رجل واحـــد جعلتموه خطراً لهلـكة قومكم وعشيرتــكم وفسادهم. فقالوا أبوطالب: إنما أتيتكم لاعطيكم أمراً لكم فيه نصف ، إن ابن أخي أخبر في \_ ولم يكذبني \_ إن الله مرئ من هذه الصحيفة التي في أيديكم ومحاكل اسم هوله فيها وترك فيها غسدركم وقطيمتكم إيانا وتظاهركم علينا بالظلم . فان كان الحديث الذي قال ابن أخي كما قال فافيقوا فوالله لا نسلمه أبداً حتى يموت من عندنا آخرنًا ، و إن كان الذي قال باطلا دفعناه انيكم فقتلتموه أو استحييثم . قالوا : قـــه رضينا بالذي تقول فنتحوا الصحيفة فوجدوا الصادق المصدوق يَيْكِيني قد أحبر خبرها ، فلما رأتها قريش كالذي قال أبو طالب قالوا والله إن كان هــــذا قط الاسحر من صاحبكم فارتــكسوا وعادوا بشر ما كانوا عليه من كمرهم ، والشدة على رسول الله عَيْمَا اللهِ عَلَى وهله عا تماهدوا عليه . فقال أولئك النفر من بني عبد المطلب: إن أولى بالكذب والسحر غيرنا فكيف ترون فانا فعلم إن الذي اجتمعتم عليه من قطيمتنا أقرب إلى الجبت والسحر من أمرةا ، ولولا أنكم اجتمعم على السحر لم تفسد صحيفتكم ومي فى أيديكم طمس ماكان فيها من اسمه وماكان فيها من بعى تركه أفنحن السحرة أم أنتم ? فقال عند ذلك النفر من بني عبــد مناف و بني قصي ورجال من قريش والشهم نساء من بني هاشم منهم أبو البخترى والمطمم بن عدى و زهير بن أبي أميــة بن المنيرة و زممة بن الاسود وهشام بن عمر و وكانت الصحيفة عنده وهو من بني عامر بن لؤى ـ في رجال من اشرافهم و وجوههم : ثمين مرءاه مما في هذه الصحيفة . فقال أبوجهل لعنه الله : هذا أمر قضى بليل وأنشأ أبو طالب يقول الشعر في شأن صحيفتهم و عدح النفر الذين تبرؤا منها و فضوا ما كان فها من عهد و عندم النجاشي . قال البهبق : وهكذا روى شيخنا أبو عبد الله الحافظ .. يمني من طريق ابن لهيمة عرب أبي

الاسود عن عروة بن الزبير — يمنى كسياق موسى بن عقبة رحمه الله — وقد تقدم عن موسى بن عقبة أنه تال: إنما كانت هجرة الحبشة بمد دخولهم إلى الشعب عن أمن رسول الله ﷺ لهم فى ذلك فالله أعلم .

قلت : والاشبه أن أبا طالب إنما قال قصيدته اللامية التي قدمنا ذكرها بعد دخولهم الشعب أيضا فدكرها هيئا أنسب والله أعلى ، ثم روى البيهتي من طريق يونس عن محد بن اسحاق . قال: لما منى رسول الله يَسْتِلْكُو على الذي بعث به وقامت بنو هاشم و بنو المطلب دونه ، وأبوا أن يسلموه وهم من خلافه على مثل ما قومهم عليه إلا أنهم اتقوا أن يستذلوا ويسلموا أخام لما قاوفه من قومه ، فلما ضلت ذلك بنو هاشم و بنو المطلب وعرفت قريش أن لا سبيل إلى محد ، اجتمعوا على أن يكتبوا فها بغينهم على بني هاشم و بني عبدالمطلب أن لاينا كحوهم ولا ينكحوا البهم ولا يبايعوهم ولا يبتاعوا منهم وكتبوا صحيفة في ذلك وعلموها بالكمبة ، ثم عدوا على من أسم فاوتقوهم واكوم واشتد عليهم منهم وكتبوا صحيفة في ذلك وعلموها بالكمبة ، ثم عدوا على من أسم فاوتقوم واكوم واشتد عليهم بلنوا فيه من فئنة الجهد الشديد حتى كان يسمع أصوات صبياتهم يتضاغون من وراه الشعب من بلنوا غيد من فئنة الجهد الشديد حتى كان يسمع أصوات صبياتهم يتضاغون من وراه الشعب من البلوع حتى كره عامة قريش ما أصابهم وأظهر واكراهيتهم لصحيفتهم الطالمة ، وذكر وا أن الله برحمته أرسل على صحيفة قريش الارضة فلم تدع فيها المها هو لله إلا كالته و يق فيها الطالم والقطيمة والبهتان فعبر بندلك عمه أبو طالب ، ثم ذكر بقية القصة كرواية موسى بن عقبة وأثم .

وقال ابن هشام عن زياد عن محمد بن اسحاق: فلما رأت قريش أن أصحاب رسول الله يَتَلِينَهُ وقال ابن هشام عن زياد عن محمد بن اسحاق: فلما رأت قريش أن أصحاب رسول الله يَتَلِينَهُ فَكَانَ هُو وَحَرَة مَع رسول الله وَتَلِينَهُ وأسحابه ، وجعل الاسلام يفشو فى القبائل فاجتمعوا وأتتمر وأعلى أن يكتبوا كنايا يتماقدون فيه على بني هاشم و بني عبد المطلب على أن لا يشكحوا اليهم ولا ينكحوه ولا يبيعوهم شيئًا ولا يبتاعوا منهم فلما اجتمعوا لذلك كتبوا في محيمة تم تعاهدوا وتواثقوا على ذلك ثم علموا الصحيفة في جوف الكمبة توكيدا على أفنسهم ، وكان كاتب الصحيفة منصور ابن عكرمة بن عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصى . قال ابن هشام : ويقال النضر ابن الحارث ، فدعا عليه رسول الله يَتَلِينَهُ فشل بعض أصابهه ، وقال الواقدي : كان الذي كتب الصحيفة طلحة بن أبي طلحة المبدوى .

قلت : والمشهور أنه منصور بن عكرمة كما ذكره ابن اسحاق ، وهو الذى شلت يده فماكان ينتغم بها وكانت قريش تقول بينها : أنظروا إلى منصور بن عكرمة . قال الواقعى : وكانت الصحيغة مملتة فى جوف الكمبة . قال ابن اسحاق : فلما فسلت ذلك قريش انحازت بنو هائم و بنو المطلب إلى أبى طالب فدخلوا مصه فى شعبه واجتمعوا اليه ، وخرج من بنى هاشم أبو لهب عبد العزى بن عبد المطلب إلى قريش فظاهرهم . وحدثنى حسين بن عبد الله : أن أبا لهب لتى هند بنت عتبة ابن ربيعة حسين فارق قومه وظاهر عليهم قريشا . فقال : يا ابنة عتبة هسل نصرت اللات والمزى وفارقت من فارقها وظاهر علمها ? قالت : نعر ا فجزاك الله خيراً يا أبا عتبة .

قال أبن اسحاق : وحدَّت أنه كان يقول \_ في بعض مايقول \_ يعدى محد أشياء لا أراها يزعم أنها كائنة بعد الموت ، فحاذا وضع في يدى بعد ذلك ، ثم ينفخ في يديه فيقول تبالكما لا أرى فيكما شيئا مما يقول محمد . فائزل الله تعالى ( تبت يدا أبي لهب وتب ) . قال ابن اسحاق : فلما اجتمعت على ذلك قريش وصنعوا فيه الذي صنعوا قال أبو طالب :

ألا أبغا عنى على ذات بيننا لؤيا وخصا من لؤى بنى كمب ألم تملموا أنا وجدنا محمنا ولا خيريمن خصه الله بالحب (1) وأن عليه في العباد محبة ولا خيريمن خصه الله بالحب (1) أفيترا أفيترا قبل أن يمنز الترى ويصبحهن لمجين ذبيا كذى الذب ولا تتبعوا أمر الوشاة وتقطعوا أواصرنا بسد المودة والقرب وتستجلبوا حربا عوانا وربا أمرا أمرا من ذاته حلب الحرب فلسنا ورب البيت نبام أحمنا لمناه من عض الزمان ولا كرب ولما تن المناه ومنكم التنا والمناه من الناه من حكف كالشرب يمترك ضيق ترى كسر التنا بما الخيل في حجراته ومصمة الابطال مركة الحرب أين أونا هاشم شد أزره وأوصى بنيه بالطمان و بالضرب ولسنا نمل الحرب حتى تمانا ولانشتكي ما قد ينوب من النكب ولكننا أهل الحافا فو النعى

حزام بن خويلد بن أسد معه غلام يحمل قمحا بريد به عمته خديمجة بنت خويلد وهي عند رسول الله مَتِلِنَةٍ في الشعب فتملق به وقال أتذهب بالطعام إلى بني هاشم ? والله لا تذهب أنت وطعامك حتى أفضحك مكة ، فجاءه أبو البختري بن هشام بن الحارث بن أُسه. فقال : مالك وله . فقال : يحمل الطعام إلى بني هاشم فقال له أنو البختري طمام كان لمنته عنده بعثت به اليمه أتمنعه أن يأتمها بطمامها اخل سبيل الرجل قال فابي أوجهل لعنه الله حتى فال أحدها من صاحبه فاخذ أبوالبختري لحي بسير فضر به فشجه ووطئه وطئا شديداً ، وحمزة بن عبد المطلب قريب مرى ذلك وهم يكرهون أن يبلغ ذلك رسول الله ﷺ وأصحابه فيشمتون مهم و رسول الله ﷺ على ذلك يدعو قومه ليـــــلا ونهاراً وسراً وجهاراً مناديا عامر الله تعالى لا ينتى فيــه أحداً من الناس. فجعلت قريش حين منعه الله منها وقام عمه وقومه من بني هاشم و بني عبــد المطلب دونه وحالوا بيئهم و بين ما أرادوا من البطش به مهمزونه و يستهزؤن به و يخاصمونه وجعل القرآن ينزل في قريش باحداثهم وفيمن نصب لعداوته ، منهم من سمى لنــا ومنهم من تزل القرآن في علمة من ذكر الله من الــكفار. فذكر ابن اسحاق أبا لهب ونزول السورة فيه ، وأمية بن خلف ونزول قوله تصالى ( ويل لحكل همزة لمزة ) السورة بكالها فيــه . والعاص بن وائل ونزول قوله ( أفرأيت الذي كفر با كاتنا وقال لاوتين مالا وولداً ) فيه . وقد تقدم شيءٌ من ذلك . وأبا جهل بن هشام وقوله للنبي ﷺ لتتركن سب آلهننا أو لنسبن آلهتك وتزول قول الله فيه (ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدواً بغيرعلم) الآية. والنضر بن الحارث بن كلدة بر علقمة \_ ومنهم من يقول علقمة بن كلدة قاله السهيل \_ وجلوسه بعد الذي يَتَلِينِينِ في محالسه حيث يناو القرآن و يدعو إلى الله ، فيتاو علمهم النضر شيئًا من أخبار رسنم واسفنديار وما جرى بينهما من الحروب في زمن الفرس ، ثم يقول : والله ما محمد باحسن حديثًا مني، وما حديثه إلا أساطير الاولين اكتتبها كما اكتتبها، فانزل الله تعالى ( وقالوا أساطير الاولين اكتتبها فهي تملي عليه بكرة وأصيلا) وقوله ( ويل لحكل أفاك أثيم ) .

قال ابن أسحاق : وجلس رسول الله ﷺ عالم نفيد المنتا \_ يوما مع الوليد بن المنبرة في المسجد فجاء النضر بن الحارث حتى جلس معهم ، وفي المجلس غير واحد من رجال قريش فتسكام رسول الله ﷺ وقالته وسول الله ﷺ وقى أخمه ، ثم تلا عليه وعليهم ( إنسكم وما تصبدون من دون الله حصب جهم أنم ها واردون لوكان هؤلاء آلمة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فها زفير وجم فيها لا يسمعون ) . ثم قام رسول الله ﷺ وأقبل عبد الله بن الزبعرى السهمي حتى حلس . فقال الوليد بن المغيرة له : والله ما قام والله ما قام النفر بن الحارث لا بن عبد المطلب آنفا واما قد ء وقد رع محمد أنا وما فعبد من آلمتنا هذه حصب جهم . فقال عبد الله بن الزبعرى : أما

والله لو وجدته لخصمته ، فسلوا محماً أكل من نعبد من دون الله حصب جهثم مع من عبده ? فنحن أمد الملائسكة والمهود تمد عزيرا والنصاري تعبد عيسي . ضجب الوليد ومن كان معه في المجلس من قول ابن الزبعري ورأوا أنه قسد احتج وخاصم (١) فذكر ذلك لرسول الله بَيْنَالِيُّن فعال: ( كل من أحب أن يعبد من دون الله فهو مع من عبده في النار، الهم إنما يعبدون الشياطين ومن أمرتهم بعبادته ، فانزل الله تصالى : ( إن الذين سبةت لهم منا الحسني أولئسك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فها اشتهت أنفهم خالدون) أي عيسي وعزير ومن عبد من الاحبار والرهبان الذين مضوا على طاعة الله تعالى . ونزل فيها يذكرون أنهم يعبدون الملائكة وأنها بنات الله (وقالوا أنخذ الرحمن ولداً سبحانه بل عباد مكرمون ) والآيات بمدها . ونزل في إعجاب المشركين بقول ابن الزيم ( ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا آ لهننا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون ) وهذا الجدل الذي سلكوه باطل وهم يعلمون ذلك لا تهم قوم عرب ومن لغتهم أن ما لما لا يعقل ، فقوله : ( إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهيم أنتم لها واردون ) إنما أريد بذلك ما كاتوا يعيدونه من الاحجار التي كانت صور أصنام ، ولا يتناول ذلك الملائكة الذين زعموا أنهم يعيدونهم في هذه الصور ، ولا المسيح ، ولا عزيزاً ، ولا أحداً من الصالحين لأن اللفظ لا يتناولهم لا لفظا ولا منتي . فهم يعلمون أن ما ضربوه بعيسي ابن مريم من المثل جدل باطل كما قال الله تعالى ( ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون ) ثم قال (إن هو ) أن عيسي ( إلا عبد أنمهناءلمه ) أي منموتنا ( وجملناه مثلا لبني اسرائيل ) أي دليلا على تمام قدرتنا على ما نشاء حيث خلقناه من أنثى بلا ذكر، وقد خلقنا حواه من ذكر بلا أنثى، وخلقنا آدم لا من هذا ولا من هذا، وخلقنا سائر بني آدم من ذكر وأنثى كما قال في الله ية الاخرى ( ولنجمله آية ثلناس ) أي أمارة ودليلا على قدرتنا الباهرة (ورحمة منا ) نرحم مها من نشاء .

وذكر ابن اسحاق: الاخلس بر شريق ونزول قوله تمالى فيه (ولا تطع كل حلاف مبين) الآيات ، وذكر ابوليد بن المغيرة حيث . قال : أيترل على محمد وأثرك وأثا كبير قريش وسيدها ، ويترك أبو مسعود عمر و بن عمر و (۲۲ النفق سيد تقيف فندى عظيا القريتين . ونزل قوله فيه (وقال لولا نزل هذا القرآن على وجل من القريتين عظيم) والتي بعدها ، وذكر أبي بن خلف حين قال لمقبة بن أبي مبيط : ألم يبلغي أنك جالست محداً وصحمت منه وجهي من وجهك حرام إلا أن تتفل في وجهه فغمل ذلك عدد الله عقبة لهذه ، فالزل الله (ويوم يعني الظالم على يديه يقول يا ليتي

<sup>(</sup>١) كذا في الاصلين وفي ابن هشام ولعل الصواب ( وَخصم ) .

<sup>(</sup>٧) كذا في ح . وفي المصرية : عمر و بن عمر . وفي ابن هشام : عمر بن عمير .

اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخف فلانا خليلا) والتي بعسدها. قال ومشي أبي بن خلف بعظم بال قد أرم. فقال: يا محمد أنت تزعم أن الله يبعث هذا بعد ما أرم، ثم فته بيده ثم نخه في الربح نحو رسول الله وينظين في قال : فم ا أنا أقول ذلك يبعثه الله وإياك بعد ما تكونان مكذا ثم يعدخك النار. وأنزل الله تعللي ( وضرب لنا مثلا ونسى خلقه قال من يحيي العظام وهي رسم قل يحيبها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم ) إلى آخر السورة . قال واعترض رسول الله ويتياتي و فيا بلغني وهو يعلوف عند باب الكعبة \_ الاسود من المطلب ، والوليد بن المغيرة ، وأمية من خلف ، والماص بن واثل مقالوا: يا محمد هلم فلنعبد ما تعبد وتعبد ما نعبد فلشترك محمن وأنت في الأمر . فائزل الله فيهم ( قل يا أبها الكافرون الا أعبد ما تعبدون ) إلى آخرها . ولما سمم أبوجهل المجمورة الزقوم علما الاثيم ) قال: وقت الوليد بن المنيرة فكام رسول الله ويتياتي ورسول الله ويتياتي ورسول الله ويتياتي وحسل يستقريه الوليد بن المنيرة فكام رسول الله ويتياتي وجمل يستقريه القرآن ، فشق ذلك عليه حتى أضجره وذلك أنه شغله عا كان فيه من أمر الوليد وما طمع فيه من السلامه ، فلما أ كثر عليه انصرف عنه عابسا ، وتركه فائزل ورسول الله تياتياتي حين أصول أن جاءه الاعمى ) إلى قوله ( مرفوعة معليرة ) وقد قبل إن الذي كان يحدث رسول الله ويتياتي من ما ووليل أن جاءه الاعمى ) إلى قوله ( مرفوعة معليرة ) وقد قبل إن الذي كان يحدث رسول الله ويتياتي حين باء ابراً أم مكتوم أمية بن خلف فالله أعلى وقد قبل إن الذي كان يحدث رسول الله ويتياتي المناود وهو أميا وهو ما أمية بن خلف فالله أعلى المعرف بان المندى كان يحدث رسول الله ويتياتي ويتول أن جاءه الاعمى ) إلى قوله ( مرفوعة معليرة ) وقد قبل إن الذي كان يحدث رسول الله ويتياتي المناود ويتياته المناع أم مكتوم أمية بن خلف فالله أعلى أمياته المناء أميا أميات المناء أمياته المناء أمياته المن أمياته المن أم مكتوم أمية بن خلف فالله أعلى أمياته المناء أمياته المن أمياته المناء أمياته الم

ثم ذكر ابن اسحاق من عاد من مهاجرة الحبشة إلى مكة وذلك حين بلنهم اسلام أهل مكة وكان النقل ليس بصحيح ، ولكن كان له سبب ، وهو ما ثبت في الصحيح وغيره أن رسول الله وكان النقل ليس بعما مع المشركين ، وأنزل الله عليه ( والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم ) يقر وها عليهم حتى ختمها وسجد . فسجد من هناك من المسلمين والمشركين والجن والانس ، وكان لذلك سبب ذكره كثير من المفسرين عنسه قوله تمالى ( وما أرسلنا قبلك من رسول ولا نبى إلا إذا تمنى المقى الشيطان في أمنيته فينستم الله ما ملتى الشيطان في أمنيته فينستم الله ما ملتى الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكم ) وذكر وا قصة النزانيق وقد أحبينا الاضراب عن ذكرها صفحا لثلا يسمعها من لا يضعها على مواضيعها ، إلا أن أصل القصة في الصحيح . قال البخارى حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا أبوب عن عكرمة أنسل اتعم ن عباس . قال : سجد التبي والله المنازي والانس انسان عنه مواضيعها عن أبي السحان محمت الاسود عن عبد الله . وقال البخارى حدثنا عمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن أبي السحاق سمحت الاسود عن عبد أو تراب في ها النبي عينا في المسحق شعمت الاسود عن عبد أو تراب في ها يكون عبد مع معه غير شيخ أخذ كنا من حصاً و تراب في المنازية وقال المنازية وقال كافرا

ورواه مسلم وأبو داود والنسائي من حديث شعبة . وقال الامام احمد حدثنا الراهيم حدثنا رياح عن مممر عن ابن طاووس عن عكرمة بن خالد عن جعفر بن المطلب بن أبى وداعة عن أبيــه . قال قرأ رسول الله عَلَيْكُ عَكُمَ سورة النجم؛ فسجه وسجه من عنسه ، فرفعت رأسي وأبيت أن أسجه ولم يكن أسلم يومئذ المطلب. فكان بعد ذلك لا يسمم أحداً يقرأها إلا سجد ممه. وقد رواه النسائي عن عبد الملك بن عبد الحيد عن احمد بن حنبل به . وقد يجمع بين هذا والذي قبله بان هذا سجد ولكنه رفع رأسه استكباراً ، وذلك الشيخ الذي استثناه ابن مسعود لم يسجد بالكلية والله أعلر . والمقصود أن الناقل لما رأى المشركين قــد سجدوا متابعة لرسول الله ﴿ يُتَنَالِكُمُ أَعْنَقُد أَمْهم قد أسلموا واصطلحوا مصه ولم يبق ثراع بينهم . فطار الحبر بذلك وانتشر حتى بلغ مهاجرة الحبشة مها ، فظنوا صحة ذلك فاقيل منهم طائفة طامين بذلك ، وثبتت جاءة وكالاها محسن مصيب فها فعل فذكر ابن اسحاق اسماء من رجِع منهم ۽ عنمان بن عفان وامرأ ته رقية بنت رسول الله ﷺ ۽ وأُبو حذيفة بن عتبة بن ربيمة ، وامرأته سهله بنت سهيل ، وعبد الله بن جحش بن رئاب ، وعتبة بن غزوان ، والزبير بن العوام ، ومصعب بن حمير ، وسويبط بن سعد ، وطليب بن حمير ، وعبد الرحن بن عوف والمقداد بن عمر و ، وعبد الله بن مسعود ، وأبو سلمة بن عبد الاسد ، وامرأته أم سلمة بنت أبي أمية ابن المفيرة ، وشاس بن عنمان ، وسلمة بن هشام ، وعياش بن أبي ربيعة \_ وقـــد حبسا عكة حتى مضت بدراً واحداً والخندق \_ وعمار بن ياسر \_ وهو بمن شك فيه أخرج إلى الحبشة أم لا . ومعتب ابن عوف ، وعيَّان بن مظمون ، وابنه السائب ، وأخراه قدامة وعبد الله ابنا مظمون ، وخنيس بن حذافة ، وهشام بن العاص بن وائل \_ وقد حبس عكة إلى بعد الخندق \_ وعامر بن ربيعة ، وامرأته ليلي بنت أبى حثمة . وعبد الله بن مخرمة ، وعبد الله بن سهيل بن عرو \_ وقد حبس حتى كان يوم بدر فأتحاز إلى المسلمين فشهد معهم بدرا \_ وأبو سـبرة بن أبى رهم، وامرأته أم كانوم بنت سهيل، والسكران بن عمر و بن عبد شمس ، وامرأته سودة بنت زممة \_ وقد مات يمكة قبل الهجرة وخلف على امرأته رسول الله عَيْنِينَ \_ وسعد بن خولة ، وأبو عبيدة بن الجراح ، وعمر و بن الحارث بن زهير وسهيل بن بيضاء، وعمرو بن أبي سرح فجميعهم ثلاثة وثلاثون رجلا رضي الله عنهم . وقال البخاري وقالت عائشة قال رسول الله ﷺ : ﴿ أَرِيت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين ﴾ فهاجر من هاجر قبل المدينة ، ورجع عامة من كان هاجر إلى الحبشة إلى المدينة . فيــه عن أبي موسى واسهاء رضي الله عنهما عن النبي عَيَيْكِين وقد تقدم حديث أبي موسى وهو في الصحيحان ، وسيأتي حديث اسهاء بفت عيس بعد فتح خيبر حين قدم من كان تأخر من مهاجرة الحبشة إن شاء الله و به النقة . وقال البخاري حدثنا يميي بن حماد حدثنا أبوعوانة عن سلبان عن ابراهم عن علقمة عن عبد الله . قال كنا نسلم على النبى وتتلايق وهو يصلى فيرد علينا ، فلما رجمنا من عنسد النجاشي سلمنا عليه فلم برد علينا ، قلما رجمنا من عنسد النجاشي لم ترد علينا ، قلما وجنا من عنسد النجاشي لم ترد علينا ، و قلل إن في الصلاة شغلا » وقد روى البخارى أيضا وصلم وأبو داود والنسائي من طرق أخر عن سلمان بن مهران عن الاعمش به ، وهو يقوى تأويل من تأول حديث زيد بن أرقم النابت في الصحيحين كنا نتسكم في الصلاة حتى نزل قوله ( وقوموا فله قانسين ) فلمرنا بالسكوت ونهينا عن الصحيحين كنا نتسكم في الصلاة عن زيداً أنسارى مدنى ، وتحريم السكلام في الصلاة ثبت السكلام في الصلاة ثبت كلام في الصلاة أنها المحرمة ، فقمين الحسام اعتقد أنها المحرمة المعرمة أنها المحرمة وهي مدنية فشكل ولمسله اعتقد أنها المحرمة لذلك وانهاكان الحجرم له غيرها معها وافله أعلى .

قال ابن اسحاق: وكان من دخل مهم بجوار ؛ عنان بن مظمون في جوار الوليد بن المغبرة ، وأبو سلمة بن عبد الاسد في جوار خاله أبي طالب فان أمه برة بنت عبد المطلب . فاما عنان بن وغلمون فان صالح بن امراهيم بن عبد الرحمن بن عوف حدثني عن حدثه عن عنان . قال : لما وأى عنان بن عنان بن طمون ما فيسه أصحاب رسول الله يقطين عن البلاء وهو يروح و يفدو في أمان من الوليد ابن المغبرة قال والله ان غدوي و رواحي في جوار رجل من أهل الشرك وأصحابي وأهل ديني يلقون من البلاء والاذي في الله ما لا يصيبي لنقص كثير في نضي ، فمثني الى الوليد بن المفيرة فقال له من البلاء والاذي في الله ما لا يصيبي لنقص كثير في نضى ، فمثني الى الوليد بن المفيرة فقال له يا أبا عبد شمس وفت ذمتك وقد رودت البك جوارك . قال لم يا ابن أخي ? لعله آذاك أحد من قوى قارد على جوارى علانية كما أجرتك علانية . قال فانطلقا غرجا حتى أتيا المسجد فقال الوليد بن المغبرة : هدا عنهان قد جاء برد على جوارى . قال صدق قده وجدته وفيا كريم الجوار ولكني قد أحببت أن لا أستجبر بغيرالله فقد رددت عليه جواره . ثم انصرف عنان رضى الله عنه ولبيد بن أحبية بن مالك بن جعنر في مجلس من قريش يقشدهم ، فجلس معهم عنان فقال لبيد :

ألاكل شئ ماخلا الله باطل

فقال عنمان : صدقت . فقال لبيد :

### • وكل نسيم لا محالة زائل \*

فقال عثمان : كذبت نعيم الجنة لا يزول . فقال لبيد : يلمصر قريش والله ماكان يؤدى جليسكم فتى حدث هذا فيكم ? فقال رجل من القوم : ان هذا سفيه في سفهاء معه قد فارقوا ديننا فلا تجدن في نفسك من قوله ، فرد عليه عثمان حتى شرى أمرها فقلم اليه ذلك الرجل ولطم عينه فخضرها والوليد ابن المغيرة قريب برى ما بلغ عثمان . فقال : والله في ابن أخى ان كانت عينك عما أصابها لغنية ، ولقد كنت فى ذمة منيمة . قال يقول عنهان : بل والله ان عينى الصحيحة لفقيرة الى مثل ما أصاب أختمها فى الله وانى لنى جوار من هو أعز منك وآفدريا أبا عبد شمس . فقال له الوليد : هلم يا ابن أخى الى جوارك فعد . قال : لا 1 .

قال ابن استحاق : وأما أبو سلمة بن عبد الاست لهدائي أبي استحاق بن يسار عن سلمة بن عبد الله بن أبي سلمة أنه حدثه أن أباسلم لما استجار بابي طالب مشى اليه رجل من بني خزوم فالوا له : يا أبا طالب هذا منعت منا ابن أخيك محداً فنالك ولصاحبنا تمنعه مناع قال إنه استجار بي وهو ابن اختى وإن أنا لم أمنع ابن أختى لم أمنع ابن أخي . فقام أبو لهب . فقال : يا معشر قريش والله لقد أ كترتم على هذا الشيخ ما تزالون تتواثبون عليه في جواره من بين قومه ، والله لتنتهن أو لتقومن معه في كل ما قام فيه حتى يبلغ ما أراد . قالوا بل تنصرف عما تسكره يا أبا عنية . وكان لم ولي واصراً على رسول الله ويسلم على فالم والله والمسرة والمرا أبو طالب عين سمعه يقول ما يقول ورجا أن يقوم معه في شأن رسول الله ويسلم الله وطالب عين سمعه يقول ما يقول ورجا أن يقوم معه في شأن رسول الله ويسلم ويسلم الله ويسلم ويسلم الله ويسلم ويسلم ويسلم الله ويسلم و

إن امراً أو (١) عندة عه لني روضة ما ان يسام المظالما أقبل له وأين منه نصيحتي أيا ممنب (٢) ثبت سوادك قائما ولا تقبلن الدهر ماعشت خطة تسب مها إما عبطت الموامع قانك لم تخلق على المجز لازما وول سبيل المجز غيرك منهم وحارب فان الحرب نصف وان ترى أخالطوب يعطى الخسف متى يالما وكيف ولم يجنوا عليك عظيمة ولم يخذلوك غاتما أو مغارما جزى الله عنا عبديه شمس ونوفلا وتيا ومخزوما عقوقا ومأثما جاءتنا كما بنالوا المحارما بتفريقهم من بعد ود والفة کذبتم و بیت الله نیزی <sup>(۳)</sup>محداً ولما تروا بوما لدى الشسب فأعا قال ابن هشام: و بقي منها بيت تركناه.

## ﴿ ذَكَرُ عَزُمُ الصَّدِيقِ عَلَى الْمُجَرَّةِ إِلَى أُرْضُ الْحَبِّشَّةِ ﴾

قال ابن اسحاق: وقد كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه كما حدثني مجمد بن مسلم الزهري عن

(١) كذا في الاصل وفي ابن هشام : (أأبو عنيبة). و به يتزن البيت.

(٢) كذا بالاصلين : وكنيته (أبوعتبة) (٣) قال ابن هشام : نيزى ۽ نسلب .

ع. وة عن عائشة حين ضاقت عليه مكة وأصابه فيها الاذي ورأى من قظاهر قريش على رسول الله عَبِينَا إِنَّهِ وَأَصِحَابِهِ مَا رَأَى ، استأذن رسول الله ﷺ في الهجرة فاذن له ، فحرج أبو بكر رضي الله عنه مهاجراً حتى إذا سار من مكة موما - أو مومين - لقيمه ابن الدغنــة أخو بني الحارث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة وهو يومئذ سيد الاحابيش . قال الواقدي : اسمه الحارث بن يزيد أحد بني بكر من عبم مناة بن كنانة . وقال السهيلي : اسمه مالك . فقال : إلى أين يا أبا بكر ? قال أخرجني قومي وآ ذويي وضيقوا على . قال ولم ? فوالله إنك لتزين المشيرة ، وتمين على النوائب ، وتفعل المعروف وتكسب الممدوم. أرجع فانك في جواري. فرجم معه حتى إذا دخل مكة قام معه ابن الدغنة فقال: با مصر قريش إنى قيد أجرت ابن أبي قحافة فلا يعرض له أحد الا يخير. قال: فكفوا عنه. قالت: وكان لابي بكر مسجد عند باب داره في بني جمح فكان يصلي فيه ، وكان رجلا رقيقا إذا قرأً القرآن استبكي قالت فيقف عليه الصبيان والعبيد والنساء يعجبون لما برون من هيئته ، قال فشي رجال من قريش إلى ابن الدغنة . فقالوا : يا ابن الدغنة إنك لم نجر همذا الرجل ليؤذينا ، إنه رجل إذا صلى وقرأ ما جاء به محمد برق وكانت له هيئة ونحن نتخوف على صبياننا ونسائنا وضعفائنا أن ينتنهم ، فاته فرد بان يدخل بيته فليصنع فيه ما شاء . قالت : فشي ابن الدغنة اليه فقال : يا أيا بكر إنى لم أجرك لتؤذى قومك . وقسد كرهوا مكانك الذي أنت به وتأذوا بذلك منك ، فادخل بيتك فاصنم فيه ما أحيت . قال : أو أرد عليك جوارك وأرضى بجوار الله . قال فاردد على جواري . قال : قد رددته عليك . قال فقام ابن الدغنة فقال يا معشر قريش إن ابن أبي قحافة قد رد على جواري فشأنكم بصاحبكم . وقــد روى الامام البخاري هذا الحديث متفرداً به وفيــه زيادة حسنة . فقال حدثنا يحمى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل قال ابن هشام فاخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي ﷺ . قالت : لم أعقل ابواي قط إلا وها يدينان الدين، ولم بمر علينا موم إلا يأتينا فيه رسول الله ﷺ طرفي النهار بكرة وعشية ، فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجراً نحو أرض الحبشة حتى اذا بلغ برك الغاد ، لقيه ابن الدغنة وهو سيد القارة فقال : أين تريد يا أبا بكر ? فقال أبو بكر : أخرجني قومي فاريد أن أسيح في الارض فاعبد ربي . فقال ابن الدغنة فان مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا بخرج مثله ، إنك تكسب المعدوم ، وتصل الرحم ، وتحمل الكل ، وتقرى الضيف ، وتعين على نوائب الحقِّ. وأنا لك جار فارجع فاعب ربك ببلاك . فرجع وارتحل معه ابن الدغنة ، وطاف ابن إ الدغنة عشية في اشراف قريش فقال لهم: إن أبا بكو لا يُحْرِج مثله ولا يخرج، أتخرجون رجِلا يكسب المعــدوم ، و يصل الرحم . و يحمل الــكل ، و يقرى الضيف ، و يمين على نوائب الحق 9 فلم بكذب قريش بجوار ابن الدغنة وقالوا لابن الدغنة مرايا بكر فليعبد ربه فى داره ويصل فها وليقرأ

ما شاه ، ولا يؤذينا بذلك ولا يستملن به ، فانا مخشى أن يضتن نساها وأبناها . فقال ابن الدغنة ذلك لابي بكر ، فلبث أبو بكر بذلك يسيد ربه في داره ، ولا يستملن بصلاته ، ولا يترأ في غير داره . ثم بدا لابي بكر فابنق مسجداً بعناه داره وكان يصلي فيه و يقرأن القرآن ، فحكان (١) نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون منه و ينظر ون اليه ، وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك عينيه إذا قرأ الترآن ، فافزع ذلك اشراف قريش من المشركين فارساوا إلى ابن الدغنة فقدم عليهم . فقالوا: إنا كنا أجرنا أبا بكر يجوارك على أن يعبد ربه في داره ، فقد جاو ز ذلك فابنتي مسجداً بعناه داره فاعلن في الصلاة والقراءة فيه ، وإنا قد خشينا أن يعنتن أبناؤا ونساؤا فائه فان أحب على ان يقتصر ان يبدر به في داره ضل ، وأن أبي إلا أن يملن ذلك فسله ان يرد عليك ذمتك قانا قد كومنا غفرك يعبد ربه في داره ضل ، وأن أبي إلا أن يملن ذلك فسله ان يرد عليك ذمتك قانا قد كومنا غفرك ولدينا مقرين لابي بكر الاستملان . قالت عائمة : فاتى ابن الدغنة إلى أبي بكر قال قد علمت الذي قد عليه قريش (٢) فلما ان تقتصر على دلك وأما ان ترد إلى ذمتى فاتى لا أحب أن تسم عروبل أن خفرت في دجل عقدت له . فقال أبو بكر : فاتى أرد عليك يحوارك وأرضى بجوار الله بين عد بن أبي مبسوطا . عروبل أن يبد كر الصديق عليه المديث في عبد الرحن بن القاسم عن أبيه القاسم بن محد بن أبى بكر الصديق قال ابن اسحاق : وحدثني عبد الرحن بن القاسم عن أبيه القاسم بن محد بن أبى بكر الصديق

قال ابن اسحاق : وحدثني عبد الرحن بن القاسم عن أيبه القاسم بن محمد بن أي بكر الصديق قال : لقيه \_ يعني أبا بكر الصديق حين خرج من جوار ابن الدغنة \_ سفيه من سمفها، قريش وهو علمد إلى الكسبة فنا على وأسه ترايا، فر بالى بكر الوليد بن المفيرة \_ أو الماص بن وائل \_ فقال له أبو بكر رضى الله عنه : ألا ترى ما يصنع هذا السفيه ? فقال : أنت فعلت ذلك بنفك . وهو يقول أي رب ما أحلك .

#### فصل

كل هذه القصص ذكرها ابن اسحاق معترضا بها بين تماقد قريش على بنى هاشم و بنى المطلب وكتابتهم علمهسم الصحيفة الظالمة وحصرهم إيام فى الشعب ، و بين نفض الصحيفة وماكان من أمرها وهى أمور مناسبة لهذا الوقت ، ولهذا قال الشافعى رحمه الله : من أراد المفازى فهو عيال على ابين اسحاق .

#### ﴿ ذَكُر نقض الصحيفة ﴾

قال ابن اسحاق : هــذا و بنو هاشم ، و بنو المطلب في منزلم الذي تعاقدت فيه قريش عليهم

- (١) فىالنسخة المصرية: فيتقذف نساء المشركين الخ.
  - (٢) فى المصرية: قد عاقدتك عليه .

في الصحيفة التي كتبوها ، ثم إنه تام في نقض الصحيفة نفر من قريش ، ولم يبل فها أحــد أحسن من بلاه هشام بن عمرو بن الحارث بن حبيب بن قصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤى ، وذلك أنه كان ابن اخي نضلة بر\_ هشام بن عبد مناف لامه ، وكان هشام لبني هاشيم واصلا، وكان ذا شرف في قومه فكان فها بلغني \_ يأتي بالبعير و بنو هاشم و بنو المطلب في الشعب ليلاقد أوقره طعاما ، حتى إذا بلغ به فم الشعب خلم خطامه من رأسه ثم ضرب على جنبيه فعنحل الشعب علمهم ائم يأتي به قد أوقرد برا فيفعل به مثل ذلك ، ثم إنه مشي إلى زهير بن أبي أمية بن المغيرة بن عبدالله ابن عرو بن مخروم وكانت أمه عاتكة بنت عبد المطلب. فقال: يا زهير أقد رضيت أن تأكار الطعام وتلبس النباب وتنكح النساء وأخوالك حيث عامت لا يباعون ولا يبتاع منهم ، ولا ينكحون ولا ينسكح النهم ? أما إنى أحلف بالله لوكانوا أخوال أبى الحسكم بن هشام ثم دعوته إلى مثل مادعاك البه منهم ما أحابك إليه أبداً . قال: و يحك ياهشام فماذا أصنع إنما أنا رجل واحد والله لوكان معي رجل آخر لقمت في نقضها. قال قمه وجدت رجلا : قال من هو ? قال أنا قال له زهم ير أبننا ثالثا ، فذهب إلى المطمم بن عدى فقال له يامطيم أقد رضيت أن سهلك بطنان من بني عبـــد مناف وأنت شاهد على ذلك موافق لقريش فيه ، أما والله لأن أمكنتموهم من هذه لتجديهم الها منكم سراعا ، قال ويحك فاذا أصنع إنما أنا رجل واحد، قال قدوجدت لك نانيا . قال من ? قال أنا، قال أبعنا ثالثا قال قد فعلت . قال من هو ? قال زهير بن أبي أمية . قال أبننا رابعاً ، فذهب الى أبي البختري بن هشام فقال نحوما قال العظم بن عدى ، فقال وهل تجد أحداً يمين على هذا ? قال نعم 1 قال من هو ؟ قال زهير بن أبي أمية والمطعم بن عدى وأنا معك . قال ابننا خامساً . فذهب إلى زمعة بن الاسود بن من أحمد ? قال نم ثم سمى القوم . فاتمدوا حطم الحجون ليسلا باعلا مكة فاجتمعوا هنالك وأجمعوا أمرهم وتعاقدوا على القيام في الصحيفة حتى ينقضوها . وقال زهـبر . أمَّا أبدؤكم فا كون أول من يتكلم. فلما أصبحوا غدوا إلى أنديتهم ، وغدا زهير بن أبي أمية عليه حلة فطاف بالبيت سبما ثم أقبل على الناس .فقال : يا أهل حكة أمّا كل الطعام ونلبس الثياب و بنوهاشم هلكي لا يبتاعون ولا يبتاع منهم ، والله لا أقعد حتى تشق هـــذه الصحيفة القاطمة الظالمة . قال أبو جهل ـــ وكان في ناحية المسجد \_ والله لا تشق قال : زمعة بن الاسود أنت والله أكذب ، ما رضينا كتامها حين كتيت . قال أبوالبختري: صدق زممة لا ترضيما كتب فها ولا نقر به . قال المطيم بن عدى : صدقها وكذب من قال غير ذلك ، نبرأ إلى الله منها ومما كتب فيها . قال هشام بن عمر و تحواً من ذلك . قال أبو جهل: هذا أمر قمه قضى بليل تشور فيه بغير هـذا المكان، وأبوطالب جالس في ناحية المسجد

وقام المعلم بر عدى إلى الصحيفة ليشتها فوجد الارضة قد أكاتها إلا ياسمك اللهم ، وكان كانب الصحيفة منصو ر بن عكرمة فشلت يعه فيا يرعمون .

قال ابن هشام : وذكر بعض أهل العلم أن رسول الله ﷺ قال لا بي طالب : « ياعم إن الله قد السلط الارضة على صحيفة قريش أهل العلم ولله الله المبتان » . فقال أربك أخبرك بهذا ? قال « نم » ا قال فوالله ما يمنخل عليك أحد ، ثم خرج الله قريش فقال : يا مصر قريش إن ابن أخى قد أخبرتى بكذا وكذا فهل صيفتكم فأن كانت كما قال فانهوا عن قطيعتنا وانزلوا عنها ، وان كان كاذبا دفعت اليكم ابن أخى . فقال القوم : قد رضينا فتماقعوا على ذلك ثم نظروا غاذا هى كما قال رسول الله ﷺ فزادهم ذلك شراً فعند ذلك صنع الرهط من قريش فى نقض الصحيفة ما صنعوا .

قال ابن اسحاق: فلما مزقت و بطل ما فيها قال أبو طالب فيها كان من أمر أولئك القوم الذين قاموا في نقض الصحيفة يمدحهم :

ألا هل أقى بحرينًا (١) صنع ربنا على نأيم واقد بالناس أدود فيخبرهم أن الصحيفة مزقت وأن كل مالم برض الله منسد تراوحها إفات وسحر مجتم ولم يلف سحراً آخر الدهر يصعد وكانت كفاء وقمة بائيمة ليقطع منها ساعد ومقلد وينظمن أهل المكتبن فيهروا فراقصهم من خشية الشر ترعد وينظمن أهل المكتبن فيهروا فراقصهم من خشية الشر ترعد وتصعد بين الاخشين كتيبة الماحدج سهم وقوس ومرهد] وتصعد بين الاخشين كتيبة الماحدج سهم وقوس ومرهد] في يترك الناس فضلهم إذا جملت أيدى المفيضين ترعد وتلم حتى يترك الناس فضلهم إذا جملت أيدى المفيضين ترعد حتى الله للحنون تجميع على ملاء مهدى لحزم وبرشد وقوداً لذى حطم الحجون تجميع أنها مثل ها أعز وأمجد أعن علم المحاصل على مقاولة بل هم أعز وأمجد أعان عليها كل صقر كأنهم المامشي في وفرف الدرع أحرد

(١) قال السهيلى: يحرينا يعسنى الذين بارض الحبشة، نسبهم إلى البحر لركوبهم إياه . وشرح
 الالفاظ الغريبة لهذه القصيدة وقد قاباناها على شرح غريب السيرة للخشى .

شهاب بكنى قابس يتوقد جرئ على جلّ الخطوب كأنه من الا كرمين من لؤى بن غالب اذا سبم خسفا وجهه يتربه طويل النجاد خارج نصف ساقه على وجهه يستى الغام ويسمد عظم الرماد سيد وابن سيد يحض على مقرى الضيوف ويحشد ويبنى لأبناء الشيرة صالحا اذا نحن طفنا في البلاد وعهد ألظ بهذا الصلح كل مبرأ عظم اللواء أمره ثم يحمد قضوا ما قضوا في ليلهم ثم أصبحوا على مَهَل وسائر الناس رقد هم رجعوا سهل بن بيضاء راضيا وسر أبو بكر بها ومحد متى شرك الاقوام في حل أمرنا وكنّا قدما قبلها نتودد وكنا قدعا لا نقر ظلامة وندرك ماشئنا ولا نتشدد فيال قصى هل لكم في نفوسكم وهل لكم فيا يجي به غد فاتى وإلم كما قال قائل لديك البيان لو تكامت أسود

[ (١) قال السهيلي : أسود اسم جبــل قتل به قتيل ولم يعرف قاتله فقال أولياء المقتول لديك البيان لو تكلمت أسود ، أي يا أسود لو تكلمت لا بنت لنا عن قتله ].

ثم ذكر ابن اسحاق شعرحسان بمدح المطعم بن عدى وهشام بن عمرو لقيامهما في نقض الصحيفة الظالمة الفاجرة الغاشمة . وقد ذكر الاموى هينا أشعاراً كثيرة اكتفينا بمنا أورده ابن اسحاق. وقال الواقدي : سألت محد بن صالح وعبد الرحن بن عبد المزيز مني خرج بنو هاشم من الشعب ? قالا: في السنة العاشرة \_ يعني من البعثة \_ قبل المجرة بثلاث سنين .

قات : وفي هذه السنة بمد خر وجهم ثوفي أبوطالب عم رسول الله عَيْنَا إِنَّهُ ، وزوجته خديجة بنت خويلد رضي الله عنها كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى .

#### فصل

وقد ذكر محسم بن اسحاق رحمه الله بمد إبطال الصحيفة قصصا كثيرة تتضمن نصب عداوة قريش لرسول الله عَيْظِيْرُ ، وتنفير أحياه العرب والقادمين إلى مكة لحيج أو عمرة أو غيير ذلك منه ، و إظهار الله المعجزات على يديه دلالة على صدقه فها جاءهم به من البينات والهدي، وتكذيبنا لهر فها مرمونه من البغي والعدوان والمكر والخداع ، و مرمونه من الجنون والسحر والكهانة والتقول، والله

(١) ما بين المربعين زيادة من النسخة المصرية .

غالب على أمره . فذكر قصة الطفيل بن عرو الدوسى مرسلة ، وكان سيداً مطاعا شريفا في دوس ، كلامه ، قال فوالله ما زالوا بي حتى أجعت أن لا أسمع منه شيئا ولا أ كله ، حتى حشوت أذني حين غدوت إلى المسجد كرسفا (1) فرقا من أن يبلغني شيرٌ من قوله وأنا لا أو بد أن اسممه . قال فندوت الى المسجد فاذا رسول الله عِينا قائم يصل عند الكمية ، قال فقمت منه قر سا فاني الله إلا أن لسمعني بعض قوله ، قال فسمعت كلاما حسنا ، قال فقلت في نفسي والسكل أمي والله إني لرجل لبيب شاعر ما يخفي على الحسن من القبيح فما عنعني أن أمهم من هذا الرجل ما يقول فان كان الذي أتى به حسنا قبلته ، و إن كان قبيحا تركته . قال : فمكنت حتى انصرف رسول الله بَيْنَالِيُّهُ إلى بيته دخلت عليه فقلت: ما عجيد إن قرمك قالوا لي كذا وكذا - الذي قالوا - قال فرالله ما رحوا بي يخوفونغ أم ك حق سددت أذفى مكرسف لثلا اصمر قولك ، ثم أبي الله إلا أن يسمعن قولك فسمعت قبلا حسنا ، فاعرض على أمرك : قال فعرض على رسول الله عِيناتِين الاسلام وتلاعل القرآن فلا والله ما سممت قولا قط أحسن منه ، ولا أمراً أعدل منه . قال فاسلمت وشهدت شهادة الحق وقلت : يا نهى الله إلى امرؤ مطاع في قومي، و إني راجع المهم وداعمهم إلى الاسلام فادع الله أن يجعل لي آية تكون لى عونًا عليهم فيها أدعوهم اليه . قال فقال : « اللهم اجعل له آية » قال غرجت إلى قومي حتى إذا كنت بثنية تطلمني على الحاضر، وقع بين عيني ثور مثل المصباح. قال فقلت: أللهم في غير وجهي فاني اخشي أن يظنوا مها مثلة وقعت في وجهي لفراقي دينهم ، قال فتحول فوقع في رأس سوطي قال فجمل الحاضرون يتراؤن ذلك النورف رأس سوطئ كالقنديل المملق وأنا أتمبط علمهم من الثفية حتى جشهم فاصبحت فهم، فلما نزلت أتاني أبي \_ وكان شيخا كبيراً \_ فقلت : اليك عنى \_ يا ابة فلست منك ولست مني ، قال ولم يا بني ؟ قال قلت أسلمت وقابمت دين محمد عَ<del>رَبُطُنْهُ</del> . قال : أي من فدينك ديني. فقلت فاذهب فاغتسل وطهر ثيابك ثم ائتني حتى أعلمك مما علمت. قال فذهب فاغتسار وطهر ثيابه ، ثم جاء فعرضت عليــه الاسلام فاسل ، قال ثم أتتني صاحبتي فقلت اليــك عني فلست منك ولست مني . قالت : ولم ? مأني أنت وأمي . قال قلت فرق بيني و بينك الاسلام ، وقابعت دين محمــد بَيَّكِيَّةٍ . قالت فديني دينك . قال : فقلت فاذهبي إلى حمى ذي الشرى فتطهري منه ، وكان ذوالشرى صباً لدوس وكان الحي حي حوه حوله به وشل من ماء مهيط من جيل. قالت: بابي أنت وأمى آنخشي على الصبية من ذي الشرى شيئًا 1 قلت لا ، أمَّا ضامن لفلك . قال فذهبت فاغتسلت ثم جاءت فعرضت علمها الاسلام فاسلمت ، ثم دعوت دوسا إلى الاسلام فابطؤا على ، ثم جئت رسول (١) الكرسف هو القطن كذا في هامش الحلبية والقاموس.

الله ﷺ مُحَدّ . فقلت: يارسول الله إنه قسد غلبني على دوس الزنا فادع الله عليهم . قال : « اللهم أهد دوسا ، ارجع إلى قومك فادعهم وارفق بهم » . قال فلم أزل بارض دوس أدعوم إلى الاسلام حتى هاجر رسول الله ﷺ إلى المدينة ومضى بدر وأحد والخندق ، ثم قدمت على رسول الله ﷺ من أسلم معى من قومى ورسول الله ﷺ يخيبر حتى نزلت المدينة بسبعين \_ أو نمانين بيئاً \_ من دوس فلحقنا رسول الله ﷺ يخيبر فاسهم لنا مع المسلمين . ثم لم أزل مع رسول الله ﷺ يخيبر فاسهم لنا مع المسلمين . ثم لم أزل مع رسول الله ﷺ عقيد قاعرة ، قال الله عليه مكة . فقلت : يارسول الله المهنميل وهو يوقد عليه النار يقول :

هاذا الكفين لست من عبادكا ميلادنا أقدم من ميلادكا

إنى حشوت النار في فؤادكا •

قال ثم رجم رسول الله ﷺ فكان معه بالمدينة حتى قبض رسول الله ﷺ فلما أرتدت العرب خرج الطفيل مع المسلمين فسار معهم حتى فرغوا من طليحة ومن أرض نجد كلها ، ثم سار مع المسلمين إلى الهمامة ومعه ابنه عمر و بن الطفيل ، فرأى رؤيا وهو متوجه إلى الهمامة فقال لاصحابه إنى قد رأيت رؤيا فاعبروها لي، وأيت أن وأسي حلق وأنه خرج من في طائر، وأنه لقيتني امرأة فادخلتني في فرجها وأرى ابني يطلبني طلبا حثيثا ثم رأيته حبس عني ? قالوا : خيراً قال : أما أنا والله فقد أولتها ، قالوا ماذا ? قال أما حلق رأسي فوضعه ، وأما الطائر الذي خرج منه فر وحي ، وأما المرأة التي أدخلتي في فرجها فالارض تحفر لى فاغيب فمها ، وأماطلب ابني إياى ثم حبسه عني فانىأراه سيجبُّهد أن يصيبه ما أصابتي . فقتل رحمه الله تعالى شهيداً بالمحامة وجرح ابنه جراحة شديدة ، ثم استبل منها ثم قتل عام البرموك زمن عمر شهيداً رحمه الله . هكذا ذكر محمد بن اسحاق قصة الطفيل بن عمرو مرسلة بلا اسناد. ولخبره شاهد في الحديث الصحيح. قال الامام احمد حدثنا وكيم حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الاعرج عن أبي هرمرة . قال : لما قدم الطفيل وأصحابه على رسول الله سَيَطَالِيَّةِ قال إن دوسا قد استمصت قال : ﴿ اللهم اهد دوسا وائت بهم ﴾ رواه البخاري عن أبي نسم عن سفيان الثوري . وقال الامام احمد حدثنا مزيد أنبأنا محمد بن عرو عن أبي سلمة عن أبي هر رة رضي الله عنه . قال : قدم الطفيل بن عمر و الدوسي وأصحابه فقالوا يارسول الله إن دوسا قد عصت وابت فادع الله علمها . قال أبو هر برة فرفع رسول الله ﷺ يديه فقلت هلكت دوس . فقال : « اللهم اهد دوسا ، واثنت مهم » اسناد جيه ولم بخرجوه . وقال الامام احمد حدثنا سلمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن حجاج الصواف عن أبي الزبير عن جامر . أن الطفيل بن عمرو الدوسي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يارسول الله هل لك في حصن حصين ومنمة ? ـ. قال حصن كان لدوس في الجاهلية \_ فابي ذلك .

رسول الله عَيْمُكِينَةُ الذي ذخر الله للانصار ، فلما هاجر النبي عَيْمُكِينَةٌ إلى المدينة هاجر اليــه الطفيل بن عمرو وهاجر ممه رجل من قومه فاجتووا المدينة فمرض فجزع فاخذ مشاقص فقطع بها براجه فشخبت مداه فما رقاً الدم حتى مات . فرآه الطغيل بن عرو في منامه في هيئة حديثة ، ورآه مفطيا يديه . فقال له: ما صنم ربك بك فقال غفر لى مهجرتى إلى نبيه ﷺ قال ها لى أراك مغطيا يديك ? قال قيل لى لن يصلح منسك ما أفسدت . قال فقصها الطفيل على رسول الله عِيَّالِيَّةِ فقال رسول الله عِيَّالِيَّةِ : « اللهم وليديه فاغفر » رواه مسلم عن أني بكر بن أبي شبيبة واسحاق بن الراهم كلاهما عن سلمان ابن حرب به . فان قيل فما الجم بين هـ فما الحديث وبين ما ثبت في الصحيحين من طريق الحسن عن جندب قال قال رسول الله ﷺ : ﴿ كَانْ فِيمِنْ كَانْ قَبِلُكُمْ رَجِلُ بِهِ جَرَحَ فَجْزَعَ ، وَاخْذَ سكينا فحز بها مده فما رقاً الدم حتى مات ، فقال الله عز وجل عبدي بادرتي بنفسه فحرمت عليه الجنة » . فالجواب من وجود ؛ أحدها أنه قد يكون ذاك مشركا وهذا مؤمن ، ويكون قد جعل هذا الصنيم سببا مستقلا في دخوله النار و إن كان شركه مستقلا إلا أنه نبه على هذا لتعتبر أمته . الثاني قد يكون هُذَاكَ عالمًا بالتحريم وهــذا غير عالم لحداثة عهده بالأسلام . الثالث قــديكون ذاك فعله مستحلاله وهذا لم يكن مستحلا بل مخطئًا . الرَّابِع قد يكون أراد ذاك بصنيعه المذكور أن يقتل نفسه بخلاف هذا فانه يجوز أنه لم يقصد قتل نفسه و إنما أراد غير ذلك . الخامس قد يكون هذاك قليل الحسنات فإ تقاوم كبر ذنبه المذكور فدخل الثار، وهذا قــد يكون كثير الحسنات فقاومت الذنب فإيلج النار بل غفر له بالهجرة إلى نبيه يَتَيَالِنَهُ . ولكن بني الشين في يده فقط وحسنت هيئة سائره فُنطَى الشين منه فلما رآه الطفيل بن عمرو مغطيا يديه قال له مالك ؛ قال قيسل لى لن يصلح منك ما أفسدت فلما قصها الطفيل على رسول الله عِيَالِيَّةُ دعا له فقال : ﴿ اللَّهُمُ وَلَيْدِيهُ فَاغْفُر ﴾ أي فاصلح منها ماكان ناسداً. والمحتق أن الله استجاب لرسول الله ﷺ في صاحب الطفيل بن عمر و .

# قصۃ اعشی بن قیس

قال ابن هشام : حدثنى خلاد بن قرة بن خالد السدوسى وضدره من مشايخ بكر بن وائل عن أهل العلم أن أعشى بن قيس بن ثملبة بن عكاية بن صعب بن على بن بكر بن وائل خرج إلى رسول الله يَقْطِيْنِهُ بِريد الاسلام ، فقال عدم الذي تَقِطِيْهُ :

أَلَمْ تَعْتَمْضَ عَيِنَاكُ لِيلَةً أَرِمِدًا وَبِتَ كَمَا بِأَتِ السَّلِمِ مَسْدًا وما ذاك من عشق النساء وإنما تناسيت قبل اليوم خلة مهددا ولكن أدى الدهر الذهوخائن اذا أصلحت كفاى عاد فأفسدا

فلله هذا الدهر كف ترددا كبيلا وشاتا فقدت وثروة وما زلت أبني المال مذأنًا بإفع وليماً وكهلا حين شبت وأمردا وابتذل الميس المراقيل تمتلي مسافة ما بين النجير فصرخدا ألا أبهذا السائلي أين عمت فان لهافي أهل يترب موعدا فان تسألي عني فيارب سائل حنى عن الاعشى به حيث أصعدا أجدت رجلمها النجاد وراجعت يداها خناة لينا غير أحردا وفها إذا ما هجرت مجرفية إذا خلت حرباء الظهيرة أصيدا وآليت لا آوي لها من كلالة ولا من حنى حتى تلاقى محمدا متى ما تناخى عند باب ابن هاشم تراحى وتلتى من فواضله ندى نبي بري مالا ترون وذكره أغار المبرى في البلاد وأنحيدا له صدقات ما تنب ونائل فليس عطاء اليوم مالمه غدا اجدك لم تسمع وصاة محمد نبي الآله حيث أومني وأشهدا اذا أنت لم ترحل بزاد من النقى ولاقيت بعد الموت من قد تزودا ندمت على أن لا تكون كثله فترصد للأمر الذي كان ارصدا فاياك والمبتات لا تقربنها ولاتأخذن سهما حديدا لتقصدا وذا النصب المنصوب لا تنسكنه ولا تعبد الاوكان والله فاعبدا ولا تقرين جارة (١) كان سرها عليك حراما فانكحن أو تأبدا وذا الرحم القربى فلا تقطمته لماقبة ولا الاسير المتيدا وسبح على حين المشية والضحى ولا تحمد الشيطان والله فاحمدا ولا تسخرن من بائس ذي ضرارة ولا تحسين المال المرء مخلدا

قال إن هشام: فلما كان مكة - أو قريب منها - اعترضه بعض المشركين من قريش فسأله عن أمره طغيره أنه جاء مريد رسول الله عنظي ليسلم . فقال له : يا أبا بصير إنه يحرم الزا . فقال : الاعشى والله إن ذلك لأمر مالى فيه من أرب . فقال : يا أبا بصير إنه يحرم الحمر . فقال الاعشى : أما هذه قوالله إن فلى منها العلالات ولكنى منصرف فاتروى منها على هذا ، ثم آته فاسلم فانصرف فات في عامه ذلك ولم يعد إلى النبي ﷺ . هكذا أورد ابن هشام هذه القصة ههنا وهو كثير المؤاخذات نحمد بن اسحاق رحمه الله ، وهذا عما يؤاخذ به ابن هشام رحمه الله ، فان الحر (ا) في المصرية وابن هشام (حرة) وفي ح : مكان سرها (أمرها).

ألا أيها ذا السائلي أين يمت فان لها في أهل يترب موعدا

وكان الانسب والاليق باين هشام أن يؤخر ذكر هذه القصة الى ما بعد الهجرة ولا يوردها هاهنا والله أعلم . قال السهيلي : وهذه غفلة من ابن هشام ومن ثابعه فان الناس مجمون على ان الخر لم يتزل تحريمها إلا في المدينة بعد أحد . وقد قال : وقيل إن القائل للاعشى هو أبو جبل بن هشام في دار عتبة بن ربيمة . وذكر أبو عبيدة أن القائل له ذلك هو عامر بن الطفيل في بلاد قيس وهو متبل إلى رسول الله ﷺ قال وقوله . ثم آنه فاسلم ـ لا يخرجه عن كفره بلا خلاف والله أعلم .

ثم ذَكَرَ ابن استحاق هاهنا قصة الأراشى وكيف استمدى إلى رسول الله ﷺ من أبى جمل ف ثمن الجل الذى ابتاعه منه ، وكيف أذل الله أبا جهل وأرغم أفنه حتى أعطاه ثمنه فى الساعة الراهنة وقد قدمنا ذلك فى ابتداء الوحى وما كان من أذية المشركين عند ذلك .

## قصة مصارعة ركانة

## ﴿ وَكِيفَ أَراهِ الشَّجِرِةِ التي دعاها فأُقبلت عَلَيْنَ ﴾

قال ابن اسحاق: وحدثي أي اسحاق بر يسار قال وكان ركانة بن عبد بريد بن هاشم بن المطلب بن عبد مزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف أشد قريشا ، غلا يوما برسول الله بين الله يتنظيق في بعض شعاب مكة فقال له رسول الله يتنظيق : فاركانة ألا تتنق الله وتقبل ما أدعوك البه قال إنى لو أعز أن الذي تقول حق لا تبعتك فقال له رسول الله : « أفرأيت إن صرعتك أنهم أن ما أقول حق ? » . قال نعم ا قال : « فقم حق أصارعك » . قال نعم ا قال : « فقم حق أصارعك » . قال نعم ا قال : « فقم حق شيئا ثم قال عد ياعمد ضاد فصرعه . فقال يا محد والله إن هذا المعجب ، أتصرعي ? قال : « وأعجب من ذلك ان شئت أربكه إن انحبت الله والبعت أمرى » . ? قال وما هو ? قال : « أدعو لك هذه الشجرة التي ترى فأتيني » . . قال أن المحد بن المحد والله يتنظيق المحد بن المحد الذي يتخلق عن ركانة عن أبيه . أن ركانة صارع الذي يتخلق و المحد بن المحد المحد بن المحد بن المحد بن المحد المحد بن المحد بن المحد بن المحد المن ولا ابن ركانة صارع الذي يتخلق المحد بن المحد المحد بن المحد المحد بن المحد المحد بن المحد المحد المحد بن المحد المحد المحد بن المحد بن المحد المحد بن المحد بن المحد المحد المحد المحد المحد بن المحد المحد

قلت : وقد روى أبو بكر الشافى باسناد جيد عن ابن عباس رضى الله عمهما : أن بزيد بن ركانة صارع النبي ﷺ فصرعه النبي ﷺ ثلاث مرات ، كل مرة على مائة من الغنم فلما كان فى الناكة قال يامحمد ما وضع ظهرى الى الارض أحد قبلك ، وماكان أحد أبغض الى منك . وأما أشهد أن لا اله الا الله أو أنك رسول الله تقام عنه وسول الله ﷺ ورد عليه غنمه .

وأما قصة دعائه الشجرة فاقبلت فسيأتى فى كتاب دلائل النبوة بعسد السيرة من طرق جيدة محييحة فى مرات متمددة ان شاء الله و به الثقة. وقسة تقدم عن أي الاشدين (٢٦ أنه صارع النبي يَتَيِّئِيِّةُ فصرعه رسول الله يَتِيِّئِيَّةً . ثم ذكر ابن اسحاق قصة قدوم النصارى من أهل الحبشة محواً من عشرين راكبا الى مكة فاسلوا عن آخرهم ، وقد تقدم ذلك بعد قصة النجاشي ولله الحد والمنة .

قال ابن اسحاق: وكان رسول الله ﷺ اذا جلس في المسجد يجلس اليـــه المستصعفون من أصحابه خباب، وعمار، وأنو فسكمة، ويسارمولى صفوان برخ امية، وصهيب، واشباههم من المسامين . هزئت بهم قريش وقال بمضهم لبعض هؤلاء أصحابه كما ترون ، أهؤلاء من الله علمهم من بيننا بالهدى ودين الحق لوكان ما جاء به محمد خيراً ما سبقنا هؤلاء اليه وما خصهم الله به دوننا . قائزل الله عز وجمل فهم : (ولا تطرد الذين يدعون رسم بالغداة والعشي بريدون وجهه ما عليك من حسامهم من شيُّ وما من حسابك علمهم من شيُّ فتطردهم فنسكون من الظـالمين ، وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله باعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة إنه من عمل منكم سوءاً يجهالة ثم ناب من بعده وأصلح فانه غفور رحم ) . قال وكان رسول الله عِيَّتَكِيَّةٍ كَثَيْراً مَا يَجلس عنسه المروة إلى مبيعة غلام (١) نصراتي يقال له جبر، عبدلبني الحضرمي وكاتوا يقولون والله ما يعلم محداً كثيراً مما يأتي به الاجبر، و فاتزل الله تعالى في ذلك من قولهم ( اثما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون اليه أعجبي وهذا لسان عرى مبين) . ثم ذكر نزول سورة السكونر في العاص بن وائل حين قال عن رسول الله عَبِينَ إِنَّهُ إِنَّهُ أَيْ لَا عَمْدِلُهُ فَاذَا مَاتَ انقَطْمُ ذَكُوهُ . فقالَ الله تعسالي : ( إن شائلك هو الأبتر ) أي المقطوع الذكر بعده ، ولوخلف الوفا من النسل والنبر مة وليس الذكر والصبت ولسان الصدق بكثرة الاولاد والا نسال والعقب ، وقد تسكلمنا على هذه السورة في التفسير ولله الحد. وقد روى عن أبى جمفر الباقر: أن الماص بن وائل انما قال ذلك حين مات القاسم بن النبي عَيَّالِيَّةِ ، وكان قد بلغ أن بركب الدابة و يسير على النجيبة . ثم ذكر نزول قوله : ( وقانوا لولا أثرل عليه ملك ولو أثرلنا (١) في الاصلين: بيمة وفي ابن هشام والسهيلي: مبيمة (وزان مفعلة) وقوله: عبد لبني الحضرمي الذي في أبن هشام عبد لابن الحضري . (٧) اسمه كلدة بن أسيد الجمعي . من السهيلي .

ملكا لقضى الأمر ) وذلك بسبب قول أبى بن خلف و زممة بن الاسود والعاص بن وائل والنضر ابن الحارث ؛ لولا أنزل عليك ملك يكلم الناس عنك .

قلت : وقال الله تعمالي ( ولقد استهزئ مرسل من قبلك فصبر وا على ما كذبوا وأوذواحتي أناهم نصرنا ولا مبعل لكلمات الله ولقمه جاءك مرت نبأ المرسلين ) وقال تعالى ( الم كفيناك المستهزئين ). قال سفيان عن جعفر بن اياس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. قال : المستهزؤن الوليد بن المغيرة ، والاسود بن عبسه يغوث الزهري ، والاسود بن المطلب أبو زمعة ، والحارث بن عيطل(١١) ، والماص بن وائل السهمي . فاناه جبريل فشكاهم اليه رسول الله بَيْتَكِيْقٍ فاراه الوليد فاشار جبريل الى انمله وقال كفيته ، ثم أراه الاسود بن المطلب فاوماً الى عنقه وقال كفيته ، ثم أراه الاسود سُ عبد بغوث فأوما الى رأسه وقال كفيته ، ثم أراه الحارث بن عبطل فاوما الى بطنه وقال كفيته ، ومر به الماص بن وائل فاوماً الى أخصه وقال كفيته . ناما الوليد فمر برجل من خزاعة وهو بريش نبلا له فاصاب أنمله فقطعها ، وأما الاسود بن عبد يغوث فخرج في رأسه قروح فمات منها ، وأما الاسود ابن المطلب فعمي . وكان سبب ذلك أنه نزل تحت سمرة فجعل يقول : يابني ألا تدفعون عني قد قتلت فجماوا يقولون ما ترى شيئًا . وجمل يقول يا بني ألا تمنمون عني قد هلكت ، هاهو ذا الطمن بالشوك فى عينى . فجعــلوا يقولون ما نرى شيئًا . فلم بزل كذلك حتى عميت عيناه . وأما الحارث من عبطل فاخذه الماء الاصفر في بطنه حتى خرج خرؤه من فيـــه فمات منها . وأما العاص بن واثل فبينها هو كذلك وماً إذ دخل في رأسه شبرقة حتى امتلأت منها فات منها . وقال غيره في هذا الحديث : فركب الى الطائف على حمار فربض به على شبرقة \_ يعني شوكة \_ فلخلت في أخص قلمه شوكة فقتلته . رواه البهق بمنحو من هذا السياق .

وقال ابن اسحاق : وكان عظاء المستهرئين كا حدثنى يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير خسة نفر ، وكانوا ذوى أسنان وشرف فى قومهم ؛ الاسود بن المطلب أبوزمة دعا عليه وسول الله والماص بن وائل ، والحارث بن الطلاطلة . وذكر أن الله تعالى أنزل فيهم ( فاصدع بما تؤمر وأعرض (1) كذا فى الاصلين . وسيأتى انه ابن الطلاطلة وابن الطلاطل وهكذا فى ابن هشام والسيملى وقد اختلف اصحاب السير فى ذلك ومتهم من حكى القولين معا . عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون). وذكر أن جبر يل أقى رسول الله عنظية وهم يطوفون بالبيت قتام وقام رسول الله عنظية إلى جنبه، فمر به الاسود ابن المطلب فرمى فى وجهه ورقة خضراء فسمى ، ومر به الاسود بن عبسه ينوث فاشار إلى يطنه فاستسق باطنه فات منه حبنا. ومر به الوليه بن المنبرة فاشار إلى أثر جرح باسفل كمه كان أصابه قبل ذلك بسنين من مروره رجل بريش نبلا له من خزاعة فتملق سهم بازاره ففشه خدشا يسيراً ، فانتقض بصه ذلك ففت ، ومر، به العاص بن وائل فاشار ألى اخص رجله نفر ج على حار له بريد الطائف فر بض به على شبرة فدخلت فى اخمص رجله شوكة فقتلته ، ومر، به الحارث بن الطلاطل فاشار ألى رأسه فاستحض قيحا فقتله .

ثم ذكر ابن اسحاق: أن الوليد بن المنيرة لما حضره الموت أوصى بنيه الثلاثة وهم خالد وهشام والد أن بنى أوصيكم بثلاث ، دمى فى خزاءة فلا تطاوه ، والد إلى لأعلم أنهم منه براه وليد . فقال لهم : أي بنى أوصيكم بثلاث ، دمى فى خزاءة فلا تعاوه حتى تأخذوه ، وعقرى عند أبى أرسم الدوسى فلا يفوتنكم به . وكان أبو أز بهر قد زوج الوليد بننا له ثم أمسكها عنه فلم يدخلها عليه حتى مات ، وكان قد قبض عقرها منه \_ وهو صداقها \_ فلما مات الوليد وثبت بنو مخزوم على خزاعة يلتمسون منهم عقل الوليد ، وقالوا ائما قتله سهم صاحبكم ، فابت عليهم خزاعة ذلك حتى تقاولوا أشعادا وغلط ينهم الأمر . ثم أعظهم خزاعة بمض المقل واصطلحوا وتحاجزوا .

قال ابن اسحاق: ثم عدا هشام بن الوليد على أبى أزيم وهو بسوق ذى المجاز فقتله ، وكان شريفا في قومه ، وكانت ابنته تحت أبى سفيان \_ وذلك بسمه بعر \_ فسمه بزيد بن أبى سفيان فجم الناس لبى مخزوم وكان أبوه عائبا ، فلما جاء أبو سفيان غاظه ما صنع ابنسه بزيد فلامه على ذلك وضر به وودى أبا أزيم وقال لابنه : أحمدت إلى أن تقتل قريش بعضها بعضا في رجل من دوس ? وكتب حسان بن ثابت قصيدة له يحض أبا سفيان في دم أبى أزيم ، فقال بئس ما ظن حسان أن يقتل بعضا بعضا وقد ذهب اشرافنا يوم بعر . ولما أسلم خالد بن الوليد وشهد الطائف مع رسول الله بينا الله في في الله في دوا أبيه من أهل الطائف ع

قال ابن اسحاق : فذكر لى بمض أهل الصلم إن هؤلاء الآيةت نزلن فى ذلك ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وفروا ما يق من الربا إن كنتم مؤمنين ) وما يمدها .

قال ابن اسحاق : ولم يكن فى بنى أذِجر ثَّار نعله حتى حجز الاسلام بين الناس، إلا أن ضرار ابن الخطاب برس مرداس الاسلمى خرج فى نفر من قريش إلى أرض دوس فنزلوا عـلى امرأة يقال لها أم غيــلان مولاة لدوس، وكانت تمشط النساء وتحبيز العرائس، فارادت دوس تتلهم بايى أزيهر فقامت دونه أم غيسلان ونسوة كن معها حتى منعتهم . قال السهيلي : يقال إنها أدخلته بين درعها و بدئها .

قال ابن هشام : فلما كانت أيلم عمر بن الخطاب أتنه أم غيلان وهي ترى أن ضراراً أخوه ، فقال لها عمر : لست باخيه الا في الاسلام ، وقد عرفت منتك عليه فاعطاها على أنها بنت سبيل . قال ابن هشام : وكان ضرار بن الخطاب لحق عمر بن الخطاب بوم أحــد فجعل يضربه بعرض الرمح و يقول : أنج يا ابن الخطاب لا أقتلك فـكان عمر يعرفها له بعد الاسلام رضي الله عنهما .

#### فصل

وذكر البمهق هاهنا دعاء النبي ﷺ على قريش حين استعصت عليه بسبع مثل سبع يوسف وأورد ما اخرجاه فى الصحيحين من طريق الاعمش عن مسلم بن صبيح عن مسروق عن ابن مسود. قال : خس مصين ۽ اللزام (١) والروم ، والدخان ، والبطشة ، والقمر . وفي رواية عن أبن ممود . قال : إن قريشا ، لما استعصت على رسول الله ﷺ وأبطئوا عن الاسلام . قال : « اللهم أعنى عليهم بسبع كسبع يوسف » قال فاصابهم سنة حتى فحصت كل شي ، حتى أكلوا الجيف والميتة وحتى أن أحدهم كان برى ما بينه و بين السهاء كهيئة الدخان من الجوع . ثم دعا فكشف الله عنهم، ثم قرأ عبد الله هذه الا "ية ( إنا كاشفوا المذاب قليلا انسكم عائدون ) قال فعادوا فسكفر وا فاخروا إلى يوم القياءة — أو قال فاخروا إلى يوم بدر — قال عب. الله : إن ذلك لو كان يوم الفيامة كان لا يكشف عنهم ( يوم نبطش البطشة الكبرى الله منتقمون ) قال : يوم بدر . وفي رواية عنه . قال : لما رأى رسول الله ﷺ من الناس ادماراً . قال : ﴿ اللهم سبع كسبم بوسف ، فاخذتهم سنة حتى أكلوا الميتة والجلود والمظام . فجاءه أبو سفيان وللس من أهل مكة فقالوا : بامحمه إنك ترعم أنك بمثت رحمة وأن قومك قــد هلكوا ، فادع الله لهم . فدعا رسول الله عَيْنِيْ فسقوا النيث ، فأطبقت عليهم سبعاً فشكا الناس كثرة المطر · فقال : • اللهم حوالينا ولا علينا ، فأعجف السحاب عن رأسه فستى الناس حولهم، قال لقد مضت آية اللخان \_ وهو الجوع الذي أصامهم \_ وذلك قوله ( إمَّا كاشفوا المذاب قليـــلا إنـــكم عائدون ) وآية الروم ، والبطشة الــكبرى ، وانشقاق القمر ، وذلك كله يوم بدر . قال البيهق : يريد ــ والله أعلم ــ البطشة الكبرى والدخان وآية اللزام كلها حصلت ببدر . قال وقد أشار البخارى إلى هذه الرواية ثم أورد من طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس. قال جاه : أبو مفيان إلى رسول الله عليه يستغيث من الجوع لأنهم لم (١) اللزام: هو موم بدر ذكر ذلك في النهاية .

يجدوا شيئا حتى أ أكلوا العهن ، فائزل الله تعالى ( ولقد أخذناهم بالعذاب ف استكانوا لرجم وما يتضرعون) قال فدعا رسول الله ﷺ حتى فرج الله عنهم . ثم قال الحافظ البهبتى : وقد روى فى قصة أبى سفيان ما دل على أن ذلك بعد الهجرة ، ولعله كان مرتبن والله أعلى .

#### فصل

ثم أورد البيهى قسة فارس والروم وزول قوله تمالى (اللم غلبت الروم في أدنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين ، أنه الأمر، من قبل ومن بعد ويومئة يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاه وهو العزيز الرحمي ) . ثم روى من طريق سفيان الثورى عن حبيب بن ابى عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس . قال : كان المسلمون يحبون ان يظهر الروم على فارس لانهم أهل كتاب ، وكان المشكون يحبون أن يظهر الروم على فارس لانهم أهل لابي بكر فنه كره أبو بكر لانبي ويهيئة فقال : ه أما أنهم سيظهر ون » فنه كر أبو بكر ذلك المسكون فقالوا : إجمل بينك أجلا إن ظهر وا كان لك كذا وكذا ، و إن ظهر فاكان لنا كذا وكذا في المفروك المؤلف بعد ذلك . فقالوا : إجمل بينك أجلا إن ظهر وا كان لك كذا وكذا ، و إن ظهر فاكان لنا كذا وكذا و وقد أوردنا طرق هذا الحديث في النفسير وذكر فا أن المباحث \_ أى المراهن \_ لابي بكر أمية ابن خلف وأن الرمن كان على خس قلايس ، وأنه كان إلى مدة ، فزاد فيها الصديق عن أمر رسول الله يستخلف وأن الرمن . وأن غلبة الروم على فارس كان يوم بعر \_ أوكان بوم المديبية \_ فائم أعلى غمر وى من طريق الوليد بن مسلم حدثنا أسيد الكلابي أنه صمم الملاه بن الزير الكلابي غبد عشرة صنة مراوية غلورة على الشام والمراق ، كل ذلك في خس عشرة صنة . الما المبرة على الشام والمراق ، كل ذلك في خس عشرة صنة . الما المبرة صنة . الما المبرة صنة .

#### فصل

﴿ فِي الاسراء برسول اللهُ ﷺ من مكة إلى بيت المقدس ثم عروجه ﴾ ﴿ من هناك إلى السموات وما رأى هنالك من الآيات ﴾

ذكر ابن عساكر أحاديث الاسراء فى أوائل البعثة ، وأما ابن اسحاق فذكرها فى هذا الموطن بعد البعثة بنحو من عشر سنبن ، وروى البهق من طريق موسى بن عقبة عن الزهرى أنه قال : أسرى برسول الله يُطْلِيَةٍ قبل خروجه إلى المدينة بسنة . قال : وكذلك ذكره ابن لهيمة عرف أبى الاسود عن عروة . ثم روى الحاكم عن الاسم عن احمد بن عبد الجبار عن يونس بن بكير عن أسباط بن نصر عن اساعيل السمعى . أنه قال : فرض على رسول الله يَظْلِيَةُ الحس بيت المقدس

ليلة أسرى به قبل مهاجره بسنة عشر شهراً ، فعلى قول السدى يكون الاسراه في شهر ذى القعدة ، وعلى قول الزهرى وعروة يكون في ربيع الاول ، وقال أو بكر بن أبي شيبة حدثنا عنها عن سعيد أبن مينا عن حابر وابن عباس . قالا : وقد رسول الله على الفيل يوم الانتدين النافي عشر من ربيع الاول . وفيه بحث ، وفيه مات . فيه انقطاع . وقد اختاره الحافظ عبد الفني بن سرور المقدسي في سيرته وقده أو رد حديثا لا يصح سنده ذكرة م في فضائل شهر رجب أن الاسراء كان ليلة السابم والعشرين من رجب والله أعلى . ومن الناس من بزعم أن الاسراء كان ليلة جمعة من شهر رجب وهي ليلة الرغائب التي أحدثت فيها الصلاة المشهورة ولا أصل الذك وافة أعلى . و ينشد بعضهم في ذلك :

ليلة الجمة عرج بالنبي ليلة الجمة أول رجب

وهذا الشمر عليه ركاكة واتما ذكر ناه أستشهاداً لمن يقول به . وقد ذكر فا الاحاديث الواردة فى ذلك مستقصاة عند قوله تمالى ( سبحان الذى أسرى بسبه ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الاقصى الذى باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميم البصير) فلتسكتب من هناك على ما هى عليه من الاسانيد والمزو ، والسكلام عليها ومعها ففيها مقنع وكفاية وثله الحد والمنة .

ولنذكر ملخص كلام ابن اسحاق رحمه الله فانه قال بعد ذكر ما تقدم من الفصول: ثم أسرى برسول الله وسلطيق من المسجد الحرام إلى المسجد الاقصى - وهو بيت المقدس من إيلياء - وقد فشا الاسلام يمكة في قريش و في القبائل كابا ، قال وكان من الحديث فيا بلغني عن مسراه وسلطيق ابن مسعود وأبي مسعيد وعائشة ومعاوية وأم هافئ بنت أبي طالب رضى الله عنهم والحسن بن أبي الحسن وابن شهاب الزهرى وقنادة وغيرهم من أهل العلم ما اجتمع في هذا الحديث كل يمعث عنه الحسن ما ذكر لى من أمره وكان في مسراه وسلطانه أبد من أمره وكان في مسراه وسلطانه أنه بالم عابرة من أمر الله على يقين ، فاسرى به كيف شاه وكا شاه ليريه من آياته ما أراد حتى عاين ما عاين من أمره وسلطانه النظيم وقدرته التي يصنم مها ما يريد . وكان عبد الله بن مسعود فها بلغني يقول: أفي رسول الله المنظيم وقدرته التي يصنم مها ما يريد . وكان عبد الله بن مسعود فها بلغني يقول: أفي رسول الله عليها ثم خرج به صاحب برى الآيات في بين السهاء والارض حتى انتهى إلى بيت المقدس فوجد فيه ابراهم وموسى وعيسى في نفر من الانبياء قد جموا له فصلي بهم تم أنى بثلاثة آنية من لبن وخر ، وماه . فذ كر أنه شرب الماه اللبن ، فتسال لى جبريل هديت وهديت أمسك . وذكر ابن وحر ، وماه . فله الحسر المسرى موسلا أن جبريل هديت وهديت أمسك . وذكر ابن السحاق في سباق الحسرة الحدام فركبه السجد الحرام فركبه المسجد الحرام فركبه السجد الحرام في سباق الحسرة الحدام فاركبه

البراق وهو دابة أبيض بين البغل والحار وفى فخذيه جناحان يحفز بهما رجليــه يضع حافره فى منتهى طرفه . ثم حملنى عليه ثم خرج ممى لا يفوتنى ولا أفوته .

قلت : وفي الحديث وهو عن قتادة فها ذكره ابن اسحاق أن رسول الله ﷺ لما أراد ركوب البراق شمس به فوضع جبريل يدد على معرفته ثم قال ألا تستحى يا براق مما تصنع، فوالله ما ركبك عبد لله قبل محسد أكرم عليه منه ، قال فاستحر حتى أرفض عرقا ثم قرحتي ركيته ، قال الحسن في حديثه فمضى رسول الله ﴿ يَتَنِيْكُنِّ ومضى معه جبر يل حتى انتهى به إلى بيت المقدس فوجد فيه الراهيم وموسم وعيسم في نفر من الانبياء فأمهم رسول الله ﷺ فصلى مهم، ثم ذكر اختياره إناء اللبن على إناء الخر وقول جبريل له هديت وهديت أمنك، وحرمت عليكم الخر. قال ثم انصرف رسول الله بَيْطَالِيْهِ إلى مكة فاصبح يخير قريشا بذلك فذكر أنه كذبه أ كثر الناس وارتدت طائفة نعبد اسلامها ، وبادر الصديق إلى التصديق وقال إني لا صدقه في خبر الساء مكرة وعشمة أفلا أصدقه في مدت المقدس وذك أن الصديق سأله عن صفة بيت المقدس فذكرها له رسول سَلِينَ على فيومتُذ سمى أر بكر الصديق . قال الحسن وأثول الله في ذلك ( وما جعلنا الرؤيا التي أرينساك إلا فتنة للناس ) الآية . وذكر ابن اسحاق فها بلغه عن أم هائي . أنها قالت : ما أسرى برسول الله ﷺ الا من بيتي ناء عندى تلك الليلة بعد ما صلى المشاء الآخرة فلما كان قبيل الفجر أهينا فلما كان الصبيح وصلبنا ممه . قال : « يا أم هاني لقد صيلت ممكم العشاء الآخرة في هــذا الوادي ثم جئت بيت المندس فصيلت فيه نم قد صليت الغداة معكم الآن كا ترين ، ثم قام ليخرج فاخذت بطرف ردائه فقلت يا نبي الله لا تحدث عبدا الحديث الناس فيكذبونك و يؤذونك . قال: « والله لأحدثهموه » فأخبرهم فكذبوه . فقال وآية ذلك أنى مررت بصير بني فلان بوادي كذا وكذا ، فانفرهم حس الدابة فندُّ لهم بعمير فدالتهم علمه وأنا متوجه إلى الشام، ثم أقبلت حتى إذا كنت بصحنان مررت بمير بني فلان فوجدت القوم نياما ولهم إثاء فيه ماء قد غطوا عليه بشيع فكشفت غطاءه وشربت ما فيه ، ثم خطيت عليه كا كان . وآية ذلك أن عيرهم تصوب الآن من ثنية التنعيم البيضاء يقدمها جمل أو رق عليه غرارتان إحداهما سودا، والاخرى برقاء . قال فابتدر القوم الثنية فلم يلقهم أول من الجمل الذي وصف لهم ، وسألوهم عن الاثاء وعن البعير فاخبروهم كما ذكر صلوات الله وسلامه عليه . وذكر يونس بن بكير عن اسمباط عن اساعيل السدي أن الشمس كادت أن تغرب قبل أن يقدم ذلك العير، فدعا الله عز وجسل فحبسها حتى قدموا كما وصف لهم . قال فلم تحتبس الشمس على أحد إلا عليه ذلك اليوم وعلى يوشع بن نون . رواه اليهيق .

قال ابن اسحاق : وأخبر في من لا أنهم عن أبي سعيد قال محمت رسول الله ﷺ يقول : ﴿ لما

. فرغت ممما كان فى بيت المقدس أنى بالمعراج ولم أر شيئًا قط احسن منه وهو الذي يمد البــه مينكم عيقيه اذا حضر، الصعدي فيه صاحى حتى انتهى بي إلى باب من أبواب الساء بقيال له باب الحفظة علمه يو بد من الملائكة بقال له اسماعيسل تحت بدد اثنا عشر الف ملك تحت بدكل ملك منهم اثنا عشم الف ملك، قال يقول رسول الله بَيْنَاتِيَّة أذا حدث يهذا الحديث ( وما يعلم جنود ريك الا هو). ثم ذكر بقية الحديث وهو مطول جداً وقد سقناه بإستاده ولفظه بكاله في التفسير وتكامنا عليه ظانه من غرائب الاحاديث وفي استاده ضعف ، وكذا في سياق حديث أم هاتي ظن الثانت في الصحيحان من رواية شريك بن أبي تمر عن أنس أن الاسراء كان من السجد من عند الحجر وفي سباقه غرامة أيضا من وجوه قد تكامنا علمها هناك ومنها قوله : وذلك قبل أن يوحي اليه ، والجواب أن مجميم أول مرة كان قبل ان يوحى اليه فكانت تلك الليلة ولم يكن فها شي مم جاءه الملائكة ليلة أخرى ولم يقل في ذلك ، وذلك قبل أن توحى اليه بل جاءه بعد ما أوحى اليه فكان الاسراء قطعا بعد الايحاء إما بقليل كا زعمه طائفة ، أو بكثير نحو من عشر سنين كا زعمه آخرون وهو الاظهر، وغسل صدره تلك الليلة قبل الاسراء غسلا ثانيا \_ أو ثالثا \_ على قول أنه مطاوس إلى اللا الاعلى والحضرة الالمَية ثم ركب البراق رضة له وتعظما وتكرتما فلما جاء بيت المقدس ربطه بالحلقة التي كانت تربط بها الانبياء ثم دخل بيتالمندس فصل في قبلته تحية المسجد. وأنكر حذيفة رضي الله عنه دخوله إلى بيت المقدس و ربطه الدابة وصلاته فيه وهذا غريب، والنص المنبت مقدم على النافي . ثم اختلفوا في اجمّاعه والانبياء وصلاته مهم أكان قبل عروجه إلى السهاء كما دل عليه ما تقدم أو بعد نزوله منها كما دل عليــه بعض السياقات وهو أنسب كما سند كره على قولين فالله أعلم . وقيل إن صلاته بالانبياء كانت في السهاء، وهكذا تخيره من الآنية اللبن والخر والمساء هل كانت ببيت المقدس كما تقدم أوفي السهاء كما ثبت في الحديث الصحيح والمقصود أنه يَتَطِيَّقُ لما فرغ من أمر بيت المقدس نصب له الممراج وهو السلم فصعد فيــه إلى السهاء ولم يكن الصعود على البراقكما قـــد يتوهمه بعض الناس بلكان البراق مربوطًا على باب مسجد بيت المقدس ليرجع عليه إلى مكة ، فصعد من ساء إلى ساء فى المعراج حتى جاو ز السابعــة وكلما جاء سهاء تلقته منها مقر بوها ومن فـهـا من أكامر الملائكة والانبياء وذكر أعيـــان من رآه من المرسلين كا دم في سهاء الدنيا ، ويحبي وعيـــى في الثانية (1) و إدريس في الرابعة ، وموسى في السادسة على الصحيح \_ وابراهيم في السابعة مسنداً ظهره إلى البيت المعمور الذي يسخله كل يوم سبعون الفا من الملائكة يتعبدون فيــه صلاة وطوانا ثم لا (١) كذا في الاصلين ولم يذكر الثالثة ولا الخامسة . وفي ابن هشلم : أنه رأى في الثالثة يوسف الصديق وفي الخامسة هار ون .

يمودون اليه إلى يوم القيامة ، ثم جاوز مراتبهم كلهم حتى ظهر لمستوى يسمع فيــه صريف الاقلام ، ورفعت لرسول الله ﷺ سدرة المنتهي واذا ورقها كا ّذان الفيلة ، ونيقها كقلال هجر، وغشهاعند ذلك أمور عظيمة الوان متمددة باهرة وركبتها الملائكة مثل الفر بإن على الشجرة كثرة وفراش من ذهب وغشمها من نور الرب جل جلاله ورأى هناك جبريل عليه السلام له سمّائة جناح ما بين كل جناحين كما بين الساء والارض وهو الذي يقول الله تمالي ( ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ ينشي السدرة ما ينشي ما زاغ البصر وما طغي ) أي ما زاغ بمينا ولا شهالا ولا ارتفع عن المكان الذي حد له النظر اليه . وهذا هو الثبات العظم والادب الكريم وهذه الرؤيا الثانية لجبريل عليــه السلام على الصغة التي خلقه الله تمالى علمها كما نقله ابن مسعود وأبو هر مرة وأبو ذر وعائشة رضي الله عنهم أجمعين . والاولى هي قوله تمالي ( علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فندلى فـكان تاب قوسين أو أدنى ناوحي إلى عبده ما أوحى) وكان ذلك بالابطح، تدلى جـــبريل على رسول الله يَتَيَّتِنْهُ ساداً عظم خلقه ما بين الساء والارض حتى كان بينه وبينه قاب قوسين أو أدنى ، هذا هو الصحيح في التفسير كما دل عليه كلام أكام الصحابة المتقدم ذكره رضى الله عنهم . فاما قول شريك عن أنس في حديث الاسراء ثم دمًا الجبار رب العزة فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فقد يكون من فهم الراوى فاقحمه في الحديث والله أعلم. و إن كان محفوظا فليس بتفسير للآية الكرعة بل هو شئ آخر غير ما دلت عليه الآية الكرعة والله أعلم . وفرض الله سبحانه وتمالى على عبده محمد ﷺ وعلى أمنه الصاوات ليلتئذ خمسين صلاة في كل يوم وليلة ، ثم لم بزل يختلف بين موسى و بين ر به عز وجل حتى وضعها الرب جل جلاله وله الحمدوالمنة إلى خس . وقال هي خس وهي خسون الحسنة بعشر أمثالها ، فحصل له التبكليم من الرب عز جل ليلتئذ ، وأمَّة السنة كالمطبقين على هــذا ، واختلفوا في الرؤية فقال بمضهم رآهُ بغؤاده حرتين ، قاله ا بن عباس وطائفة ، وأطلق ابن عباس وغيره الرؤية وهو محول على التقييد ، وبمن أطلق الرؤية أبو هر برة واحممه بن حنبل رضي الله عثهما . وصرح بعضهم بالرؤية بالعينين وأختاره ابن جربرو بالغ فيه وتبمه على ذلك آخرون من المتأخرين . وثمن نص على الرؤية بسيني رأســـه الشيخ أبو الحسن الاشعرى فيا نقله السهيلي عنه ، واختاره الشيخ أبو زكريا النووي في فتاويه . وقالت طائفة لم يقم ذلك لحديث أبي ذر في محيح مسلم . قلت : يارسول الله هل رأيت ربك ؟ فقال : « نورائي أراه » وفي رواية ﴿ رأيت نورا ﴾ . قالوا ولم يكن رؤية الباقي بالعين الفانية ولهذا قال الله تعالى لموسى فما روى في بعض الكتب الالميَّة يا موسى إنه لا براني حي إلا مات ، ولا يابس إلا تدهده والخلاف فى هذه المسئلة مشهور بين السلف والخلف والله أعسلم . ثم هبط رسول الله ﷺ إلى بيت المقدس

والظاهر أن الانبياء هبطوا معه تـكرعاله وتعظما عند رجوعه من الحضرة الالهَيّة العظيمة كما هي عادة الوافدين لا يجتمعون باحد قبل الذي طلبوا اليه ، ولهذا كان كما مر على واحد مثهم يقول له جبريل \_ عند ما يتقدم ذاك للسلام عليه \_ هذا فلان فسلم عليه ، فلو كان قد اجتمع مهم قبل صعوده لما احتاج إلى تعرف مهم مرة نافية . وممما يعل على ذلك أنه قال فلما حانت الصلاة : أممهم . ولم يحن وقت إذ ذاك إلا صلاة الفجر فتقدمهم إماما مهم عن أمر جبريل فها مرويه عن ربه عز وجل، فاستفاد بعضهم من هـذا أن الامام الاعظم يقدم في الامامة على رب المترل حيث كان بيت المقدس محلتهم ودار اقامتهم ، ثم خرج منه فركب البراق وعاد إلى مكة فاصبح مها وهو في غاية الثبات والسكينة والوقار . وقد عاين في تلك الليلة من الآيات والامور التي لورآها \_ أو بمضها \_ غيره لاصبح مندهشا أو طائش العقل ، ولكنه عَيْنَاتُهُ أصبح واجما - أي ساكنا - يخشى إن بدأ فاخبر قومه عارأي أن يبادروا الى تكذيبه، فتلطف واخبارهم أولا وانه جاء بيت المقدس في تلك الليلة وذلك أن أوا جهل لمنه الله رأى رسول الله عَيَّظِيُّةٍ في المسجد الحرام وهو جالس واحم. فقال له : هل من خبر ? فقال لعم ا فقال : وما هو ? فقال انى أسرى في الليلة الى بيت المقدس . قال الى بيت المقدس ? قال فم ! قال أرأيت إن دعوت قومك لك لتخبرهم اتخبرهم ما اخبرتني به ? قال فم 1 فاراد أبو جهل جمع قريش ليسمعوا منه ذلك وأراد رسول الله عِيَطِيَّةٍ جمعهم ليخبرهم ذلك ويبلغهم . فقال أبو جهل : هيا معشر قريش وقد اجتمعوا من أنديتهم فقال أخــبر قومك بما أخبرتني به ، فقص علمهم رسول الله ﷺ خبر ما رأى وأنه جاء بيت المقدس هذه الليلة وصلى فيه ، فمن بين مصفق و بين مصفر تكذيبا له واستيماداً لخيره وطار الخير بمكة وجاء الناس الى أبي بكر رضى الله عنه فاخيروه أن محداً ﷺ يقول كذا وكذا . فقال : انك تكذبون عليه فقالوا والله إنه ليقوله . فقال : ان كان قاله فلقد صدق . ثم جاء الى رسول الله عَيْنَاتِي وحوله مشركي قريش فسأله عن ذلك فاخسره فاستعلمه عن صفات بيت المقدس ليسمم المشركون ويعلموا صدقه فيا أخبرهم به . وفي الصحيح : أن المشركين مم الذين سألوا رسول الله وَيُطْلِينَ عن ذلك . قال : فجملت أخسرهم عن آياته فالتبس على بمض الشي ، فجلي الله لي بيت المقدس حتى جعلت أنظر اليه دون دار عقيل وأنمته لهم . فقال : أما الصفة فقد أصاب .

وذكر ابن أسحاق ما تقدم من إخباره لهم يمروره بعديرهم وماكان من شر به مائمم ، فاقام اقد عليهم الحجة واستدارت لهم المحجة ، فأسم من آمن على يقين من ربه وكفر من كفر بعد قيام الحجة عليه . كما قال الله تعالى ( وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فننة فناس ) أى اختباراً لهم وامتحافا . قال ابن عباس : هي رؤيا عين اربها رسول الله والمجلف من أن المدراء كان ببدنه وروحه صاوات الله وسلامه عليه كا دل على ذلك ظاهر السياقات من ركو به

وصوده فى المعراج وغير ذلك. ولهذا قال فغال: (سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه) والتسبيح إنما يكون عند الآيات العظيمة الخرام إلى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه) والتسبيح إنما يكون عند الآيات العظيمة الخرام إلى المسادة فعل على أنه بالروح والجمد والعبد عبارة عنها وأيضا فلا كان مناما لما بادر كنار قريش يقظة لا مناما. وقوله فى حديث شريك عن أنس : ثم استيقلت فاذا أنا فى الحجر معدود فى علمالت شريك أو محول على أن الانتقال من حل إلى حل يسمى يقظة كا سيأتى فى حديث عائشة رضى الله عنها حديث ذهب رسول الله يَقلِيق والمالية عنها المالية والمعدد المنافق وكذبوه ، قال فرجعت مهموما فلم استفتى إلا بقرال الله يَقلِيق والمنافق والله عنها الله يَقلِيق والمنافق والله الله يقلل والله عنها المالية عنها الله يُقلِيق والله الله يتلق الله يقلل والله المالية عنها المالية عنها الله يتلق والله المالية عنها المالية عنها المالية عنها الله يتلق والكن المالية عنها المالية المالية عنها المالية عنها المالية عنها المالية المالية المالية عنها أنها المالية الما

قال ابن اسحاق : فاقله أعلم أى ذلك كان. قد جاءه وعاين فيه ما عاين من أمر الله تعالى على أى حاله كان نائماً أو يقتلانا كل ذلك حق وصدق .

قلت : وقد توقف ابن اسحاق فى ذلك وجوز كلاً من الأمرين من حيث الجلة ، ولكن الذى لا يشك فيه ولا يتسارى أنه كان يقطانا لا محالة لما تقدم وليس مقتضى كلام عائشة رضى الله عنها أن جسد ﷺ ما فقد وإنما كان الاسراء بروحه أن يكون مناما كا فهمه ابن اسحاق ، بل قد يكون وقع الاسراء بروحه حقيقة وهو يقطان لا فائم وركب البراق وجاء بيت المقدس وصعد السموات وعان ما عاين حقيقة و يقطة لا مناما . لعل هذا مراد عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها ، ومراد من قابعها على ذلك . لاما فهمه ابن اسحاق من أنهم أرادوا بذلك المنام والله أعلم .

تنبيه : ونحن لا نذكر وقوع منام قبل الاسراء طبق ما وقع بعد ذلك ، طنه ﷺ كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ، وقد تقدم مثل ذلك فى حديث بدء الوحى أنه رأى مثل ما وقع له يقفة مناما قبله ليكون ذلك من بلب الارهاص والنوطئة والتثبت والابناس والله أعلم . ثم قد اختلف العلماء في أن الاسراء والمعراج هل كانا في لياة واحمدة أو كل في لياة على حدة الم فنهم من يزعم أن الاسراء في اليقظة ، والمعراج في المنام . وقد حكى المهلب بن أبي صغرة في شرحه المجارى عن طاقفة أنهم ذهبوا إلى أن الاسراء مرتين بامرة بروحه مناما ، ومرة بيدنه وروحه يقظة وقد حكاه الحافظ أبو القاسم السهيلي عن شيخه أبي بكر بن العربي الفقيه . قال السهيل : وهذا القول يجمع الاحاديث فان في حديث شريك عن أنس وذلك فيا يرى قلبه وتنام عيناه ولا ينام قلبه ، وقال في آخره : ثم استيقظت فاذا أنا في الحجر وهذا منام . ودل غيره على اليقظة ، ومثهم من يدعى تعدد الاسراء في اليقظة أيضاحتى قال بعضهم أن بعضها كان تعدد الاسراء في اليقظة أيضاحتى قال بعضهم أن بعضها كان بلدينة وقد حاول الشيخ شهاب الدين أبو شامة رحمه الله أن يوقى بين اختلاف ما وقع في روايات حديث الاسراء بالجم المتعدد فجيل ثلاث اسراءات ، مرة من مكة إلى البيت المقدس مقط على البراق ، ومرة من مكة الى السهاء على البراق أيضا لحديث حذيفة ، ومرة من مكة الى السهاء على البراق أيضا لحديث حذيفة ، ومرة من مكة الى السهاء على السهات .

فنقول : ان كان أنما حمله على القول مهذه الثلاث اختلاف الروايات فقد اختلف لفظ الحديث في ذلك على أكثر من هذه الثلاث صفات ومن أراد الوقوف على ذلك فلينظر فها جمعناه مستقصياً ف كتابنا التفسير عند قوله تعالى (سبحان الذي أسرى بعبده ليلا) و ان كان ائما حمله أن التقسيم انحصر في ثلاث صفات بالنسبة الى بيت المقدس والى السموات فلا يازم من الحصر العقل والوقوع كذلك في الخارج الا بدليل والله أعلم . والعجب أن الامام أبا عبد الله البخاري رحمه الله ذكر الاسراء بعد ذكره موت أبي طالب فوأفق ابن اسحاق في ذكره المواج في أوآخر الأمر، وخالفه في ذكره بعد موت أبي طالب، وابن اسحاق أخر ذكر موت أبي طالب على الاسراء ، ظلَّه أعلم أي ذلك كان. والمقصود أن البخاري فرق بين الاسراء وبين المراج فبوب لكل واحد منهما باباعلى حدة فقال: باب حديث الاسراء وقول الله سبحانه وتعالى (سبحان الذي أسرى بعبده ليلا) حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال محمت جار بن عبد الله أنه سمم رسول الله ﷺ يقول : ﴿ لما كَذَبتني قريش كنت في الحجر فجلي الله لي بيت المقدس فطعقت أحدثهم عن آياته وأنا أفظر اليه » . وقـــد رواه مسلم والترمذي والنسائي من حديث الزهري عن أبي سلمة عن جابر به . ورواه مسلم والنساني والترمدي من حديث عبد الله بن الفضل عن أبي سلمة عن أبي هو رة عن النبي ﷺ بنحوه . ثم قال البخاري باب حديث المراج : حدثنا هدبة بن خالد حدثنا هام حدثنا قتادة عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة أن النبي يَتِيَالَيْهِ حدَّمُهُم عن ليلة أسرى به . قال : ﴿ بِينُما أَنَا فِي الحَطيمِ – وربَّا قال في الحجر – مضجما

اذ أناني آت » فقال وصممته يقول : « فشق ما بين هــذه الى هذه » فقلت للجارود وهو الى جنبي ما يعني به . قال من نقرة نحره الى شعرته وصمعته يقول من قصه إلى شعرته . ﴿ فاستخرج قلمي ثم أتيت بطست من ذهب مماوءة اعامًا فغسل قلى ثم حشى ثم أعيد ، ثم أتيت بداية دون البغل وفوق الحار أبيض » فقال الجارود : وهو البراق يا أبا حزة ? قال : أنس نعم ! : ﴿ يَضَعُ خَطُوهُ عَنْدُ أَقْصَى طَرْفَهُ . فحملت عليه فانطلق بي جيرائيل حتى أتى السهاء الدنيا فاستفتح قيل من هـ ذا ؟ قال جيرائيل قيل ومن ممك ? قال محسد قبيل وقد أرسل اليه ? قال فيم ا قيــل مرحباً به فنعم الحجيُّ جاء ، فغنيح فلما خلصت فاذا فيها آدم فقال هذا أبوك آدم فسلم عليه فسلمت عليه فرد السلام ثم قال: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، ثم صعد في الى السهاء الثانية فاستفتح قيل من هــذا ? قال جبرا ثيل قيل ومن ممك ? قال محمد قيل وقد أرسل اليه [ قال نعم 1 ] قيل : مرحباً به فنعم المجيُّ جاء، ففتح فلما خلصت اذا يحيى وعيمي وها ابنا خالة : قال هذا يحيي وعيسي فسلم علمهما فسلمت علمهما فردا ثم قالا : مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد في الى السهاء الثالثة فاستفتح جبرائيل قيل من هـذا 7 قال جبرائيل قال ومن ممك ? قال محمد قيل وقد أرسل اليه ? قال نعم ! قيل مرحبا به فنعم المجيَّ جاه ، فنتح فلما خلصت اذا وسف قال هذا يوسف فسلم عليه فسلمت عليه فرد ثم قال: مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح . ثم صمه بي حتى أتى السهاء الرابعة فاستفتح قيل من هـــذا ؛ قال جبرائيل قال ومن ممك ? قال محمـــد قيل وقد أرسل اليه ? قال نعم ! قيل مرحباً به فنعم المجيُّ جاء . فلما خلصت اذا ] ادريس قال هذا ادريس فسلم عليه فسلمت عليه فرد . ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح . تم صعد بي حتى أتى السهاء الخامسة فاستفتح قيل من هذا ? قال جبرائيل قيل ومن معك ? قال محمد [قير]. وقد أرسل اليه ? قال نعم ! قيل مرحباً به فنعم الحجئ جاء . فلما خلصت اذا هارون قال هذا [ هارون فسل عليه فسلمت عليه فرد ثم قال: مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي حتى أتى السهاء السادسة فاستفتح فقيل من هذا? قال جبرائيل قيل ومن معك ? قال محمد قيل وقد أرسل اليه ? قال نعم 1 قيل مرحباً به فنعم الحجيُّ جاء . فلما خلصت اذا موسى قال هذا موسى فسلم عليه ، فسلت عليه فرد ثم قال: مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح. فلما عجاوزت بكي، فقيل له ما يمكيك ؟ قال : أبكى لأن غلاما بمث بمدى يدخل الجنة من أمته أكثر من يدخلها من أمتى . ثم صعد بى الى السماء السابعة فاستفتح جيرا ثيل قيل من هذا \* قال جيرا ثيل قيل ومن معك \* قال محمد . قيا , وقد بعث اليه ? قال نعم ! قيل مرحباً به فنعم المجيُّ جاء . فلما خلصت اذا ابراهيم قال هــذا أبوك ا براهم فسلم عليه ، فسلمت عليه فرد السلام ثم قال : مرحبا بالان الصالح والنبي الصالح . ثم رفعت الى سدرة ألمنتهي وإذا أربعة أثهار ، نهران ظاهران ، ونهران باطنان . فقلت : ما هذا ياجبرائيل ٢

قال : أما الباطنان فنهران في الجنة ، وأما الظاهران فالنيل والفرات ، ثم رفم لي البيت المعمور يدخله كل يهم سمعون ألف ملك ، ثم أتيت بإلاه من خمر و إناء من لبن و إناء من عسل ، فأخذت اللهن قال: هي الفطرة التي أنت علمها وأمتك. ثم فرض على الصلوات خسون صلاة كل يوم، فرجمت فم رت على موسى فقال عا أمرت ? قال أمرت بخمسين صلاة كل يوم . قال: إن أمتك لا تستطيع خسين صلاة كل يوم، وإني والله قد جو بت الناس قبلك وعالجت بني أسرائيل أشد المعالمة، فارجع الى ربك فساء التخفيف لأمتك ، فرجعت فوضع عنى عشرا . فرجعت الى موسى فقال مثله فرجعت فوضع عني عشرا . فرجعت الى موسى فقال مثله ، فرجعت فوضع عني عشرا . فرجعت الى موسى فقال مثله ، فرجعت فأمرت بعشر صاوات كل يوم ، فقال مثله ، فرجعت فأمرت بخمس صاوات كل يوم ، فرجعت الى موسى فقال : بم أمرت ? فقلت مخمس صاوات كل يوم . قال إن أمتك لا تستطيع خس صاوات كل يوم ، و إتى قد جربت الناس قبلك وعالجت بني اسرائيل أشد المعالجة قارجم الى ربك فسله التخفيف لأمنك. قال: سألت ربى حتى استحييت ولكن أرضى وأسلم. قال فلما حاوزت ادائي مناد أمصيت فريضي ، وخففت عن عبادي ، . هكذا روى البخاري هذا الحديث همنا . وقسه رواه في مواضع أخر من صحيحه ومسلم والترمذي والنسائي من طرق عن قتادة عن أنس عن مالك بن صعصمة . ورويناه من حديث أنس بن مالك عن أبي بن كمب . ومن حديث أنس عن أبي ذر . ومن طرق كثيرة عن أنس عن النبي عَيِّنا إليَّةٍ . وقد ذكرنا ذلك مستقمي بطرقه وألفاظه في التنسير، ولم يقع في هــذا السياق ذكر بيت المقدس، وكان بعض إل وإة محذف بمض الخبر للعلم به ، أو ينساه أو يذكر ما هو الأهم عنده ، أو يبسط تارة فيسوقه كله ، وثارة يحذف عن مخاطبه ما هو الانفع عنده . ومن جمل كل رواية اسراد على حدة كما تقدم عن بعضهم فقد أبعد جدا . وذلك أن كل السياقات فها السلام على الأنبياء ، وفي كل منها يعرفه مهم ، وفي كلها يغرض عليه الصاوات . فكيف مكن أن يدعى تعدد ذلك ? هذا في غاية البعد والاستحالة والله أعلى . ثم قال البخاري حدثنا الحيدي حدثنا سفيان عن عمر وعن عكرمة عن ابن عباس في قوله تمالي (وما جملنا الرؤيا التي أريناك الافتنة للناس ) .قال: هي رؤيا عين أرمها رسول الله ﷺ ليلة أسرى به الى بيت المقدس، والشجرة الملمونة في القرآن. قال: هي شجرة الزقوم.

### فصل

ولما أصبح رسول الله ﷺ من صبيحة ليلة الاسرى جاه، جبرائيل عند الزوال فبين له كينية الصلاة وأوقاتها ، وأمر رسول الله ﷺ أسحابه فاجتمعوا وصلى به جبرائيل في ذلك اليوم الى الند والمسلمون بأنمور بالنبي عليه وهر يقتدى بجيرا قبل كما جاه في الحديث عن ابن عباس وجابر: «أمنى جبرا ثبل عند البيت مرتين ». فبين له الوقتين الأول والآخر، فها وما بينهما الوقت ألموسه ولم جبرا ثبل عند كر توسعة في وقت المغرب. وقد تبت ذلك في حديث أبي موسى وبريدة وعبدالله من عرو وكلها في صحيح مسلم. وموضع بسط ذلك في كتابنا الاحكام ولله ألحد. فأما ما ثبت في صحيح البخارى عن الرهرى عن عروة عن عائشة قالت: فرضت الصلاة أول ما فرضت ركمتين فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحفر. وكذا رواه الاو زاعى عن الزهرى ، ورواه الشعبي عن مسروق عنها وهذا مشكل من جهة أن عائشة كانت تتم الصلاة في السفر وكذا عثان بين عفان وقد تسكلما على ذلك عند قوله تمالى: ( و إذا ضر بتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصر وا من الصلاة إن على خلال عن مند المناز بين ينذلكم الذين كفروا ) ، قال الميهيق : وقد ذهب الحسن البصرى الى أن صلاة الحفر أول ما فرضت أربعا كما ذكره موسلا من صلاته عليه السلام صبيحة الاسراء الغليم أو بعما ، والعصر أربعا والمبحر وكمتين يجهر فهها. والمستحر رئمتين مم لما فرضت أربعا عاشة أرادت أن الصلاة كانت قبل الاسراء تكون ركمتين ركمتين تم لما فرضت حضرا على ما هي عليه ، ورخص في السفر أن يصلي ركمتين وكان الأمر عليه قدعا الحر فرضت حضرا على ما فرضت عليه السفر أن يصلي ركمتين وكان الأمر عليه قدعا الحر فرضت حضرا على ما هي عليه ، ورخص في السفر أن يصلي ركمتين كاكان الأمر عليه قدعا الحر فرضت حضرا على ما في عله ، ورخص في السفر أن يصلي ركمتين كاكان الأمر عليه قدعا

### فصل

وعلى هذا لا يبتى اشكال بالكاية والله أعلم.

### ﴿ انشقاق القمر في زمان النبي ﷺ ﴾

وجمل الله له آية على صدق رسول الله تقطيقي فيا جاء به من الهدى ودين الحق حيث كان ذلك وقت اشارته السكرية على صدق رسول الله تقالى في محكم كتابه العزيز: ( اقتربت الساعة وانشق القمر ، و إن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر ، وكذبوا وانبعوا أهواءهم وكل أمر مستمر ) وقد أجم المسلمون على وقوع ذلك في زمنه عليه الصلاة والسلام . وجاءت بذلك الأحاديث المتواترة من طرق متمددة تند القطع عند من أحاط مها ونظر فيها ، ونحن نذكر من ذلك ما تيسر إن شاء ألله وبه الثقة وعليه النكلان . وقعه تقصينا ذلك في كتابنا التفسير فذكرا الطرق والألفاظ عررة ، ونحن نشير هينا إلى أطراف من طرقها ونعزوها إلى الكتب المشهورة بحول الله وقوته ، وذلك مروى عن أنس بن مالك ، وجبد بن علم ، وحديفة ، وعبد الله بن عباس ، وعبد الله بن عبد ، وعبد الله بن مسعود رض الله عنهم أجمعين .

أما أنس فقال الامام احمد حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة عن أنس بن مالك قال:

سأل أهل مكة النبي عَيِنْكِيْنَ آية ، فانشق القمر بمكة مرتين . فقال ( اقتر بت الساعة وانشق القمر ) ورواه مسلم عن محمد بن رافع عن عبدالرزاق به وهذا من مرسلات الصحابة ، والظاهر أنه تلقاه عن الجم النفير من الصحابة ، أو عن النبي عَيْنِكِيْنَ ، أو عن الجميع وقد روى البخارى ومسلم هذا الحديث من طريق شيبان . زاد البخارى وسسميد بن أبي عروبة وزاد مسلم وشعبة ثلاثتهم عن قنادة عن أن . أن أهل مكة سألوا رسول الله عَيْنِكِيْنَ أن يربهم آية فاراهم النمر شقنين حتى رأوا حراء بينهما لفظ البخارى .

وأما جبير بن مطم فقال الامام احمد حدثنا عمد بن كثير حدثنا سليان بن كثير عن حصين الين عبد الرحمن عن عمد بن جبير بن مطم إعن أبيه ] . قال انشق القمر على عهد رسول الله ﷺ فصار فرقتين ، فرقة على هذا الجبل ، وفرقة على هذا الجبل . تقالوا إن كان سحرنا فانه لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم . تفرد به احمد . وهكذا رواه ابن جرير من حديث عمد بن فضيل وغيره عن حصين به . وقد رواه البيهتي من طريق ابراهيم بن طهمان وهشيم كلاها عن حصين به عن جبير بن عجمه بن جبير بن مطم عن أبيه عن جده به ، فزاد رجلا الاسناد .

وأما حذيقة بن اليمان فروى أبو نعيم فى الدلائل من طريق عرب عطاء بن السائب عن أبى عبد الرحمن السلمى . قال : خطبنا حذيفة بن اليهان بالمدائن فحمد الله واثنى عليمه ثم قال ( اقتر بت الساعة وانشق القمر ) ألا وإن الساعة قد اقتر بت ، ألا وإن القمر قمد انشق ، ألا وإن الدنيا قد آذنت بغراق ، ألا وإن اليوم المضار وغما السباق . فلما كانت الجمة الثانية انطلقت مع أبى إلى الجمة فحمد الله وقال مناه وزاد : ألا وإن السابق من سبق إلى الجمة . فلما كتا فى الطريق قلت لابى ما يعنى بقوله حفاً السباق . قال من سبق إلى الجنة .

وأما ابن عباس قتال البخارى حدثنا بحيى بن كثير حدثنا بكر عن جعفر عن عراك بن مالك عن عبد الله بن مالك عن عبيد الله بن حديث بكر — وهو ابن نصر — عن جعفر قوله : ( اقتر بت الساعة وانشى القير و إن بروا آية يعرضوا و يقولوا سحر مستمر ) . قال : قد مضى ذلك كان قبل الهجرة النشى التم رحتى رأوا شقيه . وهكذا رواه العوفى عن ابن عباس رضى الله عنه وهو من مرسلاته . وقال الحافظ أبو نعيم حدثنا سليان بن احمد حدثنا بكر بن سبيل حدثنا عبد النفى بن سعيد حدثنا موسى بن عبدالرحن عن ابن جريم عن عطاه عن ابن عباس . وعن مقاتل عن الفحاك عن ابن عباس قبل اجتما المشموك عن ابن عباس . وعن مقاتل عن الفحاك عن ابن عباس في قوله : ( اقتر بت الساعة وا نشق القعر ) . قال ابن عباس : اجتمع المشركون إلى رسول الله

عَيْنَاتِيْهِ منهم الوليد بن المفيرة ، وأبوجهل بن هشام : والعاص بن وائل ، والعاص بن هشام ، والاسود ابن عبد يغوث ، والاسود من المطلب ، و زمعة بن الاسود ، والنضر بن الحارث ، ونظراؤهم . فقالوا النبي مَثِيلِيَّةُ: إن كنت صادةا فشق لنا القمر فرقتين نصفا على أبي قبيس ونصفا على قميقمان. فقال لهم النبي ﷺ : « إن فعلت ثؤمنوا ? » قالوا نعم ! وكانت ليلة بعر ــ فعال الله عز وجل أن يعطيه ما سألوا ، فامسى القمر قد سلب نصفا على أبي قبيس ونصفا على قبيقعان ، ورسول الله ﷺ ينادى يا أبا سلمة بن عبد الاسد والارقر بن الارقر اشهدوا . ثم قال أبو نسم وحدثنا سلمان بن احمد حدثنا الحسن بن العباس الرازي عن الهيثم بن العان حدثنا اسماعيل بن زياد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس . قال : انتهى أهل مُكة إلى رسول الله وكالله فقالوا : هل مر . آية نعرف مها أنك رسول الله ? فبيط جبرائيل فقال يا محد قل لأهل مكة أن يحتفاوا هذه الليلة فسيروا آية إن انتفعوا مها . فاخبرهم رسول الله مِنْقَطِينَةِ مَقَالَة حِبْرائيــل فخرجوا ليلة الشق ليلة أربع عشرة ، فانشق القمر نصفين نصفا على الصفا ونصفا على المروة فنظروا ءثم قالوا بايصارهم فسحوها، ثم أعادوا النظر فنظروا ثم مسحوا أعينهم ثم نظروا . فقالوا : يا محمد ما هذا إلا سحر واهب فانزل الله : ( اقتربت الساعة وانشق القمر). ثم روى الضحاك عن ابن عباس. قال : جاءت أحبار المهود إلى رسول الله عِنْظَالِيُّهُ فقالوا : أرْمًا آية حتى نؤمن مها ، فسأل ربه فاراهم القمر قد انشق بجيزتان ، أحدهما على الصفا والآخر على المروة ، قدر ما بين العصر إلى الليل ينظرون إليه ثم غاب . فقالوا : هـــذا سحر مفترى . وقال الحافظ أبو القاسم الطبراتي : حدثنا احمد بن عمرو الرزاز حدثنا محمد بن يحيي القطعي حدثنا محمد ابن بكر حدثنا أبن جريم عن عرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس . قال : كنف القمر على عهد رسول الله عَيْسِيني فقالوا سحر القبر فترلت : ( اقتربت الساعة وانشق القمر و إن روا آية يعرضوا و يقولوا سحر مستمر). وهذا اسناد جيد وفيمه أنه كمف تلك الليلة فلمله حصل له انشقاق في ليلة كسوفه ولهذا خنى أمره على كثير من أهل الارض ومع هذا قد شوهد ذلك في كثير من بقاع الارض ويقال: إنه أرخ ذلك في بمض بلاد المند، و بني بناء تلك الليلة وأرخ بليلة انشقاق القمر.

وأما ابن عمر فقال الحافظ السبهق أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر احمد بن الحسن القاضى قالا : حدثنا أبو العباس الاصم حدثنا العباس بن محمد اللهورى حدثنا وهب بن جوير عن شعبة عن الاعش عن مجاهد به . قال سلم كو واية مجاهد عن أبى معمر عن ابن مسعود . وقال الترمذى هذا حديث حسن صحيح .

وأما عبد الله بن مسعود فقال الامام احمــد حدثنا سفيان عن ابن أبي مجيح عن مجاهد عن أبى معمر عن ابن مسعود . قال : انشق القمر على عهد رسول الله ﷺ شقتين حتى نظروا الله ، فقال

رسول الله ﷺ اشهدوا . وهكذا أخرجاه من حديث سفيان \_ وهو ابن عيينة \_ به . ومن حديث الاعش عن ابراهم عن أبي مممر عن عبد الله بن محرة عن ابن مسعود قال : انشق القمر وعمن مم رمول الله ﷺ عنى ، فقال النبي ﷺ : « اشــهدوا » وذهبت فرقة نحو الجبل. لفظ البحارى ثم قال البخاري وقال أبو الضحاك عن مسروق عن عبد الله يمكة \_ وتابعه محمــــه بن مسلم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي مصرعن عبدالله رضي الله عنه . وقد أسند أبو داود الطيالسي حديث أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله بن مسعود . قال : انشق القمر على عهد رسول الله ﷺ ، فقالت قريش: هذا سحر ابن أبي كبشة . فقالوا : أنظروا ما يأتيكم به السفار ? فان محسما لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم . قال فجاء السفار فقالوا ذلك . وقال البهتي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس حدثما العباس بن محمد الدوري حدثنا سعيد بن سلمان حدثنا هشيم حدثنا مغيرة عن أبي لأهل مكة : هذا سحر سحركم به ابن أبي كبشة ، أنظروا السفار فان كانوا رأوا ما رأيتم فقد صدق و إن كانوا لم يروا مثل ما رأيتم فهو سحر سحركم به . قال فسئل السفار قال ــ وقدموا من كل وجهة ــ فقالوا: رأينا وهكذا رواه أبونسم من حديث جابر عن الاعش عن أبي الضحي عن مسروق عن عبد الله به . وقال الامام احسد حدثنا مؤمل حدثنا اسرائيل عن سماك عن الراهم عن الاسود عن عيد الله \_ وهو ابن مسعود \_ . قال : انشق القمر على عهد رسول الله بَيْنَالِيَّة حق رأيت الجبار بين فرجتي القمر . وهكذا رواه ابن جرير من حديث أسباط عن سماك به . وقال الحافظ أبو نصر حدثنا أبو بكر الطلحي حدثنا أبوحصين عمد بن الحسين الوادعي حدثنا يحيي الحاني حدثنا يزيد عن عطاء عن سماك عن ابراهيم عن علقمة عن عبـــد الله - قال : كنا مع النبي ﴿ يَتَنِينَا إِنَّ بَنِي وَانْشق القمر حَى صارفرقتين ، فرقة خلف الجبل . فقال النبي سَيْئَيَّةِ : ﴿ إِشْهِدُوا ، إِشْهِدُوا ﴾ وقال أبو نعيم حدثنا سليان بن احمد حدثنا جعفر بن محسد القلانسي حدثنا آدم بن أبي إياس ثنا الليث بن سعد حدثنا هشام بن سعد عن عتبة عن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود. قال: أنشق القمر ونحن بمكة ، فلقد رأيت أحد شقيه على الجبل الذي يمنى ونحن يمكة . وحدثنا احمد بن اسحاق حدثنا أبو بكر بن أبي عاصم حدثنا محمد بن حاتم حدثنا معاوية بن عمرو عن زائدة عن عاصم عن زرعن عبد الله . قال : انشق القمر ممكة فرأيته فرقتين. ثم روى من حديث على بن سعيد بن مسروق حدثنا موسى بن عمير عن منصور بن المعتمر عن زيد بن وهب عن عبد الله بر\_ مسعود . قال : رأيت القمر والله منشقا باثنت بن بينهما حراء . وروى أبو نعيم من طريق السدى الصغير عن الحكلي عن أبي صالح عن ابن عباس. قال : انشق القمر فلقتين . فلقة ذهبت ، وفلقة بقيت . قال ابن مسمود : لقد رأيت

جبل حراء بين فلتنى القمر، فذهب فلقة . فتمجب أهل مكة من ذلك وقالوا همذا سحر مصنوع سيذهب . وقال ليث بن أبي سليم عن مجاهد . قال : انشق القمر على عهد رسول الله بي الله الله الله الله الله بي الله الله بكر : و فاشهد يا أبا بكر » وقال المشركون : سحر القمر حتى انشق فهذه طرق متمددة قوية الاسانيد تفيد القطع لمن تأملها وعرف عدالة رجالها . وما يذكره بعض التصاص من أن القمر سقط إلى الارض حتى دخل في كم النبي بيتالي في وحرج من السكم الا خر فلا أصل له ، وهو كذب مفترى ليس بصحيح . والقمر حين افشق لم يزايل السهاء غير أنه حين أشار الله النبي بيتالي انشق من الشارة فعار فرقتين ، فسارت واحدة حتى صارت من و راء حراء ، ونظر وا إلى الجبل بين هده وهذه كما أخور بذلك ابن مسعود أنه شاهد ذلك . وما وقع في رواية أنس في مسند احمد : فانشق القمر بمك مرتبن فيه نظر ، والنظاهر أنه أراد فرقتين والله أعلم .

#### فصل

# ﴿ فِي وَفَادَ أَبِي طَالَبِ عَمِ رَسُولَ اللَّهُ عَيَالِيُّنَّ ﴾

قال ابن اسحاق: ثم إن خديمة وأبا طالب هلكا في عام واحد، فتتابعت على رسول الله بينظيم المصائب بهلك خديمة، وكانت له و زير صدق على الابتلاء (١١ يسكن اليها، وجلك عمه أبى طالب وكان له عضداً وحرزاً في أمره، ومنمة واصرا على قومه . وذلك قبل مهاجره إلى المدينة بنلاث سنين فلما هلك أو طالب ، قالت قريش من رسول الله ينظيم على الاذى ما لم تمكن تطمع به في حياة أبى طالب حتى اعترف سفيه من سفها قريش فنتر على رأسه ترايا . فحدثني هشام من عروة عن أبيه . قال : فدخل رسول الله ينظيم بين هوالتراب على رأسه قالت اليه إحدى بناته تفسله وتبكى ، ورسول الله ينظيم وتبكى ، ورسول الله ينظيم وتبكى ، ورسول الله ينظيم وتبكى ، ورسول الله على المناسبة هان الله ما أم أيله . ويقول بين ذلك : « ما قالتني قريش شيئاً الله عرق مات أبوطالب » .

وذكر ابن اسحاق قبل ذلك: أن أحدم ربما طرح الاذى فى رِمته ﷺ إذا نصبت له. قال فكان إذا فعلوا ذلك كما حدثنى عمر بن عبدالله عن عروة بخرج بذلك الشئّ على المود فيقذفه على بابه ثم يقول: يا بنى عبد مناف أى جوارهذا ? ثم يلتيه فى الطريق.

(١) في ابن هشام: على الاسلام يشكو اليها. وأحسب أن عبارة الاصل انسب للمقام.

قال ان اسحاق : ولما اشتكى أنوطالب و بلغ قر يشا ثقله قالت قر يش بمضها لبعض : إن حمزة وعر قد أسلما، وقد فشا أمر محمد في قبائل قريش كلها ، فانطلقوا بنا الى أبي طالب فليأخذ لنا على إ أن أخيه وليعطه منا ، فإمَّا والله ما تأمن أن يبترُّو مَا أمرهًا . قال ابن اسحاق : وحــد ثني العباس بن عبد الله بن معيد عن يعض أهله عن ابن عباس - قال : لما مشوا إلى أبي طالب وكلوه \_ وهم أشراف قومه عتبة بن ربيمة ، وشيبة بن ربيمة ، وأبو جهل بن هشام ، وأميــة بن خلف ، وأبو ســفيان بن حرب ، في رجال من اشرافهم . . فقالوا : وأبا طالب إنك مناحيث قدعلت ، وقد حضرك ماترى وتخوفنا عليك وقد علمت الذي بيننا وبين ابن أخيك فادعه فخذ لنا منه وخذ له منا ليكف عنا ولنكف عنه ، وليدعنا وديفنا ولندعه ودينه . فبعث اليه أبوطالب فجاه، فقال : يا ابن أخي هؤلاء اشراف قومك قد اجتمعوا اليك ليعطوك وليأخه فوا منك. قال فقال رسول الله يَتَطَالُنُهُ : ﴿ يَاعِمُ كُلَّة واحدة تعطونها تملكون بها المرب وتدين لكم مها العجم ، فقال أبو جهل: فم وأبيك وعشر كالت. قال : « تقولون لا إله إلا الله وتخلمون ما تصدون من دونه ». فصفقوا بأيدسم . ثم قالوا : يامحد أثريد أن تجمل الآكمة إلم آ واحداً ? 1 إن أمرك لعجب . قال ثم قال بعضهم لبعض : إنه والله ما هذا الرجل بمعطيكم شيئا بما تريدون، فالطلقوا وامضوا على دين آبائه كم حتى يحكم الله بينكم وبينه، ثم تفرقوا. قال فعال أبوطالب: والله يا ابن أخي ما رأيتك سألنهم شططًا . قال فطمع رسول الله ﷺ فيه فجمل يقول له : « أي عم فانت ففلها استحل لك مها الشفاعة موم الفيامة » فلما رأى حرص رسول الله وَيُطِيِّكُو . قال يا ابن أخير والله نولا مخافة السبّة عليك وعلى بني أبيك من بعدي ، وأن تغلن قريش أني إنما قلتها جزعا من الموت لقلتها ، لا أقولها إلا لأسرك بها . قال : فلما تقارب من أبي طالب الموت نظر العباس اليه يحرك شفتيه فاصغى اليه باذنه . قال فقال : يا أبن أخى والله لقد قال أخى الكلمة التي أمرته أن يقولها. قال فقال رسول الله ﷺ: «لم أصمم» قال وأثرَل الله تصالى في أولئك الرهط (ص والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق ) الآيات . وقعد تكلمنا على ذلك في التفسير أولله الحد والمنة .

وقد استدل بعض من ذهب من الشيمة وغيرهم من الغلاة إلى أن أباطالب مات مسلما بقول العباس هذا الحديث به يا ابن أخى لقد قال أخى السكامة التي أمرته أن يقولها \_ يدني لا إله إلاالله العباس عن هدا من وجوه . أحدها أن في السند مهما لا يعرف حاله وهو قوله عن بعض أهله وهدا الهمام في الاسم والحال ، ووقد فيه فو اغفرد . وقد روى الامام احدوالنسائي وابن جرير نحواً من هذا السياق من طريق أبي أسامة عن الاعش حدثنا عباد عن سعيد بن جبير فذكره ولم يذكر قول العباس. و رواه الثورى أيضا عن الاعش عدثنا عباد عن عميد بن عبير فذكره ولم يند كرقول العباس. و رواه الثورى أيضا عن الاعش عن يميى بن عمارة الكوفى عن سعيد بن

جبير عن ابن عباس فذ كره بغير زيادة قول العباس . ورواه النرمذي وحسنه والنسائي وابن جر ىر أيضاً . ولفظ الحديث من سياق البمبقي فما رواه من طريق النورى عن الاعش عن يحيى بن عمارة عن سميه بن جبير عن ابن عباس. قال: مرض أبو طالب فجاءت قريش وجاء النبي ﷺ عند رأس أبي طالب ، فجلس رجل فقام أبو جهل كي عنعه ذاك . وشكوه إلى أبي طالب . فقال : يا ابن أخى ما تريد من قومك ? فقال : ﴿ يَاعِم إِنَّمَا أَرْبِد مُنْهِمَ كُلَّةَ تَذَلَ لَهُمْ مِهَا العربِ، وتؤدى العهـم مها الجزية العجم، كماة واحدة » . قال : ما هي ? قال : ﴿ لَا إِنَّهِ إِلَّا اللَّهُ ﴾ قال فقالوا أحما الآكمة إلهـــا واحداً إن هذا لشيَّ عجاب 1 قال · ونزل فهم (ص والقرآن ذي الذكر) الآيات إلى قوله ( إلا اختلاق) ثم قد عارضه - أعنى سياق ابن اسحاق - ما هو أصح منه ، وهو مار واه البخاري قائلا حدثنا محود حدثنا عبد الرزاق أخبرنا مصر عن الزهري عن ابن السيب عن أبيه رضي الله عنه. أن أبا طالب لما حضرته الوفاة دخل عليــه النبي ﷺ وعنده أبوجهل . فقال : ﴿ أَي عَرَقُلَ لَا إِلَّهُ إلا الله كلة أحاج لك مها عنـــد الله » . فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية : يا أبا طالب أنرغب عن •لة عبد المطلب ? فلم يزالا يكلياه حتى قال آخر ما كلهم به : على ملة عبد المطلب . فقال النـى عَبِينَا إِنَّهُ : « لا ستغفر لك مالم أنه عنك » فنزلت (ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفر وا للمشركين واو كانوا أولى قربى من بعد ما تبين لم أنهم أصحاب الجحيم ) ونزلت ( إنك لا تهدى من أحببت ) و رواه مسلم عن اسحاق بن ابراهيم وعب الله عربي عبد الرزاق . وأخرجاه أيضا من حديث الزهري عن ُ سميد بن المسيب عن أبيه بنحوه ﴿ وقال فيه : فل بزل رسول الله عَيْنَا ﴿ يُعَرِّنُهُمْ عَلَيه و يعودان له بتلك المقالة حتى قال آخر ما قال : على ملة عبد المطلب . وأنى أن يقول لا إله إلا الله فقال النبي ﷺ : ﴿ أَمَا لَاسْتَغَفِّرِنَ لِكَ مَالُم أَنْهُ عَنْكُ ﴾ فالزل الله – يعني بعد ذلك – ( ١٠ كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولوكاتوا أولى قريي) ونزل في أبي طالب (إنك لاتهدى من أحببت ولسكن الله مدى من يشاء وهو أعلم بالمهتدين ) وهكذا روى الامام احمد ومسلم والترمذي والنسائي من حديث بزيد بن كيسان عن أبي حارم عن أبي هريرة قال: لما حضرت وفاة أبي طالب أثاه رسول الله ﷺ : فقال : ﴿ يَاعَمَّاه قُل لا إنه إلا الله أسْسَهِد لك مها يوم القيامة ﴾ فقال : لولا أن تمير ثى قريش يقولون ما حمله عليه الا فزع الموت لاقررت مهما عينك ، ولا أقولها الا لاقر مها عينك. فاترل الله عز وجل ( إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله بهدي من يشاه وهو أعلم بالمهتدين) وهكذا قال عبدالله من عباس وابن عمر ومجاهد والشمى وقتادة إنها نزلت في أبي طالب حين عرض عليه رسول الله عَيَّنا عِنْهُ أَن يقول لا إله الا الله فان أن يقولها ، وقال : هو على ملة الاشياخ . وكان آخر ما قال : هو على ملة عبد المطلب . و يؤكد هذا كله ما قال البخارى حدثنا مسدد حدثنا مجمى عن

سنيان عن عبد الملك بن حمير حد في عبد الله بن الحارث قال حدثنا العباس بن عبد المللب أنه قال قلت النبي عليه النبي على المنتبت عن عملك فانه كان مجوطك ويغضب لك ? قال: و [ ف ضحيحه من طرق عن عبدالملك ضحيحه من طرق عن عبدالملك ابن عمير به أخرجا في الصحيحين من حديث الليث حدثنى ابن الحاد عن عبد الله بن حباب عن أبي عمير النبي عليه الله ين حديث الليث حدثنى ابن الحاد عن عبد الله بن حباب عن ضحضاح من النار يبلغ كمبيه يغلى منه دماغه » لفظ البخارى . و في رواية و تغلى منه أم دماغه » افظ البخارى . و في رواية و تغلى منه أم دماغه » انظ البخارى . و في رواية و تغلى منه أم دماغه » ابن عباس أن رسول الله و الله عنية عن عفان عن حمد بن سلم عن أبي بكر بن أبي شبية عن عفان عن حمد بن سلم عن أبي بكر بن أبي شبية عن عفان عن حمد بن سلم عن أب منتمل بنعلين من ناريغلى منهما دماغه حتى يسيل على قدميه » ذكره السهيل منهما دماغه حتى يسيل على قدميه » ذكره السهيل عن الشعبي عن جار . قال سئل رسول الله و الله على على منها على عنه عن عن جالد عدانا أبي عن عاليه عن المامي عن جالد عدانا أبي منها الله عنها الله عن الله عن عن جار . قال سئل رسول الله و الله السهيل عن العام يقبل النبي و الله على عليه شهادة العباس من النار الى ضحضاح منها » تفرد به البزار . قال السهيل : وانها لم يقبل النبي و الله على عبر المباس عن النار الى ضحضاح منها » تفرد به البزار . قال السهيل : وانها لم يقبل النبي و الله على عبر المباس النار الى ضحضاح منها » تفرد به البزار . قال السهيل : وانها لم يقبل النبي و المباس عن أخيه أنه قال الكامة وقال : « لم أسم » لأن السباس كان اذ ذاك كافرا غير مقبول الشهادة .

قلت : وعنــــدى أن الخبر بذلك ما صح لضمف سنده كا تقــــــم . ومما يعل على ذلك أنه سأل النبي ﷺ بســــــــــد ذلك عن أبي طالب فذكر له ما تقدم ، و بتعليل صحته لعله قال ذلك عند معاينة الملك بعد الغرغرة حين لا ينفع نفساً إعاتها والله أعلم .

وقال أبو داود الطيالسي حدثنا شعبة عن أبي اسحاق سمحت فاجية بن كعب يقول سمحت عليا يقول: لما توقي أبي أتيت رسول الله وصلية عنات إن همك قد توقى. تقال « اذهب فواره » فقلت إنه مات مشركا ، فقال : « اذهب فواره ولا تحدثن شيئا حتى تأتي » فعملت فاتيته ، فامرئي أن أغتل ور واه النسائي عن محد بن المثنى عن غند عن عنه و عن من عبد . و رواه أبو داود والنسائي من حديث سفيان عن أبي اسحاق عن فلجية عن على : لما مات أبو طالب قلت يارسول الله إن عمك الشيخ الفضال قد مات فن يواريه ? قال : « اذهب فوار أباك ولا تحدثن شيئا حتى تأتيني » فاتيته فامرئى فاقتسلت ، ثم دعا لى بدعوات ما يسرئى أن لى جن ما على الأرض من شئ وقال الحافظ البهتي أخبرنا أبو سعد الماليني حدثنا أبو احد بن عدى حدثنا محد بن هادون بن حميد حدثنا محد بن عبد المزيز بن أبي رزمة حدثنا الفضل عن ابراهم بن عبد الرحن عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عبس : أن النبي ﷺ عاد من جنازة أبي طالب فقال: « وصلتك رم : وجز يت خيراً يام » . قال وروى عن أبي الهمان الموزى عن النبي شيئية عاد من جنازة أبي طالب فقال: « وصلتك رم : وجز يت خيراً يام » . قال وروى عن أبي الهمان الموزى عن النبي شيئية على قدره من النبي مؤلية على قدره . قال : وابراهم بن

عبد الرحن هذا هو الخوارزمي تكلموا فيه .

قلت : قد روى عنه غير واحد منهم الفضل بن موسى السيناني وعمد بن سلام البيكندي ، ومع هذا قال ابن عدى ليس يمروف، وأحاديثه عن كل من روى عنه ليست بمستقيمة . وقعد قدمنا ما كان يتماطاه أبو طالب من المحاملة والمحاجة والمانمة عن رسول الله ﷺ والدفع عنه وعن أصحابه وما قاله فيه من المادم والثناء ، وما أُظهره له ولاصحابه من المودة والمحمة والشفقة في اشعاره التي اسلفناها وما تضمنته من العيب والتنقيص لمن خالفه وكذبه بثلث العبارة الفصيحة البليفة الماشحية المطلبية التي لا تدانى ولا تسامى ، ولا يمكن عربيا مقاربتها ولا ممارضها ، وهو في ذلك كله يعل أن رسول الله عَيْظَةً صادق بار راشد ، ولكن مع هذا لم يؤمن قلبه . وفرق بين علم القلب وتصديقه كما قررنا ذلك في شرح كتاب الاعان من صحيح البخاري ، وشاهم ذلك قوله تعالى ( الذين آتيناهم المكتاب يمرفونه كما يعرفون أبناءهم و إن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون ﴾ وقال تصالى في قوم فرعون ( وجحدوا مها واستيقنتها أنفسهم ) وقال موسى لفرعون ( لقد علمت ما أنزل هؤلاء الا رب السموات والارض بصائر واني لأظنك يافر ون مثبوراً ) وقول بعض السلف في قوله تصالي ( وهم ينهون عنه و ينأون عنه ) أنها نزلت في أ بي طالب حيث كان ينهي الناس عن أذية رسول الله ﷺ وينأى هو عما جاه به الرسول من الهدى ودين الحق. فقد روى عن ابن عباس ، والقاسم بن مخيمرة ، وحبيب ابن أبي ثابت، وعطاء بن دينار، ومحمد بن كعب، وغيرهم، فنيه نظر والله أعلم. والأظهر والله أعلم الرواية الاخرى عن ابن عباس ،وهم ينهون الناس عن محمد أن يؤمنوا به . و سُدًا قال مجاهد وقتادة والضحالة وغير واحد ـ وهو اختيار ابن جرير ـ وتوجهه أن همذا المكلام سيق لتهام ذم المشركين حيث كانوا يصدون الناس عن اتباعه ولا ينتفعون هم أيضا به . ولهذا قال ( ومنهم من يستمع اليك وجملنا على قلومهم أكنة أن يفقهوه وفى آذائهم وقراً و إن يرواكل آية لا يؤمنوا سها حتى إذا جاؤك يمادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الاولين، وهم ينهون عنه وينأون عنه و إن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون) وهذا اللفظ وهوقوله (وهم) يدل على أن المراد سهذا جماعة وهم المذكورون في سياق الحكلام وقوله ( و إن ملكون إلا أنفسهم وما يشعرون ) يدل على تمام الذم. وأبو طالب لم يكن مهذه المنابة بل كان يصد الناس عن أذية رسول الله ﷺ وأصحابه بكل ما يقدر عليه من فعال ومقال، ونفس ومال. ولكن مع هذا لم يقدر الله له الاعان لما له تمالي في ذلك من الحكمة العظيمة، والحجه القاطعة البالغة الفامغة التي يجب الاعان بها والتسليم لهاء ولولا ما نهاما الله عنه من الاستغفار المشركين لاستغفرنا لابي طالب وترحنا عليه .

#### فصل

### ﴿ فِي مُونَ خَدِيجِةً بِنْتُ خُويِلًا ﴾

وذكر شئ من فضائلها ومناقبها رضى الله عنه وأرضاها ، وجعل جنات الفردوس ، نقلبها و منواها . وقد فعل ذلك لا محالة بخبر الصادق المصدوق حيث بشرها ببيت فى الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب .

قال يعقوب بن سفيان حدثنا أبو صالح حدثنا الليث حدثني عقيل عن ابن شهاب ، قال قال عروة بن الزبير : وقعه كانت خديجة توفيت قبل أن تفرض الصلاة . ثم روى من وجه آخر عن الزبير : وقعه كانت خديجة توفيت قبل أن تفرض الصلاة . ثم روى من وجه آخر عن الوهرى أنه قال : توفيت خديجة توفيت خديجة وأبو طالب في عام واحد . وقال البيهق : بلغني أن خديجة توفيت بعد موت أبي طالب بثلاثة أيام . ذ كرد عبد الله بالحافظ . قال البيهق : وزع الواقدى أن خديجة وأبا طالب ما قا قبل الهجرة ، بشلات أبو عبد الله الحافظ . قال البيهق : وزع الواقدى أن خديجة وأبا طالب ما قا قبل الهجرة ، بثلاث سنين عام خرجوا من الشعب ، وأن خديجة توفيت قبل أبي طالب يخمس وثلاثين لبلة .

قلت: مراديم قبل أن تفرض الصاوات الحتى ليلة الاسراء ، وكان الانسب بنا أن نذكر وفاة أي طالب وخديجة قبل الاسراء كا ذكره البيهتي وغير واحد، ولكن أخر تا ذلك عن الاسراء لمتصد سنطلع عليه بعد ذلك فان الكلام به ينتظم ، يتسق البابكا تقف على ذلك إن شاء الله . وقال البخارى : حدثنا تعبية حدثنا محمد بن فضيل بن غزوان عن عمارة عن أبى فرعة عن أبى هر يرة . قال : أنى جبرا تميل إلى رسول الله يتشكي فقال يارسول الله هذه خديجة قد أتت ممها إناه فيه إدام سأو طعام أو شراب عاذا عى أتلك فاقرأ عليها السلام من ربها ومنى و بشرها ببيت فى الجنة من قصب لاصخب فيه ولا نصب . وقد رواه مسلم من حديث محمد بن فضيل به . وقال البخارى حدثنا محمد عدتنا يحمي عن اساعيل . قال قلت لعبد الله بن أبى أونى : بشر النبي تشكيل خديجة ؟ قال نم ا ببيت من قصب لاصخب فيه ولا نصب ورواه البخارى أيضا وسلم من طرق عن اساعيل بن أبى خالد به .

قال السهيلى : وإنما بشرها ببيت فى الجنة من قصب بينى قصب الؤلؤ لا تها حازت قصب السهيلى : وإنما بشرها ببيت فى الجنة من قصب حربها على النبي يَتَنْظِيْرٌ ولم تنسبه يوما من السبق الى الايمان ، لاصخب يوما ولا آذته أمدا ، وأخرجاه فى الصحيحين من حديث هشام بن عروة عن أبيا عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت : ما غرت على الرأة للنبي يَتَنْظِيْرٌ ما غرت على خديمة ،

وهلكت قبل أن يتزوجني ــ لما كنت احمه يذكرها ، وأمره الله أن يبشرها ببيت في الجنة من قصب. و إن كان ليذبح الشاة فمدي في خلائلها منها ما يسعهن. لفظ البخاري، وفي لفظ عن عائشة ما غرت على إمرأة ما غرت على خديجة من كثرة ذكر رسول الله ﷺ إياها . وتزوجني بعدها بثلاث سنين ، وأمره ربه \_ أو جبرائيل \_ أن يبشرها ببيت في الجنة من قصب ، وفي لفظ له قالت : ما غرت على أحد من نساء الذي عَيَاليَّةِ ما غرت على خديمة \_ وما رأيتها \_ واسكن كان يكثر ذكرها ور عاذ بح الشاة فيقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة . فرعا قلت كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة فيقول : ﴿ إنها كانت وكانت ، وكان لى منهاولد ، ثم قال البخارى حدثنا اساعيل من خليل أحبرنا على بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيــه عن عائشة قالت : اســــــــأدنت هالة بنت خويلد أخت خدبجة على رسول الله عِيَّةِ لللهِ فرف استئذان خديجة فارتاع فقال : ﴿ اللهم هلة ﴾ . فغرت فقلت ما تذكر من عجوز من عجاز قريش حراء الشدقين هلكت في الدهر ابدلك اللهخيراً منها. وهكذا رواد مسلم عن سو يد ين سعيد عن على بن مسهر به . وهذا ظاهر فى النقر مر على أن عائشة خير من خديجة إما فضلا و إما عشرة . إذا لم ينكر علمها ولا رد علمها ذلك كا هو ظاهر سياق البخاري رحمه الله ولكن قال الامام احمد حدثنا مؤمل أبو عبدالرحن حدثنا حماد بن سلمة عن عبدالملك ــ هو ابن عير \_ عن موسى بن طلحة عن عائشة قالت : ذكر رسول الله عِينالين وما خديجة فاطنب في الثناء علمها ، فادركني ما يدرك النساء من الغيرة ، فقلت لقد أعقبك الله وأرسول الله من مجوز من عجازً قر يش حمراه الشدقين . قال فتغير وجه رسول الله ﷺ تغيراً لم أره تغير عند شيٌّ قط إلاعند نزول الوحى أو عند المحبلة حتى يعلم رحمـة أو عذابا . وكذا رواه عن سهر بن أسد وعنمان بن مسلم كلاهما عن حماد بن سلمة عن عبد الملك بن عمير به . و زاد بعمد قوله حراء الشدقين ۽ هلكت في الدهر الاول. قال قال فتمع وحيه تمه إ ما كنت أراد إلا عند نزول الوحر أو عند المحلة حتى ينظر رحمة أو عذاباً . تفرد به احمد . وهذا اسناد جيد . وقال الامام احممه أيضا عن ابن اسحاق أخبرنا مجالد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة . قالت : كان النبي ﷺ إذا ذكر خديجيـة أثني علمها باحسن الثناء . قالت فغرت وما فقلت : ما أ كثر ما تذكرها حمراء الشدقان قد أبدلك الله خيراً منها . قال البدلني الله خيراً منها، وقد آمنت في إذ كفر في الناس، وصدقتني إذ كذبني، وآستثي بمالها إذ حرمني الناس، ورزقتي الله ولدها إذ حرمني أولاد النساء » تفرد به احمد أيضا . وإسناده لا بأس به ومجالد روى له مسلم متابعة وفيه كلام مشهور والله أعلم. ولمل هذا أعنى قوله : وزرقني الله ولدها إذ حرمني أولاد النساء . كان قبل أن يولد ابراهيم بن النبي ﷺ من مارية ، وقبل مقدمها بالكلية وهذا معين . فإن جميع أولاد النبي ﷺ كا تقدم وكاسيأتي من خديجة إلا ابراهم فن مارية القبطية

المصرية رضي الله عنها . وقد استدل مهذا الحديث جماعة من أهل العلم على تفضيل خديجة على عائشة رضي الله عنها وأرضاها ، وتكلم آخرون في اسناده وتأوله آخرون على أثبا كانت خيراً عشرة وهو محتمل أو ظاهر . وسبيه أن عائشة ثمت بشبامها وحسنها وجيسل عشرتها ، وليس مرادها بقولها قد أمدلك الله خبراً منها أنها تزكى نفسها وتفضلها على خديجة ، فإن هذا أمر مرجعه إلى الله عز وجل كما قال ( فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى ) وقال تعالى ( ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله نزكى من يشاء ) اللهَ يَه وهذه مسألة وقم النزاع فها بين العلماء قدما و-دينا ﴿ بِجانبها طرقا يقتصر علمها أهل الشيم وغبرهم لا بمدلون بخديجة أحداً من النساء لسلام الرب علمها ، وكون ولد النبي بَشَلِيْقَة جيمهم إلا الراهيم \_ منها . وكونه لم يتزوج عليها حتى ماتت إ كراما لها ، وتقدير إسلامها ، وكونها من الصديقات ولها مقام صــدق في أول البعثة . و بذلت نفسها ومالها لرسول الله ﷺ وأما أهل السنة فمنهم من يغلو أيضا ويثبت لكل واحــــة منهما من الفضائل ما هو معروف ، ولكن تحملهم قوة التسنن على تفضيل عائشة لكونها ابنة الصديق، ولكونها أعلم من خديجة فانه لم يكن في الام مثل عائشة في حفظها وعلمها وفصاحتها وعقلها، ولم يكن الرسول يحب أحداً من نسائه كمحمته إياها وتزلت براءتها من فوق سبع سموات و روت بعده عنه عليه السلام علما جما كثيراً طبيا مباركا فيه حتى قد ذكر كثير من الناس الحديث المشهور و خدوا شطر دينكم عن الحيراء » والحق أن كلا مهما لها من الفصائل ما لو نظر الناظر فيه لبهره وحيره ، والاحسن النوقف في ذلك إلى الله عز وجل. ومن ظهر له دليل يقطع به ، أو يغلب على ظنه في هذا الباب فذاك الذي بجب عليه أن يقول بما عنده من العلم ومن حصل له توقف في هذه المسألة أو في غيرها فالطريق الاقوم والمسلك الاسلم أن يقول الله أعلم . وقد روى الامام احمد والبخارى ومسلم والترمذي والنسائ من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن جعفر عن على بن أبي طالب رضي الله عنــه . قال قال رسول الله ﷺ : « خير نــالمها مريم بنت عمران ، وخير نسائها خديجة بنت خويك ، أى خير زمانهما . وروى شعبة عن معاوية بن قرة عن أبيه قرة بن المِس رضي الله عنــه . قال قال رسول ﷺ : ﴿ كُلُّ مَن الرجال كَثير ولم يكمل من النساء إلا ثلاث ؛ مربم بنت عمران ، وآسية امرأة فرعون ، وخديجة بنت خويلد . وفضل عائشة شعبة و بعده . قالوا والقدر المشترك بين الثلاث نسوة ؛ آسية ومريم وخديمية أن كلا منهن كفلت نبيا مرسلا وأحسفت الصحية في كفالتها وصدقته . فآسسية ربت موسى وأحسفت اليه وصدقته حين بث، ومريم كفلت ولدها أثم كفالة وأعظمها وصدقته حين أوسل. وخديجة رغبت في تزويج رسول الله وتطالبة بها و بذلت في ذلك أمو الهاكما تقدم وصدقته حين نزل عليه الوحي من الله عز وجل. وقوله

وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام ، هو قابت فى الصحيحين من طريق شعبة أيضا عن عرو من مرة عن مرة الطيب الهمدانى عن أبي موسى الاشعرى . قال قال رسول الله وتتلجية : « كمل من الرجال كثير ، ولم يمكل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ، ومريم بنت عمران ، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام » والتريد هو الخيز واللحم جميعا وهو أغر طعام العرب كما قال بعض الشعراء :

إذا ما الخيز تأدمه بلحم ﴿ فَذَاكَ أَمَانَةَ اللَّهُ اللَّهُ يَدِ

و يحمل قوله « وفضل عائشة على النساء » أن يكون محفوظا فييم النساء المذكورات وغيرهن ، و يحتمل أن يكون عاماً فيا عداهن و يبقى السكلام فيها وفيهن موقوف يحتمل النسوية بينهن فيحتاج من رجح واحدة منهن على غيرها إلى دليل من خارج والله أعلم .

#### فصل

﴿ فَ تَرُوبِهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ بَعَدَ خَدِيجَةً رَضَى اللهِ عَنْهَا بِمَائِشَةً ﴾ ﴿ بَفْتَ الصَّدِينَ وسودة بِنْتَ زَمَةً رَضَى اللهُ عَنْهِما ﴾

والصحيح أن عائشة تروجها أولا كاسياتى . قال البخارى في باب ترو بج عائشة \* حدثنا معلى ابن أسد حدثنا وهيب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي عَيَّيْ قال لها : « أو يتك في المنام مرتين ، أرى أنك في سرقة من حربر ، و يقول هذه امرأتك . فا كشف عنها فاذا هي أنت ، فا قول إن كان هذا من عند الله يحفه » قال البخارى باب نكاح الابكار . وقال ابن أبي مليكة قال ابن عباس لهائشة : لم ينكح النبي عَيِّيْ بكراً غيرك \* حدثنا الماعيل بن عبد الله حدثني أخي عن سليان بر بلال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة . قالت قلت يارسول الله : أرأيت لو تزلت مليان بو بلال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة . قالت تقل بهيرات ? قال دو في المناه مين عروة عن أبيه عن عائشة . قالت قال لي رسول الله تَعَيِّيْ الله يقول منها » تعنى أن النبي وتتياني لم يتروج بكراً غيرها . انفرد به البخارى ثم قال حدثنا عبيد ابن امهاعيل حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة . قالت قال لي رسول الله تتيني النب امهاعيل حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة . قالت قال لي رسول الله تتيني المناه وجدك النب عبد الله عنه النب وعند النب عبدي عالم المناه عن وجبك الدن الله وعند النب مندي وربي العنار من الكيار عدد تنا عبد الله عن حروة عن المدنو وربي الله عن حروة عن الله بن وسف حدثنا الليث في المناه والا خرة و وقال البخارى تزويج الصفار من الكيار عددتنا عبدالله بن يوسف حدثنا اللهث في الدنيا والا خرة و وقال البخارى تزويج الصفار من الكيار عددتنا عبدالله بن يوسف حدثنا اللهث في الدنيا والا خرة و وقال البخارى تزويج الصفار من الكيار عددتنا عبدالله بن يوسف حدثنا اللهث في اله اله واله . ( )

عن مزيد عن عراك عن عروة أن رسول الله بَيْنِكَانَةِ خطب عائشة إلى أبي بكم ، فقال له أو بكه : إنما أنا أُخوك. فقال: ﴿ أَنتَ أَخِي في دين الله وكتابه ، وهي لي حلال ، هذا الحديث ظاهر سياقه كأنه مرسل وهو عند البخاري والمحققين متصل لانه من حديث عروة عن عائشة رضي الله عنها ، وهذا من افراد البخاري رحمه الله . وقال يونس بن بكير عن هشام بن عروة عن أبيه . قال : تزو سررسيل الله ﷺ عائشة بعد خديجة بثلاث سنين وعائشة نومئذ ابنة ست سنين ، و بني سها وهي ابنة تـــم . ومات رسول الله بَيَكِكِينَة وعائشة ابنة ثمانية عشرة سنة . وهذا غروب . وقد روى المخاري عن عسد ابن اساعيل عن أبي أسامة عن هشام بن عروة عن أبيسه . قال : توفيت خديجة قبل مخرج النبي مِيَتِالِيَّةِ بنلاث سنبن ، فلبث منتين - أو قريبا من ذلك - ونكح عائشة وهي بفت ست سنين ، ثم ا بني مها وهي بنت تسع سنين ، وهــذا الذي قاله عروة مرسل في ظاهر السياق كما قدمنا ولكنه في حكم المنصل فى نفس الامر. وقوله تزوجها وهي ابنة ست سنين وبني بها وهي ابنة تسم مالا خلاف هيه بين الناس \_ وقد ثبت في الصحاح وغيرها \_ وكان بناؤه مها عليه السلام في السنة الثانية من الهجرة إلى المدينة . وأماكون تزويجهاكان بعد موت خديجة بنحومن ثلاث سنين ففيه نظر . فان يعقوب بن سفيان الحافظ قال حدثنا الحجاج حدثنا حماد عن هشام بن سروة عن أبيسه عن عائشة قالت : تزوجني رسول الله ﷺ متوفى خديجة قبل خرجه من مكة وأنا ابنة سبم – أو ست – سنين، فلما قدمنا المدينة جاءتي نسوة وأنا ألسب في أرجوحة وأنا مجمة ، فيها نني ومنمنني ثم أتين بي إلى رسول الله عَيْنَا إِنَّهُ وَأَمَّا ابنة تسم سنين . فقوله في هدا الحديث متوفى خديجة يقتضي أنه على أثر ذلك قريباً ، اللهم إلا أن يكون قد سقط من النسخة بمــد متوفى خديجة فلا ينغي ما ذكره يونس بن بكير وأبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه والله أعلم . وقال البخارى حدثنا فروة بن أنَّى المغراء حدثنا على بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة . قالت تزوجني النبي بَيَتَالِيَّةٍ وأمَّا بنت ست منين، فقدمنا المدينة فتزلنا في بني الحارث بن الخزرج. فوعكت فتمزق شعرى وقد وفت لي جميمة فاتتني أمي أم رومان و إني لني أرجوحة ومعي صواحب لي فصرخت بي فاتيتها ما أدري ما تريد مني فاخذت بيدي حتى أوقفتني على باب الدار و إنى لأنهج حتى سكن بعض نفسي ثم أخذت شيئا من ماه فمست به وجعى و رأسي ، ثم أدخلتني الدار قال فاذا نسوة من الانصار في البيت فقلن على الخير. والبركة وعلى خير طائر، فاسلمتني المهن فاصلحن من شأني فلم برعني إلا رسول الله ﷺ ضحى، فاسلمنني اليه وأنا برمئذ بنت تسم سنين . وقال الامام احمد في مسند عائشة أما لمؤمنين حدثنا محد بن بشر حدثنا بشر حدثنا محمد بن عمرو أبو سلمة ويحبي . قالا : لما هلكت خديجة جاءت خولة بلت حكيم امرأة عنمان بن مظمون فقالت : بإرسول الله ألا تزوج ? قال من ؛ قالت إن شئت بكراً ، و إن

شئت ثمما ، قال في: المكر ? قالت أحب خلق الله اليك عائشة ابنة أبي بكر . قال ومن الثيب ? قالت صودة بنت زممة . قد آمنت بك واتبعتك . قال فاذهبي فاذ كرمهما على . فدخلت بيت أبي بكر فقالت يا أم رومان ماذا أدخل الله عليك من الخير والبركة ? قالت وما ذاك ? قالت أرسلني رسول الله عَيْنَاتُكُ أخطب عليه عائشة ، قالت انظري أبا بكر حتى يأتي ، فجاء أبو بكر فقلت يا أبا بكر ماذا أدخل الله عليكم من الخير والبركة، قال وما ذاك ا قالت أرسلني رسول الله بَتَطِيْزٌ أخطب عليه عائشة قال وهل تصلح له إنما هي ابنة أخيه ، فرجعت إلى رسول الله ﷺ فذكرت ذلك له قال : « ارجعي اليه فقولي له أنَّا أخوك وأنت أخي في الاسلام، وابنتك تصلح لي » فرجمت فذكرت ذلك له قال انتظری ، وخرج . قالت أم رومان إن مطمم بن عدی قد ذكرها علی ابنه ، ووالله ما وعد أبو بكر ومدا قط فاخلفه ، فدخل أبو بكر على مطم بن عدى وعسمه امرأته أم الصى . فقالت : يا ابن أبى قحافة لعلك مصى صاحبنا تدخله في دينك الذي أنت عليــه إن تزوج اليك ? فقال أبو بكر للمطم ابن عدى أقول هــذه 9يقول إنها تقول ذلك . فخرج من عنده وقد أذهب الله ما كان فى نفسه من عدته التي وعده . فرجع فقال لخولة ادعى لى رسول الله ﷺ فسعته فزوجها إياه وعائشة يومثذ بفت مت سنين ، ثم خرجت فدخلت على سودة بنت زممة فقالت ما أدخل الله عليك من الخير والبركة قالت وما ذاك ؟ قالت أرسلني رسول الله عِين أخطبك اليه . قالت وددت ادخلي الى أبي بكر فاذكرى ذلك له \_ وكان شيخا كبيراً قد أدركه السن قـ م تخلف عن الحج \_ فدخلت عليه فحييته بتحية الجاهليه ، فقال من هـ ذه ؛ قالت خولة بنت حكم . قال فما شأنك ؟ قالت أرسائي محمد بن عيد الله أخطب عليه سودة . فقال كفؤكريم ، ماذا تقول صاحبتك ? قال تحب ذلك ، قال ادعها إلى فدعتها قال أي بنية إن هذه تزيم إن محـــد بن عبدالله بن عبد المطلب قد أرسل يخطبك وهو كَمْوْكُرُ بِمُ أَعْدِينِ أَنْ أَرْوِجِكَ بِهِ \* قَالَتْ نَمِ . قال ادعيه لي فجاء رسول الله مِتَنْظِيرٌ فروجها اياه ، فجاء أخوها عبد بن زمعة من الحج فجاه يحثى على رأسه التراب. فقال بعد أن أسلم: لعمرك إلى لسفيه يوم أحثى في رأسي التراب أن نزوج رسول الله ﷺ سودة بنت رمعة . قالت عائشه : فقدمنا المدينسة فنزلنا في بني الحارث بن الخزرج في السنح. قالت فجاء رسول الله ﷺ فدخل بيتنا واجتمع اليه رجال من الانصار ونساه، فجاءتني أمي وأنا لني أرجوحة بين عذقين مرجح بي فالزلتني من الارجوحة ولي جميمة ففرقتها ومسحت وجهي بشي من ماه ، ثم أقبلت تقودني حتى وقفت بي عند الباب واني لانهج حتى سكن من نفسى، ثم دخلت بي فاذا رسول الله عِنْتِكَالِيُّةِ جالس على سرير في بيتنا وعنده رجال ونساء من الانصار، فاجلستني في حجرة ثم قالت : هؤلاء أهلك فبارك الله لك فهم ، وبارك لم فيك . فوثب الرجال والنساء فحرجوا و بنى بى رسول الله ﷺ فى بيتنا ما محرت على جزور، ولا

ذبحت على شاة . حتى أرسل الينا سعد بن عبادة بجننة كان يرسل مها الى رسول الله يَتَطَالِنُهُ إذا دار الى نسائه ، وأنا يومئذ ابنة تسم ســنين . وهذا السياق كأنه مرسل وهو متصل لمــا رواه الببهتي من طريق احمد بن عبد الجبار حدثنا عبد الله برے ادريس الازدي عن محمد بن عمرو عن يحي بن عبد الرحمن بن حاطب . قال قالت عائشة : لما ماتت خديجة جاءت خولة بنت حكم فقالت بإرسول الله ألا تزوج ? قال ومن ? قالت إن شئت بكراً وإن شئت ثيباً . قال من البكر ومن النيب ؟ قالت أما البكر فابنة أحب خلق الله البك، وأما الثيب فسودة بنت زممة قــه آمنت بك واتبعتك. قال فاذكرهما على . وذكر تمام الحديث نحو ما تقدم . وهـنـذا يقتضي أن عقده على عائشة كان منقده ا على تزويجه بسودة بغت زممة، ولكن دخوله على سودة كان يمكة ، وأما دخوله على عائشة فتأخر الى المدينة في السنة الثانية كما تقدم وكما سيأتي . وقال الامام احد حدثنا أسود حدثنا شريك عن هشام عن أبيه عن عائثة قالت : لما كبرت سودة وهبت يومها لي ، فكان رسول الله بَيْتَالِيَّة يَسم لي بيومها مع نسائه . قالت وكانت أول امرأة تزوجها بعدى. وقال الامام احمــد حدثنا أبو النضر حدثنا عبد الحيد حدثني شهر حدثني عبد الله بن عباس أن رسول الله ﷺ خطب امرأة من قومه يقال لها سودة وكانت مصبية ، كان لها خس صبية — أو ست — من بعلها مات . فقال رسول الله عَنْظِيْنِهِ : ﴿ مَا يَمْعُكُ مَنْ ؟ » قالت والله يا نبي الله ما يمنعني منسك أن لا تسكون أحب البرية إلى ، ولكني أكرمك أن يمنموا هؤلاء الصبية عند رأسك بكرة وعشية . قال فهل منعك مني غير ذلك ? قالت لا والله ، قال لها رسول الله يَتَطِينُهُ مِرحمك الله الله الله على العبار الابل ، صالح نساء قريش احناه على ولد في صغره ، وأرعاه على بعل بذات يده . قلت وكان زوجها قبسله عليه السلام السكران بن همرو أخو سهيل بن عمرو، وكان ممن أسلم وهاجر إلى الحبشة كما تقدم، ثم رجم إلى مكة فمات بها قبل الهجرة رضي الله عنــه . هذه السياقات كلما دالة على أن العقد على عائشة كان متقدما على المقد بسودة وهو قول عبدالله بن محمه بن عقيل . ورواه نونس عن الزهرى واختار أبن عبد البرأن المقد على سودة قبل عائشة وحكاه عن قنادة وأبي عبيد . فال و رواه عقيل عن الزهري .

### فصل

قد تقدم ذكر موت أبى طالب عم رسول الله ﷺ وأنه كان ناصراً له وقاعًا فى صفه ومدافعًا عنه بكل ما يقدر عليه من نفس ومال ومقال وفعال ، فلما مات اجتراً سفها، قريش على رسول الله ﷺ وقالوا منه مالم يكونوا يصاون اليه ولا يقدرون عليه . كا قدرواه السبهتي عن الحاكم عن الاصم حدثنا مجمد بن اسحاق الصنعاني حدثنا مجسف بن جلول حدثنا عبد الله بن إدريس حدثنا مجمد بن

اسحاق عمن حدثه عن عروة بن الزبير عن عبــد الله بن جعفر . قال : لمــا مات أبو طالب عرض لرسول الله وَتَشِيْلُتُو سفيه من سفهاء قريش فالتي عليه ترابا ، فرجع إلى بيته فاتت امرأة من بناته تمسح عن وجهه النراب وتبكي، فجمل يقول: ﴿ أَي بِنبِهُ لا تبكين فان الله مانم أباك ﴾ ويقول ما بين ذلك ما ذالت قريش شيئا أ كرهه حتى مات أبو طالب ثم شرعوا » . قد رواه زياد البكائي عن محمد ابن اسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه مرسلا والله أعلم . وروى البهتي أيضاعن الحاكم وغيره عن الاصم عن احمد بن عبد الجبار عن يونس بن بكير عن هشلم بن عروة عن أبيه أن رسول الله عَلَيْنِ اللهِ : « ما زالت قريش كاعين (١) حتى مات أبوطالب » ثم رواه عن الحاكم عن الأصم عن عباس الدوري عن يحيي بن معين حدثنا عقبة المجدر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي مَتَيَالِيَّةِ قال : « ما زالت قريش كاعة حتى توفي أبو طالب » وقـــه روى الحافظ أبو الفرج ابن الجوزي بسنده عن ثملبة بن صمير وحكم بن حزام أنهما . قالا : لمما توفي أبوطالب وخديجة - وكان بينهما خسة أيام \_ اجتمع على رسول الله عِنْسِاللهِ مصيبتان ولزم بيته وأقل الخروج، وقالت منه قريش مالم تكن تنال ولا تطمع فيه ، قبلغ ذلك أبا لهب فجاءه فقال : ياعمد امض لما أردت وما كنت صانعاً إذ كان أبوطالب حياة صنعه ، لا واللات لا يوصل السك حتى أموت . وسب ابن الغيطلة رسول الله عَيَيْكُيْ فاقبل اليه أبو لهب فنال منه ، فولى يصيح ياممشر قريش صبا أبو عتبة . فاقبلت قريش حتى وقفوا على أبي لهب فقال: ما فارقت دين عبد المطلب ، ولكني أمنع ابن أشي أن يضام حتى عضى لما مريد. فقالوا لقد أحسنت وأجملت ووصلت الرحم فحكث رسول الله ﷺ كذلك أياما يأتى ويذهب لا يعرض له أحد من قريش، وهابوا أبا لهب إذ جاء عتبة بن أبي معيط وأبوجهل إلى أبي لهب فقالا له : أخسرك ابن أخيك أبن ممخل أبيك ? فقال له أبو لهب يا محمد أين مدخل عبدالمطلب ? قال مع قومه . فخرج البهما فقال قد سألته فقال مع قومه . فقالا مزعم أنه في النار . فقال يامحمـ لا أيدخل عبد المطلب النار ? فقال رسول الله عَيْسَاتِيُّر ومن مات على ما مات عليه عبد المطلب دخل النار . فقال أبو لهب \_ لمنه الله \_ والله لا رحت لك إلا عدوا أبداً وأنت تزعم أن عبد المطلب في النار . واشتد عند ذلك أبو لحب وسائر قريش عليه .

قال ابن اسحاق: وكان النفر الذين يؤذون رسول الله ﷺ في بيته أبو لهب، والحكم بن أبي الماص بن أمية ، وعقبة بن أبي مصيط، وعدى بن الحراء، وابن الاصداء الهذل . وكانوا جيرانه لم يسلم أميم أحد إلا الحسكم بن أبي العاص . وكان أحدهم — فيا ذكر لي — يطرح عليه رحم الشاة وهو يصلى، وكان أحدهم يطرحها في برمته إذا نصبت له، حتى أغذ رسول الله ﷺ حجراً يستنر (١) الكاعة جم كام وهو الحبان .كم الرجل يكم كما جبن عنه . في النهاية .

به منهم إذا صلى ، فـكان إذا طرحوا شيئًا من ذلك يحمله على عود ثم يقف به على بابه ثم يقول : ايا بنى عبد مناف أى جوار هذا ? ثم يلقيه فى الطريق .

قلت : وعندى أن غالب ما روى مما تقدم من طرحهم سلا الجزور بين كنفيه وهو يصل كما رواه ابن مسعود وفيه أن غاطمة جامت فطرحته عنه وأقبلت عليهم فشميهم ، ثم لما انصرف رسول الله عليه الله عليه بين عرو بن العاص من خنقهم الله عليه السلام خنقا شمديداً حتى حال دونه أبو بكر الصديق قائلا أتقناون رجلا أن يقول ربى الله . وكذلك عزم أبى جمل \_ لعنه الله \_ على أن يطأ على عنقه وهو يصلى فحيل بينه و بين ذلك ، وما أشبه ذلك كان يعد وفاة أبى طالب والله أعلى . فذكها همنا أنسب وأشبه .

#### فصل

﴿ فَى دَهَابِهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ إِلَى أَهُلَ الطَّائِفَ يَدَّعُومُ إِلَى اللَّهُ تَسَلَّى وَ إِلَى ﴾ ﴿ نَصْرَةُ دِينَهُ فَرِدًا عَلَيْهُ ذَلِكَ وَلَمْ يَتَّبِاوَا فَرَجِعَ عَنْهِمَ إِلِّي مُكَمَّ ﴾

قال ابن اسحاق : فلما هلك أبوطالب نالت قريش من رسول الله تين الاذى مالم تكن الماته منه في حياة عمه أبي طالب ، غرج رسول الله تين إلى الطائف يلتس من ثقيف النصرة والمنعة بهم من قومه ، ورجا أن يقبلوا منه ما جاءهم به من الله تعلى ، غرج البهم وحده . فحد ثنى يزيد بن أبي زياد عن محمد بن كعب القرفى . قال : انتهى رسول الله تين إلى الطائف وعمد إلى نفر من ثقيف هم سادة ثقيف وأشرافهم وهم أخوة ثلاثة في عبد باليل ، ومسعود ، وحبيب بنو عمر و ابن عمير بن عوف بن تقيف . وعند أحدهم امرأة من قريش من بنى جمع ، فجلس البهم فدعاهم إلى الله وكاهم لما جاءهم له من نصرته على الاسلام والقيام معه على من خافه من قومه ، فقال أحده ، هو يمرط ثبياب السكمية إن كان الله أرسلك . وقال الا خر : أما وجد الله أحداً أرسله غييرك ? وقال الناك والله لا أكماك ، أحداً أرسله غييرك ؟ وقال اللا خر : أما وجد الله أعلم حفول الناق والله لا أكماك . أعظم خطراً من أن أرد عليك السكلام ولئن كنت تسكنب على الله ما يغبني لى أن أكماك . أما من من الله من خالف العالم وقد يئل من خبر ثقيف ، وقد قال لم و فيا ذكر لم سيان مقام ما ضلم ما كنده الحلى وأغروا به سفهاءهم وعبيدهم يسبونه و يصيحون به حتى اجتمع عليه الناس وأبلوه إلى حائط المتبة وأغروا به سفهاءهم وعبيدهم يسبونه و يصيحون به حتى اجتمع عليه الناس وأبلوه إلى حائط المتبة وأغروا به سفهاءهم وعبيدهم يسبونه و يصيحون به حتى اجتمع عليه الناس وأبلوه إلى حائط المتبة وشيعة بن ربيعة وها قيمه ، ووجع عنه من سفهاء تمنيف من كان يتبعه . فعمد الى ظل وأن ظال ابن همام : فيذ ترم يعن يعنهم ، وأورد في ذلك شعرا .

حيلة <sup>(١)</sup> من عنب فجلس فيه وابنا ربيمة ينظران اليه وبريان ما يلتي من سفهاء أهل الطائف ، وقد لق رسول الله ﷺ في فها ذكر لي المرأة التي من بني جمح ، فقال لها ماذا لقينا من أحمائك . فلما اطأن قال \_ فيها ذكر \_ « اللهم اليك أشكو ضعف قوتى وهو اثى على الناس يا أرحم الراحين ، أنت رب المستضعفين ، وأنت ربي إلى من تكافي ، إلى بعيد بتجهيني أم إلى عدو ملكته أمرى . إن لم يكن مك غضب على فلا أيالي ولكن عافيتك هي أوسع لي ، أعوذ بنور وحمك الذي أشرقت له الظامات ، وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تقرل في غضيك أو تحل على سخطك لك المتنى حتى ترضى لا حول ولا قوة الا يك » . قال فلما رآه ابنا ربيعة عتبة وشيبة وما لق تحركت له رحمهما فدعوا غلاما لما نصرانياً مثال له عداس [ وقالا له ] خذ قطفا من هيذا العنب فضعه في هذا الطبق ثم اذهب به الى ذلك الرجل فقل له يأ كل منه . ففعل عداس ثم ذهب به حتى وضعه بين مدى رسول الله عِيَّاكِيَّةٍ ثُمَّ قال له كل ، فلما وضع رسول الله ﷺ يعد فيه قال: « يسيم الله » ثم أكل ، ثم نظر عداس في وجهه ثم قال : والله إن هـذا الكلام ما يقوله أهل هذه السلاد . فقال له رسول الله مُتِيالَةٍ ومن أهل أي بلاد أنت يا عداس وما دينك ? قال نصر اني وأنا رجل من أهل نعنهي . فقال رسول الله ﷺ من قرية الرجل الصالح يونس بن مني . فقال له عداس وما يدر مك ما يونس من مَى لا فقال رسول الله عَيْثِيَّ ذلك الني كان نبيا وأمَّا نبي . فا كب عداس على رسول الله عَيْثَاتُ بقبل رأسه و يديه وقدميه . قال يقول أبناء ربيمة احدها لصاحبه اما غلامك فقد افسده عليك . فلماجاه عداس قالا له و يلك يا عداس مالك تقبل رأس هـ ذا الرجل و يديه وقدميه ? قال يا سبيدي ما في الارض شيَّ خير من هذا لقد اخبرتي بأم ما يعلمه الا نيِّ . قالا له : و يحك باعداس لا يصم فتك عز دينك فان دينك خير من دينه .

وقد ذكر موسى بن عقبة نحوا من هذا السياق الا انه لم يذكر الدعاه و زاد ؛ وقعد له اهل الطائف صغين على طريقه ، فضاص جعلوا لا يرفع رجليه ولا يضعهما الا رضخوهما بالمجارة حتى الطائف صغيم على طريقه ، فضاص جعلوا لا يرفع رجليه ولا يضعهما الا رضخوهما بالمجارة حتى ادموه خلص منهم وها يسيلان الدماه فعمد إلى ظل تخلق وهو مكر وب وفي ذلك الحائط عتبة وشيبة ابنا ربيعة ، فكره مكامهما لمداوتهما الله ورسوله . ثم ذكر قصة عداس النصراني كنحو ما نقدم ، وقد روى الاعام احمد عن أبي يكر بن أبي شيبة حدثنا مروان بين معاوية الفزاري عن عبد الله بن عليه المدواني عن أبيسه أنه أبصر رسول الله عبد الرحن بن خالد بن أبي جبل المدواني عن أبيسه أنه أبصر رسول الله ويسائل في مشرق تقيف وهو قائم على قوس - أو عصى - حين أثام يبتع عندهم النصر ، فسمسته يقول : « والساء والطارق » حتى ختمها ، قال فوعيتها في الجاهلية وأثا مشرك ثم قوأتها في الاسلام . يقول : « والساء والطارق » حتى ختمها ، قال فوعيتها في الجاهلية وأثا مشرك ثم قوأتها في الاسلام .

قال فدعتنى ثقيف تعالوا ماذا محمت من هذا الرجل? فترأتها عليهم، فقال من معهم من قريش فين أعلم بصاحبنا، فو كنا فعلم ما يقول حقا لاتبعناه. وثبت في الصحيحين من طريق عبد الله بن وهب (۱) أخرر في يونس بن بزيد عن ابن شهاب قال أخبر في عودة بن الزبير أن عائشة حدثته أنها قالت لرسول الله تتنظين هل أفي عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد? قال : « ما لقيت من قومك كان أشد منه يوم العقبة ، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت ، فانطلقت وأنا مهموم على وجهى فلم استفق إلا وأنا بقرن الثمالب ، فوفعت رأسي فاذا أنا بسحابة قد أطلتنى ، فنظرت فاذ فيها جبريل عليه السلام فناداتي فقال إن الله قد معم قول قومك لك وما دوها عليك ، وقد بعث فلا أن الله قد معم قول قومك لك على ثم قال يا مجد قد بعثني الله إن الله قد معمق قول قومك لك وأنا ملك الجبال قد بعثني اليك ربك لنأم في ما شئت إن شئت تعليم عليهم الاختبين ؟ فقال وسول الله يقتيليني : « أرجو أن يخرج الله من يعبد الله لا يشرك به شيئا ».

#### فصل

وقد ذكر محممه بن اسحاق مباع الجن لقراءة رسول الله وَيَطْلِيَّةُ وذلك مرجعه من الطائف حين بات بنخلة وصلى باصحابه الصبح فاستمع الجن الذين صرفوا اليــه قراءته هنالك . قال ابن اسحاق وكانوا سبعة نفر ، وأنزل الله تمالى فهم قوله (و إذ صرفنا اليك فقرآمن الجن ) .

قلت : وقد تسكلمنا على ذلك مستقصى فى التفسير ، وتقدم قطمة من ذلك والله أعلم . ثم دخل رسول الله ﷺ مكة مرجمه من الطائف فى جوار المطم بن عدى وازداد قومه عليــه حنقا وغيظا وجرأة وتكذيبا وعناداً والله المستمان وعليه التكلان .

وقد ذكر الاموى فى مغاز يه أن رسول الله يتنظيه بعث أريقط إلى الاخفى بن شريق فطلب منه أن بجيره يمكة . فقال : إن حليف قريش لا يجيره على صميمها . ثم بعثه إلى سهيل بن عمرو ليجيره فقال : إن بني عامر بن لؤى لا يجير على مجيوه فقال : إن بني عامر بن لؤى لا يجيره فقال نم ! قل له قليات . فندهب اله رسول الله يتنظيه فيات عنده تلك اللهة ، فلما أصبح خرج معه هو وبنوه ستة أو سبعة \_ متقلدى السيوف جمياً فعناوا المسجد وقال لرسول الله يتنظيه : طف واحتبوا بحمائل سيوفهم فى المطاف ، فاقبل أبوسفيان إلى معلم . فقال : أبحير أو تابع ? قال لا بل مجير . قال إذ لا يخفر ، فبلس معه حتى قضى رسول الله يتنظيه وافه ، فلما انصرف المرف المرفوا معه . وذهب أبو رف المهيل : عبد الله بن وهو الفهمي القرشى .

سفيان إلى مجلسه . قال فحكث أياما نم أذن له فى الهجرة ، فلسا هاجر رسول الله ﷺ الى المدينة توفى مطم بن عدى بعده بيسير قتال حسان بن ثابت والله لأرثينه قتال فيها قال (١٠) :

قلت ولهذا قال النبي ﷺ يوم أسارى بدر : « لو كان المطم بن عدى حيا ثم سألتى فى هؤلاء النقباء لوهيتهم له » .

## فصل

﴿ فى عرض رسول الله ﷺ نفسه السكرية على أحياء العرب فى مواسم المج أن ﴾ ﴿ يَوْ وَهُ وَيَنْصِرُ وَهُ وَيُمْمُونُ مَنْ كَذَبُهِ وَخَالُهُ فَلِي يَجِيهُ أَحَدُ مُهُم لما ذَخْرِهُ ﴾ ﴿ إِنَّهُ تَمَالَى للاَنْصَارُ مِنْ السَرَامَةُ العَظْيَمَةُ رَضِي اللهُ عَنْهِم ﴾

قال ابن اسحاق : ثم قدم رسول الله ﷺ مكة وقومه أشد ما كانواعليه من خلافه وفراق دينه إلا قليلا مستضعفين بمن آمن به ، فكان رسول الله ﷺ يعرض نفسه في المواسم \_ اذا كانت \_ على قبائل العرب يدعوم الى الله عز وجل ، و يخبرهم أنه نبي مرسل ، و يسألهم أن يصدقوه ويمنموه حتى يبين عن الله ما بعثه به .

قال ابن اسحاق : فحدثى من أصحابنا من لا أنهم عن زيد بن أسلم عن ربيمة بن عباد الدؤلى ومن حدثه أبو الزاد عنه وحدثى حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عبيد الله بن عبل قال سمحت ربيمة ابن عباد يحدثه أبي . قال : إلى المناب مم أبي بنى ورسول الله بين في ورسول الله بين في منازل القبائل من العرب فيقول : « يا بنى فلان إلى رسول الله اليكم آمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وأن غنلموا ما تعبدون من دونه من هذه الانداد ، وأن تؤمنوا بي وتصدقوا بي وتمنموني حتى أبين عن الله ما بعنى به ، قال وخلفه رجل أحول وضى له غدرتان عليه حلة عدية ، فاذا فرغ رسول الله الله ما بعنى به وحلفا من الله . قال ذلك الرجل : يا بنى فلان إن هذا إنما يدعوكم إلى أن تسلخوا اللات والمرى من أعناق كم ، وحلفا مكم ، والجن من بنى مالك بن أقيش الى ماجاء به من البدعة والضلالة (1) أن تجد هذه الابيات في السيرة وف ديوانه المطبوع بمصر سنة ١٩٣٩ اختلاف قريب .

فلا تطيعوه ولا تسمعوا منه . قال فقلت لابي يا أبت من هذا الرجل الذي يتبعه ويرد عليه ما يقول ٢ قال هذا عمه عبدالمزي بن عبدالمطلب أبو لهب . وقد روى الامام احد هذا الحديث عن الراهم بن أبي المباس حدثنا عبد الرحن بن أبي الزاد عن أبيه أخبرني رجل يقال له ربيعة بن عباد من بي الدئل \_ وكان جاهليا فأسلم \_ قال رأيت رسول الله ﷺ في الجاهلية في سوق ذي المجاز وهو يقول : « يا أنها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا » والناس مجتمعون عليه ووراه، رجل وضيُّ الوجه أحول ذو غدرتين يقول : إنه صالى كاذب \_ يتبعه حيث ذهب \_ فسألت عنه فقالوا هذا عمه أبو لهب . ورواه البهق من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري عن محمد بن عرو عن محمد بن المنكدر عن ربيعة الدئلي : رأيت رسول الله ﷺ بسوق ذي المجاز يتبع الناس في منازلهم يدعوهم الى الله ، و وراءه رجل أحول تقد وجنتاه وهو يقول: أمها الناس لا يغرنكم هذا عن دينكم ودين آبائكم. قلت من هذا ? قالوا هذا أبو لهب . وكذا رواه أبو نسيم في الدلائل من طريق ابن أبي ذئب وسعيد ابن سلمة بن أبي الحسام كلاها عن محمد بن المنكدر به تمحوه . ثم رواه البمهتي من طريق شعبة عن الأشمث بن سلم عن رجل من كنانة . قال : رأيت رسول الله عَيْنَاتِي بسوق ذي الجاز وهو يقول : « في أمها الناس قولوا لا إله الا الله تفلحوا » واذا رجل خلفه يسنى عليه النراب فاذا هو أبو جهل وهو يقول : يا أيها الناس لا يغرنكم هـ ذا عن دينكم فاتما بريد أن تتركوا عبادة اللات والعزى . كذا قال في هذا السياق أبو جهل . وقد يكون وها و يحتمل أن يكون ثارة يكون ذا . وتارة يكون ذا وأنمما كامّا يتناويان على اذائه ﷺ .

قال ابن اسحاق : وحد ألى ابن شهاب الزهرى أنه عليه السلام أتى كندة فى مناذهم وفهم سيد لهم يقال له مليح ، فدعاهم الى الله عز وجل وعرض عليهم فضه فابوا عليه : قال ابن اسحاق : وحد ألى محد بن عبد الرحن بن حصين أنه أنى كلبا فى منازهم الى بعلن منهم يقال لهم بنو عبد الله فدعاهم الى الله وعرض عليهم نفسه حتى إنه ليقول : « فا بنى عبد الله بن الله قد أحسن اسم أبيكم » فلم يقبلوا منه ما عرض عليهم . وحد ثنى بعض أصحابنا عن عبد الله بن كسب بن مالك أن رسول الله يتوافئ أن بنى حنيفة فى منازهم فدعاهم الى الله وعرض عليهم فسه . وحد ثنى الزهرى أنه أتى بنى عامر بن صعصمة فدعاهم إلى الله وعرض عليهم فسه . وحد ثنى الزهرى أنه أتى بنى عامر بن صعصمة فدعاهم إلى الله وعرض عليهم فسه . وقتل له رجل منهم يقال له يجرة بن فراس (1) : والله وأن أخذت هذا اللقى من قريش لا كات به منه المد أرأيت إن نحن نا بعناك على أمرك ثم أظهرك الله على من يخالفك أيكون لنا الامر من يسدك ? قال : « الامر لله يعنه عيشه و عياسه على المرك ثم أظهرك الله على من يخالفك أيكون لنا الامر من يسدك ؟ قال : « الامر في ابن هشام والسهيل : بيجرة بن فراس العامرى .

أظهرك الله كان الأمر لغير 1 الا حاجة لنا بأممك . فابوا عليه . فلما صدرالناس رجعت بنوعامر إلى شيخ لهم قد كان أدركه السن حتى لا يقدر أن يوافي معهم المواسم ، فكانوا إذا رجعوا البه حدثوه بما يكون في ذلك الموسم ، فضالوا : جاماً قلى من يكون في ذلك الموسم ، فقالوا : جاماً قلى من قريش ثم أحد بنى عبد المطلب يزعم أنه نبى يلحوة إلى أن تمنعه وتقوم معه وتخرج به إلى بلادنا . قال فوضم الشيخ يده على رأسه ثم قال : يا بنى عامر هل لما من تلاف ؟ هــل لذا ياها من مطلب ؟ والذي نفس فلان بيده ما تقوً لما المباعيلي قط ، و إنها لحق فأين رأيكم كان عنكم .

وقال موسى بن عقبة عن الزهرى : فكان رسول الله مَيْتَالِيَّةٌ في قلك السنين يعرض نصه على قبائل العرب في كل موسم ، و يكلم كل شريف قوم لا يسألهم مع ذلك إلا أن يؤوه وعنعوه و يقول و لا أكره أحداً منكم على شيء ، من رضى منكم بالذى أدعوه البه فذلك ، ومن كره لم أكرهه ، إيما أريد أن يحوز و في فيا مراد لي من القتل حتى أبلغ رسالة ربى ، وحتى يقضى الله لى ولمن صحبنى يما شاه » . فلم يقبله أحد منهم ، وما يأت أحداثاً من تلك القبائل إلا قال : قوم الرجل أعلم به ، أثرون أن رجلا يصلحنا وقد أفسد قومه ولفظوه 1 وكان ذلك مما ذخره الله للانصار وأكرمهم به .

وقد روى الحافظ أبو نسم من طريق عبد الله بن الاجلح و يحيى بن سعيد الاموى كلاها عن الساتب السكلبي عن أبى صالح عن ابن عباس عن العباس . قال قال لى رسول الله والله عن الا أرى لى عندك ولا عنده أخيك منعة فهل أنت مخرجي إلى السوق غداً حتى نقر في منازل قبائل الناس » وكانت مجمع العرب . قال فقلت هذه كندة ولفها وهى أفضل من يحج البيت من الهين وهذه منازل بكر بن واثل ، وهدفه منازل بكر بن واثل ، وهدفه منازل بنى عامر بن صعصة ، فاختر لنفسك ? قال فبدأ بكندة قالوا من كندة . قال من أى كندة ؟ قالوا من أى كندة ، قال من أى كندة ؟ قالوا من كندة . قال من أى كندة ؟ قالوا من بنى عرو بن معاوية ، قال فهل لسكم إلى خير ? قالوا وما هو ؟ قال « تشهدون أن لا إله إلا الله وتقيمون الصلاة وتؤمنون بما جاء من عند الله » . قال عبدالله بن الاجلح : وحدثني أبي عن أشياخ قيم أن كندة قال له : إن ظفرت مجمل لنا الملك من بعدك ؟ قال ارسول الله وتؤمنون عا جاء من عند الله عن بعداله ؟ قالوا الله وتقالوا : أجثتنا لتصدنا عن أشياخ وتنابذ العرب : الحق بقومك فلا حاجة لنا بك . فانصرف من عندهم قاتى بكر بن وائل فقال من بكر بن وائل . فقال من بني قيس بن تعلبة . قال العده ؟ قالوا من بني قيس بن تعلبة . قال كيف العدم ؟ قالوا كن بني قيس بن تعلبة . قال كيف العدم ؟ قالوا كن بني قيس بن تعلبة . قال كيف العدم ؟ قالوا كني عديره منا الغرى . قال ه فنجائون فه عليكم إن هو أبقا كم حتى تنزلوا منازلهم ، وتستمبدوا أبناءهم ، قال ه فتجاؤن فه عليكم إن هو أبقا كم حتى تنزلوا منازلهم ، وتستمبدوا أبناءهم ، قال ه فتجاؤن فه عليكم إن هو أبقا كم حتى تنزلوا منازلهم ، وتستمبدوا أبناءهم أن تسبحوا الله ثلاثا وثلاثين ، وتحمدوه ثلاثا وثلاثين ، وتستمبدوا أبناءهم ، قال ه فتجاؤن فه عليكم إن هو أبقا كم حتى تنزلوا منازلهم ، وتستمبدوا أبناءهم ، قاله وتحجير عليه عليهم إن هو أبها كم حتى تنزلوا منازلهم ، وتستمبدوا أبناء من المورود أو بقرا

وثلاثين a تالوا ومن أنت ? تال أنا رسول الله . ثم انطلق فلما ولى عنهم قال الكلبي: وكان عمه أبو لهب يتبعه فيقول الناس لا تقبلوا قوله ، ثم مر أبو لهب فقالوا هل تعرف هذا الرجل ? قال نعم هذا فى الذروة منا فمن أى شأنه تسألون ? فاخبروه بما دعاهم اليسه وقالوا زعم أنه رسول الله ، قال : ألا لا ثرفعوا برأسه قولا فانه مجتوز بهذى من أم رأسه . قالوا قسد رأينا ذلك حين ذكر من أمر فارس ما ذكر .

قال الكلبي : فاخبر في عبد الرحن المابري عن اشياخ من قومه قالوا : أمَّامًا رسول الله وَيُطْلِقُهُ ونحن بسوق عكاظ ، فقال ممن القوم ? قلنا من بني عامر بن صعصمة . قال من أى بني عامر بن صعصمة ? قالوا بنو كعب بن ربيعة . قال كيف المنعة ? قلنا لا مرام ما قبلنا ، ولا يسطلي بنارنا . قال فقال لهم « إنى رسول الله وآتيكم لتمنعوثى حتى أبلغ رسالة ربى ولا اكره أحــــــاً منكم على شيَّ • قالوا ومن أى قريش أنت ? قال من بني عبد المطلب . قالوا فأين أنت من عبد مناف ؟ قال م أول من كذيني وطردني . قالوا ولكنا لا نطردك ولا فؤمن بك ، وسنمنعك حتى تبلغ رسالة ربك قال فنزل المهم والقوم يتسوقون، اذ أناهم بحيرة بن فراس القشيري فقال من هذا الرجل أراه عندكم أنسكره ? قالوا محمد بن عبدالله القرشي . قال فما لسكم وله ? قالوا زعم لنا أنه رسول الله ﷺ فطلب الينا أن نمنمه حتى يبلغ رسالة ربه. قال ماذا رددتم عليه ا قالوا بالترحيب والسعة ، تخرجك الى ولادنا وتمنمك ما نمنع به أنفسنا . قال بحيرة : ما أعلم أحداً من أهل هــذه السوق برجع بشئ أشد من شرب ترجيرن به بدءاً ثم لتنا بدوا الناس وترميكم العرب عن قوس واحدة ، قومه أعلم به لوآ نسوا منه خيراً لكانوا أسعد الناس به ، أتمهدون إلى زهيق قد طرده قومه وكذبوه فتؤوونه وتنصرونه ؟ فبئس الرأى رأيتم . ثم أقبل على رسول الله على الله عنه على الله عند قومى لضريت عنقك . قال فقام رسول الله عَيَّالِيَّةِ إلى ناقته فركها ، فنمز الحبيث بحيرة شاكلتها فقمصت برسول الله عِيناتِين القنه . وعند بني عامر يومئذ ضباعة ابنة عامر بن قرط ، كانت من النسوة اللائي أسلمن مع رسول الله بمكة جامت زائرة الى بني عمها ، فقالت ياآل عامر - ولا عامر لى - أيصنع هذا برسول الله بين أظهركم لا يمنعه أحــد منكم؟ فقام ثلاثة من بني عمها الى بحيرة واثنين اعامًاه ، فاخذ كل رجل منهم رجلا فجلد به الارض ، ثم جلس على صدره ثم عاوا وجوههم لطا ، فقال رسول الله ﷺ ﴿ اللهم بارك على هؤلاء والعن هؤلاء ﴾ قال فأسلم الثلاثة الذين نصروه وقتاوا شهداء وهم ؛ غطيف وغطفان ابنا سهل ، وعروة ـ أو عفرة ـ بن عبد الله بن سلمة رضي الله عنهم . وقد روى هذا الحديث بهامه الحافظ سعيد بن يحيى بن سعيد الاموى في مغازيه عن أبيه به . وهلك الآخرون وهم ۽ بحيرة بن فراس ، وحزن بن عبـــد الله بن سلمة بن قشير، ومعاوية بن عبادة أحد بني عقيل لعنهم الله لعنا كثيراً . وهذا أثر غريب كتبناه لغرابته والله أعلم .

وقيد روم أبو نعم له شاهداً من حديث كعب بن مالك رضى الله عنه في قصة عامر بن صعصعة وقيد روم عليه . وأغرب و ذلك وأطول ما رواه ابو نعم والحل كم والبيعق و والسياق لا في نعم رحم الله و من حديث ابان بن عبد الله البيلي عن ابان بن تغلب عن عكرمة عن ابن عباس حدثى على بن إلى طالب . قال : لما أمر الله السيلي لا في نعم معد وابو بكر إلى منى حتى دفعنا إلى مجلس من مجالس العرب و فتقدم أبو بكر رضى الله عنه فسلم مه وابو بكر إلى منى حتى دفعنا إلى مجلس من مجالس العرب و فتقدم أبو بكر رضى الله عنه فسلم وكان أبو بكر مقدما في كل خير ، وكان رجلا نسابة فقال من القوم ؟ قالوا من ربيعة ، قال وأى ربيعة فقال وأى ربيعة فقال ذهل الا كبر ، قال لهم ابو بكر : منسكم عوف الذي كان يقال لاحر بوادى عوف ؟ قالوا لا قال فنسكم بسطام بن قيس ابو اللواء ومنتهى الاحياء ? قالوا لا . قال فنسكم الحوازان بن شريك قالوا لا . قال فنسكم الخوازان بن شريك قالوا لا . قال فنسكم الخوازان بن شريك قالوا لا . قال فانتم الحوال الملوك من كندة ؟ قالوا لا . قال فانتم الحوال الملوك من كندة ؟ قالوا لا . قال فانتم الحوال الملوك من كندة ؟ قالوا لا . قال فانتم الحوال الملوك من كندة ؟ قالوا لا . قال فانتم الحوال الملوك من كندة ؟ قالوا لا . قال فانتم الحوال الملوك من خلم ؟ قالوا لا . قال فانتم الحوال الملوك من كندة ؟ قالوا لا . قال فانتم الحوال المولد من حفظة الندل حين وجه و طغف منام القة أنى بكر وهو يقول :

إن على سائلنا أن نسأله والعب لا نعرفه أو نحمله

يا هذا إنك سألتنا فأخبرناك ولم نكتمك شيئا، ونحن ثريد أن نسألك فن أنت ؟ قال رجل من قريش ؟ من قريش ؟ من قريش ؟ من قريش ؟ وقال رجل من بق تم بن مرة . فقال له الغلام : أمكنت والله الرامي من سواء النفرة ؟ أفسكم قصى بن كلاب الذي قتل محكة المتغلبين عليها واجلى بقيتهم وجمع قومه من كل أوب حتى أوطهم من كل أوب حتى أوطهم من كم المتولى على الدار وأثرل قريشا منازلها فسمته العرب بذلك مجمعاً ، وفيه يقول الشاعر :

أليس أبوكم كان يدعى مجماً به جمع الله القبائل من فهر

فقال ابو بكر لا . قال فمنكم عبد مناف الذى انتهت اليه الوصايا وابوالنطاريف السادة ؟ فقال أبو بكر لا . قال فمنسكم عمر و بر عبد مناف هاشم الذى هشم الثريد لقومه ولا هل مكة ، فغيه مقرل الشاعر :

عرو الملاهشم الثريد لقومه ورجال مكة مسنتون عجاف سنوا اليه الرحلتين كلمهما عند الشتاء ورحلة الاصياف كانت قريش بيضة فتنلقت طاخ خالصة لعبد مناف الرايشين وليس يعرف رايش والقائلين هلم للاضياف والضار بين الكبيض بالاسياف أله درك فو ترات بداره منعوك من أزل (٢٠) ومن اقراف

فقال أبو بكر لا . قال فنسكم عبد المطب شيبة الحد ، وصاحب عبر مكة ، ومعظم طبر السهاء والوحوش والسباع في الفلا الذي كأن وجهه قر يتلألأ في الليلة الظاماء ؟ قال لا . قال أفن أهل الافاضة أنت ؟ قال لا . قال أفن أهل الملجابة أنت ؟ قال لا . قال أفن أهل السنوة أنت ؟ قال لا . قال أفن أهل المنيضين أنت ؟ قال لا . قال فن المنيضين أنت ؟

صادف در السيل در يدفعه جينا وحينا برفعه

ثم قال: أما والله يا أخا قريش لو ثبت لجبرتك أنك من رسات قريش ولست من القوائب . قال فاقبل الينا وسول الله على تبسم قال على : قتلت له يا أيا بكر لقد وقت من الاعرابي على يقتل فاقبة . فقال أجبل إلم أجبل المحدن الاعرابي على يقتلت له يا أيا بكر لقد وقعت من الاعرابي على يقتل أجبل أجبل المحدن إله وقوا واذا مشايخ لم اقدار وهيئات ، فتقدم أبو بكر ضلم - قال على وكان أبو بكر مقدما في كل خبير - فقال لهم أبو بكر ممن القوم ؟ قالوا من بني شيبان بن ثملة ، قالتم وكان أبو بكر من القوم ؟ قالوا من بني شيبان بن ثملة ، والمنت إلى وراه هؤلاء عد من قومهم ، وهؤلاء غر رفى قومهم ، وهؤلاء غر رائاس . وكان في القوم المو وقال ابن عروة وهائي بن قبيمة ، والمثنى بن حارثة ، والنمان بن شريك . وكان أقرب القوم إلى أبي بكر مغروق بن عروه وكان مغروق بمن عروق بمن عروق بمن عروة خلب عليهم بينا ولسانا ، وكان أقرب القوم إلى أبي بكر مغروق بن عروه وكان أدى القوم بحلما من أبي بكر قال له أبو بكر : كيف المعد فيم ? فقال بكن له إنا لتزيد على الف ، ولن تفلب المنه من قالة . فقال مندوق إنا أشد ما نسكون له إنا لتزيد على الف ، ولن تفلب المنا من قال بكون الله عبن نفضب ، وإنا لتؤثر الجياد على الاولاد ، والسلاح على القال ، والنا شورق إنا أشد ما نسكون له المنا مز وي قد بلغنا أنه وردي علي علينا ، لهاك أخو قريش ? فقال أبو بكر إن كان بلنكم أنه روسول الله فها هو هذا مقال مفروق قد بلغنا أنه يذكر ذلك ، ثم النفت إلى رسول الله في يتلكس ويقام أبو بكر يظله بثو به يديلنا مرة وق قد بلغنا أنه يذكر ذلك ، ثم النفت إلى رسول الله في يتلكس عن وقام أبو بكر يظله بثو به

<sup>(</sup>١) ريد ما كان خلال صوفه الابيض سواد .

<sup>(</sup>٧) الازل: الضيق والشدة ، والجدب ، والاقراف التهم .

فقال ﷺ : « أدعوكم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحد، لا شريك له وأني رسول الله ، وأن تؤووني وتنصر وني حتى أؤدي عر ٠ الله الذي أمرني ٥٠ ، فإن قر نشاقيد تظاهرت على أمر الله وكذبت رسوله واستغنت بالباطل عن الحق والله هو الغني الحيد». قال له و إلى ما تدعو أيضا يا أخا قريش? فتلا رسول الله وَيُتَطِيُّنُهُ ﴿ قُل تَمَالُوا أَتَل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئًا وبالوالدين احسامًا ﴾ إلى قوله ( ذلك وصا كم به لعلكم تتقون ) فقال له مفروق : وإلى ما تدعو أيضا يا أخا قريش ? فوالله ما هـــذا من كلام أهل الارض ، ولوكان من كلامهم لعرفناه ، فتلا رسول الله ﷺ ( إن الله يأمر بالعدل والاحسان وإيناء ذي القربي وينهي عرس الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكر ون ) فقال له مغروق : دعوت والله في أخا قريش إلى مكارم الاخلاق ومحاسن الاعمال ، ولقد أفك قوم كذبوك وظاهر وا عليك، وكأنه أحب أن يشركه في السكلام هاتي بن قبيصة فقال: وهذا هانئ بن قبيصة شيخنا وصاحب ديننا . فقال له هاتئ : قد محمت مقالتك يا أخا قر يش وصدقت قولك ، و إنى أرى أن تركنا ديننا واتباعنا إياك على دينك لمجلس جلسته الينا ليس له أول ولا آخر لم نتفكر في أمرك ، وننظر في عاقبة ما تدعو اليه زلة في الرأى ، وطيشة في المقل ، وقلة نظر في العاقبة " و إنما تكون الزلة مع العجلة ، و إن من وراثنا قوما نكره أن فعقد علمهم عقدا . ولكن ترجم ونوجم وصاحب حربنا . فقال المثنى : قسد سممت مقالتك واستحسفت قولك يا أخا قريش ، وأعجبني ما تكلمت به . والجواب هو جواب هاتئ بن قبيصة وتركنا ديننا واتباعنا إياك لمجلس جلسته البنا الصريان ? فقال له أما أحدهما فطفوف البر وأوض العرب ، وأما الا خَر فارض فارس وأنهار كسرى وإنما نزلنا على عهد أخذه علينا كسرى أن لا تجدث حدًا ، ولا نؤوى محدًا . ولمل هـ ذا الأمر الذي تدعونا اليه مما تـكوهه الماوك ، فاما ماكان مما يلي بلاد العرب فذنب صاحبه مغفور ، وعذره مقبول ، وأما ما كان يلي بلاد فارس فذنب صاحبه غير مغفور ، وعذره غير مقبول . فان أردت أن ننصرك وتمنعك مما يلى العرب فعلنا . (١) فقال رسول الله ﷺ ? ما أسأتم الرد إذ افسحتم بالصدق إنه لا يقوم بدين الله الا من حلطه من جميع جوانبه » . ثم قال رسول الله عِيْرِ اللَّهِ عَدْ أَراْ يتم ان لم تلبشوا الا يسيراً حتى يمنحكم الله ولادهم وأموالم و يفرشكم بناتهم أتسبحون الله وتقدسونه ؟ ، فقال له النمان ابن شريك اللهم و إن ذلك لك يا أخا قريش ! فتلا رسول الله ﷺ ( إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله بأذنه وسراجا منبراً ) ثم نهض رسول الله عَيْنِيْنِيْ قابضا على يدى أبي بكر. قال (١) كذا في الاصل ، وفي السهيلي اختلاف و زيادة عن هذه العبارة لا تمخرج عن معناها .

على ثم النفت الينا رسول عَيَّلَيِّنَةِ فقال : • يا على أيه (١) أخـلاق للمربكانت في الجاهلية — ما أشرفها — ما يتحاجزون في الحياة الدنيا ، قال ثم دفعنا الى مجلس الأوس والخزرج، فما نهضنا حتى بايموا الله يَتَلَيِّقَ من معرفة أبي بكر رضى الله على: وكانوا صدقاء صبرا، فسر رسول الله يَتَلَيَّقَ من معرفة أبي بكر رضى الله عنه بانسامهم . قال فلم يلبث رسول الله يَتَلَيَّقَ الا يسيراً حتى خرج الى أصحابه فقال لمم: « احمدوا الله كثيراً فقد طفرت اليوم أبنا، ربيمة بأهل فارس ، تتاوا ملوكهم واستباحوا عسكرهم وبي نصروا نه . قال وكانت الوقعة بقراقر الى جنب ذي قار وفعها يقول الاعشى :

فدى لبنى ذهل بن شيبان فاقنى وراكبها عند اللقاء وقلّت هموا ضربوا بالحنو حنو قراقر مقدمة الهاءرز حتى تولت فله عينامن رأى من فوارس (۲۲) كذهل بن شيبان مها حبن ولت فناروا وثراً والمودة بيننا وكانت علينا غرة فتجلت

هذا حسديث غريب جلماً كتبناه لمما فيه من دلائل النبوة ومحاسن الاخلاق ومكارم الشيم وفصاحة العرب وقد ورد هذا من طريق أخرى وفيه أنهم لما تحاربوا هم وفارس والتقوا معهم بتراقر - مكان قريب من الفرات ـ جعلوا شمارهم اسم محمد بينا في فنصر وا على فارس بغلك ، وقد دخلوا بعد ذلك في الاسلام .

وقال الواقعى: أخبر نا عبد الله بن وابصة العبسى عن أبيه عن جده قال : جاءنا رسول الله بينائي في منازلنا بمني وتمن الزلون بازاه الجرة الاولى التى تلى مسجد الخليف وهو على راحلته مردة خلفه ريد بن حارثة ، فدعانا فوا لله ما استجبنا له ولا خير لنا ، قال وقد كنا محمنا به و بدعائه في المواسم ، فوقف علينا يدعونا فلم نستجب له ، وكان ممنا ميسرة بن مسروق العبسى . فقال لنا : أحلف بالله لو قد صدقنا هذا الرجل وحلناء حتى محل به وسط بلادنا لكان الرأى . فأحلف بالله ليظهرن أمره حتى يبلغ كل مبلغ . فقال القوم دعنا منك لا تعرضنا لما لا قبل لنا به . وطمع رسول الله يتيني في مسيرة فكامه فقال ميسرة : ما أحس كلامك وأنوره ، ولكن قوى يخالفونني و إنما الرجل بقومه عنال ميسرة : ما أحس كلامك وأنوره ، ولكن قوى يخالفونني و إنما الرجل بقومه غذا لم يسمدة والمعدى ("" أبعد خانصرف رسول الله تيني وخرج القوم سادرين إلى أهلهم .

<sup>(</sup>١) كذا في السهيلي وفي الاصل: أبت أخلاق في الجاهلية ما أشرفها الخ.

 <sup>(</sup>۲) هذا البيت والذي بعدم لم تجدها فى ديوانه ولا فى المراجع التى لدينا وكان فى الاصل هكذا :
 فيه عينا من رأى من فوارس كذهل بن شيبال حتى ولت

<sup>(</sup>٣) المدى بالكسر: الفرياء والاجانب والاعداء، وبالضم: الاعداء خاصة. من النَّهاية.

قتال لهم ميسرة : مياوا ناتى فلك فان مها جهوداً تسائلهم عن هندا الرجل ، فالوا إلى جهود فاخرجوا سنوا لهم فوضموه ثم درسوا ذكر رسول الله وتنظيقة النبى الأمى العربي يركب الحار و يجتري بالكسرة اليس بالطويل ولا بالتصير، ولا بالجمع ولا بالسبط ، في عينيه حمرة مشرق اللون . فان كان هو الذي دعا كم فاجيبوه وادخلوا في دينه فانا محسده ولا نتيمه ، وإنا إ منه ] في مواطن بلاه عظيم ولا يبيق أحد من العرب الا اتبعه والا قاتله فكونوا عمن يتبعه . قتال ميسرة : يا قوم ألا [ إن ] هندا الأمر بين ، فقال القوم ترجع الى الموسم ونالقاه فرجعوا الى بالاحم وأفي ذلك علمهم رجالهم فل يتبعه أحد منهم فلما قدم رسول الله يتنظيق المدينة مهاجرا وحج حجة الوداع لقاه ويسرة ضرفه . فقال : يا رسول الله وقف ما زلت حريصا على اتباعك من يوم أخت بنا حتى كان ما كان وأبي الله الأ مم ترى من تأخر اسلامي ، وقعد مات عامة النفر الذين كانوا مي فأنن مدخلهم يارسول الله ? فقال رسول الله يتنظيق : فأسل وحسن السلامي ، وقعد مات علم غير دين الاسلام فهو في النار ، فقال : الحد لله الذي أنقذتي . فأسم وحسن إسلامه ، وكان له عند أبي بكر مكان . وقعد استقصي الامام محمد بن عمر الواقدي ققص [ خبر ] بسلمه ، وكان له عند أبي بكر مكان . وقعد استقصي الامام محمد بن عمر الواقدي قص [ خبر ] بي حنيفة و بني سلم و بني عبس و بني نفر بن هوازن و بني تعلم أخبارها مطولة وقد ذكرةا من ذلك وبني حلوا الحارث بن كمب و بني عندة وقيس بن الحطيم وغيره ، وسياق أخبارها مطولة وقد ذكرةا من ذلك طرفا صالحا وفي الحدوالمة .

وقال الامام احمد حدثنا أسود بن عامر أنا اسرائيل عن عنان \_ يعنى ابن المفيرة \_ عن سالم
ابن أبي الجمد عن جابر بن عبد الله . قال : كان النبي عليه الله عن عناسه على الناس بالموقف فيقول

د هل من رجل يحملني الى قومه فان قريشا قمد منموني أن أبلغ كلام ربي عز وجل ? » فأناه رجل
من همدان فقال بمن أنت ? قال الرجل من همدان . قال فهل عند قومك من منمة ? قال نم ! نم
إن الرجل خشى أن يحفره قومه فأنى رسول الله عليه الله المناس الأربعة من المرق عن طرق عن المراثيل به ، وقال الترمذي حسن سحيح .
المراثيل به ، وقال الترمذي حسن سحيح .

一元

#### فصل

﴿ قدوم وفد الانصار عام بعد عام حتى بايموا رسول الله ﷺ بيمة بعد ﴾ ﴿ بيمة ، ثم بعد ذلك تحول اليهم رسول الله ﷺ إلى المدينة قترل ﴾ ﴿ بين أظهرهم كما سيأتى بيأنه وتفصيله إن شاء الله و به الثقة ﴾

### ﴿ حديث سويد بن صامت الانصاري ﴾

وهو سويد بن الصامت <sup>(۱)</sup> بن عطيـة بن حوط بن حبيب بن عمرو بن عوف بن مالك بن الاوس، وأمه ليلى بنت عمر و النجارية أخت سلى بنت عمرو أم عبد المطلب بن هاشم . فسويد هذا ابن خلة عبد المطلب جد رسول الله ﷺ .

قال محسد بن اسحاق بن يسار: وكان رسول الله و المحسد بن أمره كاا اجتمع الناس بالموسم أتاهم يدعو القبائل إلى الله و إلى الاسلام و يعرض عليهم نفسه وما جاه به من الهدى والرحمة ولا يسمع بقادم يقدم مكة من العرب له اسم وشرف إلا تصدى له ودعاه إلى الله تعسالى ، وعرض عليه ما عنسده ، قال ابن اسحاق : حداثى عاصم بن عمر بن قتادة عن أشياخ من قومه . قالوا : قسم سويد بن الصامت أخو بنى عمرو بن عوف مكة حاجا \_ أو معتمراً \_ وكان سويد إنما يسميه قومه فيهم السكامل لجلاه وشعره وشرفه ونسبه ، وهو الذي يقول :

ألارب من تدعوصد يقا ولوترى مقالته بالنيب ساءك ما يفرى مقالته كالشهد ما كان شاهداً وبالنيب مأثور على تفرة النحر يسرك بلديه وتحت أديمه تميمة غش تبترى عقب الظهر تبين لك المينان ما هو كاتم من الغل والبغضاء بالنظر الشرر فرشى يخير طالما قد برينى وخيرالموالى من بريش ولايدى

قال فتصدى له رسول الله عَيِّلِيَّةِ حِن سَعِم به فدعاه إلى الله والاسلام ، فقال له سو بد : فلمل الله معك ، قال بحسلة لقان به يعنى الندى معك ، قال مجسلة لقان بي يعنى حكة لقان بحدة لقان بي يعنى حكة لقان بالد وسول الله يَتَلِيَّةٍ : أعرضها على ، فعرضها عليه فقال « إن هذا السكلام حسن ، والذى معى أفضل من هذا و قرآن أنزله الله على هو هدى ونور » فتلا عليه رسول الله يَتَلِيُّةٍ القرآن ودعاء إلى الاسلام . فل يبعد منه وقال : إن هذا القول حسن . ثم انصرف عنه فقدم المدينة على قومه فل يلبث أن قتله الخررج . فان كان رجال من قومه ليقولون إنا لغراه قتل وهو مسلم . وكان قتله قبل (١) كذا في الاصل ، وفي السهيلي : سو يه بن الصلت بن حوط .

بماث . وقد رواه البيهيمى عن الحاكم عن الاصم عن ١٦٠ بن عبدالجبار عن يونس بن بكير عن ابن اسحاق بأخصر من هذا .

### ﴿ اسلام إياس بن معاذ ﴾

قال ابن اسحاق: وحدثى الحصين بن عبد الرحن بن عرو بن سمد بن مماذ عن محود بن لبيد . قال : لما قدم أبو الحيسر أنس بن رافع مكة ومعه فتية من بني عبد الاشهل فيهم إياس بن معاذ يلتمسون الحلف من قريش على قومهم من الخروج ، سهم جهم رسول الله يستلق قائم فجلس اليهم مقال : م هل لكم في خبر بما جثم له ؟ قال قالوا وما ذاك ؟ قال أنا رسول الله يستركوا به شيئا ، وأنزل على الكتاب . ثم ذكر لهم الاسلام وتلا عليهم القرآن أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا ، وأنزل على الكتاب . ثم ذكر لهم الاسلام وتلا عليهم القرآن قال قال : ولا عليهم القرآن أن قال : ولا عليهم القرآن أن من رافع حفية من تراب البطحاه فضرب بها وجه اياس بن معاذ وقال : دعنا منك فلمعرى لقد جئنا لفير هذا . قال فصمت اياس وقام رسول الله يتشكن عنهم وافصر فوا الى المدينة وكانت وقعة بسات بين الأوس والخرو الله يتنافز يسمونه بهال الله ويكرده ويحمده و يسبحه حتى مات ، قا كانوا يسكون من قود ما مان الله وين من قوده أنهم لم يزالوا يسمونه بهل الله ويكرده ويحمده ويسبحه حتى مات ، قا كانوا يشكون أنه قد مات مسلما ، قله كانوا يستكون المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز النه تتنافز المنافز المنافز

قلت : كان يوم بماث\_ و بماث موضع بالمدينة كانت فيمه وقمة عظيمة قتل فيهما خلق من أشراف الاوس والخزرج وكبرائهم ، ولم يمق من شيوخهم إلا الفليل . وقد روى الببخارى فى صحيحه عن عبيد بن اسماعيل عن أبي أمامة عن هشام عن أييه عن عائشة . قالت : كان يوم بعاث يوما فعمه الله إلى المدينة وقد افترق ملاؤهم (١١) وقتل سراتهم .

# باب

# ﴿ بِدَ اسلام الانصار رضي الله عميم ﴾

قال ابن اسحاق : فلسأ أراد الله إظهار دينه واعزاز نبيه . وانجاز موعده له ، خرج رسول الله 
يَشْكِيْنَ في الموسم الذي لتيه فيه النفر من الانصار فعرض نفسه على قبائل العرب كما كان يصنم في كل 
موسم ، فبينا هو عند المقبة لتى رهطا من الخزرج أراد الله بهم خيراً . فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة 
عن أشياخ من قومه . قالوا : لما لقيهم رسول الله يَشْكِيْنَ قال لهم " من أنم " » قالوا نفر من الخزرج 
قال « أمن موالى مهود " » قالوا نم ! قال « أفلا تمبلسون أ كلكم " » قالوا بلى . فجلسوا ممه فدعاهم 
(١) الملاً : اشراف الناس ور وساؤهم ومقدم هم الذين برجع الى قولهم وجمعه املاه .

إلى الله وعرض عليهم الاسلام، وتلا عليهم القرآن. قال وكان مما صنع الله بهم فى الاسلام أن يمود كانوا معهم فى بلادهم، وكانوا أهل كتاب وعلى، وكانوا هم أهل شرك أصحاب أوكان، وكانوا قد غزوهم ببلادهم فكانوا إذا كان بينهم شى قالوا إن نبيا مبعوث الآن قد أظل زمانه تتبعه ، تتلكم معه قتل عاد و إرم . فلما كلم رسول الله وقطية أولتك النفر ودعاهم إلى الله . قال بعضهم لبعض : وقرم تعلمون والله إنه النبي الذي توعد كم به بهود فلا يسبقنكم إليه، فلجابوه فيا دعاهم اليه بأن صدقوه وقرما ما عرض عليهم من الاسلام وقالوا له : إنا قمد تركنا قرمنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم ، وعسى أن يجمعهم الله بك فسنقهم عليهم فندعوهم إلى أمرك ونعرض عليهم الذي أجبناك اليه من همذا الدين ، فان يجمعهم الله عليه فلا رجل أعز منك . ثم انصرفوا راجعين إلى المجرة ومدقوا .

قال ابن اسحاق : وهم قبا ذكر لى ستة نفركاهم من المؤرج ، وهم ها أبو أمامة أسعد بن زوارة بن علس بن عبيد بن ثعلبة بن غم بن مالك بن النجار ، قال أبو نعيم ، وقد قبل إنه أول من أسلم من الانصاد من الخزرج ، ومن الاوس أبو الهيئم بن التبهان ، وقبل إن أول من أسلم رافع بن مالك بن وماذ بن عقراء والله أعسلم ، وعوف بن الحارث بن وطاعة بن سواد بن مالك بن عام بن مالك بن النجار وهوابن عفراء والنه أبو ورافع بن مالك بن السجلان بن هرو بن زريق الزرق ، وقطبة النجار عن عرو بن زريق الزرق ، وقطبة ابن عامر بن عرو بن غر بن سواد بن علم بن اسله بن عامر بن ناد بن عامر بن ناد بن ساددة (۱) بن تزيد بن سلمة السلمي أيضا ، من بن حرام ، وجار بن عبيد الله بن رقاب بن النبان النبان بن عبيد بن علم بن علم بن كمب بن سلمة السلمي أيضا ، ثم من بني عبيد رضي الله ابن عامر بن الخراج البي كمب بن سلمة السلمي أيضا ، ثم من بني عبيد رضي الله عبيد رضي الله عبيد ومن الله عنه ومن المناد بن عبيد بن عدى والنهري وغيرها أنهم كانوا ليلتئذ ستة نفر من الخراج .

وذكر موسى بن عقبة فيا رواه عن الزهرى وعروة بن الزير أن أول اجباعه عليه السلام سم كانوا ثمانية وم ۽ مماذ بن عقراه ، وأسمد بن زرارة ، ورافع بن مالك ، وذكوان وهو ابن عبد قيس – وعبادة بن الصامت ، وأبو عبد الرحن يزيد بن ثعلبة ، وأبو الهيثم بن التبهان ، وعوبم بن ساعدة . فاسلوا وواعدوه الى قابل . فرجموا إلى قومهم فلعوهم إلى الاسلام ، وأرساوا إلى رسول الله مستخليق مماذ بن عفراء ورافع بن مالك أن اجت البنا رجلا يقفها . فيعث المهم مصعب بن عير فقرل على أسعد بن زرارة وذكر تمام القصة كما سيوردها ابن اسحاق أتم من سياق موسى بن عقبة والله أعلى .

(١) ف الاصل: ساوة بن يزيد وهوخطأ ، وفي ابن هشام: ساردة بن تزيد (بالتاء) وفي السهيلي: سادرة.

قال ابن اسحاق: فلما قدموا المدينة الى قومهم ذكر والحمم رسول الله والمحتلقة ودعوهم الى الاسلام حتى فشا فيهم فلم يبق دار من دور الانصار الا وفيها ذكر وسول الله والمحتلقة عنى إذا كان العام المقبل وافى الموسم من الانصار اثنى عشر رجالا وهم به أبو أمامة أسمعد بن زرارة المتقدم ذكره ، وعوف بن الحارث المتقدم ، وأخوه مماذ وها ابنا عفراء ، ورافع بن مالك المتقدم أيضا . وذكوان ابن عبد قيس بن خلد بن عامر بن ذريق الزرق ، قال ابن هشام : وهو افصارى مهاجرى وعبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر برت أهلية بن غتم بن عوف بن عمر و بن عوف بن الحزرج المنزرج ، وحليفهم أبو عبد الرحمن يزيد بن لملبة بن خزمة بن أصرم البلوى ، والعباس بن عبادة ابن نضاة بن مالك بن السجلان بن يزيد بن غتم بن سالم بن عوف بن عمر و بن عوف بن الحزرج المنظرة بن مالك بن السجلان بن يزيد بن غتم بن سالم بن عديدة المتقدم ، فهؤلاء عشرة من المجلاني ، وعتبة بن عامر بن في المنتقدم ، فوقلاء عشرة من الخزرج ، ومن الاس اتنان وها ؛ عوم بن ساعمة . وأبو الحيثم مالك بن الشهبان . قال ابن هشام الشبهان يخفف ويتقل كيت وميت .

قال السهل: أبو المنتم بن التهان اسمه مالك بن مالك بن عنيك بن عرو بن عبد الاعلم بن عامر بن زعون بن جد الاعلم بن عامر بن زعون بن جسم بن الحارث بن الخررج بن عرو بر مالك بن الاوس . قال وقيل إنه أراث وقيل بلوى . وهذا لم ينسبه ابن اسحاق ولا ابن هشام . قال : والهيثم فرخ العقاب وضرب من النبات ، والمقصود أن هؤلاء الاتنى عشر رجلا شهدوا الموسم عامئذ ، وعزموا على الاجتماع بسول الله ﷺ قاتوه بالعقبة فبالعود عندها بيمة الناء وهي العقبة الاولى . وروى أبو نعيم أن رسول الله ﷺ قرآ عليهم من قوله في سورة ابراهيم ( و إذ قال ابراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا ) الى اخرها . وقال ابن اسحاق : حدثني بزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله الترتى عن عبد الرحن ابن عسبة الصنايعي عن عبداة وهو ابن الصامت . قال : كنت من حضر العقبة الاولى وكنا الني عشر رجيلا ، فيايسنا رسول الله ﷺ على بيمة الناء وذلك قبيل أن يعتمن الحرب على أن لا نشرك بالله شيئا ، ولا نسرق ولا تولى ولا نقتل أولادنا ولا نأتى بهتان نفتر يه بين أيدينا وأرجنا ولا نمسيه في ممر وف ، فان وفيتم فلك المبخارى وسلم هذا الحديث من طريق الليث بن سعد عن يزيد عبر أن هيب به عموه .

قال ابن اسحاق: وذكر ابن شهاب الزهرى عن عائد الله أبى إدريس الخولاني أن عبادة بن الصامت حدثه. قال : بايمنا رسول الله ﷺ ليسلة العقبة الأولى أن لا نشرك بلغة شيئا ولا نسرق ولا نزنى ولا نتل أولادنا ولا نأتى بهمتان فنتريه بين أيدينيا وأرجلنا ولا فعصيه فى معروف ، فان وفيتم فلمكم الجنة، و إن غشيتم من ذلك شيئا فأخذتم محده في الدنيا فهو كفارة له ، و إن سترتم عليه إلى وم التيامة فأمركم إلى الله إن شاء عذب و إن شاء غفر . وهمذا الحديث خرج في الصحيحين وغيرها من طرق عن الزهرى به نحوه . وقوله على بيعة النساء - يعنى وفق على ما نزلت عليه بيعة النساء بعد ذلك علم الحديبية - وكان هذا بما نزل على وفق ما بايع عليه أصحابه ليلة العقبة . وليس هذا عجيب فان القرآن نزل بموافقة عمر بن الخطاب في غير ما موطن كما بينا، في سيرته و في التفسير ، و إن كانت هذه البيعة وقعت عن وحى غير متاو فهو أظهر والله أعلم .

قال ابن اسحاق: فلما انصرف عند التوم بعث رسول الله التيلية مهم مصعب بن عمير بن هار بن هار بن هار بن هار بن هار بن هار بن عمير بن مار بن عبد الدار بن قصى ، وأمره أن يقرشهم الترآن ، و يعلمهم الاسلام و يقتهم. في الدين . وقد روى البهيق هن ابن اسحاق قال فحد في عاصم بن عمر بن قتادة أن رسول الله تيليكية إنما بعث مصمباً حين كتبوا اليه أن يبعثه اليهم ، وهو الذي ذكره موسى بن عقبة كما تقدم ، إلا أنه جل المرة الثانية هي الاولى .

قال البيهتي : وسياق ابن اسحاق أنم وقال ابن اسحاق : فكان عبد الله بن أبي بكر يقول : لا أدرى ما العقبة الاولى . ثم يقول ابن اسحاق : بلى لعمرى قسد كانت عقبة وعقبة . قالوا كلهم : فقرل مصعب على أسسمه بن زرارة فكان يسمى بالمدينة المقرئ ، قال ابن اسحاق : فحدثنى عاصم ابن عمر بن قتادة أنه كان يصلى بهم ، وذلك أن الأوس والخزرج كره بعضهم أن يؤمه بعض رضى الله عنهم أجمين .

قال ابن اسحاق : وحدثنى محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه عن عبد الرحمن بن كسب بن مالك قال : كنت قائد أبي حين ذهب بصره فكنت إذا خرجت به إلى الجمعة فسم الاذان سها صلى على أبي أمامة أسمد بن زرارة ، قال فكث حينا على ذلك لا يسم لأذان الجمة إلا سلى عليه واستغفر له . قال فقلت في نفسى والله إن هذا بي لمجز ، ألا أسأله ؟ فقلت في نفسى والله إن هذا في كمن أول من جمع بنا بالمدينة في هزم النبيت من حرة بني بياضة في بقيع يقال له بقيع الخفيات (۱) قال قلت وكم أنم بومثة ؟ قال أر بعون رجلا . وقد روى هذا الحديث أبو داود وابن ماجه من طريق محمد بن اسحاق رحمه الله . وقد روى الدارقطني عن ابن عباس أن رسول الله بقيا كتب إلى مصحب بن عبر يأمره باقامة الجمة ، وف استاده غرابة والله أعلى .

<sup>(</sup>١) كذا بالاصل ، وفى ابن هشام : نقيع بالنون . وأورده السهيلي بالباء والنون وذكر فيه روايات غنطة وشرح هزم النبيت وقال : هو جبل على بريد من المدينة .

قال ابن اسحاق : وحدثني عبيد الله بن المفيرة بن معيقيب وعبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن أسسعه بن زرارة خرج بمصعب بن عمير مريه به دار بني عبه الاشهل ودار بني ظفر ، وكان سمه بن معاذ ابن خالة أسمه بن زرارة ? فدخل به حائطا من حوائط بني ظفر على بئر يقال له بتُر مرق فجلسا في الحائط واجتمع الهما رجال عن أسلى، وسعد بن معاذ وأسيد بن الحضير ومنذ سيدا قومهما من بني عبد الاشهل وكلاها مشرك على دين قومه ، فلما سمما به قال سعد لأسيد لا أبالك انطلق إلى هذين الحلين اللذين قد أتيا دار بنا ليسفيا ضعفاءنا فإزجرها ، واثبهما أن بأتيا دارينا فانه لولا أسعد بن زرارة مني حيث قد علمت كفيتك ذلك ، هو ابن خالق ولا أجد عليه مقدما . قال فاخذ أسيد بن حضير حربته ثم أقبل المهما ، فلما رآه أسمد بن زرارة قال لمصعب هذا سيد قومه وقد جاءك فاصدق الله فيه ، قال مصمب : إن يجلس أكله. قال فوقف علمهما متشمًا فقال ما جاء مكما الينا تسفيان صففاءً لا أ اعتر لامًا إن كانت لكما بانفسكما حاجة . وقال موسى بن عقية . فقال له غلام : أتيتنا في دارنًا مهذا الوعيد (1<sup>7</sup>الغرب الطربد ليتسفه ضعفاءنًا بالساطل و مدعوهم المه قال ابن اسحاق: فقال له مصعب: أو تجلس فتسمع فان رضيت أمر ٱقبلته، و إن كرهته كف عنك ما تكره ? قال أنصفت ، قال ثم ركز حربته وجلس المهما فكامه مصعب بالاسلام وقرأ علمه القرآن، فقالا فما يذكر عنهما : والله لعرفنا في وجهه الاسلام قبل أن يتكلم في اشراقه وتسهله، ثم قال: ما أحسن هذا وأجمله كيف تصنعون إذا أردنم أن تدخلوا في هذا الدين؟ قالا له تفتسل فنطهر وتطهر توبيك ثم تشهد شمهادة الحق ثم تصلى ، فقام فاغتسل وطهر توبيه وتشهد شمهادة الحق ثم قام فركم ركمتين ، ثم قال لها : إن و رأني رجلا إن اتبمكما لم يتخلف عنه أحمد من قومه وسأرسله اليكما الا أن : سعد بن مماذ . ثم أخذ حربته وانصرف إلى سعد وقومه وهم جاوس في ناديهم فلما نظر اليه سمد من معاذ مقبلا ، قال ، أحلف بالله لقد جاءكم أسيد بنير الوجه الذي ذهب به من عندكم ، فلما وقف على النادي قال له سعد ما فعلت ؟ قال كلت الرحلين فوالله ما رأيت مهما بأسا. وق من تهيمهما فقالا نفعل ما أحببت، وقد حدثت أن بني حارثة خرجوا إلى أسعد بن زرارة ليقتلوه وذلك أنهم عرفوا أنه ابن خالتك ليحقر وك ، قال فقام سعد بن معاذ مفضيا مبادراً مخوفا للذي ذكر له من بني حارثة وأخذ الحربة في يده ثم قال: والله ما أراك أغنيت شيئًا . ثم خرج الهما سمعد فلما رآهما مطمئنين عرف أن أسيدا إلما أراد أن يسمع منهما ، فوقف متشمّا ثم قال لاسعد بن زرارة : والله فا أبا أمامة والله لولا ما يبني وبينك من القرابة ما رمت هـ فدا مني ، أتفشانا في دارنا عا نكره ? قال وقد قال أسعد لمصعب: جاءك والله سيد من و رائه قومه ، إن يتبعك لا يتخلف عنك منهم اثنان . قال فقال (١) كذا بالاصل ولم أقف علمها . ولعلها الرعيد أي الخائف المضطرب .

له مصمب: أو تقعد فتسمع فان رضيت أمراً رغبت فيــه قبلته و إن كرهته عزلنا عنك ما تــكره ? قال سعد: أنصفت، ثم ركز الحربة وجلس فعرض عليه الاسلام وقرأ عليه القرآن. وذكر موسى بن عقبة أنه قرأ عليه أول الزخرف . قال فعرفنا والله في وجهه الاسلام قبل أن يتكلم في اشراقه وتسهله ثم قال لمها : كيف تصنعون إذا أنتم أسلم ودخلم في هذا الدين ? قالا تغتسل فنطهر وتطهر ثوبيك ثم تشهد شهادة الحق ، ثم تصلى ركعتين . قال فقام فاغتسل وطهر ثوبيه وشسهد شهادة الحق، ثم ركم ركمتين ، ثم أخذ حر بته فاقبل عائداً إلى نادى قومه ومعه أسميد بن الحضير ، فلما رآه قومه مقبلا قالوا : تحلف بالله لقد رجع البكم سمد بنير الوجه الذي ذهب به من عندكم ، فذا وقف علمهم قال : يا بني عبد الاشهل كيف تعلمون أمرى فيكم ? قالوا سيدنا وأفضلنا رأيا وأعننا نقيبة ، قال فان كلام رجالكم ونسائكم على حرام حتى تؤمنوا بالله و رسوله ، قال فوالله ما أمسى في دار بني عبد الاشهل رجل ولا أمرأة إلا مسلما أومسلمة ، و رجع سعد ومصعب إلى منزل أسعد بن زرارة فأقاما عنده يدعوان الناس إلى الاسلام حتى لم تبق دار من دور الانصار إلا وفيها رجال ونساء مسلمون ، إلا ما كان من دار بني أمية بن زيد ، وخطمة ، ووائل، وواقف ، وتلك أوس وهم من الاوس بن حارثة وذلك أشهم كان فيهم أبو قيس بن الاسلت واسمه صيني . وقال الزبير بن بكار : اسمه الحارث ، وقيل عبيد الله واسم أبيه الاسلت عامر بن جشم بن واثل بن زيد بن قيس بن عامر بن مرة بن مالك بن الاوس. وكذاً نسبه السكلبي أيضا . وكان شاعراً لم قائدا يستمعون منه ويطيعونه ، فوقف مهم عن الاسلام حتى كان بعد الخندق.

قلت : وأبوقيس بن الاسلت هذا ذكر له ابن اسحاق أشعاراً بائية حسنة تقرب من أشعار أمية بن الصلت الثقيل .

قال ابن اسحاق فها تقدم : ولما انتشر أمر رسول الله ﷺ فى العرب و بلغ البلدان د كر بالمدينة ولم يكن حى من العرب أعلم بأمر رسول الله على من العرب أعلم بأمر رسول الله على من العرب والحد بأمر مبلدينة وتحدثوا بما بين الاحتراد مود . فالما وقع أمره بالمدينة وتحدثوا بما بين قريش فيه من الاختلاف قال أبو قيس بمن الاسلت أخو بنى واقف . قال السهيل : هو أبو قيس صرمة بن مالك بن عدى بن عرو بن غثم بن عدى ابن النجار ، قال وهو الذى أثرل فيه وفى عمر (أحل لسم ليلة الصيام الرف إلى نسائسكم) الآية . ابن النجار ، قال وهو الذى أثرل فيه وفى عمر (أحل لسم ليلة الصيام الرف إلى نسائسكم) الآية . قال ابن اسحاق : وكان يحب قو يشا ، وكان لم صهراً . كانت تحده أرنب بنت أسد بن عبد العزى ابن قصى وكان يتم عندهم السنين بامرأته . قال قصيدة يعظم فيها الحرمة وينهى قريشا فها عن الحرب ويذ كر فضلهم وأحلامهم ويذكرم بلاء أفه عندهم ودفعه عمم الذيل وكيده ويأمرم بالكف

# عن رسول الله والله

أيا راكباً إما عرضت فبلغن مغلغلة عنى لؤى بن غالب رسول امرئ قدراعه ذات بينكم على النأى محزون بذلك ناصب وقد كان عندى للهموم معرس ولم اقض منها حاجتي ومآربي نبيت كل قبيلة لها أزمل من بين مذلك وحاطب (١) أعيدكم بالله من شر صنعكم وشر تباغيكم ودس المقارب واظهار أخلاق ونمجوى سقيمة كوخز الاشافي وقعها حق صائب فذكرهم بالله أول وهلة واحلال احرام الظباء الشوازب وقل لم والله يحكم حكه ذرواالحرب تذهب عنكرف المراحب متى تبعثوها تبعثوها دميمة هي الفول للأقصين أو للاقارب تقطع أرحاما ومهلك أمة وتبرى السديف من سنام وغارب شليلا وأصداء ثياب المحارب وتستبدلوا بالأتحمية بمدها وبالمسك والكافور غبرا سوابنا كأن قتَيْرِيها عيون الجنادب فاياكم والحرب لاتعلقنكم وحوضا وخيم الماء مر المشارب بماقبة إذ بيتت أم صاحب تزين للأقوام ثم برونها تحرق لا تشوى ضميفا وتنتحى فوى العزمنكم بالحتوفالصوائب فتمتبروا أوكان فى حرب حاطب ألم تعلموا ماكان في حرب داحس وكم ذا أصابت من شريف مسوّد طويل العاد ضيفه غير خائب عظم رماد النار يحمد أمره وذي شيمة محض كرم المضارب وماء هريق في الضلال كاتما أذاعت به ريح الصبا والجنائب يخبركم عنها امرؤ حق عالم بايامها والعلم علم التجارب فبيعوا الحراب ملمحارب واذكروا حسابكم والله خير محاسب وليُّ امرئ فاختار دينا فلا يكن عليكم رقيب غير رب الثواقب أقيموا لنادينا حنيفا فانتموا لناغاية قد مهتدى بالذوائب وأنثم لهذا الناس نور وعصمة تؤمون والاحلام غير عوازب

 <sup>(</sup>١) قال السهيل : نبيتكم شرجين أى فرينين محتلفين ، و [ فيه ] نبئتكم إ بالهمز ] وقال إنه لفظ مشكل ، وقال فيه زحاف خرم وشرحها شرحاحسنا .

وأثم إذا ما حصل الناس جوهر لكم سرة البطحاء شم الارانب تصونون أنسابا (۱) كراما عتيقة مهذبة الانساب غير أشائب بين ماالب الملجات نمو بيوتكم على كل حل خير أهرا لجبلجب (۱) وأفضله رأيا وأعلاه سنة وأقوله للحق وسط المواكب فقوموا فصلوا ربكم وتمسحوا باركان هذا البيت بين الاخاشب فضنكم منه بلاه ومصدق غداة أبي يكسومهادى الكتائب كتيبته بالسيل تمثى ورجله على القاذفات في دوس المناقب فلوا سراعا هاربين ولم يؤب إلى أهله ملحيش غير عصائب فان شهككوا نهلك وتهلك مواسم فان ماسكوا نهلك وتهلك مواسم فان ماسكوا نهلك وتهلك مواسم فان تهلكوا نهلك وتهلك مواسم فان تهلكوا نهلك وتهلك مواسم فان ماسكوا نهلك وتهلك مواسم فان ماسكوا نهلك وتهلك مواسم فانهلك بين ساف وحاسب فان نهلكوا نهلك وتهلك مواسم فانهلك بين ساف وحاسب فانهل ماسكوا نهلك وتهلك مواسم فانهلك بين ساف وحاسب فانهلك المناسكوا نهلك وتهلك مواسم فانهلك بين ساف وحاسب فانهلك بين ساف وحاسب فانهلك بين ساف وتهلك مواسم فولوا سراكا في في كلونه وتهلك مواسم في في في كلونه بين ولم يؤنه في في كلونه وتهلك مواسم في في كلونه بين ولم يؤنه في كلونه وتهلك مواسم في في كلونه و كلونه بين ولم يؤنه و كلونه و كلونه و كلونه بين ولم يؤنه و كلونه و

وحرب داحس الذى د كرها أبو قيس فى شعره كانت فى زمن الجاهلية مشهورة ، وكان سهبها فيا ذكره أبو عبيد مصر بن المشفى وغيره : أن فرسا يقال له داحس كانت لقيس بن زهير بين جذبحة ابن رواحـــة النطفانى ، أجراه مع فرس لحذيفة بن بعد بن عمرو بن جؤ به النطفانى أيضا يقال لها الشبراء ، فجامت داحس سابقا فامر حذيفة من ضرب وجهه فوئب مالك بن زهير فلطم وجه الغبراء ، فقتام حمل بن بعد فلطم مالكا ، ثم إن أبا جنياب العبسى لتى عوف بن حذيفة فقتله ، ثم لمتى رجل من بنى غياس وفزارة فقتل حذيفة بن بعد وأخوه حمل ابن بعد وجاعات آخرون ، وقالوا فى ذلك أشعاراً كثيرة يطول بسطها وذكرها .

قال ابن هشام : وأرسل قيس داحساً والنبراء وأرسل حديثة الخطار والحنفاء ، والاول أصح . والدول أسح . والدول أسح . والدول أسح . والدول أسم . عرف بن عرو بن عوف بن مالك بن الحارث بن عرف بن عرف بن مالك بن أحمر بن حارثة بن ثملبة بن كمب بن مالك بن كمب بن الخورج ابن الحارث بن الحارث بن الحزرج وهو الذي يقالله ابن قسم في نفر من بني الحارث بن الحزرج فتاوه فوقست المارب بين الاوس والخررج وهو الذي يقالله ابن قسم في نفر من بني الحارث بن الحزرج فتاوه فوقست المرب بين الاوس والخررج واقتالوا تتالا شديلاً وكان الظفر للخزرج ، وقتل يومئذ الأسود بن الصامت الاوسى (۳) قتله الحجاف بن خاد حليف بني عوف بن الخزرج ، ثم كانت بينهم حروب الصامت الاوسى (۱) وفي ابن هشام : تصونون أجسادا كراما عتيقة . (۲) قال السهيلي الجباجب مناز لرمني ، وقبل حضر جا الدم البدن . (۳) وفي ابن هشام : سويد بن الصامت ولماء خطأ .

يطول ذكرها أيضا. والمتصود أن أبا قيس بن الاسلت مع علمه وفهمه لم ينتغم بذلك حسين قدم مصهب بن عمير المدينة ودعا أهلها إلى الاسلام، فاسلم من أهلها بشركتير ولم يبق دار\_أى محلة ـــ من دور المدينة إلا وفهها مسلم ومسلمات غير دار بنى واقف قبيلة أبى قيس ثبطهم عن الاسلام وهو القائل أيضا:

أرب الناس أشياء ألمت يلف العسب منها بالذول أرب الناس إمّا أن ضلانا فيسرنا لمروف السبيل فلولا ربنا كنا بهوداً وما دين الهبود بذى شكول ولولا ربنا كنا نصارى مع الزهبان فى جبل الجليل ولكنا خلقنا إذ خلقنا حنيفا ديفنا عن كل جيل نسوق المدى ترسف مذعنات مكشفة المناكب فى الجلول

وحاصل ما يقول أنه حائر فيا وقع من الأشر الذى قسد صحمه من بمثة رسول الله ﷺ فتوقف الواقني فى ذلك مع علمه ومعرفته . كان الذى تبعله عن الاسلام أولا عبدالله بن أبى بن سلول بمد ما أخبره أبو قيس أنه الذى بشر يهود فمنعه عن الاسلام .

قال ابن اسحاق : ولم يسلم إلى موم الفتح هو وأخوه وخرج ، وأسكر الزبير بن بكار أن يكون أو قيس أسلم . وكذا الواقعدى . قال : كان عزم على الاسلام أول ما دعاه رسول الله تشخيل ، فلامه عبد الله بن ألي فحلف لا يسلم إلى حول فحات في ذى القمعة . وقد ذكر غيره فيا حكاه ابن الاثهر في كتابه [ السد ] الذابه إلا حضره الموت دعاه الذي يشخيل إلى الاسلام فسعم يقول : لا إله إلا الله . وقال الامام احمد حدثنا حسن بن موسى حدثنا حاد بن سلمة عن قابت عن أنس بن مالك أن رسول الله يشخيل عاد رجلامن الانصار، عقال ه طفال قل لا إله إلا الله ع م قال عم ؟ قال بل خال قال : أخال أم عم ؟ قال بل خال قال : غير لى أن أقول لا إله إلا الله ؟ فقال رسول الله يقطي فم ! تفرد به احمد رحمه الله وذكر عكرمة وغيره أنه لما توفى أراد ابنه أن يتزوج امرأته كييشة بنت معن بن عاصم ، فسألت رسول الله يشطيل في ذلك فائرل الله (و لا تنكحوا ما نكح آ باؤكم من النساء) الآية .

وقال أبن اسحاق وسعيد بن يحيى الاموى فى مغازيه : كان أبو قيس هذا قد ترهب فى الجاهلية وليس المسوح ، وفارق الاوفان ، واغتسل من الجنابة ، وتطهر من الحائض من اللساء ، وهم بالنسو النية أسك عنها ودخل يبتا له فاعتذه مسجعاً لا يسخل عليه فيه حائض ولا جنب ، وقال : أعبد إله ابراهيم حين فارق الاوفان وكرهها ، حتى قدم رسول الله وسيسيس فل الله وسيس الماده ، وكان شيخا كبيراً وكان قوالا بالمق معظافة فى جاهليته يقول فى ذلك أشماراً حساناً وهو الذي يقول :

يقول أبو قيس وأصبح عاديا ألا ما استطلتم من وصاتى فاضلوا فأوصيكم بالله والبر والتقي وأعراضكم والبر بالله أول و إن تومكم سادوا فلا تحسدتهم و إن كنتم أهل الرئاسة فاعدلوا و إن نزلت إحدى اللدواهى بقومكم فأفضاكم دون المشيرة فاجملوا و إن ناب غرم فادح فارفقوهم وما حلوكم فى الملمات فاحلوا و إن أشم أميرتم فتعفنوا و إن كان فضل الخلير فيكم فافضلوا وقال أبو قيس أيضا:

سبحوا الله شرق كل صباح طلمت فيمسه وكل هلال علم السر والبيان جيما ليس ما قال ربنا بشلال وله السير تستريد وتأوى في وكور من آمنات الجبال وله الوحش بالنلاة تراها في حقاف وفي ظلال الرمال وله هميّس النصارى وقاموا كل عيد لربهم واحتفال وله الراهب الحبيس تراه رمن بؤس وكان أنم بال يأبي الارحام لا تقطعوها وصادها قصيرة من طوال واتقوا الله في صماف البيتاي وعا يستحل غير الملال واعلموا أن البيتم وليا علما مهتدى بغير سؤال أم مال البيتم لا تأكلوه إن مال البيتم يرعاه والى يابني التحوم لا تجزئوها إن مال البيتم وعا يتعلق وعالموا أن الميتم لا تأكلوه الموال التحوم ذو عقال يابني الايلم لا تأمنوها واحتروا مكرها ومر الليال واعلوا أن أمرها لنفاد الخلق ما كان من جديد و بالل واجعوا أمركم على البر والتة وي وترك الخناواخذ الخلال واجعوا أمركم على البر والتة وي وترك الخناواخذ الخلال

قال ابن اسحاق : وقال أو قيس صرمة أيضا يذكر ما أكرمهم الله به من الاسلام ، وما خصهم به من ثرول وسول الله ﷺ عندهم .

ثوی فی قریش بضع عشرة حجة یذکر لو یلتی صدیقا مواتیا وسیاتی ذکرها بتامها فیا بعد این شاء الله و به الثقة .

#### ﴿ قصة بيمة المقبة الثانية ﴾

قال ابن استحاق : ثم إن مصعب بن عمير رجم إلى مكة ، وخرج من خرج من الانصار من المسلمين مع حجاج قومهم من أهل الشرك حتى قدموا مكة فواعدوا رسول الله عَيْنَاتِين العقبة من أواسط أيام التشريق حين أراد الله مهم من كرامته والنصر لنبيه واعزاز الاسلام وأهله . فحد تني معبد بن كعب بن مالك أن أخاه عبد الله بن كعب ــ وكان من أعلم الانصار ــ حدثه أن أياه كعباً حدثه - وكان بمن شهد العقبة وبايم رسول الله ﷺ بها - . قال : خرجنا في حجاج قومنا من المشركين وقد صلينا وفقهنا ومعنا البراء بن معرور سيدنا وكبيرنا ، فلما وجهنا لسفرنا وخرجنا من المدينة قال البراء : باهة لاه إلى قد رأت رأيا والله ما أدرى أتها فقوننى علمه أم لا ? قلنا وما ذاك ? قال قد رأيت أن لا أدع هذه البنية مني بظهر - يمني الكمية - وأن أصل المها قال فعلنا والله ما ملغنا أن نمينا بَيَالِينَةِ يصلي إلا إلى الشام وما ثريد أن تخالف . فقال : إلى لمصل المهما ، قال فقلنا له لكنا لا نفعل. قال فكنا إذا حضرت الصلاة صلينا إلى الشام وصل هو إلى الكعبة حقى قدمنا مكة . قال لي إ ابن أخي الطلق بنا إلى رسول الله بَيَّا الله عنى اسأله عما صنعت في سفري هذا فانه قد وقع في نفسي منه شيء . لما رأيت من خلافكم إياى فيه . قال فخرجنا نسأل عن رسول الله عَيَنِينَةِ — وكنا لا نعرفه ولم نره قبل ذلك — فلقينا رجلا من أهل مكة فسألناه عن رسول الله عَيَنِينَةِ قال هل تعرفانه ? فقلنا لا ، فقال هل تعرفان المباس بن عبد المطلب عمه ? قال قلنا نعر! وقــــ كنا نعرف العباس كان لا بزال يقدم علينا تاجراً ، قال فاذا دخلها المسجد فهو الرجل الجالس مع العباس قال فدخلنا المسجد و إذا العباس جالس ورسول الله ﷺ جالس معه ، فسلمنا ثم جلسنا اليه فقال رسول الله ﷺ للمباس: ﴿ هل تعرف هذين الرجلين يا أبا الفضل ؟ ، قال نم ، هذا البراء بن معرور سيد قومه وهذا كعب بن مالك قال فوالله ما أنسى قول رسول الله ﷺ الشاعر ? قال نعم ! فقال له البراء بن معرور: يا نبي الله إني خرجت في سفري هـذا قد هدائي الله تمالي للإسلام ، فرأيت أن لا أجمل هذه البنية مني بظهر فصليت المها وقمه خالفني أصحابي في ذلك حتى وقع في نفسي من ذلك شئ فاذا ترى ? قال : « قـ د كنت على قبلة لو صبرت علمها » قال فرجم البراء إلى قبلة رسول الله عَيْنَا فِي فَصَلَى مَمْنَا إِلَى الشَّامِ، قال وأهله بزعمون أنه صلى إلى الكمبة حتى مات ، وليس ذلك كما قالوا أنحن أعلم به منهم .

قال كعب بن مالك : ثم خرجنا إلى الحج وواعدنا رسول الله ﷺ العقبة من أوسط أيام التشريق، فلما فرغنا من الحج وكانت اللية التي واعدنا رسول الله ﷺ فها ومعنا عبدالله بن عمرو ابن حرام أبو جابر سبيد من سادتنا أخذاه وكنا فكتم من معنا من قومنا من المشركين أمرقا ، فكلمناه وقلنا له يا أبا جابر إنك سبيد من سادتنا وشريف من أشرافنا و إنا ترغب بك عما أنت فيه أن تكون حطباً للنار عما كم دعوناه إلى الاسلام وأخبرناه بميماد رسول الله ﷺ إيانا العقبة قال قام وشهد معنا العقبة وكان نقيباً .

وقًد روى البخارى حدثى الراهيم حدثنا هشام أن ابن جريم أخبرهم قال عطاء قال جابر: أنا وأبى وخالى من أصحاب العقبة . قال عبد الله بن محمد قال ابن عبينة : أحدم البراء بن معرور . حدثنا على بن المدينى حدثنا سفيان قالكان عمرو يقول سمحت جابر بن عبدالله يقول : شهد بى خالاى المقمة .

وقال الامام احمد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ممر عن ابن خشم عن أبي الزبير عن جامر. قال مكث رسول الله ﷺ مكة عشر سنين يتبع الناس في منازلهم ، عكاظ ومجنة ، وفي المواسم يقول « من يؤويني ? من ينصر ني ? حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة » فلا يجه أحداً يؤويه ولا ينصره ، حتى إن الرجل ليخرج من اليمن أو من مضر \_ كذا قال فيه \_ فيأتيه قومه وذو ورحمه فيقولون احذر غلام قريش لا يفتنك، وبمضى بين رحالهم وهم يشيرون اليه بالاصابم حتى بمثنا الله اليه من يترب فَآويناه وصدقناه ، فيخرج الرجــل منا فيؤمن به ويقرئه القرآن فينقلب إلى أهله فيسلمون بإسلامه حتى لم تبق دار من دور الانصار إلا وفها رهط من المسلمين يظهر ون الاسملام ، ثم التمروا جميعا فقلنا حتى منى ننرك رسول الله ﷺ يطوف و يطرد في جبال مكة و يخاف ? فرحل اليــه منا سبعون رجلا حتى قدموا عليــه في الموسم فواعدتاه شعب العقبة ، فاجتمعنا عنــهـها من رجل ورجلين حتى توافينا فقلنا يا رسول الله علام نبأيمك ? قال « تبايموني على السمم والطاعة في النشاط والكسل ، والنفقة فى العسر واليسر ، وعلى الامر بالمعروف والنهى عن المنكِّر ، وأن تقولوا فى الله لا تمخافوا فى الله لومة لائم وعلى أن تنصر وفي فتمنموني إذا قدمت عليكم بما تمنمون منه أنفسكم وأز واجكم وأبناءكم ولسكم الجنة » فقمنا اليه وأخذ بيده أسعد بن زرارة \_ وهو من أصغرهم \_ وف رواية البهتي \_ وهو أصغر السبمين \_ إلا أنا ، فقال رويداً يا أهل يثرب فانا لم نضرب اليه أ كباد الابل إلا ومحن نطم أنه رسول الله ، و إن اخراجه اليوم مناوأة للمربكافة وقتل خياركم وتعضُّكم السيوف . فاما أنتم قوم ﴿ تصبرون على ذلك فحذوه وأجركم على الله ، وأما أنتم قوم تخافون من أنفسكم خيفة فامروه . فبينوا خلك فهو أعذر لكم عند الله . قالوا أبط عنا يا أسعد فوالله لا ندع هذه البيعة ولا نسلمها أبداً . قال فقمنا اليه فبايمناه وأخد علينا وشرط و يعطينا على ذلك الجنة . وقد رواه الامام احمد أيضا والسهق من طريق داود بُن عبد الرحن العطار\_ زاد البيهق عن الحاكم\_ بسنه إلى يحيى بن سلم كلاهما عن عبـــد الله بن عمَّان بن خشيم عن أبي إدريس به محوه . وهذا اســناد جيد على شرط مسلم ولم يخرجوه . وقال البزار و روى غير واحد عن ابن خشم ولا نعله بروى عن جابر إلا من هـذا الوجه . وقال الامام احمد حدثنا سلمان بن داود حدثنا عبد الرحن بن أبي الزّاد عن موسى بن عبدالله عن أبي الزبير عن جامر . قال : كان العباس آخذاً بيد رسول الله ﷺ ورسول الله مواثقنا ، فلما فرغنا قال رسول الله يَتَطَالِينَ وأخذت وأعطيت، وقال النزار حدثنامحد من معمر حدثنا قبيصة حدثنا سفيان ـ هو الثوري ـ عن جابر ـ يعـني الجعني ـ عن داود ـ وهو ابن أبي هنـــه ـ عن الشعبي عن جابر ـ يمنى ابن عبدالله ـ قالُ قال رسول الله ﷺ للنقباء من الانصار : « تؤوونى وتمنعونى ? » قالوا نعم قالوا فما لنا ? قال « الجنة » تم قال : لا نعلمه مروى الا مهذا الاســناد عن جامر، ثم قال ابن اسحاق عن معبد عن عبد الله عن أبيه كعب بن مالك. قال فنمنا تلك الليلة مع قومنا في رحالنا حتى إذا مفي ثلث الليل خرجنا من رحالنا لميعاد رسول الله عَيَكَاتُهُ تَسَلَل تَسلَل القطا مستخفين حتى اجتمعنا في الشعب عند العقبة ونمن ثلاثة وسبعون رجلا ومعنا امرأتان من نسائنا نسيبة بنت كعب أم عمارة إحدى نساء بني مازن بن النجار، واساء أينة عرو بن عدى بن كافي إحدى نساء بني سلمة وهي أم منيع. وقد صرح ابن اسحاق في رواية تونس بن يكير عنه بأمهائهم وأنسامهم وما ورد في بعض الاحاديث أنهم كانوا سبعين : والعرب كثيراً ما تحذف السكسر ، وقال عروة بن الزبير وموسى بن عقبة : كانوا سبمين رجلا وامرأة واحدة ، قال منهم أر بعون من ذوى أسنائهم ، وثلاثون من شبامهم قال وأصغرهم أبومسعود وجابر بن عبدالله . قال كعب بن مالك : فلما اجتمعنا في الشعب نفتظ رسول الله وَيُطِّيُّكُو حَتَى جَاءًا ومعه العباس بن عبد المطلب وهو يومئذ على دين قومه إلا أنه أحب أن يحضر أمر ابن أخيــه ويتوثق له ، فلما جلس كان أول متكلم العباس بن عبــد المطلب فقال : يا معشر الخزرج .. . قال وكانت العرب إنما يسمون هدا الحي من الانصار الخزرج خزرجها وأوسها \_ إن محماً منا حيث قــه علمّم ، وقد منعناه من قومنا عن هو على مثل رأينا فيه ، فهو في عزة من قومه ، ومنمة فى بلده، و إنه قــد أبى إلا الانحياز البكم واللحوق بكم، فإن كنتم ثرون أنــكم وافون له عــا دعوتموه اليه وما نعوه ممن خالفه فانتم وما تحملتم من ذلك ، و إن كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج اليكم فمن الآن فدعوه فانه في عزة ومنمة من قومه و بلده . قال فقلنا له قد سممنا ما قلت فنكلم وارسول الله غذ لنفسك ولربك ما أحببت ، قال فتسكلم رسول الله عَيْنَا فَيْ فَتَلا القرآن ودعا إلى الله ورغب في الاسلام . قال : « أبايعكم على أن تمنعوثي بما تمنعون منه نسامكم وأبنامكم ، قال ظخه البراء بن معرور بيده [ و ]قال فم ا فوالذي بعثك بالحق لتمنعنك مما تمنم منه أزرنا فبايعنا بإرسول الله فنحن والله ابناه الحروب ورثناها كامراً عن كامر. قال فاعترض القول والبراء يكلم رسول الله ﷺ أبو الهيئم بن النبهان فقال : يا رسول الله إن بيننا وبين الرجل حبالا وإنا قاطموها \_ يغي الههود \_ فهل عسيت إن فعلنا ذلك ثم أظهوك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا ? قال فنبسم رسول الله ﷺ ثم قال : « بل اللم الله ، والهدم الهدم . أنا منكم وأنتم منى ، أحارب من حاربتم وأسالم من سالتم » قال كعب وقد قال رسول الله ﷺ : « أخرجوا إلى منسكم اثنى عشر نقيباً يكونون على قومهم يما فهم » فاخرجوا منهم اثنى عشر نقيبا ، تسعة من الخزرج وثلاثة من الاوس .

قال ابن اسحاق : وهم أبو أمامة أسعد بن زرارة المتقدم ، وسعد بن الربيع بن عمرو بن أبي زهير بن مالك بن امرئ القيس بن مالك بن تعلية بن كعب بن الخررج بن الحارث بن الخررج وعبد الله بن رواحة بن امرئ القيس إ " بن عمرو بن امرئ القيس ] " بن مالك بن تعلية بن كعب بن الخورج بن الحارث بن الحارث بن الخررج بن الحارث بمن الخررج بن الحارث بن الخررج بن الخررج بن الخررج بن الخررج بن الخررج بن الخررج بن مالك بن تعلية بن عمر و بن غير بن كعب بن سلمة بن سعد بن على ابن أسد بن سادة بن تريد بن جشم بن الخررج ، وعبد الله بن عمرو بن حرام بن تعلية بن حرام ابن تعلية بن حرام ابن تعلية بن حرام ابن تعلية بن حرام بن تعلية بن عمرو بن غير بن كعب بن الخررج ، والمنذ بن عمرو بن الخررج ، والمنذ بن عمرو بن خيس بن حارثة بن كعب بن الخررج بن ساعدة بن كعب بن الخررج بن ساعدة بن كعب بن الخررج بن عمرو بن عبد الله بن الخررج بن عمرو بن عمرو بن مالك بن النوس ، وسعد بن خيرة بن حارثة بن المن السلم بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الاشهل بن جشم بن النحاط بن كعب بن حارثة بن أبي الاوس ، وسعد بن المنظة بن المناث بن عبد بن عبد بن حروب بن عبد بن عبد المناث بن المن بن ريد بن ديد بن ديد بن المناث بن المنوب بن النحاط بن كعب بن حارثة بن أمية بن زيد بن مالك بن حوف بن عروب عوف بن مالك بن الاوس .

قال ابن هشام : وأهل العلم يعدون فيهم أبا الهيثم بن التبهان بدل رفاعة هذا ، وهوكذلك فى رواية وفس عن ابن اسحاق . واختاره السهيلى وابن الاثير فى الغابة . ثم استشهد ابن هشام عسلى ذلك بمسا رواه عن أبى زيد الانصارى فيا ذكره من شعركسب بن مالك فى ذكر النقباء الاثنى عشر هذه الليلة \_ ليلة العقبة الثانية \_ حين قال :

> أَبِلَتْ أَبِياً أَنْهُ فَالَ رأَيَّهِ وَحَانَ غَدَاةَ الشَّعْبِ وَالْحَيْنِ وَاتّع أَبِى الله ما منتك نصّكِ إنّه بمرصاد أمر الناس راء وسام

(١) ما بين المربسين زيادة من ابن هشام . وفي الاصابة : عبد الله بن رواحة بن ثعلبة بن امرئ التيس بن عرو بن امرئ التيس الاغر بن ثعلبة الح .

وأبلغ أيا سفيان أن قد بدالنا باحد ثور من هدى الله ساطع فلا ترغين في حشد أم تريده وألب وجمّع كل ما أنت جامع ودونك فاعلم أن نقض عبودنا أياه عليك الرهط حين تبايموا أبه البراء وابين عرو كلاها وأسعد يأباه عليك ورافع وسعد أياه الساعدى ومنذر لأنفك إن حاولت ذلك جادع وما ابن ربيع إن تناولت عبده وايتفاره من دونه السم فاقع وقاه به والتوقل بن صامت عندوحة عما تعاول يافع وما ابن حسير إن أردت يملم فيل أنت عن احوقة الني نازع وسعد أخو عرو بن عوف فانه ضرح لما حاولت ملامر مانع أولاك تجوم لا ينبك منهم عليك بنحس في دجى الليل طال الله ابن هشام: فد كرفيهم أبا الميثم بن التبهان ولم يذكر وناعة.

قلت: وذكر سعد بن معاذ وليس من النقباء بالكلية في أهذه اللية . و روى يعقوب بن سفيان عن يونس بن عبد الاعلى عن ابن وهب عن مالك . قال : كان الانصار لية العقبة سبعون رجلا ، وكان نقباؤهم التي عشر نقيبا ، تسعة من الخزرج وثلاثة من الاوس . وحدثي شيخ من الانصار أن جبرائيل كان يشير التي رسف الله في الخلق إلى من يجعله نقبياً لية العقبة وكان أسيد بن حضير أحد النقباء تلك الليساة . و واه البيهي . وقال ابن اسحاق : فحدثني عبد الله بن أبي بكر أن رسول الله وقوى » قالوا نعم الموسود من المناس بن عالم قوى » قالوا نعم الوحدثني عاصم بن عربن قتادة أن القوم لما اجتموا لبيمة رسول الله يتلاق قال قبل من عبادة بن نضلة الانصاري أخو بني سالم بن عون : ياممشر الخزرج ول تعدون علام تبايمون هذا الرجل ? قالوا نعم الحل أن يسونه على حرب الاحر والاسود من الناس ، فان كنتم ترون أنكم إذا أنهكت أموالكم مصيبة وأشرافكم قتلا أسلتموه فن الا نفيو والله إن فعلم خزى أرون أنكم إذا أنهكت أموالكم مصيبة وأشرافكم قتلا أسلتموه فن الا نفيو والله إن فعلم خزى الدنيا والا خزة ، وإن كنتم ترون أنكم وافون له عا دعوتموه اليه على شهكة الاموال وقتل الأشراف فا نفنوه ، فهو والله خير الدنيا والا خزة . عالم المناس بن عبادة ألك يارسول الله إن تعين وفينا ؟ قال المباس بن عبادة ذلك ليشد المقد في أعناقهم وزع عبد الله بن عربي قتادة : وإنما قال المباس بن عبادة ذلك ليشد القد في أعناقهم وزع عبد الله بن أبي ابن عربي قتادة : وإنما قال المباس بن عبادة ذلك ليشد القد في أعناقهم وزع عبد الله بن أبي

. أبكر أنه إنمــا قال ذلك ليؤخر البيعة تلك الليلة رجاء أن يحضرها عبد الله بن أبى بن ساول ســيـد إخزرج ليكون أقوى لا مرالتوم ، فالله أعلم أى ذلك كان .

قال ابن اسحاق : فبنو النجار يزعمون أن أيا أمامة أسمد بن زار رة كان أول من ضرب على يده . و بنو عبد الاشهل يقولون : بل أبو الهيثم بن التبهان .

قال ابن اسحاق: وحدائي معبد بن كعب عن أخيه عبد الله عن أبيه كعب بن مالك قال: فكان أول من ضرب على يد رسول الله مَثَلِثَةِ البراء بن معرور، ثم بإيم القوم. وقال ابن الاثير في [اسد] الغابة: و بنوسلة بزعون أن أول من بايعه ليلتئذ كمب بن مالك. وقد ثبت في صحيح البخاري وسلم من حديث الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب عن أبيسه عن كعب بن مالك في حديثه حين تخلف عن غزوة تبوك . قال : ولقد شهدت معررسول الله بيَّتَالِيَّة ليلة العقبة حين تواثقنا على الاسلام وما أحب أن لي مها مشهد بدر، وإن كانت بدراً كثير في الناس منها. وقال البيهق أخبرنا أنو الحسين بن بشران أخسبرنا عمرو بن السماك حدثنا حنبل بن اسحاق حسدثنا أنو نعم حدثنا زكريا بن أبي زائدة عن عامر الشعبي قال: الطلق رسول الله عَيْنَاكِينَ مم العباس عمه إلى السبعين من الانصار عند المقبة تحت الشجرة ، فقال : « ليتكام متكلمكم ولا يطل الخطبة فان عليكم من المشركين عينا، و إن يعلموا بكم يفضحوكم » فقال قائلهم \_ وهو أبو أمامة \_ سل يا محـــد ر بك ما شئت ، ثم سل لنفسك بعد ذلك ما شئت . ثم أخبر نا ما لنا من الثواب على الله وعليكم إذا فعلنا ذلك . قال : « أسألكم لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأسألكم لنفسي وأصحابي أن تُؤوونا وتنصرونا وتمنمونا بما تمنمون منه أنفسكم » قالوا فما لنا إذا فعلنا ذلك ؟ قال « لـكم الجنة » قالوا فلك ذلك . ثم رواه حنبل عن الامام أحمد عن يحيى بن زكريا عن مجالد عن الشعبي عن أبي مسمود الانصاري فذكره قال : وكان أبو مسمود أصغره . وقال احد عن يحيى عن اسهاعيل بن أبي خالد عن الشمبي قال : فما صمم الشيب والشبان خطبة مثلها . وقال البيهيّ أخبرنا أبو طاهر محمــد بن محد بن محمد بن محمَّس أخير مَا محمد بن إبراهيم بن الفضل الفحام أخير مَا محسد بن يحيى الذهلي أخير مَا عمرو بن عثمان الرقى حدثنا زهير ثنا عبد الله بن عثمان بن خشم عن اسهاعيل بن عبيد الله بن رفاعة عن أبيه قال: قدمت روايا خرء فامّاها عبادة بن الصامت فخرقها وقال: إمّا بايعنا رسول الله عَنْسَالُلُهُ على السمم والطاعة في النشاط والكمل ، والنفقة في المسر واليسر ، وعلى الأمر بالمروف والنهي عن المنكر ، وعلى أن نقول في الله لا تأخذنا فيــه لومة لائم ، وعلى أن ننصر رسول الله ﷺ إذا قدم علينا يترب مما نمنع به أنفسنا وأرواحنا وأبناءنا ولنا الجنة . فهذه بيعة رسول الله ﷺ التي بايعناه عليها ، وهــذا اسناد جيد قوى ولم يخرجوه . وقــد روى يونس عن ابن اسحاق حدثني عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن أبيــه عن جده عبادة بن الصامت . قال : بايعنا رسول الله ﷺ بيــة الحرب على السـمع والطاعة في عسـرنا و يـــرنا ، ومفشطنا ومكرهنا وأثرة علينا ، وأن لا ننازع الامر أهله ، وأن نةول بالحق أينا كنا لا نحاف في الله لومة لائم .

قال ابن اسحاق في حديثه عن معيد بن كعب عن أخيه عمد الله بن كعب بن مالك . قال : فلما بايمنا رسول الله عَيْنَاتُ صرخ الشيطان من رأس المقية بانفذ صبت محمته قط ? ما أها الجماحب ـ والجباجب المنازل ـ هل لـكم في مذمم والصباء معه قد اجتمعوا على حر بكم . قال فقال رسول الله ﴿ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهِ أَزْبِ ﴾ . قال ابن هشام : ويقال أبن أزيب . • أتسمم أى عدو الله ? أما والله لا تفرغن لك . ثم قال رسول الله مَتَنَائِينِي ﴿ ارفضوا الى رحاليم » قال فقال المباس بن عبادة بن نضلة: يارسول الله والذي بعثك بالحق إن شئت لفيلن على أهل من عدا بأسيافنا قال فقال رسبول الله ﷺ : ﴿ لم نؤم بذلك ولكن ارجموا إلى رحالكم ﴾ . قال فرجعنا إلى مضاجعنا فنمنا فهاحتي أصيحنا وفلما أصبحنا غلت علينا جلة قريش حتى جاؤنا في منازلنا فقالوا: ياممشر الخزرج إنه قد بلفنا أذكم قد جثنم إلى صاحبنا هذا تستخرجونه من بين أظهرنا وتبايمونه على حربنا. وإنه والله ما من حي من العرب أبغض الينا من أن تنشب الحرب بيننا وبينهم منسكم قال فانبعث من هناك من مشركي قومنا يحلفون ما كان من هذا شي وما علمناه ، قال وصدقوا لم يملموا ، قال وبمضنا ينظر إلى بمض . قال ثم قام القوم وفسهم الحارث بن هشام بن المفيرة المخزومي وعليه له لان له جــه يدان ، قال فقلت له كلة ـ كأتى أريد أن أشرك القوم مها فها قالوا ـ يا أبا جاس أما تستطيم أن تتخذ وأنت سيد من سادتنا مثل فيل هذا الفق من قريش ? قال فسمها الحارث فخلعهما من رجليه ثم رمي بهما إلى . قال والله لتنتعلنهما ، قال يقول أبو جابر مه أحفظت والله الفتي فاردد الله نعليه . قال قلت والله لا أردها ، فأل والله صالح ، لأن صدق الفأل لاسلمنه .

قال ابن اسحاق : وحدثني عبد الله بن أبي بكر أشهم أنوا عبد الله بن أبي بن سلول فقالوا مثل ما ذكر كمب من التول فقال لهم إن هذا الامر جسم ما كان قومي ليتغرقوا (١٠ على مثل هذا وما عامته كان . قال قانصرفوا عنه . قال ونغر الناس من مي فتنطس القوم الخبر فوجدوه قسد كان ، نظرجوا في طلب القوم فادركوا سمد بن عبادة بإذا خر و المنفر بن عبرو أخا بني ساعدة بن كمب بن الخزرج وكلاها كان نقيباً ، فأما المنذر فاعجز القوم ، وأما سمد بن عبادة فاخذوه فر بطوا يديه إلى عنقه بقسم رحله ثم أقباوا به حتى أدخلوه مك يضر بونه و يجذبونة يجمته \_ وكان ذا شعر كثير \_ . قال سعد:

(١) كذا في الأصلين . وفي ابن هشام ليتفوتوا على " . وقوله فتنطس . قال السهيل : التنطس

تدقيق النظر.

فوالله إلى أيسهم إذ طلع على نفر من قريش فيهم رجل وضى أبيض شمشاع حلو من الرجال ، ولما تن نفسي إن يك عند أحد من التوم خير فعند هذا . فلما دنا من رفع يده فلكمني لكمة شديدة فقلت في نفسي إن يك عند أحد من التوم خير فعند هذا . فلما دنا من رفع يده فلكمني لكمة شديدة فقلت في نفسي لا والله ما عندهم بعد هذا من خير، فوالله إلى المي جوار ولا عهد ? قال قلت بلى والله لقد كنت أجير لجيبر بن معلم مجاره وأمنهم ممن أراد ظلمهم ببلادي . وللحارث بن حرب بن أمية بن عبد شحس ، فقال ويحك فاهتف باسم الرجلين واذكر ما ييسك و بيشهما ، قال فقعلت وخرج ذلك الرجل المهما فوجدهما في المسجد عند السكعبة فقال لهما : إن رجلا من الخرج الآن ليجبر وخرج ذلك الرجل المهما فوجدها في المسجد عند السكعبة فقال لهما : إن رجلا من الخرج الآن المهرب بالابطح لمهتف بكما ، قال وف عنه اللهم عبادة . قالا : صدق والله إن كان ليجبر سعداً سهيل بن عرو . قال ابن هشام : كان الذي أوى له أبو المبخترى بن هشام . وروى المهمي استمداً سهيل بن عرو . قال ابن هشام : كان الذي أوى له أبو المبخترى بن هشام . وروى المهمي استمداً عن عميسي بن أبي عيسي بن جيبر قال مجمعت قريش قائلا يقرل في الليل على أبي قبيس :

فلما أصبحوا قال أبو سفيان من السمدان ? أسعد بن بكر أم سعد بن هذيم ? فلما كانت الليلة النانية صحيوا قائلا قبول :

> أياسمه سمد الاوس كن أنت ناصراً وياسمه سمد الخررجين الفطارف أجيبا إلى داعى الهدى وتمنيا على الله فى الفردوس منية عارف فان ثواب الله للطالب الهدى جنان من الفردوس ذات رفاوف فلما أصبحوا قال أبو سفيان: هو والله سمه بن معاذ وسعه بن عبادة.

#### فصك

قال ابن اسحاق: فلما رجم الانسار الذين بإيموا رسول الله وتطاهير لية العقبة الثانية إلى المدينة أغلبر وا الاسلام بها ، وفي قومهم بقايا بن شيوخ لهم على دينهم من الشرك منهم عمر و بن الجوح بن زيد بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة ، وكان ابنه معاذ بن عمر و بمن شهد العقبة ، وكان عبد المحد عن الجوح من سادات بني سلمة وأشرافهم ، وكان قد اتحذ عنها من خسب في داره يقال له مناة كا كانت الاشراف يصنمون يتخذه إله كما يعظمه ويظهره ، فلما أسلم فتيان بني سلمة فا ابنه معاذ ، ومعاذ بن جبل كانوا يدلجون بالليل على صم عمر و ذلك فيحمارته فيطرحونه في بعض حذر بني سلمة و الهما عنه عدالتاس منكا على رأسه ، فاذا أصبح عمر و قال : و يلكم من عدا على إلهما هذه سلمة وفيها عند الناس منكا على رأسه ، فاذا أصبح عمر و قال : و يلكم من عدا على إلهما هذه

الليلة ? ثم يغدو يلتمسه حتى إذا وجدد غسله وطيبه وطهره ثم قال: أما والله لو أعلم من فسل بك هذا الآخرينه ، فاذا أسمى وتام عرو عدوا عليه فعملوا مثل ذلك : فيندوا فيجدد في مثل ماكان فيه من الاذى فينسد و يطيبه و يطهره ، ثم يعدون عليه إذا أسمى فيغملون به مثل ذلك ، فلما أكثروا عليه استخرجه من حيث ألقوه يوما فضله وطهره وطيبه ، ثم جاء بسيفه فعلقه عليه ثم قال له : إلى والله ما أعلم من يصنع بك ما أرى ، فان كان فيك خير فامننع ، هذا السيف معك . فلما أمسى وقام عمو أعلم من يصنع بك ما أرى ، فان كان فيك خير فامننع ، هذا السيف معك . فلما أمسى وقام عمو عدوا عليه فاخدوا السيف من عنقه ثم أخذوا كلباً ميتا فقر نوه به يحبل ثم القوه في بثر من آبار بني سلمة فيها عذر من عذر الناس وضدا عرو بن الجوح فل يجدد في مكانه الذي كان به ، فرج يتبعه حتى إذا وجسده في تلك البئر منكسا ، قروفا بكلب ميت ، فلما رآه أبصر شأنه وكله من أسلم من قومه فأسلم من المعروب أسلم من المعروب إسلامه فقال حين أسلم ، وعرف من الله ما عرف ، وهو يذكر صنعه ذلك وما أبصر من أمو و يشكر الله الذي أنقذه بما كان فيه من السهم و ويقول :

فن الاوس أحد عشر رجلاء أسيد بن حضير أحد النقباء ، وأبو الهيم بن التيهان بدرى أيضا ، وسلمة بن سلامة بن وقش بدرى ، وظهير بن رافع ، وأبو بردة بن دينار بدرى ، وشهير بن الهيم بن نافى بن بجدعة بن حارثة ، وسعد بن خيشة أحد النقباء بدرى وقتل بها شهيدا ، و رفاعة ابن عبد المنذر بن زنير نقيب بدرى ، وعبد الله بن جبير بن النهان بن أمية بن البرك بدرى ، وعبد الله بن جبير بن النهان بن أمية بن البرك بدرى ، وقتل يوم أحد شهيداً أميراً على الرماة ، ومعن بن عدى بن الجدد بن مجلان بن الحارث بن ضهيمة البلوى حليف للاوس شهد بدرا وما بسدها وقتل بالهمامة شهيداً ، وعوج بم بن ساعدة شهد بدراً وما بعدها . ومن اخرض الروم زمن معاوية شهيداً ، ومعاذ بن الحارث . وأخواه عوف ومعوذ وهم بنو عقراء بدريون ، برض الروم زمن معاوية شهيداً ، ومعاذ بن الحارث . وأخواه عوف ومعوذ وهم بنو عقراء بدريون ، وعمارة بن حزم شهد بدراً وما بعدها وقتل بالهامة ، وأسعد بن زرارة أبو أمامة أحد النقباء مات قبل بدر ، وسهل بن عميك بدرى ، وأوس بن فابت بن المنذر بدرى ، وأبوطلحة زيد بن سهل بعرى ، وأبوس بن فابت بن المنذر بدرى ، وأبوطلحة زيد بن سهل بعرى ، وأبوس بن فابت بن المنذر بعرى ، وأبوطلحة زيد بن سهل بعرى ، وقبس بن أبى صعصعة عرو بن زيد بن عوف بن مبدول بن عرو بن غم بن مازن كان أميراً على وقبس بن أبي صعصة عرو بن زيد بن عوف بن مبدول بن عرو بن غم بن مازن كان أميراً على وقتل وقتل بن مبذول بن عرو بن غم بن مازن كان أميراً على وقتل بن مبدول بن عرو بن غم بن مازن كان أميراً على المقتلة بن عرو بن غم بن مازن كان أميراً على المندر بن عرو بن غم بن مازن كان أميراً على المندر بن عوف بن مبدول بن عرو بن غم بن مازن كان أميراً على المندر بن عوف بن مبدول بن عرو بن غم بن مازن كان أميراً على المنات كله المنات كليات بن المنات كليات بن المنات كليات المنات كليات الميراً على المنات كليات المنات كليات المنات كليات المنات كليات المنات كليات الميرات على المنات كليات المنات كليات المنات كليات الميرات المنات كليات الميرات كليات المنات كليات المنات كليات الميرات كليات المنات كليات الميرات المنات كليات الميرات كليات الميرات ال

الساقة يوم بدر، وعمرو بن غزية، وسعد بن الربيع أحد النقباء شهد بدراً وقتل يوم أحد، وخارجة ار. زيد شهد بدرا وقتل يوم أحد، وعبد الله بن رواحة أحمد النقباء شهد بدرا وأحد والخندق، وقتل يوم مؤتة أميرا ، و بشير بن سمد بدري ، وعبداقة بن زيد بن ثملية بن عبدر به الذي أرى النداء وهو بدري ؛ وخلاد بن سو يه بدري أحدى خندق وقتل يوم بني قريظة شهيداً طرحت عليه رحي فشدخته فيقال إن رسول الله عَيْنَا في قال: ( إن له لأجر شهيدين » وأبو مسعود عقبة بن عرو البدري قال ابر اسحاق : وهو أحدث من شهدالعقبة سنا ولم يشهد بدراً ، وزياد بن لبيد بدري ، وفروة بن عرو بن ودفة ، وخالد بن قيس بن مالك بدرى ، ورافع بن مالك أحــد النقباء ، وذكوان بن عبد قيس بن خلدة بن مخسلد بن عامر بن زريق ، وهو الذي يقال له مهاجري أنصاري لانه أقام عنسد رسول الله عليه على حتى هاجر منها وهو بدري قتل يوم أحمد ، وعباد بن قيس بن عام بن خالد ابن عامر بن زریق بدری ، وأخوه الحارث بن قیس بن عامر بدری أیضا ، والبراء بن معرور أحــد النقباه وأول من بايع فيا تزعم بنو سلمة وقد مات قبل مقدم النبي ﷺ المدينة وأوصى له بثلث ماله فرده رسول الله ﷺ على ورثته ، وابنه بشر بن البراء وقد شهد بدراً وأحداً والخندق ومات بخيبر شهيدا من أكله مع رسول الله ﷺ من تلك الشاة المسمومة رضى الله عنه ، وسنان بن صيفي بن صخر بدري ، والطفيل من النعان من خنساء بدري ، قتل موم الخندق ، ومعقل من المنه در بن سرح بدري ، وأخوه مزيد بن المنذر بدري ، ومسعود من زيد بن سبيع ، والضحاك بن حارثة بن زيد من ثعلبة بدري ، ومزيد من خدام من سبيم ، وجبار من صخر [ بن أمية ] بن خنساء بن سنان بن عبيد بدري ، والطفيل بن مالك بن خنساء بدري ، وكعب بن مالك ، وسلم بن عامر بن حديدة بدري وقطبة بن طمر بن حديدة بدري ، وأخوه أبو المنذر بزيد بدري أيضا ، وأبو اليسر كمب بن عمر و بدرى ، وصيق بن سواد بن عباد ، وثملبة بن غنمة بن عدى بن الى بدرى واستشهد بالخندق ، وآخوه عمر و بن غنمة بن عــدى ، وعبس بن عامر بن عدى بدى ، وخالد بن عمر و بن عدى بن نابي ، وعبد الله بن أنيس حليف لم من قضاعة ، وعبد الله بن عمر و بن حرام أحد النقباء بدري واستشهد يوم أحد ، وابنه جانر بن عبد الله ، ومعاذ بن عمرو بن الجوح بدرى ، وثابت بن الجذع بدري وقتل شهيداً بالطائف ، وعمير بن الحارث بن ثملية بدري ، وخد بج بن سلامة حليف لهم من يلي، ومعاذ بن جيل شهد بعداً وما يمدها ومات بطاعون عمواس في خلافة عمر بن الخطاب ، وعبادة إ ابن الصامت أحد النقياء شهد بدراً وما يمدها ، والمباس بن عبادة بن نضلة وقد أقام مكة حتى هاجر منها فكان يقال له مهاجري أنصاري أيضا وقتل مع أحد شهيداً ، وأبو عبـ الرحن يزيد ابن ثملبة بن خرمة بن أصرم حليف لهم من بلي ، وعمرو بن الحارث بن كنهة ، ورفاعة بن عمرو بن

زيد به دى ، وعتبة بن وهب بن كلمة حليف لم بدى وكان بمن خرج إلى مكة ظام بها حق هاجر منها فهو بمن يقال له مهاجرى أنصارى أيضا ، وسحه بن عبادة بن دليم أحد النقباء ، والمنذر بن عرو نقيب بعدى احمدى وقتل يوم بثر معونة أميراً وهو الذى يقال له أعتق لهوت ، وأما المرافان فام حمارة نسيبة بفت كعب بن عرو بن عوف بن مبذول بن عرو بن غنم بن مازن بن النجار المازنية النجارية . قال ابن اسحاق : وقد كانت شهدت الحرب مع رسول الله وين عاصم بن كعب ، وابناها خبيب وعبد الله ، وابنها خبيب هذا هو الذى أختها و زوجها زيد بن عاصم بن كعب ، وابناها خبيب وعبد الله ، وابنها خبيب هذا هو الذى وتعلم مسيلة الكذاب حين جمل يقوله أشهد أن محمداً رسول الله ؟ فيقول نم ، فيقول أنشهد أنى رسول الله ؟ فيقول نم ، فيقول أشهد أنى رسول الله ؟ فيقول نم ، فيقول أشهد أنى مارة عن بن خرج إلى الميامة مع المسلمين حين قتل مسيلة ورجعت و بها الثى عشر جرحا من بين طمارة بن عمود بن عدى بن فابى بن عمود بن سواد ابن غشم بن كعب بن سامة وضى الله عشها .

## باب

### ﴿ بده الهجرة من مكة إلى المدينة ﴾

قال ازهرى عن عروة عن عائشة. قالت قال رسول الله على الله وهو يومنه كما - السلمين : ه قد أريت دار هجرت كم ، أريت سبخة ذات نخل بين لابتين » فهاجر من هاجر قبل المدينة حين ذكر ذلك رسول الله تَشْتِيْنَ ، ورجم إلى المدينة من كان هاجر إلى أرض الحبشة من المسلمين . رواه المبخارى . وقال أبو موسى عن النبي تشتِينَّة : « رأيت في المنسام أنى أهاجر من مكة إلى أرض بها غنل فندهب وهل إلى أنها الممامة أو هجر ، فاذا هي المدينة يترب » وهذا الحديث قد أسنده البخارى في مواضح أخر بعلوله ورواه مسلم كلاها عن أبي كريب . زاد مسلم وعبد الله بن موسى عبد الله بن قيس أبي أسامة عن يزيد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى عبد الله بن قيس الاشعرى عن النبي يتينينية الحديث بعلوله .

قال الحافظ أو بكر اليهيق : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو العباس القاسم بن القاسم السادى بمروحه ثنا ابراهم بن هلال حدثنا على بن الحسن بن شقيق حدثنا عيسى بر عبيد السادى بمروبين عروبين جريران النبي السكندى عن غيلان بن عبيد الله السامى عن أبي زرعة بن عمروبين جرير عن جريران النبي اللهيئة ، أو الله أمل أمل العلم : ثم عزم له على المدينة فأمر أصحابه بالهجرة البها .

هذا حديث غريب جداً وقد رواه الترمذى فى المناقب من جامعه منفرداً به عن أبى عمار الحسين بن حريث عن الفضل بن موسى عن عيسى بن عبيد عن غيلان بن عبد الله العامرى عن أبى عمار أبى عرب عرب عن جربر . قال قال رسول الله ﷺ : ﴿ إِن الله أوسى إِلى أَي هولام الله قال الله الله عنه على النامة نزلت فعى دار هجرتك ع المدينة ، أو البحرين ، أو قنسرين » ثم قال : غريب لا نعرفه إلا من حديث الفضل تفرد به أبو عمار .

قلت : وغيلان بن عبد الله العامرى هذا ذكره ابن حبان فى النقات إلا أنه قال : روى عن أى زرعة حديثاً .شكراً فى الهجرة والله أعلم .

قال ابن اسحاق : لما أذن الله تعالى في الحرب بقوله ( أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله له نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ) الآية . فلما أذن الله في الحرب وابده هذا الحى من الانصار على الاسلام والنصرة له ، ولن اتبعه وأوى الهم من المسلمين . أمر رسول الله يتيالي أصابه من المهاجرين من قومه ومن معه عكة من المسلمين بالحروج إلى المدينة والهجرة اليها واللحوق باخواتهم من الانصار وقال : « إن الله قد جعل لسكم اخواتا وداراً تأمنون بها » نفرجوا اليها أرسالا وأقام رسول الله يتيالي عكم عنه من المهاجرين من مكة والمهجرة إلى المدينة ، فكان أول من هاجر الى المدينة من أصحاب رسول الله يتيالي من المهاجرين من قريش من بن مخروم ، أبو سلمة عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بيمة المقبة بسنة حين آذته قريش مرجعه من الحبشة فمزم على الرجوع اليها وكانت هجرته اليها قبل بيمة المقبة بسنة حين آذته قريش مرجعه من الحبشة فمزم على الرجوع اليها ثم بلغة أن بالمعادينة لهم اخوانا فمزم المها .

قال ابن اسحاق : فحد تنى أبى عن سلة بن عبد الله بن عرب بن أبى سلة عن جدته أم سلة الحت : لما أجمع أبو سلة الخروج إلى المدينة رحَّل لى بعيره ثم حلنى عليه وجعل معى ابنى سلة بن أبى سلة فى حجرى ، ثم خرج يقود فى بعيره ، فلما رأته رجل بنى المنيرة قاموا البه فقالوا هذه نشك غلبتنا عليها ، أرأيت صاحبتنا هذه علام نتركك تدير بها فى البلاد ? قالت فترعوا خطام البعير من ايده وأخذوق منه ، قالت وغضب عند ذلك بنو عبد الاسد رهعا أبى سلة قوالوا والله لا نترك ابننا عندها إذ نرعتموها من صاحبتنا ، قالت فتجاذبوا ابنى سلة يينهم حتى خلعوا يده ، وافطلق به بنو عبد الاسد وحبيني بنو المغيرة عندهم وافطلق زوجى أبو سلمة إلى الملينة ، قالت ففرق بينى و بين ابنى و بين روجى ، قالت ففرق بينى و بين ابنى و بين روجى ، قالت فكنت أخرج كل غداة فاجلس فى الابعلح فا أذال أ بكى حتى أمسى استة أو قريبا منها ـ حتى مر بى رجل من بنى عمى أحد بنى المغيرة وأي ما بى فرحى ، فقال لبنى ـ سنة أو قريبا منها ـ حتى مر بى رجل من بنى عمى أحد بنى المغيرة وأي ما بى فرحى ، فقال المقالمة منا المغيرة : ألا تفرجون من هذه المسكينة ؟ فرقم يينها و بين زوجها و بين وادها ؟ قالت فقالوالى المغية المنترة : ألا تفرجون من هذه المسكينة ؟ فرقم يينها و بين وادجا ؟ تلت فرحى ، فقال الم المغية على الابعرة : ألا تفرجون من هذه المسكينة ؟ فرقم يينها و بين زوجها و بين وادها ؟ قالت فقالوالى المغية .

مزوجك إن شئت. قالت فرد بنو عب الاسد إلى عند ذلك أبني، قالت فارتحلت بميرى ، ثم أخذت ابني فوضعته في حجري ، ثم خرجت أريد زوجي بالمدينة ، قالت وما معي أحد من خلق الله . حتى إذا كنت بالتنصير لتيت عنمان بن طلحة بن أبي طلحة أخا بني عبـــد الدارفقال الى أين يا ابنة أبي أمية ? قلت أريد روجي بالمدينة ، قال أو ما معك أحد ? قلت ما معي أحد إلا الله و بني هذا ، فقال والله مالك من مترك . فاخـــذ بخطام البعير فانطلق معى بهوى بى فوالله ما صحبت رجلا من العرب قط أرى أنه كان أكرم منه ، كان إذا بلغ المنزل أناخ بي ثم استأخر عني حتى إذا نزلت استأخر ببعيري فحط عنه ثم قيده في الشجرثم تنحى إلى شجرة فاضطجم تحتمها، فإذا دمًا الرواح قام بخطامه فقادئي حتى ينزل بي ، فلم مزل يصنم ذلك بي حتى أقدمني المدينة فلما نظر إلى قرية بني عمرو ابن عوف بقباء قال : زوجك في هذه القرية \_ وكان أبو سلمة بها فازلا \_ فادخليها على مركة الله . ثم انصرف راجاً إلى مكة ، فكانت تقول : ما أعلم أهل بيت في الاسلام أصابهم ما أصاب آل أبي سلمة ، وما رأيت صاحباً قط كان أكرم من عُمان بن طلحة ، أســلم عُمان بن طلحة بن أبي طلحة العبدري هذا بعد الحديدية، وهاجر هو وخالد بن الوليد مماً ، وقتل بوم أحسد أبوه وأخوته ، الحادث وكلاب ومسافم ، وعمه عنمان من أبي طلحة . ودفع اليه رسول الله ﷺ موم الفتح و إلى ابن عمه شهية والد بني شيبة مفاتيح الكمية أقرها علمهم في الاسلام كما كانت في الجاهلية ، ونزل في ذلك قوله تمالى ( إن الله يأمركم أن تؤدوا الاماثات إلى أهلها ) الآية .

قال ابن اسحاق . ثم كان أول من قدمها من المهاجرين بعد أبى سلة علو بن ربيعة حليف بنى عدى ، معه امرأته ليلى بنت أبى حشمة المدوية ثم عبد أفق بن جحش بن رئاب بن يعمر بن صبرة ابن مرة بن كبر بن غم بن دودان بن أسد بن خزية حليف بنى أمة بن عبد شحس احتمل بأهله و بأخيه عبد أبى احمد ، اسمه عبد كا ذكره ابن اسحاق وقبل ثمامة . قال السهيلى : والاول أصح . وكان أبو احمد رجلا ضرير البصر وكان يطوف مكة أعلاها وأسفلها بنير قائد ، وكان شاعراً وكانت عنده الفارعة بنت أبى سفيان بن حرب ، وكانت أمه أسمة بنت عبد المطلب بن هاشم . ففلقت دا بن جحش هجرة ، فربها عتبة بن ربيعة والساس بن عبد المطلب وأبو جهل بن هشام وم مصعوب إلى أعلى مكة ، ففلر البها عتبة تمنق أبوابها يبابا ليس بها ساكن ، ففل رآها كذلك تنفس الصعداء وقال :

وكل دار و إن طالت سلامتها \_ يوما ستمركها النكباء والحوب قال ابن هشام : وهـ نــا البيت لاق دواد الايادي في قصيمة له . قال السهيلي : واسم أبي دواد حنظلة بن شرقى وقيل حارئة . ثم قال عتبــة : أصبحت دار بنى جحش خلاء من أهلها . فقال أبو جهل : وما تبكى حليه من قل بن قل <sup>(۱) ث</sup>م قال ــ يسنى للمباس ــ هـــــــا من عمل ابن أخبك ، هــــا فرق جاعتنا ، وشقت أمرنا ، وقطع بييننا .

قال ابن اسحاق: فقرل أبوسلة وعامر بن ربيعة و بنوجحش بقباء على مبشر بن عبد المندر أم قسم المهاجر و فن ارسالا قال وكان بتوغم بن ديدان أهل اسلام قد أوعبوا إلى المدينة هجرة رجالم ونساؤهم وهم عبد الله بن جحش ، وأخوه أبو احد ، وعكاشة بن محسن ، وشجاع ، وعقب ابنا وهب ، وأربد بن حصن ، وشجاع ، وعقب ابنا وهب ، وقيس ، وقيس عور بن نصاة ، و زيد بن رقيش ، وقيس بن جار ، وهرو بن محصن ، ومالك بن عمر و ، وصفوان بن عمر و ، وثقف بن عمر و ربيعة بن أكثم ، والزبير بن عبيدة ، وعام بن عبيدة ، وسخورة بن عبيدة ، وعمد بن عبدالله بن جحش ، ومالة بنت جحش ، ومانة بنت جحش ، ومدامة بنت جحش ، وجدامة بنت جحش ، وحدامة بنت جحش ، وحدامة بنت جحش ، ومنه بنت بعث ، وآمنة بنت رقيش ، وسخبرة بنت بنت جحش ، وأم حبيب بنت رقيش ، وسخبرة بنت بنت عبدل ، وأم وحدامة بن جحش ، وهم المدينة :

ولما رأتنى أم احد غاديا بنمة من أخشى بغيب وأرهب تقول غاما كتب لا بد غاعلا فيم بنا البلدان ولننأ ينرب مقلت لما ما يثرب بمثلت (۲) وما يشأ الرحن فالمبد يركب إلى الله وجمى والرسول ومن يتم إلى الله يوما وجهه لا يخيب فسم مناصح واصحة تبكى بدمع وتندب نرى أن وترا فائيا عن بلادنا وغمن نرى أن الوغائب نطلب دعوت بنى غنم لحتن دمائهم والمحتى أنا لاح للناس ملحب أجابوا بحمد الله لما دعاهم إلى الحق داع والنجاح فاوعبوا وكنا وأصحابا لنا فارقوا الهدى أعانوا علينا بالسلاح وأجلبوا كنوجين إما منهما فموفق على الحق مهدى وفوج معذب طغوا وتحنوا كذبة وأزلهم عن الحق ابليس نفابوا وخيبوا ورعنا إلى قول النبي محد فطاب ولاة الحق منا وطيبوا ورعنا إلى قول النبي محد

(١) قال ابن هشام: الفل الواحه . واستشهد ببیت لبید بن ربیعة :

كل بنى حرة مصيرهم فل و إن أكثرت من العدد

(٧) قال ابن هشام : ويقال ابن حيرة . (٣) في ابن هشام : فقلت لها بل يثرب اليوم وجهنا .

ثمثُ بلرحلم اليهم قريبة ولا قرب بالارحلم إذ لا تقرب فأى ابن أخت بعدنا يأمننكم وأية صهر بعد صهرى يرقب ستم يوما أينا إذ تزايلوا وزيل أمر الناس للحق أصوب

قال ابن اسحاق : ثم خرج عمر بن الخطاب، وعياش بن أبي ربيمه حتى قدما المدينة . فحدثني نافع عن عبد الله بن عمر عن أبيه . قال : اتمدنا لمــا أردت الهجرة إلى المدينة أنا وعياش بن أبى ر بيمة وهشام بن العاص؛ التناضب من إضاة بني غفار فوق سرف ، وقلنا أينا لم يصبح عندها فقد حبس فليمض صاحباه ، قال فاصبحت أمّا وعياش عند التناضب وحبس هشام وفتن فافتتن ، فلما قدمنا المدينة نزلنا في بني عمر و بن عوف بقباء ، وخرج أبو جهل بن هشام والحارث بن هشام الى عباش ـ وكان ابن عمهما وأخاها لامهما ـ حتى قدما المدينة ورسول الله ﷺ عكة ، فـكلماه وقالا له إن أمك قد نذرت أن لا عمل رأسها مشطحتي تراك ، ولا تستظل من شمس حتى تراك ، فرق لهَا فقلت له إنه والله إن يريدك القوم الا ليفتنوك عن دينك فاحذرهم، فوالله لو قد آذي أمك القمل لامتشطت، ولوقد اشتد علمها حرمكة لاستظلت. قال فقال: أبرقسر أمي ولي هنالك مال فآخذه قال قلت والله إنك لتملم أنى لمن أكثر قريش مالا ، فلك نصف مالي ولا تذهب ممهما . قال ذابي على الا أن يخرج معهما ، فلما أبي إلا ذلك قلت أما إذ فملت ما فعلت فحد التي هده والهما فاقة تجيبة ذلول فالزم ظهرها ، فان رابك من أمر القوم ريب فأنج عليها . فخرج عليها معهما حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال له أبوجيل: يا أخي والله لقد استغلظت بميرى هذا أفلا تمقيني على اقتك هذه أ ُ قال بلي . فاناخ وأناخا ليتحول علمها ، فلما استووا بالأرض عدوا عليـ فأوثقاه رباطا ، ثم دخلا به مكة وفتناه فافتتن . قال عمر : فكنا تقول لا يقبل الله عمن افتتن تو بة . وكانوا يقولون ذلك لانفسهم حتى قدم رسول الله عَيَّتِكِيَّةُ المدينة وأثرَل الله ( قل ياعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله ينفر الذنوب جميعا إنه هو النفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلوا له من قبــل أن يأتيكم المذاب ثم لا تنصرون ، واتبعوا أحسن ما أرّل البكم من ربكم من قبــل أن يأتيكم المذاب ا بنتة وأنتم لا تشعرون ) قال عمر : وكتبتها و بمثت بها إلى هشام بن العاص . قال هشام : فلما أتنتي حِملت اقرأها بدى طوى أصعد مها وأصوب ولا أفهمها حتى قلت : اللهم فهمنها ، فألتي الله في قلبي أثها إنمــا أنزلت فينا وفعا كنا نقول في أنضناء ويقال فينا ، قال فرجعت إلى بعيرى فجلست عليه ابن أبي ربيعة إلى المدينة ؟ الوليد بن المغيرة سرقهما من مكة وقدم بها يحملهما على بعيره وهو ماش مهما ؛ فشر فلسيت أصبعه فقال :

هل أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت

وقال البخارى حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبه أنبانا أبو اسحاق معم البراه . قال : أول من قدم علينا مصعب بن عير وابن أم مكتوم ، ثم قدم علينا عار و بلال . وحدثن محمد بن بشار حدثنا غند حدثنا شعبة عن أبي اسحاق محمت البراه بن عازب . قال : أول من قدم علينا مصعب بن عير وابن أم مكتوم وكانا يقرئان الناس ، فقدم بلال وسعد وحمار بن ياسر، ثم قدم عمر بن الخطاب في عشرين نفراً من أصحاب النبي عليات من قدم النبي المنات في في من المنات في المنات في المنات في المنات في المنات في المنات في عالم برسول الله يتلاق حق قدم المنات في المنات في منات على المنات عن المنات عن البراء الأعلى في سور من المفصل . و رواه مسلم في صحيحه من حديث اسرائيل عن أبي اسحاق عن البراء ابن عازب بنحوه وفيه التصريح بأن سعد بن أبي وقاص هاجر قبل قدوم رسول الله يتلاق المنات عن المنات المنات المنات المنات المنات عن المنات المنا

قال ابن أسحاق : ولما قدم عر بن الخطاب المدينة هو ومن لحق به من أهله وقومه وأخوه زيد ابن الخطاب وعرو وعبد الله إبنا سراقة بن الممتمر وخنيس بن حدافة السهى زوج ابنته حصة وابن عمه سعيد بن زيد بن عرو بن نقيل وواقد بن عبدالله التميمى حليف لهم وخولى بن أبي خولى ومالك بن أبي خولى حليفان لهم من بني عجل و بنو البكير إيلس وخالد وعاقل وعامر وحلفاؤهم من بني سعد بن ليث، فترقوا على وفاعة بن عبد المنذر بن زنير في بني عرو بن عوف بقباه .

قال ابن اسحاق : ثم تتابع المهاجرون رضى الله عنهم فترل طلحة بن عبيد الله وصهيب بن سنان على خبيب بن إساف أخى بلحارث بن الخزرج بالسنح . ويقال بل نزل طلحة على أسعد ابن زرارة .

قال ابن هشام : وذكر لى عن أبي عبان النهدى أنه قال بلنى أن صبيبا حين أراد الهجرة قال ابن هشام : وذكر لى عن أبي عبان النهدى أنه قال بلنتى أن صبيبا حين أراد الهجرة قال له كفار قريش: أتيتنا صعاد كا حقيلاً فكتر مالك عندنا و بلنت الذى بلنت ، تم تريد أن تخرج عالمك و ونشك والله لا يكون ذلك . قال لهم صهيب : أرأيتم إن جملت لكم مالى . فبلغ ذلك رسول الله تيتيني قال : و ربح صهيب ، و بح صهيب ، و بح صهيب ، و بعد الله \_ إملاء \_ أخبر قا أبو العباس الماعيل بن صهيب » وقد الله بن محمد بن ميكال أخبر قا عبدان الاهوازى حدثنا زيد بن الجريش حدثنا يعقوب بن عبد الأنه بن محمد بن ميكال أخبر قا عبدان الاهوازى حدثنا زيد بن الجريش حدثنا يعقوب بن عمد الزهرى حدثنا عصيب بن المسيب عدان الله والى وعومتى عن سعيد بن المسيب عن صهيب . قال قال وسول الله تيتيني بن صهيب حدثنى أبي وعومتى عن سعيد بن المسيب عن صهيب . قال قال وسول الله تيتيني : « أريت دار هجرتكم سبخة بين ظهرانى حرتين ، ظاما أن تتكون يغر أو تكون يغرب » قال وخرج رصول الله تيتيني إلى المدينة وخرج معه أبو بكر ، وكنت

قد هممت ممه بالخروج فصدتى فتيان من قريش، فجملت ليلتى تلك أقوم لا أقعد، فقالوا قد شغله الله عنكم ببطنه \_ ولم أكن شاكيا\_ فناموا . فخرجت ولحقنى منهم فاس بعد ما سرت يريدوا ليردونى فقلت للم إن أعطيتكم أواتى من ذهب وتفاوا سبيلى وتوفون لى فغلوا فتبعثهم إلى مكة فقلت احفروا تحت أسكفة الباب فان بها أواتى ، واذهبوا إلى فلانة نفذوا الحلتين . وخرجت حتى قدمت على رسول الله وَيَشْكِيْرُ بقباء قبل أن يتحول منها، فلها رآنى قال : « يا أبا يمين ربح البيم » فقلت يارسول الله ما سبقى اليك أحد وما أخبرك إلا جبرائيل عليه السلام .

قال ابن اسحاق : ونزل حرة بن عبد المطلب و زيد بن حارثة وأبو مرقد كناز بن الحسين وابنه مرثد الننويان حليفا حرة ، وأنسة وأبو كبشة موليا رسول الله ﷺ على كاثوم بن الهدم أخى بني عرو بن عوف بقباء ، وقيل على سحد بن خيشة ، وقيل بل نزل حجزة على أسحد بن ذواوة والله أعلى عرف و بن عوف بقباء ، وقيل على سحد بن ذواوة الطفيل وحصين ومسطح بن أثاثة وسويسط بن سعد ابن حريمة أخو بني عبد الدار وطليب بن عمير أخو بني عبد بن قصى وخباب مولى عتبة بن غزوان على عبد الله بن عوف فى رجال من المهاجرين على عبد الله بن سلمة أخى بلمجلان بقباء (١٠ ونزل عبد الرحن بن عوف فى رجال من المهاجرين على سعد بن الربيح ، ونزل الزبير بن العوام وأبو سبرة بن أبي رم على مندر بن محمد بن عقبة بن أحيامة بن أحيامة بن عبد بن الماف أخى حديثة بن عبد الاسم مولاه على سلمة ، قال ابن اسحاق وقال الاموى على خبيب بن اساف أخى عان على حارثة ، ونزل عتبة بن غروان على عباد بن بشر بن وقش فى بنى عبد الاشهل ، ونزل عبان بن عضان على أوس بن ثابت بن المنفر أخى حسان بن ثابت فى دار بنى النجار ، قال ابن اسحاق . ونزل العزاب من المهاجرين على سعد بن خيشة وذلك أنه و ونزل العزاب من المهاجرين على سعد بن خيشة وذلك أنه كان عزيا والله أعلم أى ذلك كان .

وقال يمقوب من سفيان: حدثنى احمد بر أبي بكر بن الحارث بن زوارة بن مصعب بن عبد الرحن بن عوف حمدتما عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله عن قافع عن ابن حمر أنه . قال: قدمنا مكة فنزلنا المصبة ، عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجواح وسمالم مولى أبي حديقة . فكان يؤمهم سالم مولى أبي حذيقة لائه كان أكثره قرآنا .

#### فصل

## ﴿ في سبب عمرة رسول الله والله عند السكرية ﴾

قال الله تمالى ( وقل ربى أدخلني معخل صدق وأخرجي مخرج صدق واجمل لى من لدنك (١) كذا بالاصلين،وفي ابن هشام: على عبدالله أخى بلحارث بن الخررج في دار بلحارث بن الخررج. ـــلطانا نصيراً ) أرشـــده الله وألهمه أن يدعو صدًا الدعاه [ و ] أن يجبل له مما هو فيـــه فرجاً قريباً ومخرجاً علجلاً ، فاذن له تعالى فى الهجرة إلى المدينــة النبوية حيث الانصار والاحباب ، فصارت له داراً وقراراً ، وأهلها له أنصاراً .

قال احمد بن حنبل وعنهان بن أبي شيبة عن جرير عن قاموس بن أبي ظبيان (1 عن أبيه عن ابن عباس : كان رسول الله ﷺ بمكة ، فأمر بالمجرة وأثر ل عليه ( وقل رب أدخلتي مدخل صدق وأخرجي مخرج صدق واجعل لى مرت إندنك سلطانا نصيراً ) وقال قنادة ( أدخلتي مدخل صدق ) المدينة ( وأخرجني مخرج صدق ) الممجرة من مكة ( واجعل لى من لدنك سلطانا نصيراً ) كتاب الله فق وحدوده .

قال ابن اسحاق: وأقام رسول الله يمكة بعد أصحابه من المهاجرين بفتظر أن يؤذن له في المجرة ولم يتخلف معه ممكة إلا من حبس أوفات ، إلا على بن أبي طالب وأبو بكر بن أبي قحافة رضي الله عنهما وكان أبو بكر كثيراً ما يستأذن رسول الله يَتَلِينَةٍ في الهجرة فيقول له « لا تسجل لعل الله يجعل لك صاحبا ﴾ فيطمع أبو بكر أن يكونه . فلما رأت قريش أن رسول الله عِيَّاكِيُّ ق صار له شبعة وأصحاب من غسيرهم بغير بلدهم ورأوا خروج أصحابه من المهاجرين المهم عرفوا أنهم قــد نزلوا دارا وأصابوا منهم منعة ، فحذروا خروج رسول الله ﷺ الهم وعرفوا أنه قد أجم لحرمهم ، فاجتمعوا له في دار الندوة وهي دار قصي بر ح كلاب التي كانت قريش لا تقضي أمرا إلا فيها يتشاورون فها يصنعون في أمر رسول الله ﷺ حين خلفوه . قال ابن اسحاق : فحدثني من لا أنهم من أصحاننا عن عبدالله بن أبي تجييح عن مجاهد بن جبر عن عبدالله بن عباس. وغيره عمن لا أتهم عن عبدالله بن عباس. قال: لما اجتمعوا لذلك واتمدوا أن يدخاوا في دار الندوة ليتشاوروا فها في أمر رسول الله وَيُتَلِيُّهُ ، غدوا في اليوم الذي العدوا له وكان ذلك اليوم يسمى يوم الزحمة ، فاعترضهم الميس لعنه الله ف صورة شيخ جليل عليه بتلة (٢) فوقف على باب الدار فلما رأوه واقفا على بامها قالوا من الشيخ ? ] قال شيخ من أهل تجـه صمم بالذي اتمدتم له فحضر ممكم ليسمع ما تقولون وعسى أن لا يمدمكم منه أ رأيا ونصحا. قالوا أجل فادخل، فدخل معهم وقد اجتمع فيها اشراف قريش عتبة وشيبة وأبو سفيان وطعيمة بن عدى وجبير بن مطعم بن عـــــــــى والحارث بن عامر بر\_\_ نوفل والنضر بن الحارث وأ يو أ البخترى بن هشام و زممــة بن الاسود وحكيم بن حزام وأبوجهل بن هشام ونبيه ومنبه ابنا الحجاج

<sup>(</sup>١) كذا في المصرية وفي الحلبية : جبير عن قابوس بن أبي طهمان .

 <sup>(</sup>٧) كذا في سيرة ابن هشام ، وفي ح : عيبه (ولملها عليه) تب له ، وفي المصرية : عليه ثب
 له وكل ذلك قصحيف . وفي القاموس ( البئلة الشهرة ) وفي السيرة الحلبية : طيلسان خز .

وأمية بن خلف ومن كان منهم وغيرهم ممن لا يمد من قريش، فقال بمضهم لبمض: إن هذا الزجل قد كان من أمره ما قد رأيتم و إننا والله ما نأمنه على الوثوب علينا بمن قد اتبعه من غيرنا ، فاجمعوا فيه رأيا ، قال فتشاو روا ثم قال قائل منهم – قبل إنه أمو البختري بن هشام – احبسوه في الحديد وأغلقوا عليب بابا ثم تربصوا به ما أصاب اشباهه من الشعراء الذين كاثوا قيمله زهيرا والنابغة ومن مضى منهم من هذا الموت حتى يصيبه ما أصابهم. فقال الشيخ النجدي: لا والله ما هذا المج رأى والله لئن حبستموه كما تقولون ليخرجن أمره من وراء الباب هـــذا الذي أغلقتم دونه الى أصحابه ، فلأوشكوا أن يثبوا عليكم فينتزعوه من أيديكم ثم يكاثروكم به حتى يغلبوكم على أمركم ، ما هذا لكم مرأى . فتشاوروا ثم قال قائل منهم : نخرجه من بين أظهرنا فننفيه من بلادنا فاذا خرج عنا فوالله ما نبالى أبن ذهب ولاحيث وقم ، إذا غلب عنا وفرغنا منه فأصلحنا أمرًا وألفتناكما كانت . قال الشيخ النجدى : لا والله ما هذاً لكم برأى ألم نروا حسن حديثه وحلاوة منطقه وغلبته على قلوب الرجال عا يأتي به أوالله لوفعاتم ذلك ما أمنت أن يحل على حي من العرب فيغلب عليهم بذلك من يغمل بكم ما أراد، أد روا في رأيا غير هذا . فقال أبوجهل بن هشام : والله إن لي في رأيا ما أراكم وقسم عليه بعد . قالوا وما هو يا أبا الحسكم ؟ قال : أرى أن نأخذ من كل قبيلة فتي شابا جليدا نسيبا وسيطاً فينا ثم نعطي كل فتي منهم سيفا صارما، ثم يعمدوا اليه فيضربوه مها ضربة رجل واحد فيقتاوه فنستر بح منمه ، فانهم إذا فعلوا ذلك تفرق دمه في القبائل جميعها ، فلم يقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم جيما . فرضوا منا بالعقل فعقلناه لهسم ، قال يقول الشيخ النجدي : القول ما قال الرجل هذا الرأى ولا رأى غيره فنفرق القوم على ذلك وهم مجمعون له . فأتى جبرا ثيل رسول الله ﷺ فقال له : لا تبت هذه الليلة على فراشك الذي كنت تبيت عليه. قال فلما كانت عتمة من الليل اجتمعوا على بابه يرصدونه حتى ينام فيثبون عليه ، فلما رأى رسول الله يَتَنْ فَيْ مَكَاتُهُم قال لعلى بن أى طالب : « تم على فراشي وتسج ببردي هذا الحضري الاخضر : قير فيه فانه لن يخلص اليك شئ تكرهه منهم ، وكان رسول الله عليه ينام في مرده ذلك إذا نام .

وهذه القصة التى ذكرها ابن اسحاق قدرواها الواقدى بأسانيده عن عائشة وابن عباس وعلى وسراقة بن مالك بن جستم وغيرهم دخل حديث بعضهم فى بعض فذكر محو ما تقدم .

قال ابن اسحاق : فحدثنى بزيد بن أبى زياد عن محمد بن كسب القرقلى . قال : لمـــا اجتمعوا له وفيهم أبو جمل قال ــــوهم على بابه ــــ إن محمـــدا بزعم أنــــكم إن قابمتموه على أمره كنتم ملوك العرب والعجم ، ثم بعنتم من بعد موتـــكم ، فجملت لـــكم جنان كجنان الاردن ، و إن لم تفعلوا كان فيكم ذريح ثم بعشم بعد موتسكم ، ثم جعلت لسكم فار تحرقون فيها . قال فخرج رسول الله يتيالي فأخذ حمنة من تراب في يده ثم قال : « فعم أما أقول ذلك أنت أحده ، وأخسف الله على أيصارهم عنسه فلا برونه فيمل ينشر ذلك التراب على رؤسهم وهو يتلو هذه الآيات ( يس والقرآن الحسكم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم ) الى قوله ( وجعلنا من بين أيسهم سسةاً ومن خلفهم سسماً فأغشيناهم فهم لا يعصرون ) ولم يبق منهم رجل الا وقد وضع على رأسه ترايا نم انصرف الى حيث أواد أن يذهب يعمد من لم يكن ، مهم فقال : ما تنتظرون هينا / قالوا محمد أم منال خيبكم الله ، قد والله خرج على رأسه ترايا ، وانطلق خاجته ا أشا ترون ما بكم ؟ قال فوضع كل رجل منهم يعد على رأسه فاذا عليه تراب ، ثم جعلوا يتعلمون فيرون عليا على الفراش متسجيا ببرد رسول الله ينظر فن قالوا : والله إن هذا لحمد فاغا عليه برده ، فلم يبرحوا كذلك حتى أصبحوا فقام على عن الفراش أصبحوا فقام على عن الفراش فقالوا : والله إنه هذا لمحمد فاغا عليه برده ، فلم يبرحوا كذلك حتى

قال ابن اسحاق : فكان مما أنزل الله في ذلك اليوم وما كانوا أجموا له قوله تعالى (و إذ عكر بك الذين كفر واليثبتوك أو يقتادك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خبير الماكرين) وقوله (أم يقولون شاعر نتر بص به ريب المنون قل تر بصوا فاني ممكم من المنر بصين) قال ابن اسحاق فاذن الله لديمه عليه على المنافقة عند ذلك بالمجرة .

# باب

﴿ هجرة رسول الله ﷺ بنفسه الحريمة من مكة الى المدينة ومعه أبو بكر الصديق رضي الله عنه ﴾

وذلك أول التاريخ الاسلامي كما اتفق عليه الصحابة في الدولة العمرية كما بيناه في سيرة عمر رضى الله عنه وعنهم أجمعين . قال البخارى حدثنا ، طر بن الفضل ثنا روح ثنا هشام ثنا عكرمة عن ابن عباس . قال : بمث النبي ﷺ لأربعين سبة ، فحك فيها تلاث عشرة يوحى اليه ، ثم أمر بالهحرة فهاجر عشر سنين ، ومات وهو ابن ثلاث وستين سنة . وقد كانت هجرته عليه السلام في شهر ربيع الأول سنة ثلاث عشرة من بمئته عليه السلام وذلك في يوم الاثنين كا رواه الامام احد عن ابن عباس أنه عال : ولد نبيكم يوم الاثنين ، ونبئ يم الاثنين ، ونبئ يم الاثنين ، وخرج من مكة يوم الاثنين ، ونبئ يم الاثنين ، ونبئ يم

قال ابن اسحاق : فحدثني من لا أتهم عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت : كان لا يخطئ رسول الله ﷺ أن يأتي بيت أبي بكر أحــد طرفي النهار، إما بكرة، وإما عشية . حتى إذا كان اليوم الذي أذن الله فيه رسوله ﷺ في الهجرة والخروج من مكة من بين ظهري قومه أنامًا رسول الله ﷺ بالهاجرة في ساعة كان لا يأتي فنها ، قالت فلما رآء أبو مكر قال : ما حاء رسول الله ﷺ في هذه الساعة إلا لأمر حدث ! قالت فلما دخل تأخر له أبو بكر عن سريره فجلس رسول الله ﷺ وليس عند رسول الله ﷺ (١) أحد إلا أنا وأختى أمهاء بنت أبي بكر ، فقال رسول الله عَيِلاتُهُ : ٥ أُخرِ ج عني من عندك » قال : يا رسول الله إنما هما ابنتاى ، وما ذاك فداك أبي وأمي ? قال : ﴿ إِن اللَّهُ قَد أَذَن لَى فَي الخروجِ والهجرة ﴾ قالت فقال أبو بكر : الصحبة يارسول الله \* قال : « الصحبة » قالت فوالله ما شعرت قط قبل ذلك اليوم أن أحداً يبكي من الفرح حتى رأيت أبا بكر يومنَّذ بيكي. ثم قال: يا نهي الله إن هاتين راحلتين كنت أعددتهما لهذا ، فاستأج ا عدد الله من أرقد (٢) قال ابن هشام: ويقال عبد الله بن أريقط. رجلا من بني الدئل بن بكر ، وكانت أمه من بني سهم بن عمرو ، وكان مشركا يدلما على الطريق ودفعا اليه راحلتهما ، فكانتا عنده برعاها لميعادها قال ابن اسحاق : ولم يعلم – فيما بلغني – بخروج رسول الله بَتَطَالِيُّهُ أحد حين خرج إلا على بن أبى طالب وأبو بكر الصديق وآل أبي بكر ، أما على فإن رسول الله عَيْنَاتُهُ أَمْرِه أَن يتخلف حتى يؤدي عن رسول الله عَيْنَا الله عَلَيْنَ الودائم التي كانت عنده الناس، وكان رسول الله عَيْنَاتِي وليس عكم أحد عنده شيء بخشى عليه إلا وضعه عنده لما يعلم من صدقه وأمانته . قال ابن اسحاق : فلما أحمر رسول الله ﷺ [ الخروج] أتى أبا بكر بن أبي قحافة فخرجا من خوخة لا أبي بكر في ظهر بيته . وقد روى أبو لعم من طريق الراهيم بن سعد عن محمد بن اسحاق . قال : بلغني أن رسول الله ﷺ لما خرج من مكة أ مهاجراً إلى الله مريد المدينة قال : ﴿ الحمد لله الذي خلقي ولم ألُّ شيئًا ، اللهم أعني على هول الدنيا ، و بوائق الدهر ، ومصائب الليالي والآيام . اللهم اصحبتي في سفرى . واخلفني في أهلي ، وبارك لي فيها رزقتني ولك فذالمي. وعلى صالح خلق فقومني ، واليك رب فحيني ، و إلى الناس فلا تمكلني ، رب المستضعفين وأنت ربي أعوذ بوجهك الكريم الذي أشرقت له السموات والأرض ، وكشفت به الظامات . وصلح عليه أمر الأولين والآخرين ، أن تحل على غضبك ، وتنزل بي سخطك ، أعوذ استطعت ، لا حول ولا قوة إلا بك ،

 (١) كذا بالأصلين، والذى فى ابن هشام. وليس عند أبي بكر إلا أنا وأختى، وهذا ما يقتضيه سياق السكلام. (٣) كذا فى المصرية، وفى ح: عبد الله بن أرقاً وصحته: عبد الله بن اريقط. قال ابن اسحاق: ثم عمدا إلى غار بشور - جبل بأسفل مكة - فدخلاه ، وأمر أبو بكر الصديق ابنه عبد الله أن يتسمع لها ما يقول الناس فيهما عهاره ، ثم يأتيهما اذا أمسى عا يكون في ذلك اليوم من الخبر . وأمر عامر برس فهيرة مولاد أن يرحى غنمه نهاره ، ثم ير يحها عليهما إذا أسمى في الغار . فكان عبد الله بن أبي بكر يكون في قريش نهاره معهم يسمع ما يأتمرون به ، وما يقولون في شأن رسول الله يتخليه وأبي بكر المن أمل مكة ، فاذا أسمى أداح عليهما إذا أسمى فيخيرها الخبر . وكان عامر بن فهيرة برعى في رعيان أهل مكة ، فاذا أسمى أداح عليهما غم أبي بكر طاحتلها وذيحا ، فاذا غدا عبد الله بن أبي بكر من عندها إلى مكة أتبع عامر بن فهيرة أن بالنتم يعني عليه ، وسيأتى في سياق البخارى ما يشهد لهذا . وقد حكى ابن جو برعن بعضهم أن رسول الله يتخليج سبق الصديق في الذهاب الى غار تور ، وأمر عليا أن يعله على مسيره ليلحقه ، فلحقه في أثناء الطريق . وهذا غريب جداً وخلاف المشهور من أنها خرجا معاً .

قال أبن اسحاق : وكانت أساء بفت أبي بكر رضى الله عنها تأتيها من الطعام إذا أست يما يصلحها ، قالت اساء : ولما خرج رسول الله يَتَلِيَّةُ وأبو بكر أنانا نفر من قريش فهم ابو جهل بن هشام فوقفوا على باب أبي بكر ، غفرجت البهم تقالوا أبن أبوك يا ابنة أبي بكر ؟ قالت قات لا أدرى والله أبن أبي ألى . قالت فرم أبو جهل بن عبد الله بن الزبير أن أباه حدثه عن جدته المصرفوا . قال ابن اسحاق : وحدثى بحي بن عباد بن عبد الله بن الزبير أن أباه حدثه عن جدته المه قالت : لما خرج رسول الله يَتَلِيُّ وخرج أبو بكر مه ، احتمل أبو بكر ماله كله ممه خسة آلاف المه قالت : لما خرج رسول الله يَتَلِيُّ وخرج أبو بكر مه ، احتمل أبو بكر ماله كله ممه خسة آلاف درم — أو سنة آلاف علينا جدى أبو قحافة ـ وقد ذهب بصره — قال : والله إنى لا أراد قد فجمكم عاله مع نفسه ؟ قالت قلت كلا يا ابة إنه قد ترك لنا خيراً بعراً ، قالت وأخذت أحجاراً فوضعها في كوة في البيت الذي كان أبي يضم ماله فيها ، ثم وضمت عليها ثمو با ، ثم أخذت بيده فقلت يا ابة ضع يدك على همذا المال . قالت فوضع يده عليه فقال ؛ لأبي أب كان أبي يضم ماله فيها ، ثم وضمت بأس إذ كان قد ترك لنا شيخ بذلك .

وقال ابن هشام : وحدثنى بعض أهل السلم أن الحسن بن أبى الحسن البصرى . قال : انتهى رسول الله ويخليج فلمس الغار لينظر أف رسول الله ويخليج وأبو بكر إلى الغار ليلا ، فدخل أبو بكر قبل رسول الله ويخليج فلمس الغار لينظر أف سبم أو حية ، يق رسول الله ويخليج بنفسه . وهذا فيه انقطاع من طرفيه . وقد قال أبو القالم البغوى حدثنا داود بن عمرو الضبي ثنا نافع بن عمر الجمعي عن ابن أبي مليكة : أن النبي ويشي الما خرج هو وأبو بكر إلى ثور ، فجعل أبو بكر يكون أمام النبي ويخليج من م، ، وخلفه مرة . فسأله النبي ويشيخ عن ذلك فقال : إذا كنت خلفك خشيت أن تؤتى من أمامك ، وإذا كنت أمامك خشيت أن تؤتى من خلفك . حتى إذا انتجى إلى الغار من ثور قال أبو بكر كما أنت حتى أدخل يدى فاحسه وأقصه فانكانت فيـه دابة أصابتنى قبلك . قال نافع : فبلغنى أنه كان فى الغارجحر فألقم أبو بكر رجله ذلك الجحر تخوفا أن يخرج منه دابة أو شئ يؤذى رسول الله تَشَيِّئْتُم ، وهذا مرسل . وقد ذكرنا له شواهد أخر فى سيرة الصديق رضى الله عنه .

وقال السهق: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو بكر احمد بن اسحاق أمَّا موسى بن الحسن ثنا عباد ثنا عمّان بن مسلم ثنا السرى من يحيى ثنا محمد بن سيرين . قال : ذكر رجال على عهد عمر فكأنهم فضاوا عرعلي أبي بكر. فبلغ ذلك عرفقال: والله اليلة من أبي بكر خير من آل عمر، وليوم من أبي مكر خير من آل عمر . لقد خرج رسول الله ﷺ ليلة انطلق إلى الغار ومعه أبو بكر فجمل مشى ساعة من مدمه وساعة خلفه . حتى فطن رسول الله عَيَّالِيَّةِ فقال : « يا أَبا بَكُر مالك تمشي ساعة خلف وساعة بين يدى ? » فقال : يارسول الله أذكر الطلب فأمشى خلفك ، ثم أذكر الرصد فأمشى من مديك . فقال : « يا أبا بكر لوكان شي لأحببت أن يكون بك دوني ؟ » قال فع والذي بعثك بالحق . فلما انتهيا إلى الغار قال أبو بكر : مكانك يا رسول الله حتى أستبرئ لك الغار ، فلمخار فاستبرأه ، حتى إذا كان ذكر أنه لم يستبرئ الجحرة فقال : مكانك يا رسول الله حتى أستبرئ . [ فدخل فاستبرأ ثم قال : انزل يا رسول الله ، فنزل . ثم قال عمر : والذي نفسي بيده لتلك الليلة خير ا من آل عر . وقد رواه البميق من وجمه آخر عن عمر وفيه : أن أبا بكر جمل بمشي بين يدي رسول الله يَتَنْظِينَة نارة ، وخلفه أخرى ، وعن بمينه وعن شماله . وفيت أنه لما حفيت رجلا رسول الله عَيْنَاكِيمُ إ حمله الصديق على كاهله ، وأنه لمسا دخل الغار سدد تلك الأجحرة كلها و بق مثما جحر واحسد ، فَالْقِمِهِ كَمِمِهِ فِعِملَتِ الْأَمْاعِي تَنْهِشُهِ وَدَمُوعِهِ تَسِيلٍ. فقال له رسول الله ﷺ « لا تحزن إن الله ممنا » | و في هذا السياق غرابة ونكارة . وقال البمهق : أخبرنا أبو عبدالله الحافظ وابو سعيد من أبي عمرو . قالا : ثنا أبو العباس الاصم ثنا عباس الدوري ثنا اسود بن عامر شاذان ثنا اسرائيل عن الاسود عن جندب من عبد الله . قال : كان أبو بكر مع رسول الله مَيِّكِ الله عَيِّكِ في الغار ، فأصاب مده حجر فقال : إن أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت

وقال الامام احمد حدثنا عبد الرزاق أخبر نا مممر أخبر نى عمان الجزرى أن مقسما مولى ابن عباس أخبره عن ابن عباس فى قوله تعمال ( و إذ يمكر بك الذين كفروا ليتبتوك ) قال : تشاورت قريش ليلة يمكة ، فقال بعضهم إذا أصبح فأعبتوه بالوفاق ، يريدون النهي يَتَظِيْقٍ . وقال بعضهم بل اقتاده . وقال بعضهم بل أخرجوه . فأطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم على ذلك ، فبات على على فراش الذي تَشَكِينَةُ تلكُ الليلة ، وخرج الذي تَشَكِينَةً حتى لحق بالفار ، و بات المشركون يحرسون علياً محسونه الذي تَشَكِينَةً على المسلم مكرهم . فقالوا : أين صاحبك الذي تَشْكَلُونَ ؛ لا أحرى . فاقتفوا أثره فلسا بلغوا الجبل اختلط عليهم ، فصعدوا الجبل فحر وا بالفار ، فرأوا على بابه نسج المذكبوت ، فقالوا لو دخل هاهنا أحد لم يكن فسج العذكبوت على بابه . فحكث في ثلاث ليال . وهذا اسناد حسن وهو من أجود ما روى في قصة نسج العشكبوت على فم الغار ، وذلك من حماية الله رسوله تَشَكِينَةً .

[ وقال المافظ ابو بكر احمد بن على بن سميد القاضى فى سند ابى بكر حدثنا بشار الخفاف ثنا جمعر وسلمان (١٠ ثنا ابو همران الجوثى حدثنا المصلى بن زياد عن الحسن البصرى . قال : انطلق النبي والمين وابو بكر الى الغار : وجاءت قريش يطلبون النبي والمين . وكانوا اذا رأوا على باب الغار نميج المنكبوت قالوا : لم يدخل احمد ، وكان النبي والمين قال أبو بكر برتقب ، فقال أبو بكر النبي والمين : هؤلاء قومك يطلبونك ، أما والله ما على نفسى أثل (١٠) ولكن مخافة أن أرى فيك النبي والمين : هؤلاء قومك يطلبونك ، أما والله ما على نفسى أثل (١٠) ولكن مخافة أن أرى فيك منا أكره . فقال له النبي والمين : ه يا أبا بكر لا تحف إن الله معنا » وهذا مرسل عن الحسن ، وهو حسن يماله من الشاهد ، وفيه زيادة صلاة النبي والمين في الغاضى — إعن ] عمر والناقد عن خلف بن صلى وروى هذا الرجل — اعنى ابو بكر احمد بن على القاضى — إعن ] عمر والناقد عن خلف بن صلى وروى هذا الزجل — اعنى ابو بكر احمد بن على القاضى — إعنى اعبى اذا حمث فى الناس حدث فأت الغار الذى اختبأت فيه أنا ورسول الله والمين فيه فانه سيأنيك و زقك فيه بكرة وهيا] (٣) .

وقد نظم بعضهم هذا في شعره حيث يقول :

نسج داود ما حمى صاحب الفا ر وكان الفخار العنكبوت

وقدورد أن حامتين عششتاً على بايه أيضا ، وقد نظم ذلك الصرصري في شعره حيث يقول :

فغمى عليه العنكبوت بنسجه وظل على الباب الحام يبيض

والحديث بذلك رواه الحافظ ابن عساكر من طريق يحيى بن محمد بن صاعد حدثنا عمرو بن على ثنا عون بن عمرو أبو عمر و القيمى ــ ويلقب عوين ــ حدثى أبو مصعب المسكى . قال : أدركت زيد بن أرقم والمفيرة بن شعبة وأنس بن مالك ، يذكرون أن النبي تَبَيَّلِيَّةٍ ليلة الغار أمر، الله شجرة

<sup>(</sup>١) كذا في الاصل ، ولعله جعفر بن سلبان الضبعي من رجال الخلاصة .

<sup>(</sup>٢) ألَّ المريض والحزين أنَّ وحنَّ ورفع صوته وصرخ عند المصيبة .

٣) ما بين المربعين زيادة فى النسخة الحلبية : ولم يرد فى النسخة المصرية .

غرجت فى وجه النبى علي المسترب و وشيتين فاقبلتا يدفان حتى وقستا بين المسكبوت و بين الشجرة وسول الله بين وأمر الله حامتين وحشيتين فاقبلتا يدفان حتى وقستا بين المسكبوت و بين الشجرة وأقبلت فنيان قريش من كل بعلن منهم رجل ، معهم عصبهم وقسيم وهراواتهم ، حتى إذا كانوا من رسول الله بين على قدر مائتى ذراع قال الدليل ... وهو سراقة بن مالك بن جعشم المدلجى .. هذا الحجرثم لا أدرى أبن وضع رجله . فقال الفنيان : أنست المخطئ منذ الليلة . حتى إذا أصبحن قال الفطروا فى الذار عامة القوم حتى إذا كانوا من النبي بيني قدر خسين ذراعا ، فاذا الحامتان أنطروا فى الذار عامة الذار في الفار ؟ قال رأيت حامتين وحشيتين بغم الغار ، فعرفت أن اليه قد دراً عنهما مهما ، فسمت عليهما .. أى يراك عليهما .. وأحدرها الله إلى الحرم فأفرخا كا ترى . وهذا ديث غريب جداً من هذا الوجه . قد رواه الحافظ أبو نعم من حديث مسلم بن ابراهيم وغيره عن عون بن عرو - وهو الملقب بعوين .. باسناده مثله . وفيه أن جميع حام مكة من أبياه الخامة الذي وفيه أن المناق الذى اقتفى لم الاثر كرذ بن علقه .

قلت: و يحتمل أن يكونا جميعاً اقتضيا الامروافة أعلم . وقد قال الله تعالى ( إلا تنصروه فقد نصر الله إذ أخرجه الذين كفروا الله اثنين إذها في الفار إذ يقول لصاحبه لا محزن إن الله ممنا فأثرل الله سكينه عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلة الذين كفروا السفلي وكلة الله هي العليا والله عزيز حكم ) يقول تعالى مؤنياً لمن تخلف عن الجهاد مع الوسول ( إلا تنصر وه ) أنتم فان الله فاصره ومؤيده ومفافره كا نصره ( إذ أخرجه الذين كفروا ) من أهل مكة هار با ليس معه غمير صاحبه وسديقه أبي بكر ليس غيره ولهذا قال ( نافي اثنين إذها في الذار ) أي وقد لجآ إلى النار فأقاما فيه فلائة أيام ليسكن الطلب عنهما ، وذلك لائن المشركين حين فقدوها كا تقدم ذهبوا في طلبهما كل مذهب من سائر الجهات ، وجعاد المن ردها – أو أحدها – مائة من الابل ، واقتصوا آ نارها حتى اختاط عليهم ، وكان الذي يقتص الاثر لتريش سراقة بن مالك بن جسم كما تقدم ، فصعدوا الجبل اندى ها فيه وجعادا بمرون على باب الذار، فتحاذي أرجلهم لباب الفار ولا برونهما ، حفظا من الله لما كا قال الامام احد حدثنا عفان ثنا هم أنا ناجت عن أنس بن مالك أن أبا بكر حدثه . قال قلت لذي يقتين قديمه المهما من حديث هام به . وقد ذكر الذي يقطر أن هنا فقص معناه : فرخهم الدليل .

بعض أهل السير أن أبا بكر لما قال ذلك قال الذي ﷺ : « لوجاؤنا من همنا لذهبنا من هنا » فنظر الصديق إلى الغار قسه انفرج من الجانب الا خر ، و إذا البحر قسه اقصل به ، وسمينة مشمودة إلى جانبه . وهذا ليس يمنكر من حيث القدرة العظيمة ، ولكن لم يرد ذلك باسناد قوى ولا ضميف ، ولسنا نتبت شيئاً من تلقاء أفضنا ، ولكن ما صح أو حسن سنده قلنا به والله أعلم .

وقد قال الحافظ أو بكر البزار حدثنا الفضل بن سهل تنساخلف بن تميم تنا موسى بن مطهر القرشى عن أبيه عن أبي هريرة أن أبا بكر قال لابنه : يا بنى إن حسد فى الناس حدث فأت الغار الذى رأيتنى اختبأت فيه أنا ورسول الله ترسيسي في فكن فيه ، فانه سيأتيك فيه رزقك غدوة وعشية . ثم قال البزار : لا فعلم يرويه غير خلف بن تميم .

قلت : وموسى بن مطير هذا ضعيف متروك ، وكذبه يحيى بن معين فلا يقبل حديثه . وقد ذكر بونس بن بكير عن محمد بن اسحاق أن الصديق قال فى دخولها الغار، وسيرها بمد ذلك وما كان من قصة سراقة كما سيأتى شمراً . فمنه قوله :

قال النبي ــولم أجزعـــ يوقرنى وتمن فى سدف من ظلمة النار لا تحش شيئًا فان الله ثالثنا وقد توكل لى منــه باظهار

وقد روى أبو نميم هذه القصيدة من طريق زياد عن محسد بن اسحاق فن كرها مطولة جداً ، و 
وذكر ممها قصيدة أخرى والله أعلم وقد روى ابن لهيمة عن أبي الاسود عن عروة بن الزبير. قال 
فكث رسول الله يَشْيَانِيَّة بعده الحج بين الذي بايم فيه الانصار بنية ذي الحجة والمحرم 
وصفر ، ثم إن مشركي قريش أجموا أمرهم ومكره عن أن يقتلوا رسول الله يَشْيَانِيَّة ، أو يحبسوه . أو 
يخرجوه فأطلعه الله على ذلك فأنزل عليه ( و إذ يمكر بك الذين كفروا ) الآية . فأمر علياً فنام على 
موسى بن عقبة في مغاذيه ، وأن خروجه هو وابو بكر الى الغار كان ليلا . وقد تقدم عن الحسن 
موسى بن عقبة في مغاذيه ، وأن خروجه هو وابو بكر الى الغار كان ليلا . وقد تقدم عن الحسن 
البصرى فيا ذكره ابن هشام التصريح بذلك ايضا وقال البخارى حدثنا يحيى بن بكبر ثنا الليث 
عن عقيل . قال ابن شهاب فأخبرتي عروة بين الزبير عن عاشة زوج الذي يَشْنِيَّ قالت . لم أعقل 
أبوى قط إلا وها يدينان الدين ، ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله يَشْنِيُّ طرفي النهار بكرة 
ابني قط البني المسلمون خرج ابو بكر مهاجراً نحو ارض الحبشة ، حق اذا بلغ بوك الفاد (١) لقيه 
وعشية ، فلما ابني المسلمون خرج ابو بكر مهاجراً نحو ارض الحبشة ، حق اذا بلغ بوك الفاد (١) لقيه 
ابني الدغنة وهو سيد القارة ، فذكرت ما كان من رده لأ بي بكر إلى مكة وجواره له كما تصناه عند 
هجرة الحبشة ، إلى قوله قال أو بكر : فاقى أرد عليك جوارك وأرض يجوارا الله . قالت والنبي وتشيشية 
المناه عنه المناد ، هنتاج الباء وكسرها وضم الذين وكسرها ، موضع المين وقيل وراء مكة بخمس ليال .

ومئة مكة . فقال النبي ﷺ للسلمين : ﴿ إِنَّى أَرْيَتْ دَارْ هِجْرَتْكُمْ ذَاتٌ نُصْلُ بِينَ لابنين ؛ وها الحرَّان . فهاجر من هاجر قبل المدينة ، و رجع بعض من كان هاجر قبل الحبشة الى المدينة ، وتمجهز أبو بكر مهاجراً قبل المدينة . فقال له رسول الله عِبْنَائِيَّةِ « على رسلك فانى أرجو أن يؤذن لى » فقال أبو بكر : وهل ترجو ذلك بأبي أنت وأمى ? قال نم . فحبس أنو بكر نفسه عــلى رسول الله ﷺ ليصحبه ، وعلف راحلتين كانتا عنده ورق السمر \_ وهو الخبط \_ (١) أربعة أشهر ، وذكر بمضهم أنه علفهما ستة أشهر . قال ان شهاب قال عروة قالت عائشة : فبينها نحن نوما جلوس في بيت أبي بكر ف حر الظهيرة ، فقال قائل لأ بي بكر : هذا رسول الله عليه منقنما في ساعة لم يكن مأتينا فيها ، فقال أنو بكر: فداء له أبي وأمي، والله ما جاء به في هـذه الساعة إلا أمن . قالت فجاء رسول الله عَمَالَيْهُ فاستأذن فأذن له ، فدخل فقال النبي ﷺ « أخرج من عندك » فقال أبو بكر : إنما هم أهلك بأبي أنت يارسول الله . قال فانه قــــــ أذن لي في الخروج . فقال أبو بكر : الصحبة بأبي أنت وأمي ، قال النبي ﷺ ﴿ فَمْ ﴿ أَ قَالَ أَبُو بَكُمْ ؛ فَحَـٰذُ أَنتَ يَا رسولَ اللَّهِ إِحدى راحلتي هاتين . فقال رسول الله بَتَنْكُ بِالْمَن . قالْت عائشة فجيزناها أحث الجهاز فصنمنا لهما سـفرة في جراب ، فقطعت أسهاء بفت أبي بكر قطعة من لطاقها فر بطت به على فم الجراب ، فلذلك صميت ذات النطاقين . قالت ثم لحق رسول الله ﷺ وأبو بكر بغار في جبل ثور ، فكنا فيه ثلاث ليال يبيت عندها عبد الله من أبي بكر وهو غلام شاب ثقف لقن فيدلج من عنسدها بسحر فيصبح مع قريش عكة كبائت ، لا يسمع أمراً يكاد ان به إلا وعاد حتى يأتيهما بخبر ذلك حين بختلط الظلام ، و برعى عليهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر منحة (٢) من غنم فيريحها عليهما حين يذهب ساعة من العشاء ، فيبيتان في رسل \_ وهو ابن منحتهما و رضيعهما \_ حتى [ ينمق مها (٣) ] عامر من فهيرة بغلس ، يفعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالي الثلاث . واستأجر رسول الله يَتِنْظِيُّةِ وأبو بكر رجلا من بني الدِّئل وهو من بني عبد ان عدى هاديا خرينا \_ والخريت الماهر بالهداية \_ قد غس حلفا في آل العاص بن واثل السهي وهو على دمن كفار قريش فأمناه فدفعا اليه راحلتهما ، وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال براحلتهما صبح ثلاث ليال. وانطلق معهما عامر من فهيرة والدليل فأخذيهم طريق السواحل. قال امن شهاب فأخبرنى عبد الرحمن بن مالك المسلجي وهو ابن أخي سراقة أن أباه أخبره أنه سمع سراقة بن مالك (١) كذا الاصلين. والذي في النهاية : السمر بضم الميم ضرب من شجر الطلح، وأما الخبط

فهو ضرب الشجرة لتناثر ورقها ، واسم الورق الساقط خبط بفتحتين.

أى غم فيها لبن ، وقد تقع المنحة على الهبة مطلقا لا قرضا ولا عارية . من الثماية .

(٣) الذي في الاصلين : حتى سعومهما وفي النهاية نعق الراعي بالغنم ينعق إذا دعاها لتعود اليه .

ان جعشم . يقول : جاءنا رسل كفار قريش يجعاون في رسول الله ﷺ وأبي بكر دية كل واحدمنهم لى قتسله أو أسره ، فبيمًا أمَّا جالس في بحلس من مجالس قومي بني مدلج إذ أقبل رجل منهم حتى قام علنا وعين جلوس . فقال: إسراقة إلى رأيت آففا أسودة بالساحل أراها محداً وأصحابه . قال سراقة : فهرفت أنهم هم فقلت له إنهم ليسوا بهم ، ولكنك رأيت فلانا وفلانا انطلقوا بأعيننا ، ثم لبثت في الجلس ساعة ثم قت فدخلت فأم ت جاريتي أن تخرج بفرسي وهي من وراء أكمة فتحبسها على ، وأخذت رمحي فخرجت من ظر البيت فخططت بزجمه الأرض وخفضت عاليه ، حتى أتيت فرسي فركتها فدفة بها ففرت بي حتى دنوت منهم، فشرت بي فرسي ففر رت عنها فقمت فأهويت يدي الى كناني فاستخرجت منها الازلام فاستقسمت مها أضره أم لا ، فحرج الذي أ كره ، فركبت فرسي وعصبت الازلام فجعل فرسي يقرب بي حتى أذا صمحت قراءة رسول الله عِيْسَائِيْقٍ وهو لا يلتفت وأبو بكر يكثر الالنفات ساخت يدا فرسي في الأرض حتى بلغتا الركبتين، فخررت عنها فأهويت، ثم رَجْرَتْهَا فَمُضَتَ ، فَلِمْ تَكُمَّ تَحْرَج يديها ، فلما استوت قائمة إذا لأثر يديها غبار ساطم في السهاء مثل الدخان ، فاستقسمت الازلام فحرج الذي أكره ، فناديثهم بالأمان فوقفوا فركمت فرسير حقى جئتهم ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهم أن سيظهر أمر رسول الله يَتَظِينُهُ . فقلت له : إن قومك قد جعلوا فيك الدية ، وأخبرتهم أخبار ما بريد الناس بهم ، وعرضت علمم الزاد والمناع . فلم برداني ولم يسألاني إلا أن قالا اخف عنا . فسألته أن يكتب لى كتاب أمن فأمر عامر ابن فيرة فكتب لى رقعة من أدم . ثم مضى رسول الله عِلَيْنَا .

وقد روى محمد بن اسحاق عن الزهرى عن عبد الرحمن بن مالك بن جعشم عن أبيه عن عمه سراقة فذكر هـذه القصة، إلا أنه ذكر أنه استقسم بالازلام أول ما خرج من منزله غرج السهم الذي يكره لا يضره ، وذكر أنه عثر به فرسه أربع مرات ، وكل ذلك يستقسم بالازلام ويخرج الذي يكره لا يضره . حتى فاداهم بالامان . وسأل أن يكتب له كتابا يكون أمارة ما بينه و بين رسول الله يَقْتِلَيُنَ ، قال فكتب لى كتابا في عظم \_ أو رقمة أو خرقة \_ وذكر أنه جاء به الى رسول الله يَقِلِينَ وهر بالمهارات مذبوب من الطائف ، قتال له ه يوم وغاه وبر، أدنه » فدنوت منه وأسلست . قال بن جشم (١) وهذا الذي قاله جيد .

ولما رجم سراقة جمل لا يلقي أحدا من الطلب الاردة وقال: كفيتم هذا الوجه ، فلما ظهر أن رسول الله وصل الله المدينة . جمل سراقة يقص على الناس مارأى وما شاهد من أمر النبي والله وما كان من قضية جواده ، واشتمر هذا عنه . فخاف رؤساء قريش معرته ، وخشوا أن يكون ذلك سببا (١) كذا في الاصل وفي حيرة ابن هشام ، وفي الخلاصة عبد الرحن بن مالك من جمشم .

<sup>(</sup> ۲٤ \_ البداية \_ ثالث )

لاسلام كشير منهم ، وكان سراقة أمير بني مذلج ورئيسهم ، فكتب أبو جهل ـ لعنه الله ـ البهم : بني مدلج إن أخاف سفهم سراقة مستغور لنصر محمد ماك مراكز من من المراكز المراكز

عليكم به ألاً يغرق جمكم فيصبح شي بعد عز وسؤدد قال فقال سراقة بن مالك بجيب أبا جهل في قوله هذا :

أباحكم والله لوكنت شاهداً لأمر جوادى إذ تسوخ قوائه عبت ولم تشكك بأن محماً (١) وحول وبرهان فن ذا يقاومه عليك فكف القوم عنه فانني أخال لنا يوما ستبدو مماله بأمر تود النصر فيه فائهم وإن جميم الناس طراً مسالمه

[ (۲٪ وذكر هذا الشعر الاموى فى مغازيه بسنده عن أبى اسحاق وقد رواه أبو نعيم بسنده من طريق زياد عن ابن اسحاق ، وزاد فى شعر أبى جهل أبياناً تتضمن كفراً بليغاً ] .

وقال البخاري بسنده إلى ابن شهاب فاخبرتي عروة بن الزمير أن رسول الله عِيْنَائِيَّةٍ لَوْ الزمير ف ركب من المسلمين كانوا تعجاراً قافلين من الشام ، فكسى الزبير رسول الله ﷺ وأبا بكر ثياب بياض ، وسمع المسلمون بالمدينة بمخرج رسول الله وَ الله مَعَالَثُهُ من مكة ، فكانوا يف دون كل غداة إلى الحرة فينتظرونه حتى بردم حر الظهيرة ، فانقلبوا يوما بعد ما أطالوا انتظاره ، فلما أووا الى بيوتهم أوفى رجل من البهود على ألم من آطامهم لأمر ينظر اليه ، فبصر برسول الله عَيَا اللهِ وأصحابه مبيضين يزول بهم السراب فلم علك المهودي أن قال بأعلا صوته : ياممشر العرب هذا جدكم الذي تنتظرون فنار المسلمون إلى السلاح فتلقوا رسول الله عِنْسَالِينَ بغلم الحرة ، فعمل بهم ذات اليمين حتى نزل بهم ف بني عمرو بن عوف، وذلك يوم الاثنين من شهر ربيم الاول فقام أبو بكر للناس وجلس رسول الله عِيَّاكِيَّةِ صامتًا فطفق من جاء من الانصار بمن لم مررسول الله عَيَّاكَةُ بِحِي أَبا بِكُرْ حَتَى أَصابت الشمس رسول الله عِيْمَالِينَةِ ، فاقبل أبو بكر حتى ظلل عليه بردائه . فعرف الناس رسول الله عِيْمَالِيْتْهِ عنـــد ذلك فلبث رسول الله ﷺ في بني عمرو بن عوف بضع عشرة ليلة وأسس المسجد الذي أسس على التقوي وصلى فيه رسول الله عَيْمَا اللهِ عَلَمَا اللهِ عَمْرَ كُب راحلته وسار عمشي معه الناس حتى مركت عند مسجد رسول الله وَيُطْلِنُهُ اللَّهُ يَنَّهُ : وهو يصلي فيمه يومثذ رجال من المسلمين . وكان مر بدأ النمر لسهيل وسهل غلامين يتيمين في حجر اسمد بن زرارة . فقال رسول الله ﷺ حين مركت به راحلته : ﴿ هذا إن شاء الله المَدُّلُ » ، ثم دعا رسول الله ﷺ الغلامين فساومهما بالمر بد ليتخذه مسجماً ، فقالا بل نهيه لك (١) في المصرية : نبي وبرهان فمن ذا يكاتمه . وذكر هذه الابيات السهيلي وفعها اختلاف عما هنا .

(٣) ما بين المر بمين سقط من الفسخة الحلبية .

يا رسول الله : فأبى رسول الله ﷺ أن يقبله منهما هبة حتى ابتاعه منهما . ثم بناه مسجداً . فطفق رسول الله ﷺ يتقل معهم اللبن ف بليانه ، وهو يقول حين ينقل اللبن :

هذا الحال لاحال خيبر هذا أبر ربنا وأطهر

ويقول:

لاهُمُّ إِن الأجر أجر الآخره فارحم الانصار والمهاجره (١)

فتمثل بشعر رجل من المسلمين لم يسم لى . قال ابن شهاب : ولم يبلغنا فى الاحاديث ان رسول الله على الله على من المسلمين لم يسم على . قال البغارى وقسد تفرد بروايته دون مسلم، وله شواهد من وجوه أخر وليس فيسه قصة أم معبد الخزاعية ، ولنذ كر هنا ما يناسب ذلك مرتبا أولا فأولا .

وأن رسول الله ﷺ يقول: لا عيش إلا عيش الآخرة اللهم فارح المهاجرين والانصار .

 <sup>(</sup>١) كذا في الاصل ، وفي ابن هشام : أن المسلمين كانوا يقولون :
 لا عيش إلا عيش الآخره اللهم ارح الانصار والمهاجره

<sup>(</sup>٧) الكثبة من اللبن القليل منه ، وكل قليل جمعته من طعام وغيره . عن النهاية .

رعبن أو فال رعبن أو ثلاثة \_ قلت يا رسول الله هذا الطلب قد لحقنا ? و بكيت ، قال لم تبكى ؟ القد إنا ما والله ما على نفسى أبكى ، ولكن أبكى عليك . فدعا عليه رسول الله ويتليق فقال : يا محد اللهم اكفناه عاشلت » فساخت قوائم فرسه إلى بطنها فى أرض صلد ووثب عنها وقال : يا محد فد علمت أن هذا علك فادع الله أن ينجيني بما أنا فيه ، فوالله الاعمين على من ورائى من الطلب ، وهذه كنانتي فحد منها سهما فانك ستمر يابل وغنسي بموضم كذا وكذا فحد منها حلجتك . فقال رسول الله يتيليق فأطلق ورجم إلى أسحابه ، وهفى رسول الله يتيليق فأطلق ورجم إلى أسحابه ، وهفى رسول الله يتيليق أطاق ورجم إلى أسحابه ، وهفى المناجير (١) واشتد المحمد على الما في العرب الله وتنازع القوم أبهم بغزل عليه ، قال فقال رسول الله يتيليق ، جاء محمد ، قال وتنازع القوم أبهم بغزل عليه ، قال فقال رسول الله يتيليق ، في النجار أخوال عبد المطلب أبهم بغزل عليه ، قال فقال رسول الله يتيليق ، في النجار أخوال عبد المطلب مصمب من عبر أخو بني عبد الدار ، ثم قدم علينا امن أم مكتوم الأعمى أحد بني فهر ، ثم قدم مطينا من المهاجرين عليه عشرين را كبا ، تقلنا ما فعل رسول الله يتيليق وأبو بكر معه . قال البراء . ولم يقدم وسول الله يتيليق وأبو بكر معه . قال البراء . ولم يقدم وسول الله يتيليق حتى قرأت سوراً من المفصل رسول الله يتيليق وأبو بكر معه . قال البراء . ولم يقدم وسول الله يتيليق حتى قرأت سوراً من المفصل أخرجاه في الصحيحين من حديث اسرائيل بدون قول البراء أول من قدم علينا الح . فقد انفرد به أسم فرواه من طريق المرائيل به .

وقال ابن اسحاق: فاقام رسول الله ﷺ فى النار ثلاثا ومعه أبو بكر وجعلت قريش فيه حين فقدوه مائة القة لمن رده عليهم، فلما مضت الثلاث وسكن عنهما الناس أناهما صاحبهما الذى استأجراه بمدير بهما و بعير له ، وأتنهما اسماء بفت أبى بكر يسفرتهما ، ونسيت أن تجمل لها عصاما فلما ارتحلا ذهبت لتعلق السفرة فاذا ليس فيها عصام، فتحل فطاقها فتجعله عصاما ثم علقتها به . فسكان يقال لها ذات النطاقين لذلك .

قال ابن اسحاق: فلما قرب أبو بكر الراحلتين إلى رسول الله ﷺ قدم له أفضلهما ثم قال: اركب فداك أبى وأمى ، فقال رسول الله ﷺ: ﴿ إِنّى لا أَر كب بعيراً ليس لى » قال: فعم لك يارسول الله بأبى أنت وأمى. قال ﴿ لاولكن ما النمن الذى ابتمنها به » قال كذا وكذا. قال ه أخذتها بذلك » قال هى لك يارسول الله.

وروى الواقدى باسانيده أنه عليه السلام أخــد القصواء ، قال وكان أبو بكر اشتراها بثاناتة درهم. وروى ابن عساكر من طريق أبي أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت : وهي الجدعاء ( ( ) خَالَا لَمْ مَا تَعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللّ

(١) في النهاية : تلقته الناس على الاجاجير والاناجير، يمني السطوح.

وهكذا حكى السهيلي عن ابن اسحاق أنها الجدعاه والله أعلم.

قال ابن اسحاق : فركبا وافطلقا وأردف أبو بكرعام بن فهيرة مولاه خلفه ليخدمهما في الطريق فحدثت عن اساء أنها قالت : لما خرج رسول الله ﷺ وأبو بكر أنانا نفر من قريش منهم أبوجهل فله كر ضربه لها على خدها لطمة طرح منها قرطها من أذنها كما تقدم . قالت : فحكشنا ثلاث ليال ما ندرى أبن وجه رسول الله ﷺ حتى أقبل رجل من الجن من أسفل مكة يتغنى بأبيات من شعر غناه العرب ، وأن الناس ليتبعونه يسمعون صوته وما بوونه حتى خرج من أعلا مكة وهو يقول :

جزى الله رب الناس خير جزائه رفيقين حلا خيمتى أم معبد ها نزلا بالبر ثم تروحا فافلح من أمس رفيق محمد لهن بنى كسب مكان فتاتهم ومقعدها للثومنين بمرصه

قالت المهاء: فلما معمنا قوله عرفنا حيث وجه رسول الله مَنْظَيْظَةٍ، وأن وجهه إلى المدينة .

قال ابن اسحاق : وكانوا أر بمة ، رسول الله يَشْتِيكُ : وأبو بكر ، وعامر بن فهيرة مولى أبى بكر ، وعبد الله بن أرقط الدلل . وكان إذ ذاك مشركا .

قال ابن اسحاق : ولما خرج بهما دليلهما عبد الله بن أرقد ساك مهما أسفل مكة ، ثم مصى السجاز بهما على الساحل حتى عارض الطريق أسفل من عسفان ، ثم سلك بهما على أسفل أميع ، ثم استجاز بهما على الساحل حتى عارض الطريق بسعد أن أجاز قديدا ، ثم أجاز بهما من مكانه ذلك فسلك بهما الخرار (٢٧) ثم أجاز بهما ثفية المرة ، ثم اسك بهما هدابة مجات ثم أحد بهما مدجة من ذى العضوس ، ثم بطن ذى كشد ، ثم أخد أنه سلك بهما على الجداجه ، ثم على الاجرد ، ثم سلك بهما ذا سلم من بعان أعداء مدلجة يعين ، ثم على السابيد ، ثم أجاز بهما القاحة (٢٧) ثم مبط بهما العرج وقد أبطأ عليهم بعض ظهره ، فحمل رسول الله المبايد ، ثم قال به أوس بن حجر على جل يقال له اين الداء إلى المهينة و بعث معه غلاما بقال له مسعود بن هذيدة ، خرج بهما [ دليلهما من العرج فسلك بها تفية العائر عن عن ركو بة

<sup>(</sup>١) كذا في الاصلين ، وفي ابن هشام عن ابن اسحاق في جميع المواضع : عبد الله بن أرقط، واستدرك على ابن اسحاق بقوله : و يقال عبد الله بن أريقط . (٧) في الاصلين الحرار . وهي جمع الحرة ، والذي في ابن هشام : الخرار بالخاء المحبعة وتشديد الراء موضع بالحجاز وقيال واد أو ماء بالمدينة كما في المعجم لياقوت . (٣) في أصل ابن اسحاق : الفاجة بفاء وجم .

— ويقال ثنية الغائر فيا قال ابن هشام — حتى هبط بهما بطن ريم ، ثم قدم بهما <sup>(1)</sup> ] قباء على بنى عمرو بن عوف لاتنتى عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الاول يوم الاثنين حين اشتد الضحاء وكادت الشمس تمتدل .

وقد روى أبونسم من طريق الواقدى تحواً من ذكر هذه المنازل ، وخالفه في بعضها والله أعلم قال أبو نعيم : حدثنا أبو حامد بن جبلة حدثنا محمله بن اسحاق عن السراج حدثنا محمد بن عبادة ابن موسى العجلى حدثنى أخى موسى بن عبادة حدثنى عبد الله بن سيار حدثنى إلماس بن مالك بن الاوس الاسلى عن أبيه . قال : لما هاجر رسول الله عليه وأبو بكر مروا بابل لنا بالجحفة ، فقال الارسول الله يختلف الله به فقال : « سلمت إن شاء الله » . قال مسمود ، فالنفت إلى أبى بكر فقال : « سمعت إن شاء الله » . قال شاء أبى عجل يقال له ابن الرداء .

قلت: وقد تندم عن ابن عباس أن رسول الله يَسَلِينَهُ خرج من مكة يوم الاثنين ، ودخل المدينة جسة عشر يوما المدينة يوم الاثنين ، والظاهر أن بين خروجه عليه السلام من مكة ودخوله المدينة خسة عشر يوما لانه أقام بنار ثور ثلاثة أيام ، ثم سلك طريق الساحل وهي أبعد من الطريق الجادة واجتاز في مروره عن ابن اسحاق : على أم معبد بنت كعب من بني كعب بن خزاعة ، قال ابن هشام . وقال يونس عن ابن اسحاق : امها عاتكة بنت تبيع حليف امها عاتكة بن أصرم ، وقال الاموى : هي عاتكة بنت تبيع حليف بني منظذ بن ربيعة بن اصرم من صفييس "بن حرام بن خيسة بن كعب بن عمر و ، ولهذه المرأة من الولاء معبد ونضرة وحنيدة بنو أبي معبد ، واسحه أكثم بن عبد العزى بن معبد بن ربيعة بن أصرم ابن صفييس ، وقصرها مشهورة مروية من طوق يشد بعضها بعضا .

وهذه قصة أم معبد الخزاءية ، قال يونس عن ابن اسحاق : فتزل رسول الله عَمَالَيْنَ بخيمة أم

معبد واسمها عائكة بفت خلف بن معبد بن ربيمة بن أصرم فارادوا القرى فقالت والله ما عنده المجلم ولا لنا منحة ولا لنا شاة إلا حائل ، فدعا رسول الله وسلح بعض غنمها فسح ضرعها بيده ودعا الله وحلب في العس حتى أرغى وقال ه اشربي يا أم معبد ، فقالت اشرب فانت أحق به فرده (١) ما بين المر بعبن سقط من اللسخة المصرية . (٧) كذا في الاصلين في المكانين و في الاصابة خبيس مصفراً ذكر ذلك في ترجمة أخها حبيش الاشموى والذي في السهيل : عائد كم بنت خلا إحدى بني كعب من خزاعة وهي أخت حبيش بن خلد ، وخلد الاشعر أبوها هو ابن خيف بن منعند إ بالدال المهمة ] بن و بيعة بن أصرم بن ضمييس بن عرم بن عيشية بن كعب أن عرو و

عليها فشر بت ، ثم دعا بحائل أخرى فضل مثل ذلك بها فشر به ، ثم دعا بحائل أخرى فضل بها مثل ذلك فسق دليلا ، ثم دعا بحائل أخرى فضل مها مثل ذلك فسق علماً ، ثم تروح . وطلبت قريش رسول الله وتخليق حتى بلغوا أم معبد فسألوا عنه فقالوا أرأيت محسلاً من حليته كذا كذا ? فوصفوه لل . فقالت : ما أدرى ما تقولون ، قدمنا في حالب الحائل . فالت قويش : فذاك الذي تريد . ابن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عبد الله تنا أبي عن أبيه عن جابر ، فال : لما خرج رسول الله يحقيق وأبو بكر عقبه حتى أصبح مخافة وتخليق وأبو بكر مهبد بن فدخلا الغار ، إذا في الغار جعر فائتمه أبو بكر عقبه حتى أصبح مخافة أن يخرج على رسول الله وتخليق المسلت وأبو بكر مهبد بن فدخلا الغار ، وإن الحي أقوى على كرامتكم من ، فلما أسوا عندها بسنت على ابن لما صغير بشفرة وشاة ، فقال وسول الله وتخليق : و أردد الشفرة وهات لنا فرقا ه يشي القدح عراب لها صغير بشفرة وشاة ، فقال وسول الله وتخليق : و أردد الشفرة وهات لنا فرقا ه يشي القدح عراب الما ألله المواد والم المؤلول لا نعلم المبد . ثم قال المؤلول لا نعلم معبد . ثم قال المؤلول لا نعلم معبد الم معبد . ثم قال المؤلول لا نعلم موق في الله المناد . وعبد الرحن بن عقبة لا نعلم أحدث عنه الا يمقوب بن محد وان كان موق في النسب .

 فأطممها رسول الله ﷺ وأعطاها — زاد ابن عبدان فى روايته : — قالت فعلنى عليه ، فانطلقت مى وأهدت لرسول الله ﷺ شيئا من أقط ومتاع الاعراب . قال فكماها وأعطاها . قال ولا أعلم الله وأسلمت . اسناد حسن .

وقال البهيقي : هذه القصة شبهة بقصة أم معبد، والظاهر أنها هي والله أعلم. وقال البهيق أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر احمد من الحسن القاضي . قالا : ثنا أبو العباس الاصم ثنما الحسن مِن مكرم حدثني أنو احمد بشر بن محمد السكرى ثنا عبد الملك من وهب المدحجي ثنا أمجر من الصباح عن أبي ممبد الخزاعي أن رسول الله ﷺ خرج ليلة هاجر من مكة إلى المدينة هو وأبو بكر وعامر ان فهيرة مولى أنى بكر ودليلهم عبد الله بن أريقط الليثي ، فمروا يخيمتي أم معبد الخزاعية ، وكانت أم معبد امرأة برزة جلدة تحتبي وتجلس بفناء الخبيمة فتطع وتستى، فسألوها هل عنسهها لحم أو لين يشترونه منها ? فل يجدوا عندها شيئًا من ذلك . وقالت لوكان عندنًا شيُّ ما أعود كم القرى ، وإدا معبد ? » فقالت شاة خلفها الجهد عن الغنم . قال « فهل مها من لبن » قالت هي أجهد من ذلك . قال تأذنين لى أن أحلها ? قالت إن كان مها حلب فاحلمها . فدعا رسول الله عَيَالِيْنَ بالشاة فسحها وذكر اسم الله ومسح ضرعها وذكر اسم الله ودعا بأناء لها مر بض الرهط (١) فتفاجت (٢) واجترت فحلب فيه أمجا حتى ملاَّد إ وأرساء النها } فسقاها وستى أصحابه فشرنوا عللا بعد نهل ، حتى اذا رووا أشرب آخرهم وقال « سافي القوم آخرهم» ثم حلب فيه ذانياً عودا على بدء فغادره عندها ثم ارتحلوا قال فقلما لبث أن جاء زوجها أيو معبد يسوق أعنزاً عجاةا يتساوكن هزلى لا نقى بهن (٣) مخهن قليل فلما والله إنه مر بنا رجل مبارك كان من حديثه كبت وكبت . فقال صفيه لى فوالله إنى لا راه صاحب قريش الذي تطلب . فقالت رأيت رجلا ظاهر الوضاءة حسن الخلق مليح الوجه لم تعبه أنجلة (٤) ولم إنزر به صعلة (1) قسيم وسيم في عينيه دعج، وفي اشفاره وطف، وفي صوته صحل. أحول أكحل أزج أقرن في عنقه سطع و في لحيته كناثة . اذا صمت فعليه الوقار ، و إذا تحكم مها وعسلاه البهاء ، حلو المنطق فصل لا نزر ولا هذركان منطقه خرزات فظم ينحدرن ، أبهى الناس وأجمله من بعيد ، وأحسنه من قريب . ربعة لا تنساه عين من طول ، ولا تقتحمه عين من قصر غصن بين غصنين و فهو أنضر الثلاثة منظراً ، وأحسنهم قداً له رفقاء يمغون به إن قال استمعوا لقوله ، و إن أمر تبادروا (١) أى يشبع الجاعة حتى يربضوا . عن السهيل . (٧) أى فرجت بين رجلها . (٤) النقي المخ . (٣) نجلة ؛ أى ضخم بطن ، ويرى بالنون والحاء، أى نحول ودقة . والصملة صغر الرأس عن النهاية . لأمره . محفود محشود لا عابس ولا معتد (۱۰ فقال — يعنى بعلمها — : هــذا والله صاحب قريش الذى تطلب ، ولو صادفته لالتمست أن أصحبه ، ولاجهدن إن وجدت إلى ذلك سبيلا ، قال وأصبح صوت يمكة عالى بين الساء والارض يسمعونه ولا برون من يقول وهو يقول :

جزى الله رب الناس خير جزائه رفية بن حلا خيستى أم معبد ما نزلا بالبر وارتحلا به (۱) خاطح من أمسى رفيق محمد فيال قصى ما زوى الله عند من فعال لا تعبارى وسؤود ساوا أختم عن شاتها وإثاثها فاسم إن تسألوا الشاة تشهد دعاها بشأة حائل فتحلبت له بصريح ضرة الشأة منابد (۱۳ فنادره رهنا لدمها لحالب يدر لها في مصدر ثم مورد

قال وأصبح الناس ــ يمنى بمكة ــ وقـــد فقدوا نبيهم ، فاخذوا على خيمتى أم معبد حتى لحقوا رسول الله بَيَطْكِيْ قال وأجابه حسان سزايت :

قد خاب قوم ذالعتهم نبيهم (\*)

ترحل عن قوم فزالت عقولم

وحل على قوم بنور بعدد

وهداة بيتب الضلاة ربهم

وهل يستوى ضلال قوم تسفوا

نبي برى مالا برى الناس حوله

وين قال في يوم مقالة غائب

فتصديقها في اليوم أوفي ضعى الفد

وبين بني كمب مسكان فناتهم

قال ـ يعنى عبد الملك بن وهب ـ فبلغنى أن أبا معبد أسلم وهاجر إلى النبي ﷺ . وهكذا

 <sup>(</sup>١) فى أصل المصرية: ولا مفند وفى الحلبية مهمل من النقط والتصحيح من الخشنى فى غريب السيرة. (٧) كذا بالاصلين، وفى ابن هشام: ها نؤلا بالبرشم تروحا. وفى السهيلى: ثم ترحلا.

 <sup>(</sup>٣) كذا بالممرية والسهيلي والنهاية وفيها: الضرة أصل الضرع، وفي ح: لديه بضرع ثرة الشاة

صربه · والثرة كثرة اللبن . (٤) الذي في السهيلي : غاب بعل زال ، وضلت عقولم بعل زالت .

<sup>(</sup>o) فى الاصلين وفى السهيلي : وقد صر ، والذي فى شرح السيرة للخشى : وقد سُ وفسره يمشى

طهر · (٦) حذا البيت زدناه من السهيلى ولم يرد فى الاصل . (٧) حـذا البيت أورده السهيل فى الابيات التى قبلها ونسها إلى رجل من الجن ولم يورده لحسان .

روى الحافظ أبو نعيم من طريق عبد الملك بن وهب المنحجى فذكر مثله سواه وزاد فى آخره قال عبد الملك: بلننى أن أم ممبد هاجرت وأسلمت ولحقت برسول الله يَشْتِيَّقُو ثم رواه أبو نعيم من طرق عن بكر بن محرز السكلي الخزاعى عن أبيه محرز بن مهدى عن حرام بن هشام بن حبيش بن خالد عن أبيه محرز بن مهدى عن حرام بن هشام بن حبيش بن خالد من أبيه عن جده حبيش بن خالد صاحب رسول الله يَشْتِيَّقُو عن أن رسول الله يَشْتَقُو من أن رسول الله يَشْتَقُو الله عَلَى فروا بحبيمة أم معبد وكانت امرأة برزة جلاة تحتي بتناء القيه ، وذكر مثل ما تقدم سواه . قال وحدثناه — فها أظن سعد بن عبد المعلم بن عبد المعرزة ومعه أبو بكر وعامر بن فهيرة أي عن أبيه سليط الانصارى حدثنى وابن أريقط يعلم على المطريق ، مر بأم معبد الخزاعية وهى لا تعرفه فقال : لها « يا أم معبد هل عندك من لهن ؟ هم قالت خلفها المجهد عن الغنم ؟ عندك من لهن ؟ هم قالت خلفها المجهد عن الغنم ؟ عندك من لهن ؟ هم قالت خلفها المجهد عن الغنم ؟ عندك من لهن ؟ هم الحديث كنحو ما تقدم من الهنم ؟ ما الحديث كنحو ما تقدم .

م قال السبق : يحتمل أن هـنه القصيص كلها واحدة ، ثم ذكر قصة شديمة بقصة شاة أم معبد الخزاعية فقال حدثنا أبو عبد الله الحافظ - إملاه - حدثنا أبو بكر اهـد بن اسحاق بين أبوب اخبرنا عمد بن جالب ثنا أبو الوليد ثنا عبد الله بن إياد بن لقيط ثنا ياد بن لقيط عن قيس بن النمان . قال بنا أبو الوليد ثنا عبد الله بن إياد بن لقيط ثنا ياد بن لقيط عن قيس بن النمان . قال لما النمان . قال النمان . قال النمان قال النمان . قال النمان فقال ما من لمن فقال ادع مها فدعا مها فدعا مها فاقت المها من لمن فقال ادع مها فدعا مها فاعتقلها النبي بيناته وسمح ضرعها ودعاحتي أنزلت ، وجاه أبو بكر يمجن فقال الحلى : بالله من أند ؟ فوالله فعل فنان أبو بكر عمجن أخبرك ؟ قال فم ا قال فأتي محمد وسول الله . فقال أن شم ا قال فأتي أشهد أنك نبي ، وأشهد أن ما جئت به حق ، وأنه لا يغمل ما فعلت إلا نبي وأنا متبعك . قال فاتي أشهد أنك نبي ، وأشهد أن ما جئت به حق ، وأنه لا يغمل ما فعلت إلا نبي وأنا متبعك . قال إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا فا بله بنا أبو دوه أبو يعلى الموسل عن جعفر بن حميد الكوف عن عبد الله بن عبد الله بن مسعود فقال : حدثنا عبد الله بن مسعود . قال أن تنبي حبفر ولن حبيب ثنا أبو داود ثنا حاد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود . قال () خدجت ألفت ولده قبل أوانه و إن كان نام الخلق ، وأخدجت ولدته ناقص الخلق وإن كان تام الخلق ، وأخدجت ولدته ناقص الخلق وإن كان تام الخلق ، وأخدجت ولدته ناقص الخلق وإن كان تام الخلق ، وأخدجت ولدته ناقص الخلق وإن كان تام الخلق ، وأخدجت ولدته ناقص الخلق وإن

كنت غلاما يافعا أرعى غنا لسنبة من أبى معيط عمكة ، فأنى رسول الله يَشْطِيْقُ وأبو بكر \_ وقد فرا من المشركين \_ عقال : « يا غلام عندك لهن تسقينا ? » فقلت إلى مؤتمن ولست بساقيكا ، فقالا هل عندك من جدعة لم ينز عليها الفحل بعد ؟ قلت فعم افاتينهما بها فاعتقلها أبو بكر وأخد رسول الله عندك الضرع فدعا فحفل الضرع وجاه أبو بكر بصخرة منقمرة فحلب فيها . ثم شرب هو وأبو بكر وستياتى ، ثم قال الضرع أقلص فقلص . فلما كان بعد أثبت رسول الله يشطيني فقلت على من هذا القول العليب \_ يعنى القرآن \_ فقال رسول الله يشطيني وقلت على من هذا القول العليب \_ يعنى القرآن \_ فقال رسول الله يشطيني وقد فرا من المشركين ليس المراد منه وقت سورة ما يناؤهني فيها أحد . فقوله في هذا السياق وقد فرا من المشركين ليس المراد منه وقت الهجرة ، إن ابن مسعود عمن أسم قديما وهاجر إلى المنبشة ورجم إلى ممكز كا تقدم ، وقصته هذه صحيحة فابتة في الصحاح وغيرها والله أعمل .

[ (أ) وقال الامام احمه : حدثنا عبد الله بن مصعب بن عبمه الله ـ هو الزبيري \_ حدثني أبي عن فائد مولى عبادل قال خرجت مع ابراهيم بن عبد الرحمن بن سعد حتى إذا كنا بالمرج أثى ان سعه \_ وسمه هو الذي دل رسول الله ﷺ على طريق ركوبة (٢٠ \_ فقال الراهم [ أخبر ني ] ماحدثك أبوك ? قال ابن سعد : حدثني أبي أن رسول الله ﷺ أناهم ومعه أبو بكر \_ وكانت لابي بكر عندنًا بفت مسترضمة \_ وكان رسول الله ﷺ أراد الاختصار في الطبريق إلى المدينة ، فقال له سمد: هذا الغامر من ركوبة وبه لصان من أسلم يقال لهما المهانان ، فإن شئت أخذنا علمهما ، فقال الذي عَيَالِيِّينَ : ٥ خذ بنا علمهما ٥ قال سعد فحرجنا حتى إذ أشرفنا إذا أحدها يقول لصاحبه ١ هذا الماني . فدعاها رسول الله عِيناتِين فعرض علمها الاسلام فأسلما ، ثم سألهما عن اساشها فقالا نحن المهافان. فقال: ﴿ بِل أَنْهَا المُسكِّرِمان ﴾ وأمرها أن يقدما عليه المدينة فخرج[ما] حتى إذا أتينا ظاهر قباه فتلقاه بنو عمرو من عوف فقال رسول الله ﷺ ﴿ أَمَن أَمِو أَمَامَة أَسْمَد من زرارة ؟ ﴾ فقال سعد ان خيشة . إنه أصاب قبلي يا رسول الله أفلا أخيره ذلك ? ثم مضى رسول الله عِيْمُتِلِيْنِةٍ حتى إذا طلع (١) ما بين المربعين أثبتناه من النسخة الحلبية ، وسقط من المصرية . وهــذا الاثر مروى في زوائد المسند عن عبد الله من احممد من رواية القطيعي ونصه كما في جملد ٤ ص ٧٤ من الفسخة المطبوعة عصر حدثنا عبد الله حدثنا مصعب من عبد الله هو الزبيري قال حدثني أبي عن فائد مولى عبادل . قال خرجت مع الراهيم من عبد الرحن من عبد الله من ألى ربيعة فارسل [ إلى ] أبراهيم بن عبد الرحن بن سعد حتى إذا كنا بالمرج أنانا ابن سمد وسعد هو الذي دل رسول الله قرب جبل و رقان . على النخل فاذا الشرب مملوه ، فالتنت رسول الله إلى أبي بكر فقال : يا أبا بكر هـــذا المنزل . رأيتنى أنزل إلى حياض كحياض بني مدلج » انفرد به احمد .

### فصك

﴿ فى دخوله عليه السلام المدينة وأين استقر منزله بيها وما يتملق به ﴾

قد تقدم فها رواه البخارى عن الزهرى عن عروة أن النبي ﷺ دخل المدينة عند الطهيرة .
قلت : ولعل ذلك كان بعد الزوال لما تبت في الصحيحين من حديث اسرائيل عن أبي اسحاق
عن البراء من عزب عن أبي بكر في حديث الهجرة قال فقدمنا ليلا فتنازعه القوم أبهم يتزل عليه ،
فقال رسول الله ﷺ : ﴿ أَنْ رَلْ على فِي النجار أخوال عبد المطلب أ كرمهم يذلك ﴾ وهذا والله أعل إما أن يكون يوم قدومه إلى قباء فيكون حال وصوله إلى قرب المدينة كان في حر الظهيرة وأقام محت
تلك النخلة ثم سار بالمسلمين فقول قباء وذلك ليلا ، وأنه أهلق على ما بعد الزوال ليلا ، فأن المشي
من الزوال ، وإما أن يكون المراد بذلك لما رحل من قباه كا سيأتي فسار فا انتهى إلى في النجار

وذكر البخارى عن الزهرى عن عروة أنه نزل فى بنى عمر و بن عوف بقيساء وأقام فهم بضع عشرة ليلة وأسس مسجد قباء فى تلك الايام ، ثم ركب ومعه الناس حتى بركت به راحلته فى مكان مسجد ، وكان مر بداً لغلامين يتيسين وهما سهل وسهيل ، فابتاعه منهما وأنحذه مسجدا . وذلك فى دار بنى النجار رضى الله عنهم .

وقال محمد بن اسحاق: حدثني محمد بن جعفر بن الزبير [ عن عروة بن الزبير ] عن عبد الرحن ابن عويم بن ساعدة قال حدثني رجال من قومي من أسحاب النبي بينائي قالوا: لما بلغنا غرج النبي بينائي من مكة وتوكفنا قدومه كنا تخرج إذا صلينا الصبح إلى ظاهر حرثنا ننتظر الذي بينائي من مكة وتوكفنا قدومه كنا تخرج إذا صلينا الصبح إلى ظاهر حرثنا ننتظر الذي بينائي فوالله عما نبرح حتى تفلينا الشمس على الفلال فاذا لم عبد خلا دخلنا و ذلك في أيام حارة ـ حتى إذا كان اليوم الذي قد رحل الله جلسانا كاكنا عجلس، حتى إذ لم يمتو ظل دخلنا بيوتنا وقدم رسول الله ويتنائي وهو في ظل نخلة ومعمد باعلا صوته يا بني قيلة هذا جدكم قد جاء ، فخرجنا إلى رسول الله ويتنائي وهو في ظل نخلة ومعم أبو بكو في مثل منه ، ولم يكز ما يكز كنرنا لم يكن رأى رسول الله يتنائي قبل ذلك . وركبه الناس وما يعرفونه من أبي بكر حتى زال الظل عن رسول الله يتنائي عن ما ذلك في الله عن رسول الله يتنائي عن عدم في مناذيه . وقال الامام احمد حدثنا هاشم ممنا ذلك في سياني البخارى وكذا ذكر موسى بن عقبة في مفاذيه . وقال الامام احمد حدثنا هاشم ممنا ذلك في سياني البخارى وكذا ذكر موسى بن عقبة في مفاذيه . وقال الامام احمد حدثنا هاشم ممنا ذلك في سياني البخارى وكذا ذكر موسى بن عقبة في مفاذيه . وقال الامام احمد حدثنا هاشم ممنا ذلك في سياني البخارى وكذا ذكر موسى بن عقبة في مفاذيه . وقال الامام احمد حدثنا هاشم ممنا ذلك في سياني البخارى وكذا ذكر موسى بن عقبة في مفاذيه . وقال الامام احمد حدثنا هاشم ممنا وسال عين عقبة في مفاذيه . وقال الامام احمد حدثنا هاشم ممنا وسيال المنائية وسيال المها وسيال المنائية وسيال المنائية وسيال المنائية وسيال المنائية وسيال المنائية وسيال المنائية وكذا ذكر وسيال وسيال المنائية وسيال المنائية وسيال المنائية وسيال المنائية وسيال المنائية وكذا ذكر وسيال وسيال المنائية وسيال المنائية وسيال المنائية وسيال المنائية وسيال المنائية وسيال وسيال وسيال المنائية وسيال المنائية وسياله المنائية وسيال المنائية وسيالول المنائية وسيا

نابت عن أنس بن مالك . قال : إنى الأسمى في النامان يقولون جاء محمد فاسمى ولا أرى شيئا ، ثم يولون جاء محمد فاسمى ولا أرى شيئا ، ثم يولون جاء محمد فاسمى ولا أرى شيئا ، قال حتى جاء رسول الله يَسْتَنَقَقُ وصاحبه أو بكر . فكنا في النامان المدينة ، ثم بعثا رجلا من أهل البادية يؤذن جما الانصار فلستقبلهما زهاء خمهائة من الانصار حتى انتهوا اليهما فقالت الانصار: انطاقا آمنين مطاعين . فقبل رسول الله يَسْتَنَقُ وصاحبه بين أظهرهم فحرج أهل المدينة حتى أن السوائق البيوت يتراهينه يقلن أبهم هو ، أبهم هو ، فأ رأيا منظراً شبيها به . قال المدينة حتى أن السوائق المينا ويم قبض . فلم أر يومين شبيها بهما وراه البيهق عن الحاكم عن الاسم عن محمد بن اسحاق الصنماني عن أبي النضر هاشم بن القالم عن الميان بن المنسيرة عن ثابت عن أفس بنحوه – أو مثله – وفي الصحيحين من طريق اسرائيل عن أبي اسحاق عن البراء عن أبي بكر في حديث الهجرة . قال : وخرج الناس حين قدمنا المدينة في الطرق وعلى البيوت والغلمان والخلم يقولون : الله أكبر جاه رسول الله ، الله أكبر جاء محمد ، الله أكبر جاء وسول الله ، الله أكبر جاء عمد ، الله أكبر جاء وهد و الاديب أخبر ألو عرو الاديب أخبر أو عرو الاديب أخبر ألو عرو و الاديب أخبر ألو عرو و الاديب أخبر ألو بكر الامهاعيل محمت أبا خليفة يقول سمحت أمر ، وقال البهق أخبر ما أبو بكر الامهاعيل محمت أبا خليفة يقول سمحت أمن عائشة يقول :

طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع

 وقد عرف أنى اموأة لا أحد لى فاذا أمسى عدا على أوثان قومه فسكسرها ثم جادى مها فقال احتطبى بهذا ، فسكان على رضى الله عنه يأثر ذلك من شأن سهل بن حنيف حين هلك عنمه بالعراق .

. قال اين اسحاق : فأقام رسول الله ﷺ بقباء فى بنى عمر و بن عوف يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الاربماء ويوم الحنيس وأسس مسجده ، ثم أخرجه الله من بين أظهرهم يوم الجمهة و بنو عمرو ابن عوف بزعمون أنه مكث فيهم أكثر من ذلك . وقال عبد الله بن إدريس عن محمد بن اسحاق قال : و بنو عمر و بن عوف بزعمون أنه عليه السلام أقام فيهم تمانى عشر ليلة .

قلت : وقعه تقدم فيا رواه البخارى من طريق الزهرى عن عروة أنه عليه السلام أقام فيهم بضع عشرة ليلة ، وحكى موسى بن عقبة عن مجمع بن يزيه بن حارثة أنه . قال : أقام رسول الله يَتَظِيَّةُ فينا \_ يدفى فى بنى عمر و بن عوف بقباء \_ اثنتين وعشرين ليلة . وقال الواقدى : ويقال أقام فيهم أر بع عشرة ليلة .

قال ابن اسحاق : فادركت رسول الله تَسَلِيْق الجمسة في بني سالم بن عوف فصلاها في المسجد الذي في بعل الوادي — وادى را نواء — فكان أول جمة صلاها بالمدينة . فاناد عتبان بن مالك وعباس بن عبادة بن نضلة في رجال مر في سالم تقالوا : يا رسول الله أتم عندنا في المدد والمعت والمنعة . قال : « خلوا سبيلها فانها مأمورة » لتاقته تخلوا سبيلها ، فانطلقت حتى إذا وازت (١) دار بني بياضة تقالوا : يا رسول الله هم الينا إلى المعدد والمسعة والمنعة ؟ قال « خلوا سبيلها فانها مأمورة » نخلوا سبيلها ، فانطلقت حتى إذا مرت بعدار بني ساعدة اعترضه سمعه بن عبادة والمنذر بن حمر و في رجال من بني ساعدة تقالوا : يا رسول الله هم الينا في المعدد والمنعة . قال « خلوا سبيلها فانطلقت حتى إذا وازت دار بني الحارث بن الخررج اعترضه سمعه بن الربيع وخارجة بن زيد وعبد الله بن رواحة في رجال من بني الحارث بن الخررج اعترضه سمعه بن الربيع وخارجة بن زيد وعبد الله بن رواحة في رجال من بني الحارث بن الخررج اعترضه على إذا مرت بدار عدي بن التجار وهم أخواله \_ دنيا المبيلها فانها مأمورة » خلوا سبيلها فانها أسيمة بن المبيلها فانها مأمورة » خلوا سبيلها فانها أسيمة بن التجار وهم أخواله \_ دنيا أخوالك إلى المعدد والمعدة والمعدة بن المهم و أبو سليط أسيمة بن المهم و راب من بني عدى بن النجار فقالوا يا رسول الله هم إلى أخوالك إلى المعدد والمعدة والمعدة بن الربيع وخارجة (۱۲) في رجال من بني عدى بن النجار فقالوا يا رسول الله هم إلى أخوالك إلى المعدد والمعدة بن الربيع و رجال من بني عدى بن النجار فقالوا يا رسول الله هم إلى أخوالك إلى المعدد والمعدة والمعدة بن المعدد المللة عن قيالها والمعدة بن المعدد والمعدد والمعدة بن المعدد والمعدد والمعدة بن المعدد والمعدة بن المعدد والمعدة بن المعدد والمعدد والمعدد والمعدة بن المعدد والمعدة بنا المعدد والمعدة بنا المعدد والمعدة بنا المعدد والمعدد والمعدد والمعدد والمعدة بنا المعدد والمعدد والمعد والمعدد والمعدد والمعدد والمعدد والمعدد والمعدد والمعدد والمعد والمعدد والمعدد والمعدد والمعدد والمعدد والمعدد والمعدد والمعد

(١) فى المصرية : دارت ، وفي الحلبية : وازت ، وفي ابن هشام : وازنت . وذلك فى جميع المواضع .
 (٧) كنا فى الاصلين ، وفى الاصابة أسير بن عمرو بن قيس أبو سليط البدرى . و فى ابن هشام أبو سليط أسيرة بن أبى خارجة .

النجار بركت على باب مسجده عليه السلام اليوم ، وكان يومئذ مر بداً لغلامين يقيمين من بثى مالك ابن النجار ، وهما سهل وسهيل ابنا عمرو ، وكانا فى حجر معاذ بن عفراء .

قلت : وقد تقدم في رواية البخاري من طريق الزهري عن عروة أنهما كامًا في حجر أسمد بن زرارة والله أعلم .

وذكر موسى بن عقبة أن رسول الله ﷺ مرّ في طريقه بعسد الله بن أفي بن ساول وهو في بيت . فوقف رسول الله وقف يبت المؤرج في أنفسهم – بيت . فوقف رسول الله ﷺ لغزرج في أنفسهم – فقال عبد الله أنظر الذين دعوك فائرل علمهم فنه كر ذلك رسول الله ﷺ لغرمن الانصار فقال سمد بن عبادة يعتذر عنه : لقد من الله علينا بك يارسول الله وإنا فريد أن نقد على رأسه التاج وملك علينا .

قال موسى بن عقبة : وكانت الانصار قد اجتمعوا قبل أن يركب رسول الله يَشْتِلَنِيْنَ مِن بني عرب مول الله يَشْتَلِنِنَوْ من بني عرب عرف فشوا حول ثاقته لا بزال أحدهم ينازع صاحبه زمام الناقة شحا على كرامة رسول الله يَشْتَلِنَنْهُ والله وكلا مو بدار من دور الانصار دعوه إلى المتزل فيقول يَشْتَلِنْهُ « دعوها فانها مأمورة فأنما أنزل حيث أثرار حيث أثرال حيث أثرال حيث أثراب حتى ابقى مسجده ومساكنه .

قال ابن اسحاق : لما بركت الناقة برسول الله بي الم يغزل عنها حتى وثبت فسارت غير بسيد ورسول الله بي الم مركما أول مرة ورسول الله بي الم الله بي الله بي الله مركما أول مرة فبركت فيه ، ثم تحلحلت ور زمت ووضعت جرانها فنزل عنها رسول الله بي الله فوضعه فى بيته ونزل عليه رسول الله بي الله وسال عن المربع لمن هو 7 قتال له معاذ بن عفراء هو يارسول الله لسهل وسهيل ابنى هرو وهما يقيان لى وسأرضهما منه فاتفذه مسجعاً ، فأمر به رسول الله بي الله بي وزل رسول الله بي الله بي عنها منه فاتفذه مسجعاً ، فأمر به رسول الله بي الله بي وزل رسول الله بي الله بي عنه مسجده ومساكنه فصل فيه رسول الله بي الله بي المسلمون من المهاجرين والانصار .

وستأتى قصة بناء المسجد قريبا إن شاء الله . وقال البيبقى فى الدلائل وقال أبو عبد الله أخبر فا أبوالحسن على بن عمر و الحافظ ثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد الدورى ثنا محمد بن سلمان بن أمهاعيل ابن أبى الورد ثنا ابراهيم بن صرمة ثنا يحيى بن سعيد عن اسحاق بن عبسد الله بن أبى طلحة عن أنس. قال : قدم رسول الله بين المدينة فلما دخلنا جاء الانصار برجالها ونسائها فقالوا : البنا يارسول الله . فقال د دعوا الناقة فاتها مأمورة » فبركت على باب أبى أبوب فخرجت جوار من بنى النجار يضربن بالدغوف وهن يقلن :

أمن جوارمن بني النجار ياحبذا محسد من جار

غرج الهم رسول الله يُتَطَلَقُ فقال ﴿ أَنحِيونَى ؟ ، فقالوا : أَى والله يأرسول الله . فقال : ﴿ وَأَنا والله أُحبكم ، وأنا والله أُحبكم ، وأنا والله أُحبكم » هذا حديث غريب من هذا الوجه لم يروه أحد من أصحاب السنن ، وقد خرجه الحاكم في مستموكه كما يروى . ثم قال اليهيق أخبرنا أبو عبد الرحن السلمي أخبر نا أبو القامم عبد الرحمن بن سليان النحاس المقرئ ببغداد ثنا عمر بن الحسن الحلمي حدثنا أبو خيشة المصيمي ثنا عيسى بن يونس عن عوف الأعوابي عن عمامة عن أنس . قال : مر الني تتطافي بحي من بني النجار ، وإذا جوار يضرين بالدفوف يقلن :

عن جوار من بني النجار ياحبذا محد من جار

فقال رسول الله ﷺ ﴿ يَمْمُ اللَّهُ أَنْ قَلِي يُحِبِّكُ ﴾ ورواه ابن ماجه عن هشام بن عمار عن عيسى بن يونس به . وفي صحيح البخاري عن معمر عن عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس قال رأى النبي عَيَالِين النساء والصبيان مقبلين - حسبت أنه قال من عرس - قدام النبي عَلَيْق عمثلا فقال ه اللهم أنتم من أحب الناس إلى » قالها ثلاث مرات. وقال الامام احمد حدثنا عبدالصمد بن عبد الوارث حدثني أبي حدثني عبد المزير بن صهيب ثنا أنس بن مالك . قال : أقبل رسول الله عَيْكَ إِلَى المدينة وهو مردف أبا بكر، وأبو بكر شيخ يعرف ورسول الله عَيْكَ شاب لا يعرف، قال فيلتي الرجل أبا بكر فيقول: يا أبا بكر من هذا الرجل الذي بين يديك ? فيقول: هذا الرجل بهديثي السبيل، فيحسب الحاسب أنما عهديه الطريق، وإنما يسني سبيل الخير. فالنفت أبو بكر فاذا هو بفارس قد لحقهم فقال : يا نبي الله هذا فارس قــد لحق بنا ، فالتفت رسول الله ﷺ فقال ( اللهم ا اصرعه ، فصرعته فرسه ثم قامت عممه ، ثم قال : مراني يا نبي الله عا شئت . فقال « قف مكانك ولا تتركن أحداً يلحق بنا ، قال فكان أول النهار جاهداً على رسول الله يَتَطِيُّهُ ، وكان آخر النهار مسلحة له . قال فنزل رسول الله ﷺ جانب الحرة ثم بعث الى الانصار فجاؤا فسلموا علمهما وقالوا اركبا آمنــين مطاعين . فركب رسول الله ﷺ وأبو بكر وحفوا حولها بالسلاح ، وقيل في المدينة : جاء نبي الله ﷺ فاستشرفوا نبي الله ينظرون اليه ويقولون : جاء نبي الله . قال فاقبل يسير حتى نزل إلى جانب دار أى أيوب، قال فانه ليحدث أهله إذ هم به عيد الله بن سلام وهو في مخل لاهله بحترف لهم ، فعجل أن يضم الذي يحترف فيها فجاء وهي معه ، ومعم من نبي الله عَيْنَاكُ ورجم إلى أهله ، وقال نبي الله : أي بيوت أهلنا أقرب ? فقال أبو أيوب أمّا يا نبي الله ، هذه داري وهذا ياني قال فانطلق فهيُّ لنا مقيلًا ، فذهب فهيأ ثم جاء فقال يا رسول الله قد هيأت مقيلًا قوما على مركة الله فقيلا ، فلما جاء نبي الله يَتَنظِينُهُ جاء عبد الله بن سلام فقال : أشهد أنك نبي الله حقا ، وأنك جئت بحق ولقد علمت بهود أفى سيدهم وابن سيدهم ، وأعلمهم وابن أعلمهم ، فادعهم فسلهم ، فدخلوا عليه فقال لهم رسول الله ﷺ « يا معشر اليهود ويلمكم انقوا الله فوالله الذى لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أى رسول الله حقًا وأفى جئت بحق أسلموا » . فقالوا : ما نعلمه ، ثلانا . وكذا رواه البخار منفرداً به عن محد غير منسوب عن عبد الصعد به (١) .

السهاعي حدثني أبو أيوب . قال : لمــا نزل على رسول الله بِيَطْلِيْتُةٍ في بيقي نزل في السفل ، وأنا وأم أيوب في العلو، فقلت له بأبي أنت وأمي يا رسول الله إني أكره وأعظم أن أكون فوقك وتـكون عمة ، ناظير أنت فكن في العلو ونثرل محن فنكون في السفل ، فقال ﴿ يَا أَبَّا أَيُوبِ إِنْ أَرْفَقَ بِنا وين ينشأنا أن أ كون في سفل البيت ، فكان رسول الله بَيْظَائِيَّ في سفله وكنا فوقه في المسكن. فلُّندُ انكسر حب لنا فيــه ماه ، فقمت أمَّا وأم أيوب بقطيفة لنا مالنا لحاف غيرها ننشف بها الماء نحوفا أن يقطر على رسول الله ﷺ منه شئ فيؤذيه ، قال وكنا فصنع له العشاء ثم نبعث اليه فاذا رد علينا فضلة تيممت أنَّا وأم أيوب موضم يعه فأ كلنا منــه نبتنى بذَّلك البركة ، حتى بعثنا اليه ليلة بمثاله وقد جملنا له فيه بصلا - أو ثوما - فرده رسول الله عَيْكَيْ فلم أر ليده فيه أثراً ، قال فجئته فزعا فقلت بارسول الله بأبي أنت وأمي رددت عشاءك ولم أرفيه موضع يدك ? فقال ( إلى وجدت فيه ريح هـذه الشجرة ، وأنا رجل أناجي فاما أنتم فكلوه ، قال فأ كلناه ولم نصنم له تلك الشجرة بعد . وكذلك رواه البهتي من طريق الليث مِن سعد عن يريد بن أبي حبيب عن أبي الحسن - أو أن الخير \_ مرثه بن عبد الله العرفي عن أبي رهم عن أبي أيوب فذ كره . ورواه أبو بكر بن أبي شيبة عن يونس بن محممه المؤدب عن الليث. وقال البيهق أخبرنا أبوعبه الله الحافظ أخبرنا أبو عمرو الحيرى ثنا عبد الله بن محد ثنا احد بن سعيد الدارمي ثنا أبو النعان ثنا ثابت بن بزيد تنا عاصم الاحول عن عبد الله بن الحارث عن أفلح مولى أبي أيوب عن أبي أيوب أن رسول الله وَيُوالِنُهُ نُزُلُ عَلَيْهِ قَنْزُلُ فِي السفل وأبو أيوب في العاو فانتبه أبو أيوب فقال : تمشى فوق وأس رسول الله عِيَّالِيَّةِ ! فتنحوا فباتوا في جانب، ثم قال للنبي عَيَّالِيَّةِ — يعني في ذلك — فقال: ٥ السفل أرفق بنا » فقال لا أعلوسقيفة أنت تحتها ، فتحول رسول الله عَيْنِيَّة في العلو، وأبو أيوب في السفل فكان يصنع لرسول الله عِيناليِّيني طماما ، فاذا جيُّ به سأل عن موضع أصابعه فيتتبع موضع اصابع رسول الله وَيُطِيِّنَةُ فَصَنِعَ لَهُ طَمَامًا فَيهِ ثُومٍ ، فلما رد اليه سأل عن موضع اصابع رسول الله وَيُتَطِيُّو فقيل له لم يأ كل ففزع وصعد اليه فقال أحرام ? فقال النبي يَتَنْظِينَةِ: « لا وَلَكُنَّي ا كُرهه » قال فانى اكره ما تسكره أو ما كرهت - قال وكان النبي ﷺ يأتيه الملك . رواه مسلم عن احمد بن سعيد به ، وثبت في ١) هكذا في الاصلين مقتضيا والخبر بطوله في البخارى في باب هجرة النبي عَيَّلِيَّتُهُ واصحابه إلى المدينة فراجعه.

وقال البهتى: أخبر ما على بن احد بن عبدان أخبر المحد بن عبيد الصفار حدثنا خلف بن عبد و المحكبرى ثنا سعيد بن منصور ثنا عطاف بن خالد ثنا صديق بن موسى عن عبدالله بن الزبير أن رسول الله يَلِيُّ قسم المدينة ، فاستناخت به راحلته بين دار جعفر بن عسد بن على وبين دار المسن بن زيد ، فأناء الناس قتالوا : وارسول الله المتزل . فانيمت به راحلته قتال : « دعوها فانها مأمورة » ثم خرجت به حتى جامت موضع المنبر فاستناخت ثم محالت ، وثم عريش كانوا يعرشونه ويميرونه و يميرون فيه ، فترل رسول الله يَقْلِينُ عن راحلته فيه فآوى إلى الفال فأناه أو أوب فقال ورسول الله إن في المنال فأناه أو أوب فقال ورسول الله إن قرب المنازل اليك فأنقل رحك إلى ؟ قال نم ا فنحب برحله إلى المتزل ، ثم أناه رجل فقال وارسول الله أين عمل ؟ قال و إن الرجل مع رحله حيث كان » وثبت رسول الله يَقْلِينُهُ في العريش النهى عشرة لية حتى بنى المسجد ، وهذه منقبة عظيمة لابي أوب خالد بن زيد رضى في العريش مزيد بن أي حبيب عن محمد الله عن عبدالله بن عبدالله وضى الله عنه أنه لما قدم أبو أيوب البصرة - وكان ابن عباس فائد علمها من جه على بن أبي طالب رضى الله عنه عن علمها بابها . ولما أراد الانصراف أعطاه ابن أبي بطبة ، هميه بالبدق ، عبد بالبدق استدارته . عن النهاية .

عباس عشرين ألفاً ، وأربعين عبداً . وقد صارت دار أبي أبوب بعده إلى مولاه أفلح . فاشتراها منه المنيرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بالف دينار وصلح ما وهى من بنياتها ووهمها لاهل بيت فقراء من أهل المدينة . وكذلك نزوله عليه السلام فى دار بنى النجار واختيار الله له ذلك منقبة عظيمة وقد كان فى المدينة دور كثيرة تبلغ تسما كل دار عملة مستملة بمساكم وتخيلها وزروعها وأهلها ، كل قبيلة من قبائلهم قسد اجتمعوا فى علمهم وهى كالقرى المتلاصةة ، فاختار الله لرسول الله يتعلق دار بنى مالك بن النجار .

وقد ثبت في الصحيحين من حديث شعبة محمت قتادة عن أنس بن مالك . قال قال رسول الله يَتِيَانِينَةِ : ﴿ خَيْرِ دُورِ الْأَنْصَارُ بِنُوالنَّجَارُ ، ثُمَّ بِنُو عَبِدُ الْأَشْهِلُ ، ثُمّ بِنُو الحارث بن الخزرج ، ثم بنو ساعدة ، وفي كل دور الأ نصار خير » فقال سعد من هبادة : ما أرى النبي ﷺ إلا قد فضل علينا فقيل قد فضلكم على كثير: هـــذا لفظ البخاري . وكذلك رواه البخاري ومسلم من حديث أنس وأبي سلمة عن أبي أسيد مالك من ربيعة ، ومن حديث عبادة برر سهل عن أبي حميد عن النبي عَيْنِينَ عَلَمُ سُواء . زاد في حديث أبي حيد ۽ فقال أبو أسيد لسمد من عبادة : آلم تر أن النهي سَيَنْيَة خير الأ نصار فِعلنا آخرًا ، فأدرك سعد النبي عَيَظِيَّةٍ فقال : يارسول الله خيرت دور الانصار فِعلننا آخراً ؟ قال : ه أو ليس بحسبكم أن تكونوا من الا خيار » قمد ثبت لجيم من أسلم من أهل المدينة وهم الانصار الشرف والرضة في الدنيا والآخرة . قال الله تعالى ( والسابقون الاولون من المهاجر س والانصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهر جنات تجرى من تحتها الاتهار خالدىن فىها أبدا ذلك الغوز المظيم ) وقال تمالى ( والذين تبوؤا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجرالهم ولا يعيدون في صدو رهم حاُجة بما أوتوا و يؤثر ون على انفسهم ولو كان مهم خصاصة ومن موق شح نفسه فأولئك هم المفلحون) وقال رصول الله تَتَطَلُّهُ : ﴿ لُولَا الْمُنجِرةَ لَكُنْتَ أُمُوا مِنَ الانصار ،ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادى الانصار وشعمهم ، الانصار شعار والناس دار ، وقال ، الانصار كرشي وعيبتي » وقال « أنا سلم ان سالمهم ، وحرب لمن حاربهم » وقال البخاري حدثنا حجاج بن مهال تناشعبة حدثني عدى بن ثابت قال معمت البراء من عازب يقول معمت رسول الله ﷺ \_ أو قال قال رسول الله مَتَطَالِتُهِ - : ﴿ الانصار لا يحسم إلا مؤمن ، ولا يبغضهم إلا منافق ، فمن أحمهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله » وقد أخرجه يقية الجاعة إلا أبا داود من حديث شعبة به . وقال البخاري أيضاحد ثنا مسلم من الراهم ثنا شعبة عن عبدالرحن من عبد الله من جبير عن أنس بن مالك عن النبي عَبُلِاللَّهِ قال : ٥ آية الايمان حب الانصار ، وآية النماق بغض الانصار ، ورواه البخاري أيضا عن أبي الوليداو إالطيالس ومسلم ن حديث خالد بن الحارث وعبد الرحن بن مهدى أربمتهم عن شعبة به . والاكيات والاحاديث فى فضائل الانصاركذيرة جماً . وما أحسن ما قال أبوقيس صرمة بن أبى أنس المتقدم ذكره أحمد شعراء الانصار فى قدوم وسول الله ﷺ اليهم ونصرهم إلياه ومواساتهم له ولاسحابه رضى الله عنهم أجمعين .

قال ابن اسحاق : وقال أو قيس صرمة بن أبي أنس أيضا يذكرما أكرمهم الله به من الاسلام وما خصهم به من رسوله عليه السلام :

> ثوی فی قریش بضم عشرة حجة یذکر لو یلتی صدیقا مواتیا ويعرض فى أهل المواسم نفسه فلم بر من يؤوى ولم بر داعيا. فلما أَمَامًا واطمأنت به النوى <sup>(1)</sup> وأصبح مسروراً بطيبة راضيا والني صديقا واطمأنت به النوى وكان له عوا من الله باديا وما قال موسى إذ أجاب المناديا يقص لنا ما قال ٹوح لقومه فأصبح لا يخشى من الناس واحداً قريبا ولا يخشى من الناس فاتبا (٢) وأنفسنا عنسه الوغى والتاكسيا بذلنا له الاموال من جل <sup>(٣)</sup> مالنا نعادى الذي عادى من الناس كلهم جيما ولو كان الحبيب المواسيا وفعلم أن الله لا شئ غيره وان كتاب الله أصبح هاديا (١) أقول اذا صليت في كل بيعة حنانيك لا تظهر علينا الأعاديا أقول اذا جاوزت أرضا مخيفة تباركت اسم الله أنت المواليا فطأ معرضا ان الحتوف كثيرة وانك لا تُبقى لنفسك باقيا فوالله ما يدرى الفتى كيف سميه اذا هو لم يجل له الله واقيا ولا تحفل النخل المبيمة (٥) رجا اذا أصبحت ريا وأصبح ناويا

د كرها ابن اسحاق وغيره ، ورواها عبد الله بن الزبير الحيدى وغسيره عن سفيان من عيينة عن يحيى بن سميد الانصارى عن عجوز من الانصار قالت : رأيت عبد الله بن عباس يختلف الى صرمة بن قيس يروى هذه الابيات . رواه اليهتي .

(١) والذى ق ابن هشام: فلما أثاثا أظهر الله دينه. (٧) كذا في المصرية، وفي ابن هشام والذى في الحليبية: باغيا. (٣) كذا في المصرية بالجيم ومعناه: العظام الكبار من الابل أو معظم كل شئ، وفي الحليبية وابن هشام بالحاء المهملة. (٤) والذى في ابن هشام: ونعلم أن الله أفضل هاديا، وأيضا في ابن هشام اختلاف بسيط عن هذه الرواية في بعض الابيات.

(٥) في الاصل (مقيمة) بالقاف والتصحيح عن الخشني.

#### فصل

وقد شرفت المدينة أيضا مهجرته عليه السلام المها وصارت كهنا لاولياء الله وعباده الصالحان ومقلا وحصنا منيعا للمسلمين ، ودار هدى للمالمين . والاحلديث في فضلها كثيرة جداً لها موضم آخه " ردها فيه إن شاء الله . وقعه ثبت في الصحيحين من طريق حبيب بن يساف عن جعفر بن عاصم عن أبي هر مرة . قال قال وسول الله ﷺ ﴿ إِن الاعان ليأرز الى المدينة كما تأرز الحية الى حِحرُها ﴾ ورواه مسلم أيضاً عن عجه بن رافع عن شبابة عن علمم بن محمه بن زيد بن عبد الله بن عر عن أبيه عن ابن عمر عن النبي ﷺ محوه . وفي الصحيحين أيضاً من حديث مالك عن يحيى ابن سعيد أنه صحم أبا الحباب سمعيد بن يسار صحت أبا هريرة يقول قال رسول الله ﷺ : « أمرت بقرية تأكل القرى، يقولون يثرب وهي المدينة تنق الناسكما ينق السكير خبث الحديد (١) ، وقد انفرد الامام مالك عن يقية الأئمة الاربعة بتفضيلها على مكة . وقد قال اليمهي أخبرنا أو عبد الله الحافظ أخبرتى أبو الوليد وأبو بكر من عبد الله قالا ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو موسى الانصارى ثنا سعيد بن سعيد حدثني أخر عن أبي هربرة أن رسول الله عَيْدُ الله الله الله أخرجتم من أحب البلاد الى فاسكني أحب البلاد اليك ، فأسكنه الله المدينة . وهـذا حديث غريب جـداً والمشهور عن الجهور أن مكة أفضل من المدينة إلا المكان الذي ضم جسد رسول الله ﷺ ، وقد استدل الجهور على ذلك بأدلة يطول ذكرها هبنا ومحلبا ذكرناها فيكتاب المناسك من الاحكام إن شاء الله تمالى . وأشهر دليل لهم في ذلك ما قال الامام احمــه حدثنا أنو الىمان ثنا شعيب عن الزهرى أخبرنا أبو سلمة بن عبد الرَّحن أن عبد الله بن عدى بن الحراء أخبره أنه محم الذي يَتَلِيكُمْ وهو واقف بالحزورة في سوق مكة يقول: « والله إنك خلير أرض الله وأحب أرض الله الى ، ولولا أثى أخرجت منك ما خرجت » وكذا رواه احمد عن يعقوب بن الراهم عن أبيمه عن صالح بن كيسان عن الزهري به . وهكذا رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث الليث عن عقيل عن الزهري به . وقال الترمذي : حسن صحيح . وقد رواه يونس عن الزهري به . ورواه محمد بن عمر و عن أبي سلمة بن عبد الرحن عن أبي هر يرة ، وحديث الزهري عندي أصح . قال الامام احمد : حدثنا عبد الرزاق ثنا ممر عن الزهري عن أبي سلة بن عبد الرحن عن أبي هريرة. قال : وقف رسول الله مَيْنَا اللهِ على الحزورة فقال : ﴿ علمت أنك خبير أرض الله وأحب الارض الى الله ، ولولا (١) جاء في النهاية : تنفي بالفاء تخرجه عنها من النفي، وتنتي بالقاف من اخراج النقي وهو المخ أو من التنقية وهي افراد الجيد من الردي . أن أهلك أخرجونى منك ما خرجت ٥ وكذا رواه النسائى من حديث مصر به. قال الحافظ البيهتى وهذا وهم من ممير ، وقد رواه بعضهم عن محد بن عمر و عن أبي سلمة عن أبي هر رة وهو أيضاً وه والمصحيح رواية المجاعة . وقال احمد أيضاً حدثنا ابراهيم بن خالد تنا رياح عن معمر عن محد بن مسلم بن شهاب الزهرى عن أبي سلمة عن بعضهم أن رسول الله يَشَيَّنِيَّ قال وهو في سوق الحزورة : والله إنك خاير أرض الله وأحب الارض الى الله ولولا أنى أخرجت منك ما خرجت » ورواه الطير الى عن احمد بن خليد الحلي عن الحمدي عن الدراوردى عن اجر أبنى الزهرى عن محمد ابن جبير بن مطم عن عبد لله بن عدى بن الحواء به . فهذه طرق هذا الحديث ، وأصحها ما تقلم والله أعلى .

وقائع السنة الاولى من الهجرة

ذكر ماوقع في السنة الاولى من الهجرة النبوية من الحوادث والوقائم المظيمة

اتفق الصحابة رضى الله عنهم فى سنة ست عشرة - وقيل سنة سبع عشرة ، أو نمائى عشرة - فى الدولة الممرية على جمل ابتداء التاريخ الاسلامى من سنة الهجرة ، وذلك أن أمير المؤمنين عر رضى الله عنه وفم اليه صلك - أى حجة - لرجل على آخر وفيه } إنه يحل عليه فى شمبان ، فقال عرب المؤمنين عر عر : أى شعبان ، أه الله تهذه السنة اللى عن فيها أو السنة الماضية ، أو الآتية ؟ تم جهم الصحابة المتشارم فى وضع الريخ يتمرفون به حاول الدين وضير ذلك ، فقال قائل : أرخوا كتاريخ النوس فكره ذلك ، وكانت الفرس يؤرخون علاكهم واحداً بعد واحد . وقال قائل : أرخوا بتاريخ الروم ، وكانوا يؤرخون على اسكندر بن فلبس المقدوق فكره ذلك ، وقال آخرون بل جهمة السلام . فمال عليه السلام . فمال عنه عنه إلى التاريخ بالهجرة لغلهوره واشتهاره ، وانققوا معه على ذلك .

وقال البخارى في صحيحه : الناريخ ومتى أرخوا الناريخ . حدثنا عبد الله بن مسلم ثنا عبد الدزيز عن أبيه عن سهل بن سـمد . قال : ما عدوا من مبعث النهى ﷺ ولا من وفاته : ما عدوا إلا من مقدمه المدينة .

وقال الواقدى : حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه . قال : استشار عمر في الناريخ فاجموا على الهجرة وقال أبو داود الطيالسي عن قرة بن خالد السدوسي (١) عن محمد من سيرين قال :قام رجل إلى عمر قال أرخوا . فقال ما أرخوا ? فقال شئ تفعله الاعاجم يكتبون في شهر كذا من سنة كذا . فقال (١) في المصرية : عن فروة بن خالد السدوسي ، وفي الحليبية : فروة بن خالد عن السدي، وصحناه من انساب السمعاني ، والحلاصة .

عر : حسن فارخوا ، فقالوا مَن أَى السنين نبدأ ? فقالوا من مبعثه ، وقالوا من وفاته ، ثم أجموا على الهجرة ، ثم قالوا وأى الشهور نبدأ ? قالوا رمضان ، ثم قالوا الحرم فهو مصرف الناس من حجهم وهو شهر حرام فاجتمعوا على المحرم .

وقال ابن جربر: حدثنا قتيبة ثنا نوح بن قيس الطائى عن عبّان بن محصن أن ابن عباس كان يقول فى قوله تمالى ( والفجر وليال عشر ) هو المحرم فجر السنة . وروى عن عبيد بن عمير . قال : إن المحرم شهر الله وهو رأس السنة يكسى البيت ، ويؤرخ به الناس ، ويضرب فيه الورق .

وقال احمد: حدثنا روح من عبادة ثنا زكر يا من اسحاق عن عمر و بن دينار قال: إن أول من ورخ الكتب يعلى من أمية بالمين ، وأن رسول الله ﷺ قدم المدينــة فى ربيع الاول وأن الناس أرخوا لاول السنة .

وروى محدين اسحاق عن الزهرى وعن محدين صالح عن الشعبي أنهما قالا : أرخ بنو اساعيل من نار ابراهيم ، ثم أرخوا من بنيان ابراهيم واساعيسل البيت ، ثم أرخوا من موت كعب بن لويى ، ثم أرخوا من الفيل ، ثم أرخ عمر بن الخطاب من الهجرة وذلك سنة سبع عشرة ... أو ثمانى عشرة ... وقد ذكرة هذا الفصل عرراً باسانيده وطرقه في السيرة العمرية وفق الحد ، والمقصود أنهم جعلوا ابتداء التاريخ الاسلامي من سسنة الهجرة ، وجعلوا أولها من المحرم فها اشتهر عنهم وهدا هو قول جهور الأثمة .

وحكى السهيلي وغيره عن الامام مالك أنه قال : أول السنة الاسلامية ربيع الاول لأنه الشهر الذى هاجر فيه رسول الله ﷺ .

[وقد استدل السهيلي على ذلك في موضع آخر بقوله تعالى ( لمسجد أسس على التقوى من أول يوم ) أى من أول يوم حاول النهي ﷺ المدينة ، وهو أول يوم من التاريخ كما اتنق الصحابة على أول سنى التاريخ عام الهجرة ] (١٠) ولا شك أن همذا الذي قاله الامام مالك رحمه الله مناسب ، ولكن العمل على خلافه ، وذلك لان أول شهور العرب المحرم فجعلوا السنة الاولى سنة الهجرة . وجعلوا أولها المحرم كا هو المعروف لثلا يختلط النظام والله أعلم .

فنقول وبالله الستمان: استهلت سنة الهجرة المباركة ورسول الله ﷺ متم يمكة ، وقد بايع الانصار بيمة النقبة الثانية كا قدمنا في أوسط أيلم التشريق وهي ليلة الثاني عشر من ذى الحجة قبل سنة الهجرة ، ثم رجم الانصار وأذن رسول ﷺ للسلمين في الهجرة إلى المدينة فهاجر من هاجر من أصحابه الى المدينة حتى لم يبنى يمكنة من يمكنة الخروج إلا رسول الله يتظيني ، وحبس أبو بكر () ما بين المربعين مقط من الفسخة الحليبة .

قال الواقدى وغيره : وذلك اليلتين خلتا من شهر ربيع الاول . وحكاه ابن اسحاق إلا أنه لم يسرج عليه ورجح أنه لتنقى عشرة ليلة خلت منه ، وهذا هو المشهور الذى عليه الجمور . وقد كانت مدة اقامته عليه السلام يحكة بعبد البعثة ثلاث عشرة سنة فى أصح الاقوال ، وهو رواية حاد بن سلة عن أبى حمزة الضي عن ابن عباس . قال : بعث رسول الله ﷺ لاربعين سنة ، وأقام يحكة الملاث عشرة سنة . وهكذا روى ابن جربر عن محد بن معمر عن روح بن عبادة عن زكريا بن اسحاق عن عرو بن ديناد عن ابن عباس أنه قال : مكث رسول الله ﷺ يحكة ثلاث عشرة .

ثوى في قريش بضم عشرة حجة يذكر لو يلتي صديقا مواتيا

وقال الواقدى عن ابراهيم بن اسهاعيسل عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس أنه استشهد بقول صرمة :

ثوی فی قریش بضع عشرة حجة یذکر لو یلتی صدیقا مواتیا

وهكذا رواه ابن جربر عن الحارث عن محمد بن سعد عن الواقدى خس عشرة حجة ، وهو قول غريب جداً ، وأغرب منه ما قال ابن جربر : حدثت عن روح بن عبادة ثنا سعيد عن قتادة قال : تزل القرآن على رسول الله على الله ابن جربر : حدثت عن روح بن عبادة ثنا سعيد عن قتادة عشراً بكة ، وعشراً بللدينة ، وكان الحسن يقول : عشراً بكة ، وعشراً بللدينة ، وهذا القول الآخر الذى ذهب اليه الحسن البصرى من أنه أقام بحكة عشر سنين ذهب اليه أنس بن مالك وعائشة وسعيد بن المسيب وعرو بن دينار فيا رواه ابن الجربر عنهم ، وهو رواية عن ابن عباس رواها احمد بن حنبل عن يحيى بن سعيد عن هشام عن عكرمة عن ابن عباس . قال : أنزل على الني والله الحمد بن تلاث وأر بعين ، فحث بحكة عشراً عرمة عن الشهي أنه قال : قرن اسرافيل برسول الله والله عبد يعلى اليه المحكمة والثق و رواية يسمع حمه ولا برى شخصه ، ثم كان بعد ذلك جبريل . وقعد حكى الواقعى عن بعض مشايخه أنه أنكر قول من قال ائه عليه السلام مشايخه أنه أنكر وقول من قال ائلا عشرة جذا الذي ذكره الشعي والله أعلى .

<sup>(</sup>١) الصحاء قريبا من نصف النهار، والضحوة ارتفاع أول النهار، والضحى ما بين ذلك.

#### فصل

ولما حل الركاب النبوي فلمدينسة ، وكان أول نزوله بها في دار بني عمره بن عوف وهي قباءكما تندم فاقام مها \_ أكثر ما قيل \_ ثنتين وعشرين ليلة ، وقيل نمائى عشرة ليلة . وقيل بضم عشرة لملة وقال موسى بن عقبة : ثلاث ليال . والاشهر ما ذكره ابن اسحاق وغيره أنه علمه السلام أقام فهم بقباء من يوم الاثنين إلى يوم الجمة ، وقد أسس في هـذه المدة المختلف في مقدارها \_ على ما ذُكُو أه \_ مسجد قباء ، وقد ادعى السهيلي أن رسول الله عَيْنَاتُهُ أسسه في أول يوم قدم إلى قباء وحل على ذلك قوله تعالى ( لمسجد أسس على النقوى من أول يوم ) ورد قول من أعربها من تأسيس أول يوم ، وهو مسجد شريف فاضل تزل فيه قوله تعالى (لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه : فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين )كما تسكلمنا على تقرر ذلك في التفسير وذكرنا الحديث الذي في صحيح مسلم أنه مسجد المدينة والجواب عنه. وذكرنا الحديث الذي رواه الامام احمد حدثنا حسن بن محمد ثنا أبو إدريس ثنا شرحبيل عن عويم بن ساعدة أنه حدثه أن رسول الله مُتِيَالِينَةِ أَنَّام في مسجد قباء فقال : ﴿ إِن الله قد أحسن عليكم النناء في الطهور في قصة مسجدكم فما هسذا الطهور الذي تطهرون به ? » قالوا : والله يارسول الله ما نعلم شيئًا إلا أنه كان كنا جيران من المهود فكاثوا ينساون أدبارهم من الغائط فنسلنا كاغساوا . وأخرجه ان خزيمة في صحيحه وله شواهه أخر . وروى عن خزعة بن ئابت ومحسه بن عبد الله بن سلام وابن عباس . وقد روى أوداود والترمذي وابن ماجه من حديث يونس برے الحارث عن ايراهم بن أبي ميمونة عن أبي هر ورة عن النبي عَيُطَالِينَ . قال : نزلت هــذه الآية في أهل قباء ( فيه رجال يحبون أن يتعلم وا والله يحب المطهرين ) . قال كاتوا يستنجون لملماء فنزلت فيهم هــذه الاَّيَّة . ثم قال الترمذي غريب من هذا الوجه .

قلت: ويونس من الحارث هذا ضعيف والله أعلم . ومن قال بانه المسجد الذي أسس على التقوى ما رواه عبد الرزاق عن مممر عن الزهرى عن عروة بن الزبير . ورواه على بن أبي طلحة عن ابن عباس وحكى عن الشعبي والحسن البصرى وقتادة وسسعيد بن جبير وعطية العوفى وعبد الرحن بن خباس وحكى عن الشعبي والحسن البصرى وقتادة وسسعيد بن جبير وعطية العوفى وعبد الرحن بن ذيد من أسلم وغيرهم . وقد كان الذي عليه المسجد عباه كمسرة ، وقد ورد في حديث أن طرة وا كبا وتارة ماشيا وفي الحديث : « صلاة في مسجد قباه كسمرة ، وقد ورد في حديث أن جبرائيل عليه السلام هو الذي أشار الذي عليه الله موضع قبلة مسجد قباء ، فكان هدا المسجد بني في الاسلام بالمدينة ، بل أول مسجد جمل لعموم الناس في هذه الملة . واحترزنا بهذا

عن المسجد الذى بناه الصديق بحكة عند باب داره يتعبد فيه و يصلى لأن ذلك كان لخاصة نفسه لم يكن للناس عامة والله أعلم بقدم يكن للناس عامة والله أعلم . وقد تقدم اسلام سلمان فى البشارات ، أن سلمان الغارسي لما محمم بقدوم رسول الله يَعْتَلِيْقُ ( إلى المدينة ذهب اليه وأخذ معه شيئا فوضعه بين يديه وهو بقباء قال هذا صدقة فك رسول الله يَعْتَلِيْقُ فلم يأكه وأمر أصحابه فأكلوا منه ، ثم جاه مرة أخرى ومعه شئ فوضعه وقال هذه هدية فأكل منه وأمر أصحابه فاكلوا . تقدم الحديث بطوله ] (1).

#### فصل

## ﴿ فِي اسلام عبد الله بن سلام رضى الله عنه ﴾

قال الامام احمد حدثنا محد بن جعفر ثنا عوف عن زرارة عن عبد الله بن سلام . قال : لما قدم رسول الله عِيَنا لِللهِ المدينة أعجفل الناس، فكنت فيمن أعجفل، فلما تبينت وجهه عرفت أنه ليس موجه كذاب. فكان أول شئ صمعته يقول : « افشوا السلام وأطمموا الطعام وصاوا بالليل والناس . نيام ، تدخلوا الجنــة بسلام » و رواه الترمذي وابن ماجه من طرق عن عوف الاعرابي عن زرارة ابن أبي أونى به عنه . وقال الترمذي صحيح . ومقتضى هذا السياق يقتضي أنه محم بالنبي سَيَالِينَ ورآه أول قدومه حين أناخ بقباء فى بنى عمرو بن عوف . وتقدم فى رواية عبدالعزيز بن صهيب عن أنس أنه اجتمع به حين أناخ عند دار أبي أوب عند ارتحاله من قباء إلى دار بني النجار كما تقدم ، فلمله رآه أول ما رآه بقباه ، واجتمع به بعد ما صار إلى دار بني النجار والله أعلم وفي سياق البخاري من طريق عبد العزيز عن أنس. قال: فلما جاء النبي عَبِين الله عبد الله بن سلام فقال أشهد أنك رسول الله وأنك جئت يحق، وقد علمت بهود أتى سيدهم وابن سيدهم وأعلمهم وابن أعلمهم فادعهم فسلهم عنى قبل أن يملموا أنى قد أسلمت فانهم إن يملموا أنى قد أسلمت قالوا في ما ليس في . فارسل نبي الله وَتَشَيِّنُو إِلَى البهود فَسَخُلُوا عَلَيْهِ . فَعَالَ لَهُم : ﴿ وَاسْصَرُ البهود وَ يَلُّكُمُ اتَّمُوا الله فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أي رسول الله حقا وأتى جئتكم بحق فاسلموا ، قالوا ما نعلمه . قالوا [ذلك] للنبي ﷺ قالها اللث مرار . قال ه فأى رجل فيكم عبد الله (٢) بن سلام 8 قالوا ذاك سيدة وابن سيدنا وأعلمنا وابن أعلمنا . قال : أفرأيتم إن أسلم ? قالوا حاش لله ما كان ليسلم . قال « يا ابن سلام اخرج علمهم ، فحرج فقال : ياممشر بهود أتقوا الله فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أنه رسول الله وأنه جاه بالحق. فقالوا : كذبت. ناخرجهم رسول الله ﷺ . هذا لفظه . وفي رواية فلما خرج عليهم شهد شهادة

(١) ما بين المربعين لم رد في النسخة الحلبية . (٧) كفا في الاصلين وفي ابن هشام: الحصين

ابن سلام . وفي الاصابة كان اسمه الحصين وغيره النبي عَيْسَالِيُّةِ .

قال محمد ابن اسحاق: حدثنى عبد الله بن أبى بكرعن يحبى بن عبد الله عن رجل من آل عبد الله ابن اسحاق: حدثنى عبد الله بن سلام حين أسلم وكان حبرا عالما .. قال: الم اسمت برسول الله وعرفت صفته واسحه وهيئته و [ زمانه ] الذى كنا نتوكف له ، (٢٦ فكنت بقباء مسراً بغلك صامنا عليه حتى قدم رسول الله يَعْيَلُنْهِ ، المدينة فلما قدم نزل بقباء في بني عرو بن عوف . قالبل رجيل حتى أخبر بقدومه ، وأمّا في رأس نخلة لى أعمل فيها ، وحتى خالدة بنت الحارث نحتى عالب الحارث نحتى جالسة ، فلما سحمت الحبيري : على الله تعلق على من عران مازدت ، قال قلت لها أي عهد ، والله هو أخو موسى بن عران وعلى دينه بحث بما بعث به . قال فقالت له : يا ابن أخى أهو الذي كنا تخير أنه يبحث مع نفس الساعة ؟ قال قلت لها الله تعلق هو أخو موسى بن عران وعلى الساعة ؟ قال قلت لها أي صول الله يَعْلِنْهُ فأسلمت تم رجعت إلى أهل قلت لها الله عنه الساعة ؟ (ا) الحديث خرجه البخارى قبيل باب اتيان المهود الذي صلى على المحينة وفيه (ا) الحديث خرجه البخارى قبيل باب اتيان المهود الذي صلى يَقْلَنْهُ وعب ين قدم المهينة وفيه (ا) الحديث خرجه البخارى قبيل باب اتيان المهود الذي صلى على عنم المهينة وفيه (ا) الحديث خرجه البخارى قبيل باب اتيان المهود الذي صلى على المهينة وفيه (ا)

(۱) احمدیت عربیه انبخاری میین پاپ امیان انبهود انهی صلی پیچیز خابر فقم اندیده توقید اختلاف فی السیاق عن هنا وقد ر واه عن حامد من عمر الحق . (۲) کذا فی الاصلین عبد من منبر ولعله تصحیف عبد من حمید . (۳) توکف الخبر اذا انتظره ، وفی الاصلین نتوقف وهو خطأ .

بيتي فأمرتهم فاسلموا وكتمت اسلامي من اليهود وقلت : يلرسول الله إن الهود قوم مت و إني أحب أن تدخلي في بعض بيوتك فتغيبني عنهم ، ثم تسألهم عنى فيخبروك كيف أنا فيهم قبل أن يعلموا باسلامي فاتهم إن يعلموا بذلك بهتوتي وعانوي، وذكر نحو ما تقدم. قال فاظهرت اسلامي واسلام أهل بيتي وأسلمت عمتي خالدة بنت الحارث. وقال بونس بن بكير عن محمد من اسحاق حدثني عبد الله ابن أبي بكر حدثني محدث عن صفية بنت حيى قالت : لم يكن أحد من ولد أبي وعي أحب البهما مني ، لم أُلقهما في ولد لهما قط اهش المهما الا اخذائي دونه ، فلما قدم رسول الله بَيُتَالِيُّهُ قباء\_ قرية بني عرو بن عوف ـ غدا اليه أني وعمى أنو ياسر بن أخطب مغلسين ، فوالله ما جاآيًا إلا مع مغيب الشمس. فجاآنًا فاترين كسلانين ساقطين يمشيان الهويناء فهششت اليهما كاكنت أصنع فوالله ما نظر إلى واحمد منهماً ، فسمعت عمى أبا ياسر يقول لابي : أهو هو ? قال فيم والله 1 قال قعرفه بنعته وصفته ? قال نع والله ! قال فاذا في نفسك منه ؟ قال عداوته والله ما يقيت . وذ كر موسى بن عقبة عن الزهرى أن أبا ياسر بن أخطب حين قدم رسول الله ﷺ للدينة ذهب اليه وسمم منــه وحادثه ثم رجم إلى قومه فقال : يا قوم أطيعون فان الله قــه جامكم بالذي كنتم تنتظر ون ، فاتبعوه ولا تخالفوه فالطلق أخوه حيى من أخطب \_ وهو ومئذ سيد البهود ، وها من بني النضير \_ فجلس إلى رسول الله وصمع منه ، ثم رجم إلى قومه ــ وكان فيهم مطاعا ــ فقال : أتيت من عند رجل والله لا أزال له عدواً أبداً . فقال له أخره أبو ياسر يا ابن أم أطمني في هـ ذا الأمر واعصني فها شئت بعده لا نهلك ، قال لا والله لا أطبعك أبداً ، واستحوذ عليه الشيطان واتبعه قومه على رأيه .

قلت: أما أبو بإسر واسمه حيى بن أخطب (١) فلا أدرى ما آل اليه أمره ، وأما حيى بن أخطب والد صغية بنت حيى فشرب عداوة النبي ﷺ وأصحابه ، ولم يزل ذلك دأبه لعنه الله حتى قتل صبراً بين يدى رسول الله مَعِيُّلِيْنِ مِع قتل مقاتلة بني قريظة كما سيأتي إن شاء الله .

### فصل

ولما ارتحل عليه السلام من قباء وهو را كب ناقته القصواء وذلك يوم الجمة أدركه وقت الزوال وهو فى دار بنى سالم بن عوف، فصلى بللسلمين الجمة هنالك ، فى واد يقال له وادى راتواناه فكانت أول جمة صلاها رسول الله ﷺ بللسلمين بالمدينة ، أو مطلقا لانه والله أعمل لم يكن يتمكن هو

 <sup>(</sup>١) كذا فى الاصلين فى كتب السيرة أنهم كانوا ثلائة حيى بن أخطب وأبو ياسر بن أخطب والثالث هوجدى بن أخطب ولم فعد على اسم أبي ياسر فى المراجع التى بايدينا .

وأمحمابه بمكة من الاجماع حتى يقيموا بها جمعة ذات خطبة واعلان يموعظة وما ذاك إلا لشدة مخالفة المشركين له ، وأذيتهم إليه .

# ﴿ ذَكُو خطبة رسول الله ﷺ بومثذ﴾

قال ابن جرير : حدثني يونس بن عبد الاعلى أخبرنا ابن وهب عن سعيد بن عبـ د الرحن الجمعي أنه بلغه عن خطبة النبي ﷺ في أول جمة صلاها بالمدينة في بني ســـالم بن عمرو بن عوف رض الله عنهم : 3 الحد لله أحده واستعينه ، وأستغفره واستهديه ، وأومن به ولا أكفره ، وأعادي من مكذه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له ، وأن محداً عبده ورسوله أرسله بالمدى ودين الحق والنور والموعظة على فترة من الرسل، وقلة من العلم، وضلالة من الناس، وانقطاع من الزمان، ودنو من الساعة ، وقرب من الاجل . من يطم الله ورسوله فقد رشــد ، ومن يعصهما فقد غوى وفرط وضل ضلالا بعيداً ، وأوصيكم بتقوى الله فانه خير ما أوصى به المسلم السيم أن يحضه على الا تحرة : وأن يأمره بتقوى الله ، فاحذروا ماحذركم الله من نفسه ، ولا أفضل من ذلك نصيحة ، ولا أفضل من ذلك ذكري . و إنه تقوى لمن عمل به على وجل ومخافة ، وعون صدق على ماتبتغون من أمر الآخرة ، ومن بصلح الذي بينه و بين الله من أمر السر والملانية لا ينوى بذلك إلا وجه الله يكن له ذكرا في عاجل أمره وذخراً فها بمد الموت حين يفتقر المره إلى ما قدم، وما كان من سوى ذلك ود لو ان بينه وبينه أمداً بميداً ، و يحذركم الله نفسه والله رؤف بالعباد . والذي صدق قوله ، وأنجز وعده ، لاخلف لذلك نانه يقول تمالي ( مايبدل القول لدى وما أمَّا بظلام للعبيد ) واتقوا الله في عاجل أمركم وآجله في السر والعلانية فانه ( من يتق الله يكفر عنب سيئاته و يعظم له أجراً ) ( ومن يتق الله فقد فاز فوزاً عظما ) و إن تقوى الله توقى مقتــه ، وتوقى عقوبته ، وتوقى سخطه . و إن تقوى الله تبيض الوجه ، وترضى سبيله ليعلم الذين صدقوا وليعلم الكاذبين احسنوا كا أحسن الله اليكم ، وعادوا أعداء، وجاهدوا ف الله حق جهاده هو اجتباكم ومهاكم المسلمين لمهلك من هلك عن بينسة و يحى من حي عن بينة ولا قوة إلا بالله ، فا كثروا ذكر الله واعلوا لما بمد الموت فانه من أصلح مابينه و بين الله يكفه مابينه و بين الناس ذلك بأن الله يقضى على الناس ولا يقضون عليه، و يملك من الناس ولا علمكون منه، الله أكبر ولا قوة إلا بالله العلى العظم » هكذا أوردها ابن جر بروق السند ارسال.

وقال البيهقى: باب \_ أول خطبة خطبها رسول الله ﷺ حين قدم المدينة \_ .

أخبرنا أبوعبدالله الحافظ أخبرنا أبو العباس الاصم حدثنا احمد بن عبد الجبار ثنا يونس بن

بكيرعن ابن اسحاق حدثني المغيرة بن عثمان بن محمد بن عثمان والاخنس بن شريق عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال : كانت أول خطبة خطمها رسول الله عِنْتُكِيُّةُ بِللدينة أن قام فهم فحمد الله وأثنى عليمه عا هو أهامتم قال ٥ أما بعد أمها الناس فقدموا لا نفسكم تعلمن والله ليصعقن احدكم ثم ليدعن غنمه ليس لها راع ، ثم ليقولن له ربه \_ ليس له ترجمان ولا حاجب پحجبه دونه \_ ألم يأتك رسولى فبلغك ، وآ تينك مالا وأفضلت عليك ، فما قسمت لنفسك ? فينظر عينا وشهالا فلا مرى شيئًا ، ثم ينظر قدامه فلا برى غير جهثم ، فن استطاع أن يقي وجهه من النارولو بشق تمرة فليفعل ، ومن لم يجد فبكامة طيبة فان مها تجزى الحسنة عشر أمثالها إلى سبعاثة ضعف والسلام على رسول واستعينه ، نعوذ بالله من شرور أنمسنا وسيئات أعمالنا ، من سهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له · وأشهد أن لاإله إلا الله [ وحده لاشريك له ] ، إن أحسن الحديث كتاب الله ، قد أفلح من زينه الله في قلبه وأدخله في الاسلام بعد الكفر واختاره على ماسواه من أحاديث الناس ، إنه أحسن الحديث وأبلغه ، أحبوا من أحب الله ، أحبوا الله من كل قلو بكم [ ولا تملوا كلام الله وذكره ولا تقسى عنه قلو بكم ] فانه من <sup>(۲)</sup> يختار الله و يصطفى فقد سهاد خيرته من الاعمال وخيرته مر · العباد، والصالح من الحديث ومن كل ماأوتى الناس من الحلال والحرام فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا واتقوه حق تقاته واصدقوا الله صالح ما تقولون بأفواهيج وتحاموا مروح الله بينكم إن الله يغضب أن ينكث عهده والسلام عليكم ورحمة الله و بركاته »

وهذه الطريق أيضا مرسلة إلا أنها مقوية لما قبلها وإن اختلفت الالفاظ.

#### فصل

﴿ فى بناء مسجده الشريف فى مدة مقامه عليه السلام بداراً في أيوب رضى الله عنه ﴾ وقد اختلف فى مدة مقامه بها ، قتال الواقدى : سبعة أشهر ، وقال غيره أقل من شهر والله أعلم . قال البخارى حدثنا اسحاق بن منصو وأخبر فا عبد الصحد قال صحت أبي يعدت فقال حدثنا أبو التياح يزيد بن حيد الضهى حدثنا أنس بن مالك . قال: لما قسم رسول الله يتنافي المدينة وثل فى علو المدينة فى حي يقال لهم بنوعرو بن عوف ، فقام فهم أو بع عشرة ليلة ثم أوسل إلى ملا بنى النجار فجاؤا (١) وفى ابن هشام : والسلام عليكم وعلى رسول الله . (٧) كذا فى المصرية ، وفى الملم يقانه من كل ما يخلق الله يختار ، ومابين المربعين من الملم بنو هشام .

متفلدى سيوفهم ، قال وكا فى أنظر إلى رسول الله وسيال على راحلته وأبو بكر ردفه ، وملا بنى النجار حوله حتى أفق بغناء أيى أيوب ، قال فكان يصلى حيث أدر كنه السلاة ، ويسلى مرايض النجار حوله حتى أفق بغناء أيى أيوب ، قال فكان يسهل حيث أدر كنه السلاة ، ويسلى مرايض الغنم ، قال م إنه أمر ببناء المسجد ، فارسل إلى ملا بنى النجار فجازا تقال و ابنى النجار المامنوي بماللم هذا ، فقالوا لا وافله لا نطلب تمنه إلا إلى الله عز وجل ، قال فكان فيه ما القول لك ، كانت فيه قبور المشركين ، وكانت فيه خرب ، وكان فيه محل ، قام رسول الله والله وكانت فيه خرب ، وكان فيه محل ، قام رسول الله والله وجمعوا عضادتيه حجارة ، قال فيموا النجل قبيلة مهم يقول (١٠) والهم حجارة ، قال فيموا النجل قبيلة مهم يقول (١٠) والهم من حديث أبى عبد الصحد وعبد الوارث من سعيد . وقد تقدم في صحيح البخاري عن الزهري عن عروة أن المسجد الذي كان مهم عبد البخاري عن الزهري عن عروة أن المسجد الذي كان مهم الإنها في وجمل ابناء منهما و بناء مسجدا . قال وجمل رسول الله ويناه ويقول وهو ينقل معهم الذراب :

هذا الحال لاحال خيبر هذا أنر رينا وأطهر

ويقول :

لاهم إن الاجر أجر الآخره فارحم الانصار والمهاجره

وذكر موسى من عقبة أن أسمد من زرارة عوضهما منه نخلاله مى بياضة ، قال وقبيل ابتاعه شهما رسول الله ﷺ .

قلت : وذكر محمد من اسحاق أن المربدكان لفلامين يتيمين فى حجر مماذ من عفراء وهماسهل وسهيل ابنا عمر و فاقد أعلم .

وروى السهيق من طريق أبي بكرين أبي الدنبا حدثنا الحسن بن حماد الضي ثنا عبد الرحم ابن سلمان عن اساعيل من مسلم عن الحسن . قال : لما بني رسول الله وتشكيل المسجد أعانه عليه أصحابه وهو معهم يتناول اللبن حتى اغبر صسده ، فقال « ابنوه عريشا كمريش موسى » فقلت للحسن : ما عريش موسى ؟ قال إذا رفع يديه بلغ المريش \_ يضى السقف \_ وهنا عرسل . وروى من حديث حماد بن سلمة عن أبي سنان عن يعلى بن شداد بن أوس عن عبادة أن الانصسار جموا مالا فأتوا به النبي تشكيل فقالوا : بإرسول الله ابن هذا المسجد و زينه ، إلى متى نصلى محت هدا الجريد ؟ فقال : « ماني رغبة عن أخي موسى ، عريش كمريش موسى » وهذا حديث غريب من هذا الوجه ، وقال

(١) وفى البخارى ورسول الله ﷺ معهم يقولون الح .

أبو داود حدثنا محمد بن حاتم حدثنا عبد الله بن موسى عن سنان عن فراس عن عطية المونى عن عن ابن عمر أن مسجد النبي يَشَيَّنِيُّ كانت سواريه على عبدرسول الله يَشَيَّنِيُّ من جنوع النخل، عن ابن عمر أن مسجد النبي يَشَيَّنِيُّ كانت سواريه على عبدرسول الله يَشَيَّنِيُّ من جنوع النخل، عمر أعد منظل يجريد النخل، عمر أنها أخر بت فى خلافة أبى بكر، فيناها بالآجر، فا زالت كابته حتى الآن. وهذا غريب. وقد قال أبو داود أيضا حدثنا مجاهد بن موسى حدثنى أبى عن أبى عن أبى صالح تنا كاف عن ابن عمر أخبره أن المسجد كان على عهد رسول الله تَشَيَّلُ مبنيا باللبن، وسقفه الجريد، وهمده خسب ابن عمر أخبره أن المسجد كان على عهد رسول الله تَشَيَّلُ مبنيا باللبن، وسقفه الجريد، وهمده خسب النفط، فلم بزد فيه أبو بكر شيئا، وزاد فيه عرو بناه على بنائه فى عهد النبي تَشِيَّلُ باللبن والجريد وأعد عمده خشبا. وغيره عنان رضى الله عنه وزاد فيه زيادة كثيرة، و بنى جداره بالحجارة المنقوشة والتسة (۱) وجمل عسده من حجارة منقوشة ومقفه بالساج (۱) وهكذا رواه البخارى عن على بن المدين عن يعقوب بن أواهم به الله المدين عن يعقوب بن أواهم به الله المدين عن يعقوب بن أواهم به الله المناز على المدين عن يعقوب بن أواهم به الم

قلت : زاده عبان بن عنان رضى الله عنه متأولا قوله ﷺ ﴿ من بنى فله مسجداً ولو كفحص قطاة بنى الله له بيتا فى الجنة ، وواقعه الصحابة الموجودون على ذلك ولم يغير وه يهده، فيستدل بذلك على الراجح من قول العلماء أن حكم الزيادة حكم المزيد فتدخل الزيادة فى حكم سائر المسجد من تضميف الصلاة فيه وشد الرحال اليه ، وقد زيد فى زمان الوليد بن عبد الملك بانى جامع دمشق زاده له بأمره عمر بن عبد العزيز حين كان نائبه على المدينة وأدخل الحجرة النبوية فيسه كا سيائى بيانه فى وقته ، ثم زيد زيادة كايرة فيا بعد ، وزيد من جهة القبلة حنى صارت الروضة والمنير بعد الصفوف المتمنعة كاهر المشاهد اليوم .

قال ابن اسحاق : وتزل رسول الله على أبي أيوب حتى بنى مسجده ومساكنه وعمل فيه رسول الله ﷺ ليرغب المسلمين فى العمل فيه . فعمل فيـه المهاجر ون والانصار ودأ بوا فيــه . فقال قائل من المسلمين :

لئن قمدنا والنبي يصل الفاك منا العمل المضلل وارتم المسلمون وهم يبنونه يقولون:

لاعيش إلا عيش الآخره اللهم ارحم الانصار والمهاجره فيقول وسول الله ﷺ و لاعيش إلاعيش الآخرة ، اللهم ارحم المهاجرين والانصار » قال فلمخل

 <sup>(</sup>١) القصة هى الجمس كافى النهاية . (٣) فى المصرية : بالسلاح وفى الحلبية بالساح تصحيف والساج الواح من الشجر ، أوهو اسم لنوع من الشجر .

عها. بن ياسر وقب اثقلوه باللبن فقال : يا رسول الله قتلوني يحملون على مالا يحملون . قالت أم سلمة فر أنت رسول الله عَيَناكِيني ينفض وفرته بيده ــ وكان رجلا جعدا ــ وهو يقول : « و بح ابن صمية ليسوا للذين يقتلونك إنما يقتلك الفئة الباغية » وهذا منقطع من هــذا الوجه بل هو ممضل بين محــد بن اسحاق و بين أم سلمة وقد وصله مسلم في صحيحه من حديث شمبة عن خالد الحذاء عن سميد والحسن \_ يمنى ابنى أبي الحسن البصرى \_ عن أمهما خيرة مولاة أم سلمة عن أم سلمة قالت قال رسول الله يَتِطِلُهُمْ : ﴿ تَمْمُوا أَلَمُونُهُ البَّاغِيةِ ﴾ و رواه من حديث ابن علية عن ابن عون عن الحسن عن أمه ع. أم سلمة أن رسول الله ﷺ قال لعار وهو ينقل الحجارة : ﴿ وَيَحْ لِكَ بِا ابن سَمِية تَقْتَلُكُ الْفُئة الماغية ، وقال عبد الرزاق أخير فا معمر عن الحسن يحدث عن أمه عن أم سلمة قالت : لمماكان رسول الله ﷺ وأصحابه بينون المسجد، جمل أصحاب النبي ﷺ بحمل كل واحب لبنة لبنه، وعمار يحمل لبنتين لبنة عنه ولبنة عن النبي ﷺ فسح ظهره . وقال • ان محمية ، قاناس أجر ولك أحران ، وآخر زادك شربة من لنن وتقتلك الفئة الباغية » وهيذا اسناد على شرط الصحيحين. وقد أورد البهيق وغيره من طريق جماعة عن خالد الحذاء عن عكرمة عن أبي سميد الخمري . قال : كنا تحمل في بناه المسجد لبنة لبنة ، وعمار يحمل لبنتين لبنتين . فرآه النبي ﷺ فجعل ينفض التراب عنه ويقول: « ويح عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار » قال يقول عار: أعرد بالله من الفتن . لكن روى هذا الحديث الامام البخاري عن مسدد عن عبدالمزيز بن المختار عن خالد الحذاء ، وعن ايراهيم بن موسى عن عبد الوهاب الثقني عن خالد الحذاء به إلا أنه لم مذكر قبله تقتلك الفئة الباغية .

قال البيهق : وكأنه إنما تركيا لما رواه مسلم من طريق عن أبي نضرة عن أبي سعيد [قال أخبرتي من هو خدير مني أن رسول الله عن الله عن حمل بعفر الخندق ، جمل بمسح رأسه و وقدر : « بؤس ابن سمية تقتله فقة باغية » وقد رواه مسلم أيضا من حديث شعبة عن أبي مسلم عن أبي نضرة عن أبي سعيد ] (١٠ قال حدثني من هو خبر مني - أبو قتادة - أن رسول الله تيليني قال لما بن يأسر و بؤسا لك يا ابن سمية تقتلك الفئة الباغية » وقال أبو داود الطيالسي : حدثنا وهيب عن داود بن أبي هند عن أبي نفرة عن أبي سميد أن رسول الله تيليني لما حفر الخندق كان الناس مي مداون لبنة بنة ، وعمل - قاله من وجع كان به - فيمل يمسل لبنتين لبنتين قال أبو سميد فدئني بعض أصماني أن رسول الله تيليني قال أبو سميد فدئني بعض أصماني أن رسول الله تيليني عن رأسه و يقول : « و يمك ابن سمية تقتلك بعض أصماني أن رسول الله تيليني نال البيه قال ويشبه أن

يكون قوله الخديق وهما أو أنه قال له ذلك في بناء المسجد وفي حفر الخديق وافته أعلم . " المسجد وفي حفر الخديق والمدين الروايل أنه الدون ما الدات والم

قلت : حل اللبن فى حفر الخند من لا معنى له ، والنظاهر أنه اشتبه على الناقل واقد أها . وهذا الحديث من دلائل النبوة حيث أخبر صلوات الله وسلامه عليه عن حمار أنه تقتله اللئة الباغية وقد قنه أهل الشام فى وقعة معنين وحماره على وأهل العراق كا سيأتى بيانه وتفصيله فى موضه ، وقد كان على أحق بالامر من معاوية . ولا يلزم من تسمية أصحاب معاوية بغاة تكفيرهم كا يحاوله جهلة الغرقة الفالة من الشيعة وغميرهم لانهم وإن كانوا بناة فى نفس الامر فانهم كانوا بحبهد بن فيا تعاطوه من القتال وليس كل مجتهد مصيبا بل المصيب له أجران والمختلق له أجر ، ومن زاد فى همذا الحديث بعد تقتلك النئة الباغية \_ لا أطاما الله شفاعتي يوم القيامة - فقد افترى فى هذه الزيادة على رسول الله المنت النئة الباغية \_ لا أطاما الله شفاعتي يوم القيامة - فقد افترى فى هذه الزيادة على رسول الله النار ، فان عاراً وأصحابه يدعون أهل الشام إلى اد فقة واجباع المكامة ، وأهمل الشام بريدون أن يدناروا بالأمر دون من هو أحق به ، وأن يكون الناس أو زاعا على كل قطر امام برأسه ، وهذا يؤدى إلى افتراق السكم ، و إن كانوا لا يقصدونه والله أعلى وسيأتي تقر برهذه المباحث إذا انهينا إلى وقمة صغين من كتابنا همذا بمحل بانيه أفضل يقصدة والنباعي على النبوى عمل بانيه أفضل المدادة والنباعي.

وقد قال الحافظ البهبق في الدلائل حدثنا أبو عبد الله الحافظ املاء ثنا أبو يكر بن اسحاق أخبرنا عبيد بن شريك ثنا فعيم بن حاد ثناعبد الله بن المبارك أخبرنا حشرج بن نباتة عن سعيد ابن جهان عن سفينة مولى رسول الله يتنافق . ( هؤلاء ولاة الامر بعدى » ، ثم رواه فوضه ، ثم أبا يكر محجر فوضه ، ثم جاء عربحجر ، ن عبد الحيد الحائى عن حشرج عن سعيد عن سفينة . قال المر بعدى » ، ثم رواه من حديث يحبي بن عبد الحيد الحائى عن حشرج عن سعيد عن سفينة . قال الما بني رسول الله يتنافق المسجد وضع حجراً ، ثم قال « ليضع أبو بكر حجراً إلى جنب حجرى ، ثم ليضع عمر حجره إلى جنب حجر عرى قال رسول الله يتنافق و هولاء الحديث بهذا السياق غريب جداً ، والمعروف ما رواه الامام احد عن المغلم من حشرج بن نباتة العبسي (١) وعن بهز وزيد بن الحباب وعبد الصعد وحاد بن سلمة أبي النضر عن حشرج بن نباتة العبسي (١) وعن بهز وزيد بن الحباب وعبد الصعد وحاد بن سلمة كلاها عن سعيد بن جهان عن سفية قال محمت رسول الله يقول : « اخلاقة ثلاثون عاما ، ثم يكون من بعد ذلك الملك ، وهو حشرج بن نباتة الاشجبي أبو مكرم النوس على الكوفى كافي اخلامة . «

عنهان اثمننا عشرة سنة وخلافة على ست سنين، هذا لفظ احمد . و رواه أبو دواود والنرمذى والنسائى من طرق عن سميه بن جمهان ، وقال النرمذى حسن لا نعرفه إلا من حديثه ولفظه ، الخلافة بمدى نملائون سنة ثم يكون ملكما عضوضا » وذكر بقيته .

# ﴿ تنبيه على فضل هذا المسجد الشريف والمحل المنيف ﴾

قال الامام احد: حدثنا يحيى بن أيس بن أي بحي حدثى أبي قال سحمد أبس المسجد الخدى فان المتعلق رجلان رجل من بن خدرة ورجل من بن عجي حدثى أبي قال سحجد الذي أسس على التقوى ، فقال الخدرى هو مسجد رسول الله يَشْطِيني وقال العمرى هو مسجد قباء ، فأتيا رسول الله يَشْطِيني وقال و في ذلك خبر المسلى مد ذلك فقال : « هو هدا المسجد » لمسجد رسول الله يَشْطِيني وقال « في ذلك خبر كير » يعنى مسجد قباء . و رواه الترمذى عن قيبة عن حاتم بن اماعيل عن أنيس بن أبي بحيى الاسلى به وقال حسن صحيح . و روى الامام احمد عن اسحاق برن عبسى عن الليث بن سعد والترمذى واللسائي جيماً عن قتيبة عن الليث عن عران بن أبي أبي أبي سعيد عن أبي مسجد الله عن أبي سعيد عن أبي أبي أبي الله بن أبي سعيد عن أبي الله بن أبي سعيد عن أبي الله بن أبي الله بن عبد الرحن بن أبي سعيد كيف من أبيه . قال : كمارى رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى الخال أبي أنيت رسول الله يَشْلِين في أله عن المسجد الذي أسس على التقوى فاخذ كما من حصباء فضرب به الارض . ثم قال : « هو مسجد هذا » وقال الامام احمد : حدثنا وكيم حدثنا ربيمة بن عبد الرض . ثم قال : « هو مسجد هذا » وقال الامام احمد : حدثنا وكيم حدثنا ربيمة بن عبد وهو مسجد في الذي أسس على التقوى . قال الامام احمد في الذي أس على التقوى . قال الامام احمد في الذي أسس على التقوى . قال الاحمام احمد في الذي أسس على التقوى . قال الاحم و مسجد في الذي أسس على التقوى . قال الاحمام هو مسجد في الذي أسس على التقوى . قال الاحمام هو مسجد في الذي أسس على التقوى . قال أله مقال الحماء هو مسجد في الذي أسس على التقوى . قال أله معل من المسجد في الذي أسس على التقوى . قال أله معل معهد . قال المسجد في الذي أسيا رسول الله يَشْرِيْنَ وَالْ الاحمام أمو مسجد في الدي أسيا رسول الله يَشْرِيْنَ وَالْ الاحمام أمو مسجد في الدي أسيا رسول الله يَشْرُيْنَ وَالْ الاحمام أمو مسجد وسول الله يَشْرِينَ وَالْ الاحمام أمو مسجد وسول الله يَشْرُينَ وَلَالَ الاحمام أله وسلم الله وسينا وسول الله يَشْرُينَ وَلَالَ الاحمام أمينا وسينا الله عن المناس الله وسينا وسينا وسينا المن الله عن المناس الله عن المؤلى الله الرسول الله يَشْرُينَ وكي الله المن الله عن المناس الله وسينا والله الله وسينا المن الله عن المناس الله وسينا المن الله وسينا الله الله وسينا الله وسينا الله وسينا الله وسينا الله ا

و هو مسجدى هذا ، وقال الاهام احد حدثنا أبو نيم حدثنا عبد الله بن علم الاسلى عن عران بن أبي أبي أبي أبي الله بن علم الاسلى عن عران بن مسجدى هذا ، فهذه طرق متعددة لعلما تقرب من إفادة القطع بأنه مسجد الرسول على التقوى مسجدى هذا ، فهذه طرق متعددة لعلما تقرب من إفادة القطع بأنه مسجد الرسول على التقوى ذهب عر وابنه عبد الله وزيد بن فابت ، وسعيد بن المديب ، واختاره ابن جريد . وقال آخر ون لا منافذ بين نزول الا ية في مسجد قباه كا تقدم بيانه ، وبين هذه الاحاديث . لان هذا المسجد أولى من حديث أبي هروة . قال قال رسول الله يتيلين و لا تشد الرحال الاباكا ثبت في الصحيحين من حديث أبي هميد عن النبي عليني قال : و لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد » وذكرها . وثبت في الصحيحين أن رسول الله يتيلين قال و لا تشد الرحال الا إلى ثلاثة مساجد » وذكرها . وثبت في الصحيحين أن رسول الله يتيلين قال : و الا تشد الرحال الا إلى ثلاثة مساجد » وذكرها . وثبت في الصحيحين من حديث يمي القطان عن حبيب من ما من أبي هرية قال قال رسول الله يتيلين و هم بين بيق ومنبرى روضة من رياض حديث بن عاصم من أبي هرية قال قال رسول الله يتيلين و ما بين بيق ومنبرى روضة من رياض عن حبيب عن عاصم من أبي هرية قال قال رسول الله يتيلين و ما بين بيق ومنبرى روضة من رياض المنة ، ومنبرى على حوضى » والاحاديث في فضائل هذا المسجد الشريف كنيرة جداً وسوردها في كناب المناسك من كناب الاحكام الكبير إن شاء الله و به النقة وعليه التكلان ولاحول ولا في كناب المناسك من كناب الاحكام الكبير إن شاء الله و به النقة وعليه التكلان ولا حول ولا قو إلا بالله الله المنز الحكام الكبير إن شاء الله و به النقة وعليه التكلان ولا حول ولا قو إلا بالله المناسك من كناب الاحكام الكبير إن شاء الله و به النقة وعليه التكلان ولا حول ولا

وقد ذهب الامام مالك وأصحابه إلى أن مسجد المدينة أفضل من المسجد الحرام لأن ذاك بناه ا إراهيم ، وهذا بناه محمد ﷺ ، ومعلوم أن محمداً ﷺ أفضل من ابراهيم عليه السلام . وقد ذهب الحجود إلى خلاف ذلك وقر روا أن المسجد الحرام أفضل لانه فى بلد حرمه الله يوم خلق السموات والارض ، ، وحرمه ابراهيم الخليل عليه السلام ، ومحمد خاتم المرسلين : فلمجتمع فيـه من الصفات ما ليس فى غيره ، و بسط هذه المسألة موضع آخر وبالله المستمان .

# فصل

و بنى ار-ول الله ﷺ حول مسجده الشريف حجر التكون مساكن له ولاهله وكانت مساكن المصددة الشريف حجر التكون مساكن المسددة المداء أمه خيرة مولاة أم مله حسد النهام مع أمه خيرة مولاة أم الملة - لقد كنت أذال أطول سقف فى حجر النبى ﷺ بيدى . قلت : الا أنه قسد كان الحسن البصري شكلا ضخما طوالا رحمه الله .

وقال السهيل في الروض : كانت مساكنه عليه السلام مبنية من جريد عليم طين بمضها من

حجارة مرضورة (١) وسقوفها كلها من جريد . وقعه حكى عن الحسن البصرى ما تقدم . قال وكانت حجره من شعر مر يوملة بحشب من عرع . قال و في قاريخ البخارى أن بابه عليه السلام كان يقرع بالاظافير ، فدل على أنه لم يكن لا وابه حلق . قال وقد أضيفت الحجر كلها بعد موت أزواج رسول الله يَقِطِئهُ إلى المسجد . قال الواقدى وابن جربر وغيرها : ولما رجع عبد الله بن أريقط الدائل إلى مكة بعث معه رسول الله يَقِئِئُهُ وأبو بكر زيد بر حارثة وأبا رافع موليا رسول الله يَقِئِئُهُ وأبو بكر زيد بر حارثة وأبا رافع موليا رسول الله يَقِئِنُهُ لباترا النبي يَقِئِنُهُ وأبو بكر وجتبه سودة وعائمة ، وأمها أم رومان وأهل النبي يَقِئِنُهُ وآل أبي بكر عمد الله بن أكتاء الطريق فجملت أم رومان ومان والها النبي يَقِئِنُهُ وآل أبي بكر مومان واعرفه عن الموام وهي حامل مؤذن الله وسلمنا الله عزوجه ل . فتقعموا فتولوا بالسنح ، ثم دخل رسول الله يَقِئْنُهُ بعائمة في شوال بلد وسلمنا الله عزوجه ل . فتقعموا فتولوا بالسنح ، ثم دخل رسول الله يَقِئْنُهُ بعائمة في شوال بلد والله تعلق النبي يَقِئْنُهُ بعائمة في شوال بعد ثانية أشهر كا سيأتى بيانه في موضعه من آخر هذه السنة .

#### فصل

﴿ فَيَا أَصَابِ المُهَاجِرِينِ مَن حَى المَّدِينَة رَضَى اللهُ عَنْهِمَ أَجْمَيْنِ ﴾ ﴿ وقد سلم الرسول منها بحول الله وقوته ودعا ربه فازاحها الله عن مديلته ﴾

قال البخارى : حدثنا عبد الله بن وهب بن يوسف ثنا مالك بن هشام بن عروة عن أبيه عن عائمة أنها قالت : لما قدم رسول الله وصلى الله يقطي الله يقال على الله على على الله على الله على على الله على ا يا اله كف عمدك ? ويا ملال كف تحمد ? قالت وكان أم مكر إذا أخذته الحي قول :

> كل امرئ مصبح فى أهله والموت أدثى من شراك نطه وكان بلال إذا أقلم عنه الحمى برفع عقيرته ويقول :

ألا ليت شعرى هل أبيتن ليلة بواد وحولى اذخر وجليل (٢) وهل أردن يوما مياه مجنة وهل يبدون لى شامة وطفيل

قالت عائشة : فَجَلْت رسول الله ﷺ فاخبرته تقال « اللهم حبب البينا المدينة كعبنا مكة أو أشد وصححها وبارك لنا في صاعها ومدها ، وانقل حماها فاجعلها بالجحفة » ورواه مسلم عن أبي بكر

- (١) مرضومة : أي مصفوفة بمضها فوق بعض ، والرضام من الجبل دون الهضاب .
  - (٣) الجليل: الثمام إذا عظم وجل، وهو نيت ضعيف قصير لا يطول.

ابن أبي شيبة عن هشام مختصراً . و في رواية البخارى له عن أبي أسامة عن هشام بين عروة عن أبيه عن عائشة فذكره و زاد بسد شعر بلال ثم يقول : اللهم المن عتبة بين ربيعة ، وشيبة بين ربيعة وأمية بن خلف كما أخرجونا إلى أرض الوباء . فقال رسول الله بتنظيق : « اللهم حبب الينا المدينة كسبنا مكة أو أشد ، اللهم بارك لنا في صاعها وفي مدها وصححها لنا وانقل حاها إلى الجحفة » قالت وقدمنا المدينة وهي أو بأ أرض الله ، وكان بطحان يجرى نجلا (١١ \_ يمني ماء آجنا \_ وقال زياد عن محد بن اسحاق حدثي هشام بن عروة وعر بن عبد الله بن عروة ين الزبير عن عائشة قالت : لما قدم رسول الله تين النبية قدمها وهي أو بأ أرض الله بن عروة وما أرض الله بن هيرة وبلال موليا أبي بكر في بيت واحد وصرف الله ذلك عن نبيه قالت فكان أبو بكر وعاد بن فيهة و بلال موليا أبي بكر في بيت واحد فاصابتهم الحي فدخلت علم بهم أدعوهم وذلك قبل أن يضرب علينا الحجاب وبهم مالا يعلمه إلا الله من شدة الوعك فدنوت من أبي بكر قعلت كيف تجدك يا أبه ? فقال :

كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله

قالت فقلت والله ما يدرى أبي ما يقول ، قالت ثم دنوت إلى عامر بن فهيرة فقلت كيف تجدك ياعامر ؟ قال :

لقد وجدت الموت قبل ذوقه إن الجبان حنفه من فوقه كل امرئ مجاهد بطوقه كالثور يحمى جلده پروقه قال فقلت والله ما يدرى ما يقول ، قالت وكان بلال إذا أدركته الحمى اضطجم بفناء البيت ثم رفع عقيرته فقال :

ألا ليت شمرى هل أبيتن ليلة بفنغ وحولى إذخر وجليل وهل أردن يوما مياه مجنة وهل يبدون لى شامة وطفيل

قالت عائمة: فله كرت لرسول الله ويتلين ما صحمت منهم وقلت إنهم ليه فون وما يمقاون من شدة الحمى فقال : « النهم حبب البنا المدينية ، كا حببت البنا مكرة أو أشد ، و بارك لنا في مدها وصاعها ، وانقل و بادها إلى مهيمة » ومهيمة هي الجحة . وقال الامام احمد : حدثنا يونس تنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي بكر بن اسحاق بن يسار عن عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة قالت لما قدم رسول الله يتطافئ المدينة اشتكى أبو بكر وعار بن فهيرة مولى أبي بكر و بلال ، فاستأذنت عائشة رسول الله يتطلق في عيادتهم فاذن لها ، فقالت لابي يكر كيف تجدك ؟ فقال :

كل امرئ مصبح في أهل والموت أدني. من شراك نعله

(١) نجلا، أي نزاً وهو الماء القليل. كذا في النهاية.

وسألت عامراً فقال :

إتى وجعت الموت قبل ذوقه إن الجبان حتفه من فوقه وسألت بلالا فقال :

واليت شعرى هل أبيتن ليلة بفخ وحولى إذخر وجليل

فأتت رسول الله عَيِّمَا وَ عَاجِرته ، فنظر إلى الساء وقال : « اللهم حبب الينا المدينة كاحببت الينا مكة أو أسد ، اللهم بالرك لنا في صاعبا وفي مدها ، وانقل و بادها إلى مهمة » وهي الجحنة فيا زعوا وكذا رواه النسائي عن قنيبة عن الليث به ورواه الامام احمد من طريق عبد الرحمن بن الحارث عنها مثله . وقال السهق : أخبرنا أبو عبد الله المافظ وأبو سعيد بن أبي عمر و . قالا : ثنا أبو المباس الاصم حدثنا احد بن عبد الجبار ثنا يونس بن بكير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : قدم رسول الله وتيالله المدينة وهي أو با أرض الله ، ووادمها بطحان عبل . قال هشام : وكان وباؤها معروة في الجاهلية ، وكان إذا كان الوادي و بيثا فاشرف عليها الانسان قبل له أن ينهق مهيق الحزا ، غاذا ضل ذلك لم يضره و باه ذلك الوادي . وقد قال الشاعر حين أشرف على المدينة :

السرى لأن عبرت من خينة الردى نهيق الحار انى لجزوع

وروى البخارى من حديث موسى بن عقبة عن سالم عن أبيسه أن النبي ﷺ قال : « رأيت كأن امرأة سودا، فارة الرأس خرجت من المدينة حتى ناسة عبيمة — وهي الجمحة فأولتها أن و باء المدينة نقل الى مهيمة .. وهي الجمحة يه عند الفظ البخارى ولم يخرجه مسلم ورواه الترمذى وصححه والنسائي وابن ماجه من حديث موسى بن عقبة . وقد روى حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن عائشة قالت : قدم رسول الله ﷺ المدينة وهي و بيئة ، فذ كر الحديث يطوله إلى قوله وانقل حماها الى الجحفة على يبلغ الملم حتى تصرعه الحي. و رواه البهتي في دلائل النبوة . وقال بونس عن ابن اسحاق : قدم رسول الله ﷺ وقد ثبت في المصحيحين في دلائل النبوة . وقال يونس عن ابن اسحاق : قدم رسول الله بيئي المدينة وهي و بيئة ، فأصلب عبا بلاه وستم حتى أجهدهم ذلك عن نبيه ﷺ وقد ثبت في المصحيحين عن ابن عباس قال : قدم رسول الله بيئي وقد ثبت في المصحيحين عن ابن عباس قال : قدم رسول الله بيئي وقد ثبت في المصحيحين عن ابن عباس قال : قدم رسول الله بيئي وقد ثبت في المصحيحين عن ابن عباس قال : قدم رسول الله بيئي وقد ثبت في المصحيحين عن ابن عباس قال : قدم عليكم وفعد قدوه بهم حي يثرب ، فامرهم رسول الله بيئي أن برماها الإله الابقاء علمهم .

قلت : وهمرة القضاء كانت فى سسنة سبع فى ذى القَمدة فاما أن يُكُون تأخر دعاؤه عليه السلام بنقل الوباء إلى قريب من ذلك ، أو أنه رفع و بتى آ او منـه قليل ، أو أنهم بقوا فى خار وما كان أصابهم من ذلك الى تلك المدة والله أعلم وقال زياد عن ابن اسحاق : وذكر ابن شهاب الزعرى عن عبد الله بن عمر و بن العاص أن رسول الله ﷺ لما قدم المدينة هو وأصحابه أصابتهم حمى المدينة حتى جهدوا مرضا ، وصرف الله ذلك عن نبيه ﷺ حتى كانوا وما يصلون إلا وم قدود ، قال غرج رسول الله ﷺ وم يصلون كفك فقال لهم: « اعلموا أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم » ضجئم المسلمون القيام على ما جهم من الضمف والستم القاس الفضل .

#### فصل

﴿ فى عقده عليه السلام الألفة بين المهاجرين والانصار بالكتاب الذى أمر يه فكنب بينهم ﴾ ﴿ والمؤاخلة التي أمرهم بها وقر رهم عليها وموادعته اليهود الذين كانوا بالمدينة ﴾

وكان بها من أحياء اليهود بنو قينقاع و بنو النضير و بنو قريظة ، وكان نزولهم بالحجاز قبــل الانصار أيام يحت نصر حين دوخ بلاد المقدس فيا ذكره العلبرى . ثم لما كان سيل العرم وتغرقت شدر مذر نزل الاوس والخزرج المدينة عند البود فحالفوهم وصاروا يتشبهون بهم لما يرون لهم علمهم من الفضل فى العلم المأثور عن الانبياء لحكن من الله على هؤلاء الذين كانوا مشركين بالهدى والاسلام وخلل أولئك لحسدهم وبضهم واستكبارهم عن اتبلع الحق .

وقال الامام احد: حدثنا عفان ثنا حاد بن سلمة ثنا عاصم الاحول عن أنس بن مالك . قال :
حالف رسول الله عنظية بين المهلج بن والا تصار في دار أنس بن مالك . وقد رواه الامام احد أيضا
والبخارى وسلم وأبو داود من طرق متمددة عن عاصم بن سلمان الاحول عن أنس بن مالك . قال :
والبخارى وسلم وأبو داود من طرق متمددة عن عاصم بن سلمان الاحول عن أنس بن مالك . قال عن حجاج ـ حو ابن أوطاة ـ قال وحدثنا سر بج ثنا عباد عن حجاج عن عرو بن شعيب عن أبيه
عن حجاج ـ حو ابن أوطاة ـ قال وحدثنا سر بج ثنا عباد عن حجاج عن عرو ابن فينوا
عن جمه : أن النبي والمنظية كتب كتابا بين المهلجر بن والانصار أن يعقلوا معاقلهم ، وأن يغدوا
عانهم بالمر وف والاصلاح بين الملمين . قال احد وحدثنا سر بج ثنا عباد عن حجاج عن المحكم عن عام عن ابن عباس مثله . تفرد به الامام احمد ، وفي محيح مسلم عن جابر . كتب رسول الله
والمن عام عن ابن عباس مثله . تفرد به الامام احمد ، وفي محيح مسلم عن جابر . كتب رسول الله
والا نصار وادع فيسه البهود وعاهد عم وأقرع على دينهم وأموالهم واشترط عليهم وشرط لهم : بسم الله
الرحن الرحيم و هذا كتلب من محمد النبي الامي بين المؤمنين والمسلمين من قريش و يثرب ومن
الرحيم وهذا كتلب من محمد النبي الامي بين المؤمنين والمسلمين من قريش و يثرب ومن
تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم أنهم أمة واصدة من دون الناس ، المهاجرون من قريش على ربشهم
يتماقلون بينهم وهم يغدون عانهم بالمروف والقسط بين المؤمنين ء ثم ذكر كل بطن من بطون الانصار وأها

كل دار بني ساعدة ، و بني جشم ، و بني النجار ، ، و بني عمر و بن عوف ، و بني النبيت ، إلى أن قال ، إن المؤمنين لا يتركون مفرحا <sup>(i)</sup> بينهم أن يمطوه بالمعروف فى فداء وعقل، ولا يحالف مؤمن مولى . ومن دونه ، وان المؤمنين المتقين على من بغي منهم أو ابتغي دسيسة ظلم أو اتم أو عدوان أو فساد بين المؤمنين، وان أيدبهم عليه جميعهم ولوكان ولد أحدهم، ولا يقتل مؤمن مؤمنا في كافر، ولا ينصر كافر على مؤمن، وأن دُّمة الله واحدة يجير علمه أدناهم، و إن المؤمنين بمضهم موالي بعض دمِن الناس وانه من تبعنا من مهود فان له النصر والاسوة غير مظاومين ولا متناصر علمهم ، و إن سلم المؤمنين واحدة لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قنال في سبيل الله إلا على سواء وعدل بينهم .وان كل غاز ية غزت ممنا يمقب بعضها بعضا ، و إن المؤمنين يبيُّ (٢) بعضهم بعضا بما قال دماءهم في سبيل الله، و إن المؤمنين المتقين على أحسن هدى وأقومه ، وانه لا يجير مشرك مالا لقريش ولا نفسا ولا يحول دونه على مؤمن ، وأنه من اغتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود به الى أن برضى ولى المتنول ، وأن المؤمنين الآخر أن ينصر محدًا ولا يؤويه ، وانه من فصره أوآواه فان عليمه لعنة الله وغضبه مع القيامة ولا يؤخذ منه صرف ولا عمل ، وانسكم مهما اختلفتم فيه من شئ فان مرده إلى الله عز وجل و إلى محمد و البيانية وان المهود يتفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين، وان مهود بني عوف أمة مع المؤمنين، للمهود دينهم والمسلمين دينهم مواليهم وأنفسهم إلا من ظلم وأثم ظانه لا يوتغ (٣<sup>٣)</sup> إلا نفسه وأهل بيته ، وان ليهود بني النجار و بني الحارث و بني ساعدة و بني جشم و بني الاوس و بني ثملبة وجفنة و بني الشطنة سُل ما ليهود بني عوف، وإن بطانة يهود كانفسهم، وإنه لا يخرج منهم أحد إلا بأذن محمد، ولا ينحجر (٤) على أار جرح ، وانه من فتك فبنفسه إلا من ظلم ، وأن الله على أثر هذا ، وأن على المهود نفقتهم وعلى المسلمين فقتهم ، و إن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة ، وان بينهم النصح والنصيحة والبرُّ دون الاتم ، و إنه لم يأتم امر ؤ يحليفه ، و إن النصر للمظام ، و إن يثرب حرام حرفها (٥) لاهل هذه الصحيفة ، وان الجاركالنفس غير مضار ولا آثم ، وانه لا تجار حرمة إلا بأذن أهلباً ، وا نه ما كان بين أهل هــنـه الصحيفة من حمث أو اشتجار يخاف فساده فان مرده إلى الله وإلى محسد رسول الله ، وإن الله على من اتتي ما في هذ الصحيفة وأبره ، وإنه لا تجار قريش ولا من (١) المفرح المتقل بالدين الكثير العيال قاله ابن هشام . (٢) يبي من البواء أي المساواة . (٣) لا وتم ٤ أى لا نوبق و جلك . (٤) فى النهاية : لما تحجر جرحه للبره انفجر . أى

اجتمع والتأم. وفي ابن هشام: ينحجز بالزاي ولعلها تصحيف (٥) كذا بالمصرية، وفي الحلبية:

خوفها : وفي أبن هشام جوقها ، وفي النهاية : الجرف موضع قريب من المدينة ، ولعله الاصح .

نصرها وان بينهم النصر على من دهم يقرب و إذا دعوا إلى صلح يصالحونه و يلبسونه ظهم يصالحونه واثهم إذا دعوا إلى مشل ذلك ظنه لهم على المؤمنين إلا من حارب في الدين على كل ألمس حصتهم من جانبهم الذي قبلهم ، وانه لا يحول هذا السكتاب دون ظالم أو آثم ، وإنه من خرج آمن ومن قعد آمن بالمدينة إلا من ظلم أو أثم ، وان الله جار لمن بروائق ، كذا أورده ابن اسحاق بضحوه . وقعد تسكام عليه أبو عبيد القاسم من سلام رحمه الله في كتاب الغريب وغيره بما يعلول .

#### فصك

﴿ في مؤاخاة النبي وتَتَلِيُّتُهُ بين المهاجرين والانصار ليرتفق المهاجري بالانصاري ﴾

كما قال تعالى (والذين تبوؤا الدار والاعان من قبلهم يحبون من هلجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة بما أوتوا و يؤثرون على أغسهم ولوكان جهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المنطحون) وقال تعالى (والذين عاقدت اعانكم فا توهم نصيبهم إن الله كان على كل شئ شهيدا) قال البخارى : حدثنا الصلت بن محمد ثنا أبو أسامة عن إدريس عن طلحة بن مصرف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ( ولحكل جعلنا موالى ) قال : ورثة (والذين عاقدت اعانكم ) كان المهاجر ون لما قدموا المدينة برث المهاجرى الانصارى دون ذوى رحمه للأخوة التي آخى الذي تياليجي بينهم ، فلما نولت ( ولكل جعلنا موالى ) نسخت ثم قال ( والذين عاقدت أعانكم فا توهم نصيبهم ) من النصر وازفادة والنصيحة ، وقد ذهب المبراث ويوسى له . وقال الأمام احمد قرئ على سفيان

محمت عاصها عن أنس. قال: حالف النبي ﷺ بين المهاجرين والانصار في دارنًا. قال سفيان: كانه

يقول آخى .
وقال محمد بن اسحاق : وآخى رسول الله ﷺ بين أصحابه من المهاجرين والانصار ، فقال :
وقال محمد بن اسحاق : وآخى رسول الله ﷺ بين أصحابه من المهاجرين والانصار ، فقال :
ما بلغنا ونموذ بلغه أن تقول عليه مالم يقل ح قا خوافى الله أخوين أخوين ، أخ أخذ بيد على بن
أى طالب ققال « هدا أخى » فكان رسول الله ﷺ سبد المرسلين ، و إمام المنقين ، و رسول
رب المالين ، الذي ليس له خطير ولا نظير من السباد، وعلى بن أبي طالب أخوين ، وكان حزة
ابن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله وعم رسول الله ﷺ وزيد بن حارثة مولى رسول الله ﷺ
أخوين واليه أوسى حزة بوم أحد ، وجفر بن أبي طالب ذو الجناحين ومماذ بن جبل أخوين ، قال ابن اسحاق : وكان أبو بكو وخارجة بن زيد
ابن هشام : كان جعفر بومثد غالباً بأرض الحبثة . قال ابن اسحاق : وكان أبو بكو وخارجة بن زيد
الخزرجي أخوين ، وعر بن الخطاب وعتبان بن مالك أخوين ، وأبو عبيدة وسعد بن مماذ أخوين .

أخرين ، ويقال بل كان الزبير وعبد الله بن مسعود أخوين ، وعبان بن عفان وأوس بن نابت بن المنت بن المنت بن المنت بن المنت ا

قلت : وهذا السند (1) من وجهين . قال : وأو ذر بر بن جنادة (7) والمنذر بن عر و الممتق لموت أخوين ، وسلمان وأبو المدداء أخوين الموت أخوين ، وسلمان وأبو المدداء أخوين أو بلال وأبو رويحة عبد الله بن عبد الرجن الخشمى ثم أحد الغزع (7) أخوين . قال فهؤلاء بمن سمى لنا من كان رسول الله ﷺ تنى بينهم من أصحابه رضى الله عنهم .

قلت: وفي بعض ما ذكره نظر، أما مواخة النبي عليه وعلى طن من العلماء من يسكر ذلك وعنم محمته ومستنده في ذلك أن هذه المواخة إنما شرعت لاجل ارتفاق بعضهم من بعض وليتألف قلب بعضهم على بعض ، فلا منى باواخة النبي عليه الأجل منهم ، ولا مهاجرى المهاجرى آخر كا قلب بعضهم على بعض ، فلا منى باواخة النبي عليه اللهاجرى آخر كا ذكره من مؤاخة حزة وزيد بن حارثة اللهم إلا أن يكون الذي توليه لم بالسبه أي طالب كا تقدم عن مجاهد فانه كان ممن يفض عليه رسول الله يونيه من صغره في حياة أبيه أي طالب كا تقدم عن مجاهد وغيره . وكذلك يكون حزة قد التزم عصالح مولاهم زيد بن حارثة فا خاه مبذا الاعتبار والله أعلم . وهكذا ذكره لمؤاخة بعض ومعاذ بن جبل فيه نظركا أشار اليه عبدالملك بن هشام، فان جمنر ويمن أبي طالب إنما قدم في فتح خيبر في أول سسنة سبع كا سيأتى بيائه ، فكيف يواني بينه و بين ابن أبي طالب إنما قدم عليه السلام إلى المدينة اللهم إلا أن يقال إنه أول مقدمه عليه السلام إلى المدينة اللهم إلا أن يقال إنه أول مقدمه عليه السلام إلى المدينة اللهم إلا أن يقال إنه أول مقدمه عليه السلام إلى المدينة اللهم إلا أن يقال إنه أول مقدمه عليه السلام إلى المدينة اللهم إلا أن يقال إنه أول مقدمه عليه السلام إلى المدينة اللهم إلا أن يقال إنه أول مقدمه عليه السلام إلى المدينة اللهم إلا أن يقال إنه أول مقدمه عليه السلام إلى المدينة الهم على المام احد حدثنا عبد الصد

أي طلحة . وكذا رواه مسلم منفرداً به عن حجاج بن الشاعر عن عب الصمد بن عبد الوارث به وهذا أصح بما ذكره ابن اسحلق من مؤاخاة أبي عبيدة وسمد بن معاذ والله أعلم . وهذا أصح بما ذكره ابن اسحلق من مؤاخاة أبي عبيدة وسمد بن معاذ والله أعلم . وقال البخارى باب كيف آخى الذي يتيلية بين أصحابه . وقال عبد الرحمن بن عوف : آخى الذي يتيلية بين الذي يتيلية بين

حدثنا حاد ثنا كابت عن أنس بن مالك أن رسول الله يَعْلِينَهُ آخي بين أبي عبيدة بن الجراح وبين

التي تشخيرة بين و بين سمعه بين الربيع لما فلمنا المدينه . وقال إبر جعيفه : انحى النبي تشخيرة بين (١) فى الحلمية : وهذا النسب وهو خطأ . (١) وقال ابن هشام : يقال أبو فر جسعب بن جنادة ، وفى الاصابة . قال : جندجدين جنادة ، وقيل بربر بالتصفير . (٣) قال السهيل! الفزع والنتج عند أهل النسب هو ابن شهران بن عفرس ، وبالسكون ابن عبد الله بن ربيعة .

سلمان الغارسي وأبي الدرداء رضي الله عنهما . حدثنا محمد بن يوسف ثنا سفيان عن حميد عن أنس قال قدم عبد الرحن بن عوف فا خي الذي عَيَاتُهُ بينه وبين سمد بن الربيم الانصاري ، فعرض عليه أن يناصفه أهله وماله فقال عبـــد الرحن : بارك الله لك في أهلك ومالك ، دلتي على السوق . فرم شيئًا من أقط وممن : فرآه النبي ﷺ بعد أيام وعليه وضر من صفرة ، قتال النبي ﷺ : « مهم يا عبد الرحن ? « قال : يا رسول الله تزوجت امرأة من الانصار . قال « فما سقت فها ؟ » قال وزن نواة من ذهب، قال النبي ﷺ: « أو لم ولو بشأة » تفرد به مر\_ هذا الوجه. وقد رواه أيضا في مواضع أخر ، ومسلم من طرق عن حميد به . وقال الأمام احمـــد حدثنا عفان ثنا حماد ثنا ثابت وحميد عن أنس أن عبد الرحن بن عوف قدم المدينة فا خي رسول الله عَلَيْكَ بينه و بين سمد بن الربيع الانصاري ، فقال له سعد : أي أخي أنا أكثر أهل المدينسة مالا فافتار شطر مالي غذه وتحقى امرأان فانظر أمهما أعجب اليك حتى أطلقها . فقال عبد الرحن: بارك الله لك في أهلك ومالك ، دلونى على السوق . فدلوه فذهب فاشترى و باع فر يح فجاء بشيٌّ من أقط وصحن . ثم لبث ما شاء الله أن يلبث فجاء وعليه ودع زعفران (1) فقال رسول الله عَيْنَا ﴿ مهم ؟ ، فقال : يارسول الله تروجت امرأة ، قال : « ما أصدقتها ? » قال وزن ثواة من ذهب ، قال « أو لم ولو بشاة » . قال عبد الرحن : فلقد رأيتني ولو رفعت حجراً لرجوت أن أصيب ذهبا وفضة . وتعليق البخاري هذا الحديث عن عبد الرحن من عوف غريب فانه لا يعرف مستعاً (٢) إلا عن أنس اللهم إلا أن يكون أنس تلقاه عنه فالله أعلم. وقال الامام احمد حدثنا تريد أخبرنا حميد عن أنس. قال قال المهاجرون يارسول الله ما رأينا مثل قوم قدمنا علمهم أحسن مواساة في قليل ، ولا أحسن بذلا من كثير ، لقد كفومًا المؤونة وأشركونا في المهنأ ، حتى لقد خشينا أن يذهبوا بالاجركله . قال : « لا ! ما أثنيتم . علمه ودعوتم الله لهم » هــذا حديث ثلاثي الاسـناد على شرط الصحيحين ولم يخرجه أحــد من أمحاب الكتب الستة من هذا الوجه ، وهو ثابت في الصحيح من (٢) وقال البخاري أخبرنا الحكم ان نافم أخبرنا شعيب ثنا أنو الزاد عن الاعرج عن أبي هربرة . قال قالت الانصار : اقسم بينناً و بين إخواننا النخيل . قال لا . قالوا أفتكفوننا المؤونة ونشرككم في الثمرة ، قالوا محمنا وأطعنا . تفرد به . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال رسول الله عَلَيْ إِلَيْ للانصار ﴿ إِن إِخُوا لَكُمْ قَد تركوا الاموال والاولاد وخرجوا البيكم ، فقالوا أموالنا بيننا قطائم فقال رسول الله ﴿ يَا اللَّهِ ﴿ أُو غَيْرَ ذلك ٢ ، (١) كذا في الاصل ولعله ودك زعفران . (٧) في هامش الحلبية ما يأتي : قوله مستداً هذا

(٣) هنا بياض في الاصلين . وهو في البخاري في كتاب الوكالة .

<sup>(</sup>۱) كذا في الاصل ولمله ودك زعفران . (۲) في هامش الحلبية ما ياقى : قوله مستما هدا غريب ، بل رواه البخارى موصولا في أول كتاب البيوع فراجعه تجهده عن عبد الرحمن .

نالوا وما ذاك يا رسول الله ? قال : « هم قوم لا يعرفون العمل ، فتسكفونهم وتقاسمونهم الثمر » . قالوا نم ! وقد ذكرنا ما ورد من الاحاديث والاكار فى فضائل الانصار وحسن سجاياهم عند قوله تسالى ( والذين تبوؤا الدار والايمان من قبلهم ) الاكية .

#### فصل

هو فى موت أبي أمامة أسمد من زوارة من عدس من عبيد من ثملبة من غم من مالك من النجار أحد النقباء الانتخي عشر ليلة العقبة على قومه بنى النجار ، وقد شهد العقبات الثلاث وكان أول من بايم رسول الله يُؤَيِّئِكُ ليلة العقبة الثانية فى قول وكان شابا وهو أول من جمع بالمدينة فى نقيم الخضات فى هزم النبيت كا تقدم ﴾ .

قال محمد من اسحاق : وهلك فى تلك الاشهر أبو أمامة أسمد من زرارة والمسجد بينى أخذته الذبحة ــ أو الشهقة ــ . وقال ابن جر بر فى التاريخ : أخبر كا محمد من عبد الاعلى ثنا بزيد من زريع عن مصر عن الزهرى عن أنس أن رسول الله ﷺ كوى أسمد من زرارة فى الشوكة . رجاله تقات .

قال ابن اسحاق : حدانى عبد الله بين أبي بكر بن محد بن عرو بن حزم عن يحبي بن عبد الله ابن عبد الرحن بن أسعد بن زرارة . قال قال رسول الله والله الله الميت أبر أمامة ، لهود ومنافق الدرب ، يقولون لو كان نبيا لم عت صاحبه ، ولا أملك لننسى ولا لصاحبى من الله شيئا » وهذا يقتضى أنه أول من مات بعد مقدم النبي والله الله وذكر محمد بن المحاق عن علم بن مات في شوال بعد مقدم النبي والله بسبة أشهر قالله أعل ، وذكر محمد بن اسحاق عن علم بن عرب فتادة أن بني النجار سألوا رسول الله والله والله على أن يقم لم تقيبا بعد أي أمامة أسعد بن زرارة تقال : و أنم أخوالى وأنا عا فيكم وأنا نقيبك » وكره أن يفضى بها بعضهم دون بعض : فكان من فقال : و أنم أخوالى وأنا عا فيكم وأنا نقيبك » وكره أن يفضى بها بمضهم دون بعض : فكان من فضل بني النجار الذي يعتدون به على قومهم أن كان رسول الله والله ابن الاثهر : وهذا أبر بعن المناه على بني ساعدة ، إنما كان على ابني النجار ، وصدق ابن الاثهر فيا قال . وقد قال أبو جعفر بن جرير في الناريخ : كان أول من توفى ابد مقدمه عليه السلام المدينة من المسلمين - فياذكر - صاحب منزله كاثوم بن الهدم ، لم يلبث بعد مقدمه عليه السلام المدينة من المسلمين - فياذكر - صاحب منزله كاثوم بن الهدم ، لم يلبث بعد مقدمه الا يسيراً حق مات ، ثم قوف بعده أسعد بن زرارة وكانت وقاته في سنة مقدمه قبل أن بيناء المسجد بالذيخة أو الشيقة .

قلت : وكانوم بن الهمم بن امرئ القيس بن الحارث بن زيد بن عبيد بن زيد بن مالك بن عوف بن عرو بن عوف بن مالك بن الاوس الانصارى الاوسى وهو من بنى عرو بن عوف وكان شيخا كبيراً أسلم قبل مقدم رسول الله يَتَطِيَّقُوا المدينة ، ولما قدم رسول الله يَتَطِيَّقُوا المدينة وتزل بقياء نزل فى منزل هذا فى الهيل ، وكان يتحدث بالنهار مع أصحابه فى منزل سمد بن الربيع رضى الله عشهما إلى أن ارتحل إلى دار بنى النجاركما تقدم . قال ابن الائير: وقعه قبل إنه أول من مات من المسلمين بعد مقدم رسول الله يَتِطِيِّقُو ، ثم بهده أسمد بن زرارة . ذكره الطبرى .

#### فصل

# ﴿ في ميلاد عبد الله بن الزبير في شوال سنة الهجرة ﴾

فكان أول مولود ولدفى الاسلام من المهاجرين كما أن النعمان بن بشير أول مولود ولد للانصار بعد الهجرة رضى الله عنهما . وقـــد زعم بعضهم أن ابن الزبير ولد بعـــد الهجرة بعشر چي شهراً قاله. أبو الاسود . ورواه الواقدي عن محمله بن يحيي بن سهل بن أبي حثمة عن أبيه عن جده ،وزعموا أن النمان ولد قبل الزبير بستة أشهر على وأس أر بمة عشر شهراً من الهجرة ، والصحيح ما قدمنا . فقال البخاري حدثنا زكريا بن يحيي ثنــا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيــه عن اسهاء أنها حملت بسبد الله بن الزبير قالت فخرجت وأنا منم فاتبيت المدينة فنزلت بقباء فولدته بقباء ، ثم أتبيت به رسول الله ﷺ فوضه في حجره ثم دعا بتمرة فضفها ثم تفل في فيه فكان أول شي دخل جوفه ريق رسول الله عَيَتِكُاللَّهِ، ثم حنكه بنمرة ، ثم دعا له وبرَّك عليه . فكان أول مولود ولد في الاسلام . تابعه خالد بن مخلد عن على بن مسهر عن هشام عن أبيه عن اسماء أنها هاجرت إلى النبي المساية وهي حبلي . حدثنا قتيبة عن أبي أسامة عن هشام بن عروة عن أبيسه عن عائشة قالت : أول مولود ولد ف الاسلام عبد الله بن الزير، أتوا به النبي ﷺ فاخذ النبي ﷺ تمرة فلا كما ثم أدخلها في فيه فأول ما دخل بطنه ريق النبي ﷺ فهذا حجة على الواقدى وغيره لانه ذكر أن النبي ﷺ بمث مع عبدالله بن أريقط لما رجع إلى مكة زيد بن حارثة وأبارافع ليأتوا بسياله وعيال أبي بكر فقدموا بهم أثر هجرة النبي ﷺ واسماء حامل منم أي مقرب قددنا وضعها فولدها ، فلما ولدته كبر المسلمون تكبيرة عظيمة فرحا بمولده لأ نه كان قد بلغهم عن المهود أنهم سحروهم حتى لايولد لهم بعد هجرتهم ولد، فأكنب الله اليهود فيا زعوا.

#### فصل

﴿ وَبَى رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ بِعَائشَةً فى شُوالَ مَن هَدُه السَنة ﴾ قال الامام احمد: حدثنا وكميع ثنا سفيان عن اسهاعيل بن أسية عن عبدالله بن هروة عن أبيه عن عائشة قالت: تروجى رسول الله يتلقق شوال، وبني في في شوال، و فال و رواه مسلم والترمذي المن أحفل عند مدمى 1 وكانت عائشة تستحب أن تدخل فسادها في شوال . و رواه مسلم والترمذي أو الناه أن أحفل عند مدمى 1 وكانت عائشة تستحب أن تدخل فسادها في شوال . و رواه مسلم والترمذي حديث سفيان الثورى به . وقال الترمذي حسن محميح لا نعرف إلا من أشهر \_ وقد سفيان الثورى به عليه السلام بسيدة المجرة بسيمة أشهر \_ أو نمانية أشهر \_ وقد سفيا النام بسيدة كيفية ترويعه ودخوله باكان بالسيح مهاراً وهذا خلاف ما يمتاده الناس اليوم ، وفي دخوله بها كان بالسيح مهاراً وهذا خلاف ما يمتاده الناس اليوم ، وفي عليه السلام بسيدة كيفية ترويعه ودخوله وفي الناس عن كراهية الدخول بين الميدين الميدين الميدين الميدين المواضعة . تروجي في شوال و بني في شوال \_ أى دخل بى \_ في شوال ، فاى فسائه كان أحفلي عنده منى 7 فعدا هذا على أنها مهميح عنده منى 8 فعدا هذا على أنها مهميح المحارع من الدلائل الواضحة ، ولو لم يكن إلا الحديث الثابت في محميح البخارى عن عرو المالس، قلت بالدالى ذلك من الدلائل الواضحة ، ولو لم يكن إلا الحديث الثابت في محميح البخارى عن عرو المالس، قلت بالدالى ذلك من الدلائل الواضحة ، ولو لم يكن إلا الحديث الثنابة ، وهذا الفهم شها محميح المنادى و ذلك من الدلائل الواضحة ، ولو لم يكن إلا الحديث الثنابة في محميح البخارى عن عرو الميالساس، قلت من الرحال قال « أهوها » .

#### فصل

قال ابن جرير : وفى هذه السنة \_ يشى السنة الاولى من الهجرة \_ زيد فى صلاة الحضر سفيا قبل ركستان ، وكانت صلاة الحضر والسفر ركستين ، وذلك بعد مقدم النهي ﷺ المدينة بشهر فى ربيح الا خر لمفى ثنقى عشرة ليلة مضت ، وقال : وزيم الواقعى أنه لا خلاف بين أهل الحجاز فيه .

قلت: قد تقدم الحديث الذي رواه البخاري من طريق ممبر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: فرضت الصلاة أول ما فرضت ركعتين ، فأقرت صلاة السفر و زيد في صلاة الحضر. وروى من طريق الشهبي عن مسروق عنها . وقسد حكى البيهتي عن الحسن البصري أن صلاة الحضر أول ما فرضت فرضت أو بما والله أعلم . وقسد تحكمنا على ذلك في تضير سورة النساء عند قوله تعالى ( وإذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ) الآية .

#### فصاب

﴿ فِي الأَذَانِ وَمَشْرُ وَعَيْنَهُ عَنْدُ مَقْدُمُ النَّبِي ﷺ إِلَى الْمُدينَةُ النَّبُويَةُ ﴾

قال ابن اسحاق : فلما اطأن رسول الله ﷺ بلمدينة واجتمع اليه اخوافه من المهاجرين واجتمع أمرالانصار استحكم أمر الاسلام ، فقامت الصلاة وفرضت الزكاة والصيام ، وقامت الحمود وفرض الحلال والحرام وتبوأ الاسلام بين أظهره وكان هذا الحى من الانصار مم الذين تبوؤا الدار والايمان وقد كان رسول الله عِينا الله عَلَيْنَة حين قدمها إنما مجتمع الناس اليه الصلاة لحين مواقيتها بغير دعوة ، فهم رسول الله عَيْظِالَةِ أَن يجمل بوقا كبوق يهود الذي يدعون به لصلاتهم ثم كرهه ، ثم أمر بالناقوس فنحت ليضرب به للسلمين الصلاة ، فبينا هم على ذلك رأى عبد الله من زيد من ثعلبة من عبد ر به أخو بلحارث بن الخزرج النداء ، فأتى رسول الله ﷺ فقال : يا رسول الله إنه طاف في هذه الليلة طائف مر بي رجل عليه ثوبان أخضران يحمل ناقوسا في يده ، فقلت بإعبدالله أتبيم هذا الناقوس ? نقال وما تصنم به ? قال قلت تدعو به إلى الصلاة ، قال ألا أدلك على خير من ذلك ? قلت وما هو ؟ عَالَ تَقُولَ ، الله أ كبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمداً رسول الله أشهد أن محمماً رسول الله ، حي على الصلاة حي على الصلاة ، حي على الفلاح حي على الفلاح ، الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله . فلما أخبر مها رسول الله ﷺ قال : ﴿ إِنَّهَا لَرَوْيًا حَقَّ إِن شَاءَ اللهُ، فقم مع فِلال فالقها عليه فليؤذن بِهَا فانه أندى صوقا منك » فلما أذن مها بلال سمعه عمر من الخطاب وهو في بيته فخرج إلى رسول الله ﷺ وهو يمجر رداءه وهو يقول يا نبي الله والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي رأى . فقال رسول الله ﷺ فلله الحمد . قال امن اسحاق : فحدثني بهذا الحديث محد بن ابراهيم بن الحارث عن محمد بن عبد الله بن زيد بن ثملبة ابن عبد ربه عن أبيه . وقعه روى هذا الحديث أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن خزيمة من طرق عن محمـــد بن اسحاق به ، وصححه الترمذي وابن خزيمة وغيرها . وعنـــد أبي داود أنه علمه الاقامة قال ثم تقول إذا أقمت الصلاة : الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشسهد أن محملاً رسول الله ، حي على الصلاة ، حي على الفلاح ، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة ، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله . وقد روى ابن ماجه هذا الحديث عن أبي عبيد محد بن عبيد بن ميمون عن محمد بن سلمة الحراثي عن ابن اسحاق كا تقدم . ثم قال قال أبو عبيد وأخبرثي أبو بكر الحكمي أن عبد الله بن زيد الانصاري قال في ذلك :

> الحد لله ذى الجلال وذى الا كرام حمداً على الأذان كبيرا إذ أثاثى به البشير من اللــــه فاكرم به لدى بشيرا فى ليال والى بهن الاث كلا جاء زادنى توقيرا

 سلم عن أبيسه أن رسول الله والمستخد الناس لما جمهم من الصلاة ، فنه كروا البوق فكرهه من أجل البهود ، فنه كروا البوق فكرهه من أجل السهود، فأرى النهاء تلك اللهة رجل من الانصار أبيل البهود ، فن كروا الناقوس فكرهه من أجل النصارى رسول الله والله في ين وربي المسلم الله والله في الما عبد الله فامر رسول الله والله فن به . قال الزهرى و زاد بلال في نداء صلاة الغداة ، الصلاة خير من النوم مرتين ، فن الفصل في باب الأذان من كتاب الاحكام الكبير إن شاء الله تشالى و به النقة ، فاما الحديث الذي أو رده السهيل بسنده من طريق البزار حدثنا محسد بن عبان بن مخلد ثنا أبي عن زياد بن المند عد بن على بن الحسين عن أبيه عن جده عن على بن أبي طالب فذكر حديث الاسراء المنذ عد يقطب من من وراء الحجاب فاذن بهذا الاذان وكا قال كان صدقه الله تعالى ، ثم أهل السهيل واخلق بهذا الحديث أن يكن محمد على هو كان هذا الحديث المن المنون محمد على هو كان هذا الحديث النه أنه يكن محمد على هو كان هذا الحديث المن أنه المحمد ويشاكله من حديث الاسراء فهذا الحديث ليس كا زيم السهيل أنه محمد على هو كان هذا قد معمد وربول الله والمحمد الاسراء الأوشك أن يأمر به بعد الهمجرة في الدال العامة والله اعلى المورد الله عن الدالم المورد المحمد الله المورد الله والله المورد الله والله الله المورد الله والله أن يأمر به بعد الهمجرة في المدورة إلى المعادة والله اعلى (١) ] .

قال ابن هشام: وذكر ابن جريج. قال قال لى عطاه محمت عبيد بن عمير يقول: التمر الذي عَنَالِيَّةُ وأصحابه [ بالناقوس ] للاجماع المسلاة، فبينا عمر بن الخطاب بريد أن يشترى خشبتين الدانوس إذ رأى عر في المنام لا يجعلوا الناقوس بل أذنوا المسلاة، فنحب عمر إلى الذي يَتَنِالِيُّهُ لِينوره عارأى وقد جاه الذي يَتَنِالِيُّهُ الوحى بذلك فما راع عمر إلا بلال يؤذن، فقال وسول الله يَتَنالِقُ حين أخره بذلك وقد جاه الدى يتقر بر ما رآه عبد الله بن أخره بذلك وقد مبقك بذلك الوحى» وهذا يدل على أنه قد جاه الوحى بنقر بر ما رآه عبد الله بن زيد بن عبد ربه كما صرح به بعضهم والله تعالى أعلى .

قال این اسحاق: وحداثی محد بن جعفر بن الز پور عن عروة بن الز بیر عن امرأة من بنی النجار قالت: كان بیقی من أطول بیت حول المسجد، فسكان بلال پؤذن علیه الفجر كل عداة فیانی بسحر فیجلس علی البیت ینتظر الفجر، فاذا رآم تعلی ثم قال : اللهم احدث واستمینك علی قریش أن یمیموا دینك، قالت ثم پؤذن، قالت والله ما علمته كان تركها لیلة واحدة \_ یعنی هذه السكامات \_ ورواه أبو داود من حدیثه منفوعاً به .

<sup>(</sup>١) هذا الحديث مقدم في النسخة المصرية ومؤخر في الحلبية .

#### فصل

### ﴿ في سرية حزة بن عبد المطلب رضي الله عنه ﴾

قال این جر بر: وزیم الواقدی أن رسول الله ﷺ عقد فی هذه السنة فی شــهر رمضان علی رأس سبمه أشهر مضان علی رأس سبمه أشهر من مهاجره لحزة بن عبدالمطلب لواه أبيض فی ثلاثین رجلا من المهاجرین ليمترض ليريات قو يش فحجز بينهم مجدی بن عمر و ولم يكن بينهم قتل ، قال وكان الذي يحمل لواه حرة أبو مرثد النتوى .

#### فصل

#### ﴿ في سرية عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب ﴾

قال ابن جرير: و زمم الواقدى أيضا أن النبي ﷺ عقد فى هذه السنة على رأس ثمانية أشهر فى شوال لعبيـــــة بن الحارث لواء أبيض وأمره بالمسير إلى بطن رابغ ، وكان لواؤه مع مسطح بن أناثة فبلغ ثلبة المرة وهى بناحية الجحفة فى سـتين من المهاجر بن ليس فيهم أنصارى ، وأثهم التقوام والمشركون على ماء يقال له أحياء وكان بيئهـم الرمى دون المسابقة ، قال الواقدى : وكان المشركون مائتين عليهم أبوسفيان صخر بن حرب وهو المثبت عندنا ، وقبل كان عليهم مكر ز بن حفس .

# فصل

قال الواقدى: وفيها \_ يمنى فى السنة الاولى فى ذى القعدة \_ عقد رسول الله عليه للمد بن أي وقاص إلى الخرار لواء أبيض بمحمله المتداد بن الاسود، فحدثنى أبو بكر بن اسهاعيل عن أبيه عن عام، بن سعد [ عن أبيه ] . قال : خرجت فى عشر بن رجلا على أقدامنا ، أو قال أحمد وعشر بن رجلا ، فكنا نكدن النهار ونسير الليل حتى صبحنا الخرار صبح خامسة ، وكان رسول الله تتناقبي قعد عهد إلى أن لا أجاو ز الخرار ، وكانت المير قد سبقتى قبل ذلك بيوم . قال الواقدى : كانت المير سنين وكان من مع سعد كلهم من المهاجرين . قال أبو جعفر بن جرير ( رح ) وعند ابن اسحاق ( رح ) أنهذه السرايا النلاث التي ذكرها الواقدى كلها فى السنة النانية من الهجرة من وقت التاريخ .

قلت :كلام ابن استحلق ليس بصريح فيها قاله أبوجمفر ( رح ) لمن تأمله كما سنورده في أول كتاب المفازى في أول السنة الثانية من الهجرة وذلك تلوما نحن فيه إن شاه الله ، و يحتمل أن يكون مراده أنها وقست هذه السرايا في السنة الاولى ، وسنز يدها بسطا وشرحا إذا انتهينا اللها إن شاه الله تعالى . والواقدى ( رح ) عنده زيادات حسنة ، وتاريخ محر رغالبا فانه من أثمة هذا الشأن الكبار وهو صدوق فى نفسه مكثار كما بسطنا القول فى عدالته وجرحه فى كتابنا الموسوم بالتكيل فى معرفة النقات والضعفاء والمجاهيل ولله الحمد والمنة .

# فصل

وممن ولدنى هذه السنة المباركة ــ وهى الاولى من الهجرة ــ عبد الله بن الزبير فكان أول مولود ولد فى الاسلام بعسد الهجرة كا رواه البخارى عن أمه أسها، وخالته عائشة أم المؤمنين ابغتى العمديق رضى الله عنهما ، ومن الناس من يقول ولد النمان بن بشير قبله بستة أشهر ، فعلى همذا يكون ابن از بير أول مولود ولد بعسد الهجرة من المهاجرين ومن الناس من يقول إنهما ولدا فى السنة الثانية من الهجرة والظاهر الاول كا قدمنا بيانه ولله الحد والمنة ، وسغشير فى آخر السنة الثانية إلى القول الثانى إن شاه الله تعالى .

قال ابن جرير: وقد قيل إن المختار بن أبي عبيد و زياد بن سمية ولدا في هذه السنة الاولى (١) فالله أمام ، وبمن توفى في همذه السنة الاولى من الصحابة ؛ كلثوم برن الهدم الاوسى الذي نزل رسول الله يَقْطِيْتُو في مسكنه بقبله إلى حين ارتحل منها إلى دار بني النجار كا تقدم ، و بعده حد فيها حد أبو أمامة أسعد بن زرارة نقيب بني النجار توفى ورسول الله يَقَطِيْتُو يبني المسجد كما تقدم رضى الله عنهما وارضاها .

قال ابن جرير : وفى هذه السنة — يعنى الاولى من الهجرة — مات أبو أحيحة بما له بالطائف ومات الوليد بن المغيرة والداص بن وائل السهمى فها بمكة .

قلت : وهؤلاء ماتوا على شركهم لم يسلموا لله عز وجل .

(١) وفي الاصلين : في هذه السنة الثانية وهو خطأ وصححتها من تاريخ ابن جرير.



# ﴿ بسم الله الرحن الرحيم ﴾

# ذكر ما وقع في السنة الثانية من الهجرة

﴿ وقع فيها كثير من المفازى والسرايا ومن أعظمها وأجلها بدر الكبرى التي كانت في رمضان منها ، وقد فرق الله بها بين الحق والباطل ، والهدى والتي . وهذا أوان ذكر المفازى والبعوث فتقول وبالله المستمان ﴾

# كتاب المغازي

قال الامام محمد بن اسحاق بن يسار فى كتناب السيرة بعد ذكر أحيار الهود ونصبهم العداوة للاسلام وأهله وما نزل فيهم من الآيات في فنهم حيى بن أخطب وأخواه أبو ياسر وجدى ، وسلام بن مسكم ، وكنانة بن الربيم بن أبى الحقيق ، وسلام بن أبى الحقيق وهو أبو رافع الاعود ، كاجر أهل المجاز وهو الذى قنله الصحابة بارض خبير كاسياتى ، والربيم بن الربيم بن أبى الحقيق ، وعمر و ابن جحاش ، وكمب بن الاشرف وهو من طى شم أحد بن نهان وأمه من بنى النشرة ، وقد قتله الصحابة قبل أبى رافع كاسياتى ، وحليفاه الحجاج بن عمرو وكردم بن قيس لعنهم الله فهؤلام من بنى النصور، وحليفاه الحجاج بن عمرو وكردم بن قيس لعنهم الله فهؤلام من بنى النصور، وما بنا بن بن طرة وكرد المهارة بن الموادة من بنى النصور، وما بنا بن النسور ، ومن بنى يأسور و كرد من بن قيس لعنهم الله فهؤلام من بنى

قلت : وقد قبل إنه أسلم ، وابن صادبا وغيريق وقد أسلما يوم أحد كما سيأتى وكان حدر قومه ،
ومن بنى قينقاع زيد بن اللصيت ، وسعد بن حنيف ، ومحود بن شيخان (1) وعزيز بن أبى عزير (٢)
وعبد الله بن ضيف ، وسويد بن الحارث ، ورطعة بر قيس ، وفنحاص وأشيع ولمهان بن أضا ،
و بحرى بن عمر و ، وشاش بن عدى ، وشاش بن قيس ، و زيد بن الحارث ، ونمان بن عبر (٣)
وسكين بن أبى سكين ، وعدى بن زيد ، ونمان بن أبى أونى أبو أنس ، ومحود بن دحية ، ومالك
ابن صيف (٤) وكمب بن رائسه ، وعاذر ورافع بن أبى رافع ، وخاله وازار بن أبى ازار . قال ابن
هشام : و يقال آزر بن أبى آزر ، ورافع بن حارثة ، ورافع بن حريلة ، ورافع بن خارجة ، ومالك
ابن عوف ، و رفاعة بن زيد بن النابوت ، وعبد الله بن سلام .

(١) كذا في الاصلين شيخان: وفي ابن هشام: محود بن سبحان.
 (٣) كذا في اللسخة الحليبة وابن هشام والسبيل، وفي المصرية: عزير بن أبي عزير بالراء
 (٣) كذا في المصرية: وفي المصرية: عزير بن أبي عزير بالراء
 (٣) كذا في المصرية وفي المن مشام عمرو.
 (٤) وقال ابن هشام: يقال ابن الضيف بالمعجمة.

قلت : وقد تقدم اسلامه رضى الله عنه . قال ابن اسحاق : وكان حبرهم وأعلمهم ، وكان اسمه الحصين فلما أسلم ساه رسول الله عنظيلة أحبد الله . قال ابن اسحاق : ومن بنى قريظة الزبير بن بإطا ابن وهب ، وعزال بن هجوال (١) وكسب بن أسد وهو صاحب عقدهم الذى تقضوه عام الأحراب وشعو بل بن زيد ، وكردم بن كسب (١) وهب بن زيد وزافع بن زيد ، وجبل بن زيد ، والحارث بر عوف ، وكردم بن كسب (١) وهب بن زيد ورافع بن زيد ، وأسامة بن حبيب ، ورافع بن زميدة ، وجبل بن أي قشير ، ووهب بن جوذا . قال ومن بنى زريق ، لبيد بن أعصم وهو الذى سحر رسول الله يتطلبوني ، ومن يهود بنى سارتة ، كنانة بن صوريا ، ومن بهود بنى همرو بن عود قردم بن عرو ، ومن بهود بنى النجار ، سلسلة بن برهام .

## فصل

ثم ذكر ابن اسحاق من مال إلى هؤلاه الاضداد من البهود من المنافقين من الأوس والخزرج فن الاوس زوى (٢) بن الحارث، وجلاس بن سويد بن الصامت الانصاري وفيه نزل ( يحلفون بالله ما قالوا وقد قالوا كله المسكفو وكفر وا بعد اسلامهم) وذلك أنه قال حين تخفلف عن غزوة تبوك لئن كان هذا الرجل صادقا لنحن شر من الحمر، فنهاها ابن اهرأته عمير بن سعد إلى رسول الله يتنظيفها فاضكر الجلاس ذلك وحلف ما قال فنزل فيه ذلك . قال وقد زعوا أنه قاب وحسلت تو بنه حتى عرف منه الاسلام والخير قال وأخوه الحارث بن سويد، وهو الذي قتل المجذر بن ذياد المبلاي وقيس

<sup>(</sup>١) فى الحلبية : محمويل ، وفى اين هشام صحوال بالسين المهملة . (٣) وفى ابن هشام : قردم بالقاف . (٣) وف ابن هشام : زرى يلاء بل الواو .

ابن زيد أحد بنى ضبيعة يوم أحــد، خرج مع المسلمين وكان منافقا فلما النقى الناس عدا علمهما فقتلهما ثم لحق بقريش .

قال ابن هشام : وكان المجذر قـــد قتل أباه سويد بن الصامت فى بعض حروب الجاهلية فلتذ بنار أبيه منــه يوم أحد ، كذا قال ابن هشام . وقــد ذكر ابن اسحاق أن الذى قتل سويد بن الصامت إنما هو مماذ بن عفراء قتله فى غير حرب قبل يوم بعاث رماد بــهم فقتله . وأفــكر ابن هشام أن يكون الحارث قتل قيس بن زيد ، قال لأن ابن اسحاق لم يذكره فى قتلى أحد .

قال ابن اسحاق : وقد كان رسول الله على المرح من الخطاب بقتله ان هو ظفر به ، فبعث الحارث إلى أخيه الجلاس يطلب له التو بة ليرجع إلى قومه ، فاثرل الله - فيا بلغى عن ابن عباس - الحارث إلى أخيه الجلاس يطلب له التو بة ليرجع إلى قومه ، فاثرل الله - فيا بلغى عن ابن عباس - القوم الفللين ) إلى آخر القصة . قال : و يجاد بن عبان بن عامر ، ونبتل بن الحارث وهو الذى قال فيه رسول الله وتنظيلين : « من أحب أن ينظر إلى شيطان فلينظر إلى همذا » وكان جسيا أهم فارش ورسول الله وتنظيلين أسفم الخدين ، وكان يسمع الكلام من رسول الله وتنظيلي تم ينقله إلى المنافقين وهو الذى قال : إنما محد أذن ، من حدثه بشئ صدقه . فائرل الله فيه ( ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن ) الآية . قال : وأبو حبيبة بن الازعر وكان من فيل النصدقين تم نكما ، فنزل فيهما عالم وممتب بن قشير ، وها الله أن عاهدا الله للن المن فضله لنصدقين تم نكما ، فنزل فيهما ذلك ، ومعتب هو الذى قال يوم أحد : لو كان لذا من الامر شئ ما قتلنا هبنا فنزل فيه الآية . وهو الذى قال يوم أحد : لو كان لذا من الامر شئ ما قتلنا هبنا فنزل فيه الآية . وهو إلى النائط فنزل فيه ( واذ يقول المنافقون والذين في قاديم مرض ما وعدما الله ورسوله إلاغرو را ) .

قال ابن اسحاق: والحارث بن حاطب. قال ابن هشلم. وممتب بن قشير وثعلبة والحارث ابنا حاطب، وهما من بنى أمية بن زيد من أهل بدر وليسوا من المنافةين فيا ذكر لى من أثق به من أهل العلم. قال وقد ذكر ابن اسحاق ثعلبة والحارث فى بنى أمية بن زيد فى اسهاء أهل بعد .

قال ابن اسحاق: وعباد بن حنيف أخو سهل بن حنيف و بخرج وكان ممن بنى مسجد الضرار وعمر و بن حرام (١) وعبد الله بن نبتل ، وجارية بن عامر بن العطاف ، وابناه يزيد (٢) و جمع ابنا جارية وهم من أغذ مسجد الضرار ، وكان مجم غلاما حدثا قد جم أ كثر الترآن و [كان] يصلى مهم فيه ، فله خرب مسجد الضرار كاسياني بيانه بصد غزوة تبوك وكان في أيام عرسال أهل قباء

(١) كذا في الحلبية ، والمصرية : عمر بن حزام ، وابن هشام عمر و بن خذام .

(٣) وفي ابن هشام . زيد .

 أ عر أن يصلي مهم مجم فقال: لا والله، أو ليس امام المنافقين في مسجد الضرار ? فحلف بالله ما عالمت ا بنيم من أمرهم فزعوا أن عر تركه فصلي مهم . قال ووديعة بن قابت وكان بمن بني مسجد الضرار أً ,هـ الذي قال : إنما كنا نخوض ونلسب فنزل فيه ذلك قال وخدَام بن خالد وهو الذي أخرج مسجد الضرار من داره ، قال ابن هشام مستدركا على ابن اسحاق في منافق بني النبيت من الاوس و بشر ورافع ابنا زيد . قال ابن اسحاق : ومر بعر بن قيظي ــ وكان أعمى ــ وهو الذي قال لرسول الله عَلَيْنَةُ حَينَ أَجَازُ فِي حَالَطِهِ وهو ذاهب إلى أحد : لا أحل لك إن كنت نبياً أن تم في حالطي وأخذ في يده حفنة من تراب ثم قال : والله لو أعلم أنى لا أصيب بها غيرك لرميتك بها ، فابتدره القوم ليتناوه فقال رسول الله عَبِياليِّني : ﴿ دعوه فهذا الأعمى أعمى القلب أعبى البصر ، وقد ضر به سمد ابر زيد الاشهل بالقوس فشجه . قال وأخوه أوس بن قيظي وهو الذي قال : إن بيوتنا عورة . قال الله ( وما هي بعورة إن بريدون إلا فراراً ) قال وحاطب برس أمية بن رافع وكان شيخا جسها قد عسا (١) في جاهليته ، وكان له ابن من خيار المسلمين يقال له مزيد بن حاطب أصنب مرم أحد حق أثبتته الجراحات، فحمل إلى دار بني ظفر. فحدثني عاصر بن عمر بن قتادة أنه اجتمع اليـه من مها من رجال المسلمين ونسائهم وهو بموت فجعلوا يقولون : أيشر بالجنة يا ابن حاطب. تال فنجم نفاق أبيه فجملٌ يقول : أجل جنة من حرمل ، غر رثم والله هذا المسكين من نفسه . قال و بشير بن أبيرق أبوطعمة سارق الدرعين الذي أنزل الله فيه ( ولا تمجادل عن الذين يختانون أنفسهم ) الآيات . قال وقزمان حليف لبني ظفر الذي قتل يوم أحد سبعة نفر ، ثم لما آلمته الجراحة قتل نفسه وقال : والله ما قاتلت إلا حمية على قومى ثم مات لعنه الله . قال ابن اســحلق : ولم يكن في بني عبد الاشهل منافق ولا منافقة يعلم إلا أن الضحاك بن ثابت كان يتهم بالنفاق وحب يهود . فهؤلاء كلهم من الاوس. قال ابن اسحاق : ومن الخزرج رافع بن وديمة ، وزيد بن عمرو ، وعمرو بن قيس ، وقيس بن عمرو وكان رأس المنافتين ورئيس الخزرج والاوس أيضا ، كانوا قــد أجموا على أن علكوه علمهــم في الجاهلية ، فلما هداهم الله للاسلام قبل ذلك شرق اللمين بريقه وغاظه ذلك جداً ، وهو الذي قال : أ لَّن رجمنا إلى المدينة ليخرجن الاعز منها الاذل. وقد نزلت فيه آيات كثيرة جداً ، وفيه وفي وديمة | - رجل من بني عوف - ومالك بن أبي قوقل وسويد وداعس وهم من رهطه تزل قوله تمالي ( لأن أخرجوا لا يخرجون معهم ) الآيات حين مالوا في الباطن إلى بني النضير .

<sup>(</sup>١) عسا أى كبر وأسن من عسا القضيب اذا يبس، وعشا بالشين ضعف بصره . عن النهاية .

#### فصل

ثم ذكرابن اسحاق من أسلم من أحبار اليهود على سبيل الثقية فكانوا كفارا في الباطن فاتبعهم بصنف المنافة بن وهم من شرهم ، سعد بن حنيف ، و زيد بن اللصيت ، وهو الذي قال حين ضلت نافة رسول الله بَيَتِكِينَة مزعم محمد أنه يأتيه خبر السهاء وهو لا يعرى أين ناقته ? فقال رسول الله بَيَكِينَة والله لا أعلم إلا ما علني الله ، وقد دلني الله علمها فهي في هذا الشعب قد حيستها شجرة بزمامها » فذهب رجال من المسلمين فوجدوها كذلك . قال ونمان بن أونى ، وعثمان بن أونى ، وراهم بن حريمة ، وهو الذي قال فيه رسول الله وتَتَطِيني وم مات \_ فيا بلغنا \_ : « قد مات اليوم عظيم من عظاه المنافقين » و رفاعة بن زيد بن الناوت: وهو الذي هبت از يح الشديدة يوم موته عند مرجع رسول الله ﷺ من تبوك فقال : « إنها هبت لموت عظم من عظاه الكفار » فلما قدموا المدينة وجدوا رفاعة قد مات في ذلك اليوم وسلسلة من برهام وكنانة بن صوريا. فهؤلاء بمن أسلم من منافقي المهود قال فكان هؤلاء المنافقون يحضرون المسجه ويسمعون أحاديث المسلمين ويسخرون ويستهزئون يدينهم ، المجتمع في المسجد يوما منهم أناس فرآهم رسول الله وَ الله عَلَيْنَ يتحدثون بينهم خافضي أصوانهم قد لصَّق بعضهم إلى بعض ، فأمر مهم رسول الله وَيُقَالِنُهُ فأخرجوا من المسجد اخراجا عنيفا ، فقام أبو أبوب إلى عمر و ابن قيس أحه بني النجار ــ وكان صاحب آلحتهم في الجاهلية ــ فاخذ مرجله فسحبه حتى أخرجه وهو يقول ــ لعنه الله ــ أتخرجني يا أبا أيوب من مر بد بني ثملبة ? ثم أقبل أُبو أيوب إلى رافع بن وديعة النجاري فلبيه بردائه ، ثم نتره نتراً شديماً (١) ولطم وجهه فاخرجه من المسجد وهو يقول : أف لك منافقا خبيثًا . وقام عمارة بن حزم إلى زيد بن عمر و \_ وكان طويل اللحية \_ فاخسة بلحيته وقاده سها قوداً عنيفا حتى أخرجه من المسجد ، ثم جمع عمارة يديه جيما فلدمه بهما لدمة (Y) في صدره خر منها ظل يقول : خدشتني إعمارة ، فقال عمارة : أبعدك الله إمنافق ، فما أعد الله لك من العذاب أشد من ذلك فلا تقربن مسجد رسول الله عِيْدِ فِي وَلام أبو محمد مسعود بن أوس بن زيد بن أصرم بن زيد بن أملبة بن غم بن مالك بن النجار ـ وكان بدريا ـ إلى قيس بن عمر و بن سهل وكان شابا ـ وليس في المنافقين شاب سواه \_ فجمل يدفع في قفاه حتى أخرجه . وقام رجل من بني خدرة (٣) إلى رجل يقال له الحارث بن عمرو ـ وكان ذا جمة ـ فاخــ ف بجمته فسحبه بها سحبا عنيفا على ما مر به من الارض حتى أخرجه ، فجعل يقول المنافق : قــد أغلظت يا أبا الحارث ، قال : إنك أهل لذلك أي عدو الله (١) النتر: جذب فيه قوة وجفوة عن النهاية . (٧) أي ضربه ودفعه ، واللحم الضرب ببطن الكف . (٣) كذا في الاصلين ، وفي ابن هشام . من بلخدرة . لما أنزل فيك ، فلا تقرين مسجد رسول الله عَيْثَائِيَّة فانك تُمِس ، وقام رجــل من بنى عمر و بن عوف إلى أخيه زوى بن الحارث فاخرجه اخراجا عنيفا وأفف <sup>(۱)</sup> منه وقال : غلب عليك الشيطان وأمره نم ذكر ابن اسحاق ما نزل فيهم من الاكات من سورة البقرة ، ومن سورة النوبة ، وتسكلم على تفسير ذيك فاجاد وأفاد رحمه الله .

﴿ ذَكُرُ أُولَ المُغَازَى وَهِي غَرُوهَ الانواء ويقال لها غزوة ودَّانَ وأُولَ البَّمُوثُ ﴾

وهو بعث حزة بن عبد المطلب أو عبيـ ه بن الحارث كما سيأتي في المفازي . قال البخاري كتاب المفازي . قال ابن استحاق : أول ما غزا رسول الله عِيناتِينَةِ الانواء . ثم بواط ، ثم العشيرة . نم روى عن زيد بن أرقم أنه سئل كم غزا رسول الله عَيْكِ في قال : تسع عشره شهد منها سبع عشرة أولمن المسيرة \_ أو المثيرة \_ . وسيأتي الحديث بإسناده ولفظه والكلام عليه عند غزوة المشيرة إن شاه الله و به النقة . وفي صحيح البخاري عن يريدة قال : غزا رسول الله وَتَطْلِقُو سَت عشرة غزوة ولمسلم عنه أنه غزا مع رسول الله عَيِّنا إليَّ ست عشرة غزوة ، وفي رواية له عنه أن رسول الله بَيِّنا إليُّ غزا تسم عشرة غزوة ، وقاتل في تماتى منهن . وقال الحسين بن واقد عن ابن يريدة عن أبيه أن رسول الله عَيْنِينَةُ غزا سبع عشرة غزوة وقاتل في تمان ۽ يوم بدر، وأحد، والاحزاب، والمريسيم، وقديد وخيبر، ومكمة، وحنين. و بعث أربعا وعشرين سرية وقال يعقوب بن سفيان حدثنا محمـــد بن عنان الدمشق التنوخي ثنا الهيثم بن حميد أخبرتي النمان عن مكحول أن رسول الله ﷺ غزا تمانية عشر غزوة ، قاتل في ثمان غزوات ، أولهن بدر ، ثم أحد ، ثم الاحزاب ، ثم قر يظة ، ثم بئر معونة نم غزوة بني المصطلق من خزاعة ، ثم غزوة خيبر ، ثم غزوة مكة ، ثم حنين والطائف <sup>(٢)</sup> قوله بئر مونة بعد قريظة فيه نظر، والصحيح أنها بعد أحد كا سيأى. قال يعقوب حدثنا سلمة من شبيب ثنا عبد الرزاق أخبرها معمر عن الزهرى محمت سعيد بن المسيب يقول : غزا رسول الله ﷺ تماتى عشرة غزوة ، وسمعته مرة أخرى يقول أر بملوعشرين . فلا أدرى أ كان ذلك وهما أو شيئا سمعه بمد ذلك .وقد روى الطبرائي عن الديري <sup>(٣)</sup>عن عبد الرزاق عن مصرعن الزهري . قال : غزا رسول ا**لله** وَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مِنْ عَزُوةً . وقال عبد الرحمن بن حميد في مسند حدثنا سعيد بن سلام ثنا زكر يا ابن اسحاق حدثنا أبو الزبير عن جابر . قال : غزا رسول الله ﷺ إحدى وعشر بن غزوة . وقد روى الحاكم من طريق هشام عن قتادة أن مغازى رسول الله عِيْطِيْنَةٍ وسراياه كانت ثلاثا وأربعين . (١) أى ألتي طرف ثوبه على أغه وقال أف أف استقداراً.
 (٣) الغزوات المذكورة تسم لا نمانية فليحرر . (٣) في الاصلين الدرى والدبرى واتما هو اسحاق بن ابراهيم ألدبرى بالباء .

ثم قال الحاكم: لعله أراد السرايا دين الغروات، فقعه ذكرت في الاكليل على الترتيب بعوث رسول الله ﷺ وسراياه زيادة على المائة . قال وأخبر ني النقة من أصحابنا ببخاري أنه قرأ في كتاب أبي عبد الله محد بن نصر ، السرايا واليعوث دون الحروب نيفا وسبعين . وهذا الذي ذكره الحاك غريب جداً ، وحمله كلام قنادة على ما قال فيــه نظر . وقد روى الامام احمــد عن أزهر من القاسم الراسبي عن هشام الدستوائي عن قتادة أن مغازي رسول الله عَبْنِيلَةٍ وسراياه ثلاث وأر بعون : أر بــم وعشرون بمنا، وتسم عشرة غزوة . خرج في ثمان منها بنفسه ، بدر، وأحمد، والاحزاب، والمريسيم ، وخيبر ، وفتح مكة ، وحنين . وقال موسى بن عقبة عن الزهرى : هذه مغازى رسول يَتِيالِيَّةِ التي قاتل فيها ، يوم بدر في رمضان سينة ثنتين ، ثم قاتل يوم أحد في شوال سنة ثلاث ، ثم قاتل يوم الخندق - وهو يوم الاحزاب و بني قريظة - في شوال من سنة أربع ، ثم قاتل بني المصطلق و بني لحيان في شعبان سنة خمس ، ثم قاتل يوم خيبر سنة ست ، ثم قاتل وم الفتح في رمضان سنة تمان ، ثم قاتل يوم حنين وحاصر أهل الطائف في شوال سنة عمان ، ثم حج أبو بكر سنة تسع ، ثم حج رسول الله عِينا حجة الوداع سنة عشر ، وغرا ثنتي عشرة غروة ولم يكن فها قتال ، وكانت أول غزاة غزاها الابواء. وقال حنبل بن هلال عن اسحاق بن العلاء عن عبدالله من جعفر الرق عن مطرف بن مازن العمائي عن مممر عن الزهري قال : أول آية نزلت في القتال ( أَذَن للذمن يقاتلون بأنهم ظلموا ) الآية بعد مقدم رسول الله ﷺ المدينة ، فكان أول مشهد شهده رسول الله عَيْنِيَّةٍ يوم بدر يوم الجمعة لسبم عشرة من رمضان ، إلى أن قال ثم غزا بني النضير ، ثم غزا أحداً في شوال \_ يمنى من سنة ثلاث \_ ثم قاتل يوم الخندق في شوال سنة أربع، ثم قاتل بني لحيان في شعبان خس ، ثم قاتل يوم خيبر سنة ست ، ثم قاتل يوم الفتح في شعبان سنة عمان ، وكانت حنين في رمضان سنة عمان . وغزا رسول الله ﷺ إحدى عشرة غزوة لم يقاتل فهما ، فكانت أول غزوة غزا رسول الله عِيْنِطِينِهُ الابواء . ثم العشيرة ، ثم غزوة غطفان ، ثم غزوة بني سلم ، ثم غزوة الابواه (١) ثم غزوة بدر الاولى ، ثم غزوة الطائف ، ثم غزوة الحديبية ، ثم غزوة الصفراء ، ثم غزوة تبوك آخر غزوة . ثم ذكر البعوث، هكذا كتبته من ثاريخ الحافظ ابن عساكر وهو غريب جداً ، والصواب ما سنذكره فما بعد إن شاء الله مرتبا . وهذا الفن مما ينبني الاعتناء به والاعتبار بأمره والتهيؤله كا رواه محمد بن عمر الواقدي عن عبد الله بن عمر بن على عن أبيه معمت على بن الحسين يقول : كنا لعلم مغازى النبي وَتَطْلِينُهُ كَا لعلم السورة من القرآن . قال الواقدي : وصممت محمد من عبد الله يقول سمعت عمى الزهرى يقول: في علم المغازى علم الآخرة والدنيا وقال محمــد من اسحاق (رح) في (١) كذا بالاصلين مكرر اغزوة الانواه والذي في ابن هشام: الابواه، بواط، العشيرة الح.

المنازى بعد ذكره ما تقدم مما سقناه عنسه من تعيين رؤس الكفر من اليهود والمنافقين لشهم الله أجمين وجمعهم في أسفل سافلين . ثم إن رسول الله ﷺ تهيأ لحر به وقام فها أمره الله به من جهاد أ عدوه وقتال من أمره به ممن يليه من المشركين ، قال وقد قدم رسول الله بَيَّالِيَّة المدينة بهم الاتنان حين اشته الضحاء وكادت الشمس تمته ل لنفتى عشرة ليلة مضت من شهر ربيم الاول ، ورسول الله ﷺ يومئذ ابن ثلاث وخمسين سنة ، وذلك بعد أن بعثه الله بثلاث عشرة سنة ناقام يقية شهر ا ربيع الاول وشهر ربيع الآخر وجمادين ورجبا وشعبان وشهر رمضان وشوالا وذا القعدة وذا الحجة وولى تلك الحجة المشركون: والمحرم ، ثم خرج رسول الله ﷺ غازيا في صفر على رأس اثني عشر شهراً من مقدمه المدينة . قال ابن هشام : واستعمل على المدينة سمد بن عبادة . قال ابن اسحاق : حتى بلغ ودان وهي غزوة الامواء ، قال ابن جرير : و يقال لها غزوة ودان أيضا ، يرمد قريشا و بني ضرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة ، فوادعته فها بنو ضمرة وكان الذي وادعه منهم مخشي بن عرو الضمري ، وكان سيدهم في زمانه ذلك . ورجم رسول الله عَيْلَتُهُ إلى المدينة ولم يلق كيدا فاقام بها بقية صفر وصدرا من شهر ربيم الاول. قال ابن هشام: وهي أول غزوة غزاها عليه السلام. قال الواقدى وكان لواؤه مع عمه حزة ، وكان أبيض . قال ابن اسحاق : و بعث رسول الله ﷺ في مقامه ذلك بالمدينة عبيدة من الحارث بن المطلب من عبد مناف بن قصى في ستبن \_ أو ثمانين \_ راكما من المهاجرين ليس فهم من الانصار أحد ، فسار حتى بلغ ماء بالحجاز باسفل ثنية المرة فلتي بها جما عظيا من قريش ، فلم يكن بينهم قتال إلا أن سمد بن أبي وقاص قد رمي يومتذ بسهم ، فسكان أول سهم رمي به في سبيل الله في الاسلام . ثم الصرف القوم عن القوم وللمسلمين حامية وفر من المشركين ا إلى المسلمين المقداد من عمرو السهرائي حليف بني زهرة ، وعتبة بن غزوان من جاء المازتي حليف بني نُوفل بن عبد مناف ، وكامًا مسلمين ولكنمما خرجا ليتوصلا بالكفار . قال ابن اسحاق : وكان على المشركين يومثذ عكرمة بن أبي جهل وروى ابن هشام عن أبي عمرو بن العلاء (١) عن أبي عمر و المدنى أنه قال : كان علمهم مكرز بن حفص .

قلت : وقد تقدم عن حكاية الواقدى قولان ، أحدها أنه مكر ز ، والناقى أنه أبو سفيان صخر بن حرب وأنه رجح أنه أبو سفيان فالله أعلم . ثم ذكر ابن اسحاق القصيدة المنسوبة إلى أبى [ بكر ] الصديق فى هذه السر ية اللق أولها :

> أمن طيف سلمى بالبطاح الدمائث أرقت وأمر فى العشيرة حادث نرى من لؤى فرقة لا يصدها عن الكمر تذكير ولابعث باعث

(١) في ابن هثام : حدثني ابن أبي عمرو بن العلاء .

رسول أقام صادق فتكذبوا عليه وقالوا لست فينا بماكث إذا ما دعوقام إلى الحق أديروا وهروا هرير المحجرات اللواهث التصيدة إلى آخرها ، وذكر جواب عبد الله بن الزبعرى في مناقضتها التي أولها : أمن رسم دار أفغرت بالعناعث بكيت بعين دمها غير لابث ومن عجب الايلم ــ والدهركله له عجب ــ من سابقات وحادث لجيش أثانا ذي عرام يقوده عبيدة يدعى في الهياج ابن حارث لنترك أصناما بمكة عكما واريث موروث كريم لوارث وذكر تمام التصيدة وما منعنا من ارادها بهامها إلا أن الامام عبدالملك بن هشام (رح) وكان

ود فر عام الفصيدة وما منمنا من ابرادها بيامها إلا أن الامام عبدالملك بن هشام ( رح ) وكان إماما فى اللغة ذكر أن أكثر أهل العلم بالشعر ينكر هاتين القصيدتين . قال أبن اسحاق وقال سعد ابن أبى وقاص فى رميته تلك فيا يذكرون :

ألا هل أقى رسول الله أفى حيت صحابتي بصدور نبلي أفود بها أوائلهم ذياداً بكل حزونة وبكل سهل فا يعتسد رام في عدو بسهم يارسول الله قبلي وذاك أن دينك دين صدق وذو حق أتيت به وفشل (۱) ينجى المؤمنون به ويخزى به المكفار عند مقام مهل (۱) فهلا قد غويت فلا تعبني غوي الحي الحي ويحك يا ابن جهل

قال ابن هشام: وأكثر أهل السلم بالشمر ينكرها لسعد. قال ابن اسحاق: فكانت راية عبيدة ـ فيا بلغنا ـ أول راية عقدها رسول الله توالية في الاسلام لاحد من المسلمين . وقد خالفه الزهرى وموسى بن عقبة والواقدى فذهبوا إلى أن بعث حزة قبل بعث عبيدة بن الحارث والله أعلم وسياتى في حديث سعد بن أبى وقاص أن أول امراء السرايا عبد الله بن جحش الاسبدى .

قال ابن اسحاق : و بعض العلماء بزم أن رسول الله ﷺ بمنه حين أقبل من خزوة الايواء قبل أن يصل إلى المدينة . وهكذا حكى موسى بن عقبة عن الزهرى .

## فصل

قال ابن اسحاق: و بشث رسول الله ﷺ في مقامه ذلك حزة بن عبد المطلب بن هاشم إلى سيف البحر من ناحية السيص في ثلاثين راكبا من المهاجرين ليس فيهم من الانصار أحد فلتي أبا (١) الذي في ابن اسحاق: وعدل . (٢) وفي ابن هشام بدل مهل سهل ومهل: إمهال وتثبت. جهل بن هشام بذلك الساحل فى ثلاثمائة راكب من أهل مكة فحجز بيتهم مجمدى بن عمر و الجهنى بكان موادعا للغر يقين جميعا ، فا نصرف بعض القوم عن بعض ولم يكن بيتهم قتال .

قال ابن اسحاق: و بعض الناس يقول كانت راية حمزة أول راية عقدها رسول الله ﷺ لاحد من المسلمين ، وذلك أن بعثه و بعث عبيدة كانا معا فشبه ذلك على الناس .

قلت: وقد حكى موسى بن عقبة عن الزهرى أن بعث حزة قبل عبيدة بن الحارث، وفس على أن بعث حزة قبل عبيدة بن الحارث، وفس على أن بعث حزة كان قبل غزوة الابواه: فلما قفل عليه السلام من الابواه بعث عبيدة بن الحارث في سنين من المهاجرين، وذكر محوما تقدم. وقعد تقدم عن الواقدى أنه قال : كانت صرية حزة في رمضان من السنة الاولى، و بعدها سرية عبيدة في شوال مها والله أعلى. وقد أورد ابن اسحاق عن حزة رضى الله عنه شعراً يدل على أن رايته أول راية عقدت في الاسلام، لكن قال ابن اسحاق تن كان حزة قال ذلك فهو كما قال ، لم يكن يقول إلاحقا، والله أعلم أي ذلك كان. فاما ما محمنا من أهل المرا للم عنها فعيدة أولى، والقصيدة هي قوله :

ألا يالتومى التحلم والجهل والتنفض من رأى الرجال والمقل والراكيننا بالمغاللم لم فط محرمات من سوام ولا أهل كأنا بتلناهم ولا بتل (١) عندنا لهم غير أمر بالمغاف و بالمدلل وأمر باسلام فلا يقبلونه وينزل منهم مثل متزلة الهزل فما برحوا حتى انتدبت لغارة عليه لواء لم يكن لاح من قبل بأمر رسول الله أول خافق عليه لواء لم يكن لاح من قبل لواه لديه النصر من ذى كرامة إله عزيز فعله أفضل الفسل عشية ساروا حاشدين وكلنا مراجله من غيظ أصابه تغلى فلما تراوينا أالخوا فقال معالما وعقلنا مدى غرض النبل عشير أو جهل هنائك باغيا غلب ورد الله كيد أبي جهل فنال نوى المحاتل بعد واحدة فضل فيل لؤى لا تعليموا غواتكم وفيثوا إلى الاسلام والمتهج السهل فيل لؤى لا تعليموا غواتكم عذاب فتدعوا بالندامة والشكل فيل أغاف أن يصب عليكم عذاب فتدعوا بالندامة والشكل فالته أن يصب عليكم عذاب فتدعوا بالندامة والشكل فالته أن يصب عليكم عذاب فتدعوا بالندامة والشكل

(١) كذا فى المصرية ، ومغى البتل القطع ، وفى الحلبية وابن هشام : نبلناهم بالنون ومعناها رميناهم | بالنبل ، ولكن الخشنى ذكرها فى شرحه تبلناهم وقال معناه عاديناهم ، والتبل العداوة وطلب النأر . قال ظجابه أبوجهل بن هشام لعنه الله فقال :

عجبت لاسباب المفيظة والجهل والشاغبين بالخلاف وبالبطل والتداركين ما وجدنا جدودنا عليه ذوى الاحساب والسؤدد الجزل ثم ذكر تمامها . قال ابن هشام وأكثر أهل العلم بالشعر ينكر هاتين القصيدتين لحزة رضى الله عنه ولابي جهل لمنه الله .

# ﴿ غزوة بواط من ناحية رضوى ﴾

قال ابن اسحاق : ثم غزا رسول الله ﷺ في شهر ربيع الاول ـ يعنى من السنة الثانية ـ بريد قريشا . قال ابن هشام : واستممل على المدينة السائب بن عنان بن مظمون . وقال الواقدى : استخلف علمها سعد بن معاذ . وكان رسول الله ﷺ في مائتي را كب ، وكان لواؤه مع سمعه بن أبي وقاص كان مقصده أن يعترض لعير قريش وكان فيه أمية بن خلف ومائة رجل والفان وخمسائة بعير .

قال ابن اسحاق : حتى بلغ بواط من ناحبة رضوى ، ثم رجع إلى المدينة ولم يلق كيماً فلبث بها بقية شهر ربيع الآخر و بعض جحادى[ الاولى] .

## ﴿ غزوة العشيرة ﴾

﴿ ثُمَ عَزا قريشا يمنى بذلك النزوة التي يقال لها غزوة المشيرة و بالمهملة والعشير و بالمهملة والعشيراء و بالمهملة ﴾

قال ابن هشام : واستممل على المدينة أبا سلمة بن عبد الاســـد. قال الواقدى : وكان لواؤه مع حمزة بن عبد المطلب . قال وخرج عليه السلام يتعرض لعيرات قريش ذاهبة إلى الشام .

قال ابن اسحاق: فسلك على نقب بنى دينار ، ثم على فيفاء الخيار ، فترل تحت شجرة ببطحاء ابن أزهر يقال لها ذات الساق فصلى عندها فتم مسجده ، فصنع له عندها طعام فا كل منه وأكل ابن أزهر يقال لها ذات الساق فصلى عندها فتم مسجده ، فصنع له عندها المشهرب ثم ارتحل فقرك الناس معه ، فرسوم أثافي البرمة معلوم هناك ، واستسقى له من ماء يقال له المشهرب أراك عجمته ومجتمع المشهرة ثم سلك فرش ملل حتى لتى الطريق بصخيرات المحام ثم اعتدل به الطريق حتى نزل العشيرة من بعان ينبع فاقام بها جمادى الاولى وليل من جمادى الآخرة ووادع فيها بنى ملج وحلفاءهم من (١) الخلائق بالخام المهملة آبار معلومة ورجح الرواية الاولى . (٧) صب المساد كذا في المصرية وابن هشام ، وقال الخشفي صب المساد ( بالسين الموادة الوصولة البساد ( بالسين الموادة الوصولة البساد العساد . على المسلم المساد .

نى ضرة ثم رجم إلى المدينة ولم يلق كيداً . وقد قال البخارى حدثنا عبد الله ثنا وهب ثبا شعبة من أبى اسحاق . قال : كنت إلى جنب زيد بن أرقم فقيل له كم غزا رسول الله يَتَظِيَّقُو من غزوة ؟ الد تسم عشرة . قلت كم غزوت أنت معه 1 قال سبع عشرة غزوة ، قلت ظاهر فى أن أول الغزوات المشير – أو السير – فد كرت لنتادة فقال : الشير . وهذا الحديث ظاهر فى أن أول الغزوات المشيرة ، ويقال بالسين وجما مع حفف التاء ، وبهما مع المد اللهم إلا أن يكون المراد غزاة شهدها ، ما لنهي تشخيرة زيد بن أرقم المشيرة وحيثة لا ينفى أن يكون قبلها غيرها لم يشهدها زيد بن أرقم ، وبهذا بحصل الجم بين ما ذكره مجمد بن اسحاق و بين هذا الحديث والله أعلى .

#### ﴿ غزوة بدر الاولى ﴾

قال اين اسحاق : ثم لم يتم رسول الله ﷺ بلدينة حسين رجع من العشيرة إلا لبال قلائل لا تبلغ العشرة حتى أغاركو ز بن جابر الفهرى على سرح المدينية ، غرج رسول الله ﷺ في طلبه حتى بلغ وادياً يقال له سفوان من ناحيبة بعر ، وهى غزوة بعر الاولى ، وظاته كر ز فل يعركه . وقال الوقعى : وكان لواؤه مع على بن أبي طالب . قال ابن هشام والواقعى : وكان قعد استخلف على المدينة زيد بن حارثة . قال ابن اسحاق : فرجع رسول الله ﷺ ظام جمادی و رجبا وشعبان وقعه کان بعث بین یدی ذلک سحماً فی نمانیة رهط من المهاجر مین ، فحرج حتی بلغ الخرار من أوض الحجاز . قال ابن هشام : ذكر بعض أهل العلم أن بعث سعد هذا كان بعد حرة ثم رجع ولم يلق كيماً . هكذا ذكره ابن اسحاق مختصراً وقعه تقدم ذكر الواقعی لهذه البعوث الثلاثة ، أهنی بعث حرة فی رمضان ، و بعث عبیدة فی شوال ، و بعث سعد فی ذی القعدة كلها فی السنة الاولی .

وقد قال الامام احمه : حدثني عبد المتمال بن عبد الوهاب حدثني يحيي بن سميد . وقال عبد الله بن الامام احمــد وحدثني سميد بن يحبي بن سميد الاموى حدثنا أبي ثنا المجالد عن زياد ابن علاقة عن سعد بن أبي وقاص . قال لما قدم رسول الله ﷺ المدينة جاءته جهينة فتالوا إنك قد نزلت بين أُظهرنا فاوثق حتى نأتيك وقومنا ، فاوثق لهرفاسلموا قال فبعثنا رسول الله ﷺ في رجب ولا نـكون مائة وأمرنا أن نغير على حي من بني كنـانة إلى جنب جهينة فاغرنا علمهم وكانوا كثيراً فلجأنًا إلى جهينة فمنمونًا وقالوا لم تقاتلون في الشهر الحرام ? فقال بعضنا لبعض ما ترون ? فقال بعضنا نأتى نبى الله فنخبره، وقال قوم لا بل نقيم ههنا، وقلت أنّا فى أناس معى لا بل نأتى عير قريش فنقتطمها . وكان الغيُّ إذ ذاك من أخـــذ شَيئًا فهو له ، فانطلقنا إلى المير وانطلق أصحابنا إلى النبي عَيْرِ اللَّهِ عَاجْدِ وَهِ الخَبْرُ فَقَامَ عَضْبَانَ مَحْدِ الوجه . فقال : ﴿ أَذْهَبْمُ مِنْ عَنْدَى جميما ورجعتم متفرقين إنَّمَا أهلك من كان قبلكم الفرقة ، لا بعثن عليكم رجلا ليس يخيركم أصبركم على الجوع والمعلش » فبعث علينا عبد الله من جحش الاسدى فكان أول أمير في الاسلام . وقد رواه البهق في الدلائل من حديث يحيي بن أبي زائدة عن مجالد به نحوه وزاد بســد قولم لاصحابه: لم تقاتلون في الشهر الحرام فقالوا نقاتل في الشهر الحرام من أخرجنا من البلد الحرام . ثم رواه من حديث أبي أسامة عن مجالد عن زياد بن علاقة عن قطبة بن مالك عن سـعد بن أبى وقاص فذكر نحوه فادخل بين سمد و زياد قطبة من مالك وهذا أنسب والله أعلم . وهــذا الحديث يقتضى أن أول السرايا عبد الله بن جحش الاسدى وهو خلاف ما ذكره ابن اسحاق أن أول الرايات عقدت لسيدة بن الحارث بن المطلب ، وللواقدى حديث زعم أن أول الرايات عقمت لحزة بن عبد المطلب والله أعلم .

# باب سرية عبل الله بن جحش

﴿ التي كان سبها لنزوة بدر المظمى ( اوذلك ميم الفرقان ميم التق الجمان والله على كل شئ قدير ﴾ قال المنافق على كل شئ قدير ﴾ قال المنافق وجب قال المنافق والمنافق والمنافق والمنافق على المنافق على المنافق والمنافق والمنافق والمنافق المنافق والمنافق و

(١) كذا بالاصلين ، ولعلها : التي كانت سببا لغزوة بدر العظمي .

عقله من بدر الاولى و بعث معه بمانية رهط من المهاجرين ليس فهمه من الانصار أحد ، وهم أبو حديفة بن عتبة ، وعكاشة بن محصن بن حرفان حليف بنى أسد بن خزية ، وعتبة بن غز وان حليف بنى نوفل ، وسعد بن أبى وقاص الزهرى ، وعامر بن ربيعة الواقلي حليف بنى عدى ، و واقد بن عبد الله ابن عبد مناف بن عرين بن ثملبة بن بر بوع التميس حليف بنى عدى أيضا ، وخالد بن البكير أحد بنى سعد بن ليث حليف بنى عدى أيضا ، وسهل بن بيضاء الفهرى فهؤلاء سبعة فامهم أمرم عبد الله ابن جعش رضى الله عنه . وقال بونس عن ابن اسحاق : كانوا نمانية وأم يم التاسع فالله أعلم .

قال ابن اسحاق : وكتب له كتابا وأمره أن لا ينظر فيه حتى يسير يومين ثم ينظر فيه فيمضى لما أمره به ، ولا يستمكره من أمحابه أحداً . فلما سار بهم ومين فتح الكتاب فاذا فيه إذا نظرت في كنابي فامض حتى تنزل تخلة بين مكة والطائف فترصد جا قريشا وتعلم لنا من أخبارهم فلما نظر في الكتاب قال سمعا وطاعة وأخبر أصحابه عافي الكتاب. وقال: قد نهاتي أن أستكره أحداً منكم فن كان منكم بريد الشهادة وبرغب فيها فلينطلق ، ومن كره ذلك فليرجم ظما أنا فحاض لأمر رسولْ الله يَتِلِينِي فَمْنِي وَمْنِي مِمْهُ أَصِحَامِهُ لم يَتَخَلُّفَ مُنْهِمَ أَحِدُ وَسَلَّكُ عَلَى الحَجَازَ حتى إذا كان يَعْدَن فوق الفرع يقال له بحران ، أضل سمعه بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان بميراً لهما كامّا يعتقبانه فتخلقا في طلُّه ومضى عبـ الله بن جحش و بِقية أصحابه حتى نزل نخلة ، فرت عبر لقريش فها عمر و بن الحضرمي ، قال ابن هشام : واسم الحضرى عبد الله بن عباد الصدف وعبَّان بن عبدالله بن المغيرة المخرومي وأخوه نوفل والحسكم بن كيسان مولى هشام بن المنبرة ، فلما رَآم القوم هابوم وقـــد نزلوا فريبا منهم فاشرف لهم عكاشة بن محصن وكان قد حلق رأسه . فلما رأوه أمنوا ، وقال عمار : لا بأس عليكم منهم وتشاور الصحابة فيهم وذلك في آخر يوم من رجب فقالوا والله لأن تركتموهم هذه الليلة ليدخلن الحرم فليمتنمن يه منكم ولئن قتلتموهم لتقتلهم في الشهر الحرام فتردد القوم وهانوا الاقدام علم، ثم شجعوا أنفسهم علمهم وأجموا على قتل من قدر وا عليه منهم وأخذ ما معهم، فرمي واقد ابن عبد الله التميمي عمرو بن الحضرمي بسهم فقتله ، واستأسر عنمان بن عبد الله والحكم بن كيسان وأفلت القوم نوفل بن عبد الله فاعجزهم، وأقبل عبد الله بن جحش وأصحابه بالمير والاسبرين حتى قدموا على رسول الله ﷺ. وقد ذكر بمض آل عبد الله بن جحش أن عبد الله قال لاصحابه: إن لرسول الله ﷺ فيا غنمنا الحنس ضزله وقسم الباق بين أصحابه وذلك قبل أن ينزل الحنس . قال لِنَا نَزَلَ الْحَسَ نَزَلَ كَمَا قَسْمَهُ عَبْدَ اللهُ بِنَ جِحْشَ كَا قَالُهُ أَبِنَ اسْحَاقَ ، فلما قدموا على رسول الله يَشْلِينَهُ ﴿ \* ﴿ مَا أَمَرَتُكُمْ بَتِنَالَ فَى الشَّهُرُ الحَرَامُ ﴾ فوقف العيرِ والاسيرين وأبي أن يأخذ من ذلك شيئًا إ وَالَا قَالَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَسْقَطَ فَي أَيْدَى القوم وظنوا أنهم قـــ هـلــكوا وعنفهم أخوانهــم من

المسلمين فياصنموا ، وقالت قريش: قد استحل محمد وأصحابه الشهر الحرام وسفكوا فيه الدم وأخذوا فيه الامرار وافيه الرجال ، فقال من رد علمهم من المسلمين عن كان يمكة : إنما أصابوا ما أصابوا في شعبان ، وقالت بهود : تفاقل بدك على رسول الله وسيس عروبين الحضرى قنه واقد بن عبد الله وقدت الحرب فيل عبد الله ، عرو عمرت الحرب ، والحضرى حضرت الحرب وواقد بن عبد الله وقدت الحرب فيل الله ذلك عليهم لا لهم ، فلما أ كتر الناس في ذلك أثرا الله تعالى على رسوله والمسجد الحرام وإنواج أهله الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر من القتل ولا يزانون يقاتلونك حتى مردوم عن دينكم إن استطاعوا ) أى إن كنتم قتلم في الشهر الحرام فقد صدوكم عن سبيل الله مهم والفتنة أكبر من القتل أى الحرام واخراجكم منه وأنتم أهله أكبر عند الله من القتل أى قد كانوا يفتنون المسلم عن دينه حتى مردوم إلى الكثر بعد ايمانه فندك أكبر عند الله من القتل أى قد كانوا يفتنون على أخبث ذلك وأعظمه غسر تأثبين ولا نازمين ، ولهذا قال الله تمالى (ولا يزالون يقاتلونك حتى مردوم عن دينكم إن استطاعوا ) الآية .

قال أبن اسحاق : فلما ترل القرآن جهذا الأمر وفرج الله عن المسلمين ما كانوا فيه من الشفق ، فيض رسول الله بين الشفق ، و بعثت قريش في فداء عبان والحسم بن كيسان تقال رسول الله بين يقد و لا تفديكم والسيرين ، و بعثت قريش في فداء عبان والحسم بن غزوان والسيرين ، و بعثت مريس سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان والما مختل علم علم الله بين كيسان الله بين كيسان قال المن المسلم بن كيسان قالم في المن الله بين كيسان قالم فيس اسلامه وأقام عند وسول الله بين الله الله بين بعيد الله بن الله في الله بين عبد الله بن وأصاء عبان بن عبد الله بن أبل المن اسحاق : فلما عبل عرب عبد الله بن وأما عبان بن عبد الله الله أن المنافق المنافق فيها أجر الجاهدين ؟ فازل الله إن الله بن آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك برجون رحمة الله والذي في ويزيد بن رومان عن عروة بن الربير . وهكذا في سبيل الله أولئك بوجون رحمة الله عن الزهرى ويزيد بن رومان عن عروة بن الربير . وهكذا في كر موسى بن عقبة في مغاز به عن الزهرى وكذا روى شعيب عن الزهرى عن عروة تموا من هذا وفيه ؟ وكان ابن الحفرى أول قنيل قتل بين المسلمين ، وقال عبد الملك بن هشام : هو أول قنيل قتل بين المسلمون ، وعيان والمسكمين . وقال عبد الملك بن محسل أول قنيل قتل المسلمون ، وهذه أول غنيمة غنمها المسلمون ، وعيان والمسكمين والمسلمون .

<sup>(</sup>١) كذا بالاصلين ، وفي ابن هشام : فوضعهم الله من ذلك ولما الصواب .

قلت : وقد تقدم فيا رواه الامام احمد عن سعد بن أبي وقاص أنه قال : فكان عبد الله بن حيث أول أمير في الاسلام . وقد ذكرًا في التفسير لما أورده ابن اسحاق شواهد مسندة فن ذلك ما رواه الحافظ أنو محمد من أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا محمد من أبي بكر المقدمي حدثنا المعتمر من سلمان عن أبيسه حدثني الحضر مي عن أبي السوار عن جندب من عبدالله أن رسول الله تَتَالِيَّة بعث رهطا وبدث علمهم أوا عبيدة بن الجراح . أو عبيدة بن الحارث ، فلما ذهب مكى صابة إلى رسهل مكان كذا وكذا . وقال ﴿ لا تسكرهن أحداً على المسير ممك من أصحابك ، فلما قرأ السكناب المترجم وقال صمما وطاعة لله ولرسوله ، فخبرهم الخبر وقرأ علمهم الكتاب فرجم منهم رجلان و يق بقيتهم فلقوا ابن الحضرى فتتاوه ولم يدروا أن ذلك اليوم من رجب أو من جادى ، فقال المشركون للسلمين : قتلتم في الشهر الحرام ، فانزل الله ( يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير ) الآية . وقال اسماعيل بن عبد الرحمن السدى الكبعر في تفسيره عن أبي مالك عن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسمود عن جاعة من الصحابة ( يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبدر) وذلك أن رسول الله ﷺ بمث سرية وكاثوا سبعة نفر علمهم عبدالله بن جحش وفهم عمار بن يلسر وأنوحذيفة بن عتبة وسعد بن أبى وقاص وعتبة بن غزوان وسمهل بن بيضاء وعام بن فيارة و وأقه بن عبد الله اليربوعي حليف لعمر بن الخطاب ، وكتب لابن جعش كناما وأمره أن لا يقرأه حتى ينزل بطن ملل فلما نزل بطن ملل فتح الكتباب فاذا فيبه أن سر حتى تنزل بطن نخلة فقال لاصحابه : من كان بريد الموت فليمض وليوص فانني موص وماض لأ مر رسول الله وَاللَّهُ فَمَارُ وَاتَّخَلَفَ عَنْهُ سَعَهُ وَعَتَبَةً أَصْلَا رَاحَلَةً لِمَا فَاتَّامًا يَطْلَبُانَهَا، وسار هو وأصحابه حتى نزل بطن نخلة فاذا هو بالحسكم بن كيسان والمفترة بن عثمان وعبــدالله بن المفترة . فذكر قتل واقد لممر و بن أخضرمي ورجعوا بالغنيمة والاسبرين فكانت أول غنيمة غنمها المسلون. وقال المشركون إن محداً رعم أنه يتبع طاعة الله وهو أول من استحل الشهر الحرام وقتل صاحبنا في رجب. وقال المسلمون إنما فتلناه في جمادي . قال السدى وكان قتلهم له في أول ليلة من رجب وآخر ليلة من جمادي الآخرة . قلت : لمل جمادي كان ناقصا فاعتقموا بقاء الشهر ليلة الثلاثين ، وقسد كان الهلال رؤى تلك الليلة فالله أعلم . وهكذا روى العوفى عن ابن عباس أن ذلك كان فى آخر ليلة من جمادى ، وكانت أول ليلة من رجب ولم يشعر وا وكذا تقدم في حديث جندب الذي رواه ابن أبي حاتم. وقد تقدم في سياق ابن اسحاق أن ذلك كان في آخر ليلة من رجب وخافوا إن لم ينداركوا هذه الغنيمة وينتهزوا مذه الفرصة دخل أولئك في الحرم فيتعذر علمهم ذلك فاقدموا علمم عالمين بذلك وكذا قال الزهري عن عروة رواه البيهتي فاقه أعــلم أى ذلك كان . قال الزهرى عن عروة فبلغنا أن رسول الله يَقِطْلِتُهُ عقل ابن الحضرمى وحرم الشهر الحرام كاكان بحرمه حتى أثرل الله براءة رواه السبهتي .

قال ابن اسحاق : فقال أبو بكر الصديق فى غزوة عبد الله بن جحش جوابا للمشركين فيا قالوا من احلال الشهر الحرام . قال ابن هشام هى لعبد الله بن جحش :

> تعدون قتلاً في الحرام عظيمة وأعظم منه لو برى الرشد راشد صدودكم عنا يقول عمد وكفر به والله راه وشاهد واخراجكم من مسجد الله أهله لئلا برى لله في البيت ساجد فاناً وإن عبرتمواً بقتله وأرجف بالاسلام بلغ وحاسد سنينا من ابن الحضري رماحنا بنخلة لما أوقد الحرب واقد دما وابن عبد الله عان بيننا ينازعه غل من القيد عائد

## فصل

## ﴿ في تحويل القبلة في سنة ثنتين من الهجرة قبل وقعة بدر ﴾

وقال بمضهم كان ذلك فى رجب من سنة قنتين و به قال قتادة و زيد بن أسلم وهو رواية عن المحدد بن اسحاق . وقد روى احمد عن ابن عباس ما يدل على ذلك وهو ظاهر حديث البراء بن عارب كا سيأتى والله أقلم . وقيل فى شعبان منها . قال ابن اسحاق بعد غزوة عبد الله بن جحش : ويقال صرفت القبلة فى شعبان على رأس ثمانية عشر شهراً من مقدم رسول الله ويقيل المدينة وحكى هذا القول ابن جريرمن طريق المحدى فسنده عن ابن عباس وابن مسعود وكاس من المسحابة . قال الجهور الاعظم : إنما صرفت فى النصف من شعبان على رأس ثمانية عشر شهراً من المحجرة . ثم حكى عن محمد بن سعد عن الواقدى أنها حولت بوم الثلاثاء النصف من شعبان ، وفى همذا التحديد نظر والله أعلى . وقعد تمكلمنا على ذلك مستقمى فى التفسير عند قوله تعالى (قد ترى تقلب وجهك فى السهاء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وأن الذين أو رتوا الكتاب يعلمون أنه الحق من رجم وما الله بنافل عما تعملون ) . وما قبلها وما بعدها من اعتراض سفهاه البهود والمنافقين والجلهة الطفام على ذلك لانه أول نسخ وقع فى الاسلام همذا وقد أحال الله قبل ذلك في سياق القرآن تقرير جواز النسخ عند قوله (ما تنسخ من آية ، أو هدا أحال الله قبل دالله في الاسلام همذا وقد أحال الله قبل ألم قعل أن الله على مدة قدير) وقد قال البخارى حدثنا أبو نسم نساها الاسلام عن الاسلام عن المدارين : نفسأها وهى قراءة أبى عرو . وقراءة حضى ننسها .

سمر زهمراً عن أبي اسحاق عن العراء أن النبي عَيْدِيَّةً صلى إلى بيت المقدس سنة عشر شهراً \_ أو ... عشر شهرا - وكان يعجبه أن تكون قبلته إلى البيت، وأنه صلى أول صلاة صلاها إلى الكمدة المصر وصلى معه قوم فخرج رجل ممن كان معه فمر على أهل مسجد وهم را كمون فقال: أشهد بالله الله صلت مع النبي عَيَا الله عَمَد فعاروا كما هم قبل البيت ، وكان الذي مات على القبلة قبل أن تحول رجال قناوا لم ندرما تقول فهم فاتزل الله ( وما كان الله ليضيم اعانكم إن الله بالناس لرؤف رحم ) رواه مسلم من وجمه آخر . وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة حدثنا الحسن بن عطية حدثنا اسرائيل عن أبي اسحاق عن العراء . قال : كان رسول الله عصلي عن عبر بيت المقدس ستة عشر \_ أوسيمة عشر \_ شهراً ، وكان يحب أن يوجه نحو الكمية فانزل الله ( قد نرى تقلب وجهك في السهاء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام). قال فوجمه تحو الكعبة وقال السفهاء من الناس - وهم المهود - ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا علمها . فاتزل الله ( قل لله المشرق والمغرب بهدى من يشاء إلى صراط مستقيم) وحاصل الامر أن رسول الله والله والله على عكم إلى بيت المقدس والسكنية بين يديه كما رواه الامام احد عن ان عباس رض الله عنه ، فلما هاجر إلى المدينة لم يمكنه أن يجمم بينهما فصلى إلى بيت المقدس أول مقدمه المدينة واستدبر الكعبة ستة عشر شهراً — أوسبعة عشر شهراً — وهذا يقتضي أن يكون ذلك إلى رجب من السنة الثانية والله أعلم . وكان عليه السلام يحب أن يصرف قبلته تحو السكمبة قبلة ابراهم وكان يكثر النحاء والتضرع والابتهال إلى الله عز وجل فـكان مما برفع يديه وطرفه إلى السباء سائلًا ذلك فاترل الله عز وجل ( قد نرى تقلب وجهك في السهاء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام) الآية. فلما نزل الأمر بتحويل القبلة خطب رسول الله ﷺ المسلمين وأعلمهم بذلك كا رواء النسائى عن أبى سميد من المعلى وأن ذلك كان وقت الظهر . وقال بعض الناس نزل تحويلها بين الصلاتين قاله مجاهد وغيره و يؤيد ذلك ما ثبت في الصحيحين عن البراء أن أول صلاة صلاها عليه السلام إلى الكعبة بلدينة العصر والعجب أن أهل قباء لم يبلغهم خبر ذلك إلى صلاة الصبح من اليوم الثاني كما ثبت ف الصحيحين عن أن حمر . قال : بينًا الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال : إن رسول الله ﷺ قد أزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكمية فاستقباوها وكانت وجوهم إلى الشام فاستداروا إلى الكمبة ، وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك عُمو ذلك . والمتصود أنه لما تزل أعويل القبلة إلى الكمية ونسخ به الله تمالى حكم الصلاة إلى بيت المقدس طمن طاعنون من السفهاء الجهلة والاغبياء قانوا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها هذا والكفرة من أهل الكتاب يعلمون أَنْ ذَلْكُ مِنْ اللَّهُ لِمَا يَجِدُونَهُ مَرْ فِي صَفَّةٌ مُحَدُّ مِيِّئَالِيُّهُ فِي كَتْبُهُمْ مِنْ أَنَّ المَدينَةُ مَهَاجِرُهُ وَأَنَّهُ سِيؤْمِرُ

بالاستقبال إلى الكعبة كما قال (وإن الذين أورثوا الكتاب ليملمون أنه الحق من رسم ) الآية وقد أجابِهم الله تعالى مع هذا كله عن سؤالم ، ونسَّهم فقال ( سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا علمها قل لله المشرق والمنرب مهدى من يشاء إلى صراط مستقيم) أي هو المالك المتصرف الحاكم الذي لا معقب لحسكمه الذي يفعل ما يشاء في خلقه و يحكم ما تريد في شرعه وهو الذي يهدى من يشاء الى صراط مستقيم ويضل من يشاء عن الطريق القويم وله فى ذلك الحكمة التي يجب لها الرضا والتسليم ثم قال تمالي ( وكذلك جملناكم أمة وسطا) أي حياراً ( لتكونوا شهدا. على الناس و يكون الرسول عليكم شهيداً ) أي وكما اختراً لكم أفضل الجهات في صلاتكم وهدينا كم إلى قبلة أبيكم ابراهيم والد الانبياء بسد التي كان يصلي بها موسى فمن قبله من المرسلين كذلك جعلناكم خيار الامر وخلاصة العالم وأشرف الطوائف وأكرم الثالد والطارف لتكونوا يوم القيامة شهداء على الناس لاجاعهم عليكم واشارتهم يومئذ بالفضيلة اليكم كا ثبت في محميح البخاري عن أبي سعيد مرفوعا من استشهاد نوح مهذه الامة يوم القيامة وإذا استشهد مهسم نوح مع تقدم زمانه فن بعده بطريق الاولى والاحرى . ثم قال تعالى مبينا حكته في حاول نتمته عن شك وارقاب مهذه الواقمة ، وحلول نعمته على من صدق وتابع هــذه الكائنة . فقال : ( وما جعلنا القبلة الني كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول). قال ابن عباس: إلا لترى من يتبع الرسول عمن ينقلب على عقبيه ، و إن كانت لكَّبَرِة أَى وانكانت هذه الكائنة المغليمة الموقع كبيرة المحل شديدة الامْمر | إلا على الذي هدى الله أي فهم مؤمنون بها مصدقون لها لا يشكون ولا يرةابون بل برضون و يؤمنون ويعملون لاتهم عبيد للحاكم العظيم القادر المقتدر الحليم الخبير اللطيف العليم وقوله ( وماكان الله ليضيم إعانكم) أي بشرعته استقبال بيت المقدس والصلاة اليه ( إن الله بالناس رؤف رحم ) والاحاديث والأكار في هذا كثيرة جماً يطول استقصاؤها وذلك مبسوط في التفسير وسنزيد ذلك بيانًا في كتابنا الاحكام الكبير. وقد روى الامام احمـه حدثنا على بن عاصم حدثنا حصين بن عبد الرحمن عن عمرو بن قيس عن محمد من الاشعث عن عائشة قالت قال رسول الله ﷺ \_ يعنى في أهل السكتاب -- : ﴿ إِنَّهُم لم يحسدونا على شيَّ كما يحسدوننا على يوم الجمة التي هدامًا الله المها وضاوا عنها ، وعلى القبلة التي هدامًا الله لها وضاوا ، وعلى قولنا خلف الامام آمين » .

## فصل

﴿ في فريضة شهر رمضان سنة ثلتين قبل وقعة بدر ﴾

قال ابن جرير: وفي هذه السنة فرض صيام شهر رمضان وقد قيل إنه فرض في شعبان منها ، ثم

حكى أن رسول الله بيناليج حين قدم المدينة وجد اليهود يصومون يوم عشوراء فسألهم عنه تقالوا هذا 
يرم نجي الله فيسه موسى . تقال : « نحن أحق بموسى منسكم » فصامه وأمر الناس بصيامه ، وهـ ذا 
المديث ثابت في الصحيحين عن ابن عباس وقعد قال الله تعالى ( يا أبها الذين آمنوا كتب عليكم 
الصيام كما كنب على الذين من قبلسكم لملسكم تتقون أياما مسدودات فن كان منكم مريضا أو على 
سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذي يطيقونه فدية طعام مسكين فن قطوع خيراً فهو خبرله وأن 
تصوموا خبر لسكم إن كنتم تعلمون ، شهر رمضان الذي أثرل فيه القرآن هدى الناس و يينات من 
المدى والفرقان فن شهد منكم الشهر قليصه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر) الآية 
وقد تسكلمنا على ذلك في التفسير بما فيه كفاية من ابراد الاحاديث المتعلقة بذلك والآ كار المروية 
في ذلك والاحكام المستفادة منه ولله الحد.

وقد قال الامام احمم حدثنا أبو النضر حدثنا الممودي حدثنا عروبن مرة عن عبد الرحن ابن أبي ليلي عن مماذ بن جبل . قال : احيلت الصلاة ثلاثة أحوال ، وأحيل الصيام ثلاثة أحوال فذ كر أحوال الصلاة . قال وأما أحوال الصيام فان رسول الله ﷺ قدم المدينة فجعل يصوم من كل شهر ثلاثة أيام ، وصام عاشوراء ثم إن الله فرض عليه الصيام وأنزل ( يا أمها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم) إلى قوله ( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مكين ) فكان من شاء صام ومن شاء أطَّم مسكينا علم زأ ذلك عنه ، ثم إن الله أثرل الآية الأخرى (شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن ) إلى قوله ( فن شهد منكم الشهر فليصمه ) فاثبت صيامه على المقم الصحيح ورخص فيه للريض والمسافر وأثبت الاطمام المكبير الذي لا يستطيم الصيام فهذان حولان. قال وكانوا يأكلون ويشربون ويأتون النساه ما لم يناموا ، فاذا ناموا امتنعوا . ثم إن رجلا من الانصار يقال له صرمة كان يممل صاعًا حتى أمسى فجاء إلى أهمله فصلى المشاء ثم نام فلم يأكل ولم يشرب حَى أصبيح فاصبح صائمًا ، فرآه رسول الله ﷺ قــد جهد جهداً شديداً فقال : ﴿ مالى أراك قد أ جهدت جهداً شديداً ، فاخبره ، قال وكان عمر قد أصاب من النساء بمد ما نام فاتي رسول الله يَتَّطِينُكُو فذكر ذلك له فانزل الله ( أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم ) إلى قوله ( ثم أتمرا الصيام إلى الليل). ورواه أبو داود في سننه والحاكم في مستدركه من حديث المسعودي محوه وفي الصحيحين من حديث الزهري عن عروة عن عائشة أنها قالت : كان عاشو راه يصام ، فلما ترل رمضان كان من شاه صلم ومن شاه أفطر . وللمخارى عن ابن عمر وابن مسعود مثله . ولتحرير هذا ، موضع آخر من التفسير ومن الاحكام الكبير وبالله المستعان.

قال ابن جرير: وفي هـنــ السنة أمر الناس يزكاة الفطر، وقد قيل إن رسول الله عَيْنَالِيَّةٌ خطب

الناس قبل الفطر بيوم \_ أو يومين \_ وأمرهم بغلك . قال وفيها صلى النبي ﷺ صلاة العيه وخرج بالناس إلى المصلى فكان أول صلاة عيه صلاها وخرجوا بين يديه بلخر بة وكانت الزبير وهمها له النجاشى فكانت تحمل بين يعنى رسول الله ﷺ في الأعياد .

قلت : وفى هذه السنة فيا ذكره غير واحد من المتأخرين فرضت الزكاة ذات النصب كما سيأتى تفصيل ذلك كله بمد وقمة بدر إن شاء الله تمالى و به الثقة وعليه التمكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى المظلم (١٠) .

## ﴿ بسم الله الرحن الرحيم ﴾

حوﷺ غزوة بدر العظمى \* يوم الفرقان يوم التتى الجمعان ﴾<-

قال الله تعالى (ولقد نصركم الله بيمد وأنم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون) وقال الله تعالى (كما أخرجك ربك من بيتك بالحق و إن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك فى الحق بعمد ما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون و إذ يعدكم الله احسمى الطائفتين أنها لسكم وتودون أن غير ذات الشوكة تسكون لمسكم يريد الله أن يحق الحق بكلمانه ويقطع داير السكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون) وما بعدها إلى تمام القصة من سورة الأنفال وقعد تسكلمنا عليها هنالك وسنورد هاهنا فى كل موضع ما يناسبه .

قال ابن اسحاق: فحد ثنى محمد بن مسلم بن شهاب وعاصم بن حمر بن تتادة وعبد الله بن أبى بكر و بزيد بن رومان عن عروة بن الزبير وغيرهم من علمائنا عرب ابن عباس كل قد حدثمى بعض الحديث فاجتمع حديثهم فيا سقت من حديث بعر قالوا: لما سمع رسول الله يتطالح بي سفيان مقبلا من الشام ندب المسلمين اليهم وقال: و هذه عير قريش فيها أموالهم فاخرجوا اليها لعل الله يتفلكوها فانتمد الناس خفف بعضهم وقتل بعض وذلك أنهم لم يظنوا أن رسول الله يتطلق ملى حريا، وكان أبو (1) وجد هنا على هامس النسخة الملبية بخط بعض الفضلاء بلم مقابلة على أصل قو بل على نسخة (1)

المؤلف حسب الطاقة .

سنمان حين دنا من الحجاز يتجسس <sup>(١)</sup> من لتي من الركبان تنحونا على أموال <sup>(٢)</sup> الناس حتى أصاب خبراً من بعض الركبان أن محداً قد استنفر أمحابه لك ولديرك فحذر عند ذلك فاستأجر ضمضر بن عر و النفارى فبعثه إلى مكة وأمره أن يأتى قريشا فيستنفرهم إلى أموالم و يخبرهم أن محداً قد عرض لها في أصحابه ، فخرج ضعضم بن عمرو سريعا إلى مكة . قال ان اسحاق : فحدثني من لا أنهم عن عكرمة عن ابن عباس وبزيد بن رومان عن عروة بن الزبير. قالا : وقعه رأت عاتسكة بنت عبد المطلب قبل قدوم ضمضم إلى مكة بثلاث ليال رؤيا افزعتها فسئت إلى أخمها الماس من عبدالمطلب فقالت له يا أخى والله لقد رأيت الليلة رؤيا أفظمتني وتخوفت أن يدخل على قو.ك منها شر ومصيبة فا كتم على ما أحدثك ، قال لها وما رأيت ? قالت رأيت را كِما أقبل على بعبر له حتى وقف بالابطح ثم صرح باعلا صوته ألا انفر وا ياآل غدر لمصارعكِ في ثلاث، وفأرى الناس اجتمعوا اليه ثم دخل المسجد والناس يتبعونه فبينها هم حوله مثل به بديره على ظهر السكعبة ثم صرخ عثلها . ألا انفروا ياآل غدر لمصارعكم في ثلاث ثم مثل به بمبره على رأس أبي قبيس قصر نم عثلها ثم أخذ صخرة فارسلها فاقبلت تهوى حتى إذا كانت بإسفل الجيل ارفضت فما بق بيت من سوت مكة ولا دار إلا دخلتها منها فلقة . قال المباس : والله إن همذه ل قوا وأنت فا كنميها لا تذكيرها لاحد، م خرج العباس فلقي الوليد بن عنبة \_ وكان له صديقا \_ فذ كرها له واستكنمه إياها فذكرها الوليد لابنه عتبة ففشا الحديث حتى تحدثت به قريش، قال العباس فندوت لأطوف بالبيت وأبرجهل ابن هشام في رهط من قريش قمود يتحدثون مرؤيا عاتـكة ، فلما رآئي أبو جهل قال يا أبا الفضل إذا فرغت من طوافك فاقبل اليناء فلما فرغت أقبلت حتى جلست معهم فقال أبو جهل: يا بني عبد المطلب منى حدثت فيكم هذه النبية ? قال قلت وما ذاك ? قال تلك الرؤيا التي رأت عاتمكة قال قلت وما رأت ؟ قال يا بني عبد المطلب أما رضيتم أن ينفبأ رجالكم حتى تقنبأ نساؤكم ١١ قد رعت عاته كمة في رؤ ياها أنه قال انفروا في ثلاث فسنتربص بكم هذه الثلاث فان يك حقا ما تقول فسيكون. و إن تمض الثلاث ولم يكن من ذلك شئ نكتب عليكم كتابا أنكم أكذب أهل بيت ف العرب، قال العباس فوالله ما كان مني اليه كبرشي إلا أنى جحدت ذلك وأنسكرت أن تسكون رأت شيئًا ، قال ثم تفرقنا فلما أمسيت لم تبق امرأة من بني عبدالمطلب إلا أتتنى فقالت أقررتم لهذا الفاسق الخبيث أن يقم في رجالكم ، ثم قد تناول النساء وأنت تسمم ، ثم لم يكن عندل غيرة لشي ا مما سممت ? قال قلت قد والله فعلت ما كان مني اليه من كبر ، وابم الله لا تمرضن له فاذا عاد (١) فى الاصلين : يتجسس بالجيم ، وفى ابن هشام يتحسس بالحاء المهماة وشرحهما السهيلى

لا كنيكنه ، قال فندوت في اليوم النالث من رؤيا عانكة وأنا حديد مغضب أرى أفى قد هاتنى منه أمر أحب أن أدركه منه . قال فدخلت المسجد فرأيته فوالله إلى لامشي محوه أقدرضه ليعود لبمض ما قال قاقع به ، وكان رجلا خفيفا حديد الوجه حديد اللسان حديد النظر، قال: إذ خرج نحو باب المسجد يشتد ، قال قلت في نفسي ماله لهنه الله أكل هدا فرق مني أن أشاته ? ! و إذا هو قد محمم ما لم أسمح صوت ضمضم بن عمرو النفاري وهو يصرخ بيطن الوادي واقفا على بعيره قد حباح بعيره وحول رحله وشق قبصه وهو يقول : يا معشر قريش اللطيمة اللطيمة ، أموالسم مم أبي معيان قد عرض لها محمد في أصحابه لا أرى أن تدركوها ، النوث النوث . قال فشغلي عنه وشغله عنى ما جاء من الا مر . فنجهز الناس سراعا وقولوا أيظن محمد وأصحابه أن تسكون كدير ابن الحضرمي ? والله ليملن غير ذلك . وذكر موسى بن عتبة رؤيا عاتمكة كذمو من سياق ابن اسحاق . قال فلما جاء ضمضم بن عمر وعلى تلك الصفة خافوا من رؤيا عاتمكة تفرجوا على الصعب والذلول .

قال ابن اسحاق : فـكانوا بين رجلين إما خارج و إما باعث مكانه رجلا : وأوعبت قريش فل متخلف من اشرافها أحد الا ان أبالهب من عبدالمطلب بعث مكانه العاصي من هشام من المغيرة استأجره باربعة آلاف درهم كانت له عليه قسد أفلس مها . قال ابن اسحاق : وحدثني ابن أبي نجيح أن أمية من خلف كان قد أجم القعود وكان شيخا جليلا جسما ثنيلا ، فأناه عقبة من أبي معيط وهو حالس في المسجد بين ظهراتي قومه عجمرة يحملها فيها نار ومجرحتي وضمها بين يديه ثم قال: يا أبا على استجد فائما أنت من النساء قال قمحك الله وقديم ما جدَّت به ، قال ثم تجهز وخرج مع الناس هكذا قال ابن اسماق في هذه القصة . وقد رواها البخاري على نحو آخر فقال حدثني احمد بن عبان حدثنا شريح بن مسلمة ثنا ابراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي اسحاق حدثني عمرو بن ميمون أنه معم عبد الله من مسمود حدث عن سمد من معاذ أنه كان صديقا لامية بن خلف وكان أمية إذا مر **بالمدينة نزل على سمد بن معاذ وكان سمد إذا مر عكة نزل على أمية ، فلما قدم رسول الله بَيْنَا لِللَّهِ المدينة** ا نطلق سعد بن معاذ ممتمراً فنزل على أمية بمكة ، قال سمعد لامية أنظر لي ساعة خاوه لعلى أطوف بالبيت ، فخرج به قريبا من نصف النهار فلقهما أبوجهل ، فقال يا صفوان من هذا ممك ? قال هذا سعد . قال له أبوجهل : ألا أراك تطوف بمكة آمنا وقد أو يتم الصباه وزعتم أنكم تنصر وجم وتعينوهم أما والله لولا أنك معرأ بي صفوان ما رجمت إلى أهلك سألمًا ، فقال له سمد \_ ورفعرصوته عليه \_ أما والله لئن منعتني هــذا لامنعنك ما هو أشد عليك منــه طريقك على المدينة . فقال له أمية لا ترفع صوتك ياسعد على أبي الحكم فانه سيد أهل الوادي ، قال سعد دعنا عنك يا أمية فوالله لقد محمت رسول الله ﷺ يقول : ﴿ إِنَّهُم قاتلُوكُ » قال مَكَة ? قال لا أدرى ? ففزع لذلك أميــة فزعا شديماً "

فدارجع إلى أهله قال يا أم صفوان ألم ترى ما قال لى سمد ؟ قالت وما قال لك قال زعم أن محمداً حجرهم أنهم قاتلى ، فقلت له بمكة . قال : لا أحرى . فنال أمية والله لا أخرج ، من مكة فلما كان يوم بدر . استنفر أبو جبل الناس فقال أدركوا عيركم ، فكره أمية أن يخرج فأناه أبو جبل نقال يا أبا حفوان إنك متى برك الناس فقال أدركوا عيركم ، فكره أمية أن يخزج فأناه أبو جبل حتى قال أما إذ عبت في فوالله لا شترين أجود بعير بمكة ، ثم قال أمية يا أم صفوان جبوري فقالت له يأبا صفوان وقعه بلا قريبا ، فلما يأبا صفوان وقعه نسيت ما قال لك أخوك اليثري قال لا وما أريد أن أجوز مهم إلا قريبا ، فلما خرج أمية أخذ لا ينزل منزلا الا عقل بعيره فلم يزل كذلك حتى قتله الله ببدر . وقد رواه البخارى في موسى عن اسرائيل عن أبى اسحاق به محوه ، في موسى عن اسرائيل عن أبى اسحاق به محوه ، نذر به البخارى ، وقد رواه الامام احمد عن خلف بن الوليد وعن أبى سعيد كلاها عن اسرائيل عال ما مرائيل قالت له امرأته : والله إن محمداً لا يكذب .

قال ابن اسحاق : ولما فرغوا من جهازهم وأجمعوا المسير ذكروا ما كانوا بيئهم و بين بني بكر ابن عبد مناة بن كتانة من الحرب . فقالوا إنا تخشى أن يأنونا من خلفنا وكانت الحرب التي كانت بين قريش و بين بني بكر فى ابن لحفص بن الاخيف من بنى عامر بن لؤى قتله رجل من بنى بكر باشارة عامر بن بزيد بن عامر بن الماوح ، ثم أخسة بثأوه أخوه مكرذ بن حفص فقتل عامراً وخاض بسيفه فى بطنه ثم جاء من الميل فدته باستار الكمبة بخافوهم بسبب ذلك الذى وقع بينهم .

قال ابن اسحاق : فحدتى يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير قال لما الجمت قريش المسير حرت الذي كان بينها و بين بنى بكر فسكاد ذلك أن يثنيهم ، فتبدى لهم ابليس فى صورة سراقة ابن مالك بن جمشم المدلجى وكان من أشراف بنى كنانة . فقال : أنا لكم جارمن أن تأتيكم كنانة من خلفكم بشئ تسكرهونه : فخرجوا سراعا . فلت : وهدا ممنى قوله تمالى ( ولا تكونوا كالذين خرجوا من دياهم بطراً ورئاء الناس و يصدون عن سبيل الله والله عا يمملون محيط ، و إذ زين لم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب له كم اليوم من الناس و إنى جار لكم فلما ترامت الفئتان : كم على الشيطان أعمالهم وقال إلى برى منكم إلى أدى ما لا ترون إلى أخاف الله غير واحد مثم ، فأسلمهم لمصارعهم . عني ساروا وسار ممهم منزلة منزلة وممه جبوده و راياته كما قاله غير واحد مثم ، فأسلمهم لمصارعهم . فلما رأى الجد والملاتك تتول للنصر وعاين جديل نكص على عقيبه وقال إلى برى منكم إلى أدى الله فلما كفر قال منا ترون إلى أخاف الله وسد المالين ) وقد قال الله تعالى ( عقل جاء الحق وزهق الباطل إن الماطل كان زهرقا ) فابليس لمنه الله لما عابن الملائكة يومئة تتزل لانصر فر ذاهياً ف كان أول من الباطل كان زهرقا ) فابليس لمنه الله لما عابن الملائكة يومئة تتزل للنصر فر ذاهياً ف كان أول من الله المن المباطل كان زهرقا ) فابليس لمنه الله لما المداهدة بي عاله المناس فر ذاهياً ف كان أول من أنه المناس فر ذاهياً ف كان أول من المناس المهون المناس المداهدة المناس المناس فر ذاهياً ف كان أول من أنه المناس ا هرب يومند بسد أن كان هو المشجع لهم الجهر لهم كما غرم ووعدهم ومناهم وما يمدهم الشيطان إلا غرورا. وقال يونس عن ابن استحاق : خرجت قريش على الصعب والذلول في تسماته وخسين ماتنا فرس يقودونها ومعهم القيان يضربن بالدفوف ويندين بهجاه المسلمين . وذكر المطعمين لقريش يوما يوما ، وذكر الاموى أن أول من نحر لهم حين خرجوا من مكة أبو جهل نحر لهم حين خرجوا من مكة أبو جهل نحر لهم عشراً ، ثم نحر لهم أنهية بن خلف بسنفان قسماً ، وتحر لهم شيبة بن عرو بقديد عشراً ، ومالوا من قديد إلى مياه تسما ، ثم أصبحوا بالمجابحة فنحر لهم بومنة عتبة بن ربيمة عشراً ، ثم أصبحوا بالأ بواء فنحر لهم نبيه ومنه انبا الحجاب عشرا ، ونحر لهم على ماه بدر أبو البخترى عشرا ، ثم عام ماه بدر أبو البخترى عشرا ، ثم عام ماه بدر أبو البخترى عشرا ، ثم أما من المؤلف قال كان مع المشركين ستون فرسائة وكان مع روسول الله بين المؤلف قال كان مع المشركين ستون فرسائة ورع وكان مع روسول الله بين المؤلف وسان وستون درعا .

هذا ، اكان من أمر هؤلاء في نفيرهم من مكة ومسيرهم إلى بدر . وأما رسول الله مستليق قتال ابن اسحاق : وخرج رسول الله مستليق في الين أم مكتم و مسيرهم إلى بدر . وأما رسول الله مستليق قتال اكتمت على المدينة ، ودفع الدواء إلى مصحب ابن عمير وكان أبيض ، و بين يدى رسول الله مستليق وايتان سوداوان إحداها مع على بن أبي طالب ينال لها الدقاب ، والاخرى مع بعض الانصار . قال ابن هسام كانت راية الانصار مع سمه بن مماذ وقال الاموى كانت مع الحباب بن المنذر ، قال ابن اسحاق : وجمسل رسول الله مستليق على الساقة قيس بن أبي صمصمة أننا بني مازن بر النجار . وقال الاموى : وكان مهم فرسان على إحداها مدم بن عير وعلى الاخرى الزبير بن العوام (١) ومن سعد بن خيشة ومن المقداد بن الاسود . وقد روى الامام احد من حديث أبي اسحاق عن حارقة بن مضرب عن على قال ما كان فينا فارس ابع بدر غير المقداد .

و روى اليمهتى دن طريق اپن وهب عن أبى صخر عن أبى معاوية البلخى عن سميد بن جبير عن ابن عباس أن مليا قال له : ما كان معنا إلا فرسان فرس للزبير وفرس للمقداد بن الاسود ــ يمنى يوم بدر \_ وقال الاموى حدثنا أبى حدثنا امباعيل بن أبى خالد عن النيمى قال :كان مع رسول الله يُظيِّنْكِيْرٍ مِم بدر فارسان ، الزبير بن العوام على الميمنة ، والمقداد بن الاسود على الميسرة .

قال ابن اسحاق : وكان ممهم سبعون بديراً يعتقبونها ، فكان رسول الله ﷺ وعلى ومرثد بن (١) قوله ومن سعد الى الأسود .كذا فى الأصلين ولم نقف على صحتها فها بأيدينا من كتب السير ولعله ( ويتعقباتهما مرة سعد من خيشة ومرة المقداد بن الاسود . أبي مه ثد يمنقبون بميراً ، وكان حرة و زيد بن حارثة وأبو كبشة وأنسة يعتقبون بميراً . كذا قال امن البحاق رحه الله تعالى . وقد قال الامام احمد حدثنا عفان عن حماد بن سلمة حدثنا عاصر بن مهدلة ير زرين حبيش عن عبد الله بن مسعود . قال : كنا يوم بدركل ثلاثة على بدير ، كان أبو لدامة بِ وَمِل رسول الله عَبْالِيَّةِ . قال فكانت عقبة رسول الله عَيْالِيَّةِ فقالا نحن يُمشى عنك. فقال: ﴿ مَا أَنَّمَا بِاقْدِي مَنِي وَلَا أَمَّا بِاغْنِي عَنِ الآجِرِ مَنْكُما ﴾ وقد رواه النسائي عن الفلاس عن ابن مبدى عن حماد من سلمة به . قلت : ولمل همذا كان قبل أن برد أباليابة من الروحاء ، ثم كان زملاه على ، د ثد مدل أبي لبابة والله أعلى وقال الامام احد حدثنا محد بن جعفر حدثنا سميد عن قنادة عن زرارة بن أبي أوفي عن سعد بن هشام عن عائشة : أن رسول الله عَنْظِيْتُهُ أمر بالاجراس أن تقطم من أعناق الابل يوم بدر، وهذا على شرط الصحيحين. و إنما رواد النسائي عن أبي الاشعث عدر خالد ار. الحارث من سميد بن أبي عروبة عن قتادة به . قال شيخنا الحافظ المزي في الاطراف ونابعه سميد بن بشر من قتادة . وقسه رواه هشام عن قتادة عن زرارة عن أبى هوبرة فالله أعلم . وقال المخاري حدثنا يجيي بن بكمر ثنا الليث من عقيل عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كمب بن مالك أن عبد الله بن كمب . قال محمت كعب بن مالك يقول : لم أتخلف عير رسول الله يَتَلِينَةِ فِي غَزُودٌ غَرَاهَا إِلا فِي غَرُوهُ تَمِولُ غَمَرُ أَنِّي تَخْلَفُتُ عَنِ غَرُوهُ مِدُوفِمُ يُعاتب الله أحدا تخلف عذباً . إنما خرج رسول الله ﷺ مريد عمر تريش حتى جمع الله بيذبم و بين عدوهم على غير ميعاد

قال ابن اسحاق : فسال رسول الله عَلَيْتِيْنَ طريقه من المدينة إلى مكة على نقب المدينة ثم على المتقبق ثم على وحلى تربان ثم على مثل ثم على غيس الحلم ثم على سخيرات المجاهة ثم على السيالة ثم على فع الروحاه ثم على شنوكة وهى الطريق الممتداة حتى إذا لا بعرق الظاهرية المعتداة على الناس الم بعدوا عنده خبراً وقتال له الناس الم على رسول الله يُستَنِينَ قال أوفيكم رسول الله يَستَنِينَ قالوا فع ا فسلم عليه ثم قال : لأن كنت رسول الله يَستَن عما في بعان وقتى لا تسأل رسول الله يَستَن وأقبل على المناس الم على المناس على المناس الم على المناس عن معافى بعان وقتى هدفه : قال له سلمة بن سلامة بن وقتى لا تسأل رسول الله يَستَن وأقبل على المناس على الرجل عن ما أخبرك عن ذلك ، ثروت علمها فني بطنها منك سخلة . فقال رسول الله يَستَن ما على المناس على النازية بريد بدرا ? فسال في المناس على النازية بريد بدرا ? فسال في المناس على النازية بريد بدرا ? فسال في المناس ثم على المناس على النازية بريد بدرا ? فسال في المناس ثم على المناس ثم المناس ثم على المناس ثم المناس ثم على المناس ثم عالى المناس ثم على ا

انصب منه حتى إذا كان قويبا من الصغراء بعث بسبس بن عمر و الجهى حليف بنى ساعدة وعدى ابن أبي الزعباء حليف بنى ساعدة وعدى ابن أبي أبي الزعباء حليف بنى النجار إلى بدر يتجسان الاخبار عن أبي سفيان صخر بن حرب وعدره وقال موسى بن عقبة بعنها قبل أن يخرج من المدينة فلما رجما فأخبرا، مخبر العبر استنفر الناس الها فان كان ما ذكره موسى بن عقبة وابن اسحاق محفوظا فقد بعهما مرتبن والله أعلى.

قال ابن اسحاق رحمه الله : ثم أرتحل رسول الله بَيِّناليَّة وقعه قدمهما فلما استقبل الصفراء وهي و ية بين جيلين سأل عن جبلها ما اسهاؤها ? فقالوا يقال لاحــدها مسلح وللا خر مخرئ ، وسأل عن أهلهما فقيل بنو النار ، و بنو حراق ، بطنان من غفار فكرههما رسول الله بَيْتِكَانَةُ والمرور بينهما وتفاءل بإسهائهما وأسهاء أهلهما فتركهما والصفراء بيسار وسلك ذات الهمين على واديقال له ذفران فجزع فيه ثم ترل وأناه الخبر عن قريش ومسيره المنعوا عيرهم . فاستشار الناس وأخسبرهم عن قريش فقام أمه بكر الصديق فقال وأحسن، ثم قام عمر من الخطاب فقال وأحسن، ثم قام المقداد من عمر و فقال بارسهل الله امض لما أراك الله ، فنحن معك والله لا نقول لك كما قال بنو اسرائيل لموسى : إذهب أنت وربك فقاتلا إنا هينا قاعدون ، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ممكما مقاتلون ، فوالذي بمنك بالحق لو سرت بنا إلى مرك الغاد لجالدنا ممك من دونه حتى تبلغه ، فقال له رسول الله يَتِيْكُنَّهُ خيراً ودعاله . ثم قال رسول الله عِيَّتَالِيَّةِ : ﴿ أَشْهِرُ وَا عَلَى أَمَّهَا النَّاسِ ﴾ و إنما مريد الانصار ، وذلك أنهم كانوا عدد الناس وأنهم حين بايموه بالمقبة قالوا يا رسول الله إنا مرآء من ذمامك حتى تصل إلى ديارنا ، فإذا وصلت الينا فانت في ذمتنا تمنمك بما تمنم منه أبناءنا ونساءنا ، فكان رسول الله عَيْنَاتُكُ يتخوف أن لا تكون الانصار ترى علمها نصره إلا بمن دهمه بالمدينة من عدوه ، وأن ليس علمهم أن يسير مم إلى عدو من بلادم . فلما قال ذلك رسول الله عَلَيْنَةٍ قال له سمعه مو ٠ مماذ : والله لكاً نك تربه نا يارسول الله ? قال « أجل » قال فقد آمنا مك وصدقناك وشهدنا أن ما حثت به هو الحتى وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة لك ، فامض يا رسول الله لما أردت فنحن معك فوالذي بمثك بالحق لو استعرضت بنا البحر فخضته لخضناه ممك ما تخلف منا رجل ما تقربه عينك، فسر على مركة الله قال فسر رسول الله عَيَّناكِيَّةٍ بقول سعد ونشَّطه ثم قال: ﴿ سيروا وابشر وا فان الله قد وعدثى إحدى الطائفتين والله لكأتى الآن أفظر إلى مصارع القوم ، هكذا ، واه ان اسحاق رحمه الله . وله شواهد من وجوه كثيرة فمن ذلك ما رواه البخاري في صحيحه حدثنا أبو نعم حدثنا اسرائيل عن مخارق عن طارق بن شهاب قال صحمت ابن مسعود يقول شهدت من المقداد بن الاسود مشهدا لأن أكون صاحبه أحب إلى مما عدل به ، أتى النبي عَيَاليَّة وهو يدعو

﴾ المشركين . فقال : لا نقول كما قال قوم موسى لموسى إذهب أنت وربك فقاتلا إنا هينا قاعدون ولكن نقاتل عن بمينك وعن شهالك و بين يديك وخلفك، فرأيت النبي ﷺ أشرق وجهه وسره : نفرد به البخاري دون مسلم فرواه في مواضع من صحيحه من حــديث مخارق به ورواه النسائي مهر حدثه وعنده : وجاء المقداد بن الاسود يوم بدرعلي فرس فذكره . وقال الامام احمد حدثنا عبيدة . هو ابن حميد . عن حميد الطويل عن أنس قال : استشار النبي بَسِينَيْهُ خرجه إلى بدر فاشار علمه أ. بكر، ثم استشارهم فاشار عليــه عمر، ثم استشارهم فقال بعض الانصار: إيا كم بريد رسول الله يا مشر الانصار. فقال بعض الانصار: يارسول الله إذا لا نقول كا قالت بنو اسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إما ههنا قاعدون ولكن والذى بعثك بالحق لوضربت أكبادها إلى برك النباد لاتبهناك . وهذا اسناد ثلاثي صحيح على شرط الصحيح . وقال احمــد أيضا حدثنا عفان ثنا حماد ين نابت عن أنس بن مالك أن رسول الله ﷺ : شاور حين بلغه إقبال أد سفيان قال فتكام أو بِكَرِ فاعرض عنه ثم تحكام عمر فاعرض عنه فقال ســمد بن عبادة إيانا مريد رسول الله ﷺ والذي نفيي بيده لو أمرتنا أن تخيضها البحار لاخضناها ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى وك الغاد لنملنا ، فندب رسول الله ﷺ الناس . قال فالطلقوا حتى نزلوا بدراً ووردت علمهم روايا قريش وفهم غلام أسود لبني الحجاج ، فاخــــذوه وكان أصحاب رسول الله وَتَنْكُثُو يَسْأَلُونَهُ عَن أَنَّي سفيان وأصحابه فيقول مالى علم بأبى سفيان ولكن هذا أبو جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف عاذا قال ذلك ضربوه فاذا ضربوه . قال نعم ! أنا أخبركم هذا أبو سفيان فاذا تركوه فسألوه قال مالي بابي سفيان علم ولسكن هـ ندا أبو جهل وعتبة وشيبة وأمية ، فاذا قال هذا أيضاً ضربوه ورسول الله وَ اللَّهِ عَالَمُ يَصَلُّى ، فلما رأى ذلك الصرف فقال والذي نفسي بيدد انسكم لنضر بونه إذا صمدق وتنركونه إذا كذبكم . قال وقال رسول الله ﷺ: هــذا مصرع فلان يضع يده على الارض ههنا وهمنا، فما أماط أحدُهم عن موضع يد رسول الله ﷺ ورواه مسلم عن أبي بكر عن عفان به نحوه . وقد روى ابن أبي حاتم في تفسيره وابن مردويه — واللفظ له — من طريق عبد الله بن لهيمة عن بريد بن أبي حبيب عن أسلم عن أبي عمران أنه صمم أبا أبوب الانصاري يقول قال رسول الله وسلط وعن بالمدينة : ﴿ إِنَّى أَخْبَرْتُ عَنْ مَيْرَ أَنِّي سَفِيانَ أَنَّهَا مَقْبَلَةً فَهِلَ لَـكُمْ أَنْ نَخْرج قبل هــذه السير أمل الله يغنمناها ? ◘ فقلنا فعم 1 فخرج وخرجنا فلما سرة يوما أو يومين قال لنا ﴿ مَا تَرُونَ فَى الْقُوم هُم قد أخبروا مخرجكم ? » فقلنا لا والله مالنا طاقة بقتال القوم ولكنا أردنا المير، ثم قال « ما نرون في قتال النَّوم ؟ » فعَلنا مثل ذلك . فقام المقداد بن عمرو [ فقال ] : إذا لا نقول لك يارسول كما قال قوم موسى لموسى اذهب أنت و ربك فقاتلا انا ههنا قاعدون ، قال فتمنينا معشر الانصار لو أنا

قلنا متمل ما قال المقداد أحب الينا من أن يكون لنا مال عظيم فأنزل الله عز وجل على رسوله (كم أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون) وذكر تمام الحديث . و روى ان مردو يه أيضا من طريق محمد بن عرو بن علقمة بن وقاص الليثى عن أبيه عن جمه . قال خرب أرسول الله بينتي إلى بمو حتى إذا كان بالروحاء خطب الناس فقال : هكيف ترون ? » فقال عرم مثل قول يابرول الله بلننا أنهم بكذا وكذا ، قال تم خطب الناس فقال ا كيف ترون ? » فقال عرم مثل قول أي بكر تم خطب الناس فقال ا كيف ترون ? » فقال عرم مثل قول أي بكر تم خطب الناس فقال المحتاب ما سلكتها قط ولا لى مها علم ، ولئن سرت حتى تأتى برك الفاد من أكر ك وأن ل عليك الكتاب ما سلكتها قط ولا لى مها علم ، ولئن سرت حتى تأتى برك الفاد من أكر ك وأن ل عليك الكتاب ما سلكتها قط ولا لى مها علم ، ولئن سرت حتى تأتى برك الفاد من أكر ك وأن ان سكون خرجت لأمر وأحسات الله ولك غرب فا نظر الناس أحدث الله المولى فصل حبال من شئت واقطع حبال من شئت وعاد من شئت والنا ما شئت وأعطنا ما شئت . فنزل القرآن على قول سعد (كا أخرجك ربك من بينك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون) الآيات . وذكره الا وي في مغازيه وزاد بعد قول و نم را أدوالنا ما شئت وأعطنا ما شئت حتى تبلغ البرك من غدان لنسيرن ممك .

قال ابن اسحاق: ثم ارتحل رسول الله بين فرقران فسلك على تنايا يقال لها الاصافر نم الحيف منها إلى باد يقال له الدية (() وترك الحنان بيمين وهو كثيب عظيم كالجبل العظيم ، ثم نزل الحيف منها إلى باد يقال له الدية (() وترك الحنان بيمين بعد وأسحان حدثني محد بن يمي بن حبان حق وقف على شيخ من العرب فسأله عن قريش وعن محمد وأصحابه وما بلغه عنه من مقال الشيخ: لا أخبركا حتى تخبراني ممن أنها ? فقال له رسول الله بيني إن أخبر تنا أخبرناك فقال أو ذاك بذاك ؟ قال به فقال له رسول الله بيني أنها أخبرناك فقال أو ذاك بذاك ؟ قال نهم ا قال الشيخ فانه بلغني أن محمداً وأصحابه خرجوا يوم كذا وكذا فلد كان الدى به رسول الله بيني أن قريشا خرجوا يوم كذا وكذا قال من أنها ؟ فقال له رسول الله بيني أن قريشا خرجوا يوم كذا وكذا قال من أنها ؟ فقال له رسول الله بيني أن قريشا خرجوا يوم كذا وكذا قال من أنها ؟ فقال له رسول الله بيني أن قريشا أنها ؟ فقال له رسول الله من المنا القراق ؟ قال ابن هشام: يقال من ماه العراق ؟ قال ابن هشام: يقال له ذا الشيخ سفيان الضوى .

 (١) كذا في الاصلين وابن هشام . وفي معجم البلدان وفي ثار يخ ابن جرير في هذا الخبر: المدية بالباء الموحدة مشددة وهو الصحيح . قال ابن اسحاق : ثم رجع رسول الله عليه الله الصحابة فلما أسمى بعث على بن أبي طالب الزبير بن العوام وسحد بن أبي وقاص في نفر من أصحابة إلى ماه بدر يلتمسون الخبرلة كا حدثنى بريد بن رومان عن عروة بن الزبير فاصابوا راوية لقريش فيها أسلم غلام بني الحجاج وعريض أبو يسار غلام بني المحاب وعريض أبو يسار غلام بني المحاب وعريض أبو يسار غلام بني المحاب وعريض أو يسار غلام بني المحاب من سعيد ، فاتوا جما فسأوها ورجوا أن يكوفا لايي سفيان فضر بوها ، فلما أذلتوها قالا نحين سفيان فضر بوها ، فلما أذلتوها قالا نحين لا يسميان فقر بوها ، فلما أذلتوها قالا نحي سنيان فتركوها وركم رسول الله وسجيات وسجد سبح بيه والما وراء هذا أكدا كم تركت وها الله وسجيلة وسجد سبح بن قال بها رسول الله وسيال عن قريش عقالا المورد الله والما عدتهم ، قالا لا ندرى ، قال كم ينحرون كل يوم ع قالا يوما تساً ويوما عشرا . فقال رسول الله وسيال المورد تبديا والمورد بن المارة والمورد بن عالم ومنه بن حزام ونوفل بن خواد والحارث بن عام بن نوفل وطعيمة بن دياه ونبيه ومنبه ابنا الحجاج وسهيل بن عرو وعرو بن عبدود . وأبو جالا والم الم أوامية بن خلف ونبيه ومنبه ابنا الحجاج وسهيل بن عمر و وعرو بن عبدود . وألم قال المورد الله والميات على الناس قال المورد الله في المارث ورمعة بن الناس قال : « هذه مكرة قد القت اليم أفلاذ كمدها » .

قال ابن اسحاق : وكان بسبس بن عمر و وعدى برز أبى الزغباء قد مضيا حتى نزلا بدراً فأطفا إلى قل قريب من الماء ثم أخذا شناً لها يستقيان فيه : وبحدى بن عمر و الجبي على الماء فسمع عدى وبسبس جاريتين من جوارى الحاضر وها يتلازمان على الماء والملزومة تقول لصاحبها إنما تأتى العير عمد قلك وبسبس جاريتين من جوارى الحاضر وها يتلازمان على الماء والملزومة تقول لصاحبها إنما تأتى العير عدى وبسبس فجلسا على بعيريها ثم افعلقا حتى أنيا رسول الله يتنطق وأخراه عاعمها ، وأقبل أبو سنبان حتى تقدم العير حذوا حتى ورد المساء . فقال لجدى بن عرو هل أحسست أحماً ؟ قال ما المناتا ، فأنى أبو سفيان مناخهما فأخذ من أبعار بعيريهما فنه هذا فيه النوى . فقال : هذه والله المناتا ، فأنى أبو سفيان مناخهما فأخذ من أبعار بعيريهما فنه فذا فيه النوى . فقال : هذه والله علائف يثرب فرجم إلى أصحابه سريها فضرب وجه عيره عن الطريق فساحل بها وترك بعراً بيسار وانطلق حتى أسرع وأقبلت قريش ، فلما نزلوا الجحفة وأى جهم بن الصلت بن عرمة بن المطلب ابن عبدمناف رؤيا . فقال: وقيل من كاناثم واليقان إذ نظرت إلى رجل ابن عبدمناف رؤيا . فقال: وقيل ومه بعيره ثم النائم واليقان إذ نظرت إلى رجل فقد أقبل على فرس حتى وقف ومه بعيره ثم قال : قتل عتبه بن ربيعة وأبوا الحكمة أن على بعير بعد من أشراف قريش ، ثم وأيت فن خلم وأمية بن خلف وفلان وفلان فعد رجلا ممن قتل يوم بعد من أشراف قريش ، ثم وأيته أن خلف وفلان وفلان فعد رجلا ممن قتل يوم بعد من أشراف قريش ، ثم وأيت

ضرب فى لبة بميره ثم أرسله فى المسكر فما بقى خباه من أخبية المسكر إلا أصابه نضح من دمه فبلغت أبا جهل لمنه الله فقال هذا أيضا نبي آخر من بنى المطلب سيعلم غدا من المقتول إن ثمن التقينا .

لاهم إما يغزون طالب في عصبة محالف محارب في مقنب من هذه المقانب فليكن المساوب غير السالب وليكن المغاوب غير الغالب

قال ابن استحاق : ومضت قريش حتى نزلوا بالمدوة القصوى من الوادى خلف العقنقل و بطن الوادى وهو يليل ، بين بدر و بين المقنقل الكثيب الذى خلفه قريش ، والفليب ببدر فى المدود الدنيا من بطن يليل إلى المدينة .

الماهر وأانزل النصر علميهم من فوقهم فى قوله ( أذ يوحى ربك إلى الملائدكة أفى معكم فنبتوا الذين المرا المألق فى قلوب الذين كفروا الرعب فاضر بوا فوق الاعتباق ) أى على الرؤوس ( واضر بوا المراج كل بنان ) أى لئلا يستمسك منهم المسلاح ( ذلك يانهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فان الله شديد العقاب ؛ ذلكم فذقود وأن للمكافرين عذاب النار ) .

قلت : وكانت ليلة بدر لياة الجمع السابعة عشر من شهر ومضان ســنة ثفتين من الهجرة ، وقد بات رسول الله وَتَطَالِئَةُ تلك الليلة يصلي إلى جذم شجرة هناك ، ويكثر فى سجوده أن يقول « يا حى ياتيوم » يكرر ذلك و يلظ به عليه السلام .

فسار حتى أتى أدتى ماه من القوم نزل عليه تم أمر بالقلب فعودت ، و بنى حوضا على القليب الذي نزل عليه فلئ ماه ثم قدفوا فيه الآتية . وذكر بهضهم أن الحباب بن المنفر لما أشار به أشار به على رسول الله مي المنطقة فقال الملك عن الساء وجبريل عند الذي ي المنطقة فقال الملك يامحمد و بلك يقرأ عليك السلام ويقول لك أن الزاي ما أشار به الحباب ، فنظر رسول الله مي المنطقة الى جبريل فقال ليس كل الملائكة أعرفهم وأنه ملك وليس بشيطان . وذكر الاموى أنهم مزنوا على القليب الذي يل المشركين ناه . الشيركين ماه . المسركين ماه .

قال ابن اسحاق : فحدثني عبد الله بن أبي بكر انه حدث ان سمد بن معاذ . قال : يا نبي الله ألا بنبي لك عريشا تكون فيه ونمد عندك ركائبك ثم نلقي عدونا فان اعزا الله واظهرنا على عدونا كان ذلك ما أحببنا ، وان كانت الاخرى جلست عملي ركائبك فلحقت بمن وراء نا من قومنا فقد عنك أقوام ما محن بإشد حبائك منهم ، ولوظنوا أنك تلقي حريا ما تخلفوا عنك ، يمنمك الله بهم بنا الله يتعالى عنه بن لرسول الله يتخلي عن الله يتعالى عنه بن لرسول الله يتخلي عن يشر ودعا له بحديد ، ثم بني لرسول الله يتخلي عن يشر يش يش لرسول الله يتخليك عنه بن لرسول الله يتخليك عنه يشرب الله يتحد ، ثم بني لرسول الله يتخليك عنه يشرب الله يشار ، ثم بني لرسول الله يتخليك عنه يشار عنه الله عنه الله يتحد ا

قال إن اسحاق : وقد ارتعلت قريش حين أصبحت فاقبلت ، فلما رآها رسول الله وقبلة وقبلة المحارة المول الله وقبلة والمحتفية المحتفية المحتفية القبل الوادى . قال : « اللهم هذه قريش قد أقبلت محدوث اللهم أحمم (١) الغداة » . وقد وأي عتبة بن ربيمة في القوم وهو على جمل له احره إن يكن في أحد من قال المحر عبر فنند صاحب الجل الاحر » إن يطيعه برشدوا قال : وقد كان خفاف بن اعام بن رحضة أو أبوه اعام بن رحضة النفارى ، بعث إلى قريش أبناله بجزائر أهداها لهم . وقال : « إن أحببتم أن تمكم بملاح ورجال فعلنا » قال فارساوا البه مع ابنه أن وصلتك رحم ، وقد قضيت الذي عليك ، فلمحرى إن كنا إنما نقات الذي عليك ، فلمحرى إن كنا إنما نقات الذي عليك ، فلاحد حض رسول الله وقالية في في محد فيا لاحد حكم بن حزام ، فقال رسول الله وقالية وقبل عليه من حزام فائه لم يقتل ثم أسل بعد ذلك فحس اسلامه فكان إذا اجتهد في عينه قال لا والذي يعم بعد و

قلت : وقد كان أصحاب رسول الله عَيْطِلِيَّةِ يومئة ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا كما سيأتى بيان ذلك (١) أختهم : أى أهلكهم من الحين وهو الهلاك ذكره الخشنى في غريب السيرة . ن نصل نمقده بعد الوقعة ، ونذكر أساءهم على حروف المعجم إن شاه الله .

فغ, محيح البخاري عن البراء . قال : كنا تتحدث أن أصحاب بدر ثليًّاتُه و بضم عشرة على مدة أصحاب طالوت الذين جاو زوا معه النهر ، وما جاوزه معه إلا مؤمن ، والبخاري أيضًا عنه . قال استصغرت أنا وابن عمر يوم بدروكان المهاجرون يوم بدر نيفا على ستين ، والانصار نيفا وأريمون ومائنان . وروى الامام احمد عن نصر بن رئاب عن حجاج عن الحسكم عن متسم عن ابن عباس أنه . قال : كان أهل بدر ثلثائة وثلاثة عشر ، وكان المهاجرون سنة وسبمان وكان هزيمة أهل بدر السبع عشرة مضين من شهر رمضان يوم الجمة . وقال الله تمالى ( إذ مريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكم كثيراً لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم) الآية . وكان ذلك في منامه تلك الليلة وقبل إنه نام في العريش وأمر الناس أن لا يقاتلوا حتى يأذن لهــم ، فدنا القوم منهم فجمل الصديق يوقظه و يقول يارسول الله دنوا منا فاستيقظ ، وقد أراه الله إياهم في منامه قليلا . ذكره الاموي وهو غريب جداً . وقال تمالي (وإذ ريكوم إذ التقييم في أعينكم قليلا ويقلسكم في أعينهم ليقضي الله أمراً كان مفعولا ) . فعند ما تقابل الفريقان قلل الله كلا منهما في أعين الآخر بن ليجترئ هؤلاء على هؤلاء وهؤلاء على هؤلاء لما له في ذلك من الحكمة البالغة ، وليس همذا ممارض لقوله تمالي في سورة آل عمران ( قد كان لسكم آية في فئتين النقتا ، فئة تقاتل في سبيل الله ، وأخرى كافرة برونهم مثليهم رأى العمين والله يؤيد بنصره من يشاء ) فإن المسنى في ذلك على أصح القولين أن الفرقة الكافرة ترى الفرقة المؤمنة مثلي عمد الكافرة على الصحيح أيضاء وذلك عنم التحام الحرب والمسابقة أوقع الله الوهن والرعب في قلوب الذين كفروا فاستدرجهم أولا بإن أراهم إياهم عند المواجبة قليلا ، ثم أيد المؤمسين بنصره فجعلهم في أعين السكافرين على الضعف منهم حتى وهنوا وضعفوا وغلبوا . ولهذا قال (والله يؤيد بنصره من يشاه إن في ذلك لمبرة لاولى الابصار) . قال اسرائيل عن أبي اسحاق عن أبي عبيد وعبـــد الله . لقد قللوا في أعيننا يوم بدر حتى أثى لأقول لرجل الى جني أترام سبعين ? فقال أرام مائة.

قال أبن اسحاق : وحدثني أبي اسحاق بن يسار وغيره من أهل السلم عن أشياخ من الانصار قالوا : لما أطبأن القوم بعثوا عمير بن وهب الجميى فقالوا احزر لنا القوم أصحاب محمد ، قال طاستجال بغرسه حول الدسكر ثم رجع السهم فقال ثلاثمائة رجل بزيدون قليلا ، أو ينقصون ولكن أمهادن حتى أنظر ألقوم كين أو مدد . قال فضرب فى الوادى حتى أبسد فل برشيشا ، فرجع البهم نقال : ما رأيت شيشا ، ولكن قد رأيت يا مصشر قو يش البلايا تحمل المنايا ، نواضح يترب محمل المحت يقتل رجل منهم حتى يقتل الموت يقتل رجل منهم حتى يقتل المحر

رجلا منكم ، فاذا أصابوا منكم أعدادهم فما خير العيش بعد ذلك فرُوا رأيكم ? فلما صمع حكيم س حرام ذلك مشى في الناس فاتى عبة بن ربيعة فقال : يا أبا الوليد إنك كبير قريش وسيدها والمطاع فيها ، هل لك إلى أن لا تزال تذكر فيها يخسير إلى آخر الدهر ? قال وما ذاك يا حكم ? قال ترجم بالناس وتحمل أمر حليفك عرو من الحضرمي قال قد فعلت أنت على بذلك ، إنما هو حلية , فعل عقله وما أصيب من ماله . فأت ابن الحنظلية - يمنى أبا جهل - فانى لا أخشى أن يدجر (١) أم الناس غسيره ، ثم قام عتبة خطيباً فقال : يا معشر قريش إنسكم والله ما تصنعون بأن تلقوا محسماً وأصمانه شيئًا، والله لئن أصبتموه لا مزال الرجل ينظر إلى وجه رجل يكره النظر اليه، قتل ابن عمه \_ أو ابن خاله \_ أو رجلا من عشيرته فارجعوا وخلوا بين محمه و بين سائر العرب، فان أصابه م فذلك ً الذي أردتم ، و إن كان غير ذلك الغاكم ولم تعرضوا منه ما تريدون قال حكم : فانطلقت حتى جِئْت أبا جهل فوجدته قد نثل درعا فهو مهنئها (٢) فقلت له يا أبا الحسم إن عتبة أرسلني اليك بكذا وكذا فقال: انتفح والله سحره حين رأى محماً وأصحابه، فلا والله لا نرجم حتى بحكم الله بيننا وبين عمد ، وما بينية ما قال ولكنه رأى محمداً وأصحابه أكلة جزور ، وفهم ابنه فقد تخوف كم عليه ، ثم بعث إلى عامر من الحضري. فقال: هذا حليفك بريد أن برجم الناس، وقد رأيت تأرك بعينك فتم فانشد خفرتك ومقتل أخيك ، فقام عامر من الحضرى فا كتشف ثم صرخ واعراه واعراه . قال فحميت الحرب وحقب أمر الناس واستوثقوا على ما هم عليه من الشر وأفسد على الناس الرأى الذي دعاهم اليه عنية . فلما بلغ عنبة قول أبي جيل انتفخ والله سحره قال : سيعلم مصفر اسبته من انتفخ سحره أنا أم هو ، ثم التس عتبة بيضة ليدخلها في رأسه فا وجد في الجيش بيضة تسعه من عظم رأسه فلما رأى ذلك اعتجر على رأسه ببرد له .

وقد روى ابن جرير من طريق مسور بن عبد الملك البربوعى عن أبيه عن سميد بن السيب الله المن يبنا أعمن عند مروان بن الحسكم إذ دخل طاجبه فقال : حكم بن حزام يستأذن ، قال اثانن الد فلما دخل قال : مرحبا يا أباخالد أدن ، قمال عن صدو المجلس حتى جلس بينه و بين الوسادة ثم استبله فقال : حدثنا حديث بدر . فقال : خرجنا حتى إذا كنا بالجحفة رجمت قبيلة من قبائل قريش باسرها فلم يشهد أحده من مشركيهم بعراً ، غرجبنا حتى تزلنا العدوة التى قال الله تمالى ، فتحق من أن تنهب بشرف هذا اليوم ما بقيت ؟ قال أفعل ماذا ? قلت أيسكم لا تعلمون من محمد إلا دم ابن الحضرى وهو حليفك ، فتحمل بديته و يرجع ماذا ? قلت أن من هذا ينقده و يرجع منها يتفقدها و يصلحها .

الناس . فقال أنت على بذلك وأذهب الى ابن الحنظلية \_ يعنى أيا جهل \_ فقل الله أن ترجيح الناس . فقال أنت على بذلك وأذهب الى ابن الحنظلية \_ يعنى يديه ومن خلفه ، وإذا ابن الحضرى اليوم بمن ممك عن ابن عمك ? فحيّته فاذا هونى جاءة من بين يديه ومن خلفه ، وإذا ابن الحضرى واقت على رأسه وهو يقول : فسخت عقدى من عبد شمس ، وعقدى اليوم إلى بي مخروم فقلت له يول الله عتبة من ربيمة هل لك أن ترجع اليوم بمن ممك ؟ قال أما وجد رسولا غيرك ؟ قلت لا اولم أن كي لأ كون رسولا لغيره ، قال حكم غرجت مبادراً إلى عنبة لئلا يفوتى من الخبر عي وعنبة أنى وجهه فقال لعنبة : انتفخ سحرك ? فقال له عتبة : ستملم ، فسل أبو جهل سيفه فضرب به ، تن فوجه فقال المنه من تحديث عن عبدار هن بن عوف . قال صفنا رسول الله عنظلية وعبام وعبام أحسن تعبية فروى الترمذى عن عبدار هن بن عوف . قال صفنا رسول الله عنظلية على من عبدار هن بن عوف . قال صفنا رسول الله عنظلية على من عبد أن أسل أبا من مبد به أن أسل أبا أبوب يقول : صفنا رسول الله عنظية هم بدئ يريد بن أبي حبيب أن أسل أبا خيال من المنه المنه المنه الله من النبي عنظية قال اله د همى من ع تفرد به احد وهذا اسناد حسن . فابدرة أمام الصف ، فنظر الهم الذي عنظية قال اله د « معى من ع تفرد به احد وهذا اسناد حسن . فابد من . فدر به احد وهذا اسناد حسن . فابدرة أمام الصف ، فنظر الهم الذي عنظية قال : « معى من ع تفرد به احد وهذا اسناد حسن .

وقال ابن اسحاق : وحدثني حبان بن واسع بن حبان عن أشياخ من قومه أن رسول الله يتطبع المعرف أصحابه يوم بدر وفي يدد قدح يصل به القوم ، قر بسواد بن غزية حليف بني عدى ابن النجار وهو مستنتل من الصف ، فطمن في بعثه بالقدم ، قر بسواد بن غزية حليف بني عدى أبن النجار وهو مستنتل من الصف ، فطمن في بعثه بالقدم وقال و استو ياسواد » فقال يا رسول الله أوجدتني وقد بعنك الله بالحق والمعلل فاقد في فكشف رسول الله يحتوز من بعلنه فقال استقد ، قال ما حلك على هذا ياسواد ؟ قال يارسول الله حضر ما ترى فاردت أن يكون أخر المهد بك أن يمس جلدى جلدك ، فدعا له رسول الله يخبر بين في الله المن اسحاق وحدثني عاسم بن عمر بن قتادة أن عرف بن الحارث وهو ابن عفراء - قال يا رسول الله ما يضحك الرب من عبده ؟ قال و غضه يده في المدو حلمرا » فتزع درعا كانت عليه فقدفها ، ثم أخمذ سيفه فقاتل عن عبده في المدو حلمرا » فتزع درعا كانت عليه فقدفها ، ثم أخمذ سيفه فقاتل في ناسحاق تم عمل رسول الله يتؤيين الصفوف ورجع إلى العريش والحدة المنا يعرسون رسول الله يتينين خوقا عليه والمنا بن المحاق : وغيره وكان سمد بن معاذ رضي الله عنه من منا أن يدهمه المدو من المشركين والجذائب النجائب مهيأة لرسول الله يتينيني أن امنا المنا الموريش منا أشر بعد بن عقيل من المدينة كما أن تعليهم فقال : يا أبيا الناس من أشجع الناس في منالوا أنت يا أمير المؤدن أحد مجد بن عقيل عن على أنه خطبهم فقال : على المورد أن أما ولرزق أحد إلا المتصفت منه ، ولكن هو أبو بكر ، إنا جعلنا لوسول الله يتينين على المنا أنه المؤرق أحد إلا المتصفت منه ، ولكن هو أبو بكر ، إنا جعلنا لوسول الله يتينين على المنا قالما المنا فعلنا المنا المنا والمنا والمنا والمنا قالما فعلنا المنا والمنا والله المنا والمنا والمنا قالم المنا الم

[ هكذا حكى السهيلي عن قامم من ثابت أن الصديق اتما قال بعض مناشدتك ربك من باب الإشناق لما رأى من نصبه في السياد والتضرع حتى سقط الرداء عن منكبيه فقال: بعض هذا الرسول الله أى لم تنصب نفسك هذا النصب والله قد وعمك بالنصر، وكان رضى الله عنه رقيق القلب شديد الاشناق على رسول الله مي المربي بانه قال: كان رسول الله مي الموبي الله قال: كان رسول الله مي الموبي الله قال: كان رسول الله مي الموبي عنه قال الموبي عنه قال أن كل سائل من الموبي عنه الموبي عنه قال أن كل سائل الموبي عنه قال المقال عادة الموبي المناوع والله المقال على المقال المقال على المقال المقال المقال على المقال المقال

هذا وقد تواجه النشتان وتفابل الفريقان وحضر الخصان بين يدى الرحمن واستفاث بر به سيد الانبياء وضبح الصحابة بصنوف الدعاء إلى رب الارض والسهاء سام الدعاء وكاشف البلاء . فكان أول من قتل من المشركين الاسود بن عبد الاسد الحزوجي . قال ابن اسحاق : وكان رجيلا شركً من الخلق فقال : أعاهد الله لاشرين من حوضهم أو لأهد منه أو لا موثن دونه ، فلما خرج خرج البه حمزة بن عبد المطلب ، فلما النقيا ضر به حمزة فاطن قدمه بنصف ساقه وهو دون الحوض فوتم

(١) ما بين المربعين من المصرية فقط.

يل ظهره تشخب رجله دما نحو أصحابه ، ثم حبا إلى الحوض حتى اقتدم فيه بريد زم أن تبر عينه بنيه حزة فضر به حتى قتله فى الحوض ، قال الاموى : فحمى عند ذلك عتبة بن ربيه وأراد أن يظهر شجاعته ، فعرز بين أخيه شيبة وابنه الوليد ، فلما وسطوا بين الصفين دعوا إلى البراز غرج الهم فنية من الانصار ثلاثة وهم عوف ومعاذ ابنا الحارث وأمهما عفراه ، والثالث عبد الله بن رواحة منا قبل و فقالوا من أشم ؟ قالوا وهط من الانصار . فقالوا مالنا بكم من حاجمة ، وفى رواية فقالوا أكفاء كرام ولسكن أخرجوا البنا من هى عمنا ، وفادى منادمهم : يأمحمد اخرج البنا أكفاء المن قومنا . فقال النبى والمائلة عن عمديدة بن الحارث ، وقم ياحزة ، وقم ياعل ، وعند الاموى أن النفر من الانصار لما خرجوا كره ذلك رسول الله والمحمد عوامر أولئك الثلاثة بالخروج .

قال ابن اسحاق فلما دنوا منهم قالوا من أنتم ? حـ وفي هذا دليل أنهم كانوا ملبسين لا يعرفون من السلاح حـ فقال : عبيدة عبيدة ، وقال حزة ، وقال على على . قالوا نم ا اكناء كرام . فبار زعبيدة وكان أسن القوم عتبة ، وبار زحزة شيبة ، وبار زعبيلى الوليد من عتبة . فاما حزة فل عمل شيبة أن قتله وأما على فلم يميل الوليد ان قتله ، واختلف عبيدة وعتبة بينهما بضر بتين كلاها أثبت صاحبه ، وكر حزة وعلى باسيافهما على عتبة فذفنا عليه واحتملا صاحبهما لهازاه إلى أصحابهما رضى الله عنه .

وقد ثبت فى الصحيحين من حديث أى مجاز من قيس بن عُباد من أى خر: أنه كان يقسم فيما أن هذه الآية (هذان خصان اختصموا فى رجسم) نزلت فى حزة وصاحبه ، وعتبة وصاحبه ابر روا فى بعر . هذا افغا البخارى فى تفسيرها . وقال البخارى حدثنا حجاج بن منهال حدثنا المندر بن سليان محمت أبى ثنا أبر مجاز عن قيس بن عباد عن على بن أبى طالب . أنه قال : أنا أول المندر بن سليان محمت أبى ثنا أبر مجاز عن قيس بن عباد عن على بن أبى طالب . أنه قال : أنا أول من يجنو بين يدى الرحن عز وجل فى الخصومة بوم القيامة . قال قيس : وفيهم نزلت (هذان خصان اختصموا فى رجم ) قال هم الذين بارزوا يوم بدر على وحزة وعبيدة وشيبة بن ربيمة وعتبة ابن ربيمة والمنازى . وقد أوسمنا الكلام علمها فى التفسير بما فيه كفاية وأله الحدوالنة .

وقال الاموى حدثنا معلوية من عمرو عن أبي اسحاق عن ابين المبارك عن اسماعيل بن أبي خالد عن صد الله البهي . قال : برز عتبة وشيبة والوليد وبرز الهم حزة وعبيدة وعلى . فقالوا : تكلموا فعرفكم . فقال حزة : أنا أسد الله وأسد رسول الله أنا حزة بن عبد المطلب . فقال كفؤ كريم . وقال على أنا عبدالله وأخو رسول الله ، وقال عبيدة : أنا الذي في الحلفاء ، فقام كل رجل إلى رجل فقاتلوهم

فقتلهم الله . فقالت هند في ذلك :

أعيثى جودى بدمع سرب على خير خندف لم ينقلب تداعى له رهطه غدوة بنو هاشم وبنو المطلب يذيقونه حد أسيافهم يعلونه بعد ما قد عطب ولهذا نذرت هند أن تأكل من كدحزة.

قلت : وعبيدة هذا هو ابن الحارث بن المطلب بن عبد مناف ولما جاؤا به إلى رسول الله وَ اللَّهِ وَ اللَّهِ وَ اللّ أضجموه إلى جانب موقف رسول الله وَ اللَّهِ فَاشَرِفُهُ '' رسول الله وَ اللَّهِ وَ قَلْمَهُ قَوْمَهُ خَدُهُ عَلَى قَدْمُهُ الشريفة وقال : يارسول الله لو رآئي أبو طالب لعلم أنى أحق بقوله :

ونسلمه حتى نصر ع دونه ` ونذهل عن أبنائنا والحلائل

ثم مات رضى الله عنه فقال رسول أقد تَشَيَّنَيَّةِ " أشهد أنك شهيد ، رواه الشافعي رجمه الله .
وكان أول قتيل من المسلمين في المعركة مهجع مولى عمر من الخطاب رمى بسهم فقتله . قال ابن اسحاق
فكان أول من قتل ، ثم رمى بمده حارثة من سراقه أحد بني عدى من النجار وهو يشرب من الحوض
بسهم فاصاب محره فحات ، وثبت في المصحيحين عن أنس أن حارثة بن سراقة قتل يوم بدر وكان في
النظارة أصابه سهم غرب فقتله ، فجامت أمه فقالت يارسول الله أخبر في عن حارثة قان كان في الجنة
حبرت و إلا فليرين الله ما أصنع \_ يعنى من النياح \_ وكانت لم تحرم بعد . فقال لها رسول الله تَشِيَّيِنَةُ
حبرت و إلا فليرين الله ما أصنع \_ يعنى من النياح \_ وكانت لم تحرم بعد . فقال لها رسول الله تَشِيَّيَةِ

قال ابن اسحاق : ثم تراحف الناس ودنا بعضهم من بعض . وقال : أمر رسول الله و السخة أصحابه أن لا يحملوا حتى يأمرهم ، وقال إن اكتنفكم القوم فانضحوهم عنكم بالنبل . وفي صحيح البخارى عن أبي أسيد . قال قال لنا رسول الله ي المستحققة من بعد المأركين – فارموهم واستنبوا نبلكم . وقال البهيق أخبر نا الحالم حدثنا احمد بن عبد الجبار عن يونس ابن بكبر عن أبي اسحاق حدثى عبد الله بع عبد الله بحر بن يعد الرحن . وشعار الخارج يا بني عبد الله وصمى الاوس يا بني عبيد الله ، وقال ابن هشام : كان شعار الصحابة يوم بدر أحد أحد .

قال ابن اسحاق: ورسول الله ﷺ في العريش معه أبو بكر رضى الله عنه \_ يعنى وهو يستغيث أ الله عن وجل - كما قال تعالى ( إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لسكم الى ممدكم بالف من الملائكة سردفين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن به قاو بكم وما النصر إلا من عنسه الله إن الله عزيز حكيم ) .

(١) في السيرة الحلبية فأفرشه .

. الامام احمد حدثنا أبونوح قراد ثنا عكرمة بن عمار ثنا ساك الحنني أبو زميل حدثني ابن عباس حدثني عمر من الخطاب قال: لما كان يوم بدر نظر رسول الله بيسائين إلى أصحابه وهم ثلاثمائة ونيف، ِينَذِ إِلَى المُشرِكِينِ فَاذَا هُمْ أَلْفُ وَزَيَادَة فَاسْتَقِبِلَ النِّي وَكُلِينَةً الْقِيلَةِ وعايسه رداؤه وإزاره ثم فال : ا « اللهم أنجز لي ما وعدتني ، اللهم إن "بلك هذه المصابة من أهل الاسلام فلا تعبد بعد في الأرض أبداً ﴾ فما زال يستغيث مربه و يدعوه حتى مقط رداؤه . فاناه أبو بكر فاخذ رداه، فرده ثم النزمه مهر من ورائه تم قال : يا رسول الله كفاك (1) مناشدتك ربك فانه سينجز لك ما وعدك فائزل الله ( إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لسكم أنى عمدكم بالف من الملائكة مردفين ) وذكر تمام الحديث كاسبأتي وقد رواه مسلم وأبو داود والترمذي وامن جرير وغيرهم من حديث عكرمة بن عمار العاتي ومحمحه على ان المديني والترمذي ، وهكذا قال غير واحمه دن الن عباس والسدي والن جرير وغيرهم إن هذه الآية نزلت في دعاء النبي عَيَا اللهِ عِن مِدر، وقد ذكر الاموى وغيره أن المسلمين عجوا إلى الله عز وحل ني الاستفائة بمجنابه والاستمانة به وقوله تعالى ا بإلف من الملائكة مردفين ؛ أي ردة لكم ومدداً لفتنكم رواه العوفي عن ابن عباس. وقاله مجاهد وابن كثير وعبد الرحن بين زيد وغميرهم. وقال أبوكُ ينة عن قابوس عن ابن عباس (مردفين ) وراء كل ملك ملك . وفي رواية عنه مهذا الاسناد (مردفين) بمضهم على أثر بعض وكذا قال أبو ظبيان والضحاك وقتادة . وقـــد روى على من أبى طلحة الوالمي عن ابن عباس قال: وأمد الله نبيه والمؤمنيان والف من الملائكة ، وكان حبر مل في خساثة مجنبة ، وميكاتيل في خسماتة مجنبة ، وهذا هو المشهور . ولكن قال ان جرير حدثثي المثني حدثنا اسحاق ثنا يعقوب من محد الزهري حدثني عبد المزيز من عران عن الربعي عن أبي الحويرث عن محمد بن جبير عن على . قال : نزل جبريل في الف من الملائكة على ميمنة النبي عَنْظِيْنَةُ وفيها أبو بكر، ونزل ميكائيل في الف مرن الملائسكة على ميسرة النبي بَيَّالِيَّةِ وأنا في الميسرة ورواه البديق في الدلائل من حديث محمد بن جبير عن على فزاد : ونزل اسرافيل في الف من الملائسكة وذكر أنه طعن يومئذ بالحربة حتى اختضبت إبطه من الدماء، فذكر أنه نزلت ثلاثة آلاف من اللائدكة ،وهذا غريب وفي استاده ضعف ولو صعر لكان فيه تقويه لما تقدم من الاقوال ويؤيدها قراءة من قرأ ( بألف من الملائكة مردفين ) بفتح الدال والله أعلى. وقال البهيق أخبرنا الحاكم أُخِرَا الاصم ثنا محد بن سنان القرار ثنا عبيد الله بن عبد المجيد أبو على الحنفي حدثنا عبيد الله بن ا سبد الرحن بن موهب أخرر في اسماعيل بن عوف بن عبدالله بن أبي رافع عن عبدالله بن محد بن تمر بن على بن أبي طالب عن أبيه عن جده . قال : لما كان موم بدر قاتلت شيئًا من قتال ، ثم جئت (١) في الحلبية : كذلك ، وفي المصرية : كذاك . والتصحيح من انسان العيون .

مسرعا لا نظر إلى رسول الله عَيْدُ من فصل ، قال فجئت فاذا هو ساجه يقول ﴿ وَاحِي فِا قِيوم فِاحِ يا قيوم » لا تريد علمها فرجمت إلى القنال ثم جئت وهوساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال ثم جئت وهو ساجه يقول ذلك أيضا ، حتى فتح الله على يده . وقد رواه النسائي في اليوم والليلة عر بندار عن عبيدالله من عبد الجيد أبي على المنفى ، وقال الاعش عن أبي اسحاق عن أبي عبيدة عر. عبد الله من مسمود . قال ما محمت مناشها ينشد أشد من مناشدة محمد بيُسَائِينَ موم بدو ، جمل يقول « اللهم إنى أنشدك عهدك ووعدك ، اللهم إن تهلك هــذه العصابة لا تعبد » ثم التغت وكأن شق وجهه القمر . وقال « كأثي أنظر إلى مصارع القوم عشية » رواه النسائي من حــديث الأعمش به . وقال لما النقينا يوم بعر قام رسول الله ﷺ فما رأيت مناشداً ينشد حقاله أشــد مناشدة من رسول الله ﷺ وذكره . وقد ثبت إخباره عليه السلام بمواضع مصارع رؤس المشركين يوم بسر في محيح مسلم عن أنس من مالك كا تقدم ، وسيأتي في صحيح مسلم أيضا عن عمر من الخطاب . ومقتضى حديث ابن مسعود أنه أخبر بذلك مع الوقعة وهو مناسب، وفي الحديثين الا تحرين عن أنس وعر ما يدل على أنه أخـــبر بغلك قبل ذلك بيوم ولا مانم مر · \_ الجم بين ذلك بأن يخبر به قبل بيوم وأ كثر ، وان يخمر به قبل ذلك بساعة موم الوقعة والله أعلم . وقد روى البخارى من طرق عن خالد الحذاء عن حكرمة عن ابن عباس أن النبي رَبِيَّا إليَّ قال وهو في قبة له يوم بدر « اللهم أنشدك عبدك ووعدك ، اللهم إن شئت لم تعبد بعسد اليوم أبداً » فاخذ أبو بكر بيده وقال حسبك يا رسول الله الححت على ربك نخرج وهو يتب في الدرع وهو يقول (سهزم الجم ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر ) وهذه الآية مكية وقــد جاء تصديقها يوم بدر كما رواه ابن أبي حاتم حدثنا أبي ننا أبوالربيم الزهراني ثنا حماد عن أيوب عن عكرمة قال لما نزلت (سهزم الجم ويولون الدبر) قال عر: أي جم بهزم وأي جم يغلب ؟ قال عر فلما كان يوم بدر رأيت رسول الله ﷺ يثب في الدرع وهو يقول ( سبهزم الجم ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر ) فمرفت تأويلها يومئذُ وروى البخاري من طريق ابن جريج عن يوسف بن ماهان ميم عائشة تقول نزل على محـــد بمكة .. وإلى لجارية العب \_ (بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر).

قال ان اسحاق: وجعل رسول الله عَلَيْنَ يناشد ربه ما وعده من النصر ويقول فها يقول و اللهم إن سهك هان الله منجز إن سهك هذه المحمد الموم لا تعبد » وأبو بكريقول: فإنهي الله بعض مناشدتك ربك فان الله منجز لك ما وعدك ، وقد خفق الذي تَتِينُ [خفة ] وهوفي العريش ثم انتبه فقال: و أبشريا أبا بكر أثاك نصر الله ، همذا جريل آخذ بعنان فرسه يقوده على ثناياه النقم » يعني الغبار. قال ثم خرج رسول الله تَتَيَانُ إلى الناس فحرضهم ، وقال « والذي نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل رسول الله تَتَيَانُ الله الله الميوم رجل فيقتل

ماراً محتسبا مقبلا غير مدير إلا أدخله الله الجنة » قال عمير بن الحام أخو بنى سلمة وفي يده تمرات إكامن : يخ يخ أفحا بينى و بين أن أدخل الجنة إلا أن يقتلنى هؤلاء ? قال تم قنف التمرات من يده وأخذ سيفة فقائل القوم حتى قتل رحمه الله .

وقال الامام احمد حدثنا هاشم بن سليان عن قابت عن أنس . قال : بعث رسول الله بسبب عينا ينظر ما صنعت عبر أي سنيان ، فجاء وما في البيت أحد غيرى وغير النبي بسبب في الم المدينة الله و الله المدينة و المدينة و المدينة و المدينة و المدينة و المدينة قال ه إن لنا طابة فن كان ظهره حاضر فليرك ممنا » فهمل رجل يستأذنونه في ظهورهم في عاد المدينة قال ه لا يتقد من أحمد منسكم إلى شي حتى أكون أنا دونه » فدنا المدركون فقال رسول الله وسيلية ه قومها السموات والارض ، قال يم ا قال يقول عمير بن الحام الانصارى يا وسول الله وسلية عرصها السموات والارض ، قال يم ا قال وسول الله ما المنافق من الحام الانصارى يا وسول الله جنة عرضها السموات والارض ، قال يم ا قال عن قال ما الما المنافق من أم قال : لن أنا حبيت حتى آكل تم اقل عراق هذه أما الها عناف من أم يا حياة طويلة ، قال فرمى ما كان معه من الخر تم قاتلهم حتى قتل رحمه الله . ورواه مسلم عن أبي المحد عن سلمان من المفيرة عن المنافق عند و كل مميراً في شهية وجاعة عن أبي النصار هاد عند .

ركضاً إلى الله بنير زاد إلا النتى وحمل المماد والصير فى الله على الجهاد وكل زاد عرضه النفاد غير التتى والدروالرشاد

وقال الامام احمد: حدثنا حجاج حدثنا اسرائيل عن أبى اسحاق عن حارثة بن مضرب عن على قال : لما قدمنا المدينة أصبنا من تجارها فاجتويناها وأصابنا جا وعك ، وكان رسول الله ﷺ على . قال : لما قدمنا المدينة أصبنا من تجارها فاجتويناها وأصابنا جا وعك ، وكان رسول الله ﷺ الم بعر \_ و بعر بثر \_ فسبقنا المشركين البها فوجدنا فيها رجايين رجلا من قريش ومولى لعقبة بن أبى معيط فاما القرشى فانغلت ، وأما المولى فوجدناه فيمانا نقول له كم القوم ? فيقول هم والله كتبر عدده شديد بأسهم فيمل المسلمون أوا قال ذلك ضربوه حتى انهوا به إلى رسول الله ﷺ و تقال له كم القوم ؟ قال هم والله كتبر عددهم شديد بأسهم . فيهد النبي ﷺ أن يختره كم هم فاي ثم أن النبي ﷺ شأله كم ينحرون من الجزر ؟ فعلا عشراً كل يوم . فقال النبي ﷺ ها القوم الفوم إنه أما بنا من الجزر ؟ فقال عشراً كل يوم . فقال النبي ﷺ ها أنه ما تنا من المؤران من المؤران عن عن المؤران المؤران عن المؤران عن المؤران عن المؤران عن المؤران عن المؤران عن المؤران المؤران عن عن المؤران ع

الليل طش من مطر فانطلقنا تحت الشجر والحجف نستظل تحتمها من المطر ، و بات رسول الله ﷺ فجاه الناس من تحت الشجر والحجف فصلى بنا رسول الله بيَنظين وحرض على الفتال ثم قال « إن جم. قريش تحت هذه الضلم الحراء من الجبل » فلما دنا القوم منا وصافعناهم إذا رجل منهم على جمل له احمر يسعر في القوم ، فقال رسول الله ﷺ ﴿ يَاعِلَي نَادَ حَزَةً ﴾ وكان أقربهم من المشركين من صاحب الجل الاحر، ، فجاء حزة فقال : هو عتبة بن ربيمة وهو ينهي عن القتال ويقول لهم يا قوم أعصبوها برأسي وقولوا جبن عتبة من ربيعة ، وقد علمتم أنى لـت باجبنكم . فسمع بذلك أبوجهل فقال : أنت تقول ذلك والله لو غيرك يقوله لا عضضته قد ملأت رئتك جوفك رعباً. فقال : إيلى تعبريا مصد استه ? سيم اليوم أينا الجبان فمرز عتبة وأخوه شيبة وابنه الوليد حمية فقالوا : •ن يبارز فخرج فتية من الانصار مشيبة فقال عتبة : لا نريد هؤلاء ، ولكن نبارز من بني عمنا من بني عبد المطلب. فقال رسول الله عَيْمِ ﴿ قُمْ مَا حَرَةً ، وقر يا على ، وقر ياعبيدة بن الحارث بن المطلب ، فقتل الله عنمة وشيبة ابني ربيعة والوليد بن عتبة . وجرح عبيدة فقتلنا منهم سبعين ، وأسرا سبعين وجاه رجل من الانصار بالعباس بن عبد المطلب أسراً ، فقال العباس : يارسول الله والله إن هذا ما أسر في لقد أسرتي رجل أجلح من أحسن الناس وجهاً على فرس أبلق ما أراه في القوم فقال الافصاري : أنا اسرته بارسول الله . فقال : « اسكت ، فقد أيدك الله علك كريم ، قال فاسرفا من بني عبد المطلب الماس وعقيلا ونوفل بن الحارث هذا سياق حسن وفيه شواهد لما تقدم ولما سيأتي . وقد تفرد بطوله الامام احمد . و روى أبو داود بعضه من حديث اسرائيل به ، ولما نزل رسول الله ﷺ من العريش وحرض الناس على القتال والناس على مصافهم صامرين ذا كرين الله كثيراً كما قال الله تعالى آمراً لهم ( يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكر وا الله كثيراً ) الآية .

وقال الاسوى حدثنا مهاوية من عمرو عن أبي اسحاق قال الاوزاعى: كان يقال الحام من ثبت قوم قياما ، فمن استطاع عند فلك أن يجلس أو ينفس طرفه و يذكر الله رجوت أن يسلم من الرباء . وقال عتبة من ربيمة يوم بمو لاسحابه : ألا "رونهم \_ يعني أصحاب النبي ﷺ - جنيا على الركح كأنهم حرس يتلظون كا تتلهظ الحيات \_ أو قال الافاعى \_ . . قال الاموى في مغازيه : وقد كل النبي ﷺ حين حرض المسلمين على القتال قد نفل كل امرئ ما أصاب . وقال ه والذي نفسى بيده لا يقاتلهم اليوم رجل إفيتل ] صابراً محتسبا مقبلا غير مدير إلا أدخله الله الجنة ، وذكر تعدم عيد من يريده له وكذلك أبو بكر الصديق قعة عمير من الحام كا تقدم ، وقد قاتل بنفسه السكرية قنالا شديداً ببدنه ، وكذلك أبو بكر الصديق كا كانا في الدريش يجاهدان بالدعاء والتضرع ، ثم نزلا فيرضا وحنا على القتال وقاتلا بالابدان جمن

بن المقامين الشريفين . قال الامام احمد : حدثنا وكيم حدثنا اسرائيل عن أبي اسحاق عن حارثة النب مضرب عن على قال : لقد رأيتنا يوم بعر ونحن ناوذ برسول الله بي وهو أقر بنا من العمد ، كان من أشد الناس يومنة بأساً . و رواه النسائي من حديث أبي اسحاق عن حارثة عن على قال : كنا إذا حمى الباس ولتى الغوم اتفينا برسول الله بي الله الامام احمد حدثنا أبو نميم حدثنا أب نميم عدثنا أبي نميم المعرب من أبي عون عن أبي عال ألم الخنى عن على . قال : قبل لعل ولايى بكر رضى الله عنها يوم بعر : مع أحد كا جبر يل ومع الا خر ميكائيل ، واسرافيل ملك عظيم يشهد القتال ولا يقاتل \_ أو بعر : مع أحد كا جبر يل ومع الا خر ميكائيل ، واسرافيل ملك عظيم يشهد القتال ولا يقاتل \_ أو يوم بعر ننز يلا كان جبر يل وي حديث من الحديث أن أبا بحر كان في الميمنة من فاحية أبي بكر الصديق ، وكان في الميمنة من فاحية أبي بكر الصديق ، وكان ميكائيل على الحجنبة الاخرى في خسائة من الملائكة فوقف في الميسرة وكان على من طريق محد بن جبير بن مطم عن على . قال على نافي طالب فيها إ وفي حديث رواه أبو يعلى من طريق محد بن جبير بن مطم عن على . قال الملائكة فوقف على يمين رسول الله يقتلي وهناك أبو يكل من طريق محد بن جبير بن مطم عن على . قال الملائكة فوقف على يمين رسول الله يقتلي وهناك أبو يكر ، واسرافيل في الف في الميسرة وأنا فيها ، وجبر يل في الف قال ولقد طفت يومئذ حق بلغ إيطى ] (١) وقد ذكر صاحب المقد وغيره أن أغفي وجبر يل في الف قال ولقد طفت يومئذ حق بلغ إيطى ] (١) وقد ذكر صاحب المقد وغيره أن أغفي ين تن قال ولقد طفت يومئذ حق بلغ إيطى ] (١) وقد ذكر صاحب المقد وغيره أن أغفي المين تن قاله العرب قول حسان بن ثابت :

وببئر بدر إذ يكف مطيهم جبريل تحت لواثنا ومحد

وقد قال البخارى حدثنا اسحاق بن ابراهيم حدثنا جرير عن يحيى بن سعيد عن معاذ بن رفاعة ابن رافع الزوق عن أبيه وكان أبوه من أهل بدر قال : جاء جبريل إلى رسول الله وسي الله وسي ابن رافع الزوق عن أبيه وكان أبوه من أهل بدر قال : جاء جبريل إلى رسول الله وسي الله من شهد بدراً من المدوعة ، المنزد به البخارى . وقد قال الله تعالى ( إذ يوسى ربك إلى الملائسكة أنى معم فنبتوا الذين آمنوا سألق في قافوب الذين كفر وا الرعب فاضربوا فوق الاعناق ـ يعنى الرقس ـ واضربوا الذين آمنوا سألق في فعوب الذين كفر وا الرعب فاضربوا فوق الاعناق ـ يعنى الرقس عباس . قال : بينا رجل من المسلمين يشتد في أثر رجيل من المشركين أمامه إذ سمع ضربة بالسوط فوقه وضوت المنارس أقدم حبروم إذ نظر إلى المشرك أمامه قد خر مستلقيا ، فنظر اليه فاذا هو خطم وشق وجه اسربة السوط وحضر ذلك أجم غاء الانصارى فحدث ذلك رسول الله فاذا هو خطم وشق وجه حبر بة السوط وحضر ذلك أجم غاء الانصارى فحدث ذلك رسول الله فاذا هو حمله وسق وحبه الدياء الثالثة ، فتتاوا يومثة سبعين ، وأسر وا سبعين .

قال ابن اسحاق : حدثني عبد الله بن أبي بكر بن حزم عمن حدثه عن ابن عباس عن رجل من (١) ما بين المر بعين لم رد في المصرية .

بنى غفار. قال: حضرت أنا وابن عم لى بدراً ونحن على شركنا، و إنا لنى جبل نفتظر الوقة على من تنكون الدائرة ، فاقبلت سحابة فلما دنت من الجبل محمنا منها حمحة الخيسل، وصحمنا قائلا يقول: أقدم حبروم فاما صاحبى فانكشف قناع قلبه فحات مكانه، وأما أنا لكنت أن أهلك ثم انتمشت بعد ذلك. وقال ابن اسحاق: وحدثى عبد الله بن أبى بكر عن بعض بنى ساعمة عن أبى أسيد مالك بن ربيعة \_ وكان شهد بدراً \_ قال \_ بعد أن ذهب بصره \_ لو كنت اليوم بيدر ومنى بصرى لأريتكم الشمب الذي خرجت منه الملائكة لا أشك فيه ولا أنمارى. فلما زلت الملائكة وراها الميس وأوحى الله اليم من المرابئ لا أشك فيه ولا أنمارى. فلما زلت الملائكة وراها والجس وأوحى الله اليم في في الرجل يمرفه فيقول له أبشروا فانهم ليسوا بشئ والله منهم كر وا علمهم .

وقال الواقدى حدثى أبن أبى حبيبة عن دواد بن الحصين عن عكرمة عن أبن عباس. قال كان الملك يتصور في صورة من يعرفون فيقول إنى قد دنوت منهم وجمعتهم يقولون لو حلوا علينا ما تبتنا ليسوا بشئ إلى غير ذلك من القول فداك قوله ( إذ يوحى ربك إلى الملائكة أبى ممكم فنبتوا الذبن آمنوا ) الآية . ولما رأى ابليس الملائكة تكص على عقبيه وقال إلى برئ منكم إلى أرى مالا ترون وهو في صورة سراقة وأقبل أبو جبل يحرض أصحابه ويقول : لا جولنكم خدلان سراقة إلا كم ، فانه كان على موعد من محمد وأصحابه في الجبال كان على موعد من محمد وأصحابه في الجبال كان على موعد من محمد وأصحابه في الجبال عن أبى حازم كان على موعد من أخد وأشحابه ثم قال واللات والعرى لا ترجع حتى نفرق محمداً وأصحابه في الجبال عن سهل بن سعد قال قال أبو اسيد - بعد ما ذهب بصره - يا ابن أخى والله فو كنت أنا وأنت بيدر ثم أطلق الله بصرى لا تربتك الشهب الذي خرجت علينا منه الملاتكة من غير شك ولا تمار وروى البخارى عن اراهم بن موسى عن عبد الوهاب عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول وروى البخارى عن اراهم بن موسى عن عبد الوهاب عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله يتطليق قال يوم بدره هذا جربر آخذ رأس فوسه وعليه اداة الحرب » .

وقال الواقدى حدثنا ابن أبى حبيبة عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس وأخبر فى موسى بن محمد بن ابراهيم التبسى عن أبيه . وحدثنى عابد بن يحيى هن أبى الحويرث عن همارة بن أكيمة الليثى عن عكرمة عن حكيم بن حزام قالوا : لما حضر القتال ورسول الله يتيلي واله يعديه يدأل الله النصر وما وعده يقول « اللهم إن ظهر وا على هذه العصابة ظهر الشرك ولا يقوم الك دين » وأبو بكر يقول : والله لينصرنك الله ولبييض وجهك ، فائزل الله الغنا من الملائد كم مردفين عند اكتناف المعدو . قال رسول الله يتيلي « أبشر يا أبا بكر هذا جبريل معتجر بهامة صفراه آخذ بعنان فرس بين الساء والارض ، فلما ثرل إلى الارض تفيب عنى ساعة تم طلع وعلى ثناياه النقع يقول أقاك نصر الله إذ دعوته » . و روى البهتى عن أبي أهامة بن سهل عن أبيه . قال : يا بني لقد رأيتنا يوم

بدر وأن أحداً ليشير إلى رأس المشرك فيقع رأسه عن جسد قبل أن يصل اليه السيف .
وقال ابن اسحاق حدثى والدى حدثى رجال من بنى مازن عن أبى واقد الليثى قال إلى لا تسع
رجلا من المشركين لاضر به فوقع رأسه قبل أن يصل اليه سينى ضرفت أن غيرى قد قتله . وقال
يرنس بن بكير عن عيسى بن عيد الله النيسى عن الربيع بن أفى . قال : كان الناس يعرفون قتلى
اللائكة ممن قتاوع بضرب فوق الاعناق وعلى البنان مثل سحة النار وقد احرق به .

وقال ابن اسحاق : حدثي من لا أنهم هن مقسم عن ابن عباس . قال : كانت سياء الملائكة يوم بدر عمائم بيض قد ارخوها على ظهو رهم الاجبريل فانه كانت عليه عمامة صفراء. وقد قال ان عباس لم تقاتل الملائكة في يوم سوى يوم بدر من الايام ، وكانوا يكونون فيما سواه من الايام عدماً ومدداً لا يضربون . وقال الواقدي حدثني عبد الله بن موسى بن أبي أمية عن مصمب بن عبد الله عن مولى لسهيل من عمرو صحمت سهيل من عمرو يقول : لقد رأيت موم بدر رجالا بيضا على خيل بلق بين السهاء والارض معلمين يقتلون ويأسرون . وكان أبو أسيد يحدث بعد أن ذهب بصره . قال : نو كنت معكم الآن بيدر ومعي بصرى ، لأريشكم الشعب الذي خرجت منه الملاشكة لا أشك ولا أمترى . قال وحــدثنى خارجة بن ابراهيم عن أبيه . قال قال رسول الله ﷺ لجبريل : « من القائل يوم بدر من الملائكة أقدم حيزوم ? » فقال جبر يل يامحمد ما كل أهل الساء أعرف . قلت: وهذا الاثر مرسل، وهو يرد قول من زعم أن حزوم اسم فرس جبريل كما قاله السهيل وغيره والله أعلم . وقال الواقدي حدثني اسحاق بن يحيى عن حرة بن صهيب عن أبيمه قال فما أدرى كم يد مقطوعة وضربة جائفة لم يدم كلها قد رأيتها يوم بدر . وحدثني محمله بن يحيي عن أبي عقيل عن أبي بردة بن نيار قال جئت يوم بدر بثلاثة أرؤس فوضعتهن بين يدى رسول الله عَيْسِيْقٍ فَعَلْت أما رأسان فتلنهما، وأما النالث فاتى رأيت رجلا طويلا [قتله ] فاخذت رأسه . فقال رسول الله سَيُطَالِينَ و ذاك فلان من الملائسكة » وحدثني موسى بن محمد بن ابراهيم عن أبيه . قال : كان السائب بن أبي حبيش يحدث في زمن عمر يقول: والله ما أسرتي أحد من الناس ، فيقال فن ? يقول لما الهزمت قريش انهزمت ممها فادركثي رجل اشعر طويل على فرس أبيض فاوثتني ر بإطا وجاه عبد الرحمن من عوف فوجدتي مربوطا فنادي في المسكر من أسر هذا ? حتى انتهى بي إلى رسول الله ﷺ قتال من أسرك فلت لا أعرفه وكرهت أن أخره بالذي رأيت فقال رسول الله عِنْ السرك ملك من الملائكة » اذهب يا ابن عوف باسيرك. وقال الواقدي حدثني عابد بن يحيي حــدثنا أبو الحويرث عن عمارة بن ؛ كيمة عن حكيم بن حزام قال لقدرأ يتنا يوم بدر وقد وقع بجاد من السماء قد سد الافق فاذا الوادى بسيل نهلا فوقع في نفسي أن هذا شئ من السهاء أيد به تحمد ، فما كانت إلا الهز عة ولق الملائسكة

[ وقال اسحاق بن راهو يه حدثنا وهب بن جرير بن حازم حدثنى أبي عن محمدين اسحاق حدثنى أبي عن جدين اسحاق حدثنى أبي عن جبير بن مطعم . قال : رأيت قبل هزيمة القوم — والناس يقتناون — مثل البجاد الاسود قد نزل من السها مثل النمل الاسود ، فل أشك أنها الملائكة فل يكن إلا هزيمة القوم ] (١) ولما تنزلت الملائكة للنصر و رآم رسول الله يتنافي حين أغفى إغفاءة ثم استيقظ و بشر بذلك أبا بكر وقال الملائكة والناس و أبشر يا أبا بكرهذا جبريل يقود فرسه على تاتناه النقع » يعنى من المركة ثم خرج رسول الله يتنافي من المرية ثم خرج رسول الله يتنافي الناس بالجنة و يشجيهم بنزول الملائكة والناس بعد على مصافهم لم بحداها على عدوم حصل لمم السكنة والعلما نينة وقد حصل النعاس الذى هو دليل يعرم أحد بنص القرآن ، ولهذا قال ابن مسعود : النماس فى المصاف من الا عان ، والنماس فى الصلاة يوم أحد بنص القرآن ، ولهذا قال ابن مسعود : النماس فى المصاف من الا عان ، والنماس فى الصلاة نعد ولن تفني عنكم فقت كم الى ( إن تستفتحوا فقد جاء كم الفتح و إن تقنهوا فهو خبر لكم و إن تعودوا ان ما وقل الله تمال ( إن تستفتحوا فقد جاء كم الفتح و إن تقنهوا فهو خبر لكم و إن تعودوا المعام احد : حدثنا يزيد ابن هارون ثنا محد بن اسحاق حدثى الزهرى عن عبد الله بن قطعة أن أبا جبل قال حين النق النوم اللهم أقطعنا للرحم و آفانا عالا نعرف فأحنه الغداة . فيكان هو للستفتح وكذا ذكره ابن اسحاق في السبرة و رواه الملاكم من حديث المحرى إن يضاء قال العاكم من حديث المحرى أيضائم قال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاء .

الملائكة . فكان جديل في خسائة من الملائكة مجنبة وميكاتيل في خسائة من الملائكة مجنبة وميكاتيل في خسائة من الملائكة مجنبة وجاء ابليس في جند من الشياطين ومعه ذريته وهم في صورة رجال من بني مدلج والشيطان في صورة رحالة بن مالك بن جسم ، وقال الشيطان للمشركين: لا غالب لكم اليوم من الناس ، و إلى جار لديم فقال المناس قال أبو جهل : الابم أولاها بالحق فافعره ورفع رسول الله وتنظيف يديه فقال و فيارب إن خلك هذه المصابة فلن تعبد في الارض أبداً » . فقال له جريل : خذ قبضة من التراب فاخذ قبضة من التراب من تلك القبضة ، فولوا مدرين . وأقبل جريل إلى إبليس فلما رآه \_ وكانت يده في يدرجل راب من تلك القبضة ، فولوا مدرين . وأقبل جريل إلى إبليس فلما رآه \_ وكانت يده في يدرجل من المشركين \_ انتزع ابليس يده نم ولى مدرياً وشيعته ، فقال الرجل با سراقة أما زحمت أنك لنا جار ؟ قال إلى أرى مالا ترون ، إلى أخلف الله والله شديد المقاب وذلك حين رأى الملائكة رواه البيق في الدلائل .

[ وقال الطبراقي حدثنا مسعدة بن سعد المطار ثنا ابراهيم بن المندر الحزامي ثنا عبد العزير بن عوال : لما عوال تنا هشام بن سعد عن عبد ربه بن سعيد بن قيس الانصاري عن رفاعة بن رافع . قال : لما رأى أبليس ما فعل الملائكة بالمشركين يوم بدر أشفق أن يخلص البيه ، فتشبث به الحارث بن هشام وهو يظن أنه سراقة بن مالك ، فوكز في صدر الحارث ثم خرج هاربا حتى التي نفسه في البحر ورفع يديه فقال : اللهم إلى أسألك نظرتك إلى وخاف أن يخلص القتل الله ، وأقبل أبو جهل فقال يامشر الناس لا يهولنكم خذلان سراقة بن مالك فانه كان على سيعاد من محمد ، ولا بهولنكم قتل شيبة وعتبة والوليد فإنهم قيد عجادا ، فوللات والعزى لا ترجم حتى نفرقهم بالجبال ، فلا الغين رجلا منكم قتل رجلا ولكن خذوم أخب عن عرفرهم عن مفارقتهم الم كو ورغبتهم عن اللات والعزى . ثم قال أبو جهل متمثلا :

ما تنتم الحرب الشموس منى بازل علمين حديث سنى لمثل هذا ولدتنى أمى ٢ (١)

و روى الواقدى عن موسى بن يعقوب الزمعى عن أبي بكر بن أبي سلبان عن أبي حتمة سمست مروان بن الحسكم يسأل حكم بن حزام عن يوم بدر فجعل الشيخ يكره ذلك ، فلم عليه فقال حكم : التقينا فاقتتلنا فسمت صونا وقع من السباء إلى الارض مثل وقعة الحساة في الطست ، وقبض النبي مسئل التراب فرمى بها فانهزمنا قال الواقدى وحدثنا اسحاق بن محد بن عبد الرجمن بن محمد التربي عن شعبد الله عن عبد الله بن شعبه المن عند بن عبد الله عن عبد الله بن معلومة بن صعبر صحت توفل بن معلوية الديل يقول : الهزمنا يوم بدر () ما بين المربعين لم برد بالمصرية .

ونمن نسم صومًا كوقع الحصي في الطاس في افتدتنا ومن خلفنا ، وكان ذلك من أشد الرعب علينا . وقال الاموى حدثنا أبي ثنا ابن أبي اسحاق حدثني الزهري عن عبد الله بن ثملبة بن صمير أن أبا جهل حين النقى القوم قال: اللم اقطعنا للرحم وآنانا بمالا نعرف فأحنه النسماة. فكان هو المستفتح. فبينا هم على تلك الحال وقد شجع الله المسلمين على لقاء عدوهم وقالهم في أعينهم حتى طمعوا فهم ، خفق رسول الله ﷺ خفقة في العريش ثم انتبه فقال ﴿ أَبْشِرِ يَا أَبَا بِكُرُ هَذَا جِبْرِيل ممنجر بمامته آخذ بمنان فرسه يقوده على ثناياه النقم أناك نصرالله وعدته ، وأمر رسول الله يَتَطَالِيمُ فاخذ كفا من الحصى بيعه ثم خرج فاستقبل القوم فتال « شاهت الوجوه » ثم نفحهم مها ثم قال لاصحابه « احماوا فلم تمكن إلا الهزيمة » فقتل الله من قتل من صناديدهم ، وأسر من أسر منهم . وقال زياد عن ابن اسحاق نم إن رسول الله عَيْنِاتِينَ أخذ حفنة من الحصباء فاستقبل مها قريشا ثم قال و شاهت الوجوه » ثم تفحهم مها وأمر أصحابه فقال « شدوا » فكانت الهزعة ، فقتل الله من قتل من صناديد قريش، وأسر من أسر من أشرافهم . وقال السدى السكبير قال وسول الله عَيْنَاتُهُ لِعَلَى يوم بدر « أعطني حصباء من الارض » فناوله حصباء علما تراب فرى به في وجوه القوم فل يبق مشرك الا دخل في عينيه من ذلك التراب شيُّ ، ثم ردفهم المسلمون يقتلونهم ويأسر ونهم وأثرل الله في ذلك ( فلم تقناوهم ولكن الله قتلهم ، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمي ) وهكذا قال عروة وعكرمة ومحاهد ومحد من كعب وعمد بن قيس وقتادة وامن زيد وغيرهم أن هذه الاكية نزلت في ذلك يهم بدر ،وقد فعل عليه السلام مثل ذلك في غزوة حنين كما سيأتي في موضعه إذا انتهينا اليه إن شاء الله وبه الثقة . وذكر ان اسحاق أن رسول الله ﷺ لما حرض أصحابه على القنال ورمي المشركين عا رماهم به من التراب وهزمهم الله تمالي صعد إلى العريش أيضا ومعه أبو بكر، ووقف سعد بن معاذ ومن معه من الانصار على باب المريش ومعهم السيوف خيفة أن تمكر راجعة من المشركين إلى النبي عَبَيْكَ إِنَّهُ . قال ابن اسحاق : ولما وضع القوم أيدههم يأسر ون رأى رسول الله عَبَيْكَ في فها ذكر لى ـ في وجه سعد بن معاذ الكراهية لما يصنع الناس ، فقال له ﴿ كَأْنِي بِكَ بِاسِمِد تَكُره مَّا يَصِنم القوم ? • قال أجل والله بإرسول الله كانت أول وقعة أوقعها الله بإهل الشرك : فكان الانخان في القتل أحب إلى من استبقاء الرجال . قال ابن اسحاق : وحدثني العباس بن عبد الله بن معبد عن بمض أهله عن عبد الله بن عباس أن النبي ﷺ قال لاصحابه ومئذ ﴿ إِنِّي قَد عرفت أن رجالًا من ا بني هاشم وغيرهم قد أخرجوا كرها لا حاجة لهم بقتالنا ، فمن لتي منكم أحداً من بني هاشم فلا يقتله ومن لتى أبا البخترى بن هشام بن الحارث بن أسد فلا يقتله ، ومن لتى السباس بن عبد المطلب عم رسول الله وَتَشْكِيْنَةِ فلا يقتله ، فانه إنما خرج مستكرها ، فقال أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة : أنقتل

### ﴿ مقتل أبي البختري بن حشام ﴾

قال ابن اسحاق : و إنما نعى رسول الله ﷺ عن قتل أبي البخترى لانه كان أكف القوم عن رسول الله وقطية و كان من قام فى نقض عن رسول الله وقطية و كان من قام فى نقض الصحيفة فلقيه المجنو بن ذياد البلوى حليف الانصار قتال له : إن رسول الله ﷺ تهانا عن قتلك وم أبي البخترى زميل له خرج معه من مكة وهوجنادة بن مليحة وهومن بني ليث . قال و زميل القتال له المجنور لا والله ما نحن بتاركي زميلك ، ما أمر قا رسول الله إلا بك وحداث ، قال لا والله إذا لا موتن على نساه قو يش يمكة أنى تركت زميلي حرصا على الحياة . وقال أبوالبخترى وهو ينازل الحجنور :

لن يترك (١) ابن حرة زميله حتى يموت أو برى سبيله قال فاقتتلا فقتله الحجة د بر ذياد وقال في ذلك :

إما جبلت أو نسيت نسبى فأثبت النسبة إنى من بلى الطاعنين برماح البزنى والطاعنين الكبش من أبوه البخترى أو بشرن يمثلها منى بنى أثا الذى يقال أصلى من بلى أطمن بالصعدة حتى تنذى وأعبط القرن بعصب مشرفى أرذم للموت كارزام المرى فلا برى مجذراً يفرى فرى

ثم أتى المجذر رسول الله ﷺ فقال: والذى بعثك بالحق لقد جهدت عليه أن يستأسر فا تميك به فأبي ألا أن يفاتلني، فقاتلته فتملته .

### ﴿ فصل في مقتل أمية بن خلف ﴾

قال ابن اسحاق وحدثني يحيي بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه وحدثنيه أيضا عبدالله

(١) وفي ابن هشام : لن يسلم ابن حرة زميله . (٢) وفي ابن هشام : والضار بين .

ابن أبي بكر وغميرهما عن عبد الرحمن بن عوف . قال : كان أمية بن خلف لي صديقا بمكة ، وكان اسمى عبد عرو فتسميت حين أسلت عبد الرحن ، فكان يلقاني ونمن مكة فيقول : ياعبد عرب أرغبت عن اسم سهاكه أبوك ? قال فاقول نعم ! قال فائى لا أعرف الرحمن فاجعل بيثي و بينك شيئًا أدعوك به أما أنت فلا تجيبني باسمك الاول وأما أنا فلا أدعوك مما لا أعرف. قال وكان إذا دعاني قال فكنت اذا مررت به قال ياعبد الآله فأجيبه فاتحدث معه ، حتى إذا كان يوم بدر مررت به وهو واقف مع ابنه على وهو آخذ بيده ، قال ومعي أدراع لي قد استلبتها فأنا أحلمها فلما رآئي . قال يا عبد عمر و فلم أجبه ، فقال يا عبد الاله فقلت نعم ! قال هل لك في فأنا خير لك من هـــنــــ الادراء التي ممك قال قلت نعم ها الله ، قال فطرحت الادراء من يدى وأخنت بيده و بيد ابنه وهو يقول: ما رأيت كاليوم قط، أما لكم حاجة في اللبن ا ثم خرجت أمشي سهما. قال ابن اسحاق: حدثني عبد الواحد بن أبي عون عن سعد بن ابراهم عن أبيه عن عبد الرحن بن عوف . قال قال لي أمية ابن خلف وأنا بينه وبين ابنه آخــذاً بإيدهمًا : يا عبد الاله من الرجل منكم المعــلم بريشة نمامة في صدره ? قال قلت حزة قال ذاك الذي فعل بنا الافاعيل. قال عبد الرحن فوالله إلى لاقودها إذ رآه بلال ممى — وكان هو الذي يمذب بلالا بمكة على الاسلام — فلما رآء قال رأس الكفر أمية بن خلف ، لا نجوت إن نجا ، قال قلت أي بلال أسيري ، قال لا نجوت إن نجا ، قال ثم صرخ باعلا صوته يا أنصار الله رأس الكفر أميــة بن خلف لانجوت إن تجا ، فأحاطوا بنا حتى جعاونا في مثل المسكة (١) فإنا أذب عنه ، قال فاخلف رجل السيف فضرب رجل ابنه فوقع ، وصاح أمية صيحة ما محمت بمثلها قط ، قال قلت انج بنفسك ولا نجاء ، فوالله ما أغنى عنك شيئًا . قال فهر وهما بإسيافهم حتى فرغوا منهما . قال فكان عبد الرحن يقول : يرح الله بلالا فجسى بإدراعي و بإسيريّ . وهكذا رواه البخاري في صحيحه قريبا من هذا السياق فقال في الوكالة حدثنا عبد العزيز \_ هو ابن عبد الله \_ حدثنا يوسف — هو ابن الماجشون – عن صالح بن ابراهم بن عبدالرحمن بن عوف عن أبيه عن جده عبدالرحن من عوف قال : كاتبت أمية من خلف كتابا بأن يحفظتي في صاغبتي (٢) مكة وأحفظه في صاغيته بالمدينة ، فلما ذكرت الرحن قال لا أعرف الرحن ، كاتبني باسمك الذي كان في الجاهلية فكاتبنه عبد عمرو فلما كان يوم بدر خرجت إلى جبل لاحرزه حين ثام الناس فابصره بلال فخرج حتى وقف على محلس [ من ] الانصار فقال : أمية من خلف 1؛ لانجوت إن نجا أمية من خلف فخرج

<sup>(</sup>١) المسكة بالتحريك السوار: أى جعلونا في حلقة كالسوار وأحدقوا بنا عن النهاية .

 <sup>(</sup>٧) الصاغية: خاصة الانسان والماثاون اليه من النهاية أيضا.

. مه فريق من الانصار في آثارنا فلما خشيت أن يلحقونا خلفت لهم ابنه لاشفلهم فقتاره ثم أتواحق ورا وكان رجلا ثقيلا ، فلما أدركونا قلت له أبرك فبرك فالقيت عليه نفسى لامنمه فتخالره بالسيوف أن لحق حتى قتاره ، وأصاب أحدهم رجلي بسيفه فكان عبد الرحمن من عوف برينا ذلك في ظهر قدمه . معم يوسف صلحا وابراهم أباد . تفرد به البخارى من بيئهم كلهم . وفي مسند رفاعة من رافع أنه هو الذي قتل أمية بن خلف .

### ﴿ مقتل أبي جهل لمنه الله ﴾

قال ابن هشام : وأقبل أبو جهل يومئذ برتجز ويقول : ما تنقم الحرب العوان شي إذل عامين حديث سنى

(٢) ضبث : قبض عليه ولزمه , عن ان هشام .

لمثل هذا ولدتني أمى

قال ابن اسحاق: ولما فرغ رسول الله عَيْسِاللهُ من عدوه أمر بابي جبل أن يلتمس في القتل، وكان أول من لقي أبا جهل كما حدثني ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس وعب الله بن أبي بكر أيضا قد حدثني ذلك قالاً : قال معاذ بين عمر و بن الجوح أخو بني سلمة محمت القوم وأبو جهل في مثل الحرجة (١) وهم يقولون : أبو الحسكم لا يخلص اليه ، فلما سممتها جملته من شأتي فصمعت تحوه ، فلما أمكنني حملت عليمه فضربته ضربة أطنت قدمه بنصف ساقه : فوالله ما شهرتها حين طاحت إلا بالنواة الطبيح من تحت مرضخة النوى حين يضرب سها ۽ قال وضر بني ابنه عكرمة على عاتق فطر ح بدى فتعلقت بجلدة من جنبي ، واجهضني القتال عنه فلقد قاتلت عامة يومي و إني لاسحمها خلق فلما آذتني وضعت علمها قدمي ثم تمعليت مها علمها حتى طرحتها . قال امن اسحاق : ثم عاش بعـــد ذلك حتی کان زمن عنمان . ثم مر بایی جهل ــ وهو عقیر ــ مموذ بن عفراه فضر به حتی أثبته ، وترکه و به رمق . وقاتل معوذ حتى قتل ، فمر عبد الله من مسعود إلى جهل حين أمر رسول الله ﷺ أن يلتمس ف القتلى وقـــه قال لهم رسول الله عَيْمَا اللهِ عَلَيْكِيَّةٍ .. فها بلغني ــ أ نظروا إن خنى عليكم فى القتلى إلى أثر جرح ف ركبته نانى ازدحمت أنَّا وهو يوما عــلى مأدبة لعبد الله بن جدعان ونحن غلامان وكنت أشف منه ﴿ ييسير، فدفعته فوقع على ركبتيه فحجش في أحدها حجشا لم يزل أثره به . قال ابن مسمود : فوجدته بآخر رمق فعرفته . فوضعت رجلي على عنقه قال وقد كان ضبث بي (٢) مرة بمكة فا دائي ولكرني الحرجة الشجر الملتف، وفي الحديث عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه: أنه سأل اعرابيا عن الحرجة فقال: هي شجرة من الاشجار لا يوصل المها. عن سيرة ابن هشام. ثم قلت له : هل أخزاك الله يا عدو الله ? قال وعاذا أخزانى ? قال اعمد من رجل قتلتموه أخبر في لمن إلدائرة اليوم ? قال قلت فله ولرسوله .

قال ابن اسحاق : وزعم رجال من بني مخزوم أن ابن مسمود كان يقول قال لى : لقب التميت مرتقى صعباً يار و يعيى الغنم ، قال نم احترزت رأسه نم جئت به رسول الله ﷺ عفلت : يارسول الله هذا رأس عدو الله . فقال « آلله الذي لا إله غيره ? · . وكانت يمين رسول الله عَيْسَالِيُّو فقلت نم ا والله الذي لا إله غيره ثم القيت رأسه بين يدي رسول الله صلى فحمد الله . هكذا ذكر ابن اسحاق رحمه الله . وقد ثبت في الصحيحين من طريق يوسف بن يعقوب بن الماجشون عن صالح بن الواهيم ابن عبد الرحن بن عوف عن أبيه عن عبدالرحن بن عوف . قال الله لواقف يوم بدر في الصف فنظرت عن عيني وشالى فاذا أمَّا بين غلامين من الانصار حديثة الماتهما، فتمنيت أن أكون بين أظلم منهما ففمزني أحدها فقال: ياعم أقمرف أبا جهل ? فقلت فم وما حاجنك اليه ? قال أخبرت أنه يسب رسول الله وَيُتَالِينَةِ والذي نفسي بيده لأن رأيته لا يفارق سوادي سواده حي بموت الا عجل منا فتعجبت لذلك فنمزنى الاَّخر فقال لى أيضا مثلها ، فلم أنشب ان نظرت إلى أبي جهــل وهو يجول في الناس فقلت ألا تريان ? هذا صاحبكم الذي تسألان عنه فابتدراء بسيفهما فضر إه حتى قتلاه ، تم الصرة إلى النبي ﷺ فاخراه فقال ﴿ أَيكِما قتله ﴾ . قال كل منهما أنا قتلته . قال ﴿ هل مسحمًا سيفيكما ? » قالا : لا . قال فنظر النبي ﷺ في السيفين فقال : « كلامها قتله » وقضى يسلمه لمماذ مين عمرو بن الجوح\_ والآخر معاذ بن عفراء . وقال البخاري حدثنا يعقوب بن ابراهم ثنا ابراهم بن سعد عن أبيه عن جــده . قال قال عبد الرحمن : إنى لغي الصف يوم بدر إذ النفت فاذا عن يميني وعن يساري فتيان حديثا السن فكأني لم آمن بمكاتبها إذ قال لي أحدها سراً من صاحبه : يام أرثى أبا جهل ، فقلت يا ابن أخي ما تصنع به ? قال عاهدت الله إن رأيت ه أن أقتله أو أموت دونه ، وقال لى الآخر سراً من صاحبه مثله ، قال فا سرنى أنني بين رجلين مكاتهما فأشرت لها اليه فشدا عليه مثل الصقرين حي ضرباه وها ابنا عفراء . وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي سلهان التيمي عن أنس بن مالك قال قال رسول الله عَيْظَيْهِ ﴿ مِن ينظرُ ماذا صنع أبوجهل ﴾ قال ابن مسعود : أنا يارسول الله فانطلق فوجده قـــد ضر به ابنا عفراء حتى برد . قال فَأخذ بلحيته قال فقلت أنت أبو جهل ? فقال وهل فوق رجل قنلتموه \_ أو قال قتله قومه .. وعند البخاري عن أبي أسامة عن امهاعيل ابن قيس عن ابن مسمود أنه أتى أبا جهل فقال : هل أخزاك الله ? فقال هل أعمد من رجل قتلتموه وقال الاعش عن أبي اسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله قال انتهيت إلى أبي جهل وهو صريع وعليه بيضة وممه سيف جيد . ومعي سيف ردئ فجملت أنقف رأسه بسيني وأذ كر نقفا كان ينقف

رأسى يمكة حتى ضعفت يده <sup>(1)</sup> فأخذت سيفه فرض رأسه قتال : على من كانت الدارة لنا أو علينا ألست رويسينا يمكة ? قال فقتلته ، ثم أتيت النبي ﷺ قتلت قتلت أبا جهل ، فقال آلله الذى لا إله إلا هو ? فاستحلفى ثلاث مرات ثم قام معى البهم فدعا عليهم .

وقال الامام احمد حدثنا وكيم ثنا امرائيل عن أبي اسحاق عن أبي عبيدة قال قال عبدالله انتهبت إلى أي جبيدة قال قال عبدالله انتهبت إلى أي جهل يوم بدر وقد ضربت رجله وهو بدب الناس عنه بسيف له ، فقلت الحمد لله الذي أخزاك ألله ياعدوالله . قال ها هو إلا رجل قنله قومه فيملت أثناوله بسيف لى غيرطائل فاصبت بده فنه (٢٧ سيفه فخدته فضر بنه حتى قتلته قال ثم خرجت حتى أثبيت النبي عليه الله يالا الارض (٢) فخبرته فقال «آفه الذي لا إله إلا هو ? » فردها ثلاثا ، قال قلت آفه الذي لا إله إلا هو و الحديثه الذي قد أخزاك ألله ياعدو الله هذا كان فرعون هو قال نفرج يمشى معى حتى قام عليه فقال «الحديثه الذي قد أخزاك أله ياعدو الله هذا كان فرعون عن أبي اسحاق عن أبي عبيدة عن أبن مسعود قال أتيت رسول الله ويهيه ويوم بعر فقلت قد قتلت أبيا جبل فقال «آله الذي لا إله إلا هو مرتبن \_أو الانا ـ قال أبا جبل فقال «آله الذي الله إلا هو مرتبن \_أو الانا ـ قال أبا جبل فقال «آله الذي الله إلا هو مرتبن \_أو الانا ـ قال فقال أبي المحد لله الذي الله ياكم به وداود والنسائي من حديث أبي اسحاق السبيمي به . وقال الواقدي وقف رسول الله ويواني أبي المحرع ابني عفراء من حديث أبي اسحاق السبيمي به . وقال الواقدي وقف رسول الله ويرأس أنه الله الكفر » فقيل يارسول من حديث أبي المحراء في عفراء الله ومن قتله » رواه المبهائي عراس عن النه ومن قتله ه رواه البهة ومن قتل ه دوراه البهتيق .

[ وقال السهيق أخبرها الحاكم أخبرها الاصم حداتنا احمد بن عبد الجبار حداثنا يونس بن بكير عن عبد الجبار حداثنا يونس بن بكير عن عنبسة بن الازهر عن أبي اسحاق قال: لما جاه رسول الله يتشيش البهدي إلى الله الا هو لقد رأيته قنيلا ! فحلف له غفر رسول الله يتشيش ساجعاً ] ثم روى البهيق من طريق أبي نسم عن سلمة بن رجاه عن الشعشاء ــ امرأة من بني أسد ــ عن عبدالله ابن أبي أوق أن رسول الله يتشيش صلى ركمتين حين بشر بالفنح وحين جي مرأس أبي جيل . وقال ابن ماجه حدثنا أبو بشر بكر بن خلف حدثنا سلمة بن رجاه قال حدثني شعثاء عن عبد الله بن أبي أن ما وق أن رسول الله يتشيش صلى يوم بشر برأس أبي جيل ركمتين .

وقال ابن أي الدنيا حدثنا أي حدثنا هشام أخبرنا مجالد عن الشميي أن رجلا قال لرسول الله المستفاقة : إلى مررت بيدو فرأيت رجلا يخرج من الارض فيضر به رجل بمتمعة مصه حتى ينيب في

(۱) وفى المصرية : صفقت يدم . (۷) ندر أى سقط . (۳) أى أحل من شدة الفرح . الارض تم يخرج فيفعل به مثل ذلك مراراً . فعال رسول الله ويتلاقية و ذلك أبوجهل من هشام يعذب الى يوم التيامة ع . وقال الاموى في مغازيه مهمت أبي ثمنا المجالد بن سعيد عن عامر قال جاء رجل الى رسول الله يتتلاق : فقال إلى رأيت رجلا جال في بعر و رجل يضرب رأسه بعمود من حديد حتى ينسب في الارض ، فقال رسول الله ويتلاقية و ذاك أبوجهل وكل به ملك يفعل به كاخرج فهو ينسبلجل فيها الى يوم القيامة : وقال البخارى حدثنا عبيد بن امهاعيل ثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه قال قال الزبير : فقيل أبو أحد عبيد بن الهاص وهو مدجج لا برى منه الا عيناه ، وهو يكنى أبا ذات الكرش ، فقال أبو ذات الكرش ، فعلت عليه بعثرة فطمنته في عينه فات قال هشام غنوبين أبو ذات الكرش ، فعلت عليه بعثرة فطمنته في عينه فات قال هشام غنجرت أن الزبير قال : لقد وضعت رجلى عليه ثم تعليت ف كان الجهد أن تزعنها ، وقد انتي طرفاها ، قال عروة ف أبه إياها رسول الله يتلاق ظعطاء إياها ، فلما قبض رسول الله تتلاق أخذها أبو بكر شالها إياه عمر بن الخطاب فأعطاه إياها ، فلما قبض عر أخذها تم طلها عنهان منه فاعلماه إياها ، فلما قتل عنها وقعت عند آل على فطلها عبان منه فاعلماه إياها ، فلما قتل عنها وقعت عند آل على فطلها عباد الله بن المنازى أن عربن الخطاب قال لسعيد من العاص ومر به \_ إلى أراك كان في نفسك شيئا أراك قطن أبي قتلت على الماص بن هشام بن المنبرة فاما أبوك عربن الخطاب فاقتل من المنبرة فاما أبوك على مررت به وهو يبحث بحث النور وروقه فعلت عنه وقصد له اين عمه على فقتله .

قال أن اسحاق وقاتل عكاشة بن محصن بن حرفان الاسدى حليف بنى عبد فعمس يوم بدر بسيفه حنى انقطع فى يده فاقى رسول الله يتنظيه فالما المسلم على المسلم عند فاقى رسول الله يتنظيه في المسلم الم

وقد أسل بعد ذلك طليحة كما سيأتى بيانه . قال ابن اسحلق : وعكاشة هو الذى قال حين بشر رسول الله ﷺ والذى قال حين بشر رسول الله ﷺ أمته بسمين ألفا يعخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب أدع الله أن يجعللى منهم، قال « اللهم اجعله منهم » وهذا الحديث خرج فى الصحاح والحسان وغيرهما . قال ابن اسحاق : وقال رسول الله ﷺ و منها يغير على منها ورسول الله ؟ قال و عكاشة بن محسن » فقال ضرار بن الازور ذاك رجل منا يؤرسول الله ، قال ليس منه كولكنه ( ) ابن أقرم : هو ذابت بن أقرم الانصارى كما فى ابن هشام .

منا المحلف. وقد ووى البيهق عن الحاكم من طريق محمد بن عمر الواقدى حدثنى عمر بن عبان الخشنى عن أبيسه عن عمته قالت قال عكاشة بن محصن: انقطم سيني يوم بدر فأعطانى رسول الله وينائج عوداً فاذا هو سيف أبيض طويل ، فتاتلت به حتى هزم الله المشركين ، ولم يزل عنده حتى هلك . وقال الواقدى وحدثنى أسامة بن زيد عن داود بن الحصين عن رجال من بنى عبد الاشهل عدة قالوا: انسكسر سيف سلمة بن حريش يوم بدر فيق أعزل لا سلاح معه فأعطاه رسول الله ينائج في عده من عراجين ابن طاب (١) فقال: اضرب به فاذا سيف جيد فلم يزل عنده حتى قطيها كان في يده من عراجين ابن طاب (١) فقال: اضرب به فاذا سيف جيد فلم يزل عنده حتى قتل يوم جسر أبي عبيدة .

### ﴿ ردم عليه السلام عين قتادة ﴾

قال البيهتي في الدلائل: أخبر لما أبو سعد الماليني أخبر لما أبو احمد بن عدى حدثنا أبو يعلى حدثنا بعيي الحاق بن عرب قتادة عن أبيه عن جدثنا بحبي الحاق ثنا عبد الدربر بن سليان بن الفسيل عن عامم بن عربن قتادة عن أبيه عن جده قتادة بن النجان أنه أصيبت عينه يوم بدر فسالت حدقته على وجنته فأرادوا أن يقطموها فسألوا رسول الله يتيالي قتال و لا » فدعاه فضر حدقته براحته فكان لا يدرى أى عينيه أصيب وفي رواية فكانت أحس عيليه . وقد روينا عن أمير المؤمنين عمر بن عبد المزير أنه لما أخبره مهذا الحديث عامم بن عمر بن قتادة وأنشد مم ذلك :

أنّا ابن الذى سالت على الخد عينه فردت بكف المصطفى أيما رد فقال عمر بن عبدالعزيز رحمه الله عند ذلك منشدا قول أمية بن أبي الصلت في سيف بن ذى بزن فانشده عمر في موضعه حقا :

تلك المكارم لاقعبان من لبن شيبا بماء فعادا بعد أبوالا

### ﴿ فصل قصة أخرى شبيهة بها ﴾

قال السهيق : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا محمد بن صالح أخبرنا الفضل بن محمد الشعراتي حدثنا أبراهم من المنفر أخبرنا عبد العزيز بن عمران حدثني رفاعة بن دافع بن خلف ، فاقبلت اليه فظرت إلى قطمة بن درعه قمد القطمت من محمت ابعله ، قال فطمتته بالسيف فيها طمنة ، ورميت فظرت إلى قطمة عين فبصق فيها رسول الله ﷺ وحمالي فحا أذاتي منها شيء وهذا غريب بن هذا الوجه واستناده جيد ولم يخرجوه ، ورواه الطبراني من حديث ابراهم بن المنذر ، قال ابن

(١) عذق ابن طاب نخل بالمدينة ، وابن طاب ضرب من الرطب. عن القاموس.

هشام وقادى أبو بكر ابنه عبد الرحن وهو يومئذ مع المشركين لم يسلم بعد فقال : أبن مالى ياخبيث فقال عبد الرحن :

لم يبق إلا شكة ويعبوب وصارم يقتل ضلال الشيب

يمنى لم يبق إلا عدة الحرب ، وحصان وهو اليعبوب يقاتل عليه شيوخ الضلالة ، هذا يقوله فى حل كفره . وقد رو ينا فى مغازى الاموى أن رسول الله ﷺ جسل يمشى هو وأبو بكر الصديق بين القتل ورسول الله ﷺ يقبل « نفلق هاما » فيقول الصديق :

من رجال أعزة علينا وم كاثوا أعق وأظلما

### ﴿ ذَكَرَ طُوحِ رؤوس الكفر في بثر يوم بدر ﴾

قال ابن اسحاق : وحدثي بريد بن رومان عن عروة عن عائشة قالت : لما أمر رسول الله ويتلاق النيلة ان يطرحوا في القليب ، طرحوا فيه إلا ما كان من أمية بن خلف فانه انتفخ في درعه فلأها فند هبوا ليخرجوه فتزايل [ لحه ] فقر وه وأقتوا عليه ما غيبه من النراب والحجارة ، فلما أقتام في الفليب وقف عليبم فقال : ﴿ يا أهل القليب هل وجدتم ما وعدكم ربيم حقا فائي قد وجدت ما وعدقي ربيم عنا » قالت عائشة : والناس يقولون : لقد سحموا ما قلت لهم ، و إنما قال رسول الله ويتلاق لمد علموا أن ما وعدم ربيم عال ابن اسحاق : وحدثني حيد العلويل عن أنس بن ما لك قال سهم أصحاب النبي ويلاق الله من الله من من بويلان عن النب من علم الله ويلان عن أنس بن ما لك قال سهم أصحاب النبي ويلاق الله من أنس بن ما لك قال من من وعد و ربيم حقا فائل الله من وحدث الميل وهو يقول ﴿ يا أهل القليب ، ياعتبه بن ربيمة ، وياشية بن ربيمة ، ويا أبا جبل بن هشام – فعدد من كان منهم في القليب حمل وجدتم ما وعد ربيم حقا فائي قد وجدت ما وعدني ربي حقا ، قال المسلمون : ياوسول الله ويتلاق أتنادى قوما قد جيفوا ؟ فقال قد وجدت ما وعدني ربي حقا ، قال المسلمون : ياوسول الله ويتلاق أتنادى قوما قد جيفوا ؟ فقال أبن اسحاق وحدثني ومن أبل العلم أن رسول الله ويتلاق قال « يا أهل القليب بئس عشيرة النبي كنتم لنبيك كذبتموني ومدقي الناس ، وأخرجتموني وآواني الناس ، وقاتلتموني و فعري الناس ، هو وجدت ما وعدي ربي حقا » .

قلت : وهذا بما كانت عائشة رضى الله عنها تتأوله من الاحاديث كما قد جمع ما كانت تتأوله من الاُحاديث فى جزء وتمتقد أنه ممارض لبعض الاَ يَات، وهذا المقام مما كانت تمارض فيه قوله ( وما أنت عسمع من فى القبور ) وليس هو يمارض له والصواب قول الجهور من الصحابة ومن بمدهم

للاحاديث الدالة نصاعلي خلاف ما ذهبت اليه رضي الله عنها وأرضاها . وقال البخاري حدثنا عبيد ان المهاعيل حدثنا أبو أسامة عن هشام من عروة عن أبيه قال : ذكر عنه عائشة أن ان عمر رفع إلى النبي عَيَّالِيَّةِ أَن الميت يعنب في قبره ببكاء أهله فقالت : رحم الله ، إنما قال رسول الله عَيَّلِكُ انه ليعذب بخطئته وذنيه ، و إن أهله ليبكون عليه الآن ، قالت وذاك مثل قوله إن رسول الله وَيَطِيُّةِ قام على القليب وفيه قتلي بدرمن المشركين فقال لهرما قال : قال أنهم ليسمعون ما أقول و إنما قال إنهم الآن ليعلمون انما كنت أقول لهم حق ، ثم قرأت ( إنك لا تسم الموثي وما أنت مسمم من في القبور ) تقول حين تبوؤا مقاعدهم من النار . وقد رواه مسلم عن أبي كريب عن أبي أسامة به ، وقد جاه التصريح بساع الميت بعد دفنه في غير ما حديث كا سنقر ر ذلك في كتاب الجنائز من الاحكام الكبير إن شاء الله . ثم قال البخاري حدثني عثان ثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن اس عر قال : وقف النبي ﷺ على قليب بدر فقال : « هل وجدتم ما وعد ر بكم حقا » ثم قال « المهم الآن يسمعون ما أقول لهم » وذكر لعائشة فقالت : إنما قال النبي ﷺ إنهـم الآن ليعلمون أن الذي كنت أقول لهم هو الحق ، ثم قرأت ( إنك لا تسمم الموتى ) حتى قرأت الآية . وقد رواه مسلم عن أبي كريب عن أبي أسامة . وعن أبي بكر من أبي شيبة عن وكيم كلاها عن هشام بن عروة . وقال البخاري حدثنا عبد الله بن محسد صمم روح بن عبادة ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال ذكر لنا أنس بن مالك عن أبي طلحة أن رسول الله ﷺ أمر يوم بدر بار بعة وعشر من رجلا من صناديد قريش فقذفوا في طوى من أطواء بدر خبيث مخبث ، وكان اذا ظهر على قوم أقام بالمرصة ثلاث ليال ، فلما كان بيدر اليوم الثالث أمر براحلته فشد علما رحلها ، ثم مشى وتبعه أصحابه وقالوا ما ثرى ينطلق الا لبعض حاجته حتى قام على شفه الركى فجمل ينادمهم بأسهائهم وأسماء آبائهم يا فلان ابن فلان ويا فلان بن فلان يسركم أنــكم أطمتم الله ورسوله فانا قــد وجدنا ما وعدنا ربنا حمّا فيل وجدتم ما وعبد ربكم حقاء . فقال عمر : يلوسول الله ما تكام من أجساد لا أرواح فها ? فقال الذي ﷺ ه والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأمهم لما أقول منهم » . قال قتادة : أحياهم الله حق أممهم قوله توبيخا وتصغيراً ونقمة وحسرة وندما : وقد أخرجه بقية الجاعة إلا ابن ماجه من طرق عن سميد بن أبي عروبة . ورواه الامام احمد عن ونس بن محمد المؤدب عن شيبان بن عبد الرحن عن قتادة قال حدث أنس بن مالك فذكر مثله . فلم يذكر أبا طلحة وهذا اسمناد صحيح ، ولكن الاول أصبح وأظهر والله أعلم. وقال الامام احمد حدثنا عفان ثنا حماد عن ثابت عن أنس أن رسول الله ﷺ تُرك قتل بدر ثلاثة أيام حتى جيفوا ، ثم أناهم فقام علمهم فقال : ﴿ يَا أُمِّيةِ مِن خَلْفَ ، يا أَبا جهل س هشام ، ياعتبة بن ربيعة ، ياشيبة بن ربيعة ، هل وجدهم ما وعد ربكم حمّا ? فاتى قد وجدت

ما وعدتى ربى حقا » قال فسمع عمر صوته فقال بإرسول الله أتناديهم بعد ثلاث وهل يسمعون ? يقول الله تعالى ( إنك لا تسمع المرتى ) فقال « والذى نغسى بيده ما أنثم بأصمع لما أقول منهم » ولكن لا يستطيعون أن يجيبواً » . ورواه مسلم عن هدبة بن خالد عن حماد بن سلمة به . وقال ابن اسحاق وقال حسان بن كابت :

> عرفت ديار زينب بالكثيب كخط الوحى في الورق القشيب تداولها الرياح وكل جون من الوصمى منهمر سكوب فاسهى رميمها خلقا وأمست يبابا بعد ساكنها الحبيب فدع عنك التذكر كل يوم ورد حرارة القلب (١) الكثيب وخبر بالذي لا عيب فيه بصدق غير اخبار الكذوب يما صنع المليك غداة بدر انا في المشركين من النصيب غداة كأن جمهم حراء بدت أركانه جنح النروب فلاقيناه منا يجمع كاسد الغاب مردان وشيب أمام محمد قد وازروه على الاعداء في لفح الحروب بإيديهم صوارم مرهفات وكل بجرب خاطي الكعوب بنو الاوس النطارف وازرتها بنو النجار في الدين الصليب فغادرنا أبا جهل صريما وعتبة قد تركنا بالجبوب (٢) وشيبة قد تركنا في رجال ذوى حسب إذا نسبوا حسيب يناديهم رسول الله لمَّا قذفناهم كباكب في القليب ألم تجدوا كلامي كان حقا وأمر الله يأخذ بالقلوب فا نطقوا ولو نطقوا لقالوا صدقت وكنت ذارأى مصيب

قال ابن اسحاق : ولما أمر رسول الله وَ الله عَلَيْنَ أَن يلقوا فى القليب أخذ عنبة بن ربيمة فسحب فى القليب فنظر رسول الله وَ الله عَلَيْ فَي حَدْ يَعْ بَعْ عَدْ يَعْ لَمْ لَهُ وَ الله وَ الله القليب فنظر رسول الله وَ الله عَدْ حَدْ لَكُ مِن شَأَن أَبِيكُ شَقَ - أَو كا قال رسول الله وَ الله عَلَيْنَ مَنْ الله وَ الله الله وَ الله الله الله الله وَ الله عَدْ الله عَدْ الله عَدْ الله وَ الله عَدْ الله وَ الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَاله وَالله وَال

الحيدى حـــدثنا مفيان ثنا عمرو عن عطاء عن أين عباس ( الذين بدلوا نعمة الله كنراً ) قال: هم والله كفار قريش . قال عمر و : هم قريش ، ومحمد فعمة الله ( وأحلوا قومهم دار البوار) قال : النار يوم بدر . قال ابن اسحاق وقال حسان مِن ثابت :

قوى الذين مُ آووا نبيهم وصدقوه وأهل الارض كنار الاخسائس أقوام م سلف السالمين من الانسار أفسار مستبشرين بتسم الله قولهم لما أنام كريم الاسل مختار أهلا وسهلا فني أمن وفي سمة نم النبي وفيم الباسم والمارث بدار لا يفنف بها من كان جارمُ داوا هي المارث الما الموال إلى بدر لحيتهم لو يعلمون يتين المام ما ساروا مراه عن المراد اللهم يفرود ثم أسلمهم إن الخبيث لمن والاه غراد والله إلى لسكم جار فاورده شر الموارد فيه الحزى والمار من منجدين ومنهم فرقة غاوا

وقال الامام احد حدثنا يحيى بن أنى بكر وعبد الرزاق. قالا : حدثنا اسرائيل عن عكرمة عن ابن عباس. قال : لما فرغ رسول الله وتحليق المن العبل العبر ليس دونها شئ ، فناداه السباس وهو في الوقاق : إنه لا يصلح لك. قال لا ، قال لا نا الله وعدك احدى العائمتين ، وقد أغيز السباس وهو في الوقاق : إنه لا يصلح لك. قال لا نا الله وعدك احدى العائمتين ، وقد أغيز المن ما وعدك ، وقد كانت جلة من قتل من سراة الكفار يوم بعد سبمين ، هذا مع حضور الف من الملائكة وكان قدا الله السباس منهم بشر كثير ، ولوشاء الله السلط عليهم الملائكة وكان قدا الله السباس المنهم بشر كثير ، ولوشاء الله السلط عليهم ملكا واحداً فاهلكهم عن آخره ، ولكن قتلوا من لا خير فيه بالكلية ، وقد كان في الملائكة جديل الذي أمره الله تسلك العقائم مدائن قوم لوط وكن سبما فيهن من الام والدواب والاراضي والماراضي الماروعات ، وما لا يعلمه إلا الله ، فوضهن حتى بلغ بهن عنان السباء على طرف جناحه ثم قالمهن منكسات واتبعهن بالحجارة التي سومت لهم كاذ كونا ذلك في قصة قوم لوط كا تقدم .

وقد شرع الله جهاد المؤمندين السكافرين و بين تعالى حكه فى ذلك فقال ( فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى اذا أتختتموهم فشدوا المؤان فا ما مناً بعد و إما فداء حتى تضع الحرب وزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم بعض ) الآية . وقال تعالى ( قاتاوهم (١) البيت عن ابن هشام ، وقوله فى الذى يليه ( الجاحد ) فى الاصل الجاهل . وكذا قوله ( دلامم ) فى الاصل والا حموا والتصحيح عن ابن هشام . يمنسهم الله بايديكم و يخزهم و ينصركم عليهم و يشف صدور قوم مؤمنين . و يذهب غيظ قلومهم و يتوب الله على من يشاء ) الآية . فكان قتل أبي جهل على يدى شاب من الانصار، ثم بعد ذلك يوقف عليه عبد الله بن بسعود ومسك بلحيته وصعد على صدو حتى قال له لقد رقيت مراتني صعبا يارويمى الغثم ، ثم بعد هـ نما حزراً مه واحتمله حتى وضعه بين يدى رسول الله فشفى الله ٤ تاوب المؤمنين ، كان هـ نما أبلغ من أن تأتيه صاعقة أو أن يسقط عليه سقف متزله أو يموت حتف نفه والله أعلم .

وقد ذكر ابن اسحاق فيمن قتل يوم بدر مع المشركين بمن كان مسلما ولكنه خرج معهم تقية منهم لا نه كان فيهم مضطهدا قد فتنوه عن اسلامه جاعة منهم و الحارث بن زمة بن الاسود ، وأبو قيس بن الفالد كه [ وأبو قيس بن الوليد بن المغيرة (١٠ ] وعلى بن أمية بن خلف ، والماص بن منبه بن المحجاج . قال وفيهم نزل قوله تمالى ( الذين تتوظاهم الملائكة ظلى أفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضمفين في الأرض قالوا ألم تمكن أرض الله واسعة قتهاجر وا فيها فأولئك مأواهم جهم وسامت مصيراً ) وكان جلة الاسارى بوشد سبعين أسيراً كا سيأتي الكلام عليهم فيا بعد إن شاه الله منهم من آل رسول بين عنه العباس بن عبد المطلب ، وابن عه عقيل بن أبي طالب ، وقوقل بن الحارث ابن عبد المطلب ، وقد استعل الشافي والبخارى وغيرها بذلك على أنه ليس كل من ملك ذا رحم عرم يعتق عليه وعارضوا به حديث الحسن عن ابن حجرة في ذلك قالله أعلى . وكان فيهم أبو العاص عرم يعتق عليه م عبد همس بن أمية زوج زيف بنت الني بيناتين .

### فصل

وقد اختلف الصحابة في الاسارى أيقتلون أو يفادون على قولين ، كا قال الامام احمد حداثنا على بن عاصم عن حميد عن أنس وذكر رجل عن الحسن . قال استشار رسول الله والله الله الناس في الاسارى يوم بدر فقال و إن الله قعد أمكنكم منهم » قال تقام عمر تقال و رسول الله اضرب أعناقهم ، قال فاعرض عنه النبي و الله قد النبي فقال الناس مثل ذلك ، فقام أبو بكر الصديق فقال يارسول نمى أن تعفو عنهم وأن تقبل منهم الفداء . قال فلهب عن وجه رسول الله و الله تقال على يوب من النه ضعا عنهم وقبل منهم الفداء . قال وأثرل الله تعالى ( فولا كتاب من الله سبق كان فيسه من النه ضعا عنهم وقبل منهم الفداء . قال وأثرل الله تعالى ( فولا كتاب من الله سبق المسبق الله عنه الله عنه الله عنه المسبق وصححه وكذا على بن المديني وصححه من حديث عكرمة بن عمار حدثنا مهاك الحذيق أبو زميل حدثنى ( ) لم يود في الاصول و وذاه من ابن هشلم .

ابن عباس حده تنى عمر بن الخطاب قال: فظر رسول الله مَنْفَيْتَلِيَّةُ إلى أصحابه يوم بدر وهم تلاعاته ونيف ونظر الى المشركين فاذا هم ألف و زيادة فذكر الحديث كما تقدم الى قوله فقتل منهم سبعون رجلا، وأسر منهم سبعون رجلا، واستشار رسول الله مَنْفَقْ أَبا بكر وعليا وعمر، وقال أبو بكر يا واستشار رسول الله مَنْفِلا، بنو العم والدشيرة والاخوان وانى أرى أن تأخذ منهم الفدية فيكون ما أخذناه وقو لنا على الكفار وعسى أن بهديهم الله فيكونوا لنا عضدا. فغال رسول الله مَنْفَقِقَ ه ما ترى يا ابن الخطاب ?» قال قلت والله ما أرى ما رأى أبو بكر، ولدكن أرى أن تمكننى من فلان قريب يا ابن الخطاب ?» قال قلت والله ما أرى ما رأى أبو بكر، ولدكن أرى أن تمكننى من فلان قريب عنقه من عدر الله مَنْفَقِقَ ما أخذ الله من المناه عنه والذه وقادتهم فهوى عنه من يعلى الله والله الله الله الله الله أنه ليست فى قلا بنا عوادة للمشركين، وهؤلاء صناد بدعم وأخرتهم فهوى فندوت الى النبي ﷺ وأبى بكر ولم يهو ما قلت وأخذ منهم الفداء . فنا كان من الفد قال عمر : فندوت الى النبي ﷺ وأبى بكر ولم يهو ما قلت وأخذ منهم الفداء . فنا كان من الفد قال عمر : فندوت الى النبي تسليله أنه أخير فى ماذا يبكيك أنت وصاحبك فنا وجدت بكاه بكيا و أمى النه المناه الله المناه الفداء قد عرض على عذا بكائك؟ ؟ قتال وسول الله مَنْسِك أن النبي من الله سبق لمسكم فيا أخذتم ) من الفداء ، ثم أحل لهم وأنزل الله تعالى ( ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يشخن فى الارض تريدون عرض الدنيا والله المناهم وذكر تمام الحديث .

وقال الامام احميه حدثنا أبو مماوية حددنا الاعمش عن عرو بر مرة عن عبيدة عن عبيدة عن عبيدة عن عبيدة عن عبيدة عن عبيدة على عبد الله قال: بلا كان يوم بدر قال رسول الله وتتلفي ما تقولون في هؤلاء الاسرى ? قال فقال أبو بكر: يارسول الله قومك وأهلك استبقهم واستأن مهم لعل الله أن يتوب علميم قال وقال عرد: يارسول الله أخرجوك وكذبوك قريد ما فضرب أعناقهم ، قال وقال عبد الله بن رواحة : يارسول الله أغظي والم يدعلهم فيه تم أضرمه علمهم فاراً ، قال فدخل رسول الله يتنفي والم يدعلهم شيئا. فقال فاس يأخذ بقول عبد الله بن ، و إن الله بن ، و إن الله ين من اللبن ، و إن الله ين واحة . غرج علمهم فقال ه إن الله ليلين قلوب رجل فيه حتى تمكون الين من اللبن ، و إن الله ين طوب رجال فيه حتى تمكون الين من اللبن ، و إن الله ين عنه في من عملى فائم عنه ومن عصلى فائك أنت المر يز الحكم ) و إن مثلك يا أبا يكر كمثل عيسى قال ( بن تعذيهم فائم عبداك و إن تعذيم فائم عبد كان ربنا اطمس على أمواهم واشدد الارض من الكافرين ديارا ) و إن مثلك يا عمر كمثل فو حقل ( ربنا اطمس على أمواهم واشدد على قامهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الالم ) أنم علة قلا يبقين أحد إلا بفداء أو ضر بة عنق

قال عبد الله : فقلت يارسول الله إلا سهيل بن بيضاه فانى قد صمعته يذكر الاسلام قال فسكت ، قال فما رأيتني في يوم أخوف أن تقم على حجارة من السماء من ذلك اليوم حتى قال ﴿ إِلَّا سَهِيلَ مِنْ بيضاء ، قال فانزل الله (ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يشخن في الارض تر يدون عرض الدنيا والله مر يد الا خرة والله عزمز حكم لولا كتاب من الله سبق لمسكم) إلى آخر الا يتين وهكذا رواه الترمذي والحاكم من حديث أبي مماوية . وقال الحاكم صحيح الاسناد ولم بخرجاه . و رواه ابن مردويه من طريق عبد الله من عمر وأبي هر برة بنحو ذلك وقــد روى عن أبي أيوب الانصاري بنحوه . وقد روى ابن مردويه والحاكم في المستدرك من حديث عبيد الله بن موسى حمداتنا اسرائيل عن ا مراهم بن مهاجر من مجاهد عن ابن عمر قال : لما أسر الاساري يوم بدر أسر العباس فيمن أسر أسره رجل من الانصار قال وقعد أوعدته الانصار أن يتناوه . فبلغ ذلك النبي ﷺ فقال « إلى لم أنم الليلة من أجل عبي المباس ، وقد زعمت الانصار أنهم قاتلوه » قال عمر أما تدبم ? قال فعم فأتى غر الانصار فقال لهم : أرسارا العباس . فقالوا لا والله لا ثرسله ، فقال لهم عمر : فان كان لرسول الله رضي ? قالوا فانكان له رضي فخذه ، فاخذه عمر فلما صار في يده قال له عمر : ياعباس أسلم فوالله لئن تسلم أحب إلى من أن يسلم الخطاب وما ذاك إلا لما رأيت رسول الله يعجبه اسلامك . قال واستشار رسول الله ﷺ أيا بكر فقال أبو بكر عشيرتك فارسلهم واستشار عمر ففال اقتلهم، ففاداهم رسول الله ﷺ فائزل الله ( ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الارض ) الآية . ثم قال الحاكم في صحيحه هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه ، وروى الترمذي والنسائي وانن ماجه من حديث سفيان الثوري عن هشام بن حسان عن محممه بن سير من عبيدة عن على قال : جاء جبر بل إلى النبي عِيَنَائِيْنِ فَعَالُ خير أصحابك في الاساري إن شاؤا الفداء و إن شاؤا القتل على أن يقتل عاما قابلا منهم مثلهم . قالوا الفداء أو يقتل منا . وهذا حديث غريب جداً ، ومنهم من رواه مرسلا عن عبيدة والله أعلم . وقعد قال ابن اسحاق عن ابن أبي تجييح عن عطاء عن ابن عباس في قوله (لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيا أخذتم عذاب عظيم) يقول لولا أنى لا أعذب من عصاقي حتى اتدم اليه لمسكم فيا أخدتم عداب عظم . وهكدا روى عن ان أى تجيح عن مجاهد أيضا واختاره ابن أبي وقاص وسـ ميد بن جبير وعطاء بن أبي رياح ، وقال مجاهد والثوري ( لولا كتاب من الله سبق ) أي لهم بالمغفرة . وقال الوالي عن ابن عباس سبق في أم الكتاب الاول أن المفاتم وفداء الاساري حلال لكم ، ولهذا قال بعده (فكاوا مما غنمتم حلالاطيبا) وهكذا روى عن أني هرمة وابن مسعود وسعيد بن جبير وعطاء والحسن وقنادة والاعش، واختاره ابن جرير وقد ترجح هذا

المتول ما ثبت في الصحيحين عن جار بن عب الله قال قال رسول الله ﷺ ﴿ أعطيت خسا معلين أحد من الانبياء قبلي ؛ نصرت بالرعب مسيرة شهر ، وجعلت لي الارض مسجداً وطهوراً ، وحلت لي الغنائم ولم تحل لاحد قبلي ، وأعطيت الشفاعة ، وكان النبي يبعث الى قومه و بعثت الى الناس عامة ، وروى الاعش عن أبي صالح عن أبي هررة عن النبي عَلَيْنَ ﴿ لَمْ تَعَلَّ العَنامُ لسود الرؤوس غيرنا ، ولهذا قال تعالى ( فحكاوا مما غنمتم حلالا طيبا ) فاذن الله تعالى في أكل الغنائم وفداء الاساري وقد قال أبو داود حدثنا عبد الرحن بن المبارك العبسي ثنا سفيان بن حبيب ثنا شهبة عن أبي العنبس عن أبي الشعثاء عن ابن عباس أن رسول الله عليات جل فداء أهل الجاهلية يوم بدر أر بهائة ، وهذا كان أقل ما فودي به أحد منهم من المال ، وأ كثر ما فودي به الرجل منهم أربعة آلاف درهم. وقد وعد الله من آمن منهم والخلف عما أخذ منه في الدنيا والآخرة فعال تعالى ﴿ يَا أَمَّا النَّبِي قَلَ لَمْنَ فَي أَيْدِيكُم مِن الأسرى إن يَعْلِمُ اللَّهُ فِي قَلْوَمِم خَيْراً يؤنُّكُم خَيْراً بما أُخذ منكم و ينفر لكم ) الآية . وقال الوالي عن ابن عباس نزلت في المباس فنادى نفسه بالار بممين أوقية م. ذهب قال المباس ، فا آناني الله أو بمين عبداً \_ يدى كلهم ينجر له \_ قال وأنا أرجو المعفرة التي وعدمًا الله حل ثناؤه . وقال ابن اسحاق : حدثني العباس بن عبد الله بن مغفل (١) عن بعض أهله عن ابن عباس قال لما أمسى رسول الله وَاللَّهُ يَرْفِينَةً يوم بدر والاسارى محبوسون بالوانى، بات النسي عَبْدُ اللّ ساهراً أول الليسل ، فقال له أصحابه مالك لا تنام يا رسول الله ? فقال « صحمت أنين عمى العباس في وثاقه » فاطلقه، فسكت فنام رسول الله عَيْنِكُنِّيجُ . قال ابن اسحاق : وكان رجلا موسراً ففادي نفسه عالة أوقية من ذهب. قلت: وهذه المائة كانت عن نف وعن ابني أخو يه عقيل ونوفل ، وعر حليمه عتمة بن عمر و أحد بني الحارث بن فيركما أمره بذلك رسول الله ﴿ اللَّهُ عَالِمُنْكُ حَبِّنَ ادعى أَنه كان قعد أسلم فعَالَ له رسولَ الله ﷺ « أما ظاهرك فكان علينا والله أعلى باسلامك وسيجزيك » فادعى أنه لا مال عنده قال « فأين المــال الذي دفنته أنت وأم الفضل وقلت لها إن أصبت في سغرى فهذا لبنيٌّ الفضل وعبدالله وقثم ? » فقال والله إنى لأعلم أنك رسول الله إن هذا شئ ما علمه إلا أنا وأم الفضل رواه ابن استحاق عن ابن أبي تجيم عن عطاه عن ابن عباس. وثبت في صحيح البخاري من طريق موسى بن عقبة قال الزهري حدثني أنس بن مالك قال إن رجالًا من الانصار استأذنوا رسول الله عِينَا اللهِ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله على ا البخارى وقال ابراهم بن طهمان عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس أن النبي بَيْتَكِيُّكُ أَتَى عال من البحرين فقال: « انثروه في المسجد » فكان أكثر مال أتى به رسول الله ﷺ ، إذ جاءه العباس (١) كذا في الحلبية وفي المصرية معقل وفي الخلاصة العباس بن عبد الله نن مصد ولعاء الدواب.

فقال : يارسول الله أعطنى إتى فاديت نفسى وفاديت عقيلا فقال ﴿ خَهُ ﴾ فحفا في ثو به ثم ذهب يقله فلم يستطع فقال مر بعضهم مرفعه إلى . قال « لا » قال فارفعه أنت على ، قال « لا » فنتر منه ثم ذهب يقله فلم يستطع فقال مر بعضهم مرفعه إلى قال « لا » قال فارفعه أنت على قال « لا » فنتر منهه ثم المدال و لا » فنتر منه ثم احتمله على كاهله ثم الطائق . فما زال يتبعه بصره حتى خنى علينا عجبا من حرصه ، فما قام رسول الله وتتينيز وثم منها درهم . وقال السبقى أخبر فا الحل كم أخبر فا الاصم عن احمد بن عبد الجبار عن يونس عن أسمباط بن نصر عن اسماعيل بن عبد الرحمن السدى . قال : كان فداء العباس وابنى أخويه عقيل بن أبى طالب ونوفل بن الحادث بن عبد المحالب كل رجبل أربعائة دينار ، ثم توعد تعالى الآخرين فقال ( و إن بريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فامكن منهم والله علم حكم ) .

#### فصل

والمشهور أن الاسارى يوم بدركانوا سيمين ، والقتلى من المشركين سبمين كما ورد في غير ما حديث بما تقدم وسيأتي ان شاء الله ، وكما في حديث البراء من عازب في صحيح البخاري أنهم قتلوا يوم بدر سبمين ، وأسروا سبعين . وقال موسى بن عقبة : قتل يوم بدر من المسلمين من قريش ستة ومن الانصار ثمانية ، وقتل من المشركين تسعة وأربعين ، وأسر منهم تسعة وثلاثين . هكذا رواه البيهة عنه. قال وهكذا ذكر ابن لهيمة من أبي الاسود عن عروة في عدد من استشهد من المسلمين وقنل من الشركين . ثم قال أخبرنا الحاكم أخبرنا الاصير أخبرنا احمد من عبد الجبار عن يونس من بكير عن محمد بن اسحاق . قال واستشهد من المسلمين يوم بدر أحد عشر رجلا ، أر بعة من قريش وسبمة من الانصار وقتل من المشركين بضعة وعشرون رجلا وقال في موضم آخر: وكان مم رسول الله عَبَيْكِينَ أَر بِعُونَ أُسِيراً ، وكانت القتلي مشل ذلك . ثم روى البهق من طريق أبي صالح كاتب الليث عن الليث عن عقيل عن الزهري قال : وكان أول قتيل من المسلمين مهجم مولى عمر ، ورجل من الانصار وقتل مومئذ من المشركين زيادة على سبعين ، وأسر منهسم مثل ذلك ، قال ورواه امن وهب عن يونس بن يزيد عن الزهري عن عروة بن الزبير قال قال البهتي - وهو الاصح - فما رويناه في عدد من قتل من المشركين وأسر منهم ، ثم استدل على ذلك عا ساقه هو والبخاري أيضا من طريق أبي اسحاق عن البراء من عازب قال : أمر رسول الله ﷺ على الرماة يوم أحد عبد الله ان جبير، فاصابوا مناسبمين . وكان النبي ﴿ إِنَّ فَأَصَابِهِ قَدْ أَصَابِوا مِن المُشْرِكِينَ يوم بدر أر بعين ومائة ، سبمين أسيرا ، وسبمين قنيلا. قلت والصحيح أن جملة المشركين كانوا ما بين التسمائة إلى الالف وقد صرح قنادة بانهم كانوا تسمائة وخسين رجلا ، وكأ نه أخذه من هذا الذي ذكرًاه والله

أعلى. وفى حديث عمر المنتقدم أنهسم كانوا زيادة على الالف ، والصحيح الاول لقوله عليه السلام 
« القوم ما بين النسمائة إلى الالف » وأما الصحابة يومند فكانوا ثلاثمائة و بضمة عشر رجلا كا 
سيأتي التنصيص على ذلك وعلى أمائهم إن شاه الله ، وتقدم في حديث الحسكم عن مقسم عن ابن 
عباس أن وقعة بدركانت يوم الجمعة السابع عشر من شهر رمضان ، وقاله أيضا عروة من الزبير 
وقنادة واساعيل والسدى السكبير وأبو جفر الباقر . وروى المبهق من طريق قتيبة عن جر برعن 
الاعش عن ابراهم عن الاسود عرب عبد الله بن مسعود في ليلة القدر قال : « تحروها لاحدي 
عشرة بقبن فان صبيعة بها يوم بدر » . قال البهق وروى عن زيد بن أدقم أنه سئل عن ليلة القدر 
غفال لية تسع عشرة ما شك ، وقال يوم الفرقان يوم التق الجمان . قال البهق والمشهور عن أهل 
المنازى أن ذلك لسبع عشرة ليلة مضت من شهر ومضان . ثم قال البهق أخبر فا أبو الحسين بن 
المنازى أن ذلك لسبع عشرة ليلة مضت من شهر ومضان . ثم قال البهق أخبر فا أبو الحسين بن 
بشران حدثنا أبو عرو بن السهاك حدثنا حنيل بن اسحاق ثنا أبو نمي ثنا عرو بن عان معمد 
موسى بن طاحة يقول سئل أبو أيوب الانصارى عن يوم بدر قال : إما لسبع عشرة خلت ، أو 
مالاث عشرة خلت أو لاحدى عشرة قيت . و إما لسبع عشرة بقيت وهذا غريب جداً . 
ثلاث عشرة خلت أو لاحدى عشرة قيت . و إما لسبع عشرة بقيت وهذا غريب جداً . 
ثلاث عشرة خلت أو لاحدى عشرة قيت . و إما لسبع عشرة بقيت وهذا غريب جداً . 
ثلاث عشرة خلت أو لاحدى عشرة قيت . و إما لسبع عشرة بقيت وهذا غريب جداً .

[ وقد د كر الحافظ ابن عساكر في ترجمة قبات بن أشيم الليني من طريق الواقدى وغسيره باسنادهم اليه أنه شهد يوم بدر مع المشركين فند كر هزيمهم مع قلة أصحاب رسول الله بستيلي قال: وجعلت أقول في نفسى ما رأيت مثل هذا الأمر فر منه إلا النساء بالله وخرجت نساه قريش بالها (١٦) ردت محمداً وأصحابه . فلما كان بعد الخندق قلت لوقدمت المدينة فنظرت إلى ما يقول محمد وقد وقع في نفسى الاسلام ، قال فقد منها فسألت عنه فقالوا هو ذاك في ظل المسجد في ملاً من أصحابه ، فاتيته وأنا لا أعرفه من بين أصحابه فسلمت فقال يا قباث بن أشيم أنت القائل يوم بدر ما رأيت مثل هذا الأمر فر منه إلا النساء ، فقلت أشهد أنك رسول الله فان هدذا الامر ما خرج مني إلى أحد قط ولا ترمزمت به إلا الشيئا حسد ثت به نفسى ، فلولا أنك نبي ما أطلمك عليه ، علم أبايدك على الاسلام طاسلت (١٢) ]

### فصل

وقد اختلفت الصحابة رضى الله عنهم يوم بدر فى المناتم من المشركين يومئد لمن تدكون منهم وكانوا ثلاثة أصناف حين ولى المشركون . فغرقة أحدقت برسول الله يَقْتَلِلُمُ تحرب خوفا من أن يرجع أحد من المشركين الله . وفرقة ساقت و راء المشركين يقتلون منهم و يأسرون ، وفرقة جمت المناتم (١) فى الاصلين حكذا ( بالله ) ولعلها بالتها أى بسلاحها (٧) ما بين المربعين من الحلبية فقط .

من متفرقات الاماكن . فادعى كل فريق من هؤلاء أنه أحق بللغم من الا خرين لما صنع من الأمر المم . قال ان اسحاق : فحدثني عبد الرحن بن الحارث وغيره عن سلمان بن موسى عن مكحول عن أبي أمامة الباهلي قال سألت عبادة من الصامت عن الانفال فقال : فينا أصحاب بدر تزلت حين اختلفنا في النفل وساءت فيمه أخلافنا ، فتزعه الله من أيدينا فجمله إلى رسول الله عَيْنَاتِيْقُ فقسمه بين المسلمين عن بواه ، يقول عن سواه . وهكذا رواه احمد عن محمد من سلمة عن محمد من اسحاق به وممنى قوله على السواء أى ساوى فيها بين الذين جموها و بين الذين اتيموا العدو و بين الذين ثبتوا تحت الرايات لم يخصص بها فريقا منهم من ادعى النخصيص بها ، ولا ينفي هذا تخميسها وصرف الخس في مواضعه كما قد يتوهمه بعض العلماء منهم أبو عبيدة وغيره والله أعلى. بل قد تنفل رسول الله عَيْنِاتِيْقِ سيفه ذو الفقار من مغائم بدر . قال ابن جرىر : وكذا اصطفى جملا لأبى جهل كان فى أنفه مرة من فضة ، وهذا قبل إخراج الحنس أيضا . وقال الامام احمد حدثنا معاوية بن عمرو ثنا ابن اسحاق عن عبد الرحن بن الحارث بن عبد الله بن عباس بن أبي ربيمة عن سلمان بن موسى عن أبي سلام عن أبي أمامة عن عبادة بن الصاءت قال خرجنا مع النبي ﷺ فشهدت معه بدراً ، فالنقى الناس فهزم الله العسدو، فالطلقت طائفة في آثارهم سهزمون ويقتلون، وأكبت طائفة على المفتم يحوزونه و يجمعونه ، وأحدقت طائفة برسول الله عَيْمَالِلْتُهِ لا يصيب العدو منسه غرة ، حتى إذا كان الليل وقاء الناس بعضهم إلى بعض قال الذين جعوا الفنائم نحن حويناها وليس لاحمه فها نصيب، وقال الذين خرجوا في طلب المدو لستم باحق به منا نحن نفينا منها المدو وهزمناهم ، وقال الذين أحدقوا رسول الله عَيْدَا الله عَن يصيب المدو منه غرة فاشتغلنا به ، فائزل الله ( يسألونك عن الانفال قل الانفال لله ولرسوله فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين ) فقسمها رسول الله بين المسلمين . وكان رسول الله عِيَنالِيَّةِ إذا أغار في أرض المدو نفل الربع فاذا أقبل راجعا نفل الثلث وكان يكره الانفال. وقد روى الترمذي وابن ملجه من حديث الثوري عن عبد الرحن ابن الحارث آخره وقال الترمذي هــذا حديث حسر٠٠ . ورواه ابن حبان في محيحه والحاكم في مستدركه من حديث عبد الرحن ، وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه . وقد روى أبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم من طرق عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس قال لما كان يوم بدر قال رسول الله عَلِينَ من صنع كذا وكذا فله كذا وكذا ، فسارع في ذلك شبان الرجال و بني الشيوخ نحت الرايات ، فلما كانت الغنائم جاؤا يطلبون الذي جمل لهم قال الشيوخ : لا تستأثروا حلينا فالاكنا ردءا لكم لو انكشفتم لفئتم اليناء فتنازعوا فالزل الله تعالى ( يسألونك

عن الانفال قل الانفال فه والرسول فانتموا الله وأصلحوا ذات بينسكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين ). وقعد ذكرنا في سبب نزول هذه الآية آفاراً أخر يطول بسطها ههنا ومهي السكلام أن الانفال مرجعها إلى حكم الله ورسوله يحكما فها عافيه المصلحة العباد في المعاش والماد ولهذا قال الانفال فه والرسول فانتموا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين ) ثم ذكر ما وقع في قصة بعد وما كان من الامرحتي انتهى إلى قوله ( واعلموا أثما غنمتم من شيء فان فه خهه والرسول ولذي القربي والينامي والمساكين وابن السبيل ) الآية فالظاهر أن هذه الآية مهد خلك ألله في الانفال الذي جعل مرده اليه وإلى رسوله وي الله يتنافي وعلى عبد عبد القام بن سلام رحمه أنه أن رسول الله يتلاق قد من المحال ، وهو قول أبي زيد وقعه زيم أبو عبيد القام بين سلام رحمه أنه أن رسول الله يتلاق في معالى ، من نزل بيان الحنس بعد ذلك ناسخا لما تقدم ، وهكذا وي الوالي عن ابن عباس و به قال مجاهد وعكرمة والسدى وفي هذا نظر والله أعلى ، فان في سياق الايت قبل آية الحنس و بعدها كانت من الحنس يوم بدر ما مرد صربحا على أبي شار فيه اللذين اجتب أستمتهما حزة إن إحداها كانت من الحنس يوم بدر ما مرد مربحا على أمي عبد أن غنائم بدر م تخصص والله أعلى . بل خست كا هو قول البخارى وابن جرم وغد وهما وهو عبد أن غنائم بدر م تخصص والله أعلى . بل خست كا هو قول البخارى وابن جرم وغد وهذه أعلى .

### فصل

ق رجوعه عليه السلام من بدر إلى المدينة وما كان من الامور في مسيره البها مؤيداً منصوراً عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام ، وقد تقدم أن الوقعة كانت يوم الجمعة السابع عشر من رمضان سنة اثنين من الهجرة ، وثبت في الصحيحين أنه كان إذا ظهر على قوم أقام بالدرصة ثلاثة أيام ، وقد أقام عليه السلام بعرصة بعر ثلاثة أيام كا تقدم وكان رحيله مها ليلة الاثنين ، فركب فاقته ووقف على لليب بعد تقرع أولئك الذين سحبوا اليسه كما تقدم ذكره ، ثم سار عليه السلام ومعه الاسارى والنظر على من والنائم المكتبرة وقد بعث عليه السلام بين يديه بشيرين إلى المدينة بالفتح والنصر والنظر على من اشرك بانه وجعده و به كفر و أحدها عيد الله برت رواحة إلى أعالى المدينة ، والثانى زيد بن اشرك بانه وجعده و به كفر و أحدها عيد عن يدي تعدى سوينا [ التراب ] على رقية بفت رسول الله يتنظيق وكان دوجها عان بن عفان رضى الله عنه قسد احتجى عندها برضها بالمر رسول الله يتنظيق ،

واقف بالمصلى وقسد غشيه الناس وهو يقول: قتل عتبة من ربيعة ، وشيبة من ربيعة . وأبو جهل من هشام، و زمعة من الاسود ، وأبو البخترى الماص من هشام، وأميــة من خلف، ونبيه ومنبه ابنا الحجاج. قال قلت يا أبة أحق هـ فـ ا ? قال إى والله يا بني . وروى البهبقي من طريق حماد من سلمة عن هشام من عو وة عن أبيمه عن أسلمة من زيد أن النبي ﷺ خلف عثمان وأسامة من زيد على بنت رسول الله عَيْطِالِيِّينِ ، فجاء زيد من حارثة على العضياء ناقة رسول الله عَيْطِالِيَّةِ بالبشارة ، قال أسامة : فسمنت الهيمة فخرجت فاذا زيد قسد جاه بالبشارة فوالله ما صدقت حتى رأينا الاساري . وضرب رسول الله ﷺ لعنان بسهمه . وقال الواقدي صلى رسول الله ﷺ مرجعه من بدر العصر بالاثيل فلما صلى ركمة تبسم فسئل عن تبسمه فقال : « برى ميكائيل وعلى جناحه النقم فنبسم إلى وقال إنى كنت في طلب القوم ، وأناه جبر يل حين فرغ من قتال أهل بدر على فرس أنثى معقود الناصية وقد عصم ثنبيه النبار فقال يامحد إن ربي بعثني اليك وأمرثي أن لا أظرقك حتى ترضي هل رضيت ? قال لعم . قال الواقدى قانوا وقدَّم رسول الله ﷺ زيد بن حارثة وعبــد الله بن رواحة من الاثيل فجاءا يوم الاحد حين اشته الضحي، وفارق عبد الله من رواحة زيد بن حارثة من المقيق، فجمل عبد الله بن رواحة ينادي على راحلته يا معشر الانصار أبشروا بسلامة رسول الله مَيْنَالِيَّة وقتل المشركين وأسرهم، قتل ابنار بيمة ، وابنا الحجاج ، وأبو جهل ، وقتل زمعة بن الاسود ، وأمية بن خلف ، وأسر سهيل بن عمرو . قال عاصم بن عدى : فقمت اليه فنحوته فقلت أحقا يا اىن رواحة ٢ فقال إي والله وغداً يقدم رسول الله عَتَيْكِ الإسرى مقرنين . ثم تتبع دور الانصار بالعالية يبشرهم داراً داراً والصبيان ينشدون معه يقولون : قتل أبو جهل الفاسق، حتى إذا انتهى إلى دار بني أمية وقدم زيد بن حارثة على ناقة رسول الله عَتَنْكِينَةِ القصواء يبشر أهل المدينة ، فلما جاء المصل صاح على راحلته قتل عتبة وشيبة ابنا ربيعة ، وابنا الحجاج ، وقتل أمية بن خلف وأبو جيل وأبو البختري و زممة بن الاسود ، وأسر سهيل من عرو ذو الانياب في أسرى كثير فجمل بعض الناس لا يصدقون زيداً ويقولون ما جاه زيد من حارثة إلا فلاّ حتى غاظ المسلمين فلك وخافوا . وقدم ز مد حين سوينا ا على رقية بنت رسول الله ويُتَلِينين البنيم ، وقال رجل من المنافقين لأسامة : قتل صاحبكم ومن معه ? وقال آخر لابي لبابة : قد تفرق أصحابكم تفرقا لا يجتمعون فيه أبداً وقد قتل عليه أصحابه قتل محمد وهذه ناقته نعرفها ، وهمذا زيد لا يدري ماذا يقول من الرعب ، وجاء فلا فقال أبو لبابة : يكذب الله قولك. وقالت المهود: ما جاء زيد الا فلاَّ . قال أسامة فجئت حتى خلوت بإبي فقلت أحق ما تقول ? فقال إى والله حق ما أقول يابني فقويت نفسي ورجمت إلى ذلك المنافق فقلت أنت المرجف رسول الله وبالمسلمين ، لنقدمنك إلى رسول الله إذا قدم فليضر من عنقك ، فقال إنما هو شيَّ سمعته |

من الناس يقولونه . قال فجى " بالأسرى وعلمهم شقران مولى رسول الله ﷺ وكان قد شهد مهم بدراً وهم تسع وأر بدون رجلا الذين أحصوا . قال الواقدى : وهم سبعون فى الاصل مجتمع عليه لا شك فيه . قال ولق رسول الله ﷺ وكان قد عليه : قال له أميد بن الحضير : بإرسول الله الحمد فه الذى أظفرك وأقو عينك ، والله بإرسول الله ما كان تخلق عن بدو وأنا أظن أنك تلقى عمواً ، ولكن ظننت أنها عير ولو ظننت أنه عدوما تخلفت . قال له رسول الله وصدفت » . قال ابن اسحاق : ثم أقبل رسول الله ﷺ قافلا إلى المدينة ومعه الاسارى وقهم عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث وقد جمل على النفل عبد الله بن كمب بن عمر و بن عرف بن عرف بن المول بن عمر و بن الماري على النفل عبد الله بن كمب بن عمر و بن عول بن عرو بن الماري المول به ] وهد بن مبدول بن عمر و بن إلى الماري النها إلى المدين على النفل عبد الله بن كمب بن عمر و بن عمر عبد بن الماري النها إلى المدين على النفل عبد الله بن كمب بن عمر و بن عمر عبد على النفل عبد الله بن عمر و بن عمر بن أبي الزغباء . :

أَمِّ لِمَا صِعُورِهَا فِابِسِ لِيسَ بِنَى الطَّلِحِ لَمَا مِرْسَ ولا يصحراء حمير عبس إن مطايا القوم لا تعبّس فحملها على الطريق أكبس قد نصر الله وفر الأخنس

قال ثم أقبل رسول الله وَلَيْكُيْ حَق إذا خرج من مضيق الصفراء نزل على كثيب بين المضيق وبين النازية يقال له سَيَر إلى سرحة به فقسم هنالك النفل الذي أناء الله على المسلمين من المشركين على السواء ، ثم ارتحل حق إذا كان بازوحاء لقيه المسلمون بهنئونه بما فتح الله عليه ومن مه من المسلمين فقال لهم سلمة بن سلامة بن وقش كا حدثى عاصم بن عمر ويزيد بن رومان ما الذي تهنئوننا به . والله إن لقينا إلا مجاز صلما كالبدن المقلة فنحرفاها ، فتبسم رسول الله يَشَيْنِكُم ثما لا : و أى ابن أخى أولئك الملا » قال ابن هشام : يعنى الاشراف والرؤساء .

# ﴿ مقتل النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط لعنهما الله ﴾

قال ابن اسحاق : حتى إذا كان رسول الله ﷺ بالصفراء قتل النضر بن الحارث قتله على بن أبي طالب كما أخبر فى بصف أهل العلم من أهل مكة ، ثم خرج حتى إذا كان بعرق الطبية قتل عقبة ابن أبي معيط ، قال ابن اسحاق : قتال عقبة حين أمر رسول الله ﷺ بناك ، فن الصبية يامحمد ؟ قال ه النار » وكان الذى قتله عاصم بن قابت بن أبي الاقلح أخر بني عمرو بن عوف كما حدثى أبو عبيدة بن محمد بن عار بن يامر . وكذا قال موسى بن عقبة فى منازيه وزعم أن رسول الله ﷺ لم يقتل من الاسلام أسيراً غيره ، قال ولما أقبل الله عاصم بن قابت . قال : يامعشر قريش علام أقتل من ببن من همنا ؟ قال على عداوتك الله ورسوله . وقال حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن

الشعبى قال: لما أمر النبي سَتَطَلِيَّةٍ بقتل عقبة قال: أقتمتلى يامحسد من بين قريش?. قال: « نم ا أتدرون ما صنع هـنما بي ? جاء وأنا ساجد خلف المقام فوضع رجله على عنتى وغزها فما رفعها حتى ظنفت أن عيني ستندران، وجاء مرة أخرى بسلا شاة فالقاء عسلى رأسى وأنا ساجد فجاءت فاطمة فنسلته عن رأسى 4 قال ابن هشام ويقال بل قتل عتبة على بن أبي طالب فيا ذكره الزهرى وغيره من أهل العلم.

قلت : كان هـــذان الرجلان من شر عباد الله وأكثرهم كمفراً وعناهاً و بنيا وحسماً وهجاء للاسلام وأهله لمنهما الله وقـــد فعل . قال ابن هشام : فقالت قنيـــلة بنت الحارث اخت النضر بن الحارث في مقنل أخمها :

إدا كبا ان الاثيل مظنة من صبح خاسة وأقت موقق أبلغ بها مينا بان تحية ما إن تزال بها النجائب تخفق مي اليك وعبرة مسفوحة جادت بوابلها وأخرى تخفق هل يسمن النضر إن ناديته أم كيف يسمع ميت لا ينطق أمحه ياخير مثى كرعة من قومها والفحل فحل معرق ما كان ضرك لو منفت ورعا من النقي وهو المغيظ المحنق أو كنت قابل فدية فلينفقن باعز ما ينفق والنضر أقرب من أسرت قرابة وأحقهم ان كان عنق يمتق والنضر أقرب من أسرت قرابة وأحقهم ان كان عنق يمتق خلت سيوف بني أبيه تنوشه

قال ابن هشام : ويقال والله أعلم أن رسول الله ﷺ لما بلغه هـــذا الشعر قال « لو بلغتي هذا قبل قتله لمنفت عليه » .

قال ابن اسحاق: وقد تلقى رسول الله ﷺ بهذا الموضع أبوهند مولى فروة بن حمرو البياضي حجامه عليه السلام وممه زق خر (۱) مماوه حيسا – وهو التمر والسويق بالسمن – هدية لرسول الله ﷺ فقبله منه ووصى به الانصار. قال ابن اسحاق تم مفى رسول الله ﷺ حتى قدم المدينة قبل الاسارى بيوم . قال ابن اسحاق : وحده شى نبيه بن وهب أخو بنى عبد الدار أن رسول الله ﷺ حين أقبل بالاسارى فرقهم ببن أصحابه وقال « استوصوا بهم خيراً » قال وكان أبوعزيز بن عبير بن هيد بن المشم أخو مصحب بن عمير بن عمير بن عمير الله المنام أخو مصحب بن عمير لابيه وأمه فى الأسارى ، قال أبو عزيز : مربى أخى مصحب بن عمير (١) كذا فى الاسلمين ، وفي ابن هشام : ولق رسول الله الم بحميت مماده حييا . والحبيت الزق .

ورجل من الانصار بأسرتي فقال شديديك به فان أمه ذات مناع لعلها تفديه منك ، قال أبو عز بز فكنت في رهط من الأنصار حين أقباوا بي من بدر فكانوا إذا قدموا غداءهم وعشاءم خصوتي بالخبز وأكلوا النمر لوصية رسول الله بَيَنْظِيُّةِ إيام بنا ، ما تنم في يد رجل منهــم كسرة خبز إلا نفحني مها فأستحي فاردها فيردها على ما عسها . قال ابن هشام : وكان أبو عزيز هذا صاحب لواه المشركين سدر بعد النضرين الحارث ، ولما قال أخوه مصعب لابي اليسر \_وهو الذي أسره \_ ما قال قال له أبو عزيز : يا أخي هذه وصاتك بي ? فقال له مصعب إنه أخي دونك فسألت أمه عن أغلي ما فدي به قرشي فقيل لها أربعة آلاف دره ، فبعثت باربعة آلاف درهم ففدته مها . قلت : وأبو عزيز هذا اسمه زرارة فيا قاله ابن الاثير في غابة الصحابة ، وعده خليفة بن خياط في أسماء الصحابة . وكان أخا مصمب من عمير لابيه ، وكان لهما أخ آخر لأ يومهما وهو أبو الروم من عمير وقمه غلط من جعله قتل أ وم أحد كافراً ذاك أنو عزة كما سيأتي في موضعه والله أعلم . قال ابن اسحاق حدثي عبد الله بن أبي بكر أن يحيي بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سمعد بن زرارة . قال قدم بالاسارى حين قدم بهم وسودة بنت زمعة زوج النبي عِيَنظِينَة عند آل عفراه في مناحبهم على عوف ومعوذ ابني عفراه ، قال وذلك قبل أن يضرب علمن الحجاب، قال تقول سودة والله إلى لمندهم إذ أتينا فقيل هؤلاء الاسارى قد أتى مهم ، قالت فرجعت إلى بيني و رسول الله ﷺ فيه و إذا أبو بزيد سهيل بن عمرو في ناحية الحجرة مجموعة بدا. إلى عنقه بحبل قالت فلا والله ما ملكت نفسي حين رأيت أبا ريد كذلك أن قلت : أي أبا بزيد أعطيتم بايديكم ، ألا متم كراما ? فوالله ما أنهني إلا قول رسول الله وَ الله الله الله والله على الله وعلى رسوله تحرضين ، قال قلت يارسول الله والذي بعثك بالحق ما ملكت نفسى حسين رأيت أبا مزيد مجموعة يداه إلى عنقه أن قلت ما قلت . ثم كان من قصة الأساري بالمدينة ما سيأتي بيانه وتفصيله فها بعد من كيفية فدائهم وكميته إن شاه الله .

### ﴿ ذَكُرُ فَرَحُ النَّجَاشَى بِوقَّمَةً بِدَرَ رَضَى اللَّهُ عَنْهُ ﴾

قال الحافظ البهمي : أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله الحرفي ببعداد حدثنا احمد بن سلمان السجاد حدثنا عبد الله بن أبي الدنيا حدثني حرة بن الدياس تناعبد ان بن عبان ثنا عبد الله المبارك أخبرنا عبد الرحمن بن يزيد عن جابر عن عبد الرحمن ــ رجل من أهل صنعاء ــ . قال أرسل النجاشي ذات يوم إلى جمتر بن أبي طالب وأصحابه فدخلوا عليه وهو في بيت عليه خلقان أرسل النجاشي ذات يوم إلى جمتر بن أبي طالب وأصحابه فدخلوا عليه وهو في بيت عليه خلقان أنياب جالس على التراب . قال جمتر فاشقتنا منه حين رأيناه على تلك الحال ، فلما أن رأى ما في وجوهنا قال إني أبشركم بما يسركم . إنه جاءتي من نحو أرضكم عين لى فاخبر في أن الله قد نصر نبيه

وأهلك عدوه وأسر فلان وفلان وقتل فلان وفلان . التقوا بواد يقال له بدر كثير الأراك كأنى أنظر الله كنت أرعى لمبيدى رجل من بنى ضمرة إلمه ، فقال له جعفر : ما بالك جالس على التراب ليس أنحتك بساط وعليك هذه الاخلاط ? قال إنا نجد فيا أنزل الله على عيسى إن حقا على عباد الله أن يحدثوا لله تواضعا عند ما يحدث له يحدثوا لله تواضعا عند ما يحدث له هذا التواضع .

### ﴿ فصل في وصول خبر مصاب أهل بدر إلى أهاليهم بحكم ﴾

قال ابن اسحاق : وكان أول من قدم مكة بمصاب قريش الحيسان بن عبد الله الخزاعي فقالوا له ما و رادك ? قال قتل عتبة بن ربيعة وشبية بن ربيعة ، وأبو الحسكم بن هشام ، وأمية بن خلف ، وربعة وشبة بن الاسود ونبيه ومنبه ، وأبو البخترى بن هشام . فلما جعل يمدد أشراف قريش قال صفوان ابن أمية والله لن (1 يعقل هدذا شاف عنى فقالوا ما فعل صفوان بن أمية ? قال هوذاك جالسا في المجبر ، قد والله رأيت أوله وأخاه حين قتلا . قال موسى بن عقبة : ولما وصل الخبر إلى أهل مكة وعقده قطعت اللساء شعورهن وعقرت خيول كثيرة ورواحل . وذكر السهيلي عن كتاب الدلائل لقاسم بن نابة أبي يقول :

أَزَارِ الحَنيفيون بعراً وقيعة سينقضُ منهاركن كُسرى وقيصرا أَهِدت رجالًا من لترى وابرزت خرائد يضربن التراثب حسرا فياوع من أسى عدو مجمد لقد جار عن قصد الهدى وتحيرا

 سنيان \_ واسمه المنيرة \_ ابن الحارث بن عبد المطلب قد قدم . قال قتال أبو لهب : هلم إلى فعندك الممرى الخبر، قال فجلس اليه والناس قيام عليه فقال : يا ابن أخيى أخبر في كيف كان أمر الناس " قال واقع ما هو إلا أن لقينا القرم فندخناهم اكتافنا يقتلوننا كيف شاؤا ، و يأسر وننا كيف شاؤا ، وايم الله ما ملت الناس القينا رجالا بيضا على خيل بلق بين الساء والارض ، والله ما تليق شيئا ولا يقوم لها شي " . قال أبو رافع : فرفعت طنب الحجرة بيدى ثم قلت : تلك والله الملائكة . قال فره أبو لهب يده فضرب وجهى ضربة شديدة ، قال والور والارض ثم الحجرة والمناس المحلفة في يضر بن حد المحجرة فاخذته وفضر بنه به ضربة فبلنت في رأسه شجة منكرة ، وقالت استضعته إن غلب عنه سيده ، قالم مولياً وفرائله ما على إلى سبع لبال حتى رماه الله بالمعسة فقتاته . زاد يونس عن ابن اسحاق . فلقد تركه ابناه بعد موته ثلاثا ما دفناه حتى أنان . وكانت قريش تنتى هذه المعسة كا تنتى الماعون حتى تركه ابناه بعد موته ثلاثا ما دفناه حتى أنان . وكانت قريش عنه لابنه عليه عنه المعلمة كا تنتى الماعون حتى عدوة هذه القرحة ، فقال الماطمة عنا ألا تستحيان أن أبا كا قد أتن في بيته لا تدفنانه وقتال الموس عن بعيد ما يدنون منه ، ثم احتماده إلى أعلا مكة فاسنده بلى طبحارة . [ قال يونس عن يدنون منه ، ثم احتماده إلى أعلا مكة فاسنده بلى عائشة أم المؤمنين أنها كانت بربط مكان أبي على حائزة أم المؤمنين أنها كانت بربط مكان أبي علم حبدا الم تسترت بوبها حتى تجوز (") ] .

قال ابن اسحاق : وحدثني يميي بن عباد قال فاحت قريش على قتلام ، ثم قالوا لا تفعاوا يبلغ عمله وأصحابه فيششنوا بكم ، ولا تبدنوا في أسرا كم حق تستأنسوا مهم لا يأرب (٢) عليكم محملة وأضحابه في الفداه . قلت : وكان همنا من تمام ما عنب الله به أحياء هم في ذلك الوقت وهو تركهم النوح على قتلام ، فان البكاء على الميت بما يبل فؤاد الحزين . قال ابن اسحاق : وكان الاسود بن الملك قد أصيب له ثلاثة من ولده ، زمعة وعقيل والحادث ، وكان يحب أن يبكي على بنيه قال فبينا هو كذلك إذ محمع فائحة من الهيل ، فقال لغلام له \_ وكان قد ذهب بصره \_ أنظر هل أحل النحب هل بكت قريش على قتلاها لملي أبكي على أبي حكيمة \_ يمنى ولده زمعة \_ فان جوفي قد احترق . فال الخار مجم اليه الغلام قال إنجا هي امرأة تبكي على بعيد لها أضلته قال فذاك حين يقول الاسود :

أتبكى أن أضل لها بسر ويمنعها من النوم السهود

<sup>(</sup>١) كذا فى الحلبية وابن هشام، وفى المصرية : ويادرته . (٧) ما بين المربعين من الحلبية فقط ولم يرد فى المصرية ولا فى ابن هشام : ولكن السهيلى أشار اليه وأسنده إلى ابن اسحاق . (٣) يأرب قال فى النهاية فى تفسير هذا الخبر: أى يتشددون عليكم .

فلا تبكى على بكر ولكن على بدر تفاصرت الجدود على بدر سراة بنى هصيص ومخزوم ورهط أبي الوليد وبكى ال أسد الاسود وبكن ال تسمى جميما وما لابى حكيمة من نديد ألا قد ساد بمدهم رجال ولولا يوم بدر لم يسودوا الله يشكل فداء اسرام ،

قال اين اصحاق : وكان فى الاسارى أبو وداعة بن ضبيرة السهمى . فقال رسول الله ﷺ : ﴿ إِنَّ لَهُ عَلَيْكُ : ﴿ إِنَّ لَهُ يَمُكُمُ ابنا كيسا ناجراً ذا مال وكأ نسكم به قد جاء فى طلب فداء أبيه ، فلما قالت قريش لا تسجلوا بغداء أسراكم لا يأرب عليكم محسد وأصمابه ، قال المطلب بن أبى وداعة وهو الذى كان رسول الله ﷺ عنى صدقتم لا تصجلوا ، وافسل من الليل وقدم المدينة فاخذ أباد باربعة آلاف درم فا فعلق به .

قلت : وكان همذا أول أسير فدى ثم بعثت قريش فى فداه أسراه فقدم مكر زبن حفص بن الاخيف فى فداه سهيل بن عمر و ، وكان الذى أسره مالك بن الدخشم أخو بنى سالم بن عوف فقال نه : ده .

ف ذلك :

أسرت سهيلا فلا ابتغى أسيراً به من جميع الام وخندف تعلم أنّ الفتى فتاها سهيل إذا يظلم ضربت بذى الشفر حتى انتفى وأكرهت نفسى على ذى الملم

قال ابن اسحاق : وكان سهيل رجلا أعلم من شفته السفلى . قال ابن اسحاق وحدثني عمسه بن عمر و بن عطاء أخر بنى عامر بن لؤى أن عمر بن الخطاب قال لرسول الله ﷺ : دعنى أنزع ثلية سهيل بن عمرو يدلع لسانه فلا يقوم عليك خطيبا فى موطن أبداً ? فقال رسول الله ﷺ « لا أمثل به فيمثل الله بي و إن كنت نبيا » .

قلت : هذا حديث مرسل بل معضل قال ابن اسحاق : وقسه بلخى أن رسول الله ﷺ قال لعمر فى هذا : « إنه عسى أن يقوم مقاما لا تذمه » قلت : وهــذا هو المقام الذى قامه سهيل يمكة حين مات رسول الله ﷺ وارتد من ارتد من العرب ، وتجم النفاق بالمدينة وغــيرها . فنام يمكة فطب الناس وتبتهم على الدين الحنيف كا سيأتى فى موضعه .

قال این اسحاق ظما قاولهم فیه مکر زوانتمی إلی رضائهم قانوا هات الذی اننا قال اجىلوا رجلی مکان رجله وخلوا سبیله حتی یبعث الیکم بندائه فخلوا سبیل سهیل وحبسوا مکر زا عندهم : وأنشد له این اسحاق فی ذلك شعراً أنسكره این هشام فافه أعلم . قال این اسحاق : وحدثمی عبد الله من أبی بكر قال : وكان فى الاسارى عمرو بن أبي سفيان صخر بن حرب. قال ابن اسحاق وكانت أمه بقت عقب أبي معيط. قال ابن حشام : وكان الذى عقبة بن أبي معيط. قال ابن حشام : وكان الذى المسود على بن أبي طالب . قال ابن اسحاق : وحدثى حبد الله بن أبي طالب . قال أبني اسحاق : وحدثى حبد الله بن أبي طور في أيديهم بمسكوه أند عمراً أبنيك ، قال أبيته على دمى ومالى ، قتارا حنظاة وافعدى عمراً م دعوه فى أيديهم بمسكوه ما بدا لهم . قال فيها هو كذهك محبوس بالمدينة إذ خرج سمد بن النمان بن أكال أخو بني عمرو بن عوف ثم أحد بني معاوية معتمراً ومه مرية له وكان شيخا مسلما فى غثم له باليقيع فخرج من هنالك معتمراً ولم يظن أنه يحبس بمكة إنما جاء مشمراً ، وقد كان عهد قريش أن قريشا لا يعرضون لأحد جاء حاجا أومهمتراً إلا بخير ، فعدا عليه أبو سفيان بن حرب بمكة فحبسه بابنه عمرو وقال فى ذلك :

أرهط ابن أكال اجيبوا دعاء تماقدتم لا تسلموا السيد الـكملا فان بنى عمرو لئام أذلة لِثن لم يكفوا عن أسيرهم الـكملا قال فاجابه حسان بن ثابت يقول :

لو كان سعد يوم سكة مطلقا لا كثر فيكم قبل أن يؤسر القتلا بعضب حسام أو بصغراء نبعة تحت إذا ما أبضت تحت النبلا مضب حسام أو بصغراء نبعة تحت إذا ما أبضت تحت النبلا قال ومشى بنوعرو بن عوف إلى رسول الله يسلخ فاخبر وه خبره وسألوه أن يعطيهم عموه بن أبى سفيان فيفكوا به صاحبهم فاعطاهم النبي فيمنوا به إلى أبي سفيان غلى سبيل سعد. قال ابن اسحاق رقع كان في الاسارى أبو العاص بن الربيع بن عبد العزى بن عبد فحس بن أمية ختن رسول الله وقد كان في الاسارى أبو العاص من رجال مكة المصودين مالا وأمانة وتجارة ، وكانت أمه حالة بنت خويله أبو العاص من رجال مكة المصودين مالا وأمانة وتجارة ، وكانت أمه حالة بابنا زيوجه بنت خويله أبو العاص من رجال مكة المصودين مالا وأمانة وتجارة ، وكانت أمه حالة بابنا زيوجه بنت خويله أبو لمب : اشغلوا عمداً بنفسه ، وأمر ابنه عتبة فطلق من عنبة بن أبي لهب : اشغلوا عمداً بنفسه ، وأمر ابنه عتبة فطلق ابنة رسول الله يشكن قبل الدي أبي العاص من عنبة نرس شقت ، قال لا والله إلى أبي العاص وما أحب أن لي بامرأة من قويش : وكان رسول الله يشكن يشى عليه في صهره فيا بلغى . وما أحب أن لي بامرأة من قويش : وكان رسول الله يشكن يشى عليه في صهره فيا بلغى . وما أحب أن لي بامرأة من قويش : وكان الاسلام قد فرق بين زيلب ابنة ومول قلت الديد بناك هد قرق بين زيلب ابنة رسول الله يشكن لا كان المساق : وكان الاسلام قد فرق بين زيلب ابنة رسول الله يشكن لا كان الاسالة علاق في وكان الاسلام قد فرق بين زيلب ابنة رسول الله يشكن لا كان الاسلام قد فرق بين زيلب ابنة رسول

الله ﷺ و بين أبي العاص ، وكان لا يقدر على أن يغرق بينهما . قلت : إنما حرم الله المسلمات على حدثني يحيى بن عماد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عائشة قالت لما بعث أهل مكة في فداء أسراهم بمئت زينب بنت رسول الله في فداء أبي الساص عال، و بمئت فيه بقلادة لها كانت خديجة أدخلتها مها على أبي العاص حين بني علمها قالت فلما رآها رسول الله ﷺ رق لها رقة شديدة وقال « إن رأيتم أن تطلقوا لها أســيرها وتردوا علمها الذي لها فاضلوا » . قالوا فيم 1 يارسول الله ، فاطلقوه وردوا علمها الذي لها . [ قال ابن اسحاق : فكان ممن صحى لنا ممن من عليه رسول الله مُتَالِلَتُهُ من الاسارى بنسير فداء من بني أمية أبو العاص بن الربيع ، ومن بني مخز وم المطلب بن حنطب بن الحارث من عبيد من عمر من مخزوم أسره بمض بني الحارث من الخزرج فترك في أيدمهم حتى خلوا سبيله فلحق بقومه (١) ] قال ابن اسحاق : وقد كان رسول الله مِيْتِكَ قِيد أخذ عليه أن يخل سبيل زينب \_ يعنى أن تهاجر إلى المدينة \_ فوفى أبو الماص بذلك كاسيأتي . وقد ذكر ذلك ابن اسحاق ههنا فاخراه لانه أنسب والله أعلى. وقد تقدم ذكر افتداء العباس بن عبد المطلب عرالني عَبْنَا اللهِ نفسه وعقيلا ونوفلا ابني أخويه عائة أوقية من الذهب · وقال ابن هشام كان الذي أسر أبي العاص مخز وم ترك في أيدى أصحابه ، فاخذوا عليه ليبعثن لهم بفدائه فخلوا سبيله ولم يف لهم : قال حسان بن أَ أَابِت فِي ذَلْكُ :

ما كان صيغ ليوفي أمانة فنا تعلب اعيا ببعض الموارد

قال ابن اسحاق : وأبو عزة عمر و بن عبد الله بن علمان بن أهيب بن حداقة بن جمع كان محتاجا ذا بنات قال يا رسول الله لقد عرفت مالى من مال و إلى لذو حلجة وفره عيال فامنن على ، فمن عليه رسول الله ﷺ وأخذ عليه أن لا يظاهر عليه أحماً فقال أبو عزة يمدح رسول الله ﷺ وأخذ على :

من مبلغ عنى الرسول محماً بانك حق والمليك حيد وأنت امرؤ توقت فينا مباءة لها درجات سهلة وصعود وأنت امرؤ توقت فينا مباءة لها درجات سهلة وصعود فإنك من حاربته لمحارب شقي ومن سالته السعيد ولكن إذا ذكرت بعراً وأهله تأوب ما في حسرة وقعود قلت: ثم إن أبا عزة هذا نقض ماكان عاهد الرسول عليه ، ولعب المشركون بقله فرجم العم

· (١) ما بين المر بعين مقدم في الحلبية ومؤخر في المصرية .

فلما كان يوم أحد أسر أيضا ، فسأل من النبي ﷺ أن يمن عليه أيضا فقال النبي ﷺ و لا أدعك تمسح علاضيك وتقول خدعت محمدا مرتين » ثم أمر به فضر بت عنقه كا سيأتى فى غزوة أحمد. ويقال إن فيه قال رسول الله ﷺ ﴿ لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين » وهذا من الامثال التي لم تسمع إلا منه عليه السلام .

قال ابن اسحاق : وحدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير قال : جلس عمير بن وهب الجمحي مع صفوان بن أمية في الحجر بعد مصاب أهل بدر بيسير، وكان عمير بن وهب شيطانا من شياطين قريش وممن كان يؤذى رسول الله ﷺ وأصحابه ويلقون منــه عناه وهو محكة ، وكان ابنه وهب بن عمير في أساري بدر . قال ابن هشام : والذي أسره رفاعة بن رافع أحــد بني رريق . قال ان اسحاق : فحدثني محمد بن جعفر عن عروة فذكر أصحاب القليب ومصامهم فقال صفوان : والله ما أن في العيش [ بعدهم ] خبير ، قال له عمير صدقت ، أما والله لولا دين على ليس عندي قضاؤه وعيال أخشى عليهم الضيعة بعدى تركبت إلى محمد حتى أقتله فان لي فهم علة ابني أسير ف أيدهم . قال فاغتنمها صفوان من أمية فقال : على دينك أنا أقضيه عنك وعيالك مع عيالي أواسهم ما بقوا لا يسمَّى شيَّ و يعجز عنهم . فقال له حمير : فا كتَّم على شأتى وشأنك ، قال سأفعل . قال ثمُّ أمر عبر بسيفه فشحد له وسم ثم الطلق حتى قدم المدينة ، فبينًا عمر بن الخطاب في نفر من المسلمين يتحدثون عن يوم بدر و يذكرون ما أكرمهم الله به وما أراهم في عدوهم ، إذ نظر عمر إلى عمير من وهب وقد أناخ على باب المسجد متوشحا السيف . فقال : هذا الكلب عدو الله عمير بن وهب ما جاء إلا لشر وهو الذي حرش ببننا وحزرنا فقوم يوم بدر، ثم دخل على رسول الله بَيْتَطَائِيْهِ فَعَالَ يا نبي الله هذا عدو الله عمير من وهب قـــد جاء متوحشا سيفه . قال فادخله على ، قال فاقبل عمر حتى أخذ. بحمالة سيفه في عنقة فلبيه بها وقال لمن كان معه من الانصار : أدخاوا على رسول الله عَلَيْكُمْ الجلسوا عنده واحذو وا عليه من هـذا الخبيث فانه غير مأمون ، ثم دخـل به على رسول الله المسالية فلما رآه رسول الله وعر آخذ بحمالة سيفه في عنقه قال « أرساد ياعر ، أدن ياعير ، فدنا ثم قال أفع صياحا - وكانت نحية أهل الجاهلية بينهم \_ فقال رسول الله « قد أكرمنا الله بتحية خير من تحيتك إهمير بالسلام تحية أهل الجنة » قال أما والله يامحد إن كنت بها لحديث عهد ، قال « فاجاد بك بإعمر ؟ » تال جئت لهذا الاسير الذي في أيديكم فاحسنوا فيه ، قال « فما بال السيف في عنقك » قال قيحها الله من سيوف وهل أغنت شيئا ؟ قال « أصدقي ما الذي جئت له ؟ » قال ما جئت إلا لذلك ، قال ال قعدت أنت وصفوان من أمية في الحجر فذكرتما أصحاب القليب من قريش ثم قلت لولادمن على وعيال عندي لخرجت حتى أقتل محمداً فتحمل لك صفوان بن أمية بدينك وهيالك على أن

تعتلى له والله حائل بينك و بين ذلك ، فقال عمر : أسهد أنك رسول الله ، قسد كما يلرسول الله لل كنت تأتينا به من خبر السهاء وما ينزل عليك من الوحى ، وهذا أمر لم يحضره إلا أنا شكذبك بما كنت تأتينا به من خبر السهاء وما ينزل عليك من الوحى ، وهذا أمر لم يحضره إلا أنا شهد سهادة الحق . فقال رسول الله تشكيل و فقيوا أخاكم في دينه ، وعلمو الترآن وأطلقوا أسيره ، فغنما الذي يرسول الله إلى كنت جاهداً على اطفاه نور الله شديد الأذى لمن كان على دين الله فغلوا أخاب أن تأذن في فاقعم ، كمة فادعوهم إلى الله و إلى الاسلام لعل الله بهديهم ، و إلا أفي أحب أن تأذن في فاقعم ، كمة فادعوهم إلى الله و إلى الاسلام لعل الله بهديهم ، و إلا صوان حين خرج عمر بن وهب يقول ابشروا بوقعة تأتيكم الآن في أيام تنسيكم وقعة بعر ، وكان صفوان حين خرج عمر بن وهب يقول ابشروا بوقعة تأتيكم الآن في أيام تنسيكم وقعة بعر ، وكان سبنعاً بقالم بها يعدو إلى الاسلام ويؤذى من خالفه أذى شديداً فاسلم على يديه فاس كثير. قال ابن اسحاق : وعمير بن وهب أو الحارث بن هشام حو شديداً فاسلم على يديه فاس كثير. قال ابن اسحاق : وعمير بن وهب أو الحارث بن هشام حو الذي رئ منكم إنى أدى الله به رئك الله الله ويؤذى من خالفه أذى شديداً فاسلم على يديه فاس كثير. قال ابن اسحاق : وعمير بن وهب أو الحارث بن هشام حو الذي رئ منكم إنى أرى عدد وقو هاد با وقال إنى برئ منكم إنى أرى منكم إن أرى عدد من أنا بهن بحشم أمير معهم . هو منا لا بون و منا إلى المنا برئ و منا كان ابليس يومثه في صورة سراقة بن مالك بن جستم أمير معهم .

### فصل

ثم إن الامام محسد بن اسحاق رحمه الله تسكلم على ما نزل من القرآن فى قصة بدر وهو من أول سورة الانفال إلى آخرها فاجاد وأفاد ، وقسد نقصينا السكلام على ذلك فى كتابنا التفسير فمن أراد الاطلاع على ذلك فلينظره تممّ ولله الحد والمنة .

### فصل

ثم شرع ابن ابتحاق في تسمية من شهد بدراً من المسلمين فسرد أساء من شهدها من المهاجرين أولا ، ثم أساء من شهدها من الانصار أوسها وخزرجها إلى أن قال فجميع من شهد بدراً من المسلمين من المهاجرين والانصار من شهدها ومن ضرب له بسهمه وأجره ثقافة وجل وأربعة عشر رجلا ، من المهاجرين ثلاثة وثمانون ، ومن الأوس أحد وسنون رجلا . وقد المهاجرين ثلاثة وثمانون ، ومن الأوس أحد وسنون رجلا . وقد سردهم البخارى في محيمه مرتبين على حروف المعجم بعد البداءة يرسول الله ينظيني تم بايي بكر وعمان وعلى رضى الله عنهم وهدف تسمية من شهد بدراً من المسلمين مرتبين على حروف المعجم وفذك من كتاب الاحكام الكبر للحافظ ضياء الدين مجد بن عبد الواحد المقدى وغديره بعد البداءة بلم رقيمهم وغرهم وسيد ولد آدم محد رسول الله يَشْلَيْنَ .

# ﴿ أَمَاهُ أَهُلَ بِدُومِ تِبَةً عَلَى حَرُوفَ الْمَجَمِ﴾ حر ف الالف

أى من كسب النجارى سيد القراء ، الارقم من أبى الارقم وأبو الارقم عبد مناف من أسد من عبدالله ابن عمر من كسبدالله ابن عمر من المعجلان ، ابن عمر من الحجولان ، المجلدن ، المعجلان ، المحد من زيد بن الحدة به وغل المعجلان ، المحد بن ذيد بن الحدة بن عليد بن عدى شك فيه ، وقال سلمة بن الفضل عن ابن اسحاق ، سواد بن زريق بن المعلة ، وقال ابن عائذ سواد بن زيد ، أسر بن عرو الانصارى أبو سليط ، وقيل أسير بن عرو بن أمية بن لوزان بن سالم بن عابت الخزرجي ، ولم يذكره موسى بن عقبة ، ألس بن قتادة بن ربيعة أمية بن لوزان بن سالم بن عابت الخزرجي ، ولم يذكره موسى بن عقبة ، ألس بن قتادة بن ربيعة ابن خالد بن الحارث الاوسى ، كذا ساه موسى بن عقبة ، و [ ساء ] الاوى في السيرة أنيس .

[ قلت: وأنس بين مالك خادم النبي عليه الله الموري عمر بين شبة النمري حدثنا عمد بين عبد الله الانصاري عن أبيه عن ثمامة بن أنس قال قبل لا نس بن مالك: أشهدت بعداً ؟ قال وأين أغيب عن بدر لا أم لك ؟ ا وقال محمد بن سعد أخبر فا محمد بن عبد الله الانصاري ثنا أبي عن مولى لا نس بن مالك أنه قال لا نس: شهدت بعراً ؟ قال لا أم لك وأين أغيب عن بعر ؟ قال عد بن عبد الله الانصاري خرج أنس بن مالك مع رسول الله وين الله يدر وهو غلام يخدمه قال شيخنا المافظ أبو الحجاج المزي في تهذيبه: هكذا قال الانصاري ولم يذكر ذلك أحد من أصحاب المنازي ] (١٠ . أنسي بن ماد بن أنس بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عرو بن مالك بن المنازي إلى المنازيج الخررجي، وقال موسى السامت الخروجي، وقال موسى ابن عبيد أن بن المحارث بن عبيد بن مالك بن المحارث بن عبيد بن المحارث بن عبيد بن عالم بن غيرة بن سعد بن ليث بن بكر حليف بن الصامت ، إياس بن البكير بن عبد يا ليل بن فاشب بن غيرة بن سعد بن ليث بن بكر حليف بن عدى بن كب

### حرف الباء

بجبر بن أبي يجبر حليف بني النجار، بحاث بن ثملبة بن خزمة بن أصرم بن عمرو بن محارة البادى حليف الانصار، بسبس بن عمرو بن ثملبة بن خرشة بن زيد بن عمرو بن سعيد بن ذبيان (١) ما بين المربعين من المصرية قصط.

ابن رشدان بن قيس بن جهينة الجيئي حليف بني ساعدة وهو أحد العينين هو وعدى بن أبي الزغباء كما تقدم ، يشر بن البراء بن معر ور الخزرجي الذي مات يخيبر من الشاة المسمومة ، بشير بن سعد ابن ثعلبة الخزرجي والدالنمان بن بشير ويقال إنه أول من بايع الصديق ، بشير بن عبد المنذر أبو لبابة الاوسى رده عليه السلام من الروحاء واستعمله على المدينة وضرب له بسهمه وأجره .

# حرف التاء

تهم بن يعار بن قيس بن عدى بن أمية بن جدارة بن عوف بن الحارث بن الخزرج، تميم مولى خراش بن الصمة، تميم مولى بنى غتم بن السلم . وقال ابن هشام :هو مولى سعد بن خيشمة .

## حر ف الثاء

ابت بن أقرم بن ثماية بن عدى بن المجلان ، قابت بن طلبة و يقال لتماية هذا الجديم بن ريد بن الحارث بن حرام بن غنم بن كحب بن سلمة ، قابت بن خالد بن النمان بن خفساه بن عسرة ابن عبد بن عوف بن غنم بن مالك بن النجار النجارى ، قابت بن خلساه بن عرو بن مالك بن عدى بن عامر بن غنم بن عدى بن النجار النجارى ، قابت بن حرو بن زيد بن عدى بن سواد بن مالك بن غنم بن عدى بن النجار النجارى ، قابت بن حرّا ال الخزرجى ، ثملبة بن على بالنجارى ، قابت بن حرو بن عبيد بن مالك النجارى (۱) ابن عبيد بن أسة بن زيد بن مالك النجارى (۱) ثملبة بن عرو بن عبيد بن مالك النجارى (۱) ثملبة بن عرو بن عبيد بن مالك النجارى (۱) ثملبة بن عرو بن عص الخزرجى ، ثملبة بن عرو من على اللهى ، ثقف بن عرو من بن عرو من طرة بن عرد بن غنم بن دودان بن أسد .

### حرف الجيم

جار بن خالد بن [ مسعود بن ] عبد الاشهل بن حارثة بن دينار بن النجار النجارى ، جار بن عبد الله بن رئاب بن النجان بن ســنان بن عبيد بن عدى بن غنم بن كسب بن سلمة السلمى أحد الذين شهدوا العقبة .

[قلت: فاما جار بن عبد الله بن عمر و بن حرام السلمي أيضا فذكره البخارى فيهم في مسند عن سعيد بن منصور عن أبي معاوية عن الاعمش عن أبي سفيان عن جابر وقال كنت أمتح الاصحابي الماء يوم بدر. وهذا الاسناد على شرط مسلم لكن قال محمد بن سعد ذكرت لمحمد بن عمر \_ يمني الواقدي \_ هذا الحديث فقال ههذا وهم من أهل العراق وأنكر أن يكون جابر شهد بعراً .

(1) كذا في الاصل وتحسيه مكرراً كافي الاصابة ونظم أسهاء أهل بعد

وقال الامام احمد بن حنبل حدثنا روح بن عبادة ثنا زكر يا بن اسحاق ثنا أبو الزبير أنه سمع جار ابن عبد الله يقول : غزوت مع رسول الله ﷺ تسع عشرة غزوة ولم أشسهد بدراً ولا أحدا منعنى أبى فلما قتل أبى يوم أحمد لم اتخلف عن رسول الله ﷺ عن غزاة . ورواه مسلم عن أبى خيشة عن روح (۱) ] . جبار بن صخر السلمى ، جبر بن عتبك الانصارى ، جبر بن إياس الخزرجى .

# حرف الحاء

الحارث بن ألس بن رافع الخزرجى ، الحارث بن أوس بن معاذ بن أخى سعد بن معاذ الأوسى ، الحارث بن حاطب بن عرو بن عبيد بن أمية بن زيد بن مالك بن الاوس رده عليه السلام من الطريق وضرب له بسهه وأجره ، الحارث بن خومة بن عدى بن أبي غم بن سالم بن عوف بن عرو بن عوف بن الخروجى رده عليه السلام لانه كسر من الطريق وضرب له بسهمه وأجره ، الحارث بن عوفجة الاوسى ، الحارث ابن قيس بن خلدة أبو خالد الخزرجى ، الحارث بر النمان بن أمية الانصارى ، حارثة بن سراقة النجارى أصابه سهم غرب وهو فى النظارة فرفع إلى الغردوس ، حارثة بن النمان بن أمية الانصارى ، حارثة بن سراقة المناسب بن أبي بلتمة اللخص حليف بني أسد بن عبدالمزى بن قصى ، حاطب بن عرو بن عبيد بن أمية الاشتجى من بنى دهان هكذا ذكره ابن هشام عن غير ابن اسحاق . وقال الواقدى حاطب بن عرو بن عبد همس بن عبدود كذا ذكره ابن هشام عن غير ابن اسحاق . وقال الواقدى حاطب بن عرو بن عبد همس بن عبدود كذا ذكره ابن هشام عن غير ابن اسحاق . وقال الواقدى حاطب بن عرو بن عبد همس بن عبدود كذا ذكره ابن عائذ فى مفازيه . وقال ابن أبي حاتم حاطب بن النفرا عرب بن المنفر اغزرج مهه يومثله : حبيب بن أسود مولى بنى حرام من بنى سلمة وقال موسى بن عقبة حبيب بن اسعد بعل أسود ، وقال ابن أبي حاتم حبيب بن أسلم مولى آل جشم بن الخروج ألسادى بدى سعد بعل أسود ، وقال ابن أبي حاتم حبيب بن أسلم مولى آل جشم بن الخروج ألسادى بدى حرث بن زيد بن المطلب بن عبد مدال الله بي عبد من المد بن عبد مدال الله بي عبد ماله بن بن المطلب بن عبد مدال الله بي عبد مناف ، حزة بن عبد المطلب بن هائم عرسول الله بي المنافق .

## حرف الخاء

خالد بن البكدر أخو إلماس المتقدم ، خالد بن زيد أبو أيوب النجارى ، خالد بن قيس بن مالك ابن العجلان الانصارى ، خارجة بن الحدر حليف بنى خفسا، من الخرر ح وقيل اسمه حارثة بن الحدر وساء ابن عائد خارجة فاقد أعسل . خارجة بن زيد الخررجي صهر الصديق ، خباب بن الارت حليف بنى زهرة وهو من المهلجرين الاولين وأصله من بنى تميم ويقال من خزاعة ، خباب مولى (١) ما بين المربية ويقال من غزاعة ، خباب مولى (١) ما بين المربية والنسخة المصرية فقط .

عتبة بن غزوان من المهاجر بن الاولين ، خراش بن العسبة السلمى ، خبيب بن اساف بن عنبة الخرجي ، خريم بن قاتك ذكره البخارى فهم ، خليفة بن عدى الخزرجي ، خليد بن قيس بن التعان بن سنان بن عدى بن سمه بن التعان بن سنان بن عدى بن سمه بن سهم من عمر و بن هصيص بن كمب بن لؤى السهمى قتل بومثذ فتأعت منه حفصة بفت عمر بن الخطاب ، خوات بن جبر الانصارى ضرب له بسهمه وأجره لم يشهدها بنفسه ، خولى بن أبى خولى المحيل حليف بن عدى من المهاجرين الاولين ، خلاد بن رافع ، وخلاد بن سويد ، وخلاد بن عرو ابن الجوح الخزرجيون .

### حرف الذال

ذكوان بن عبد قيس الخزرجى ، فو الشهالين بن عبسد بن عرو و بن فضلة من غبشان بن سليم ابن ماكان بن أفصى بن حارثة بن عرو بن عامر من بنى خزاعة حليف لبنى زهرة قتل يومثذ شهيماً . قال ابن هشام : واسمه عبرو إنما قيل له ذو الشهالين لانه كان أعسراً .

## حرفالراء

رافع من الحارث الاوسى ، رافع من عنجه قال ابن هشام : هى أمه ، رافع بن المعلى من فوذان الخررجى قتل ومشد . ربعى بن رافع بن الحارث بن زيد بن حارثة بن الجد بن عجلان بن ضبيمة وقال موسى بن عقبة ربعى بن أبى رافع ، ربيع بن إلياس الخررجى ، ربيعة بن أكثم بن سخبرة بن عرو بن لكيز بن عامر بن غم بن دودان بن أسد بن خزية حليف لبنى عبد شمس بن عبد مناف وهو من المهاجرين الاولين ، رخيلة بن ثملبة بن خالد بن ثملبة بن عامر بن بياضة الخررجى ، وفاعة ابن رافع الزير الأوسى أخو أبى لهابة ، وفاعة ابن عرو بن زيد الأوسى أخو أبى لهابة ، وفاعة ابن عرو بن زيد الأوسى أخو أبى لهابة ، وفاعة ابن عرو بن زيد الأوسى أخو أبى لهابة ، وفاعة ابن عرو بن زيد الأوسى أخو أبى لهابة ، وفاعة

### حرف الزاي

الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبدالعزى بن قصى ابن عمة رسول الله بَيْتَلِيْقُ وحواريه ، زياد بن عمر و وقال موسى بن عقبة زياد بن الاخرس بن عمرو الجهنى . وقال الواقدى زياد بن كسب ابن عمر و بن عدى بن رفاعة بن كليب بن برذعة بن عدى بن عمرو بن الزبعرى بن رشدان بن قيس بن جهينة ، زياد بن لبيدالزرق ، زياد بن المزين بن قيس الخروجي ، زيد بن أسلم بن أملية ابن عدى بن مجلان بن ضبيعة ، زيد بن حارثة بن شرحبيل مولى رسول الله يتليية رضى الله عنه ، زيد بن الخطاب بن نفيل أخو عمر بن الخطاب رضى الله عنهما ، زيد بن سهل بن الاسود بن حرام النجارى أو طلحة رضى الله عنه .

## حرف السين

سالم بن عمير الاوسى ، سالم بن [ غم بن ] عوف الخزرجي ، سالم بن معقل مولى أبي حذيفة ، السائب بن عبمان بن مظمون الجمحي شهد مع أبيه ، سبيم بن قيس بن عائد (١) الخزرجي ، سبرة ا بن فاتك ذكره البخاري ، سراقة بن عمر و النجاري ، سراقة بن كعب النجاري أيضا ، سعد بن خولة مولى بني عامر بن لؤى من المهاجرين الاولين ، سعد بن خيشمة الاوسى قتل يومئذ شهيداً ، سعد بن الربيع الخررجي الذي قتل موم أحد شهيداً : سعد بن ريد بن مالك الاوسى وقال الواقدي : سمد بن زيد بن الفاكه الخزرجي ، سمد بن سهيل بن عبد الاشهل النجاري ، سعد بن عبيد الانصاري ، سعد بن عبان بن خلدة الخررجي أبو عبادة وقال ابن عائد أبو عبيدة ، سعد بن معاذ الاوسى وكان لواء الأوس معه ، ســعد بن عبادة بن دليم الخزرجي ذكره غير واحــد منهم عروة والدخارى وابن أبي حاتم والطبراني فيمن شــهد بدراً ، ووقع في صحيح مسلم ما يشهد بدلك حين شاور النبي مُتَنِطِينَةٍ في ملتقي النفير من قريش فقال سعد بن عبادة كأنك تريدنا بإرسول الله الحدث والصحيح أن ذلك سمه بن مماذ ، والمشهور أن سمه بن عبادة رده من الطريق قيل لاستنابته على المدينة وقيسل لذعته حية فلم يتمكن من الخروج إلى بدر حكاه السهيلي عن ابن قنيبة فالله أعلم سمد بن أبي وقاص مالك بن أهيب الزهري أحد العشرة ، سمد بن مالك أبو سهل قال الواقدي تجهز ليخرج فرض فمات قبل الخروج ، سميد بن زيد بن عمرو بن نفيل المدوى ابن عم عمر بن الخطاب يقال قدم من الشام بعد مرجمهم من بدر فضرب له رسول الله ويُتَعِينُ بسهمه وأجره ، سفيان ابن بشر بن عمرو الخزرجي، سلمة بن أسلم بن حريش الأوسى، سلمة بن أابت بن وقش بن زغبة ، سلمة بن سلامة بن وقش بن زغبة ، سليم بن الحارث النجاري ، سليم بر\_ عمر و السلمي ، سليم بن قيس بن فهد الخزرجي ، سليم بن ملحان أخو حرام بن ملحان النجاري ، سماك بن أوس ابن خرشة أبو دجانة ويقال سماك بن خرشة ، سماك بن ســمد بن ثملية الخررجي وهو أخو بشير بن سعد المتقدم : سهل بن حتيف الأوسى : سهل بن عتيك النجاري . سهل بن قيس السلمي ، سهيل ابن رافع النجاري الذي كان له ولاخيه موضع المسجد النبوي كما تقدم ، سهيل بن وهب الفهري وهو ابن بيضاء وهي أمه ، سنان بن أبي سنان بن محصن بن حرقان من المهاجرين حليف بني عبد شمس ابن عبد مناف ، سنان بن صيغي السلمي ، سواد بن زريق بن زيد الافصاري وقال الاموى سواد ابن رزام، سواد بن غزیة بن أهیب البلوی، سویبط بن سمعه بن حرملة العبدری، سوید بن (١) كذا في الاصابة وفي المصرية ابن عيشة وفي الروض عبسة بالمهمة.

نخشي أبو مخشى الطائي حليف بني عبد شمس وقيل اهمه أزيد بن حمير.

### حرف الشان

شجاع بن وهب بن ربيعة الاسدى أسد بن خزيمة حليف بنى عبد شمس من المهاجرين الاولين شاس بن عبان المخزومي قال ابن هشام واسمه عبان بن عبان و إيما سمى شهاسا لحسنه وشهه شهاساً كان فى الجاهلية ، شتران مولى وسول الله وَشَطِيْقَةً قال الواقدى لم يسهم له وكان عسلى الأسرى فاعطاد كل رجل ممن له فى الأسرى شيئا فحسل له أكثر من سهم .

### حرف الصاد

صهیب بن سمنان الرومی من المهاجرین الاولین : صفوان بن وهب بن ربیعة الفهری أخو سهیل بن بیضاء قتل شهیداً یومئذ : صخر بن أمیة بن خفساء السلمی .

### حر فالضان

ضحاك بن حارثة بن زيد السلمى ، ضحاك بن عبـــد عمـرو النجارى ، ضمرة بن عمـرو الجهنى وقال مومـى بن عقبة : ضمرة بن كعب بن عمـرو حليف الالصار وهو أخو زياد بن عمـرو .

# حرف الطاء

طلحة بن عبيد الله التيمى أحد المشرة قدم من الشام بسد مرجمهم من بدر فضرب له رسول الله وسلطة بن عبيد الله الله وسلطة والمنطقة بسهمه وأجره ، طفيل بن الحلوث بن المطلب بن عبد مناف من المهاجرين وهو أخو حصين وعبيدة ، طفيل بن مالذى حصين وعبيدة ، طفيل بن مالذى الله عم الذى قبله ، طليب بن عمير بن وهب بن ألى كبر بن عبد بن قصى ذكره الواقدى .

### حرف الظاء

ظهیر بن رافع الأوسى ذكره البخارى .

# حرفالعين

عاصم بن نابت بن أبى الاقلح الانصارى الذى حمته الدىر حين قتل بالرجيع ، عاصم بن عدى ابن الجد بن عجلان رده عليه السلام من الروحاه وضرب له بسهمه وأجره ، عاصم بن قيس بن نابت الخر رجى عاقل بن البكدر أخو اياس وخالد وعامر ، عامر بن أمية بن زيد بن الحسحاس النجارى ، عامر بن الحارث الفهرى كذا ذكره سلمة عن ابن اسحاق وابن عائد وقال موسى بن عقبـة وزياد

عن ابن اسحاق عمرو من الحارث ، عامر بن ربيعة من مالك المنزى حليف بني عدى من المهاجرين ، عامر بن سلمة بن عامر بن عبد الله البلوى القضاعي حليف بني سالم بن مالك بن سالم بن غثم. قال ابن هشام ويقال عمر بن سلمة ، عامر بن عبدالله بن الجراح بن هلال بن أهيب بن ضبة بن الحارث ان فهر أبو عبيدة بن الجراح أحد العشرة من المهاجرين الأولين، عاص بن فهرة مولى أبي بكر، عام بن مخلد النجاري ، عائذ بن ماعض بن قيس الخزرجي ، عباد بن بشر بن وقش الأوسى ، أ عباد بن قيس بن عام الخزرجي ، عباد بن قيس بن عبشة الخزرجي أخو سبيم المتقدم ، عماد اله. الخشخاش القضاعي، عبادة بن الصامت الخزرجي، عبادة بن قيس بن كعب بن قيس، عبد الله بن أمية بن عرفطة ، عبد الله بن ثملبة بن خزمة أخو بحاث المتقدم ، عبيد الله بن جحش ابن رئاب الاسدى ، عبد الله بن جبير بن النمان الأوسى ، عبد الله بن الجد بن قيس السلى ، عبد الله بن حق بن أوس الساعدي . وقال موسى بن عقبة والواقدي وابن عائد عبد رب بن حق ، وقال ابن هشام عبد ربه بن حق، عبد الله بن الحير حليف لبني حرام وهو أخو خارجة بن الحير من أشجم ، عبد الله من الربيم من قيس الخزرجي ، عبد الله من رواحة الخزرجي ، عبد الله بن زيد من عبد ربه من تعلبة الخزرجي الذي أرى النداء (١) ، عبد الله من سراقة العدوي لم يذكره وسى بن عقبة ولا الواقدى ولا الن عائذ وذكره الن اسحاق وغيره ، عبد الله بن سلمة بن مالك العجلان حليف الانصار، عبدالله بن سهل بن رافع أخو بني زعورا، عبد الله بن سهيل بن عمرو خرج مع أبيه والمشركين ثم فر من المشركين إلى المسلمين فشهدها معهم ، عبسد الله بن طارق بن مالك القضاعي حليف الاوس (٢)، عبدالله بن عامر من بلي ذكره ابن اسحاق، عبدالله من عبد الله ابن أبي بن ساول الخزرجي وكان أبوه رأس المنافقين ، عبـــد الله بن عبد الاسد بر ٠ \_ هلال بين عبد الله بن عمر و بن مخزوم أبو سلمة زوج أم سلمة قتل يومئذ ، عبد الله بن عبد مناف بن النمان السلمي ، عبد الله بن عبس ، عبد الله بن عبان بن عامر بن عمرو بن كعب بن تم بن مرة بن كعب أبو بكر الصديق رضي الله عنه ، عبد الله بن عرفطة بن عدى الخزرجي ، عبد الله بن عمر بن حرام السلى أبو جابر، عبدالله بن حمير بن عدى الخروجي، عبد الله بن قيس بن خالد النجاري، عبد الله ابن قيس بن صخر بن حرام السلمي : عبد الله بن كسب بن عرو بن عوف بن مبذول بن عرو بن غُم بن مازن بن النجار جعله النبي ﷺ مع عدى بن أبي الزغباء على النفل موم بدر ، عب د الله من نخرمة بن عبد المزى مر المهاجرين الأولين ، عبد الله بن مسعود الهذل حليف بني زهرة من (١) ف الاصابة: عبد الله من زيد بن ثملبة بن عبد الله . (٣) وفى الاصابة: عبد الله بن منارق بن عمر و بن مالك الباوى حليف بني ظغر. المهاجرين الأولين، عبد الله بن مظمون الجمعي من المهاجرين الأولين، عبد الله بن النمان بن بلدمة السلمى ، عبدالله بن أنيسة بن النعان السلمى ، عبد الرحن بن جبر بن عمرو أبو عبيس الخزرجي ، عبد الرحن بن عبد الله بن ثملية أبو عقيل القضاعي الباوي : عبد الرحن بن عوف بن عبد عوف ابن عبد الحارث بن زهرة بن كلاب الزهري أحد المشرة رضي الله عنهم ، عبس بن عامر بن عدى السلمي ، عبيد بن النمهان أخو أبو الهيثم بن النبهان ويقال عنيك بدل عبيد ، عبيد بن ثعلبة من بني غنر بن مالك ، عبيد بن زيد بن عامر بن عمرو بن المجلان بن عامر، ، عبيد بن أبي عبيد ، عبيدة من الحارث من المطلب من عبد مناف أخو الحصين والطفيل وكان أحد الثلاثة الذين بارزوا يوم بدر فقطمت يده ثم مات بعد المعركة رضي الله عنه ، عتبان بن مالك بن عمر و الخزرجي ، عتبة ابن ربيعة بن خالد من معاوية المراني حليف بني أمية من لوذان ، عتبة بن عبد الله بو ٠٠ صخر سلمي ، عنمة من غز وان من جام من المهاجر من الأولين ، عنمان من عنمان من أبي العاص من أمية من عمد شمس من عمد مناف الأموى أمير المؤمنين أحد الخلفاء الأربعة وأحد العشرة تخلف على زوحته رقية بنت رسول الله عَيْنِكُمْ بمرضها حتى ماتت فضرب له بسممه وأجره ، عثمان ين مظمون الجحر. أو السائب أخو عرمه الله وقدامة من المهاجرين الأولين، عدى بن أى الزغباء الجهني وهو الذي أرسله رسول الله ﷺ و بسبس بن عمر و بين يديه عيناً ، عصمة بن الحصين بن و برة بن خالد بن المجلان ، عصيمة حليف لبني الحارث بن سوار من أشجع وقيل من بني أسد بن خزعة ، عطية بن نُورة بن عامر، بن عطية الخزرجي ، عقبة بن عامر بن عابي السلمي ، عقبة بن عبَّان بن خلدة الخزرجي أخو سمعد بن عبَّان . عقبة بن عرو أبو مسعود البدري وقع في صحيح البخاري أنه شهد بدراً وفيه فظر عند كثير من أصحاب المغازي ولهذا لم يذكروه ، دقبة بن وهب بن ربيعة الأسدى أسد خزعة حليف لبني عبد شمس وهو أخو شجاع بن وهب من المهاجر بن الأولين ، عقبة بن وهب بن كلدة حليف بي غطفان ، عكاشة بن محصن الغنمي من المهاجرين الأولين وممن لا حساب عليه ، على بن أبى طالب الهاشمي أمير المؤمنين أحـــد الخلفاء الأربعة وأحد الثلاثة الذين بارزوا يومئذ رضي الله عنه ، عمار بن ياسر العنسي المنحجي من المهاجرين الأولين ، عمارة بن حزم بن زيد النجاري ، عمر ا بن الخطاب أمير المؤمنين أحد الخلفاء الار بعة وأحد الشيخين المقندى بهم رضي الله عنهما ، عمر ابن عمرو بن إياس من أهل اليمن حليف لبني لوذان بن عمرو بن سالم وقيل هو أخور بيم وورقة ، عمر و بن ثملبة بن وهب بن عدى بن مالك بن عدى بن عام, أبو حكم ، عمر و بن الحارث بن زهير این أبی شداد بن ربیعة بن هلال بن أهیب بن ضبشة بن الحارث بن فهر الفهری ، عمر و بن سراقة المدوى من المهاجرين ، عمر و بن أبي سرح الفهرى من المهاجرين . وقال الواقدي وابن عائد معمر بدل عرو ، عرو بن طلق بن زيد بن أمية بن سنان بن كسب بن غم وهو فى بنى حرام ، عرو بن الجوح بن حرام الا فصارى ، عرو بن قيس بن زيد بن سواد بن مالك بن غم ذكره الواقدى والاموى ، عرو بن قيس بن مالك بن عدى بن خلساه بن عرو بن مالك بن عدى بن عامر أو والاموى ، عرو بن مالك بن عدى بن عامر أو عالم يذكره موسى بن عقبة (١) ، عرو بن عامر بن الحارث النهرى ذكره موسى بن عقبة ، عرو ابن معبد بن المازع الازعر الازسى ، عرو بن معاذ الاؤسى أخوسعد بن معاذ ، عير بن الحارث بن ثملية ويقال عرو بن الحارث بن لبدة بن ثملية السلىء عير بن حرام بن الجوح السلى ذكره ابن عائد ابن المناساء بن معبد بن الحام بن الجوح بن عامر بن مالك ابن المناسسة بن عبد بن عرو بن عامر بن مالك ابن المناسسة بن أبي وقاص قتل يومئذ شهيداً ، عير بن عامر بن مالك البحرين ، عير بن مالك بن أهيب الزهرى أخو سمه بن أبي وقاص قتل يومئذ شهيداً ، عيتر بن مالك بن أهيب الزهرى أخو سمه بن أبي وقاص قتل يومئذ شهيداً ، عوم بن ساعدة الانصارى من بني أمية عنراء بنت عبيد بن ثملية النجارية قتل يومئذ شهيداً ، عوم بن ساعدة الانصارى من بني أمية ابن زيد ، عياض بن غم النهرى من المهاجر بن الأولين رضى الله عمم أجمين .

# حو ف الغان

غنام بن أوس الخزرجي ذكره الواقدي وليس بمجمع عليه .

# حر ف الغاء

الفاكه بن بشر بن الفاكه الخزرجي ، فروة بن عمر و بن ودفة <sup>(۲)</sup> الخزرجي .

# حرف القاف

قتادة بن النجان الأوسى . قدامة بن مفلمون الجمعى من المهاجر ين أخو عثمان وعبد الله ، قطبة ابن عامر بن حديمة السلمى . قيس بن السكن النجارى ، قيس بن أبى صمصمة عمرو بن زيد المازتى كان على الساقة يوم بعو . قيس بن محصن بن خالد الخزرجى ، قيس بن مخلد بن ثملبة النجارى .

# حرف الكاف

كلب بن حمان ويقال جمار ويقال جماز وقال ابن هشام كلب بن عبشان ويقال كلب بن مالك (١) والذى فى الاصابة : عمر و بن قيس بن حزن بن عدى بن مالك بن سالم بن عوف بن مالك الانصارى الخزرجي . (٧) وقال السهيلي ويقال وذقة بالذال المعجمة . ابن ثملبة بن جماز وقال الاموى كعب بن ثملبة بن حبالة بن غنم الفسانى من حلفاه بنى الخزرج بن ساعدة ، كعب بن عمرو أبو اليسر السلمى ، كافة بن ثملبة أحد البكائين ذكره موسى بن عقبة ، كناز بن حصين بن بربوع أبو مرثد الفنوى من المهاجرين الأولين حصين بن بربوع أبو مرثد الفنوى من المهاجرين الأولين حصين بن بربوع أبر مرثد الفنوى من المهاجرين الأولين حصين بن بربوع أبر مرثد الفنوى من المهاجرين الأولين

مالك بن الدخشم و يقال ابن الدخشن الخزرجي ، مالك بن أفي خولي الجمع حليف بني عدى ، مالك بن ربيعة أبو أُسْيد الساعدى ، مالك بن قدامة الأوسى ، مالك بن عمرو أُخو تَقَفَ بن عمرو وكلاهما مهاجري وهما من حلفاء بني تميم بن دودان بن أســـد ، مالك بن قدامة الأوسى ، مالك بن مسعود الخزرجي ، مالك من ابث بن تميلة المزني حليف ليني عمر و بن عوف ، مبشر بن عبد المنذر ابن زنير الأوسى أخو أبي لباية ورفاعة قتل نومئذ شهيداً ، المجذر بن زياد البلوي مهاجري ، محرز ا بن عامر النجاري ، محرز بن نضاة الاسدى حليف بني عبد شمس مهاجري ، محد بن مسلمة حليف بئي عبد الأشهل، مدلج ويقال مدلاج بن عمرو أخو تقَّفَ بن عمرو مهاجري، مرتد بن أبي مرثد الفنوى، مسطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب بن عبــد مناف من المهاجرين الأولين وقيل اصحه عوف ، مسعود بن أوس الانصاري النجاري ، مسعود بن خلدة الخزرجي ، مسعود بن ربيمة القاري حليف بني زهرة مهاجري ، مسعود بن سمه و يقال ابن عبد سعه بن عامر بن عدي بن جشم بن مجدعة بن حارثة بن الحارث ، مسمود بن سعه بن قيس الخزرجي ، مصعب برح عير العبدري عفراء أخو عوف ومعود ، معاذ بن عمرو بن الجوح الخز رجي ، معاذ بن ماعض الخز رجي أخو عائد، مهبد بن عباد بن قشير بن الفءم بن سالم بن غنم ويقال مبسد بن عبادة بن قيس وقال الواقدى قشعر بدل قشير وقال ابن هشام قشعر أمو خيصة ، معبد بن قيس بن صخر السلمي أخو عبد الله بن قيس ، ممتب بن عبيه بن إياس الباوي القضاعي ، ممتب بن عوف الخزاعي حليف بني مخزوم من المهاجرين، معتب بن قشير الأوسى، معقل بن المنذر السلمى، معمر بن الحارث الجمعي من المهاجرين، من بن عمدي الأوسى ، معوذ بن الحارث الجمحي وهو ابن عفراء أخو معاذ بن عوف ، معوذ بن عرو بن الجوح السلمي لعله! أخومعاذ بن عرو، المقداد بن عرو الهراني وهو المقداد بن الاسود من المهاجرين الأولين وهو ذو المقال المحمود ابن المتقدم ذكره وكان أحد الفرسان يومئذ ، مليل بن ويرة الخزرجي ، المنذر بن عرو بن خنيَّس الساعدي ، المنذر بن قدامة بن عرفجة الخزرجي ، المنذر ابن محمد بن عقبة الانصاري من بني جحجي ، مهجم مولى عمر بن الخطاب أصله من اليمن وكان أول قتيل من الملمين ومثذ.

## حرفالنون

نصر بن الحارث بن عبد رزاح بن ظفر بن كعب ، نمان بن عبد عرو النجارى وهو أخو الضحاك، نمان بن عمرو بن رؤاعة النجارى، نمان بن عصر بن الحارث حليف لبنى الأؤس، نمان ابن مالك بن ثملبة الخروجى ويقال له قوقل، نمان بن يسار مولى لبنى عبيد ويقال نمان بن سنان، نوفل بن عبيد الله بن نشلة الخروجى .

# حرف الهاء

هانى" بن نيار أبو بردة البلوى خال البراء بن عازب ، هلال بن أمية الواقني وقع ذكره فى أهل بدر فى الصحيحين فى قصة كصب بن مالك ولم يذكره أحد من أصحاب المفازى ، هلال بن المملى الخزرجى أخورافع بن المعلى .

# حر فالواو

واقد بن عبسه الله النميسي حليف بني عدى من المهاجرين، وديمة بن عمرو بن جراد الجهني ذكره الواقدى وابن عائد، وورقة بن إياس بن عمرو الخرزجي أخور بيح بن إياس، وهب بن سعد ابن أبي سرح ذكر، موسى بن عقبة وابن عائد والواقدى في بني عامر بن لؤى ولم يذكره ابن اسحاق.

# حر فالياء

# باب السحكني

أ و أسيد مالك بن ربيمة تقدم ، أبو الأعور بن الحارث بن ظالم النجارى وقال ابن هشام أبو الاعور الحارث بن ظالم وقال الواقدى أبو الاعوركعب بن الحارث بن جنسعب بن ظالم ، أبو بكر الصديق عبسه الله بن عمان تقدم ، أبو حبة بن عمرو بن ثابت أحد بنى ثعلبة بن عمرو بن عوف الانصارى ، أبو حذيفة بن عتبة بن ربيمة من المهاجرين وقيل اسجه مهشم ، أبو الحراء مولى الحارث ابن رفاعة بن عفراه ، أبو خزعة بن أوس بن أصرم النجارى ، أبو سبرة مولى أنى رهم بن عبد المرى من المهاجرين ، أبو سنان من المهاجرين ، أبو الصياح ابن المهاجرين ، أبو سنان من المهاجرين ، أبو الصياح ابن النمان وقيل حمير بن فابت بن النمان بن أمية بن امرى القيس بن ثملية رجم من الطريق وقتل بوم خيبر رجم اجرح أصابه من حجر فضرب له بسهمه ، أبو عرفجة من حلفا مبى جعجيى ، أبو كيشة مولى رسول الله والمائية ، أبو لبابة بشير بن عبد المنفر تقدم ، أبو مرئد الفنوى كناز بن حصين تقدم ، أبو مليل بن الأزعر بن زيد الأوسى .

**و** فصل ﴾

فكان جملة من شهد بعداً من المسلمين المهاقة وأر بعة عشر رجلا منهم رسول الله ويتلفي كا قال البخارى حدثنا عمر و بن خالد ثنا زهير ثنا أبو اسحاق محمت البراء بن عازب يقول حدثى أصحاب عد وتتلفيذ و رضى عنهم ممن شهد بعداً أنهم كانوا عدة أصحاب طالوت الذين جاد زوا معه النهر بضعة عشر وثلاثمائة . قال البراء : لا وافله ما جاو ز محه النهر إلا مؤمن . ثم رواه المبخارى من طريق اسمائي اسمائيل وسفيان النورى عن أبي اسحاق عن البراء نحود . قال ابن جرير : وهذا قول عامة السلف اسمائيل وسفيان النورى عن أبي اسحاق عن البراء نحود ثنا وهب عن شعبة عن أبي اسحاق عن البراء . قال استصغرت أنا وابن عمر يرم بعر وكان المهاجرون يوم بعر نيفا على ستين والانصار غنياً وأر بدين ومائتين . هكذا وقع في هذه الرواية وقال ابن جرير حدثني محمد بن عبيد المجاري ثنا أبو مالك الجبري عن المجاج — وهو ابن أرطاة — عن الحكم عن مقسم عن ابن عبياس قال : كان أبو مالك الجبري عن الحجاج — وهو ابن أرطاة — عن الحكم عن مقسم عن ابن عبياس قال : كان المهاجرون يوم بعر رسيعين رجلا . وكان الانصار مائتين وستة وثلاثين رجلا . وكان طال واية النبي تتناسئ أبي طالب ، وحال راية الأقدار معد بن عبادة . وهذا يقتضى أنهم كانوا المائة وسبعة وجال . قال ابن جرير : وقيل كانوا المائة وسبعة رجال . قال ابن جرير : وقيل كانوا المائة وسبعة رجال . قال ابن جرير : وقيل كانوا المائة وسبعة رجال . قال ابن جرير : وقيل كانوا المائة وسبعة رجال . قال ابن جرير : وقيل كانوا المائة وسبعة رجال . قال ابن جرير : وقيل كانوا المنائة

قلت : وقد يكون هذا عد مهم النبي ﷺ والأول عده بدونه فالله أعلم . وقد تقدم عن ابن اسحاق أن المهاجرين كانوا ثلاثة وتمانين رجلا . وأن الأوس أحد وستون رجلا . والخزرج مائة وسبمون رجلا وسردهم . وهذا مخالف لما ذكره البخارى ولما روى عن ابن عباس فالله أعلم . وفي المسميح عن أنس أنه قبل له شهدت بدرا . فقال وأين أغيب ? وفي سنن أبي داود عن سعيد بن المسميح عن أنس أنه قبل لاحش عن أبي سفيان طلحة بن فاضع عن جار بن عبدالله بن عرو بن حرام أنه قال : كنت أميح (1) الاصحابي الماء وم بدر وهذان لم يذكرها البخارى ولا الفياء فالله أعلم .

الميح النزول إلى البئر ومل الدلو منها وذلك إذا قل ماؤها ومنه قولم :
 أميا المائح دلوى دونكا إنى رأيت الناس يقصدونكا

قلت : وفي الذين عدهم ابن اسحاق في أهل بدر من ضرب له بسهم في مغنمها وأنه لم يحضرها تخلف عنها لمذر أذن له في التخلف بسبها وكاثوا ثمانية أو قسمة وهم، عنمان بن عفان تخلف على رقية بنت رسول الله ﷺ عرضها حتى ماتث فضرب له بسهمه وأجره ، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل كان بالشام فضرب له بسهمه وأجره ، وطلحة بن عبيمه الله كان بالشام أيضا فضرب له بسهمه وأخره وأبو لباية بشير بن عبــد المنذر رده رسول الله ﷺ من الروحاء حين بلغه خروج النفير من مكة فاستعمله على المدينة وضرب له بسهمه وأجره ، والحارث بن حاطب بن عبيد بن أمية رده رسول الله يَنْ أيضا من الطريق وضرب له بسهمه وأجره ، والحارث بن الصمة كسر بالروحاه فرجم فضرب له بسم.ه زاد الواقدى : وأجره ، وخوات بن حبير لم يحضر الوقعة وضرب له بسهمه وأجره ، وأبو | الصياح بن ثابت خرج مم رسول الله عَيْنَا في فأصاب ساقه فصيل حجر فرجم وضرب له بسهمه وأجره قال الواقدي وسمد أبو مالك تجهز ليخرج فمات وقيل إنه مات بالروحاء فضرب له بسهمه وأجره . وكان الذين استشهدوا من المسلمين مومنذ أربعة عشر رجلامن المهاجرين سنة وهم عبيدة من الحارث ابن الطلب قطمت رجله فات بالصفراء رحمه الله ، وعير بن أبي وقاص أخو سعد بن أبي وقاص الزهرى قتله الماص مِن سميد وهو ابن ست عشرة سنة و يقال إنه كان قد أمره رسول الله عَيْنَا اللهِ بالرجوع لصفره فبكي فأذن له في الذهاب فقتل رضي الله عنه ، وحليفهم ذو الشهالين بن عبد عمر و الخزاهي ، وصفوان برم بيضاه ، وعاقل بن البكير الليثي حليف بني عدى ، ومهجم مولى عمر بن الخطاب وكان أول قتيل قتسل من المسلمين موشذ، ومن الانصار ثمانية وهم ؛ حارثة مِن سراقة رماه حبان بن العرقة بسهم فأصاب حنجرته فمات، ومعوذ وعوف ابنا عفراء، ومزيد بن الحارث \_ ويقال ابن قسحم ـ وعمير بن الحام ، و رافع بن المعلى بن لوذان ، ومعد بن خيشة ، ومبشر بن عبدالمنذر رضى الله عن جميعهم ، وكان مع المسلّمين صبعون بعيراً كما تقمم . قال أبن اسحاق : وكان معهم فرسان على أحدها المقداد بن الأسود واصمها بغرجة ـ ويقال ستجة ـ وعلى الأخرى الزبير بن العوام واسمها اليمسوب وكان معهم أو أه يحمله مصعب بن عمير ، ورايتان بحمل احداها للهاجرين على بن أبي طالب، والتي للانصار يحملها سمعد بن عبادة ، وكان رأس مشورة المهاجرين أبو بكر الصديق، ورأس مشورة الانصار سمد بن معاذ .

وأما جع المشركين فأحسن ما يقال فيهم إنهم كانوا ما بين التسمائة إلى الالف وقد فص ووه وقتادة أنهم كانوا تسمائة وخسين رجلا. وقال الواقدي كانوا تسمائة وثلاثين رجلا وهذا التحديد يحتاج إلى دليل وقد تقدم في بعض الاحاديث أنهم كانوا أزيد من ألف فلما عدد أتباعهم حم والله أعلم. وقد تقدم الحديث الصحيح عند البخاري عن البراء أنه قتل منهم سبعون وأسر سبمون وهذا قول الجهور ، ولهذا قال كتب بن مالك في قصيدة له :

فأقام بالعطن المعطن منهم سبعون عنبة منهم والاسود

وقد حكى الواقدى الاجماع على ذلك وفياً قاله نظر ، فان موسى بن عقبة وعروة بن الزبير قالا خلاف ذلك وها من أثمة هـ ندا الشان فلا يمكن حكاية الاتفاق بدون تولمها و إن كان قولها مرجوحا بالفسبة إلى الحديث الصحيح والله أعلم . وقد سرد أساء القتل والاسارى ابن اسحاق وغيره وحرر ذلك الحافظ الضياء في أحكامه جيداً وقـد تقدم في غضون سياقات القصة ذكر أول من قتل منهم وهو الاسود بن عبد الاسد المخزوى ، وأول من فر وهو خالد بن الأعلم المنزاعي — أو المقيلي — حليف بني مخزوم وما أفاده ذلك فانه أسر وهو القائل في شهره :

ولسنا على الاعقاب تدمى كلومنا ولكن على أقدامنا يقطر اللم .

فاصدق في ذلك ، وأول من أسروا عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث قتلا صبراً بين يدى رسول الله مستقليق من بين الاسارى ، وقد اختلف في أسها قتل أولا على قولين وأنه عليه السلام أطلق جماعة من الاسارى بعاناً بلا فداء منهم أبو العاص بن الربيع الأموى ، والمطلب بن حنطب ابن الحارث المخزوى ، وصيفي بن أبي رفاعة كا تقدم ، وأبو عزة الشاعر ، ووهب بن عبد بن وهب الجمعى كا تقدم ، وفادى بقيتهم حتى عبه العباس أخذ منه أكثر مما أخذ من الرفادة وقلى عليهم ذلك ، وقال يحابيه لكونه عبد أكثر مما أخذ من سائر الأسرى لثلا لا تتركوا منه درها ، وقد كان فداؤهم متفاونا فاقل ما أخذ أر بمائة ، ومنهم من أخذ منه أر بعون أوقية من ذهب ، ومنهم من استؤجر على على على على على على المتواد فالك عرمة عن استؤجر على على المناس مائة أوقية من ذهب ، ومنهم من استؤجر على على على على على على المناس من الأسرى من الأرب عباس المناس المناس المناس الله المناس من المناس من الشخوم المناس المناس الله المناس من الأسرى من الأسرى من المناس المناس المناس المناس الله المناس من المناس من المناس من الشخوم المناس المناس المناس المناس المناس من المناس من المناس المناس من الأسرى من الأسرى من الأسرى من المناس المناس المناس المناس المناس المناس من المناس من المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس من المناس من الأسرى من الأسرى من الأسرى من الأسرى المناس المن

### ﴿ فصل في فضل من شهد بدراً من المسلمين ﴾

قال البخارى في هذا الباب حدثنا عبد الله بن عجمه ثنا معاوية بن عمر و ثنا أبو اسحاق عن حميه صحمت أنساً يقول : أصيب حارثة وم بدر فجامت أمه إلى رسول الله ﷺ فقالت : بارسول الله تعد عرفت منزلة حارثة منى هان يك في الجنة أصبر وأحتسب ، و إن تمكن الاخرى فترى ما أصنع فقال « و يمك أو هبلت أو جنة واحدة هي ۴ إنهها جنان كثيرة و إنه في جنة الفردوس » تفرد به

المخارى من هـذا الوجه . وقه روى من غير هـذا الوجه من حديث ثابت وقتادة عن أنس وأن . حارث كان في النظارة وفيه « أن ابنك أصاب الفردوس الأعلى » وفي هـ ذا تنبيه عظم على فضل أهل بدر فان هــذا الذي لم يكن في بحيحة القتال ولا في حومة الوغي بل كان من النظارة من سيــد واثما أصابه سهم غرب وهو يشرب من الحوض ومع هذا أصاب مهذا الموقف الفردوس التي هي أعلى الجنان وأوسط الجنة ومنسه تفجر أنهار الجنة التي أمر الشارع أمته إذا سألوا الله الجنة أن يسألوه إياها فاذا كان هذا حال هذا فما ظنك بمن كان واقعاً في محر العدو وعدوهم على ثلاثة أضعافهم عَمداً وعُدداً نم روى البخارى ومسلم جميعًا عن اسحاق بن راهويه عن عبسه الله بن ادريس عن حصين بن عبد الرحن عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحن السلى عن على بن أبي طالب قصة حاطب بن أبى بلنمة و بمثه الكتاب إلى أهل مكة عام الفتح ، وأن عمر استأذن رسول الله ﷺ في ضرب عنقه فانه قد خان الله ورسوله والمؤمنين. فقال رسول الله ﷺ و قد شهد بدراً وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعماوا ما شئتم فقد غفرت لكم » ولفظ البخاري « اليس من أهل بدر ولعل الله اطلع على أهل بدر فعال اعماوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة \_ أو قد غفرت لكم \_ ، فدممت عينا عمر وقال الله ورسوله أعلم . وروى مسْلم عن قتيبة عن الليث عن أبي الزبير عن جابِر أن عبداً لحاطب جاء رسول الله عَيَّالِينَةُ يُشكو حاطباً قال يا رسول الله ليدخلن حاطب النار، فقال رسول الله أبو بكر بن عياش حدثني الاعش عن أبي سفياذ عن جار قال قال رسول الله بينيا ( لن يدخل النار رجل شهد بدراً أو الحديبية » تفرد به احمــد وهو على شرط مسلمٍ. وقال الامام احمــد حدثنا يريد أنبأنا حادين سلمة عن عاصم بن أبي النجود عن أبي صالح عن أبي هربرة عن النبي بالله و مقال إن الله اطلع على أهل بعر فقال اعماوا ما شئتم فقد غفرت لـكم ، . ورواه أبو داود عن احمـــه بن سنان وموسى من اسهاعيل كلاهها عن مزيد من هارون به . و روى المزار في مسند تنا محمد من مر زوق ثنا أبوحذيفة ثنا عكرمة عن يحيي بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هرىرة قال قال رسول الله ﷺ إلى لأرجو أن لا يدخل النار من شهد بدراً إن شاء الله » ثم قال لا نمله روى عن أبى هريرة إلا من هذا الوجه. قلت : وقد تفرد البزار بهذا الحديث ولم يخرجوه وهو على شرط الصحيح والله أعلم. وقال البخاري في باب شهود الملائكة بدواً حدثنا اسحاق بن ابراهم ثنا جربر عن يحيى بن سعيد من معاذ بن رفاعة بن رافع الزرق عن أبيه - وكان أبوه من أهل بدر - قال جاء جبريل إلى النبي يَجْلِيَّةُ فَقَالَ مَا تَمْدُونَ أَهُلَ مِدْرُ فَيَكُم ؟ قال مِن أَفْضُلُ المُسلمين \_ أَوَكُلة نُحُوها ـ قال وكذلك من شهد إسراً من الملائكة انفرد به البخارى . ﴿ فصل فى قدوم زينب بنت رسول الله تَتَطَلَقُ مهاجرة من مكة إلى المدينة بمد وقعة بدر بشهر بمتضى ماكان شرط زوجها أبو العاص للنبي تَشَطِينُو كا تقدم ﴾

قال ابن اسحاق : ولما رجم أنو العاص إلى مكة وقد خلى سبيله ـ يعني كما تقدم ـ بعث رسول يَتِلِنَيْهِ زيد من حارثة ورجلا من الانصار مكانه فقال كوما بيطن يأجج حتى تمر بكما زينب فتصحباها فتأتياني مها ، فخرجا مكانهما وذلك بعد يدر بشهر \_ أو شيعه (١) \_ فلما قدم أبو العاص مكة أمرها باللحوق بإدمها فخرجت تجهز: قال ابن اسحق فحد ثني عبد الله بن أبي بكر قال حدثت عن زينب أنها قالت مننا أنا أنهي لقمتني هند منت عتمة فقالت يا امنة محمد ألم يملغني أنك تريدين اللحوق بإبيك قالت فقلت ما أردت ذلك ، فغالت أى ابنة عم لا تفعلي إن كان لك حاجة عتاع ممــا برفق بك فى سفك أو عال تتبلفين به إلى أبيك فإن عندي حاجتك فلا تضطبني منى فانه لا يدخل بين النساء ما مِن الرحال، قالت والله ما أراها قالت ذلك إلا لتفعل ، قالت ولكنِّي خفتها فانكرت أن أكون أريد ذلك . قال ابن اسحاق فتجهزت فلما فرغت من جهازها قدّم البها أخو زوجها كنانة بن الربيم بديراً فركبته وأخذ قوسه وكنانته ثم خرج مها نهاراً يقود مها وهي في هودج لها وتعدث بذلك رجال من قريش فرجوا في طلها حتى أدركوها بذي طوى وكان أول من سبق الها هبار بن الاسود بن المطلب بن أسد بن عمد المزي الفهري فروعها همار بالرمح وهي في الهودج وكانت حاملا فها يزعمون فطرحت وبرك حموها كنانة ونثر كنانته ثم قال والله لا يدنو مني رجل إلا وضعت فيه سهما فتكركر الناس عنمه وأتي أبو سفيان في جلة من قريش فقال يا أمها الرجل كف عنا نبلك حتى نكلمك، فكف فاقبل أنو سفيان حتى وقف عليه فقال إنك لم تصب خرجت بالمرأة على رؤس الناس علانية أ وقد عرفت مصيبتنا ونمكيتنا وما دخل علينا من محمد فيظن الناس إذ خرجت بابلته اليه علانية على رؤس الناس من بين أظهرنا إن ذلك عن ذل أصابنا و إن ذلك ضعف منا ووهن ولمبرى مالنا مجيسها من أبها من حاجة وما لنا من ثورة . ولـكن ارجع بالمرأة حتى إذا هدأت الاصوات وتحدث الناس أن قـــد رددناها فسلها سرا والحقها بابها ، قال ففسل . وقد ذكر ابن اسحاق أن أولئك النفر أَهُ الذين ردوا زينب لما رجعوا إلى مكة قالت هند تذمهم على ذلك:

أف السلم أعياراً جماء وغلظة وفي الحرب اشباه النساء العوارك

وقد قبل إنها قالت ذلك لله في رجعوا من بدر بعد ما قتل منهم الذين قنلوا . قال ابن اسحاق : فاقامت ليال حق إذا هدأت الاصوات خرج بها ليلاحق أسلمها إلى زيد بن حارثة وصاحبه فقدما بها ليلا على رسول الله عليلية . وقد روى البيبق في الدلائل من طريق عمر بن عبد الله بن عروة

(١) قوله أو شيمه أى أو نحوا من شهر حكاه فى النهاية تفسيراً لهذا الخبر .

إن الزبير عن عروة عن عائشة فذكر قصة خروجها وردهم لها ووضعها ما في بطنها و إن رسول الله يَرَطِنْهُ بِمِثْ زَيِدُ مِنْ حَارِثَةُ وأَعْطَاهُ خَاتُمُهُ لَتَجِيُّ مَعَهُ فَتَلْطُفَ زَيِدٌ فَاعْطَاهُ رَاعِياً مَنْ مَكَةَ فَاعْطَى الْخَاتِم زينب فلما رأته عرفته فقالت من دفع اليك هذا ? قال رجل في ظاهر مكة فخرجت زينب ليلا فركبت وراه، حتى قدم مها المدينة . قال في كان رسول الله بَيْنَكِينَ يقول وهي أفضل بناتي أصيبت في ، قال فيلم ذلك على من الحسين بن زين العابدين فاتى عروة فقال ما حــديث بلغي أنك تحدثته ? فقال ع. وة والله ما أحب أن لي ما بين المشرق والمغرب واتى انتقص فاطمة حقاهولها وأما بعد ذلك أن لا أحدث به أبداً . قال ابن اسحاق فقال في ذلك عبـ د الله بن رواحة أو أنو خيثمة أخر بني سالم ابن عوف . قال ابن هشام هي لاني خيشة :

> على مأقط وبيننا عطر منشم وأسى أبو سفيان وخلف ضمضم ومن حربنا في رغم أنف ومندم قرنًا ابنه عراً ومولى عينه بذى حلق جلد الصلاصل محكم فاقسمت لا تنفك مناكتائب سراة خيس من لمام مسوم نروع قريش الكفرحتي نعلبها بمخاطمة فوق الانوف عيسم وإن يتهموا بالخيل والرجل نتهم يدى الدهرحتي لا يعوج سربنا وتلحقهم آثار عاد وجرهم ويندم قوم لم يطيعوا محداً على أمرهم وأيّ حين تندم فأبلغ أبا سفيان إما لقيته لثن أنت لم تمخلص سجوداً وتسلم فابشر يخزى في الحياة معجّل وسر بال قار خالداً في جهنّم

أناني الذي لا يقدر الناس قدره لزينب فهم من عقوق ومأثم واخراجها لم يخز فمها محمد نثزلهم أكناف أمجد ونمخلة

قال ابن اسحاق: ومولى بمين أبي ســفيان الذي عناد الشاعر هو عامر بن الحضرمي. وقال ابن هشام إنما هو عقبة بن عبد الحارث بن الحضرمي فاما عامر بن الحضرمي فانه قتل موم بدر . قال ابن اسحاق وقد حدثني مزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبدالله بن الاشج عن سلمان بن يسار عن أبي اسحاق الدوسى عن أبى هريرة . قال : بعث النبي ﷺ سرية أنا فيها فقال « إن ظفرتم مهار بن الاسود والرجل الذي سبق معه إلى زينب فحرقوها بالنار ، فلما كان النـــد بعث الينا فقال ﴿ إَنَّي قَد كنت أمرتكم بتحريق هذين الرجلين إن أخذتموها، ثم رأيت أنه لا ينبغي لاحه أن يحرق بالنار أُ إِنَّا الله عز وجل، فانطفرتم مهما فاقتارها » تفرد به ابن اسحاق وهو على شرط السنن (١) ولم يخرجوه (١) كذا في المصرية وفي الحلبية على شرط الشيخين .

وةل البخاري حدثنا قتيبة ثنا الليث عن بكير عن سلمان بن يسارعن أبي هريرة أنه قال بعثنا رسول الله ﷺ في بعث فقال ﴿ إِن وجِدتُم فلانا وفلانا فاحرقوها بالنار ، ثم قال حين أردنا الخروج ﴿ إِنِّي أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا وأن النار لا يمذب سها إلا الله، فان وجدتموها فاقتلوهما " وقد ذكر ابن اسحاق أن أبا الماص أقام بمكة على كفره واستمرت زينب عند أبيها بالمدينة حتى إذا كان قبيل الفتح خرج أبو العاص في تجارة لقريش ، فلما قفل من الشام لقيته سرية فاخذوا ما معــه وأعجزهم هر با وجاء تحت الليل إلى زوجته زينب فاستجار مها فاجارته ، فلما خرج رسول الله عَنْسَالِيَّة لصلاة الصبح وكبر وكبر الناس صرخت من صفة النساء أمها الناس إتى قمد أجرت أبا العاص بن الربيم ظما سار رسول الله عَبِينَ اللهِ على الناس فقال « أمها الناس هل صحمتم الذي صحمت » قالوا فع 1 قال « أما والذي نفس محد بيده ما علمت بشيءٌ حتى صحت ما سحمتم و إنه يجير على المسلمين أدناهم » ثم الصرف رسول الله عَيْدَاتِي فدخل على ابنته زينب فقال « أي بنية أ كرمي مثواه ولا يخلصن البك فانك لا تحلين له ، قال و بعث رسول الله عَيَّاكَيْنِ فحبْرِج على رد ما كان معه فردوه بأسره لا يفقد منه شيئاً فاخذه أبوالعاص فرجع به إلى مكة فاعطى كل انسان ما كان له ثم قال : يا معشر قريش هل يق لاحد منكم عندى مال لم يأخذه ? قالوا لا فجزاك الله خيراً فقد وجداً لك وفيا كر عا ، قال فاتى أشهد أن لا إنه إلا الله وأن محمداً عبده و رسوله ، والله ما منعني عن الاسلام عنده ألا تخوف أن تطنوا أتى إنما أردت أن آكل أموالكم فلما أداها الله اليكم وفرغت منها أسلمت. ثم خرج حتى قدم على رسول الله عليه الله عليه السحاق: فدانن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عماس قال رد عليه رسول الله عَنْ الله على النكاح الاول ولم يخدث شيئا، وهذا الحديث قد رواه الامام احمد وأبو داود والترمذي وابن ملجه من حديث محمله بن اسحاق، وقال الترمذي ليس باسمناده بأس ولكن لا نعرف وجه هذا الحديث ولعله قـــد جاه من قبل حفظ داود بن الحصين . وقال السهيلي لم يقل به أحد من الفقهاه فما علمت وفي لفظ ردها عليه رسول الله عِيَّاكِيُّ بمد ست سنين ، وفي رواية بعد سنتين بالنكاء الاول رواه ابن جربروفي رواية لم يحدث نكاحا وهذا الحديث قبد أشكل على كثير من العلماء فإن القاعدة عنسدهم أن المرأة إذا أسلمت وزوجيا كافر فإن كان قبل الدخول ر تمجلت الفرقة و إن كان بعده انتظر إلى انقضاء العدة فان أسلم فيها استمر على نسكاحها و إن انقضت ولم يسلم انفسخ نكاحما وزينب رضي الله عنها أسلمت حين بعث رسول الله ﷺ وهاجرت بعد بدر بشهر وحرم المسلمات على المشركين عام الحديبية سـنة ست ، وأسلم أنو العاص قبل الفتح سنة أغان فمن قال ردها عليه بعد ست سنين أى من حين هجرتها فهو صحيح ومن قال بعد سنتين أى من إ حين حرمت السلمات على المشركين فهو صحيح أيضاً ، وعلى كل تقدير فالظاهر انقضاء عدَّما في أ

مده المدة التي أقلها سنتان من حين التحريم أو قريب منها فكيف ردها عليمه بالنكاح الأول ؟ فقال قائلون يحتمل أن عدتها لم تنقض وهذه قصة عين يتطرق النها الاحتمال؛ وعارض آخرون هذا المديث بالحديث الاول الذي رواه احمد والنرمذي وابن ملجه من حديث الحجاج بن أرطاة عن ع. و بن شعيب عن أبيه عن جــــــــه أن رسول الله ﷺ رد بنته على أن العاص بن الربيع عمر حدمه ونكاح جديد . قال الامام احممه هذا حديث ضعيف واه ولم يسمعه الحجاج من عمرو بين شميب إنما صحمه من محمد بن هبيد الله المرزمي والمرزمي لا يساوي حديثه شيئا والحديث الصحيح الذي روى أن النبي مِثَلِطَائِيرُ أقرها على الذكاح الاول. وهكذا قال الدارقطني لا يثبت هذا الحديث والصواب حديث ابن عباس أز رسول الله عَيْسَاتِينَ ردها بالنكاح الاول وقال الترمذي هذا حديث في اسناده مقال والعمل عليه عنه أهل العلم أن المرأة إذا أسلمتَ قبل زوجها ثم أسلم زوجها أنه أحق بها ما كانت في المدة وهو قول مالك والاو زاعي والشافعي واحمد واسحاق. وقال آخر ون مل الظاهر انقضاء عدهما ، ومن روى أنه جدد لها نكاحا فضعيف فني قضية زيلب والحالة هذه دليل على أن المرأة إذا أسامت وتأخر اسلام زوجها حتى انقضت عدتها فنكاحها لا ينفسخ ممجرد ذلك بل يبيق بالخيار إن شاءت تزوجت غـــيره و إن شاءت تربصت وانتظرت اسلام زوجها أي وقت كان وهي امرأته ما لم تنزوج وهدا القول فيه قوة وله حظ من جهة الفقه والله أعلم . ويستشهد لذلك يما ذكره البخاري حيث قال نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن حدثنا الراهيم بن موسى ثنا هشام عن ابن جر مح عن عطاء عن ابن عباس كان المشركون على منزلتين من رسول الله عَيْنَاتُهُ والمؤمنين ، كانوا مشركي أهل الحرب يقاتلونهم و يتماتلونه ، ومشركي أهل دهد لا يقاتلهم ولا بقاتلونه . فكان إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر فاذا طهرت حل لها النكاح ، فان عجر روجها قبل أن تنكح ردت إليه و إن هاجر عبد منهم أو أمة فيما حران ولمها ما المهاج بن ثم ذكر من أهل العهد مثل حديث مجاهد هذا لفظه يحروفه ، فقوله فكان إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم نخطب حتى تحيض وتطهر يقتضي أنها كانت تستبرئ بحيضة لا تعتد شلاثة قروء، وق. تمضاه مدة الاستبراء والعدة أثها ترد إلى زوجها الاول مالم تنكح زوجا غيره كما هوالظاهر من قصة ينب بنت النبي الله وكا ذهب اليه من ذهب من العلماء والله أعل .

﴿ فصل فيا قبل من الاشمار في غزوة بدر العظمى ﴾

فن ذلك ما ذكره ابن اسحلق عن حمزة بن عبد المطلب وأنكرها ابن هشام : ألم تر أمراً كان من عجب الدهر والحين أسباب مبيئة الأمر

وما ذاك الا أن قوما ألهدهم فخافوا تواص بالمقوق وبالكفر عشية راحوا نحو بدر بجمهم وكاثرا رهونا للركية من بدر وكنا طلبنا العير لم نبغ غيرها فساروا الينا فالتقينا على قدر لنا غير طمن بالمثقفة السمر فلما التقينا لم تكن مثنوية وضرب ببيض يختلى الهام حدها مشهرة الالوان بيّنة الأثر ونَّحَن تُركَنا عَنْبَة النِّي ثَاوِياً وشيبة في قتلي تُجرِجِم في الجَفْرِ وعرو نوى فيمن نوى من حاتهم فشقت جيوب النائحات على عرو جيوب نساء من لؤى بن غالب كرام تفرعن الذوائب من فهر أولئك قوم قتاًوا في ضلالم وخاوا لواء غير محتضر النصر لواء ضلال قاد ابليس أهله فحاس مهم إن الخبيث إلى غدر وقال لهم إذ عاين الأثر واضحا برئت البكم ما بيّ اليوم من صبر ة أنى أرى مالا ترون وإننى أخاف عقاب الله والله ذو قسر فقدمتهم المحين حتى تورطوا وكان بما لم يخبر القوم ذا خبر فكانوا غداة البئر الفا وجمعنا ثلاث مثبن كالمسدمة الزهر وفينا جنود الله حين يمدئا بهم في مقام ثمّ مستوضح الذكر فشد بهم جبريل تحت لوائنا لدا مأزق فيه منايام تجرى

وقد ذكر ابن اسحاق جوامها من الحارث بن هشام تركناها عممها. وقال على بن أبي طالب وأنكرها ابن هشام :

ألم تر أن الله أبل رسوله بلاء عزيز دى اقتدار وذى فسل ما أنزل الكنار دار مذلة فلاقوا هوانا من أسارٍ ومن قتل فلسسى رسول الله قد عز نصره وكان رسول الله أرسل بالمدل فامن أقوام بذاك وأيقنوا فامسوا بحمد الله مجتمعى الشمل وأمكن منهم يوم بدر رسوله وقوما غضايا فعلهم أحسن الفسل بايديهم بيض خفاف عصوا بها ياجديهم بيض خفاف عصوا بها وقد حادثوها بالجلاه وبالصقل فكم تركوا من ناشي دوحية مهم كهل

تبيت عيون النائحات عليهم تجود باسبال الرشاش وبالوبل نوائح تنعى عتبة النيّ وابنه وشيبة تنعاه وتنعى أباجهل وذا الرجل تنمي وابن جدعان فيهم مسلبة حرى مبينة الشكل ثوى منهم في بئر بدر عصابة فوو نجدات في الحروب وفي الحل دعا الغي منهم من دعا فاجابه وللغي أسباب مرمقة الوصل فاضحوا لدى دار الجحيم بمعزل عن الشغب والعدوان في أسفل السفل (١١) وقد ذكر ابن اسحاق نقيضها من الحارث أيضا تركناها قصماً وقال كعب بن مالك : عبت لأمر الله والله قادر على ما أراد ليس لله قاهر قضى يوم بدر أن نلاق مشراً بغوا وسبيل البغي بالناس جائر وقد حشدوا واستنفروا من يلمهم منكائر وسارت الينا لا تحاول غيرة باجعها كعب جيعاً وعامر وفينا رسول الله والأوس حوله له معتل منهم عزيز وناصر وجمع بني النجار عمت لوائه عشون في الماذي والنقم كار فلما لقيناهم وكل مجاهد لاصحابه مستبسل النفس صابر شهدنا بان الله لا رب غيره وأنّ رسول الله بالحق ظاهر وقه عريت بيض خفاف كأنها مقاييس يُزهبها لعينيك شاهر يهن أبدنا جعهم فتبددوا وكان يلاق الحين من هو فاجر فكب أبوجهل صريعا لوجهه وعتبة قد غادرته وهو عاثر وشيبة والتيمي غادرت في الوغي وما منهم إلا بذي العرش كافر فامسوا وقود النارفي مستقرها وكل كغور في جهنم صائر تلغلي عليهم ومي قد شب حمها بزير الحديد والحجارة ساجر وكان رسول الله قد قال اقباوا فولوا وقالوا إثما أنت ساحر لأمر أراد الله أن يهلكوا به وليس لأمر حمَّة الله زاجر وقال كعب في يوم بعمر :

الاهل أتى غسان فى تأى دارها وأخير شئ بالامور عليمها بان قد رمتنا عن قسى عداوة معدُّ ممّاً جهالها وحليمها

<sup>(</sup>١) كذا في المرية وفي ابن هشام والحلبية : في أشغل الشغل .

لأنا عبدنا الله لم ترج غيره رجاه الجنان إذ أنانا زعيمها نبى له فى قومه إدث عزة وأعراق صدق هذبتها أرومها فساروا وسرةا فالتقينا كأننا أسود لتاء لا يرجى كليمها ضربناهم حتى هوى فى مكراً لنخر سوه من لؤى عظيمها فولوا ودسناهم ببيض صوارم سواه علينا حلفها وصيمها وقال كمب أيضا:

لمر أبيكا يا ابنى لؤى على ذهو لديكم واتتخاء
لا حات فوارسكم بيدر ولا صبروا به عند اللهاء
وردناه ونور الله يجلر دجى الظلماء عنا والنطاء
رسول الله يقدمنا بأمر من آمر الله أحكم بالقضاء
فلا تمجل أبا سنيان وارقب جياد الخيل تطلع من كداه
بنصر الله ورح القدس فيها وميكال فيا طيب الملاه
وقال حسان من نابت قال ابن هشام ويقال هي لعبد الذين الحارث السهى:

مستشمرى حلق الماذى يقدمهم جلد النحرة ماض غير رهديد أعنى رسول إله الخلق ففناه على البرية بالتقوى وبالمود وقد زعتم بان تعموا ذماركم مستحكم من حبال الله ممدود فينا الرسول وفينا الحق نتيمه حتى الممات وفصر غير محدود واف وماض شهاب يستضاء به بدر أثار على كل الاماجيد وقال حسان بن البت أيضا:

ألا ليت شهرى هل أقى أهل مكة إيادتنا الكفّار في ساعة المسر تتلنا سراة القوم عند مجالنا فلم برجموا إلا بقاصة الظهر قتلنا أيا جيل وعتبة قبله وشيبة يكبو الميدين والنحر قتلنا أيا عبل وعتبة بعده وطعمة أيضا عند أاثرة القتر

(١) وبعده في اين هشام :

ثم ورداه لم نسمع لقولكم حتى شربنا رواء غير تصريد

فسكم قد قتلتا من كريم مسودا له حسب فى قومه كابه الذكر توكناهموا العاويات يشبقهم (۱) ويصاون كاراً بعد حامية القمر المصرك ما حامت قوارس مالك وأشياعهم يهم التقينا على بصر وقال عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب فى يوم بعر فى قطع رجله فى مبارزته هو وحرة وعلى مع عتبة والوليد بن عتبة وأنكرها ابن هشام:

ستبلغ عنا أهل مكة وقفة بهب لها من كان عن ذاك الأبيا بستبة إذ ولى وشيبة بسده وما كان فيها بكر عتبة راضيا فان تقطموا وجلى فاني سلم أرجى بها عيشا من الله دانيا مع الحور أمثال التخائيل أخلصت من الجنة العليا لمن كان عاليا فا كرمني الرحن من فضل منه بنوب من الاسلام غعلى المساويا وما كان مكروها إلى قتالم غداة دعا الا كناء من كان داعيا ولم يسنغ إذ سألوا النبي سواءًا ثلاثتنا حتى حضر تا المناديا لتيناهم كالاسد تضطر بالتنا ثلاثتنا حتى أربوا المنائيا (٢) فا برحت أقدامنا من مقامنا ثلاثتنا حتى أزبوا المنائيا (٢) فا ابن اسحاق : وقال حسان من قاب أيضا يذم الحارث بن هشام على فراره يوم قال ابن اسحاق : وقال حسان بن قابت أيضا يذم الحارث بن هشام على فراره يوم

وقال ابن اسحاق : وقال حسان من ثابت أيضا يذم الحارث بن هشام على فراره يوم بدر وتركه قومه لا يقاتل دومهم :

> تبلت فوادك في المنام خريدة تشفى الضجيع ببارد بام كالملك تفلطه عاء سحابة أو عالق كلم الذبيع مدام نفج المقيبة بوصها منتضه بلهاه غير وشيكة الاقسام بنيت على قطن أجم كأنه فضلا إذا قمعت مداك رخام وتكاد تكمل أن نجى فراشها في جسم خرعبة وحسن قوام أما الثهار فلا أفتر أذكرها والليل توزعني بها أحلامي أصحت أفساها وأثرك ذكرها حتى تغييب في المضريح عظامي بل مَنْ الماذلة تاوم سفاهة ولتب عصيت على الموى لوامي

(١) ينبئهم معناه يأتونهم مرة بعد مرة . وفى رواية ينشئهم أى يتناولنهم . (٧) قال الخشئى
 ف غريب السيرة : المناقبا ، أراد المنايا فزاد الهمزة وقد تكون منقلبة من الياه الزائدة فى منية .

بكرت إلى بسعرة بعد الكرى وتقارب من حادث الأيام زعت بأن المره يكرب عره عدم لمنتكر من الاصرام أن كاذبة الذى حدثتى فنجوت منجى الحارث بن هدام ينحر الفاجية أن يقاتل دونهم وعجا برأس طهرة وجام ملأت به الفرجين فارمدت به وثوى أحبته بشر مقام ملات به الفرجين فارمدت به وثوى أحبته بشر مقام ملحنهم والله ينغذ أمره حرب يشب سعيرها بضرام لولا الاله وجربها لتركنه جزر السباع ودسته يحوام من بين مأسور يشه واقة صقر إذا لاقى الأسنة حام وجعدل لا يستجيب الدعوة حق زول شوامخ الأعلام بلمار والذل المبين إذا رأى بيض السيوف تسوق كل هام يبدئ أغر إذا التي لم يخزه نسب القسار صيبع مقدام بيدئ أغر إذا انتي لم يخزه نسب القسار صيبع مقدام بيدئ أغر إذا انتي لم يخزه نسب القسار صيبع مقدام بيض إذا لاقت حديداً صعت

قال ابن هشام تركنا في آخرها ثلاث أبيات أقام فيها . قال ابن هشام فأجابه الحارث بن هشام أخو أن جيل عرو من هشام فقال :

القرم (۱) أعلم ما تركت تقالهم حتى رموا فرسى (۱) باشقر مزبد وعرفت أنى إن أقاتل واحداً أقتل ولا ينكى عدوى مشهدى فصددت عنهم والأحبة فيهم طمعا لهم بمقاب يوم مفسد وقال حسان أيضا:

ياحار قد عرات غير معول عند الهياج وساعة الاحساب إذ تمتطى سرح اليدين نجيبة مرطى الجراء طويلة الاقراب والترم خلفك قد تركت قتالم ترجو النجاء وايس حين ذهاب ألا عطفت على اين أمك إذ توى قصص الاسنة ضائع الاسلاب عجل المليك له خاهاك جمه بشنار مخزية وسوء عذاب

 <sup>(</sup>١) فى ابن هشام: الله أعلم. (٧) كذا فى الحلبية، وفى ابن هشام: حتى حبوا مهرى،
 وفى السهيل، عادا مهرى. وقوله فى البيت الثالث « يوم منسه » الذى فى الشواهد يوم مرصه.

وقال حسان أنضا:

لقد علمت قريش يوم بدر غداة الأسر والقتل الشديد بأناً حين تشتجر الموالى حماة الحرب يوم أبي الوليد الينا في مضاعفة الحديد قتلتا ابنى ربيمة يوم سارا وفريها حكيم يوم جالت بنو النجار تخطر كالاسود وولت عند ذَاك جوع فهر وأسلمها الحويرث من بسيد لقد لاقيتموا ذلاً وقتلا جهازاً كافذا تحت الوريد وكل القوم قد ولوا جيماً ولم يلووا على الحسب التليد وقالت هند بنت أفاقة من عباد من المطلب ترقى عبيدة من الحارث من المطلب: لقد ضبّن الصفراء مجداً وسؤدداً وحلما أصيلا وافر اللب والمقل عبيدة فابكيه الأضياف غربة وأرملة تهوى الاشعث كالجلال وبكيه للأقوام في كل شتوة إذا احر آفاق السماء من الحل وبكيه للأيتام والريح زفزف وتشبيب قدر طالما أزبدت تغلى فان تصبح النيرازقدمات ضوؤها فقد كان يذكمين بالحطب الجزل

لطارق ليل أو لملتس القرى ومستنبح أضحى اديه على رسل وقال الاموى فى مفازيه حدثني سميد بن قطن قال قالت عاتـكة بفت عبد المطلب فى رؤياها التي رأت وتذكر بدراً:

أَلَمَّا تَكُن رؤيلى حقا ويأتكم بتأويلها فلَّ من القوم هارب رأى فأناكم باليتين الذي رأى بمبنيه ما تغرى السيوف القواضب فتلتم ولم أكذب عليكم وإثما يكذبني بالصدق من هو كاذب وما جاء إلا رهبة الموت هاربا حكيم وقد أعيت عليه المذاهب أقامت سيوف الهند دون رءوسكم وخطية فيها الشبا والتغالب كأنَّ حريق النار لمع ظباتها إذا ما تماماتها الليوث المشاغب ألا بأبى يوم اللغاء محمداً إذا عض من عون الحروب الغوارب مرى بالسيوف المرحفات نفوسكم كفاحاكا تمرى السحاب الجنائب فكم ردت أسيافه من مليكة وزعزع ورد بعد ذاك صالب فا بال قتل في القليب ومثلهم لدى ابن أخي أسرى له مايضارب فكانوا نساء أم أتى لنفوسهم من الله كونن ساق والحين حالب فكف رأى هند الله محملاً بنوعمه والحرب فيها النجارب ألم يغشكم ضربا يحار لوقه السحبان وتبدو بالهار الكواكب حلمت لأن عادوا لنصطلينهم بحاراً تردى تجربها المقانب كأن ضياء الشمس لمع ظباتها لها من شماع النور قرن وطب

هلاً صبرتم النبي عهد ببدو ومن ينشى الوغى حق صابر ولم ترجعوا عن مرهفات كأنها حريق بإيدى المؤمنين المشاعر ولم تصدر والبيض حتى أخذتموا قليلا بإيدى المؤمنين المشاعر ووليتموا نفراً وما البعال الذي يقاتل من وقع السلاح بنافر أناكم عاجاه النبيون قبله وما ابن أخى البر الصدوق بشاعر سيكنى الذي ضيمتموا من نبيكم وينصره الحيان عمرو وعامر مالك بن أن طالب عدد وسول الله عنظائة وبرق أصحاب القلب منذ قد شر

وقال طالب بن أبي طالب يمدح رسول الله ﷺ وبرثى أصحاب القلبيب من قريش الذين قتاوا نوشذ من قومه وهو يعد على دين قومه إذ ذاك :

ألا إن عينى أغندت دمها سكبا وأوداهو اذا الدهر واجترحوا ذنبا ومامر تبكى للملت غدوة فيالت شعرى هل أرى لهم قربا (١٦ في الخوينا عبد شعس ووفل فدا لكالا تبدئوا بيننا حربا أم تصلوا ما كان في حرب داحس وحرب أبي يكموم إذ ملقوا الشمبا (١٦ في حرب داحس وحرب أبي يكموم إذ ملقوا الشمبا (١٦ في الله عنه لا شيء في النابيات مرزما كما تنابه لا يخيلا ولا فربا أغناء لا يخيلا ولا فربا يطيف به الدافون ينشون بابه يؤمون تهراً لا تزوراً ولا صربا

<sup>(</sup>١) واورد ابن هشام بعد هذا البيت :

ها أخواى لم يعدا لنيّة تمدولن يستام جارها غصبا (٢) كذا في الاصلين ، وفي ابن هشام : وجيش أبي يكسوم إذ ملأ الشعبا .

## فوالله لا تنفك ننسى حزينة تملل عنى تصدقوا الخزرجالضربا

#### فصك

وقد ذكر ابن اسحاق اشعارا من جهة المشركين قوية الصنعة برثون بها قتلاهم يوم بدر فمن ذلك قول ضرار بن الخطاب بن مرداس أخى بنى محارب بن فهر وقــد أسلم بمد ذلك ، والسهيل فى روضه يتكلم على أشعار من أسلم منهم بعد ذلك :

عبيت لفخر الأوس والحين دائر عليهم غداً والدهر فيه بصائر وغربني النجار إن كان معشر أصيبوا ببدر كلهم ثُمَّ صائر نان تك قتلى غودرت من رجالنا فاتاً رجالا بعدهم سنغادر وتردى بنا الجرد المناجيج وسطكم بني الأوس حتى يشني النفس لماثر ووسط بني النجار سوف نكرها لها بالقنا والدارعين زوافر فنترك صرعى تعصب العلير حولهم وليس لهم إلا الامائي كاصر وتبكيهم من أرض يترب نسوة لمن بها ليل عن النوم ساهر وذلك أنا لا تزال سيوفنا بهن دم ممن يحاربن مارً قان تظفروا في يوم بدر فائما 🏻 باحمد أسمى جدكم وهو ظاهر وبالنفر الاخيار هم أولياؤه يحامون في اللأواء والموت حاضر يمد أبو بكر وحمزة فبهم ويدعىعلي وسطمن أنت ذاكر أولئك لامن نتَّجت من دوارها بنو الأوس والنجارحين تفاخر ولكن أبوم من اوى بن غالب إذا عنت الانساب كمب وعامر هم الطاعنون الخيل في كل معرك عداة الهياج الاطيبون الاكابر فاجابه كمب بن مالك بقصيدته التي أسلفنا ها وهي قوله :

عجبت لأمر الله والله قادر على ما أراد ليس لله قاهر

قال ان اسحاق : وقال أبو بكر واسمه شداد بن الاسود بن شعوب . قلت: وقد ذكر البخاري أنه خلف على امرأة أبي بكر الصديق حين طلقها الصديق وذلك لما

حرم الله المشركات على المسلمين واسميا أم يكو:

تحيى بالسلامة أم بكر وعل لى بعد قوى من سلام فاذا بالقليب قليب بدر من القينات والشرب الكرام

وماذا بالتلب قلیب بدر من الشیزی تکال الله السنام

وکم لك بالعلوي طوی بدر من الحومات والنم المسام

وکم لك بالعلوی طوی بدر من المنابات والدسم المغلام

وأصحاب الكريم أبی علی أخی الكاس الكريمة والندام

وافعات فو رأیت آیا عقیل وأصحاب الثنیة من نمام

إذا لظالمت من وجه علیم كام السقب جاللة المرام

یخبر ا الرسول لسوف نحیا وکیف حیاة أصداء وهام

قلت وقد أورد البخاری بعضها فی محیحه لیعرف به حال قالها دن اسحاق وقال أمیة بن

قلت وقد أورد البخارى بمضها فى صحيحه ليعرف به حال قاتلها . قال ابن اسحاق وقال آمية بز أبى الصلت برثى من قدل من قريش يوم بعر :

> ألاً بكيت على الكرا م بني الكرام أولى المادح كبكا الحلم على فرو ع الأيك في النصن الجوائح يبكين حراً مستك نات يرحن مع الروائع أشافر الباكيا ت المعولات من النوائح من يبكهم يبكى على حزن ويصفق كل مادح ماذا ببدر والعقد قل من مرازبة جحاجح فدافع البرقين فالـــحنان من طرف الاواشح همط وشبات بها ليل مناوير وحاوح ألاً ثرون لما أرى ولقد أبان لسكل لامح أن قد تنبير بطن مكـة فعى موحثة الأباطح من كل بطريق لبطــــريق نتى الود واضح دعوص أيواب الماد ك وجائب للخرق عام ومرت السراطمة الخلا جة الملاوثة المناجح الفاعل بين الآمرين بكل صالح القائلين المطمين الشحم فو ق الخيز شحما كالافاقح نقل الجفان مع الجفا ن إلى جفات كالمناضح لیست باصفار لن یعفو ولا رح رحارح للضيف ثم الضيف بمسمد الضيف والبسط السلاطح

وهب المثين من الله بن إلى المئين من الواقح سوق المؤبل للمؤبسل صادرات عن بلادم لكرامهم فوق الكرا م مزية وزن الرواجح كثاقل الارطال بال قسطاس بالايدى المواغم خذلَتْهموا فئة وهم يحمون عورات الفضائح الضار بين التقسية بالمندة الصفاع ولقد عنائى صوتهم من بين مستسق وصاغم الله در بني عسلي أيمّ منهم وما كح إن لم ينيروا غارة شعواء تحجر كل تابح المبعدا ت الطاعات مع الطوامح بالمقر بات مرداً على جرد إلى أسد مكالبة كوالم ويلاق قرن قرنه مشى المصافح للمصافح يزهاء ألف ثم أل ن بين ذي بدن ورامح قال ابن هشام : توكنا منها بيتين قال فهما من أصحاب رسول الله سَيَالَيْنَ (١).

قلت: همذا شعر المخذول المعكوس المنسكوس الذي حله كثرة جهله وقلة عقله على أن مدح المشركين وذم المؤمنين واستوحش بمكة من أبي جهل بن هشام وأضرابه من الكفرة اللثام والجهلة المشام ولم يستوحش بها من عبد الله ورسوله وحبيبه وخليه غر البشر ومن وجهه أثور من القمر ذى العلم الم الم كل والعقل الاهيمل ومن صاحبه الصديق المبادر إلى التصديق والسابق إلى المبارات وقعل الممركات و بغل الالوف والمئات في طاعة رب الأرض والسوات، وكذلك بقية أصحابه المنر الكرام الذين هاجر وا من دار الكفر والجهل إلى دار العلم والاسلام رضى الله عن جميمهم ما اختلط السياء والظلام ، وما تماقبت المبالى والايام . وقد تركنا أشعاراً كثيرة أوردها ابن اسحاق رحمه المختوف الاطالة وخشية الملالة وفيا أوردةا كفاية وقد الحمد والمئة . وقد قال الأموى في مغازيه المخوف الاطالة وخشية الملالة وفيا أوردةا كفاية وقد الحمد والمئة . وقد قال الأموى في مغازيه المحت أبي حريرة أن رسول الله بين عن أبي هريرة أن رسول الله بين في ذكر فيها المباعدة ، قال سليان فذكر ذلك الزهرى فقال عدم مدنا حديث غريب وسليان بن أرقم هذا أطل بعره والله أهل .

١١) بوجد في بعض هذه القصائد اختلاف وتحريف اعتمدنا في تصحيحه على ابن هشام والخشيي .

## ﴿ فَصَلَّ فَي غَزُوهَ بَنَّي سَلِّم فِي سَنَّةُ تُنْتَيْنُ مِنَ الْهُجُرَّةُ النَّبُويَّةُ ﴾

قال ابن اسحاق : وكان فراغ رسول الله ﷺ من بعرفى عقب شهر رمضان ـ أو فى شوال ـ ولما قدم المدينة لم يقيم بها إلا سبغ ليال حق غزا بنفسه يريد بنى سلم ، قال ابن هشام : واستمال على المدينة سباع بن عرفطة النفارى \_ أو ابن أم مكنوم الاعمى \_ قال ابن اسحاق : فبلغ ماه من مياههم يقال له الكدو فاقام عليه ثلاث ليال ثم رجع إلى المدينة ولم يلق كياً قاقام بها بقية شوال وذا المقدة وأفدى في اقامته تلك جل الاسارى من قريش .

#### فصل

## ﴿ غزوة السويق في ذي الحجة منها وهي غزوة قرقرة الكدر ﴾

قال السبيل : والترقرة الأرض الملساء ، والكدر طير في ألواتها كدوة ، قال ابن اسحاق : وكان أبو سفيان كا حدثى مجمعه بن جعفر من الزبير و يزيد بن رومان ومن لا أنهم عن عبد الله بن كمب بن مالك ـ وكان من أعلم الانصار ـ حين رجع إلى مكة ورجع فل قريش من بدر نذر أن لا عس رأسه ماه من جنابة حتى ينزو مجملاً ، غرج في مائتي راكب من قريش لتبر عينه فسلك النجدية حتى بزل بصدر قناة إلى جبل يقال له نيب من المدينة على يريد أو نحوه ، ثم خرج من الليل حتى أتى بني النصير تحت الليل فاتى حيى بن أخطب فضرب عليه بابه فابى أن يفتح له وخافه فانصرف عنه إلى سلام بن مشكم وكان سيد بني النضير في زمانه ذلك وصاحب كنزم ، فاستأذن علم فأذن له قتراه وسقاه و بطن له من خربر الناس ثم خرج في عقب ليلته حتى أتى أصابه فبعث علمه فأذن له قتراه وسقاه و بطن له من خربر الناس ثم خرج في عقب ليلته حتى أن أنه أصابه فبعث رجالا من قريش فأتوا ناحية منها يقال لها العريض فحرقوا في أصوار من نخل مها ووجهوا رجلا من الانصار وحلينا له في حرث لها فتنادها وافصر فوا راجمين ، فنذر مهم الناس فخرج رسول الله يتنظيف في طلبهم . قال ابن هشام واستمول على المدينة أبا لبابة بشير بن عبد المندر ، قال ابن اسحاق : في طلبهم . قال ابن هشام واستمول على المدينة أبا لبابة بشير بن عبد المندر ، قال ابن اسحاق : أزواداً كثيرة قد القاها المشركون يتخفون شها وعامها سويق ، فسميت غزوة السويق . قال أبو سفيان أزواداً كثيرة قد القاها المشركون يتخفون شها وعامها سويق ، فسميت غزوة السويق . قال أبل من أمره هذا وعدح سلام بن مشكم الهودى :

و إلى تخيرت المدينة واحداً لحلف ظ أندم ولم أتادم سقانى فرُّوانى كينا مدامة على عجل ش سلام بن مشكم ولما تولى الجيش قلت ولم أكن لافرجه أيشر بعز ومشم تأمل مان التوم سر وإنهم صريح لؤى لاشهاطيط جرم وماكان إلا بعض ليلة راكب أنى ساعيا من غير خلة معدم

#### فصل

ق دخول على بن أبي طالب رضى الله عنه على زوجته فاطمة بنت رسول الله ويتياليه و وقت في سنة نتنين بعد وقعة بدر لما رواه البخارى رسلم من طريق الزهرى عن على بن الحسين عن أبيه المسين بن على عن على بن الحسين عن أبيه المسين بن على عن على بن أبي طالب قال : كانت لى شارف من نصيبي من المنم يوم بعد و وكان النبي ويتياليه النبي ويتياليه واعدت رجلاسو اغامن بن قي قينقاع أن برايحل مى فناتى باذخر فاردت أن أبيمه من الصواغين فاستمين به فى ولاية عرسى فبينا أنا أجمع الشرفي من الاقتاب والنرائر والحبال وشارفاى مناختان إلى جنب حجرة رجل من الانصار عي جحت ما جحت ، فاذا أنا بشار فى قده أجبت أستمهما و بقرت خواصرها وأخذ من أكبادها ، فل أمك عيثى حين رأت المنظر فقلت من فعل هدا ؟ قالوا فعله حزة بن عبد المطلب وهو فى هذا البيت وهو فى شرب من الانصار وعنده قينته وأصحابه ، فقالت فى فنائها :

## ألا ياحز الشُّرُف النواء ٥

فوقب حزة إلى السيف فاجب أستمشها و بقرخوا صرها وأخذ من أكبادها، قال عمل فالطلقت حتى أدخل على السيف فاجب أستمشها و بقرخوا صرها وأخذ من أكبادها، قال على فالطلقت حتى أدخل على التي تشكيل وعنده زيد بن حارته فعرف النبي تشكيل الذي لقيت تقال ما رأيت كاليوم عدا حزة عمل فاقتى علجب أستمها و بقرخوا صرها وهاهو ذا في البيت الذي فيه حزة فاستأذن عليه فاذن له فطنق النبي تشكي يعلم حرة فها فعل فاذا حزة عينه فنظر حزة إلى النبي تشكيل تم صعد النظر فنظر إلى ركبته تم صعد النظر فنظر لى ركبته تم صعد النظر فنظر لى وجبه تم قال حزة : وهل أنتم الا عبيمة الذي تشكيل أنه تمل نسكس رسول الله تشكيل عقبيه القهتري نفرج وضرجنا معه . هذا لفظ البخاري في كتاب المفاظ وقد دواء في أما كن أخر من صحيحه بالفاظ كثيرة وفي هذا دليل على ما قدمناه من أن غنام بدر قد خست لا كا زعمه أبو عبيد القامم بن سلام في كتاب الاموال من أن الحس اعا نزل بعد قسمها وقد خالف في ذلك جماعة منهم البخاري وابن جر برو بينا غلطه في ذلك في التضير وفها تهم والله أعلم . وكان هذا السنم من حزة وأصحابه رضي الله عثم قبل أن تحرم الحز بل قد قنل حرة وم أحد كا سيأتي وذلك السنم من حزة وأسحابه رضي المه عربه قبل أن تحرم الحز بل قد قنل حرة وم أحد كا سيأتي وذلك

قبل تحريم الحروالله أعلى وقد يستدل بهذا الحديث من برى أن عبادة السكران مساوبة لا تأثير لها لا في طلاق ولا اقرار ولا غير ذلك كما ذهب اليه من ذهب من الملماء كما هو مقر ر في كتاب الاحكام وقال الامام احمد حدثنا سفيان عن ابن أبي تجييح عن أبيه عن رجل مهم عليا يقول : أردت أن أخطب إلى رسول الله بَيَنِكِيَّة ابنته فقلت ما لى من شي ثم ذكرت عائدته وصلته غطبتها الب فقال « هل لك من شي ؟ » قلت لا قال « فأن درعك الخطمية التي أعطيتك يوم كذا وكذا ؟ قال هي عندي قال فأعطنها قال فأعطيتها المه . هكذا رواه احمد في مسنده وفيه رجل مهم وقد قال أبو داود حدثنا اسحاق بن امهاعيل الطالقاتي ثنا عبدة ثنا سعيد عن ابوب عن عكرمة عن ابن عباس قال : لما تزوج على فاطمة رضي الله عنهما قال له رسول الله ﷺ أعطها شيئًا قال ما عندي شيُّ . قال أمن دردك الخطمية ? ورواه النسائي عن هارون بن اسحاق عن عبدة بن سلمان عن سعيد بن أبي عروبة عن أبوب الختياني به . وقال أبو داود حدثنا كثير من عبيد الحمي ثنا أبو حيوة عن شعيب من أبي حزة حدثني غيلان من أنس من أهل حمى حدثني محمد بن عبد الرحن بن ثوبان عن رجل من أصاب النبي عَيْكُ أن عليا لما تزوج علمة بنت رسول الله عَيْكُ أراد أن يدخل ما فنمه رسول الله بَيَالِيَّة حتى يعطمها شيئا فعال يا رسول الله ليس لى شي فعال له النبي بَيَالِيَّة « اعطها درعك » فاعطاها درعه ثم دخل بِها . وقال البههتي في الدلائل : أُحبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو. العباس محمد بن يعقوب الاصم ثنا احد بن عبد الجبار ثنا بونس بن بكير عن ان اسحاق حدثني عبد الله من أبي نجيح عن مجاهد عن على قال : خطبت فاطمة إلى رسول الله وَ الله عَالَتُ فقالت مولاة لي هل علمت أن فاطمة قد خطبت إلى رسول الله عَيْرِ الله عَلَيْ قلت لا ، قالت فقد خطبت فما عنعك أن تأتى رسول الله ﷺ فنزوجك ، فقلت وعندى شيُّ أثزوج به ? فقالت أنك إن جنَّت رسول الله ﷺ زوجك؛ قال فوالله ما زالت ترجيني حتى دخلت على رسول الله يَسَلِينَ ظما أن قمعت بين يديه أفحمت فواقه ما استطمت أن أتـكلم جلالة وهيبة فقال رسول بَيَّكِيَّةٍ • ما جاء بك ألك حاجـة ٢ فسكت فقال لملك جئت تخطب فاطمة ، فقلت نعم 1 فقال « وهل عنسدك من شئ "تستحلها به » فقلت لا والله يا رسول الله فقال « ما فعلت درع سلحتكها » فوالذي نفس عسلي بيه، أنها لخطمية ما قيمتها أربعة دراهم فقلت عنمدي . فقال قد زوجتكها فابعث المهامها فاستحلها مها ، فإن كانت لصداق فاطمة بنت ررول الله ﷺ . قال ابن اسحاق : فولدت فاطمة لعلى حسنا وحسينا ومحسنا – مات صغيراً \_ وأم كاثوم و زينب ثم روى البهق من طريق عطاء بن السائب عن أبيه عن على قال جهز رسول الله ﷺ فطمة في خيل وقربة ووسادة أدم حشوها اذخر . ونقل البهبق عن كتاب المعرفة لابي عبدالله بن منده أن عليا تزوج فاطمة بعد سنة من الهجرة وابتني بها بعد ذلك بسنة أخرى .

قلت فحلى هذا يكون دخوله بها فى أوائل السنة الثالثة من الهجرة فظاهر سياق حديث الشارفين يقتضى أن ذلك عقب وقعة بدر بيسير فيكون ذلك كما ذكرًاه فى أواخر السنة الثانية والله أعلم .

#### فصل

## ﴿ فِي ذَكَرَ جَلِ مِنِ الْحُوادِثِ فِي سَنَّةُ تُنتِينِ مِنِ الْمُجِرِّةِ ﴾

تغدم ما ذكرة من ترويجه عليه السلام بمائشة أم المؤمنين رضى الله عنها وذكرا ما سلف من النزوات المشهورة وقعه تضمن ذلك وفيات أعيان من المشاهير من المؤمنين والمشركين ، فكان من توفي فيها الشهداء يوم بدر وهم أربعة عشر ما بين مهاجرى وأنصارى تقدم تسميمهم ، والرؤساء من مشركى قريش وقه كانوا سبعين رجلا على المشهور ، وتوفي بعد الوقعة بيسير أو لهب عبد العزى ان عبد المطلب لمنه الله كانوا سبعين رجلا على المشهور ، وتوفي بعد الوقعة بيسير أو لهب عبد العزى ان عبد المعالب لمنه الله تقدم ويد من حارثة ومبد لله بذلك . وهذا التراب ، وكان زوجها عبان بن عفان قد أقام عندها عرضها بامر النبي تعليم لله بذلك . وهذا صرب له بدومه في مفاتم بدر وأجره عند الله يم القيامة ، ثم زوجه باختها الاخرى أم كانوم بنت رسول الله تعلق المنافق من عند الله يم القيامة ، ثم زوجه باختها الاخرى على المنافق نبي واحدة بعد الآخرى عمره رضى الله عنه وأرضاه . وفها حولت القبلة كا تقدم وزيد في صلاة الحفر على ما سلف ، وفها فرض الصيام صيام رمضان كا تقدم وقيها فرضت الاكاة ذات لفي سلامه وفرضت ركاة الفعل وفيها خرض الصيام صيام رمضان كا تقدم وقيها فرضت الاكاة ذات لفي النسير وبن و يقال إنه لم ينقاع المنافق ونها ورضت الاكاة ذات النسر و بني قريظة وبهود بني حافزة وصاغها الله ينة والمهود الذين هم بها من بني قينقاع الشمود والمهد وهم في الباطن منافقون منهم من هو على ما كان عليه ومنهم من أعمل بالمكلية المشركين والمهدولام ولا إلى هولاء كا وصفهم الله في كتابه .

قال ابن جربر وفيما كتب رسول الله ﷺ المعاقل وكانت معلقة بسيفه قال ابن جرير وقيل إن الحسن بن على ولد فيها ، قال وأما الواقدى فأنه رعم أن ابن أبي سبرة حدثه عن اسحاق بن عبد الله عن أبي جعفر أن على بن أبي طالب بني بغاطمة فى ذى الحجة منها قال فان كانت هـذه الرواية صحيحه فاقول الاول بإطل م؟

> ﴿ تم الجزء الثالث من كتاب البداية والنهاية ﴾ ﴿ ويليه الجزء الرابع وأوله سنة ثلاث من الهجرة ﴾

# فهرس الجزء الثالث

## -ه ﴿ من كتاب البداية والنهاية كا

|                                        | مفخة |                                                 | مفخة |
|----------------------------------------|------|-------------------------------------------------|------|
| ابن نوفل عن الحافظ ابن عساكر           |      | باب كيفية بدءالوحى إلى رسول الله عِنْسَلِيْنَةُ | ٧    |
| ذكر ذلك عن الحافظ البيهقي              | 1.   | وذكر أول شي أثرل عليه من القرآن                 |      |
| فصل فى فتور الوحى وحزن رسول الله       | 17   | عرض ما فوجي به من النبوة عملي ورقة              | ۳    |
| ﷺ على ذلك ومدة الفترة                  |      | ابن نوفل                                        |      |
| ف منع الجان ومردة الشياطين من استراق   | 14   | نزول قوله تمالى (ياليها المدثر قمةاندر)السورة   | *    |
| السمع حين نزول القرآن                  |      | ذكر عمره عَيَالِيَّةِ وقت بمثته وقار بخها       | ٤    |
| خوف ثقيف لدحور النجوم وأخيار عن        | 19   | ذكر تنك في حراء ومعني التحنث                    | 0    |
| ذلك                                    |      | تمبده قبل البعثة ، تاريخ أول ما نزل من          | ٦    |
| تنكيس الاصنام لبعثته بيكالي            | ٧.   | القرآن، نوقيت نزول السكنب السماوية              |      |
| فصل ف كيفية اتيان الوحياليه ﷺ وما      | 41   | وأثها فى رمضان                                  |      |
| كان يلقاه من ذلك                       |      | تنسير قوله ﷺ ما أنا بقارئ ، ما كان              | ٧    |
| فصل في قوله تعالى (ولا تعجل بالقرآن من | 44   | يلقاء من ثقل الوحى                              |      |
| قبل أن يقضى البك وحيه )                |      | تفسير قول خديجة له كلا والله لا يخزيك           | ٧    |
| فصل فى أخبار عن ابن اسحاق بتتابع       | 44   | الله أبدا تشجيماله علىما كان يجده من از وع      |      |
| الوحى                                  |      | عودا على ذكر ورقة بن نوفل وذكر من               | A    |
| فصل في ذكر أول من أسلم وذكر متقدمي     | 3.8  | تنصر من العرب قبل البعثة وأخسار في              |      |
| الاسلام وأن أبا بكر أول من أظهراسلامه  | ļ    | فضل ورقة                                        |      |
| وتمحيص الاخبار الواردة في ذلك          | į    | دخول أبى بكر على خديجة وإخبارهاعن               | ٩    |
| تفصيل لابي حنيفة في أول من أسلم،       | 79   | روع رسول الله وذهابه معه إلى ورقة               |      |
| وذكر من أسلم على يد أبي بكر وخبر       |      | ما روى لورقة من الشعر الدال على أيمانه          | ١.   |
| تسمية أبى بكر وطلحة بالقرينين          |      | وتصديقه برسول الله بيتلاقي                      |      |
| خبر في أن أبا بكر أول خطيب دعا إلى     | 4.   | خبر تسلم الحجر والشجر على رسول الله             | 11   |
| الله و إلى رسوله وأنه أول من وطي وضرب  |      | عودا على خبر تصده في حراه وبحي جبريل            | 14   |
| في الله وموقفه في ذلك                  |      | بالرسالة ووصف ذئك بالتفصيل                      |      |
| اسلام عمر واظهاره الاسلام وطوافه على   | ۳۱ ا | خبر أول من آمن به خديجة وذكر ورقة               | ٤    |

مجالس قريش يعلهم باسلامه ، اسلام أبي ( ٥٠ انشاء أبي طالب قصيدته اللامية يتعوذ فيها بحرم مكة ويتوددفها اشراف قومهو يخبرهم أمامة عروان عبسة السلمي أنه غير مسلم لرسول الله سَيْنَاتِيْرُ ممجزة الجدعة التي حليها رسول الله بَيَالِينَهُ عدوان قريش على من أسلم ووثوب كل ٥٧ واسلام خالد من سميد من العاص قبيسلة على من فها من المسلمين يعذبونهم ذكر اسلام حزة عم رسول الله بَيْكُيْنَةُ ٣٢ ذكراسلام أبي در النفاري وتفصيل خبره 46 ليفتنوهم عن دينهم شراء أبي بكر بلالا من أميـة من خلف واسلام قبيلتي غفار وأسا 0A وعنقه ليخلصه من التعذيب ذكر اسلام ضادمن روايتي مسار والبهبق ۳٦ قصة خياب بن الارت والعاص بن واثل سرد أساس اسل قدعا من الصحابة عن ١٩٥ وسبب نزول قوله تعمالي ( افرأيت الذي أبى نعيم باب امر الله رسوله ﴿ لِتَنْظِينَةُ بِاللَّاخِ الرَّاسِالَةُ كفر كالماتنا) الآمة ۲A باب مجادلة المشركين رسول الله واقامة ٦. دعوته ﷺ ليني عبد المطلب ٣٩ الحجة علمم واعترافهم في أنفسهم بالحق مناوأة عمه أبي لحب وامرأته له بيكانية ٤١ و إن أظهر وا المحالفة عناداً وجعمداً حدب عمه أنى طالب عليه ومدافعته عنه ٤١ قصة الأراشي قصة مناظرة عتبة من ربيعة رسول الله ينطبن £0 77 فصافى حكاية اشدماصنعه مشركوفريش وما نزل فيها من الله يات to حكاية تجمع أبي جهل وأبي سفيان 71 رسول الله عَيْنَاتُنْ فصل في تألب الملامن قريش على رسول والاخلس بن شريق لتسمم قراءة رسول 27 الله وعلى أصحابه واجتماعهم لذلك بابى الله سراعن قومهم صلة لهذه الحكاية في نزول قوله تسالي طالب وما عرضوه عليه 40 تهلجرأني طالبوالمطم ينعدي وقصيدة (ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت مها) الآية 1.4 باب هجرة من هاجر من اصحاب رسول الله أبي طالب الرائية في ذلك 77 فصلف مبالنتهم فىالاذية لآحاد المسلين من مكة إلى ارض الجبشة فرارا بديثهم 29 بيان عن ابن اسحاق في اساء المهاجر بن المستضعفان ٦٧ فسل فيا اعترض به المشركون على رسول الله ألى الحبشة صحبة جعفر بن أبي طالب عَيْنِينَ وَذَكُرُ مَا تُعْنَتُوا لَهُ فِي اسْتُلْتُهُمُ أَيَّاهُ ﴿ ٧٠ خبر الهجرة إلى الحبشة من طريق الحافظ أبى نسيم من طلب الآكات وخرق العادات قصة جنفر من أبي طالب مع النجاشي عن سؤال أهل مكة رسول الله عظي ان يجمل ٧١ طريق الحافظ ابن عساكر من ناريخه لم الصفا ذهبا

|                                               | صفحة |                                        | صفحة |
|-----------------------------------------------|------|----------------------------------------|------|
| وقد بلنهم اسلام أهل مكة وكان النقل            |      | طريق أخرى لابن اسحاق فيخبر الحبشة      | ٧ŧ   |
| ليس بصحيح وسياق قصة الغرانيق                  |      | ويتصل بها قصد عروينالعاص الإغراء       |      |
| خبر عثمان بن مظمون مع لبيد بقوله وكل          | 44   | بجعفر واصحابه عندالنجاشي               |      |
| نسيم لا محالة زائل (كَذَبت نسيم الجنة لا      |      | قصة بيع أهل النجاشيله وتفسير الزهري    | ٧o   |
| بزول )                                        |      | لهذا الخير                             |      |
| مؤازرة أبي لهب لابي طالب و إنشاء أبي          | 94   | خبر عمارة بن الوليد عند النجاشي وسحر   | ٧1   |
| طالب قصيدته الميمية بحرض أوا لهب              |      | النجاشي له                             |      |
| على نصرته                                     |      | كتابة أبي طالب للنجاشي محضه فيهاعلى    | ٧٦   |
| ذكر عزم الصديق على الهجرة إلى أرض             | 4.8  | العدل إلى من نزل عنده من قومه          |      |
| الحبشة ورجوعه بجوار ابن الدغنة ورد            |      | أخبار من فضائل النجاشي وصلاة رسول      | ٧v   |
| هذا الجوار                                    |      | الله عليه صلاة الغائب عند موته         |      |
| ذكر نقض الصحيفة التي تماقدت عايها             | 40   | خدمة رسول اللهلوفد النجاشي بنفسهمكافأة | YA   |
| قريش والقائمون بنقضها وأخبار من ذلك           |      | نلدنهم اصابه                           | İ    |
| عن ابن اسحاق                                  |      | تفصيل في اسلام عربن الخطاب وصلاته      | 74   |
| قصيدة أبى طالب الدالية في الطال الصحيفة       | 94   | بالمسلمين عند الكعبة جهارآ             |      |
| قصة الطفيل بن عمر والدوسي وأسلامه             | 44   | اذاعة عمر أسلامه ليغيظ كفار قريش       | A١   |
| خبر احراق ذی الکفین صم عمرو بن                | 1    | وتأليهم عليــه ومدافعة العاص بن واثل   |      |
| حملة المراجعة                                 |      | السهمى عنه                             |      |
| قصة رفيق الطفيل بن عروالدوسي وازهاقه          | 1.1  | وفد نصاري الحبشة أو نصاري تجرازعلي     | AY   |
| نف وفيه حكم الجاتى على نف بقتلها              | Ì    | رسول الله والمنافقة واسلامهم           | 1    |
| قصة اعشى قيس وقصيدته العالية وصد              | 1.1  | كتاب رسول الله إلى الأصخم النجاشي      | AF   |
| قريش له عن الاسلام وموته على شركه             |      | ملك الحبشة يدعوه إلى الاسلام           |      |
| قصة مصارعته بَيْنَالِيَّةِ ركانة واسلامه وخبر | 1-4  | تألب قریش علی بنی هاشم و بنی عبد       | At   |
| الشجرة التي دعاها اليه فاقبلت                 |      | المطلب وحصرهم إيام في شعب أبيطالب      | )    |
| خبر عن المستضعفين من أصحابه وما نزل           | 1.8  | وكتابة الصحيفة في مقاطعتهم             |      |
| فبهم من القرآن                                |      | وقوف أبى لهب مع قريش ونزول قوله        | AY   |
| خبر المسترثين وما نزل فيهم من القرآن          | 1.0  | تعالى ( تبت يدا أبي لهب ) وقصيدة أبي   | 1    |
| وخبر هلاكهم واحدأ واحدأ                       |      | طالب البائية                           | }    |
| فصل في دعاء النبي سَيَالِيَّةِ على قريش حين   | 1.4  | ذكر من علا من مهاجرة الحبشة إلى مكة    | 4.   |

شي من فضائليا استعصت عليه بسبع سنين مثل سبع ١٣٠ فصل في زويجه بتناتيج بعد خديجة بمائشة بوسف ١٠٨ - فصل في قصمة الروم وفارس وتزول قوله وسودة بلت زمعة تمالى ( أَلَمْ غلبت الروم في ادنى الارض) معالم في الله وسول الله بعد وعاة أفي طالب من سفهاء قريش ودفاع أبي للب عنه الأكات فصل في قصة اسراء رسول الله من مكة من ١٣٥ فصل في ذهابه بين إلى الطائف يدعوهم إلى بيت القدس ثم عروجه إلىالسوات إلى الاسلام وردهم عليه اقبيح الرد وما رآه من الأيات ١٣٧٪ فصل في ذكر مرجعه من الطائف وسهاع الجن لقراءته ودخوله مكة فيجوار المطير بورعدي ١١٢ مطلب في فرض الصباوات الخس وتردد رسول الله بين موسى و بين ربه جل جلاله ١٣٨ فصل في تفصيل عرض رسول الله ﷺ نفسه الكرعة على احياه العرب في مواسم ١١٥ اختلاف الماء في أن الاسراء والمراج الحج عملي أن يأووه وينصروه وبمنعوه هل كامًا في ليلة أوكل في ليلة على حدة يمن كذبه وخالفه وأنه لم يحيه أحد منهم ١١٥ سياق خبر المراج من طريق البخاري ١٤١ عرض نفسه بَيْنَالِينُوْ على بني عامر بن صعصمة فصل في تبيان كيفية الصلاة وأوقاتها وأمر بسوق عكاظ وقبيح ردهم ومدافعة ضباعة بثت عامر عنه رسول الله أمحابه فاجتمعوا وصلي بهجبريل ١٤٢ خروجه بَيْتَالِيْتُهُ إِلَى منى وعرض نفسه على في ذلك اليوم إلى الفد ربيعة ومنساظرة دغفل من حنظلة الذهلي ١١٨ فصل في قصة انشقاق القير ١٣٢ قصل في وفاة أبي طالب عمر رسول الله لابي بكر وكان معررسول الله ثم التهاؤهم إلى ١٢٣ عرض كلة الشهادة عليه في آخر لحظة من بحلس شيوخ بني شيبان بن ثعلبة وثناء حياته وقول العياس بإان أخي لقد قال رسول الله علمهم أخى الحكامة التي امرته أن يقول واستدلال مدر عبر ميسرة بن مسر وق المبسى حين عرض الشيعة بذلك إلى أنه مات مسلما رسول الله نفسه على قومه ثم اسلامه رضي ١٢٤ نعي الله تعالى رسوله عِيناتي عن الاستغفار ألله عنه ١٤٥ فصل في تفصيل اخبار قدوم الانصار عاما له وذكر ماثرل في ذلك من القرآن بمد عام حتى بايموه بَيْنَالِيْنُ بِيمة بعد بيعة إلى ١٢٥ حديث أنه أهون أهل النارعذا با واستئذان ا ان عمول الهم فتزل بين اظهرهم فن ذلك عل منفته كلة للمؤلف في أبي طالب ١٤٧ خبرسويدن الصامت ابن خالة عبد المطلب ١٢٧ فصل في موت خديجة زوج رسول الله وذكر جد رسول الله عندية

|                                                                | صنحة         |                                         | منحة |
|----------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|------|
| فصل فسبب هجرةرسول الله بنفسه الكريمة                           | 175          | اسلام إياس بن معاذ وموته على ذلك        | 184  |
| حذر أهــل مكة لهجرة رسول الله ﷺ                                | \ <b>Y</b> 0 | باب بدء اسلام الانصار رضي الله عثهم     | 154  |
| وعزمهم على قتله                                                |              | بيمة العقبة الاولى وكاثوا اثنى عشر رجلا | 100  |
| بلب هجرة رسول الله ﷺ ومعه أبو بكر                              | 144          | سنة الدخول في الاسلام وتعليم مصعب       | 70/  |
| قصة دخولهما الغار وما كان في ذلك                               | 174          | ابن عمير لمسلمي الانصار ذلك أ           |      |
| قصة المنكبوت ونسجها على فم الغار                               | 141          | خبرقيس بنالاسلتالشاعر وتأخراسلامه       | 100  |
| خبر تسبية اساء بنت أبي بكر بذات                                | 148          | وبهيه قريش عن رسول الله بقصيدته البائية | H    |
| النطاقين                                                       |              | استطراد لذكر حرب داحس والغيراء          | 30/  |
| خبر سراقة بن مالك وخروجه ليرد عــلى                            | <b>\</b> A0  | وقوف أبي قيس عن الاسلام متحيراً وخبر    | 107  |
| قريش رسول الله وقد بذلت في ذلك ديته                            |              | ترهبه في الجاهلية وأشعار له بذلك        |      |
| وما كان في ذلك من الآيات                                       |              | قصة بيعة العقبة الثانية وذكرها تفصيلا   | 101  |
| خبر تزول رسول الله وأبي بكر على أم معبد                        | 14.          | ذكر اسماء النقباء من رواية ابن اسحاق    | 171  |
| وما في ذلك من الأكيات                                          |              | صرخة الشيطان من رأس العقبة بانفذ صوت    | 178  |
| وصول خبر رسول الله إلى مكمة وأنه نزيل                          | 144          | أنذاراً لقريش واجتماع المشبة            |      |
| على اممعبد وماصع في ذلك من الشعر وابيات                        |              | فصل فى رجوع الانصار إلى المدينــة       | 170  |
| لحسان بن قابت يغيل فيها أمر قريش                               |              | واظيار ألاسلام بها وحرقهم صثم عمرو      |      |
| قمة اسلام عبد الله بن مسعود                                    |              | ن الجوح                                 | 11   |
| فصل في دخوله عليمه السلام المدينة واين ا                       | 141          | فصل يتضمن أمهاء من شهد العقبة الثانية   | - (1 |
| استقر منزله بها ومايتعلق به                                    |              | عن رواية ابن اسحاق                      |      |
| استقبال أهل المدينة له تَشْطِيقُوْ                             | 144          | باب بدء الهجرة من مكة إلى المدينة       |      |
| أَمَّامَةُ عَـلَى بِنَ أَنِي طَالَبِ مِكَةُ ثَلَاثَةً أَيَّامِ | 114          |                                         |      |
| حتى ادى عن رسول الله ريكي الودائم التي                         |              | عبد الاسد وذكر قصة زوجه أم سلمة         |      |
| كانت عنده ثم لحوقه بالرسول إلى الدينة                          |              | خبر دار بی جحش بن رئاب وخار اهلها       | 14-  |
| أول جمعة صلاها رسول الله بالمدينة وذلك                         | 144          | هِرة وهم بنو غنم بن دودان وقصيدة أبي    |      |
| في بني سالم بن عوف بوادي رانوناه                               |              | أحمد البائية في ذلك                     | - 11 |
| نزوله بالمدينة على أبي أيوب الانصاري                           | 144          | خبر هجرة عمرين الخطلب وعباشين أبي       | 174  |
| خبر اسلام عبد الله بن سلام وكان من                             | ۲.,          | ر بیمة                                  | - 11 |
| أحبار البهود                                                   |              | هجرة صهيب وتركه ماله لتريش فدى عنه      | 144  |
| كراهته ﷺ أكل الثوم وامتناعه من                                 | 4.1          | وقول رسول الله رم صهيب رم صهيب          |      |

15 i ٧٢٠ قضل المساجد الثلاثة نبذة في بعض الا يات والا أو الواردة (٢٢٠ بناء حجر رسول الله بينالية وصفتها ٢٢١٪ قصل في حمَّى المدنسة وأثر هوائيا على في فضل الانصار ٢٠٠ قصيدة أبي قيس صرمة بن أبي أنس في المهاجرين المها الانصار وما أكرمهم الله به من الاسلام ١٧٤١ فصل في عقده الألفة والاخاه بين المهاجرين والانصار بالكتاب الذي أمر به فكتب وما خصهم به من رسول الله ﷺ د٠٠ شرف المدينة مجرته عليه السلام المها بيئهم وموادعته البهود الذين كانوا بالمدينة ٢٠٦ وقائم السنة الأولى من المجرة النبوية – ٢٢٦ فصل في مؤاخاة النبي اللهاجرين وبدء التاريخ الاسلامي وكيفية اتفاقهم والانصار ليرتفق المهاجري بالانصاري على وضعه وأن المحرم هورأس السنة وتسمينهم واحدا واحدا ۲۲۹ فصل في موت أبي أمامة أسمد من زرارة ٧٠٧ التاريخ عند العرب ٢٠٨ مدة حياته سيسيد أحد النقماء الاثنى عشر وموت كاثوم بن ۲۰۹ فصل في ذكر مسجد قياء وما نزل فيـه المدم من القرآن وأنه أول مسجد بني العموم | ٧٣٠ فصل في ولادة عبد الله بن الزبير والنمان هذه الأمة امن بشير أول مولود للمهاجرين وأول مولود ٢١٠ فعل في اسلام عبد الله من سلام من للانسار طريق رواية الاماماحـد وتفصيل ذلك معهم فصـــل في بناء رسول الله ﷺ بمائشة ٢١٢ عداوة رؤساه مود المدينة له سَيَالَيْهُ بنت أبي بكر الصديق ٣١٣ خطبة رسول الله يُتلك لاول جمة صلاها ٢٣١ فصل وفي هذه السنة \_ أي الاولى \_ زيد بالمدينة بل لأول جمة صلاها بالسلمين عامة فى صلاة الحضر ركعتان وفيها كان الأذان ٢١٤ قصل في بناء مسجده الشريف في مدة ومشروعيته وسببه وصفته مقامه بدار أبي أنوب ٧٢٤ فضل وفي هذه السنة الاولى بعد مقدمه ٢١٦ صفة المسجد والزيادة فيه بعد وفاته بَيْنَاتُيْقُ المدينة كانت سر بة حزة بن عبد الطلب ٢١٨ اشماق رسول الله يتطافع على عمار وقوله وسرية عبيدة بن الحارث بن عبدالمطلب ومح عمار تقتله الفئة الباغيــة وهو من ١٩٣٤ فصل وفهافي ذي القمدة عقدرسول الله لسمد دلائل نبوته ابن آبي وقاص إلى الخرار في عشر ين رجلا كان سَيَالِيَّة بخطب الناس مستندا إلى ﴿ ذَكُرُ وَقَالُمُ السَّنَّةِ الثَّانِيةِ مِنَ الْهُجِرَّةِ ﴾ جذع عند مصلاه

تنبيه على فضل مسجد رسول الله عَيْالَيْقُ ٢٣٦١ كتاب المفازى سرد اسماء أحبار المهود

| ;                                              | صفحا     |                                        | مفحة |
|------------------------------------------------|----------|----------------------------------------|------|
| قبيل وقعة بدر وانذار سعد له بان رسول الله      |          | الذين نصبوا المداوة لرسول الله وتتلاقي |      |
| يتتلفنز أخبرهم بانه مقنول بإيديهم              |          | فصل فى ذكر اساء المتــافتين من أهل     | 441  |
| خبر تبدى ابليس لقريش بصورة سراقة               | 709      | المدينة الأوس والخزرج من مالئو عليه    |      |
| ابن مالك الجمشى وتشجيمهم على حرب               |          | احبار اليهود وذكرما نزل فيهم من القرآن |      |
| رسول الله ﷺ وخروج قريش باشرافها                |          | فصل في ذكر من أسام مناحبار اليهودعلي   | 48.  |
| ورجالها إلى بدر                                |          | سبيل التقية فكاثوا كفاراً في الباطن    |      |
| خروج رسول الله عَيْنَاتُهُ مِن المدينة باصحابه | 411      | فاتبعهم ابن اسحاق بصنف المنافقين وهم   |      |
| لمعارضة عيرأبي سفيان وذكر الطريق التي          |          | ان شرهم                                |      |
| سلکها فی مسیره هذا                             |          | ذكر أول المفازى وأول البموث وعـــد     | 187  |
| استشارة رسول الله عِيَطِالَةِ أصحابه وقد أناه  | 777      | غزواته ﷺ على الاجمال وعدد سراياه       |      |
| الخبر عن قريش ليمنعوا عيرهم وأراد بذلك         |          | فكانت أول غزوة الابواء وتسمى غزوة      |      |
| رأى الانصار وردهم الرد الجبيل المشجع           |          | الودان                                 |      |
| رضي الله عنهم                                  |          | ذكرغزوة بواطءن ناحية رضوىثم غزوة       | 737  |
| نزول رسول الله ﷺ على بدر وارساله               | 410      | المشيرة                                |      |
| على بن أبي طالب والزبير بن العوام وسعد         |          | ذكر غزوة بدر الاولى                    | 727  |
| ابن أبي وقاص لالتماس الخبر واصابتهم راوية      |          | باب سرية عبدالله بنجحش التي كانت       | 484  |
| لقريش واستكشافهم خبرهم وعدتهم                  |          | سببا لغزوة بدر المظمى وكان عبسدالله    |      |
| أحراز أبي سفيان المبرالتي كانت مقصودة          | 777      | هذا أول أمير في الاسلام                |      |
| وانداره قريش بالرجوع واصرارها على              |          | فصل في تحويل القبلة في سنة اثنتين من   | 707  |
| حرب رسول الله عَنْظِيْنِهِ                     |          | الهجرة قبل وقعة بدر                    |      |
| سبق رسول الله عَنْظِيْةُ وأصحابه الماء وعمله   | 777      | فصل فى فريضة شهر رمضان من السنة        | 307  |
| برأى الحباب بن المنذر ونزول الوحي بذلك         |          | المذكورة قبل وقعة بدر                  |      |
| عدة أصحاب رسول الله يوم بدر وعدة               | 414      | غزوة بدر العظمى يوم الفرقان يوم التتي  | 707  |
| المشركين وما جاء في ذلك من الآيات              |          | الجمان                                 |      |
| مهيئة رسول الله وَتَنْكُنُوا أَصْحَابُه للحرب  | 141      | رؤيا عاتكة بنت عبد المطلب المنذرة      | 404  |
| وصفهم صفا محكاحتى كان يعدلهن يخرج              |          | محسدوث بدر ويجئ ضمضم بن عرو            | 1    |
| عن الصف منهم بقدح بيده                         |          | الغفارى مستنفرا قريشا لحاية الميرالتي  |      |
| أول من قتل من المشركين الاسود بن               | 444      | سع أبي سفيان                           |      |
| عبد الاســد الخزوى هِم عــلى الحوض             | <u> </u> | خبر أمية بن خلف مع حليفه سعد بن معاذ   | X+X  |

٣٠١ فصل في اختلاف الصحابة في المفاتم من فبدره حمزة بن عبد المطلب فقتله المشركين لمن تسكون منهم وما ورد في ٢٧٤ أول شهدم المسلمين عبيدة من الحارث في ذلك من الحوادث ابن الطلب مبارزة وأول شهيد في المركة مهجم مولى عمر بن الخطاب رمي بسهم فقتل ٢٠٣ فصل في رجوعه ﷺ من بدر إلى المدينة وما كان من الأمورفي مسيره البها مؤ مداً ٧٧٠ خبر تزول الملائكة يوم بدروما ورد في ذلك من الآيات منصورا مقتل النضر بن الحارث وعقبة سأبي معيط ٧٧٧ سياق الوقعة من طريق الامام احدثم من ٥٠٥ لمتهما اللهصبرا ورثاء قتيلة لأخسا النضر طريق الامامالبخاري ثممن طريق الواقدي تممن طريق ابن اسحاق تممن طريق الاموى الاهل ذكر فرح النجاشي موقعة بدر و إخباره عن ٧٨٥ خبر مقتل أى البخترى بن هشام وقدنهي ذلك لجعفر ومن معه من المسلمين بالحيشة رسول الله بَيْنَانَة عن قتله وخبر مقتل أمية ١٣٠٨ وصول خبر مصلب أهل بدر إلى أهالهم این خلف ٧٨٧ خبر مقتل أبي جبل لعنه الله واحتراز ابن ٣١٠ فصل في بعث قريش إلى رسول الله ﷺ في قداء اسرام مسعود رأسه وإخبار رسول اللهبذلك وقوله ٣١٢ ذركره من من عليهم رسول الله يتطالق من عَيِّالِيَّةِ هذا فرعون هذه الامة الاسارى بنير فداء ۲۹۱ رده عليه السلام عين قتادة وذكر قصة ٣١٣ حكاية عبير من وهب واتفاقه مع صفوان أخرى شبعة مها ان أمية على قتل رسول الله ﷺ ثم أسلم ۲۹۲ ذكر طرح رؤوس الكفر في بار وم بدر ووقوف رسول الله للتَطَائِقُ علىهم يخاطمهم وكان نكاية على قريش ٣١٤ فصل في تسمية من شهد بدرا من المسلمين تقريما لاعمالم مرتبالم على حروف المعجم مع الاستقصاء ٢٩٤ قصيدة لحسان فابت في قنل بدرالمشركين وتغييل رأمهم ٣٢٦ فصل في الكلام على من شهد بدراً جملة ٣٩٥. كَاةَ المؤلفُ [النّ كَثير] فيختاموقمة بدر وفيمن ضرباله بسهم فيهاولم يحضرها وفي فصل في اختلاف الصحابة في أساري بدر حوادث تتعلق بالبيدريان ووظائف أمتناون أو يفادون وماحدث فيذلك ونزل المتمرس منهم رضي الله عنهم فيه من القرآن ٣٣٧ الكلام علىجم المشركين ببدرومايتصل فصا فأن الاسارى كانوا سبعين والقتلي مذاك من المشركة ن مثلهم أيضا وخلاصة ما جاء ﴿٣٣٨ فَصَلَّ فَي فَضَلَّ مِن شَهِدٍ بِدُوا مِن المُسلِّمِينَ ٣٣٠ فصل في قدوم زينب بنت رسول الله وَيُطْلِقُو في وقعة عادر

مهاجرة من مكة إلى المدينة بعد وقعة بعر ٢٤٣ كلة للنولف في آخر قصيدة لأمية بن

وتفصيل حوادث تتصل بذلك الصلت يفيل مها رأيه في رناه من قتل ببدر ٣٣٧ أسر أبي العاص زوج زيفب بنت رسول من المشركين

الله ﷺ م اسلامه ثم رد زينبـله بالنكاح ٣٤٠ فصل في غزوة بني سليم وآخر في غزوة

الاول واختلاف أهل العلم بذلك ٣٣٣ فصل فيا قيل من الاشمار في غزوة بدر ٣٤٥ فصل في دخول على بن أبي طالب على من ذلك جاعة من الصحابة

٣٤١ فصل وقد ذكر ابن اسحاق وتبعه السهيلي ٣٤٥ قصة حزة بن عبد المطلب مع على من أنى طالب في ذكر جلة قصائد قيلت بيدر من جانب ٣٥٧ فصل في ذكر جل من الحرادث سنة المشركين من أسلم منهم بعد ذلك أ تنتين من الهجرة

🕳 تم الفيرس بمون الله تمالي 🚁-

السويق وتسمى غزوة قرقرة الكدر

زوجته فاطمة بنت رسول الله عَيْنَاتُهُ



#### ﴿ فِ التاريخِ ﴾

الامام الحافظ للفسر المؤوخ عماد الدين أبى الفداء اسماعيل ابن عمر بن كثير القرشي الهمشق المتوفى سنة ٧٧٤هـ

**ペルタル 世別 7.6**1~

﴿ الطبعة الأولى — سنة ١٣٥١ هـ﴾ بنقة المطبعة السلنية ومطبعة السعادة ومكتبة الخاتجى



المُحَلِّعُهُ السَّهُمِّهُ ـ وُمُلَّانٍ لَيْنَ لَّعَا حَبُمُ السَّهُمِّةِ ـ وُمُلَّانٍ لَيْنَا لَعَا حَبُمُ المُحَلِّبُ الْعَلِيْنِ الْخَلِيْبُ

# بنالين العالمة المنابعة

# سنة ثلاث من الهجرة

في أو لها كانت غيزوة نمجه ويقال لها غزوة ذي أحمر . قال ابن اسحاق : فلما رجع رسول الله عَيِّالِيَّةِ مِن غزوة السويق أقام بالمدينة بقية ذي المجة أو قريبًا منها ثم غزا نجداً مريد عَطفان وهي غزوة ذي أمر . قال ابن هشام : واستمال على المدينة عنمان من عفان . قال ابن اسحاق : فأقام بنجد صفراً كله أو قريباً من ذلك ثم رجع ولم يلق كيداً . وقال الواقدى : بلغ رسولَ الله ﷺ أن جماً من غطفان من بني ثعلبة بن محارب تجمعوا بنني أمر بريدون حربه ، فخرج اليهم من المدينة يوم الخيس لثنقي عشرة خلت من ربيع الأول سنة ثلاث واستعمل على المدينة عنمان س عفان فغاب أحد عشر به ما وكان معه أربعائة وخسون رجلا، وهربت منه الاعراب في رءوس الجبال حتى بلغرماء يقال له ذو أمر فعسكر به وأصامهم مطركثير فابتلت ثياب رسول الله ﷺ فنزل تحت شجرة هناك ونشر ثيابه لتجف وذلك بمرأى من المشركين، واشتغل المشركون في شئونهم ، فبعث المشركون رجلا شجاءا منهم يقال له غورث من الحارث أو دعثور بن الحارث فقالوا: قد أمكنك الله من قتل محدا، فذهب ذلك الرجل ومعه سيف صقيل حتى قام على رسول الله ﷺ بالسيف مشهوراً ، فقال : يا محمد من يمنعك منى الدوم ? قال : الله . ودفع جبريل في صدره فوقع السيف من يده ، فأخذه رسول الله ﷺ ، فقال: من يمنعك مني ? قال لا أحد و أنا أشهد أن لاإله إلاالله وأن محداً رسول الله ، والله لا أكتر عليك جمَّا أبداً . فأعطاه رسول الله عَيْدُ اللَّهِ سَيْمَهُ فَلَمَا رَجِمُ الَّي أَصِحَامِهُ فَقَالُوا : ويلك ، مالك ? فقال : نظرت الى رجل طويل فدفع في صدرى فوقعت لظهري ضرفت أنه ملك وشهدت أن محداً رسول الله والله لا أكثر عليه جمًّا ،

وجمل يدعو قومه الى الاسلام. قال: ونزل فى ذلك قوله تسالى ﴿ يَا بِهِا الذِينَ آمنوا اذْ كَرُ وَا نَصَةُ الله عليكم إذ ثم قوم أن يبسُمُوا اليكم أيديهم فـكفتُ أيديهم عنكم ﴾ الآية. قال البيبق: وسيآتى فى غزوة ذات الرقاع قصة تشبه هذه فلطهما قصنان، قلت: ان كانت هذه محفوظة فهى غيرها قطعاً لأن ذلك الرجل اسمه غورث بن المارث أيضاً لم يسلم بل استمر على دينه ولم يكن عاهد النبي

## غزوة الفُرُع من بُحران

قال ابن اسحاق : فأقام بللدينة ربيعاً الاول كله أو الاقليلامنه ثم غدا يريد قريشاً ، قال ابن هشام : واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم . قال ابن اسحاق : حتى بلغ نجر ان وهو معدن بالمجاز من ناحية الفُرُع . وقال الواقدى : اتماكانت غيبته عليه السلام عن المدينة عشرة أيلم ، فالله أهلِ

# خبر يهود بني تينقاع من أهل المدينة

وقد زعم الواقدى أنها كانت فى يوم السبت النصف من شوال سنة ثلتين من الهجرة فالله أعرم ولم عذاب ألم إلى قال ابن أعلم وهم المرادون بقوله تعالى (كتل الذين من قبلهم قريباً ذاقوا و بال أمره ولم عذاب ألم إلى قال ابن اسحاق : وقد كان فيا بين ذلك من غزو رسول الله والمؤلفي أمر بنى قينقاع .قال وكان من حديثهم ان رسول الله والمؤلفي المؤلفي عند من المقتم ألم المؤلفي عند من التقمة وأسلموا فانكم قد عرقم ألى نبي مرسل تجدون ذلك فى كتابكم وعهد الله المنكم . فقالوا : يامحمد انك ترى انا قومك الايفرنك أنك لقيت قوماً الاعلان المناس . قال ابن اسحاق : فحد ثنى مولى از يد بن ثابت عن سعيد بن جبير وعن عكرمة عن الناس . قال ابن اسحاق : فحد ثنى مولى از يد بن ثابت عن سعيد بن جبير وعن عكرمة عن ابن عباس قال : ما نزلت هؤلاء الآيات الافيهم ﴿ قل الله ين كفروا سنفلبون عمد من المجاب بعد من أصحاب بعد من أصحاب بعد من أصحاب بعد من أصحاب بعد من أما جبير وغي الله يؤيد بنصره من يشاء ان في ذلك لعبرة الاولى الابصار ﴾ قال ابن اسحاق : وحد ثنى عاصم بن عربن قتادة ان بني قينقاع كانوا أول بهو نقضوا العبد وحاربوا فيا بين بعد وأحد . قال ابن هشام مناك من قينقاع عربن قتادة ان بني عبد الرحن إبن عبد الرحن إبن المسور بن غرمة عن أبي عون قال كان أم بني قينقاع أن امرأة من العرب قدمت بحلب لها فياعة بسوق بني قينقاع وجلست إلى صائح هناك منهم في المن أن امرأة من العرب قدمت بحلب لها فياعته بسوق بني قينقاع وجلست إلى صائح هناك منهم في المناق من العرب قدمت بحلب لها فياعته بسوق بني قينقاع وجلست إلى صائح هناك منهم في المناق من العرب قدمت بحلب لها فياعته بسوق بني قينقاع وجلست إلى صائح هناك منهم في المناق من العرب قدمت بحلب لها فياعته بسوق بني قينقاع وجلست إلى صائح هناك منهم في المناق من العرب قدم عند العرب المراق عند المراق المراق من العرب قدمت بحلب لها فياعته بسوق بني قينقاع وجلست الى صائح هناك منهم في الناق المراق من العرب و من العرب قدم عن المراق على المراق الم

يريدونها على كشف وجيها فأبت فعمد الصائغ الىطرف ثومها فعقده الىظهرها فلما قامت انكشفت سوأتهافضحكوا مها فصاحت فوتب رجل من المسلمين على الصائغ فقتله وكان مهودياً فشدّت المهود على المسلم فقتلود فاستصر خ أهلُ المسلم المسلمين على اليهو د فأغضب المسلمون فوقع الشر بينهم وبين بني قبنقاء . قال ان اسحاق فحدثني عاصم من عمر من قتادة قال فحاصرهم رسول الله بَتَيْكِيْ: حتى نزلوا على حكمه فقام اليه عبد الله من أني ابن ساول حين أمكنه الله منهم فقال: يامحد أحسن في موالي وكاتوا حلفاء الخزرج قال فأبطأ عليه رسول الله عَ<del>بَيْكَانَةِ</del> فقال بامحمد أحسر في موالى فأعرض عنه قال فأدخل يده في جيب در ء النبي عَيَيْكُ قال ابن هشام وكان يقال لها ذات الفضول فقال له رسول الله عَيْثُ أر سلنى زغضب رسول الله ﷺ حتى رأوا لوجهه طللاً ثم قال ويحك أرسلنى قال لا والله لاأرسلك حتى نحسن في مواليُّ أر بعائة حاسر وثلثاثة دارع قد منعوني من الأحمر والاسود تحصدهم في غداة واحدة أنى والله امرؤ أخشى الدوائر . قال فقال له رسول الله ﷺ هم لك . قال ابن هشام واستعمل رسول الله بَيْتِكِيَّةٍ في محاصر ته اياهم أبا لبابة بشير بن عبد المنذروكانت محاصرته اياهم خس عشرة ليلة . قال ابن اسحاق وحدثني أبي عن عبادة بن الوليد عن عبادة بن الصامت قال لما حار بت بنو قينقاع رسول الله ﷺ تشبث بأمرهم عبد الله بن أنيّ وقام دونهم ومشى عبادة بن الصامت الى رسول الله ﷺ وكان من بني عوف له من حلفهم مثل الذي لهم من عبدالله بن أبي فخلعهم الى رسول الله عَيَّاتِيَّةٍ وتبرأ الى الله والى رسوله من حلفيم وقال بإرسول الله أتولى الله ورسوله والمؤمنين وابرأ من حلف هؤلاء الكفار وولايتهم قال وفيه وفي عبه الله بن أبي نزلت الآيات من المائدة ﴿ يَأْمِهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَانتَخَذُوا النَّهُو دُ وَالنَّصَارِي أُولِياء بِمَضْهِ أُولِياء بِمِض ﴾ الآيات حتى قوله ﴿ فَتَرَى اللَّهِنَ فِي قَلُومِهِم مَرْضَ يَسَارُ عَوْ نَ فَيَهِمَ يَقُولُونَ نُخْشِي أَنْ تَصِيبُنا دائر ة ﴾ يعني عبد الله ابن أبي الى قوله ﴿ومن يتولُّ اللهُ ورسوله والذين آمنوا فان حزب الله هم الغالبون) يعني عبادة بن الصامت. وقد تكامنا على ذلك في التفسير

#### سرية زيد بن حارثة

الى عير قريش صحبة أبى سفيان أيضاً وقيل صحبة دغوان \* قال يونس عن بكير عن ابن اسحاق وكانت بعد وقعة بدر بستة أشهر . قال ابن اسحاق وكان من حديثها أن قريشاً خافوا طريق العراق طريق العراق عنم التي كانوا يسلكوا طريق العراق عنم بكر عنهم تجارفهم أبو سفيان ومه فضة كثيرة وهى عُلم تجارتهم واستأجروا رجلامن بكر ابن وائل يقال له أسلام على تلك الطريق . قال ابن

اسحاق فبمث رسول الله ﷺ زيد بن حارثة فلقيهم على ماء يقال له القردة فأصاب تلك الديروما فيها وأعجزه الرجال فقدم بها على رسول الله ﷺ تقال فى ذلك حسان بن ثابت : دعوا فلجات الشام قد حال دونها جلاد كافواه المخاص الاوارك بايدى رجال هاجروا نحو ربهم وأنصاره حقاً وأيدى الملائك اذا سلكت للغور من بطن عالج فقولا لها ليس الطريق هناك

قال ابن هشام وهذه القصيدة في أبيات لحسان وقد أجابه فيها أبو سفيان بن الحارث. وقال الو اقدى كان خروج زيد بن حارثة في هذه السرية مستهل جادى الأولى على أس ثمانية وعشر بن شهراً من المجرة وكان رئيس هذه العير صفو ان بن أمية وكان سبب بعثه زيد بن حارثة أن نعيم ابن صمود قدم المدينة وصه خبر هذه العير صفو على دين قومه واجتمع بكنانة بن أبي الماقيق في بني النفير وممهم سليط بن النجان من أسلم فشر بو اوكان ذلك قبل أن تحرم الحر فتحدث بفيا العير أمية فيها وما معه من الامو ال محرم سليط من العمد المدينة نعيم من سمعود وخروج صفوان بن أمية فيها وما معه من الامو ال فحرج سليط من ساعته فأعلم رسول الله والله وأحجز م الرجل و إنما أسرو ارجلا أو رجلين وقده ويد بن حارثة فلقوهم فأخية فيلم خسها عشر بن الرجل و إنما أسرو ارجلا أو رجلين وقدهوا بالعير فحسها رسول الله والتي فالم خسها عشر بن أنها المربود و نعم الوالدين والمربود والمنا أم كاثوم بنت قال بحرير: وزعم الواقدى أن في ربيع من هذه السنية تروج عبان بن عضان أم كاثوم بنت الرسول الله يتلاثي وادخلت عليه في جادى الآخرة منها

# مقتل كعب بن الاشرف اليهو دى

نساء كه فغاله اكيف تر هنك نساءنا و أنت أجهل العرب قال فارهنو في أبناء كم قالو اكيف ترهنك أبناءنا فيسبأحدهم فيقال رهن بوسق أو وسقين هذا عار علينا ولكن ترهنك اللأمة. قال مفيان يعني السلاح . فو اعده أن يأتيه ليلا فجاءه ليلا ومعه أبو نائلة وهو أخو كعب من الرضاعة فلنعاهم الى الحصن فنزل المهم فقالة له امرأته: أمن تخرجهذه الساعة وقال غير عمرو قالت أمهم صوتاً كأنه يقطرا منه الدم .قال انما هو أخي محمد بن مسلمة ورضيعي أبو نائلة . ان الكريم لو دعى الى طعنة بليل لاجاب قال و يُدخل محمد بن مسلمة معه رجلين فقال اذا ماجاء فاني مائل بشعره فأشمه فاذا رأيتموني استمكنت من رأسه فدو نكم فاضر بوه وقال مرة ثم أشمكم فنزل البهم متوشحاً وهو ينفح منه ريح الطيب فقال ما رأبت كاليوم ريحاً أي أطيب وقال غير عمرو قال عندي أعطر نساء العرب و أحمل العرب قال عمرو فقال أتأذن لي أن أشه ر أسك ? قال فيم . فشمه ثم أشم أصححابه ثم قال أتأذن لى ? قال نم . فلما استمكن منه قال دو نسكم فقتلوه ثم أتو أ النبي مُثَلِّلَتِهُ فاخبروه . وقال محمد ابن اسحاق كان من حديث كلب بن الأشرف وكان رجلا من طيُّ ثم أحد بني نبهان وأمه من بني النضير أنه لما ملغه الخبر عن مقتل أهل بدر حبن قدم زيد بن حارثة وعبد الله بن رَواحة قال و الله لئن كان محمد أصاب هؤلاء القوم لَبطن الأرض خير من ظهرها . فلما تيقن عدو الله الخبر خرج الى مكة فنزل على المطلب بن أبي وداعة بن صبيرة السهبي وعنده عاتكة بفت ابي العيص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف فأنزلته و أكرمته وجمــل يحرض على قتال رسول الله ﷺ وينشد الأشعار ويندر من قتل من المشركين يوم بدر فذكر ابن اسحاق قصيدته التي أولها:

طحنت رحى بدر لملك أهله ولمشل بدر تستهمل وتدمع

و ذكر جو امها من حسان بن نابت رضى الله عنه ومن غيره . ثم عاد الى المدينة فجمل يشبب بنساء المسلمين و مهجو الذي تَشِيَّلِيَّةٍ وأصحابه . وقال موسى بن عقبة : وكان كعب بن الاشرف أحد بن النضير أو فيهم قد آذى رسول الله تَشْطِيَّةٍ بالهجاء وركب الى قريش فاستغواهم ، وقال له أبو سفيان وهو يمكة : أناشدك أديننا أحب الى الله أم دين مجمد وأصحابه ، وأينا أهدى في رأيك وأوب الى الذي الم تراك الله على رسوله تَشْلِيَّةٍ : ﴿ أَلَم ترالى الذين كمب بن الأشرف : أنتم أهدى منهم سبيلا . قال فأنزل الله على رسوله تَشْلِيَّةٍ : ﴿ أَلَم ترالى الذين كمب بن الأشرف : أنتم أهدى منهم سبيلا . قال فأنزل الله على رسوله تَشْلِيَّةٍ : ﴿ أَلَم ترالى الذين أَمْنُوا سبيلا » أو ائتك الذين لمنهم الله و من يلمن الله فلن تجهد له نصيرا أ﴾ وما بعدها . قال موسى و محمد بن اسحاق : وقدم المدينة يطن بالمداوة و يحرض النساس على الحرب و لم يخرج من موسى و محمد بن اسحاق : وقدم المدينة يطن بالمداوة و يحرض النساس على الحرب و لم يخرج من محمد حق أجمع أمرهم على قدال رسول الله يَشِيَّةٍ وجعل يشبب بأم الفضل بن الحارث و بغيرها من

نساء المسلمين . قال ابن اسحاق : فقال رسول الله فَتِناليُّهُ كما حدثني عبد الله بن المغيث بن أبي بردة من لامن الاشرف ? فقال له محمد من مسلمة أخو بني عبد الاشبل : أنَّا لك به يارسول الله أنَّا أقتله، قال فافعل إن قدرت على ذلك ، قال فرجم محمد من مسلمة فحكث ثلاثًا لايأكر. ولا نشر ب إلا ما يعلق نفسه ، فذكر ذلك لرسول الله معلية فدعاه فقال له : لم تركت الطعماء والشداك ؛ فالد مارسه ل الله قلت لك قو لا لا أدرى هل أفى لك برام لا . قال : إنما عليك المهد ، قال : يارسول الله ع إنه لا بد انها أن نقول عقال: فقولها ما بدا لهم فأنتم في حل من ذلك وقال: فاستمع في محمد سمسلمة رسلكان من سلامة من وَقْش وهو أنو دْئَايْرْ أُحَدّ بني عبد الأشول. وكان أَحَاكُمب من الأشرف من الرضاعة وعباد بن بشر بن رَقْش أحد بني عبدالأشهل والمالرث بن أوس بن معاذ أحد به عبدالاشهل وأنو عبس من جبر أخو بني حارثة ، قال فقد موا بين أيد مهمالي عدو الله كدر سلكان اله رسلامة أبا نائلة فجاءه فتحدث معه ساعة فتناشدا شعراً - وَكَانَ أَبُو نَائَلَة يَقُولُ الشَّعِرِ - ثم قال: و يمك يا ابن الاشرف أنى قد جئتك لحاجة أريد ذكرها لك فاكتم عنى ، قال أفعل . قال كان قدوم هذا الرجل علينا بلاء عادتنا المرب ورمننا عن قوس واحدة وقطعت عنا السبيل حتى ضاع العيال وُجهدتالاً نفس وأصبحنا قد جهدنا وُجهد عيالنا . فقال كمد : أناايه الأشه ف أما و الله لقد كنت أخبرك ياان سلامة أن الأم يصير الى ما أقول ، فقال له سلكان: أني قد أردت أن تبيعنا طماماً و ثرهنك و نوثق لك و تحسن في ذلك ، قال ترهنو في أبناءكم ? قال لقد أر دت أ ـــــ تفضحنا ، إن معي أصحاباً لي على مشــل ر أبي و قد أردت أن آتيــك مهم فتديعهم و تحسن في ذلك و نرهنك من الحلقة مافيه وظء، وأراد سلكان أن لاينكر السلاح إذا براءوا بها . فقال: أن في الحلقة لوفاء . قال: فرجم سلكان إلى اصحابه فاخبرهم خبره، وامرهم ان يأخذرا السلاح ثم ينطلقو ا فيجتمعو ا اليه ، فاجتمعوا عندرسول الله عَيْدِين . قال ابن اسحاق فحدثني ثور بن يدعن عكرمة عن ابن عباس قال: مشى معهم رسول الله عَيْسَاتِيج الى بقيع الغرقد ثم وجههم وقال: «انطلقوا على اسم الله. اللهم أعربهم » ثم رجع رسول الله ﷺ إلى بيته وهو في ليلة مقمرة ، فانطلقوا حتى انهوا الى حصنه ، فهتف به أبو ناثلة وكان حديث عهد بمرس فو ثب في ملحفته ، فأخذت امرأته بناحيتها و قالت : أنت امرؤ محارب و ان أصحاب الحرب لايتزلون في هذه الساعة ، قال انه أنو نائلة لو وجدني نائلًا ما أيقظني . فقالت : والله أني لأعرف في موته الشر . قال : يقول لحما كعب لو دُعي الفتي لطعنة أجاب، فغزل فتحدث معهم ساعة وتحدثوا معه ثم قالوا : هل لك يا ابن الاشرف أن نتماشي الى شِعب العجوز فنتحدث به بقية ليلتنا هذه لا قال إن شَتْتُم. فحرجوا فمشو ا ساعة . ثم إن أبا نائلة شام يده في فود رأسه ثم شم يده فقال مار أيت كالليلة طيبًا أعطرِ قط ، ثم مشي ساءة ثم عاد لمثلها حتى اطأن ثممشي ساعة ثم عاد لمثلها فأخذ بفودي رأسه ثم قال : اضر بوا عدوُّ الله ! فاختلفت

هليه أسيافهم فلم تعن شيئًا . قال محمد بن مسلمة فله كرت مغولاً في سيني فأخذته وقد صاح عدو الله صحيحة لم بين حولنا حسن إلا أو قدت عليه عن الم وضعته في الغنيه م كماملت عليه حتى بلغت عائبة فوقع عدو الله وقد أصيب الحارث بن أوس بجرح في رجله أو في رأسه اصابه بمض سيوفنا ، قال فرجناحتي مسكننا على في أمية بهن يدنم على بني قر إيفاتهم على أبداث حتى أسندنا في حرة المريض وقد أبطأ علينا صاحبنا الحارث بن أوس ونزفه الدم فوقتنا له ساعة ثم أفانا يتهم آفارنا فاحتملناه فيشنا به رسول الله ويشيئ آخر الليل و هو قائم يعلى فسلمنا عليه خفرج الينا فأخبرناه بقتل عدو الله وتفل رسول الله ويشيئ على جرح صاحبنا ورجمنا الى أهلنا فأصبحنا وقد خافت بهود بوقتنا بعدو الله فليس بها بهودي إلا وهو خائف على نفسه ، قال ابن جرير : وزعم الواقدي أنهم جادوا برأس كسب بن الاشرف الى رسول الله فيشيئي ، قال ابن السحاق : وف ذلك يقول كسب بن مالك :

فنودر منهمُ كلب مريساً فنلت بعد مصرعه النضير على الكفين ثم وقد علته بأيدينا مشهرة ذكور بأمر محمد إذ دس ليلا الى كلب أخا كلب يسبير فاكراه فأنزله بمكر ومجود أخو ثقة جسور

قال ابن هشام : وهذه الابيات في قصيمة له في يوم بني النضير ستاتى . قلت :كان قتل كهب ابن الاشرف على يدى الأوس بعد وقعة بدر، ثم ان الخاررج قتاوا أبار افعر بن أبى الحقيق بعد وقعة أحدكا سياتى بيانه ان شاء الله و به الثقة . وقد أورد ابن أسحاق شعر حسان بن نابت :

لله در عصابة لاتينهم ياابن ألمقيق وأنت ياابن الاشرف يسرون بالبيض الخفاف اليكم مرحاً كأسد في عرين مفرف حق أبيض ذفف حق أبوكم في على بلادكم فيقوكم حقاً ببيض ذفف مستصرين لنصر دين نبيهم مستصرين لكل أمر مجمف

قال محمد بن اسحان : وقال رسول الله ﷺ « من غفرتم به من رجال بهود فاقتلوه » فوثب عند ذلك محيصة بن مسحود الأوسى على ابن سنينة -- رجل من تجيار بهو دكان يلابسهم ويبايهم -- فقتله ، وكان أخوه حويصة بن مسعود أسن منه ولم يسلم بعد ، فلما قتله جمل حويصة يضر به ويقول : أى عدو الله أقتلته ؟ أما والله لرب شحم فى بطنسك من ماله . قال محيصة : فقلت والله لقد أمر فى بقتله من لوأمر فى بقتلك لضر بت عنقك ، قال فوالله إن كان لأول اسلام حويصة وقال والله لوأمر فى بضرب عنقك لفر بنها . قال : فوالله ان دينًا بلغ بك هذا لصجب ، فأسلم حويصة . قال ابن اسحاق : حدثى بهذا المديث مولى لبغى

حارثة عن ابنة محيصة عن أبيها . وقال في ذلك محيصة :

يلوم ابن أم لو أمرت بقتله لطبقت ذفراه بأبيض قارب حسام كلون الملح أخلص صقله متى ما أصرّبه فليس بكاذب وما سرثى أنى قتلتك طائعاً وأن لنا مابين بُصرَى ومارب

وحكى ابن هشام عن أبى عبيدة عن أبى عمرو المدنى أن هدد القصة كات بعد مقتل بنى قريظة فان المقتول كان كمب بن يهوذا فلما قتاء محيصة عن أمر رسول الله ﷺ يوم بنى قريظة قال له أخوه حويصة ماقال فرد عليه محيصة بما قدم فأسلم حويصة يومثه. فالله أعلم

﴿ نَفْبِيهِ ﴾ : ذكر البيهيتي والبخارى قبله خبر بني النضير قبل وقعة أحد والصواب ايرادها 
بعد ذلك كما ذكر ذاك محمد بن اسحاق وغيره من أنمة المفازى ، وبرهانه أن الخر حرمت ليالى 
حصار بنى النضير و ثبت في الصحيح انه اصطبح الخرجاعة ممن قتل يوم أحد شهيداً فعل على أن 
الحركانت اذ ذاك حلالا وانما حرمت بعد ذلك فنبين ما قلناه من أن قصة بنى النضير بعد وقعة 
أحد ، والله أعلم

﴿ تنبيه آخر ﴾ :خبر يهو د بنى قينقاع مدوقمة بدركا تقدم وكفاك قتل كعب بن الاشرف اليهو دى على يدى الاوس وخبر بنى النضير بعد وقعة أحدكا سيأتى وكذلك مقتل أفى: أفع اليهودى تماجر أهل الحجاز على يدى الخزرج وخبر يهود بنى قريظة بعد يوم الاحزاب وقصة الخندق كاسيأتى

### غزوة أحدفي شوال سنة ثلاث

﴿ وَاللّٰهِ وَكُوهَ المُؤلِفُ فَى تسمية أَحَدُ قال سمى أحد أحداً لتوحده من بين تلك الجبال وفي الصحيح « أحد جبل يمبنا وتحبه » قبل ، مناه أهله رقبل لا نه كان يبشره بقرب أهله اذا رجع من صفره كا ينسل المحب وقبل على ظاهره كتوله ﴿ وَانَّ منها لما سبط من خشية الله ﴾ وفي الحديث عن أبي عبس بن جبر « أحد يمبنا وتحبه وهو على باب المناة ، وعبر يبغضنا ونبغضه وهو على باب من أبو اب النار » قال السهيلي متويا لهذا الحديث وقد ثبت أن عليه السلام قال « المره مع من أحب » وهدا من غريب صنع السهيلي فان هذا الحديث اتما يراد به الناس و لا يسمى الجبل امرها ، وكانت احذا المنزوة في شوال سنة ثلاث قاله از هرى وقتادة وموسى بن عقبة ومحد بن اسحاق ومائك قال ابن اسحان للنصف من شوال رقال قتاءة يوم الدبت الما يحدر منه قال مائث وكانت الوقعة في أول النهار وهي على المشهور التي أنزل الله فيها قوله تعالى ﴿ وَاذَ غَمُوتَ مَنْ أُهِكُ نَهُ مِنْ اللهِ ، يُرَى اللهُ المؤنذ عُمُوت من أهاكُ نُرَى اللهُ ، يُعْمَلُ والله سميع علم » اذ همت مائتنان منكم أن تفشلا والله المعيد والمها، وعلى الله الميتورك الله الميتورك الله المنتورك الله المنتورك والله المنتورك الله المنتورك الله المناك الله المنتورك المها، وعلى الله المنتورك الله المنتورك الله المنتورك الله المنتورك الله المنتورك المنتورك الله المنتورك المنتورك الله المنتورك المنتورك الله المنتورك المنتورك المنتورك الله المنتورك المنت

المؤمنون \* ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فانتموا الله لعلكم تشكرون \* إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن عدُّكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منز ابن \* بلي ان تصبروا وتنقوا و يأتوكم من فورهم هذا بمدكم ربكم بخسة آلاف من الملائكة مسوِّمين ﴾ الآيات وما بمدها الى قوله ﴿ مَا كَانِ اللَّهُ ليدر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وماكان الله ليطلعكم على الغيب ﴾ وقد تكامنا على تفاصيل ذلك كله في كتاب التفسير بما فيه كفاية و لله الحد و المنة . و لنذكر همنا ملخص الوقعة مما ساقه محمد بن اسحاق وغير د من علماه هذا الشأن رح وكان من حديث أحدكما حدثي محمد ابن مسلم الزهري ومحمد بن يحيي بنحبان وعاصم بن عمر بن قنادة والحصين بن عبد الرحمن بن عمر و ابن سعد بن معاذ وغيرهم من علمائنا كلهم قد حدث بيمض هذا المديث عن نوم أحد وقد اجتمع حديثهم كلهم فما سقت . قالو ا أو من قال منهم : لما أصيب وم بدر من كفار قريش أصحاب القليب ورجم فلهم الى مكة ورجع أبوسفيان بعيره مشي عبد الله بن أبي ربيعة وعكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية في رجال من قريش ممن أصيب آبازهم وأبناؤهمواخوانهم موم بدر فكالمو أبا سفيان و من كانت له في تلك المبر من قريش تجارة . فقالوا : ياممشر قريش ، ان محماً قد وتركم وقتل خياركم فأعينونا مهذا المال على حربه لملنا نعرك منه ثأراً ، ففعادا . قال ابن اسحاق: ففيهم كما ذكر لى بمض أهل العلم أنرل الله تمالى ﴿ ان الذين كفرو ا ينفقون أموالهم ليصدوا عنسبيل اللهفسينفقونهما ثم تبكون علمهم حسرة ثم يُغلبون والذين كفروا الى جوثم يحشرون) قالوا: فاجتمعت قريش الحرب رسول الله علي حين فعل ذلك أبوسفيان وأصحاب المير بأءابيشها ومن أطاعها من قبائل كنانة وأهل تهامة وكان أبو عزة عمرو بن عبد الله الجمعي قد منَّ عليه رسول الله ﷺ يوم بدر ، وكان فقيراً" ذا عبال وحاجة وكان في الإساري ، فقال له صفو ان بن أمية : يا أبا عزة ، انك امرژ شاعر فأعنَّا بلسانك واخرج ممنا فقال : ان محمدًا قد منَّ على فلا أريدأن أظاهر عليه . قال : بلي ، فأعنا بنفك فلك الله ال رجمت أن أغنيك وان قتلت أن أجمل بناتك مع بناتي يصيمن ما أصابهن من عسر ويسر . فخرج أبو عزة يدير في تهامة ويدعو بني كنانة ويقول :

ہر ویسر . غرج ابوعزۃ پدیر ف مهامه ویدعو بنی کنانه ویقول : آیا بنی عبد مناۃ الرزام أثم حماۃ وأبوكم حام لا یعدوی نصركم بعد العام لا تسلمونی لا يحل اسلام

قال: وخرج نافع بن عبد منَّــاف بن وهب بن حذافة بن جمح الى بنى مالك بن كنانة يحرضهم ويقول:

> يا مال مال الحسب المقدم أنشد ذا القربي وذا التذم من كان ذا رحم ومن لم يرحم الحلف وسط البلد المحرم عند حطيم الكتبة للمغلم

قال : ودعا جبير بن مطعم غلاما له حبشياً يقال له وحشى بقذف بحرية له قذف الحبشة قلما يخطىء بها فقال له: أخرج مع الناس، قان أنت قتلت حزة عم محمد بعبي طميمة بن عدى قانت عنيق . قال : فخرجت قريش بجدها وحديدها وجدها وأحابيشها ومن تابعها من بني كنانة وأهل تهامة وخرجوا معهم بالظمن التماس المفيظة وأن لا يفروا ، وخرج أبو سفيان صخرين حرب وهو قائد الناس ومعه زوجته هند بنت عتبة بن ربيعة وخرج عكرمة بن أبى جيل بزوجته ابنة عمه أم حكيم بفت الحارث بن هشام بن المغيرة وخرج عمه الحارث بن هشام نزوجتا فاطمة بفت الوليد. ابن ألمغيرة وخرج صفوان بن أمية ببرزة بنت مسعود بن عمرو بن عمير الثقفية وخرج عمرو بن العاص مريطة بنت منبه من الحجاج وهي أم ابنه عبد الله من عمر و و ذكر غيرهم ممن خر ج بامرأته قال: وكان وحشى كما مر بهند بنت عنبة أو مرت به تقول و بها أبا دسمة اشف و اشنف. يعني . يحرفه على قتل حزة من عبد المطلب. قال : فاقيلوا حتى نزلوا بعينين يجبل بيطن السبخة من قناة على شغير الوادى مقابل المدينة ، فلما سمم جم رسول الله ﷺ والمسلمون قال لهم قدر أيت والله خيراً رأيت بقرآتذ بم ورأيت في ذباب سين الله ورأيت أتي أدخلت بدي في درع حصية فأولتها المدينة . وحذا الحديث رواه البخاري ومسلم جيماً عن أبي كريب عن أبي أسامة عن يريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى الاشعرى من انني على الله عليه وسلٍ أ قال « رأيتٌ في المنام أنى أهاجر من مكة الى أرض مها نخل فذهب وَهلي الى أنها البمامة أو هجرًا فاذا هی المدینة یثرب و رأیت فی رؤیای هذه أنی هززت سینــاً فانتطه مدره فاذا هو ما أصیب من المؤمنين يوم أحد، ثم هززته أخرى نعاد أحسن ماكان ظذاً هو ماجاء الله به من الغنج واجمّاع المؤمنين ، ورأيت فهما أيضاً بقراً والله خير خاذا هم النفر من المزمنين يوم أحد راذا الخاير ماجاء الله به من الماير و ثواب الصدق الذي أتانا بمد يوم بدر » وقال البديق أخبر نا أبو عبدالله الحافظ أخبرنا الأصير أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أخبرنا ابن وهب أخبرني ابن أبي الزناد عن أبيه عن عبيد الله بن عبــد الله بن عتبة عن ابن عباس قال: تعقــل رسول الله عَيْسَاتُهُ: سيفه ذا الفقار يوم بدر قال ابن عماس وهو الذي رأى فيه الرؤيا بهم أحد وذلك ان رسول الله مَمَيِّكُ لِمُهُ جَاءه المُشركون يوم أحدكان رأيه أن يقيم بالمدينة فيقاتلهم فمها فقال له ناس لم يكونوا الشهدوا بدراً نخرج بإرسول الله النهم نقاتلهم بأحد ورجوا أن يصيبهم من الفضيلة ما أصاب أهل بدر فما زالوا برسول الله ﷺ حتى لبس أداته ثم ندموا وقالوا بإرسول الله أقر فالرأي رأيك. فعال لهم ماينمبغي لنبي أن يضع أداته بمد مالبسها حتى يحكم الله بينه و بين عدوه. قال وكان قال لمم مُومُّنَهُ قَبْلُ أَن يِلْبِسِ الاداةِ أَنَّى رَايَتُ أَنَّى في درع حصينــة فأو لنها المدينة وأنَّى مردف كمبشــًا

وأوَّلته كبش الكنيبة ورأيت أن سيغ ذا الفقارفلَ فأو لته فلاَّ فيكم ورأيت بقراً يذبح فبقر والله خير » رواه النرمذي و ابن ماجه من حديث عبد الرحمن أبن أبي الزُّناد عن أبيه به . وروى البهمةي من طريق حاد بن سلة عن على بن زيد عن أنس مرفوعاً قال: رأيت فها يرى النسائم كأني مردف كبشاً وكأن ضية سيغ انكسرت فأولت أنى أقسل كبش القوم وأولت كسر ضبة سيز قتسل رجل من عترتي . فتنل حمزة وقتل رسول الله ﷺ طلحة وكان صاحب اللواء . وقال موسى بن عقبة رح ورجمت قريش فاستجلبوا من أطاعهم من مشركي العرب وسار أبو سفيان بن حرب في جم قريش وذلك في شو ال من السنة المقبلة من وقعة بدر حتى نزلوا ببطن الوادي الذي قبلُّ أحدوكان رجال من المسلمين لم يشهدوا بدراً قد ندموا على مافاتهم من السابقــة وتمنوا لقاء المدو ليبلوا ما أبلي إخواتهم يوم بدر فلما نزل أبو سنيان والمشركون بأصل أحد فرح السلمون الذين لم يشهدوا بدراً بقدوم العدو عليهم وقالوا: قد ساق الله علينا أمنيننا ثم ان رسول الله عليه أرى ليلة الجمة رؤيا فأصبح فجاء نفر من أصحابه فقال لهم « رأيت البارحة في منامي بقراً تذبح والله خير و رأيت سيني ذا الفتار انقصم من عند ضبته . أو قال : به فلول فسكرهته و همــا مصيبتان ورأيت أنى في درع حصينة وأني مردف كبشاً » . فلما أخبرهم رسول الله مَتَطَالِيَةِ مرؤياه ، قالوا: يا رسول الله عماذا أولت رؤياك ? قال: أولت البقر الذي رأيت بقراً فينا وفي التوم وكرهت ما رأيت بسيني . ويتول رجال كان الذي رأى بسيفه الذي أصاب وجهه فان العدو أصاب وجهه يومئذ وقصمو ا رباعيته وخرقواشفته نزعمو ن أن الذي رماه عتبة بن أبي وقاص وكان البقر كمن قتل من المسلمين يومئذ . و قال أوّات السكيش أنه كبش كتيبة العدو يقتله الله وأوَّلت الدرع الخصينة المدينة فامكثوا واجملوا الذراري في الآطام فان دخل علينا القوم في الازقة قاتلناهم ورموا من فوق البيوت وكانوا قد سكو ا أزقة المدينة بالبنيان حتى [صارت] كالحصن . فقال الذين لم يشهدو ا بدراً : كنا نتمني هذا اليوم وندعو الله فقد ساقه الله الينا وقرب المسير وقال رجل من الانصار: • من نقاتلهم يا رسول الله إذا لم تقاتلهم عند شعبنا ? وقال رجال ماذا نمنم أذا لم تمنع الحرب مروع ? وقال رجال قولا صدقوا به ومضوا عليه منهم حزة بن عبد المطلب قال : والذي أنزل عليك الكتاب لنجاداتهم . وقال نعم بن مالك بن ثملية وهو أحد بني سالم : يا نبي الله لا تحرمنا الجانة فوالذي نفسي بيده لأدخلنها . فقال له رسول الله عَيْنَا إِنَّهُ ، بم ? قال : بأنَّى أحب الله ورسوله ولا أفر يوم الزحف . فقال له رسول الله ﷺ : صدقت . واستشهد يومئذ . و أبي كثير من الناس إلا الخروج الى العدوولم يتناهوا الى قول رسول الله مَتِيَاللَّهِ ورأيه ولورضوا بالذى أمرهمكان ذلك ولكن غلب التضاء والقدر وعامة من أشار عليه بالخروج رجال لم يشهدوا بدراً قد علموا الذي سبق

لاصحاب بدر من الفضيلة فلما صلى رسول الله ﷺ الجمة وعظ الناس وذكرهم وأمرهم بالجد والجهادثم انصرف من خطبته وصلاته فدعا بلأمنا فلبسها ثمأذن في الناس بالخروج فلما رأى ذلك رجال من ذوي الرأي قالوا: أمرنا رسول الله ﷺ أن نمكث بللدينة وهو أعلِ بالله وما بريد و مأتيه الدحر من الساءفقالوا يارسول الله أمكث كما أحرتنا فقال: ما ينبغي لنبي اذا أخذ لأمة الحربوأذن بالخروج الى العدو أن ترجم حتى يقائل وقد دعوتكم الى هذا المديث فأبيتم إلا الخار وجفيليكم بتقوى الله والصبر عند البأس اذا لقيتم المدو وانظروا ماذا أمركم الله بالصلوا . قال: فخرج رسول الله مَتَكِينَةٌ والمسلمون فسلسكوا على البدائم وهم الف رجل والمشركون ثلاثة آلاف فمضى رسول الله ﷺ حتى نزل بأحد ورجم عنه عبد الله من أبيّ ابن سلول في ثلبّائة فبتي رسولالله ﷺ في سبعائة قال البههق رح هذا هو المشهور عند أهل المغازي أنهم بقوا في سبعائة مقاتل قال والمشهور عن أنهم بقوا في أربعائة مقاتل كذلك رواه يعقوب بن سفيان عن اصبغ عن ابن وهب عن يونس عن الزهرى وقيل عنه سهذا الاسناد سبمائة فالله أعلى. قال موسى بن عقبة وكان على خيل المشركين خالد بن الوليد وكان معهم مائة فرس وكان لواؤه مع عنمان بن طلحة قال ولم يكن مع المسلمين فر س واحدة ثم ذكر الوقعة كما سيأتي تفصيلها ان شاء الله تعالى . وقال محمد بن اسحاق لما قص رسول الله وَيُرِالِيِّهِ رَوْيَاهُ عَلَى أَسِمَابُهُ قَالَ لَهُمْ أَنْ رَأْيَتُمْ أَنْ تَقْيَمُوا ۚ اللَّهُ ينة وتدعوهم حيث تزلوا قان أقاموا أقاموا بشرّ مقام وان همدخلوا علينا قاتلناهم فيها وكان رأى عبد الله بن أبيّ ابن سلول مع رأى رسول الله مُتِيَالِيَّةٍ في أن لايخرج اليهم فقال رجال من المسلمين بمن أكرم الله بالشهادة بوم أحد وغيرهم ممن كان فاته بعر : يارسول الله أخرج بنا الى أعدائنا لايرون أنَّا جبنًا عنهم وضمفنا فقال عبد الله ابن أنى يارسول الله لاتخرج اليهم فوالله ماخرجنا منها الى عدوقط الا أصاب مناولا دخلياً عليهٰا الا أصهٰنا منه . فلم يزل الناس برسول الله ﷺ حتى دخل فلبس لأمنه وذلك يوم الجمة حين فرغ من الصلاة و قد مات في ذلك اليوم رجل من بني النجار يقال له مالك بن عمرو فصلي عليه ثم خرج علمهم وقد ندم الناس وقالوا استكرَهْ ما رسول الله ﷺ و لم يكن لنا ذلك فلما خرج ا عليهم قالوا بإرسول الله أن شئت فاقعد فقال ماينبغي لنبي أذا لبس لأمته أن يضمها حتى يقاتل. غرج رسول الله ﷺ في ألف من أصحابه . قال ابن هشام واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم قال ابن اسحاق حتى اذا كان بالشوط بين المدينة وأحد انمخزل عنه عبد لله بن أبيّ بثلث الناس وقال أطاعيم وعصائي ماندري علام نقتل أنفسنا هينا أبها الناس. فرجع بمن اتبعه من قومه من أهل النفاق والريب واتبعهم عبه الله بن عمرو بن حرام السلمي والدجابر بن عبد الله فقال بياقوم اذكركم الله أن لأيخذلوا قومكم و نبيكم عند ما حضر من عدوهم. قالوا لو فعلم افكم تقاتلون ما أسلمناكم]

ولكنا لأنرى أن كون قتال. فلما استمصوا عليه وأبوا الاالانصراف قال: أبعدكم الله أعداء الله فسيغني الله عنكم نبيه ﷺ . قلت : وهؤلاء القوم هير المرادون بقوله تمالي ﴿ وليعا الدُّنِّ نافقها وقما للم تعالوا فاناوا فيسما الله أو ادفعوا قالوا لو نعل قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهب للايمان بقر لون بأفر اهيم ماليس في قلو بهم والله أعلم بما يكتمون إ. يعني أنهم كاذبون في قولم لو نعل قتالا لاتبمناكم، وذلك لأن وقوء القتال أمره ظاهر بين واضح لاخفاء ولا شك فيه وهم الذين أنزل الله فيهم ﴿ فَمَا لَكُمْ فِي المُنافِقِينِ فَتَنْيَنِ وَاللَّهِ أَرْكُسُهُمُ عَا كُسُبُوا ﴾ الآية وذلك أن طائفة قالت نقاتلهم وقال آخر ون لانقانلهم كما ثبت وبين في الصحيح. وذكر الزهري أن الانصار استأذنوا حينتُذ رسول الله ﷺ في الاستعانة بحلفائهم من مهود المدينة فقال لاحاجة لنا فيهم . وذكر عروة بن موسى بن عقبة أن بني سلمة و بني حارثة لما رجم عبد الله بن أبي وأصحابه همتا ان تفشلا فثبتهما الله تعالى ، ولهذا قال ﴿ اذ حَمَّت طائفتان منكم أن نفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون له قال جابر بن عبد الله ما أحب أنها لم تنزل والله يقول ﴿ والله ولهما ﴾ كما ثبت في الصحيحين عنه . قال امن اسحاق ومضى رسول الله عليتية حتى سلك في حرة بني حارثة فنب فرسُ بذنبه فأمال كلاَّب سيف فاستله فقال رسول الله عِيَكِيَّةِ: لصاحب السيف شم سيفك أي اغمده فأني أرى السبوف ستسل اليوم ، ثم قال النبي وَيُطَالِينَ لاصحابه : مَن رجل يخرج بنا على القومين كثب (أي من قريب) من طريق لا يم بنا عليهم فقال أبو خيشه أخو نفي حارثة بن الحارث أنا يارسول الله فنفذ به في حرة بني حارثة و بين أموالهم حتى سلك به في مال لمر بع بن قيظي وكان رجلا منافقاً ضرير البصر فلما سمع حس رسول الله ومن معه من المسلمين قام يحثي في وجوههم التراب ويقول ان كنتّ رسول الله فاني لا أحل لك أن تسخل في حائطي . قال ابن اسحاق وقد ذكر لي أنه أخذ حفنة من التراب في يده ثم قال والله لو أعلاً فيلاأصيب سها غير ك يامحمد لضربت سهاو جهك ظ بندر د القوم ليقتلو د فقال رسول الله عَيَاتِينَ لانقتلوه ، فهذا الاعمى أعمى القلب أعمى البصر ، وقد بدر اليه سعد بن زيد أخو بني عبد الاشهل قبل نعي رسول الله عَيْكُ فَضِر به بالقوس في رأسه فشجه ومضى رسول الله ﷺ حتى نزل الشعب من أحُد في عدوة الوادي و في الجمل و حمل ظهره وعسكره الى أحدوقال لايفاتلنَّ أحدحتي آمره بالقتال وقد سرحت قريش الظهر والكراء في إزروع كانت بالصمغة من قناة كانت للمسلمين فقال رجل من الانصار حين نهي رسول الله عَيْمَاتُنْيْنَ عن القتال أثرُ عي زروء بثي قيلة ولما نضارب ﴿ وَلَمِياْ رَسُولَ اللَّهُ عَيِّكَ لِنَّهُ لِلقَتَالُ وهوفي سمائة رجل وأمر اعلى الرماة يومئنه عبد الله بن جبير أخا بني عمرو بن عوف وهو معلم يومئنه بثياب بيض والرماة خسون رجلاً فقال الضح الخيل عنا بالنيل لا يأتو نا من خلفنا ان كانت لنا أو علينا فاثبت مكانك

لانؤكين من قبلك. وسيأتى شاهد هذا فى الصحيحين أن شاء الله تعالى . قال ابن اسحاق وظاهر رسول الله وسيائتيج بين درعين يدى ابس درعاً فوق درع ودفع اللواء الى مصعب بن عمير أخى بنى عبد الدار قلت وقد رد رسول الله تتطفر جماعة من الغالمان يوم أحد فلم يمكنهم من حضور الحرب الصغرم منهم عبد الله بن عمر كما ثبت في الصحيحين قال عرضت على الذي عظير يوم أحد فلم يميز فى وعرضت عليه يوم المنادق وأنا ابن خس عشرة فأجاز فى وكذلك رد يومئذ أسامة بن زيد وزيد بن ثابت والبراء بن عازب وأسيد بن ظبير وعرابة بن أوس بن قيظى ذكره ابن قنيبة وأورده السهيل ، وهو الذي يقول فيه الشاخ:

#### اذا ما راية رضت لجد تلقاها عرابة بالهين

ومنهم ان سعيد بن خيشة ذكره السهيلي أيضاً وأجازهم كلهم يوم الخندق وكان قد رد يومئذ سمرة بن جندب ورافع بن خديج وها ابنا خس عشرة سنة فقيل يارسول الله ان رافعاً را م فأجازه فقيل يارسول الله فان سمرة يصرع رافعاً فأجازه . قال ابن اسحاق رح وتعبأت قريش وهم ثلاثة آلاف ومهم مائتا فرس قد جنموها فجملوا على مسنة الخمل خالدين الولمد وعلى ملسرتها عكرمة بن أبي حبل بن هشام وقال رسول الله يهيُّنا : من يأخذ هذا السيف بحقه فقام اليــه رحال فأمسكه عنهم حتى قام اليه أبو دجانة سماك بن خرَشة أخو بني ساعدة فقال وما حقه يارسول الله? قال أن تضرب به في العدوحتي بنحني . قال أنا آخذه بارسول الله يحقه فأعطاه اياه . هكيذا ذكر مراد. اسحاق منقطماً . وقد قال الامام أحمد حدثنا يزيد وعفان قالا حدثنا حماد هو ابن سلمةأخبرنا ثابت عن الذي أن رسول الله عليم أخذ سيفًا موم أحد فقال من بأخذهذا السيف فأخذ قوم فجملوا ينظرون اليه فقال من يأخذ بحقه فأحجم القوم فقال أبو دجانة سماك: أنا آخذه بحقه . فأخذه ففلق به هام المشركين ورواه مسلم عن أبي بكر عن عفان به. قال ابن اسحاق وكان أبو دجانة رجلا شجاعا يختال عند الحرب وكان له عصابة حمراء يعلم مها عند الحرب يعتصب مها فيعلم أنه سيقاتل ، قال فلما أخذ السيف من يد رسول الله عِنْ أخرج عصابته تلك فاعتصب بها ثم جعل يتبختر بين الصفين قال : | هُدَثَى جَمَعُر بن عبد الله بن أُسلم مولى عمر بن الخلطاب عن رجل من الانصار من بني سلمة قال : قال رسول الله ﷺ حين رأى أباً دجانة يتبختر :انها لمشية يبغضها الله الا في مثل هذا الموطن . قال أبن أسحاق وقد قال أبو سفيان لاصحاب اللواء من نبي عبد الدار يحرضهم على القتال: يانم عبد الدار قد وليتم لواءنا يوم بدر فأصابنا ماقد رأيتم وانما يؤتى الناس من قبل راياتهم اذا زالت زالوا عاما أن تكفونا لواءنا واما أن تخلوا بيننا وبينه فنكفيكموه فبهوابه وتواعدوه وقالوا ينحن نسل اليك لواءنا ا سعلم غدا اذا التقيما كيف فصنع وذلك الذي أراد أم سفيان .قال فلما التق الناسودنا بعصهم من إ بعض قامت هند بنت عتبة في النسوة اللاتي معها رأخذن الدفوف يضر بن بها خلف الرجال ويحرض على القتال فقالت هند فيها نقول:

> وَيَهاً بنى عبد الدار ويها حماة الادمار ضرباً بكل بتار وتقول أيضاً :

> > أن نتبلوا أمانق ونفرش القمارق أو تدبروا نفارق فراق غير وامق

قال ابن اسحاق وحدثني عاصم بن عمر بن قنادة ان أبا يضم عبد عمرو بن صبني بن مالك بن النمان أحد بني ذبيعة وكان قد خرج الى مكة مباعدا لرسول الله ﷺ ومسه خسون غلاما من الاوس و بعض الذاس يقول كانوا خسة عشر وكان يمد قريشاً أن لوقد لتى قومه لم يختلف عليه منهم رجلان ، فلما التي الناس كان أول من لقيهم أبويامر في الاحابيش وعبدان أهل مكة فنادى : يامشر الاوس أنا أبويامر قالوا : فلا أنم الله بك عيناً ياؤسق . وكان يسمى في الجاهلية الراهب فساه رسول الله وقتليظ الفاسق . فلما سمع ردهم عليه قل لاتد أصاب قومي بعدى شرتم قاتلهم قتالا شديداً ثم أرضخهم بالمحبارة . قال ابن اسحاق فأقبل الناس حتى حيث الحرب وقاتل أبو دجانة حتى أمعن في الناس قال ابن هشام وحدثني غير واحد من أهل المهل أن الزبير بن الهوام قال وجدت في نفسي حين سألت رسول الله وتحليظ السيف فنمنيه وأعطاه أبا دجانة وقلت أنا ابن صفية عمته ومن قريش وقد قت اليه وسألته اياه قبله فأعماه أبا دجانة وتركني والله لأ نظرن ما يصنم فاتبهته فأخرج عصابة له حمراء فنصب بها رأسه فقالت الانصار أخرج أبو دجانة عصابة الموت وهكذا كانت تقول له اذا لعمراء فنصب بها رأسه فقالت الانصار أخرج أبو دجانة عصابة الموت وهكذا كانت تقول له اذا لعمراء فنصب بها رأسه فقالت الانصار أخرج أبو دجانة عصابة الموت وهكذا كانت تقول له اذا لعمراء فنصب بها رأسه فقالت الانصار أخرج أبو دجانة عصابة الموت وهو يقول:

أنا الذى عاهدنى خليــلى ونحن بالسفح لدى النخيل أن لا أقوم الدهر ف الكيول أضرب بسيف الله والرسول

و قال الاموى -مدننى أبو عبيد فى حديث النبى ﷺ أن رجلا أناه وهو يفاتل به فتسال لعلك إن أعطينك تناتل فى الكيول? قال لا . فأعطاد سيفاً فجمل يرتجز و يقول :

أنا الذي عاهدني خليلي ان لا أقوم الدهر في الكيول

وهذا حديث بروى عن شعبة ورواه اسر ائيل كلاها عن أبى اسماقى عن هند بنت خالد أو غيره برفع الكيول يدى مؤخر الصنوف سمحته من عدة من أهل العام ولم أسمم هذا الخرف إلا فى هذا الماديث ، قل ابن هشام خمول لايلق أحداً إلا تتلة وكن فى المشركين رجل لايدعجريماً إلا فضع عليه فجمل كل منها يدنو من صلحبه فدعوت الله أن يجمع بينها فالتقيا فاختلفا ضربتين فضرب المشرائة أبا دجانة فاتقاد بعر قنه فعضت بسيفه و ضربه أبو دجانة فقتله . ثم رأينه قد حل السيف على مفرق رأس هند بنت عتبة ثم عدل السيف عنها فقله الله ورسوله أعلم . وقد رواه السيف على مفرق رأس هند بنت عتبة ثم عدل السيف عنها فقله ورسوله أعلم . وقد رواه السيمة في الدلائل من طريق هشام من عروة عن أبيه عن الزبير بن الموام بنناك . قال ابن اسحاق فاذ أمر وحانة فأ كومت أسيف رسول الله عليائية أن أضرب به امرأة و ذكر موسى بن عقبة أن رسول الله عليائية أن أضرب به امرأة و ذكر موسى بن عقبة أن رسول الله على ثم عرفه الثالثة فطلبه أبو دجانة فيفه اليه فأعيل السيف حقه قال فزعموا أن كعب بن مالك قال : كنت فيدن خرج من المسلمين فا فافعى السيف حقه قال فزعموا أن كعب بن مالك أرجل من المشركين جم الله مه يجوز السلمين وهو يقول : استوسقوا كما استوسقت جزر الفتم . قال وأذا رجل من المسلمين ينتظره وعليه لأمته فهنيت حتى كنت من ورائه ثم قت أقدر المسلم والكافر بيصرى فاذا الكافر أنف لمعا عدة رهياة ، قال فلم أزل أنتظرها حتى التقبيا فضرب والكافر بعمرى فاذا الكافر أنف لمعا عدة رهياة ، قال فلم أزل أنتظرها حتى التقبيا فضرب والله : كيف ترى ياكس باأنا أبو دجانة

#### مقنل حمز لأرضى الله عنه

قال ابن اسحاق وقاتل حمزة بن عبد المطلب حتى قتل أرطاة بن عبد شرحبيل بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار وكان أحد النفر الذين يجملون البواء، وكمذلك قتل عنمان بن ابى ملمحة أوهو حامل اللواء وهو يقول :

ان على أهل اللواء حتما أن يخضبوا الصمدة أو تندعًا

فحمل عليه حزة تنسله نم مر به سباء بن عبد الدرَّى النَّبْشاني وكان يكني بأبي نيار فسال حزة هم إلى إيابن مقدامة البظور وكانت أمه أم أعار مولاة شريق بن عرو بن وهب النقى وكانت خنانة بمكة فلما النقيا مربه حزة فقدا ققال وحشى غلام جبير بن مطمع والله أنى لانظر لحزة ميه الناس بسيفه مايليق شيئاً يمرُّ به مثل الجل الأورق إذ قد تقدمني اليه سباع فقال حزة هم يا ابن مقطعة البظور فضر به ضربة فكا أعا أخطأ رأسه و هزرت حربتي حتى إذارفيت منها دفعتها عليه فوقعت في تُنتيه حتى زرجت من بين رجليا فأقبل محوى فنلب فوقع وأمهلته حتى اذا مات جشت فأخفت حربتي ثم ندحيث إلى العسكر و لم يكن لى بشيء ملجة غيره و قال ابن اسحاق وحدثني عبد الله بن حربتي عرو بن أمية الضعرى الفضل بن عياش بن ربيعة بن المنارث عن سليان بن يسار عن جعفر بن عرو بن أمية الضعرى

قال: خرجت أنا وعميد الله بن عدى بن الخيار أحد بني توقل بن عبد مناف في زمان معاوية فأدرينا مع الناس فلها مرزنا بحمص وكان وحشي مولى جبير قد سكنها وأقام بها فلما قدمناها قال عبيد الله من عدى: ها إلك في أن نأتي وحشياً فنسأله عن قتل حن ة كيف قتله ؟ قال قلت له: ان شئت . فخر حنا نسأل عنه محمص فقال لنا رحل وتحن نسأل عنه انكما ستجدانه مفناه داره وهو رحا قد غلت عليه الخ فان تجداد ساحاً تجدا رحلاع بناً وتحدا عنده بعض ماتر بدان وتصيبا عنده ماشئيًا من حديث تسألانه عنه وان تجداه و به بعض ماه فانصر فا عنه ودعاه . قال : فخرخنا تمشى حتى حنناه فاذا هو بفناء داره على طنفسة له واذا شيخ كبير مثل البغاث ، واذا هو صاح الابأس به ، فلما انتهينا اليه سلمنا عليه ، فرفع رأسه الى عبيدالله بن عدى فقال : ابنٌ لمدى من الخيار أنت ? قال فعر. قال أما والله مار أيتك منذ ناولتك أمك السعدية التي أرضمتك بذى طوى فا في ناو انكها وهي على بديرها فأخذتك بعر ذيك فلمعت لى قدماك حتى رفعتك المهما فوالله ماهم إلا أن وقفتَ على فعرفتهما . قال فجلسنا الله فقلنا : حِتْنَاكُ لتحدثنا عن قتل حمزة كف قىلتە؛ فقال: أما إنى سأحدثكما كما حدثتُ رسول الله يَتِيْكُ عِن سألني عن ذلك ، كنت غلاماً لجبير بن مطعر وكان عمه طميمة بن عدى قد أصيب يوم بدر، فلما سارت قريش الى أحد قال لى جبير: إن قنلت حمرة عم محمد بعني فأنت عتيق. قال فخرجت مع الناس وكنت رجلا حبشياً ا أَوْدُف بِالْحَرِيةِ قَدْف الحَاشة قالَ ما أَخْطِيءِ مِها شيئاً ، فلما التق الناس خرجت أَنظر حزة والبصره حتى رأيته في عرض الناسكاً نه الجل الأورق مهد الناس بسيفه هذاً مايقوم له شيء فوالله إنى لأثهبنا له أريده وأستثرمنه بشجرة أو بحجر ليدنومني إذ تقدمني اليه سباع بن عبد العزي فلمما رآد حمزة قال هلم إلى يا امن مقطعة البظور ، قال فضر به ضربة كأنَّمَا أخطأ رأسه ، قال وهززت حربتي حتى اذا رضيت منها دفعتها عليه فو قعت في ثنته حتى خرجت من بين رجليه و ذهب لينوء نحوي فغلب وتركته وإياها حتى مات ثم أتيته فأخذت حربتي ثم رجمت الى العسكي وقعدت فيه ولم يكن لي بغيره وأجة إنَّها قتلته لأعتق، فلما قدمت مكة عتقت ثم أثَّت حتى إذاافتتح رسول الله بَيَّلُ. مكة ه. بت الى الطَّائفُ فَكُنتُ مِهَا فَلَمَا خَرْجُ وَفَدَ الطَّائِفُ الَّيْ رَسُولُ اللَّهُ عَيَّكُ لِلْسَلَّمُوا تُمَّتُّ عَلَى المذاهب فقلت ألحق بالشام أو بالهن أو بمعض البلاد فو الله إنى لغ ذلك من همي إذ قال لي رجل: و يحك انه و الله لا يقتــل أحداً من الناس دخل في دينه و شيد شهــادة الحق ، قال فلما قال لي ذلك خرجت حتى قدمت على رسول الله ﷺ المدينة فلم برعه إلا بي قائمـاً على رأسه أشهد شهادة الحق فلما رآني قال لي :أو حشي أنت ! قلت فع يار سول الله . قال اقعد فحه ثني كيف قتلت حمزة ? قال غَـدثته كما حدثتكا، فلما في غت من حديثي قال و يحك غيِّب عني وجهك فلا أرينك ، قال فسكنت

أتنك برسول الله ينافي حيث كان لئلا برانى حتى قبضه الله عز وجل، فلما خرج المسلمون الى السيلمة الكذاب صاحب العامة خرجت معهم وأخدات حربتى التى قتلت بها حزة، فلما النقى الناس رأيت مسيلمة قائما وبيده السيف وما أعرفه قبيات له وجها له رجل من الانصار من الناحية الاخرى كلانا بريده فهززت حربتى حتى اذا رضيت منها دفعها عليه فوقعت فيه ، وشدة عليه الانصارى بالسيف فر بك أعلم أينا قتل ، فان كنت قتلته فقد قتلت خير الناس بعد رسول الله بين الانصارى هو أو دجانة سماك بن خرشة كما سياتى في مقتل أهل الممامة . وقال الواقعدى في الردة : هو عبد الله بن زيد بن عاصم المازنى ، وقال سيف بن عرو : هو عدى ان سهل وهو القائل :

أَلَمْ تَرَ أَنِي ووحشهم قتلت مسياسة المعنن ويسأل الناسُ عن قسله فقلت ضربت وهذا طعن

والمشهور أن وحشياً هو الذي بدر د بالضربة وذفف عليه أبو دجانة ، لما روى ابن اسخاق عن عبد الله بن الفضل عن سلمان بن يسار عن ابن عمر قال : صحمت صارخًا يوم البمسامة يقول : قتله العبد الأسود . وقد روى الهخاري قصة مقتل حزة من طريق عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون عن عبد الله بن الفضل عن سلمان بن يسار عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري قال خرجت مع عبد الله بن عدى بن الخيار.فذكر القصة كما نقدم. وذكر أن عبيد الله من عدى كان ممتجراً عمامة لابري منه وحشى إلا عينيه ورجليه فذكر من معرفته له ما تقدم ، وهذه قيافة عظيمة كما عرف مجرزُ المدلجي أقدام زيد وابنه أسامة مم اختلاف ألو انهما . وقال في سياقته : فلما أن صف الناس لنقتال خرج سباء فقال هل من مبارز فخرج اليه حزة بن عبد المطلب فقال له : ياسباء يا ابن أم أثمار مقطمة البظور أتحادُ الله ورسوله نمثم شد عليه فكان كأمس الذاهب، قال وكمنت لحزة لمحت صخرة فلما دنا مني رميته بحربتي فأضعها في ثلثًه حتى خرجت من بين وركيه قال فكان ذلك آخر المهد به ، إلى أن قال : فلما قبض رسول الله ﴿ يَرْتُهُم وخرج مسيلة الكذاب قلت لأخرج الى مسيلة لعلى أقذا، فأكفئ به حزة ، قال فخرجت مع الناس فكان من أمره ما كان قال فاذا رجل قائم في ثلمة جداركاً نه جمل أورق ثائر الرأس، قال فرميته بحو بتي فاضعهـــا بين الديه حتى خرجت من كتفيه ، قال و والد اله رجل من الانصار فضريه بالسيف على هامته ، قال عبد الله بن الفضل فأخبر في سلمان بن يسار أنه سمه عبد الله بن عمر يقول: فقالت جارية على ظهر البيت :واأمير المؤمناه قتله العدد الاسود ، قال ابن هشام فيلغني أن رحشياً لم نزل يُحدُ في الحمر حتى خلم من الديوان فكان عمر بن الناطاب يقول : قد قلت إن الله لم يمكن ليدع قاتل حمزة . قلت :

و توفى وحشى بين حرب أنو دسمة و يقــال أبو حرب يحمص وكان أو ل من لبس الثباب المدلوكة . قال ابن اسحاق : وقاتل مصمب بن عمير دون رسول الله عليه حتى قتل وكان الذي قتله ابن فئة الديني وهو يظن أنه رسول الله ﷺ فرجع الى قريش فقال قتلت محماً . قلت و ذكر موسى بن عقبة في مغازيه عن سعيد بن المسيب أن الذي قتل مصميًّا هو أني أبن خلف فالله أعلى. قال ابن اسحاق فلما قتل مصعب بن عمير أعطى رسول الله ﷺ اللواء علىَّ بن أبى طالب . وقالُ بونس بن بكمير عن ابن اسحاق : كان المواء أولا مع على بن أبي طالب ، فلما رأى رسول الله ﷺ لواء المشرك بن مه عبد الدار قال نحن أحق بالوفاء منهم أخذ اللواء من على بن أبي طالب فدفعه الى مصعب بن عمير . فلما قتل مصعب أعطى اللواء علىّ بن أبى طالب . قال ابن اسحماق : وقاتل على بن أبي طالب ورجل من المسلمين . قال ابن هشام وحدثني مسلمة بن علقمة المازني . قال : لما اشند القتال بوم أحد جلس رسول الله ﷺ تحت راية الانصبار وأرسل الى على أن قدم الراية | فقدم على وهو يقول: أنا أبو القصر فناداه أبو سمد بن أبي طلحة وهو صاحب لواء المشركين. هل لك يا أبا القصم في البراز من حاجة ? قال نعم فبرز! بينالصة بن فاختلفا ضربتين فضر به على فصرعه ثم انصرف و لم يجهز عليه . فقال له بعض أصحابه : أفلا أجهزت عليه ﴿ فقال انه استقبلني بعور ته ا فعطفتني عليه الرحم وعرفت أن الله قد قتله . وقد فعل ذلك على رضي الله عنه يوم صغين مع بسر ابن ابي أرطاة لما حمل عليه ليقتله أبدي له عور ته فرجم عنه . وكذاك فعل عمرو بن العاص حين ا حمل عليه على فى بعض أيام صفين أبدى عن عور ته فرجع على أيضاً . فنى ذلك يقول الحارث بن النف :

أنى كل يوم قارس غير منته ويضحك منها في الملجاة باديه يكف لما عنه على سنانه ويضحك منها في المالاه معاويه و ذكر يونس عن ابن اسحاق أن طلحة بن أبي طلحة العبدري حامل لو اء المشركين يومئذ دعا الى البراز نأ حجم منه الناس نبرز البه الزبير بن الدوام فوثب حتى صار معه على جمله ، ثم اقتحم به الارض ذائلة منه دن به يند بنه فاقى عليه رسول الله وقيات عن احجام الناس عنه . وقال وحوارئ الزبير » وقال: لولم يبرز اليه لبرزت أنا اليه لما رأيت من احجام الناس عنه . وقال ابن اسحاق قتل أباسمد بن أبي ملحة سعد بن ابي وقاص وقائل عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح فتقل نافع بن أبي ملحة وأخاه الملاس كلاهما يشعره سهماً فيآلي أمه سلافة فيضع رأسه في حجرها فتقول يابني من أديابك فيقول سحمت رجلا حين رماني يقول خفحا وأنا ابن أبي الأقلح فنفرت أن أمكنها الله من رأس عاصم أن تشرب فيه الحذوكان عادم قد عاهد الله لا يس مشركا أبناً ولا

يمه ولهذا حماه الله منه يوم الرجيع كاسيآتى . قال ابن اسحاق : والتق حنظاة بن أبى عام واسمه مرو و يقال عبد عمر و بن صيني وكان يقال لابى عامر في الجاهلية الراهب الحكثرة عبادته ضماه رسول الله والفلس الفلسلام و خالفة الرسول علم الدينة هر باً من الاسلام و خالفة الرسول علم السلام وحنظلة الذى يعرف بحنظلة النسيل لانه غسلته الملائكة كاسيآتى هو وأبو سفيان صخر بن حرب فلما علاه حنظلة رآه شداد بن الاوس وهو الذى يقال له ابن شعوب فضر به شداد من الراول الله والله الله الله الله عن شعوب فضر به شداد على الدواقدى : هي جميلة بلت أبى ابن ساول وكانت عروساً عليه تلك المابلة . فقالت خرج وهو جب حين سمع الهاتفة فقال رسول الله ويقائق : كذلك غسلته الملائكة . وقد ذكر موسى بن عبد حين سمع الهاتفة فقال رسول الله ويقائق : كذلك غسلته الملائكة . وقد ذكر موسى بن عبد أن أباه ضرب برجاه في صدره وقال ذنبان أصبهما ولته نهيتك عن مصر عك هذا ، ولقد والله كنت وصولا للرحم برآ بالوائد . قال ابن شعوب في ذلك :

لأحمين صاحبي ونفسى بطمنة مثل شعاع الشمس

وقال ابن شعوب:

ولولا دفاعى يا ابن حرب ومشهدى لأفيت يوم النف غير بحيب ولولا مكرى المبر بالنمف فرفرت عليه ضباع أو ضراء كليب

وقال أبوسفيان :

ولوشئت نمبنى كبيت طمرة ولم أحل النماه لابن شعوب وما زال مهرى مزجر الكاب منهم لدن غدوة حتى دنبت لذروب أقاتلهم وأدّعى بإلغالب وأدفعهم عنى بركن صليب فيكي ولا ترعى مقالة عاذل ولا تمانى من عبرة ونحيب أبك واخواناً له قد تتابعوا وحتى لهم من عبرة بنصيب مسلى الذى قدكان في النفس اننى قتلت من النجار كل نحيب ومن هائم قرماً كريماً ومصباً ركان لدى الحيجاء غير هيوب ظهر أننى لم أشف نفسى منهم لكانتشجى في القلب ذات ندوب فا يوا وقد أودى اللابيب منهم خدب من مغبط وكثيب أصابهم من لم يكن لدمائهم كفاء ولا في خطة بضريب فاجابه حيان بن ثابت:

ذكرت القروم الصيد من آل هاشم ولست لزور قلتمه بمصيب

أتعجب أن أقصدت حرة النهم نحيباً وقد سميته بنجيب ألم يقتارا عراً وعتبة وابنه وشيبة والحاج وابن حبيب غداة دعا العامى علياً فراعه بضربة عضب بله يخضيب

#### فصال

قال ابن اسحاق : ثم أنزل الله نصره على المسلمين ، وصدقهم وعده فحسوم بالسيوف حتى كشفوهم عن السكر وكانت الهزيمة لا شك فيها . وحدثنى يحيى بن عباد بين عبد الله بين الز بير حن أبيه عباد عن عبد الله بين الزبير عن الزبير قال : والله لقد رأيتي أنظر الى خدم هند بنت عبت وصواحبها مشمرات هوارب ما دون أخذهن قليل ولا كثير اذ مالت الرماة على السكر حين كشفنا القوم عنه وخلا اظهورتا للخيل فأتينا من خلفنا وصرخ صارخ ألاان محماً قد قتل فانكما أن وانكفا القوم علينا بعد أن أصبنا أصحاب اللواء حتى ما يدنو منه أحد منهم ، فحدثنى بعض أهل العام أن اللواء لم يزل صريعاً حتى أخذته عرة بنت علقمة الحارثية فرفعته لتريش فالاتوا به وكان اللواء مع صواب غلام لبنى أبي ملحة حبثى وكان آخر من أخذه منهم فقاتل به حتى قطعت بداد ثم برك عليه فاخذ اللواء بصدره وحنقه حتى قتل عليه وهو يتو ل : النعم هل أعزرت \_ يبنى اللهم هل أعذرت \_ فقال حسان بن ثابت في ذلك :

غرتم باللواء وشر فخس لواء -بن رد الى صواب جملتم فخركم فيـ لمبد والأم من يطا عفر التراب طنتم والـفيه له ظنون وما ان ذالت من أمر الصواب بأن جلادنا يوم التقينا يمكة بيمكم حمر العياب أقر العين ان عصبت يداه وما ان تصبان على خضاب أثر العين ان عصبت يداه وما ان تصبان على خضاب

وقال حسان أيضاً في رفع عمرة بنت علقمة اللواء لهم : اذا عضل سيقت البنا كأنها حداية شرك معلمات الحواجب

أَقْنَا لَمْمَ طُمِناً مَبِيراً مَنكالاً وحزناهم بالفرد. من كاجانب فاولا لواه الخارثية أصبحواً يباعون في الاسواق يبعاب لاثب

قال ابن اسحاق فانكشف المسلمون وأصاب منهم المدووكان يوم بلاء وتعصيص أكرم الله فيه من أكرم بالشهادة حتى خلص العدو الى رسول الله والليافي فلت با اجارة حتى وقع لشقه فأصيبت رباعيته وشح فى وجهه وكانت شفته وكان الذى أصابه عتبة بن أبى وقص فحد منى حميد العلويل دن

أنس بن مالك قال كسرت رباعية النبي ﷺ بوم أحد وشج في وجبه فجمل عسح الدم ويقول كف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم وهو يدعوهم الى الله فأنزل الله ﴿ ليس لك من الأمر شي، أو نتوبَ علمهم أو يعذَبِهم فانهم ظللون } قال ابن جرير في تاريخه حدثنا محمد بن الحسين حدثناأحمد ار. الفضل حدثنا أسباط عن السدى قال أتى ابن قمَّة الحارثي فرمي رسول الله عَيَطَالِيَّة بحج فكسر أنفه ورياعيته وشحه في وحيه فأثقله بقدق عنه أصحابه ودخل بمضيرالدينة والطلق طائفة فوق الجمل إلى الصخرة وحمل رسول الله عَلَيْنَ يعد الناس: إلى عباد الله الله عباد الله فاجتمع اليه الاثون رحلا فجماوا يسيرون بين يديه فل يقف أحد الا علحة وسهل بن حنيف فحماه طلحة فرمي بسهم في يد. فيبست يد. وأقبل أيّ بن حلف الجحي وقد حلف ليقتلن النبي مُتَيَلِينَيْم فقال بل أنا أقتله فقال ياكذاب أين تفر فحمل عليه فطعنه النبي عَيَيْنِيْ في جيب الدرع فجرح جرحًا خفيفاً فوقع بخور نُهُ إِنَّ اللَّهُ رِ فَاحْتِمَاهِهِ وَقَالُوا لِيسَ بِكَ جِرَاحَةً فَمَا يَجِزَعَكَ ﴿ قَالَ : أَلِيسَ قَالَ لاقتلنك لو كانت تجتمع ر بيعة ومضر لقتلهم . فل يلبث الا يوماً أو بعض يوم حتى مات من ذلك الجرح وفشا في الناس أن رسول الله عَيِلِينَةِ قد قتل فقال يعض أصحاب الصخرة ليت لنا رسولا الى عبد الله بن أبي فيأخذ لنا أمنة من أبي سفيان ، ياقوم ان مجداً قدقتل فارجعوا الى قومكم قبل أن يأتوكم فيقتاركم، فقال أنس ابن النضر ياقوم أن كان محد قد قتل فان رب محد لم يقتل فقاتاوا على ما قاتل عليه محمد عليه اللهم أني أعتذر اليك مما يقول هؤلاء وأبرأ اليك مماجاء به هؤلاء ثم شد بسيفه فقاتل حتى قتل والطلق رسول الله عَيْدِينَة يدعو الناس حتى انتهى إلى أصحاب الصخرة فلما رأوه وضع رجل سها في قوسه مرمه فقال أنا رسول الله ففر حوا بذاك حين وجدوا رسول الله عَيَالِينَة وفر حرر سول الله عَيَالِينَ حين رأى أن في أصحابه من متنع به ، فلما اجتمعوا وفعهم رسول الله ﷺ فعب عنهم الحزن فأقبلوا يذكر ون الفتح وما فاتهم منه و يذكر ون أصحابهم الذين قتاواً، فقال الله عز وجل في الذين قالوا ان محماً قد قتل فارجموا الى قومكم : ﴿ ومامحمد الارسول قد خلت من قبله الرسل } الآية فأقبل ابوسفيان حتى أشرف علمهم فلما نظروا إليه نسوا ذلك الذى كانوا عليه وهمهم أبو سفيان فقال رسول الله عَيِّلِيَّةٍ « ليس لهم أن يعاونا ، الهم ان تقتل هذه العصابة لاتعبد في الارض » . ثم ندب أصحابه فره هم ياليجارة حتى أنزلوهم فقال أبو سفيان يومئذ. أعلُ هبل حنظلة بحنظلة ويوم أحد يوم بدر. وذكر تمام القصة. وهذا غريب جداً وفيه نكارة . قال ابن&شام : وزعم ربيح بن عبد ارحمن بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي سعيد أن عتبة بن أبي وقاص رمي رسول الله ﷺ فكسر راعيته اليمني السفلي وجرح شفته السفلي وأن عبد الله بن شهاب الزهري شجه في جبهته وان عســـد الله بن أيَّة جرح وجنته فدخلت حلقتان من حلق المغفر في وجنته ووقع رسول الله ﷺ في حفرة

من الحفر التي عملها أبو عامر ليقع فيها المسلمون فأخذ على بن أبي طالب بيده ورفعه طلحة بن عبيد الله حتى استوى قائمًا ومص مالك بن سنان أبو أبي سعيد الدم من وجه رسول الله ﷺ ثم ازدر ده فقال من مس دمه دمي لم تمسسه النار قلت وذكر قتادة ان رسول الله ﷺ لما وقع لشقه أغمى عليه فربه سالم مولى أبي حذيفة فأجلسه ومسح الدم عن وجه: فأفق وهو يقول كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنيهم وهو ينتوهم إلى الله فأنزل الله ﴿ لِيسَ لِكَ مِنَ الأَمَرَ شِيءٌ ﴾ الآية رواء ابن جرم وهو مرسل وسيأتي بسط هذا في فصل وحده قلت :كان أول النهار للسلمين على الكفاركما قال الله تعالى ﴿ وَلَقَدَ صَدْقَكُمُ اللَّهُ وَعَدُهُ ۚ اذْ تَحْسُونُهُمْ بِأَذْنَهُ حَتَّى أَذَا فَشَلَّتُمْ وَتَعَازَعُتُمْ فِي الأَمْرُ وعَصِيتُمْ من بعدما أراكم مأتحبون منكم من يريد الدنيا ومنسكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليتلك ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المنهن \* أذ تُصمه ون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم عمَّا بنم إلى الآية قال الامام أحمد حدثنا إ عبدالله مدثني أبي حدثني] سامان بن داود أخبر نا عبد الرحن بن أبي از ناد عن أبيه عن عبيد الله عن ابن عباس أنه قال: ما نصر الله في موطن كما نصر يوم أحد قال فأنكر نا ذلك فقال بيني و بين من أنكر ذلك كتاب الله ان الله يقول في يوم أحد ﴿ ولقد صدقكِم الله وعده اذ تحسونهم ﴿ ذِنه } يقول ابن عباس والحسّ القتل ﴿ حتى أذا فشلتم } الى قوله ﴿ واتمد عفا عنكم والله ذو فصل على المؤمنين } وانما عنى بهذا الرماة وذلك أن النبي ﷺ أقامهم في موضع ثم قال احمو ا ظهور نا فان ر أيتمو نا نقتل فلا تنصر ونا وان رأيتمونا نغنم فلا تشركونا. فداغنم النبي ﷺ وأباحوا عسكر المشركين اكب الرماة جيماً فدخلوا في المسكر ينهبون وقد التقت مهوف أصحاب رسول الله عَتَطَالِيَّةٍ فيه هكذا (وشبك بين أصابع يديه ) والتبسوا فلما أخلُّ الرماة تلك الخلة التي كانوا فها دخلت الخيل من ذلك الموضع على أصحاب النبي عَيِّكِانَيْرَ فضرب بعضهم بعضاً فالنب وا وقتل من المسادين ناس كشير وقد كان لرسول الله وأصحابا أولُ النهار حتى قتل من أصحاب لواء المشركين سبمة أو تسعة وجال المسلمون جولة تعو الجارو لم يعلقوا حيث يقول الناس الغار انما كان تحت المهراس، وصاح الشيطان: قتل محمدًا فل يشك فيه أنا حقى، فما زلنا كذلك ما نشك أنه حتى حتى علم رسول الله عَيْنَا فِيْنَا السمدين نعرفه بتكفُّه اذا مشي قال ففرحنا كأنه لم يصبنا ما أصابنا قال فرق تحوز وهو يقول اشته غضب الله على قوم دموا وجه رسول الله . و هول مرة أخرى اللهم انه ليس لهم أن يعاونا . حتى انتهى الينا فكت ساعة فاذا أبو سفيان يصيح في أسفل الجبل: أعلُ هبل أعل هبل ، مرتين ( يمني آلهته ) ، أمن امن ابي كبشة أبين ابن ابي قحافة أبين ابن الناطا \_ ? فقال عمر بين الخطاب ألا أجيبه علل بلي قال نلما قال اعل هبل قال : الله أعلى وأجل. فال أبو سفيان ياا بن الخطاب قد أنعمت

عنها، فعادعنها أو فعال عنها فقال أين ابن الى كبشة أين ابن أبي قحافة أين ابن الخطاب و فقال ع. : هذا رسول الله ﷺ وهذا أبو بكروها انا ذا عرى قال فقال أبو سفيان يوم بيوم بدرى الأيام دول و أن الحرب سجال. قال فقال عمر : لا سواه ، قتلانا في الجنة وقتلاكوفي النار. قال انكر لتزعمون ذلك ، لقد خبنا اذن وحسر نا . ثم قال أبوسفيان : اما انكم سوف تجدون في قتلا كم مثلة ولم يكن ذلك عن رأى سر اتنا . قال ثم أدركته حية الجاهلية فقال اما انه ان كان ذلك لم نكرهه . وقدرواه ابن ابي حتم والحاكم في مستدركه والبيبق في الدلائل من حديث سلمان بن داود الهاشمي به وهذا حدث غريد وهو من مسلات ابن عماس وله شواهد من وحه مكثيرة سنذكر منها مانسم أن شاء الله و به الثقة رعليه التكلان وهو المستمان . قال البخاري حدثنا عبيد الله منموسيعن اسرائيل عن أبي اسحاق عن البراء قال: لقينا المشركين يومئن وأجلس النبي عَيَاتِيْدِ جيشاً من الرماة وأمر علمهم عبد الله من جبير وقال: لاتبرحوا ، إن رأيتمونا ظهرنا علمهم فلا تبرحوا ، وإن رأيتموهم ظهروا علينا فلا تعينونًا . فلما لقينا هر يواحق رأيت النساء يشتددن في الجبل رفين عن سوقين قد مدت خلاخليم. فأخذوا يقولون: الغنيمة الغنيمة ! فقال عبد الله: عند إلىَّ النبي ﷺ أنالاتبرحوا . فأموا ، فلما أبوا صرفت وجو ههم فأصيب سمون قتبلا وأشرف أبو سفيان فقال: أفي القوم محمد ? فقال لأتجيبوه . فقال أفي القوم ابن أبي قحافة ? فقــال لأتجيبوه . فقال أفي القوم ابن الناطـــاب ? فقال ان ه؛ لاء قُتُلُوا فَلُوكَانُوا أَحِياءُ لأَجَانُوا ، فَلَمْ عَلَى عَمْرَ نَفْسُهُ فَقَالَ : كَذَبِتُ بإعدوَّ الله ، أَبق الله عليك مايحز نك . فقال أنو سفيان : أعلُ هُبل . فقال النبي ﷺ : أُحيبوه ، قالوا ما فقول ؟ قال قولوا : الله أعلى أوجلّ . فقال أنوسفيان : لنا الدُّرّى ولا عُزّى لكم . فقال النبي ﷺ أجيبوه ، قالوا مانقول ? قال قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم . قال أنوسفيان: نوم بيوم بدر ، والحرب سجال، وتجدون مثلة لم آمر مهما ولم تسؤني . وهذا من افراد البخاري دون مسلم . وقال الامام أحمد : وَرَشِ موسى حدثنا زهير حدثنا أبو اسحاق أن البراء بن عازب قال: جمل رسول الله عَيْثَالِيُّهُ على الرماة يوم أحد ـ وكانوا خسين رجلا\_ عبد إلله بن جبير، قال ووضعهم موضاً وقال : إن ر أيتمو نا تخطفنا الطير فلا تبرحوا حتى أرسل اليكم ، و إن ر أيتمو نا ظهرنا على العدو و أوطأناهم فلا تبرحو احتى أرسل البكر، قال فهز موهم، قال فأنّا والله رأيت النساء يشتددن على الجبل وقد بدت أسوقهن وخلاخلين رافعات ثيامين ، فقال أصحاب عبد الله من جبير : الغنيمة ، أي قوم ، الغنيمة . ظهر أصحابكم ، فما تنظرون ? قال عبد الله من جبير : أنسيتم ماقال لـكم رسول الله ﷺ ? قالوا : إِنَّا وَاللَّهُ لَنَّا تِينَ النَّاسَ فَلْنَصِينَ مِنَ الْغَنْيَمَةُ 1 فَلَمَّا أَتُوهُمُ صَرَفْتَ وَجُوهُم فَأَقْبَلُوا مُهُرِّمَينَ فَذَلْكُ الذِّي يِدْعُومُ ارْسُولُ فِي أُخْرِ اهم، فلم يبق مع رسولُ الله عَيْثَالِيُّهُ غير اثني عشر رجلا فأصابوا

منا سمين رجلا ، وكان رسول الله عليه واصحابه أصابوا من المشركين يوم بدر أر بهين ومائة : سبعين أسيراً وسبعين قنيلاء فقال أو سفيان : أنى القوم محمد ، أنى القوم محمد ، أنى القوم محمد ? الله أن عنهاهم رسول الله عَيْكُ أن يجيبوه ، ثم قال : أفي القوم ابن أبي قحافة ، أفي القوم ابن أبي قحافة / أفي القوم الن الخطاب، أفي القوم الن الخطاب ? ثم أقبل على أصحابه فقال: أما هؤلاء فقد قُتارا وقد كفيتموهم، فما ملك عمر نفسه أن قال : كذبت والله بإعدو الله، إن الذين عددت لأحياه! كلهم وقد بتي لك مايسو؛ك. فقال: نوم بيوم بدر، والحرب سجال، الكم ستجدون فىالقوم مثلة أ لم آم، مها ولم تسؤني . ثم أخذ مرتجز: أعل هما أعل مُما . فقال رسول الله علياتية : ألا تجسونه قالوا يار سول الله ومانقول ? قال قولوا : الله أعلى وأجلّ . قال : إن العرّى لنا ولا عرّى لكم ? قال أ رسول الله عَيَالِينَ ألا تجيبونه ? قالوا: يارسول الله مانقول ? قال قولوا: الله مبلانا ولا مولى كي. ورواه البخاري من حديث ز هير و هو اس مصاوية مختصراً وقد تقدم رو ايته له مطوّلة من طريق اسرائيل عن أبي اسحاق . وقال الامام أحمد: فيرشن عفان حدثنا حاد من سلمة أخبريًا ثابت وعلُّ ان زيه عن أنس من مالك أن المشركين لما رحِمُوا النبي ﷺ وهو في سبعة من الانصارورجل من ا قريش، قال: من مردِّهم عنا وهو رفيق في الجنة ? فجاء رجل من الانصار فقاتل حتى قُتل. فلما رهةوه أيضاً قال: من يردّهم عنا وهو رفيق في الجانة ، حتى قتل السبعة ، فقال رسول الله عَيْثَاتِينَةٍ ما أنصفنا أصحابنا . ورواه مسلم عن هدبة بن خلد عن حماد بن سلمة به . وقال السهق في الدلائل: باسناده عن عمارة من غزية عن أبي الزبير عن جزير قال: انهزم الناس عن رسول الله عليالية يوم أحد وبة معه أحد عشر رجلا من الانصار وطلحة من عبيد الله وهو يصعد في الجبل فلحقهم المشركون فقال: ألاأحد لمؤلاء ? فقال طلحة أنا يارسول الله . فقال : كما أنت ياطلحة، فقال رجل من الانصار: فأنا يارسول الله ، فقاتل عنه ، و صعد رسول الله يَتَنْكُ ومن بقي معه ، ثم قُتَل الانصاري فلحقوه ، فقال: ألا رجل لهؤلاء م فقال الملحة مثل قوله ، فقال رسول الله ﷺ مثل قوله . فقــال رجل من الانصار: فأنا يارسول الله ، فقاتل و أصحابه يصعدون ثم قُتل فلحقود ، فلم بزل يقول مثل قوله الأول و يقول طلحة أنا يارسول فيحب فيستأذنه رجل من الانصار للقتال فيأذن له فيقاتل مثل من كان قبله حتى لم يبق ممه إلا طلحة فغشوهما ، فقال رسول الله عَلَيْكَيْنِي : من لحؤلاء ? فقال طلحة أنا . فقاتل مثل قتال جميع من كان قبله وأصيبت أناما، فقال حس ، فقال لو قلت بسيالله لوفعتك الملائكة والناس ينظر ون اليك حتى تلج بك في جو السماء . ثم صعد رسول الله ﷺ إلى أصحابهوهم مجتمعون. وروى البخاري عن عبد الله بن أبي شيبة عن وكيم عن اسماعيل عن قيس بن أبي حازم قال: رأيت يد طلحة شلاًّ ءوفي مها النبي مُثِيِّنيِّةٍ يوم أحد . وفي الصحيحين من حديث موسى بن اسماعيل عن

مدَّمر بن سلمان عن أبيه عن أبي عثان النهدى قال : لم يبق مع النبي ويُسْتَقِيقُ بعض تلك الأيام التي المال فين غير طلحة وسعه عن حديثهما .. وقال الحسن بن عرفة حدثنا مروان بن معاوية عن هائم بن هاشم السعدي سمعت سعيد بن المسيب يقول سمعت سعد بن أبي وقاص يقول: نثل لي رَسُولُ اللَّهُ ﷺ كنانته يوم أحدوقال: ارم فداك أبي وأمي. وأخرجه البخاري عن عبد الله بن محد عن مروان بر . وفي صحيح البخاري من حديث عبد الله بن شداد عن على من أبي طالب قال ماسمت الذي عِينَا فِي جم أبويه لاحدالا لسعد من مالك فأني سمته يقول يوم أحد: بإسعد ارم فداك أى وأمى . قال محد من اسحاق حدثني صالح من كيسان عن بعض آل معد عن سعد من أبي وقاص أنه رمي يوم أحد دون رسول الله ﷺ . قال سعد فلقد رأيت رسول الله ﷺ يناولني النمل و يقول: ارم فدالت أبي وأمي . حتى أنه ليناولني السهم ليس له نصل فأرمى به . وثبت في المحيحين من حديث ابراهيم بن سعد عن أبيه عن جده عن سعد من أبي وقاص قال: رأيت يوم أحد عن عين النبي عَيِّالِينَة وعن يساره رجلين علمها ثيباب بيض يقاتلان أشد القتال مارأيتهما قبل ذلك ولا بعده . يعني جبريل وميكائيل عليهما السلام . وقال أحمد حدثنا عفان أخبرنا ثابت عبر أنسر أن أبا طلحة كان برمي بين يدى النبي ﷺ يوم أحد والنبي ﷺ خلفه يترس به وكان راميًا وكان اذا رمى رفع رسول الله ﷺ شخصه ينظر أين يقع سهمه ، و برفع أبو طلحة صدره ويقول هَ كَذَا بَانِي أَنت وأَمِي يارسول الله لايصيبك سهم، نحرى دون نحرك. وكان أبو طاحة يسوّر ننسه بین یدی رسول الله ﷺ و یقول: انی جلد پارسول الله ، فوجینی فی حوائمیك ومرنی بما شئت ، وقال البخاري حدثنا أبو معم حدثنا عبد الوارث حدثنا عبد العزيز عن أنس قال: لما كان يوء أحد الهزم الناس عن النبي عَيَّالِيَّةٍ وأبو طلحة بين يدى رسول الله عَيَّالِيَّةِ مُحوّب عليه بجَحنة له وَكَانَ أَبُو طَاحَةَ رَجَلًا رَامِيّاً شَديد النَّرْعَ كَسَرَ يُومَنَّذَ قُوسِينَ أَوْ ثَلَاثًا ، وَكَانَ الرَّجَلِ بِمَرْ مَعَهُ الْجَمِّيةِ من النبل فيقول: انثرها لابي طلحة . قال ويُشرف النبي ﷺ يَنظر الى القوم فيقول أبو طلحه بأبي أنت رأمي لاتشرف يصيبك سهم من سهام القوم ، محرى دون محرك . ولقد رأيت عائشة بنت أبى بكر وأم سلم زائهما لمشمرتان أرى خدم سوقهما تنقزان القرب على متوثهما تفرغانه فى أفواد القوم ثم ترجمان فتملآئها ثم تجيئان فتفرغانه في أقواه القوم. ولقد وقع السيف من يدكي أبي منحة إما مرتين و إما ثلاثاً. قال البخاري وقال لي خليفة حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سميدعن قنادة عن أنس عن أبي طلحة قال : كنت فيمن تغشاه النصاس يوم أحد حتى سقط سيفي من ياح مراراً يسقط رآخذه ويسقط فآخذه . هكذا ذكره البخاري معلقاً بصيغة الجزم ويشهد له قو به تمالي ﴿ ثُمُ أَنْزِلَ عَالِيكُم مِن بعد الغَمِّ أَمَّتَه فعاساً يَعْشَى طائفَـة مَنكُم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم

يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الامر مرِّ شيٌّ، قل أن الامركاه لله يخفون في أنفسهم مالا يبدون لك يقولون لوكان لنا من الامرشيُّ ما قتلنا هاهنا ، قل لوكنتم في بيو تكم لبرز الذين كتب علمم التسل الى مضاجعهم و لِيبتلي الله ماني صدوركم وليمحص ماني قلوبكم والله عليم بذات الصدور، أن الذين تولوا منكم يوم النقى الجمان أتمــا استزلم الشيطان بِعض ما كسوا ولقد عمّا الله عثهم أن الله غفور حلم ) . قال البخاري : حدثنا عبدان أخبر نا أ يوهزة عن عثمان من موهب قال جاء رجل حج البيت قرأى قوماً جلوساً فقال من هؤلاء القعود قال هؤلاء قريش قال من الشيخ قالوا ابن عرفأتاه فقال أبي سائلك عن شيءً أبحد ثني .قال أنشدك بحرمة هذا البيت أتملم ان عنمان من عفان فريوم أحد قال نم . قال فتعلمه تغيب عن بدر فلم يشهدها ? قال نم . قال فتملم أنه تخلف عن بيمة الرضوان فلم يشهدها ؟ قال لمم . قال فكبر , قال ابن عمر : تعالى لاخبرك ولا بين لك عما سألتني عنه : أما فراره يوم أحد فأشيد أن الله عنا عنه ، وأما تغيبه عن بدر فانه كان تمته بنت النبي ﷺ وكانت مريضة فقال له رسول الله ﷺ أن لك أجر رجل ممن شهد بدراً وسهمه، ءأما تغيبه عن بيمة الرضوان فانه لوكان أحد أعز ببطن مكة من عثمان من عفان لبعثه مكانه فبمث عنهان وكانت بيعة الرضوان بمد ماذهب عنمان الى مكة فقال النبي ﷺ بيده البمني : هذه يدعثهان فضرب مها على يند فقال هذه لشهان . اذهب مهذا الآن ممك . وقد رواه البخاري أيضا في موضم آخر والترمذي من حديث أبي عوانة عن عبان بن عب الله بن موهب به. وقال الاموى في مفازيه عن ابن اسحاق حدثني يحيى بن عباد عرب أبيه عن جده سممت رسول الله ﷺ يقول، وقد كن الناس الهز مو ا عنه حتى بلغ بعضهم الىالمُتَى دون الأعوس، وفرُّ عَبَّانَ مِن عَفَانَ وسعد سُعَبَّانِ رجل مِن الانصار حتى بلغوا أَ-المُسْجِيلِ بِناحية المدينة بما يل الاعوص فأقاموا ثلاثاً ثم رحموا ، فرعموا أن رسول الله ﷺ قال لهم: لقد ذهبتم فيها كو يضة. والمقسود أن أحداً وقعرفها أشياء بما وقع في بدر ، مها حصول النعاس حل التحام الحرب و هذا دليل على طأً نينةالقلوب بنصر الله و تأييده وتمام توكلها على خلقها و بارشها . وقد تقدم الكلام على قوله تعالى فى غزوة بدر : ﴿ إِذْ يَفْشُّكُمُ النَّمَاسُ أَ مَنَّةً مَنَّهُ ﴾ الآية وقال •اهنا ﴿ ثُمُّ أَنزَلُ عَلَيكَ مَن بعد الفرأ مَّنة نماساً يغشى طائفة منكم ) يعني المؤمنين الكُمرُكما قال ابن مسمود وغيره من السلف : النماس في الحرب من الإيمان والنماس في الصلاة من النفاق . ولمذا قال بعد هذا ﴿ وَمَا تُعَةَ قَدَ أَحْمَهُم أَنفُسهم ﴾ الآية . ومن ذلك أن رسول الله ﷺ استنصر نوم أحدكما استنصر نوم بدر بقوله : ﴿ إِن تَشَأُّ لاتمبد في الأرض ، كما قال الامام أحد: مرتش عبدالعمدوعفان قالا حدثنا حادحد تناتابت عن أنس أنرسول الله عِيْطِالِيْهِ كان يقول بوم أحد : ﴿ اللهم إنك ان تشأ لاتعبد في الارض ﴾ ورو اممسلم

عن حجاج بن الشاعر عن عبد الصمد عن حماد بن سملة به . و قال البخارى : صَرَّشَا عبد الله ابن محمد الله الله عن عرو سمع جار بن عبد الله قال : قال رجل للنبي ﷺ برم أحد : ﴿ أَرْ أَيْتُ إِنْ تَعْلَمُ فَا يَنْ أَنَا ؟ قال في الجنة ، فألق تمر أت في يده ثم قاتل حتى فَتْل » . ورواه مسلم والنسائى من حديث سفيان بن عبينة به ، وهذا شبيه بقصة عبر بن الحسام التي تقدمت في غزوة المبدر رضي الله عنجا و أرضاها

#### فصــــل

#### فيا لنى النبي ﷺ ومئذ من للشركين قبحهم الله

قال البخارى: ما أصاب النبي علي من الجراء يوم أحد ، مرَّث اسحاق بن نصر حدثنا عبد الرزاق عن ممرعن هام بن منيه سمم أبا هر برة قال: قال رسول الله ﷺ ﴿ اشتد غضب الله على قوم فعارا بنبيه — يشير الى رباعيته — اشتد غضب الله على رجل يقتاء رسول الله فى سبيل الله » ورواه مسلم من طريق عبد الرزاق حدثنا مخلد بن مالك حدثنا يحيي بن سعيدالا.وى حدثنا ابن جريج عن عرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس قال: « اشتد غضب الله على من قتله النبي في سَبيل الله ، اشتد غضب الله على قوم دموا وجــه رسول الله » ﷺ . وقال أحمد حدثنا عنان حدثنا حماد أخبرنا ثابت عن أنس أن رسول الله ﷺ قال موم أحد وهو يسلت الدم عن وجهه وهو يقول: « كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسر وا رباعيته، وهو يدعو الى الله ﴾ فأثرَل الله ﴿ ليس لك من الأمر شيء أو يتوب علمهم أو يعذبهم فانهم ظالمون ﴾ . ورواه مسلم عن القمني عن حماد بن سلمة به ، و رواه الامام أحمد عن هشيم ويزيد بن هارون عن حميد عن أنس أن رسول الله ﷺ كسرت رباعيته وشج في وجهه حتى سال الدم على وجهه فقال: «كيف يغلج قوم فعلوا هذا بنبهم وهو يدعوهم الى ربهم » فأنزل الله تعالى ﴿ ليس لك من الأمر شيُّ ﴾ وقال البخارى : حدثنــا قتيبة حدثنا يعتوب عن أبي حازم انه سمم سهل بن سعد وهو يسأل عن جرح النبي عَيَنائِينَةٍ فقال: أما والله أني لأ عرف من كان يفسل جرح رسول الله عَيَنائِينَةٍ ومن كان يسك الماء ويما دووي، قال: كانت فاطمة بنت رسول الله وَاللَّهُ تَفْسَلُهُ وعلى يسكب الماء بالمجن فلما رأت فاطمة أن الماء لايزيد الدم إلا كثرة أخذت قطمة من حصير فأحرقتها والصقتها فاستمسك الدم وكسرت رباعيته يومئذ وجرح وجهه وكسرت البيضة على رأسه . وقال أو داود الطيالسي في مسنه : حدثنا ابن المبارك عن اسحاق عن يحيي بن طلحة بن عبيد الله أخبر في عيسى بن طلحة عن أم المؤمنين عائشة قالت : كان أبوبكر اذا ذكر يوم أحد قال : ذاك يوم كله لطلحة ، ثم أ نشأ يحدث قال : كنت أول من فاء يوم أحد فر أيت رجلا يقاتل في سبيل الله دونه وأراه قال حمية ، قال فقلت كن طلحة حيثةاتني ماةاتني، فقلت يكون رجلا ٓن قومي أحب الي، و بيني و بين المشركين رجل

لاأعرفه وأنا أقرب الى رسول الله ﷺ منه وهو تخطف المشى خطفاً لا أخطفه فاذا هو أبوعميدة بن الجراح فانتهينا الىرسول الله ﷺ وقد كسرت, باعيته وشجفي وجهه وقد دخل في وجنته إ حاتمنان من حلق المغفر ، قال رسول الله عَيْمِ اللهِ عَلَيْكُمْ صاحبِكما » يريد طلحة وقد نزف فلم نلتفت الى قوله قال: وذهبت لانزع ذاك من وجهه ، فقال: أقسم عليك بحقى لما تركنني ، فتركته فكره تناولها بيده فيؤذى رسول الله متيالية فازم عليها جنيه فاستخرج احدى الحلقتين ووقعت ثليته مع الحلقة و ذهبتُ لاصنع ماصنع فقال أقسمت عايك بحق لما تركتني . قال ففعل مثل ما فعل في المرة الاولى فوقعت ثنيته الَّاخريُّ مع الحلقة فكان أبو عبيدة رضي الله عنه من أحسن الناس همًا . فأصلحنا من شأن رسول الله عَيْزِكِيُّةٍ ثم أتينا طلحة في بمض تلك الجفار فاذا به بضم و سمعو ن من بين طمنة ورمية وضر بة واذا قد قطمت اصبعه فأصلحنا من شأنه . وذكر الواقدي عن امن أبي سبرة عن اسحاق بن عبد الله ن أبي فروة عن أبي الحويرث عن نافع بن جبير قال: سممت رجلا من المياجرين بقول شهدت أحداً فنظرت الى النبل تأتى.من كل ناحية ورسول الله ﷺ وسطها كل ذلك يصرفعنه، ولقد رأبت عبدالله من شهاب الزهري يومئذ يقول: دلوني على محمد لا نجوتُ أن نجا، ورسول الله ﷺ إلى جنبه ما معه أحد فجاوره، فعاتبه في ذلك صفوان بن أمية ، فقال والله مارايته، أحلف بالله انه منا ممنوع خرجنا أر بمة فتماهدنا وتماقدنا على قتله فلم نخلص قال الو اقدى: ثبت عندي أن الذي رمي في وجنتي رسول الله يَتِيَااللهُ ان قِمَّة ، والذي رمي في شفته وأصاب رباعيته عنبة بن أبي وقاص ، وقد تقدم عن ابن اسحاق نحو هذا و إن الرباعية التي كسرت له عليه السلام هي المني السفلي. قال ابن اسحاق: و مرهن صالح بن كيسان عن حدثه عن سعد من أبي و قاص قال : ما حرصت على قتل أحد قط ما حرصت على قتل عنبة بن أبي وقاص و ان كان ما علمت لسيء النالمق مبغضاً في قومه ، ولقد كفائي فيه قول رسول الله ﷺ « اشتد غضب الله على من دمي وجه رسوله » . وقال عبد الرزاق حدثنـــا معمر عن الزهري عن عُمَانَ الحرري عن مِقسم أن رسول الله ﷺ دعاعلى عنبة بن أبي وقاص حين كسر رباعيته ودمي وجهه فقال « اللهم لايحولُ عليه الحول حتى يموت كافراً » فما حال عليه الحول حتى مات كافراً الى النار . وقال أبو سلمان الجوز جانى حدثنا محد بن الحسن حدثني ابراهيم بن محمد حدثني ابن عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن حرب عن أبيه عن أبي أمامة بن سيل بن حنيف أن رسول الله والله داوى وج:ــه يوم أحد بعظ بال . هذا حديث غريب رأيته في أثناء كتاب المغازي للأموى في وقعة أحد . ولما نال عبد الله بن قَيْمة من رسول الله عَيْمَالِيُّهُم ما نال رجم وهو يقول : قتلتُ محداً . وصر خ الشيطان أربُّ العقبة يومنذ بأبعد صوت : ألا ان محداً قد قتل ! فحصل مهتة عظيمة في المسلمين و اعتقه كيثير من الناس ذلك وصدو اعلى القتال عن حوزة الاسلام حتى يموتو اعلى مامات عليه رسول الله ﷺ ، منهم أنس بن النضر وغيره ممن سيأتي ذكره ، وقد أنزل الله تمالي التسلية في ذلك على تقدير وقوع؛ فقال تمالي ﴿ وَمَا مُحَمِّدُ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلْتُ مُو ﴿ قَمَّانِهِ الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعتابكم، ومن ينقلب على عقبيــه فلن يضرّ الله شيئــًا وسيحزي الله الشاكرين \* وماكان لنفس أن تموت إلا ما ذن الله كتماماً مؤجلاً، وم. نرد ثواب الدنيــا نؤته منها، ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منهــا، وسنجزى الشاكرين، وَكَأْيِّ مِن نِي قاتل مع ربُّيُّون كثير فما وهنو الما أصامهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكاثوا. والله يحبُّ الصارين \* وما كان قو لهم الا أن قالوا ربَّما أغفر لنا ذنو بنا واسر افنا في أمرنا وثبت أقدامنا و انصر نا على القوم الكافرين \* فَآمَاهُ اللهُ مُوابُ الدنيا وحسنَ مُوابُ الآخرة والله بحبُّ الحسنين « يَأْمِها الدِّين آمنوا ۚ ان تطيعوا الذين كفروا بردُّوكم على أعقــابكم فتنقلبوا خاسرين \* بل الله مولاكم وهوخير النساصرين \* سَنْلُق في قاوب الذين كفروا الرعبُ بمِــا أشركوا بالله ما لم يغزل به ساطانا ومأو اهم النار و بئس مثوكي الظالمين }. وقد تكامنا على ذلك ستقصى في كتابنا التنسير ولله الحد. وقد خطب الصديق رضي الله عنه في أول مقام أقامه بمد وفاة رسول الله عِينَا فَيْهِ فَقَالَ : أمها الناس ، من كان يميد محداً فان محداً قد مات ، ومن كان يميد الله فان الله حي لا يموت. ثم تلا هذه الآية ﴿ وَمَا مُحْدَ إِلَّا رَسُولَ قَدَ خَاتَ مِنْ قِبَالِهِ أَوْانِ مَات أو قتل انقلبتم على أعقابكم) الآية. قال: فكأن الناس لم يسمو هاقبل ذاك ، فما من الناس أحد الا يتاوها . وروى البيهة في دلائل النبوة من طريق ابن أبي نجيج عن أبيه قال : مرَّ رجل من المهاجرين يوم أحد على رجل من الانصار وهو يتشحط في دمه . فقال له : يافلان ، أشعرت أن مجماً . قد قنل. فقال الانصاري : ان كان محمد عِيَّةً لِللَّهِ قد قنل فقد بلغ الرسالة فقاتلوا عن دينكم ، فمُزل ﴿ وَمَا مُحِهُ إِلَّا رَسُولَ قَدْ خَلْتُ مِنْ قَبِلِهِ الرَّسَلِ ﴾ الآية . ولعل هذا الانصاري هو أنس بن النضر رضي الله عنه وهو عمر أنس بن مالك . قال الامام أحمد ﴿ ثِنْ ﴿ يَرْ يَدُ رَبُّونَ حَيْدُ عَن إِنْسَ أَن عه غات عن قتال بدر ، فقال غبت ُ عن أول قتال قاتله النبي مِثَيَّاتِيْنِ المشركين ، لأن إلله أشهدني قتالا للمشركين ليرينً ما أصنع. فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون، فقال: اللهم إلى أعتذر اليك عما صنع هؤلاء \_ يعني أصحابه \_ وابرأ اليك مما جاء به هؤلاه \_ يعني المشركين \_ ثم تعدم فلقيه سعد بنّ معاذ دون أحد فقال سعد : أنا معك . قال سعد : فلم أستطع أصنع ماصنع ، فوجد فيه بضع وثمانون من بين ضر بة بسيف وطعنة برمح ورمية بسهم ، قال : فكمنا نقول : فيسه وفي أصحابه لرلت ﴿ فَهُم مِن قضي محبه ومنهم من ينتظر ﴾ . ورواد الترمذي عن عبد بن حيد والنسائي عن اسحاق بن راهو يه كلاهما عن يزيد بن هارون به وقال الترمذي : حسن ، قات : بل على شرط ُ الصحيحين من هذا الوجه وقال أحمده ثنا سهز وحدثناها شيرقالاحدثناسلمان سالمفيرة عن ثابت قال قال أنس : عمى ( قال هاشم : أنس بن النضر ) سميتُ به رلم يشهد مع رسول الله ﷺ يوم بدر . قال فشق عليه وقال : أول مشهد شهـ ده رسول الله ﷺ غبت عنه ، ولئن أر أبي الله مشهداً فها بعد مع رسول الله عَيْدَ اللهِ عَلَيْهِ مَا أُوخِم . قال فهاب أن يقول غيرها، فشهد مع رسول الله عَيْدَ اللهِ عَلَيْنَةِ يوم أحد، قال فاستقبل سمد من معاذ فقال له أنس: يا أبا عمر و أين ?واهاً لريح آلجنة أجده دون أحُد. قال فقاتلهم حتى قتل فوجَّد في جسه بضم و ثمانون من ضربة وطعنة ورمية . قال فقالت أخنه عمتي الرَّبِيع بنت النضر: فما عرفت أخي إلا يُتنانه. وتُزلت هذه الآية ﴿ مِن المَهْ مَنِينَ رِجَالُ صِدَقُوا ماعاهدوا الله عليه ، فنهم من قضي نحبه ومنهم من ينتظر ، وما بدُّلو ا تبديلاً ﴾ قال فكانو ا مرون أنها نزلت فيه وفي أسحابه . و رواه مسلم عن محمد بن حاتم عن يهز بن أسد . و رواه التر مذي والفسائي من حديث عبد الله بن المبارك وز أذ النسائي و ابو داو د وحماد بن سلمة أر بسمم عن سلمان بن المغيرة به. وقال الترمذي محسن صحيح. وقال أبوالأسود عن عروة بن الزبير قال كان أبي بن خلف أخو بني ُجمح قد حلف وهو يمكه ليقتلن رسول الله ﷺ . فلما بلغت ْ رسولَ الله عَتَاكِيُّ حلفته قال : بِلِّ أَنَا أَقْتُلُهُ انْ شَاءَ اللهُ. فَلِمَا كَانَ يُومُ أَحَدُ أُقَبِلُ أَنِي فِي الْحَدِيدُ مَقْنَماً وهو يقول: لأنجوتُ إن يُجا محد ألى فعل على رسول الله عَيُنالِيَّة بريد قنله ، فاستقبله ، صمب بن عمير أخو بني عبد الداريق رسول الله ﷺ بنفسه فتُنل مصعب بن عمير وأبصر رسول الله ﷺ ترقوة أبيّ بن خلف من فرجة بين سابقة الدرع والبيضة فطعنه فنها بالحربة فوقع الى الارض عن أفرسه ولم يخرج من طعنته دم ، فأتاه أصحابه فاحتماره وهو يخور خُرِار الثور فقالوا له : ما أجزعك ? انما هو خدش. فذكر لهم قول رسول الله ﷺ أنا أقتل أبياً ،ثم قال والذي نفسي بيده لوكان هذا الذي بي أهل ذي الحجاز لماتوا أجمعون فمات الى النار فسحقاً لأصحاب السمير . وقد رواه موسى بن عقية في مغازيه عن الزهرى عن سعيد بن المسيّب نحوه . وقال ابن اسحاق لما أسند رسول الله عليه في الشعب أدركه أبيّ بن خلف وهو يقول : الأمجوتُ أن مجوتَ. فقال القوم: يارسول الله يعطف عليه رجل منا ? فقال رسول الله عَلَيْكَ : دعوه! فلما دنامنه تناول رسول الله عَلَيْكَ الحربة من الحارث بن الصمة فقال بعض القوم كما ذُرُكر لي فلما اخذها رسول الله ﷺ انتفض انتفاضة تطاير نا عنه تطاير الشعر عن ظهر البمير أذا انتفض، ثم استقبله رسول الله ﷺ فطعنه في عنقه طعنة تدأداً منها عن فرسه مراراً . ذ کر الواقدی عن يو نس بن بکر عن محمد بن اسحاق عن عاصم بن عمر بن قنادة عن عبـــد الله ابن كعب بن مالك عن أبيه نحو ذلك . قال الواقدي وكان ابن عمر يقول : مات أني بن خلف ببطن رابغ ، فأنى لاسير ببطن رابغ بعد هوىمن الليل اذا أنابنار تأججت فهبتها واذا برجل يخرج منها بسلسلة بجديها سبحه العطش فاذا رجل يقول : لاتسقه ، فانه قتيل رسول الله عَيَّالَتُهُ ، هذا أبيَّ بن خلف . وقد ثبت في الصحيحين كما تقدم من طريق عبد الرزَّ اق عن معمر عن همام عن

ى هريرة قال : قال رسول الله ﷺ « اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله في سبما, الله » ورواه البخاری من طریق ابن جریج عن عمرو بن دینار عن عکرمة عن ابن عباس « اشته غضب الله على من قتله رسول الله بيده في سبيل الله » وقال المخاري وقال أبو الوليد عن شعمة عن ابن المنسكيدر سممت حاداً قال : لما قتل أبي جملت أبكي وأكشف الثوب عن وجهه ، فجمل أصحـاب النبي ﷺ ينهو نني والنبي ﷺ لم ينه ، وقال النبي ﷺ لاتبكه أو ما تبكيه مازالت الملائكة تظاه بأجنعتها حتى رفع. هكذا ذكر هذا الحديث هينا معلقاً وقد أسنده في الجنائز عن بندار عن غندر عن شعبة . و رواه مسلم والنسائي من طرق عن شعبة به وقال البخاري حدثنا عبدان أخبرنا عبدالله بن المبارك عن شعبة عن سعد بن ابراهيم عن أبيه ابراهيم أن عبد الرحن ابن عوف أتى بطمام وكان صائمًا فقال قتل مصعب بن عمير وهو خبر منى كفن في بردة إن غطى رأسه بدت رجلاه و إن غطي رجلاه بدا رأسه ، وأر اه قال وقتل حمزة هو خبر مني ثم ُبسط لنا من الدنيا مابسط (أو قال أعطينا من الدنيا ما أعطينا) وقد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا. تم جعل يبكي حتى برد الطمام . انفرد به البخاري وقال البخاري حدثنا أحمد بن يونس حدثنا ﴿ هُورُ حَدَثَنَا الأَعْشُ عَنْ شَقِيقَ عَنْ خَبَابِ بِنِ الأَرْتِ قَالَ : هَاجِرِنَا مَمُ النَّهِي تَبْتَغَي وجه الله فو جب أجر نا على الله فمنا من مضى أو ذهب لم يأ كل من أجر د شيئاً كان منهم مصعب بن عمل قتـــل يوم أحد لم يترك إلا نمرة كنا إذا غطينا سهـــا رأسه خرجت رجلاه وإذا غطي مهارجلاه خرج رأسه فقال انا النبي ﷺ غطو ا بها رأسه واجملو ا على رجله الأذخر . ومنا من أينعت له ثمرته فهو مهدمها . وأخرجه بقية الجاعة إلا ابن ماجه من طرق عرس الأعمش به . وقال البخاري حدثنا عبيد الله بن سميد حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : لما كان يوم أحد هزم المشركون فصر خامليس لمنة الله عليه: أي عباد الله أخراكم. فرجمت أولام فاجتلدت هي وأخراهم فبصر حذيفة فاذا هو بأبيه الهمان فقال: أي عباد الله أبي أبي . قال قالت فوالله ما احتجز و احتى قناوه . فقال حذيفة يغفر الله لكم . قال عروة : فو الله مازال في حذيف. بقية خس حة لق الله عز وجل. قلت كان سبب ذلك أن العمان و ثابت بن وقش كانا في الا طام مع النساء لكبرها وضمفها فقالا انه لمرسق من آجالنا إلاظة حمار فنزلا لمجضرا الحرب فجاء طريقهما ناحة المشركين فأما ثابت فقتله المشركون وأما الهان فقتله المسلمون خطأ . وتصدق حذيفة بدية أأبيه على المسلمين ولم يماتب أحداً منهم لظهور العذر في ذلك

فصل قال ابن اسحاق : وأصيب يومئذ عين قنادة بن النمان حتى سقطت على وجنته فردها رسول الله ﷺ بيده فكانت أحسن عينيه وأحدَّهما , وفي الحديث عن جابر بن عبدالله أن قنادة بن النمان أصيبت عينه يوم أحد حتى سالت على خده فردها رسول الله وسليلي مكاتباً في مكاتباً في المسئلة في الله في المسئلة في ا

أنا ابن الذي سالت على الخدعينه فرُدت بكف المصطفى أحسن الرد فسادت كاكانت لأول أمرها فيا حسنهما عيناً ويا حسن ما خد فقال عمر بن عمد العزيز عند ذلك :

تلك المسكارم لا تُصان ِمن ابن ﴿ شِيبًا بِمَاءَ فَمَادَا بِعَدُ أَبُو الا ثم وماية فأحسن جائزته رضى الله عنه

فحال قال ابن هشام: وقاتلت أم عمارة نسيبة بنت كهب المازنية يوم أحد فذكر سعيد ابن أبي زيد الانصاري أن أم سمد بنت سمد بن الربيع كانت نقول دخلت على أم عمارة فقلت لها باخالة أخبر بدخبرك فقالت خرجت أول النهار أنظر مايصنع الناس ومعي سقاء فيه ماء فانتهيت الى رسول الله ﷺ زهو في أصحابه والدولة والربح للمسلمين فلما انهزم المسلمون أمحزت الى رسول الله عَيْنَا اللهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَأَذِبَ عَنْهُ بِالسَّيْفِ وَأَرْمِي عَنْ القوسِ حَق خلصت الجراح إلى . قالت فرأيت على عاتقها جرحاً أحوف له غور فقلت لها من أصابك سهذا قالت الن قَنَّة أَقَاهِ الله ، لما ولي الناس عن رسول الله ﷺ أقبل يقول دلوني على محد لانجوتُ ان نجا فاعترضت له أنا ومصمم بن عبير وأناس ممن ثبت مه رسول الله ﷺ فضر بني هذه الفهر بة . ولقد ضربته على ذلك ضربات ولكي عدو الله كانت علمه در عان . قال ابن اسحاق وترس أبو دجانة دون رسول الله ﷺ بنفسه يقع النمل في ظهِ ، وهو منحن عليه حتى كنر فيه النبل .قال ابن اسحاق وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة ان رسول الله عِينَالِينَةِ رمِي عن قوسه حتى انه قت سيتها فأخذها قنادة بن النمان فكانت عنده. قال او إسحاق وجدائي القاسم بن عبد الرحمن بن رافع أخو بني عدى بن النجار قال: انتهي أنس بن النصر عمر أنس بن مالك الى عمر بن الخطاب وطلحة من عبيد الله في رجال من المهاجر من والالصار وقد أتموا بأيد بهدفقال فما يجلسكم قالوا قنل رسول الله يَتَكَالِيَّةِ قال فما تصنعون بالحياة بعده قوموا فموتوا على مامات عليه رسول اللُّهُ عَيْنَا اللَّهُ عَ استقبل التوم فقاتل حتى قتل و به سمى أنس بن مالك . فحدثني حميد الطويل عن أنس بن مالك قال: لقد وجدنا بأنس بن النضر يومئذ سبعين ضربة فما عرفه الا أخنه، عرفته بينائه. قال ان هشام: وحدثنى بعض أهل العلم ان عبد الرحمن بن عوف أصيب فوه يومئد فهتم وجرح عشر بن جراحة أو أكثر أصابه بعضها فى رجله فعرج

لقد ورث الضلالة عن أبيه أني يوم بارزه الرسول أثبيت اليه تحمل رم عظم وتوعده وأنت به جهول وقد كتلت بنو النجار منكم أمية أد يغوّث باعقبل وتبّ أبنا ربيمة أذ أطاعا أبا جبل الأمعا الهبول وأفلت حارث لما شغلنا بأسر القوم اسرته فليل وقال حسان من ثامت أهناً:

ألا من مبلغ عنى أبياً فقد ألقيت في سحق السعير ثمى بالضلالة من بعيد وتنسم ان قدرت مع النفور تمنيك الامائى من بعيد وقول الكفريرجغ في غرور فقد لاقتك طمئة ذى حفاظ كريم البيت ليس بنى فجور له فضل على الأحياء طراً اذا نابت ملمات الامور

قال ابن اسحاق: فلما انتهى رسول الله ﷺ إلى فم الشعب خرج على بن أبي طالب حتى ملاً درقته ماة من المهراس فجاء بها الى رسول الله ﷺ ليشرب منه فوجد لهر بحاً فعافه ولم يشرب منعوقسل

عن وجهه الدم وصب على رأسه وهو يقو ل«اشتد غضب ألله على من دمى وجه نبيه pوقدتقدم شواهد ذلك من الاحاديث الصحيحة عا فيه الكفاية . قال ابن اسحاق : فبينا رسول الله عَيِّلَاثِينَ في الشعب معه أو لئك النقر من أصحابه اذ علت عالية من قريش الجبل قال ابن هشام فعهم خالد بن الوليد قال أبن اسحاق فقال رسول الله بَيَنِكُينُ اللهم أنه لاينبغي لهم أن يعاد نا . فقائل عمر بن الخطاب ورهط مه من المهاجرين حتى أهبطوهم من الجبل وتهض النبي ﷺ إلى صخرة من الجبل ليعادها وقد كان بدأن رسول الله ﷺ وظاهر بين درعين فلما ذهب لينهض لم يستطع فجلس تحته طلحة بن عبيد الله قهض به حتى استوى علمها فحدثني يحيى بن عباد بن عبد ألله بن ألز بير عن أبيه عن عبد ألله بن الزبير عن الزبير قال سممت رسول الله ﷺ يقول يومئذ ﴿ أُوجِب طَلْحَة ﴾ حين صنع برسول الله ﷺ يومئذ ماصنم . قال ابن هشام وذكر عمر مولى عفرة ان رسول الله ﷺ صلى الظهر يوم أحد قاعداً من الجراءاليُّ أصابته وملى المسلمون خلفه قموداً . قال ابن اسحاق وحدثني عاصم بن عمر بن قنادة قال : كان فينا رجل أَيْنٌ لا يُدري من هو يقال له تُوزْمان فكان رسول الله عليه يقول اذا ذُ كر ه أنه لمن أهل النار عقال فلما كان يوم أحد قاتل قتالا شديماً فقتل هو وحدم عانية أو سبعة من المشركين وكان ذا بأس فأثبتته الجراحة فاحتمل إلى دار بني كَلفر قال فجمل رجال من المسلمين يقولون له : والله لقد أيليت اليوم ياقزمان فأبشر . قال عاذا أبشر فوالله ان قاتلت الاعن أحساب قوم ولولا ذلك مأقاتلت . قال فلما اشتدت عليه جراحته أخذ سعما من كذانته فقتل به نفسه . وقد ورد مثل قصة هذا في غزوة خبير كما سأتي انب شاء الله. قال الامام أحمد حدثنا عبد الرزاق حدثنا وممر عن الزهري عن المسيب عن أبي هريرة قال شهدنا مع رسول الله ﷺ خيبر فقال رِجل عمن يدعى الاسلام « هذا من أهل النار »فلما حضر القتال قاتل الرجل قتالا شديداً فأصابته جراحة فقيل يارسول الله ارجل الذي قلت انه من أهل النار قاتل اليوم قتالا شديداً وقد مات فقال النبي عَنْ «الى النار »فكاد بمض القوم يرتاب فبينا هم على ذلك اذ قيل نانه لم عت ولكن به جراح شديدة فلما كان من الليل لم يصبر على الحراح فقتل نفسه فأخبر النبي 🏰 بذلك فقال الله أكبر، أشيد أنى عبد الله ورسوله » ثم أمر بلالا فنادى في الناس«!نه لايدخل الجنة الا نفس مسلمة وان الله يزيد هذا الدين "بازجل الفاجر ». وأخرجاه في الصحيحين من حديث عبد الرزاق به قال ابن اسحاق وكان عمن قتل يوم أحد مخيريق وكان أحديثي ثملية بن الفيطون فلما كان يوم أحد قال ياممشر بهود والله لقد علمتم أن نصر محد عليكم لحق. قالوا أن اليوم يوم السبت. قال لاصبت لكم. فأخذ سيفه وعدته وقال ان أصبت فمالى لمحمد يصنع فيه ما شاء . ثم غدا الى رسول الله يَتَلِيُّنِ فَقَاتَلَ مُمَّاحَتَى قَتَلَ . فَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَمَا لِلْفَعَا ﴿ \* ثَيْرِيقَ خير مهود ﴾ قال السهيلي فجمل

رسول الله ﷺ أموال مخيريق ــوكانت سبع حوائط ــ أوقاقاً بللدينا تُدقال محمد بن كعب القرظي وكانت أول وقف بالمدينة . وقال أبن اسحاق وحدثني الحمين بن عبد الرحن بن عمر بن سمد بن معاذ عن أبي سفيان موثي ابن أبي أحمد عن أبي هر مرة أنه كان يقول حدثو ني عن رجل دخل الجنة لم يصل قط فاذا لم يعرفه الناس سألوه من هو فيقول اصير م بني عبد الاشهل عرو بن ثابت ابن وقش قال المصن فقلت للحمود من أسه كيف كان شأن الاصيرم؟ قال كان مأبي الاسلام على قومه فلماكان يوم أحد بدا له فأسلم ثم أخذ سيغه فندا حتى دخل في عرض الناس فقا ل حتى أوبته الجراحة قال فيهم رجال من بقي عبد الاشهل بتمسون قتلام في المحكة إذا هر به فقالوا والله ان هذا للاصيرم ما جاء به لقد تركناه وانه لمنكر لهذا الحديث فألوه فقالوا إ ما ماء بك ياعرو] أحدب أعلى قومك أم رخبة في الاسلام فقال بل رغبة في الاسلام آمنت بالله و برسو له وأسلمت ثم ا أخذت سيز وغدوت مع رسول الله ﷺ فتاتلت حتى أصابي ما أصابني . فإ يلث أن مات في أيدمهم فذكروه لرسول الله ﷺ فقال ﴿ انه من أهل الجنة › . قال ابن اسحاق وحدثني أبي عن أشياخ من بني سلمة قالواكان عمرو بن الجوح رجلا أعرج شديد المرج وكان له بنون أربعة مثل الأسد يشهدون مع رسول الله خلي المشاهد ، فلما كان يوم أحد أرادوا حدسه وقالوا ان الله قد عذرك فأتى رسول الله علي وقال ان بني بريدون أن يحبسوني عن هذا الوجه والخروج ممك فيه فوا لله أني لأرجو أن أما بمرجتي هذه الجنة فقال رسول الله على ﴿ اما أنت فقد عذرك الله فلا حداد عليك » وقال لبنيه « ما عليكم أن لا تمنمو د لمل الله أن يرزقه الشهادة » فخرج ممه فتتل يوم أحدرضي الله عنه أ. قال ابن اسحاق : ووقعت هند بنت عتبة كما حدثني صالح بر كهسان \_ والنسوة اللافي معها يمثان بالمتلى من أصحاب رسول الله علي يجد عن الآذان و لانوف حتى النخلت هند "من آذان الرجل وأنوفهم خدما وقلائد وأعطت خدمها وقلائدها وقرطها وحشيًّا . وبقرت عن كبد حمزة فلا كنها فلم تستطع أن تسبغها فلفظتهـا . و ذكر موسى ابن عقبة أن الذي يقر عن كبد حمزة وحشى فحملها إلى هند فلا كنها فإ تستطع أن تسيفها غالله أعلم. قال ابن اسحاق ثم علت على مخرة مشرفة فصرخت بأعلى صوتها فقالت :

> نیمن جزیناکم بیوم بدر والحرب بمدالحرب ذات سمر ماکان لی عن عتبة من صبر ولا أخی وعمه و بکر شغیت نضی وقضیت قنری شغیت وحثی غلیل صدری فشکر وحثی علی عری حق ترم أعظی فی قبری قال فآجابتها هندیت آثاثة بن عباد بن المطلب قتالت:

حريت فى بدر وبعد بدر يابنت وقّاع عظيم الكفر صبّحك الله عداة الفجر م الهاشمين العلوال الزّهر بكل قطاع حسام يفرى حمرة لينى وعلى صقرى اذرام شيب وأبوك عدرى فحصّبا منه ضواحى النحر و نفرك السو، فشرٌ نفر

قال ابر استحاذ وكان الحليس بن زيان أخو بني الحارث بر · عبد مناة ـ وهو يومئذ سيد الاحابيش \_ خر أبي سفيان وهو يضرب في شدق حمزة بن عبد المطلب بزج الرمح ويقول :: ذق عقة . فقال الحلم بي يامني كنانة هذا سيد قريش يصنع بابن عمه ما ترون لحما . فقال : ويحلك اكتمها عني فانهاكانت زلة . قال ابن اسحاق : ثم ان أبا سفيان حين أراد الانصراف أشرف على الحمل ثم صرب بأعلى صوته: أنعمت ، ان الرب سجال ، يوم بيوم بعد ، أعلُ هبل ( أي ظهر دينك ) . فقال رسول الله مُقطِّليِّة لعمر « قم ياعمر فأجبا فقل : الله أعلى وأجل ، لاسواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار » فقال له أبو سفيان : هلم الى ياعمر . فقال رسول الله ﷺ لممر : الله فانظر ما شأنه . فجاءه فقال له أبو سعيان : أنشدك الله ياعر أقتامًا محداً ? فقسال عمر : اللهم لا و انه ايسمه كلامك الآرن . قال أنت عندي أصدق من ابن قفة و أبرُ . قال ابن اسحاق : ثم نادي أبو سفيان : انه قد كان في قالا كم مثل ، والله ما ره يت وما سخفات ، وما نهيت ولا أمرت . قال : ولما أنضرف أبو سفيان نادي : ان موعدكم بدر العام القبل . فقال رسول الله وَيُطْنِينُ لِحِلَ مِن أَصِحَابِهِ : قل لَعُم هو بيننا و بينك موعد . قال ابن اسحاق ثم بعث رسول الله و الله على بن أبي طالب فقال: أخرج في آثار القوم والظرِ ماذا يصنمونوما ير يدون، فان كانوا قد جنبوا الخيل وامتطوا الابل فانهم يريدون مكة، وإن ركبوا الخيل وساقوا الابل فهم يريدون المدينة . والذي نفسي بيسد إن أرادوها لأسيرن اليهم فيها ثم لاناجرتهم . قال على ، فخرجت في أثرُهم أنظر ماذا يصنعون، فجنبوا النابل وامتطوا الابل ووجهوا الى مكة

# ن كر دعاء اسى ﷺ بعدال قعة يو مأحد

قال الامام احمد حدثنا مروان بن معلوية الفرّارى حدثنا عبد الواحد بن أيمن المكي عن ابن و فاعة الرّرق عن أيمن المكي عن ابن و فاعة الرّرق عن أبيه قال: لما كان يوم أحمد والمكفأ المشر كون قال رسول الله ﷺ «استووا حتى أنهى على بر بىعز ومبل» فصادوا خلفه صفوفاً فقال «اللهم لل الحد كنه ، ماللهم لاقابض لما بسطت ولا بلسط لما قبضت ولا هادى لمن أضالت ولا مصلى لما منص

ولا مانع لما أعطيت ولا مقرّب لما باعدت ولا مبعد لما قربت . اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحنك وفضلك ورزقك. اللهم أنى أسألك النعيم المتيم الذي لا يحول ولا يزول . اللهم أنى أسألك النعيم يوم العيلة والأمن يوم الحوف . اللهم أنى عائد بلت من شرما أعطيتنا وشر مامنعتنا . اللهم حبب الينا الايمان وزينه فى قلوبنا ، وكرّه الينا الكمفر والفسوق والمصيان واجعلنا من الراشدين . اللهم توفنا سلمين وأحينا صلمين وألحقنا بالصالحين غير كزايا ولا مفتونين . اللهم قاتل الكفرة الذين يكذ بون را لمك ويصدون عن سبيلك ، واجعل عليهم متونين . اللهم قاتل الكفرة الذين أو تو الكتب بله الحق » ورواه النسائي في اليوم رجزك وعنا بك . اللهم قاتل الكفرة الذين أو تو الكتب بله الحق » ورواه النسائي في اليوم رباية عن زياد بن أيوب عن مروان بن مصاؤية عن عبد الواحد بن أيمن عن عبيد بن رباعة عن أبيه به

قلت : كان الرجل الذي التمس سمداً في القتل محمد بن سلمة فيا ذكر و محمد بن عمر الواقدي و ذكر أنه ناداه مرتين فل يحبه فلما قال ان رسول الله أمرني أن أنظر خبرك أجابه بصوت ضعيف و ذكره . وقال الشيخ أبو عمر في الاستيعاب كان الرجل الذي التمس سعداً أبي كسب فائله أعلم . وكان سعد بن الربيع من النقباء ليلة المقبة رضى الله عنه وهو الذي آخى رسول الله توقيع بينه و بين عبد الرحم بن عوف . قال ابن اسحاق : و خرج رسول الله تقيية فيا بلغني يلتمس حزة بن عبد المطلب فوجده ببطن الوادى قد بقر بطنه عن كبده و مثل به فجدع أنفه وأذناه ، فحد ثني عبد المطلب فوجده ببطن الوادى قد بقر بطنه عن كبده ومثل به فجدع أنفه وأذناه ، فحد ثني ابن جعفر بن الربير أن رسول الله تميين قال حين رأى ما رأى : « لولا أن تحزن صفية و تسكون سنة من بعدى لمتركنه حتى يكون في بطون السباع وحواصل الطير، ولئن أظهر في الله نتي و فيظه على موطن من المواطن الأمثلن بالاتهن رجلا منهم » فلها رأى المسلمون حزن رسول الله نتي و فيظه على موطن من المواطن الأمثلن بالاتهن رجلا منهم » فلها رأى المسلمون حزن رسول الله نتي و فيظه على

### ذكر الصلاة على حمزة وقتلي أحد

وقال ابن اسحاق وحدثنى من لا أتهم عن مقسم عن ابن عباس قال : «أمررسول الله والله عليه عمرة فسجى ببردة ثم صلى عليه فنكبر سبع تسكيرات ثم آنى بالتنلى يوضعو الى حرة فسلى عليمه وعليه معهم حتى صلى عليه ثنتين و سبعين صلاة » وهذا غريب و سنسده ضعيف . قال السهلى : ولم يقل به أحد من علمه الامصار . وقد قال الامام أحد : حدثنا عفان حدثنا حاد حدثنا عطاء بن السائب عن الشعبى عن ابن مسمود قال : إن النساء كن يوم أحد خلف المسلمين عيمون على حرسى المشركين فلو حلفت يوم ثابر حوال أز أز السأحدمنا بريد الدنيا-تى أزل الله المهم عن بريد الدنيا-تى أزل الله الله على حرسى المشركين فلو حلفت يوم ثنوج عنهم ليبتليكم } فلما خلف أصحاب رسول الله والله الموابه أفر د رسول الله والله عنه المسلم والنبين من من بريد الدنياء فال رحول الله والله الموابه أفر د رسول الله والله عنه المسلم والله أخل أبو سفيان قال : أعل مبل ا قال رسول الله والله الله الله أعلى وأجل ، فقال أبوسفيان : لنا العربي و لا عربي بدر ، يوم لنا ويوم علينا ، ويوم أساء ويوم أسر ، حنظاة بحنظاة ، و ولان بغلان ، فقال رسول لكم ، ثم قال أبو سفيان : قد بعرم بدر ، يوم لنا ويوم علينا ، ويوم أساء ويوم أسر ، حنظاة بحنظاة ، و ولان بغلان ، فقال رسول كانت في القوم مُنلة وإن كانت لين غير ملاً منا ، ما أمرت ولا تهيت ولا أحببت ولا أحبت ولا كوت كانت في القوم مُنلة وإن كانت لين غير ملاً منا ، ما أمرت ولا تهيت ولا أحببت ولا كرهت ،

ولا ساء في ولا سرني ، قال فنظروا فاذا حزة قد بقر بطنه وأخفت هند كبد الذكتبا فإ تستطه أن تأكلها فقال رسول الله مَعَالِيَّة : أأكات شبعًا ؟ قالوا لا ، قال ماكان الله لمدخل شيئًا من حميزة في النار، قال فوضع رسول الله ﷺ حزة فصلي عليه وجيَّ برجل من الانصار فرُخع إلى جنبه فصلي عليه فر فع الانصاري وترك حمزة وجئ بآخر فوضعه الى جنب حمزة فصلى عليه ثم رفع وترك حرزة حتى صل علمه مومئة سمعن صلاة » تفرد به أحمد وهذا استاد فيه ضعف أيضاً من جهة عطاء در السائب فالله أعلى. والذي رواء البخاري أثبتُ حيث قال: حدثنا قتيمة حدثنا اللث عبر الهز شهاب عن عبد الرحمن بن كمب بن مالك أن جابر بن عبد الله أخبره أن رسول الله عَمَالِينَ كان يجمع بين الرجلين من قتلي أحد في ثوب واحد ثم يقول : أسهم أكثر أخذاً لقرآن ? ذذا أشير نه الى أحدهما قدمه في اللحد وقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة . وأمن بدفتهم بدمائهم و لم يصل علمهم و لم يغسلوا تفر نـ به البخارى دون مسلم. ورواه أهل السنن من حديث الليث بن سمد به وقال أحمد حدثنا محمد نعني ابن حمفر حدثنا شعبة صحمت عبد و به يحدث عن الزهري عن ابن جابر عن جابر إبن عبد الله عن الني ﷺ أنه قال في قتلي أحد : فان كل جرح أو كل دم يفوح • سكا يوم القيامة ولم يصلُّ علمهم وثبت أنه صلى علمهم بعد ذلك بسنين عديدة قبل وفاته بيسير كما قال البخارى: حدثنا محمد بن عبد الرحيم حدثنا زكريا بن عدى أخبرنا المبارك عن حيوة عن يزيد بن أبى حبيب عن أبي النابر عن عقبة بن عامر قال: صلى رسول الله عليالية على قتلي أحد بعد "ماني سنين كللود ع للاحياء والأموات ، ثم طلع المنبر فقال : أنى بين أيديكم فرط وأنا عليكم شهيد وان موعدكم الحوض وابي لأ نظر اليه من مقامي هذا وابي لست أحشى عليكم أن تشركوا ولكن أخشى علمكم الدنيا أن تنافسوها . قال : فكان آخر نظرة نظرتها الى رسول الله عَيَّالَيْنَ . ورواد البخاري في مواضم أخر ومسلم وأبو داو د والنسائي من حديث يزيد بن أبي حبيب به نحوه . وقال الأموى حدثني أبي حدثنا الحسن بن عمارة عن حبيب بن أبي ثابت قال: قالت عائشة: خرجنا من السحر مخرج رسول الله ﷺ إلى أحد نستطلع الخبر حتى اذا طلع الفجر اذا رجل محتجر يشند ويتول : لتث قليلا يشهد الهيجا حل

قال: فنظرنا فاذا أسيد بن حضير ، ثم مكننا بعد ذلك فاذا بعير قد أقدل ، عليه امرأة بين وسنتين قالت دفع الله المرأة بين وسنين قالت دفع الله عن المرأة بين وسنين قالت دفع الله عن رسول الله يَتَطِيْتُهُ واتحذ من المؤمنين شهدا، ورد الله الدين كفروا بفيظهم لم ينالوا خيرا وكنى الله المؤمنين التنال وكان الله قويا عزيزا . ثم قالت لبميرها : حل . ثم تزلت ، فقانا لها : ما هذا ؟ قالت : أخى وزوجى . وقال ابن اسحاق : وقد أقبلت مفية بنت عبد المطلب لتنظر اليه وكان

أخاها لأبيها وأمها فقال رسول الله ﷺ لانِها الزبير بن العوام : النَّها فارجمها لاترى مابأخمها فقال لها: يا أمه ان رسول الله ﷺ يأمرك أن ترجعي. قالت ولم وقد بلغني انه مثــل بأخي وذلك في الله فاأرضانا ما كان من ذلك لأحتسب ولأصرن ان شاء الله. فلما جاء الزبير إلى رسول الله عَيِّكَ وأخبره مذلك قال خل سبيلها ، فأتنه فنظرت اليه وصلت عليه واسترجمت واستغفرت. أميمة بنت عبد المطلب وكان قد مثل به غير انه لم ينقر عن كبده رضي الله عنهما. قال السهيل: وكان يقال له المجدع في الله قال وذكر سعد أنه هو وعبد الله بن جحش دَّعيا بدعوة فاستجيبت لمما فدعا سعد أن يلقى فارساً من المشركين فيقتله ويستلبه فكان ذلك ودعا عبد الله بن جحش أن يلقاه فارس فيقتله و يجدع أفغه في الله فكان ذاك وذكر الزبير بن بكار ان سيفه يومنذ انقطع فأعطاه رسول الله ﷺ عرجوناً فصار في يد عبدالله بن جحشسيفاً يقاتل به نم بيع في تركة بمض ولده بمائتي دينار وهذا كما تقدم لمكاشة في يوم بدر . وقد تقدم في صحيح البخاري أيضاً ان رسول الله ﷺ كان يجمع بين الرجلين والثلاثة في القبر الواحد بل في الكفن الواحدوانما أرخص لهم في ذلك لما بالمسلمين من الجراح التي يشقمها أن يحفروا لكلواحد واحدويقهم فياللحد أكثرهمأأخذا للقرآن وكان يجمع بين الرجلين المتصاحبين فى اللحد الواحد كا جمع بين عبدالله بن عمرو بن حرام والدجابر و بين عمرو بن الجوح لانعا كانامتصاحبين ولم ينساوا بل تركهم بجراحهم ودمائهم كاروى ابن اسحاق عن الزهرى عن عبد الله مِن تُعلِية مِن صُمِّير أن رسول الله و الله عليه الصرف عن القبل بوم أحد قال: أنا شهيد على هؤلاء أنه مامن جريم يجرح في سبيل الله إلا والله يبعثه يوم التيامة يدمى جرحه اللون لون دم والريح ربح مسك . قال وحدثني عمى موسى بن يسار أنه سمم أبا هريرة يقول : قال أبو القاسم ﷺ مامن جريح يجرح في الله إلا و الله يبعثه يوم القيامة وجرحه يدمي اللون لون الدم و الربح ربح المسك وهذا الحديث ثابت في الصحيحين من غيرهذا الوجه. وقال الامام احمد حدثنا على من عاصم عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: أمر رسول الله عليالية يوم أحد بالشهداء أن يتزع عنهم الحديد والجلود وقال ادفنوهم بدمائهم وثيامهم . رواه أبو داود وابن ماجه من حديث على بن عاصم به . وقال الامام أبو داو د فيسننه : حدثنا القمنيي أن سلمان بن المفيرة حدشهم عن حميد بن هلال عن هشمام بن عامر أنه قال : جاءت الانصار الى رسول الله علياليَّة يوم أحد فقالوا قد أصابنا قرح وجهد فكيف تأمن فقال: احفروا وأوسعوا واجعلوا الرجلين والثلاثة في القبر الواحد. قيل: يارسول الله فأمهم يقدم ? قال: أكثرهم قرآ نا. ثم رواه من حديثالثوري عن أيوب عن حميد بن هلال عن هشام بن عام فذكره و زاد و اعمقوا. قال ابن اسحاق: وقد

احتمل ناس من المسلمين قتلام الى المدينــة فدفنوهم مها ثم نهى رسول الله ﷺعن ذلك وقال : ادفنه هم حيث صرعواً . وقد قال الامام احمد حدثنا على بن اسحاق حدثنا عبد الله و عتاب حدثنا عبد الله حدثنا عمر بن سلمة بن أبي يزيد المديني حدثني أبي محتجابر بن عبد الله يقول: استشهد أبي بأحد فارسلني اخواني اليه بناضح لهن فقلن : اذهب فاحتمسل أباك على هذا الجل فادفنه في مقىرة بني سلمة. فقال فجئته وأعوان لي فبلغ ذلك نبي الله وهو جالس بلحد فدعاني فقال : والذي نفسي بيده لايدفن إلا مم اخو ته فدفن مع أصحابه بأحد . تفر د به احد . وقال الامام احد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الاسود بن قيس عن نبيح عن جار بن عبد الله أن قتلي أحد حلوا من مكاتبهم فنادي منادي النبي ﷺ أن ردو ا القتل الي مضاجبهم. وقد رواه أبو داو د والنسائي من حديث الثوري والترمذيُّ من حديث شعبة والنسائي أيضا و ابن ماجه من حديث سفيان بن و الله الله المشركين يقاتلهم وقال لي أبي عبد الله إجار لاعليك أن تكون في نظاري أهل المدينة حتى تعلم الى مامصير أمر ما عانى والله لولا أنى أترك منات لى بعدى لاحست أن تقتل من يدي . قال : فيينا أنا في النظارين إذ جاءت عنى بابي وخالي عادلتها ع ناضح فدخلت بها المدينة لتدفنها في مقام نا إذ لحق رجل ينادي : ألا أن النبي عَيْلَيَّةٍ بِأُمرِكُم أَن ترجموا بالقتلي فتدفنوها في مصارعها حيث قنلت فرجمنامها فدفناها حيث قنلافيينا أنافي خلافة مماوية بن أبي سفيان إذ جاءثي رجل فقال ياجار بن عبدالله والله لقد أثار أباك عمال معاوية فبدا فخرج طائفة منه . فاتيته فوجدته على النحو الذي دفنته لم يتغير إلامالم يدع القتل أو القتيل ، تمساق الامام قصة وفاته دس أبيه كاهو ثابت في الصحيحين. وروى البهتي من طريق حماد من زيد عن أبوب عن أبي الزبير عن جار من عبد الله قال: لما أجرى معاوية الدين عند قتل أحد بعد أربيين سنة استصر خناهم البهم فأتيناهم فأخرجناهم فأصابت المسحاة قدم حمزة فانبعث دماً . وفي رواية ابن اسحلق عن جابر قال: فأخرجناهم كأنما دفنو ا بالأمس . و ذكر الواقدي أن مماوية لما أراد أن يجري المعن نادي مناديه من كان له قتيل بأحد فليشهد، قال جابر فحفرنا عنهم فوجدت أبي في قبره كأنما هو تائم على هيئته ووجدنا جاره فی قبره عمرو بن الجوح و یده علی جرحه فازیلت عنه فانبمث جرحه دماً ، و یقــال انه فاح من قبورهم مثل ريح المسك رضي الله عنهم أجمعين وذلك بعد ست وأربعين سنة من يوم دفنو أ . وقد قال البخاري حدثنا مسدد حدثنا بشرين الفضل حدثنا حسين المسلم عن عطاء عن جابر قال: لما حضر أحد دعاني أبي من الليل فقال لي ما أراني إلاَّ مِقتولا في أول من يقتل من أصحاب لنبي مِيَةِكَالِيَّةِ وَأَنَّى لا أَتْرَكَ بِمِدى أَعْزَ عَلَّ مَنْكَ غَيْرِ نَفْسَ رَسُولَ اللَّهُ مَيَّكَاتِيَّةِ وَأَنْ عَلَّى دَيْنَا فَاقْض

واستوص بلخواتك خبراء فأصمحنا وكان أولر قتيل فدفنت مما آخر في قبره نمرلم تطب ناسهر أن أتر كه مع آخر فاستخرجته بعد سنة أشهر فاذا هوكيوم وضمته هيئة غير أذنه. وثبت في الصحيحان من حديث شعبة عن محمد بن المنكبر عن جابر أنه لما قتل أبوه جعل بكشف عن الثوب و سكي فنهاه الناس فقال رسول الله تعكمه أو لاتعكيه ، لم تزل الملائكة تظاه حتى رفسهم ه . و فى رواية أن عمته هى الباكية . وقال البمهتي حدثنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد به، الحسم. القاضي قالا حدثنا أبو العياس مجد بن يعقوب حدثنا محد بن اسحاق حدثنا فيض بن وثيق البصري حدثنا أبو عمادة الانصاري عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت : قال رسول الله عَلَيْكَ لجامِر « ياحار ألا أيشرك ? قال مل بشرك الله بالخير ، فقال : أشعرت أن الله أحما أباك فقال تمنّ علىُّ عدى ماشئت أعملكه. قال يارب عبدتك حق عبادتك أتمنَّى عليك أن ترد في الى الدنيا فأقتل مع نبيك وأقتل فيك مرة أخرى ، قال: إنه سلف منى أنه المها لا ترجم ». وقال السرة حدثنا أبو الحسر، محد ابن أبي المروف الاسفر ابني حدثنا أبوسهل يشر بن أحمد حدثنا أحمد بن الحسين بن نصر حدثنا على بن المديني حدثنا موسى بن ابراهم من كثير بن بشير. بن الفاكه الانصاري قال: سممت طلحة بن خراش بن عبد الرحمن من خراش بن الصمة الانصاري ثم السلم قال: سممت جابر بن عبد الله قال : نظر إلى رسول الله مَثَلِيَّةِ فقال « مالي أر اك مهمَّا ؟ قال : قلت بارسه ل الله قتل أبي وترك ديناً وعيالا ، فقال : ألا أخبرك ما كلم الله أحداً إلا من وراء حجاب و إنه كلم أماك كفاحاً وقال له ياعمدي سلني أعطك . فقال : أسألك أن تردني الى الدنيا فأقتل فيك ثانية ، فقال : إنه قد سبق مني القول: أنهم الها لايرجعون . قال يارب : فأيلغ من ورائي . فأنزل الله ﴿ ولا يحسب الذين قتلوا في سبيل الله أمواناً بل أحياء عند رجم مرزقون ﴾ الآية . وقال ابن اسحاق: وحدثني بعض أصحابنا عن عبد الله بن محمد بن عقيل سممت جابراً عنول: قال رسول الله عَمَّاكِيَّةٍ « ألا أبشرك ياجابر ? قلت بلي ، قال: إن أباك حيث أصيب بأحد أحيادالله ثم قال له: مأتحب ماعمد الله ما عب أن أفعل بك ؟ قال: أي رب أحب أن تردني إلى الدنيا فأقاتل فيك فأقتل مرة أخرى» وقدرواه أحمد عن على بن المديني عن سفيان بن عيينة عن محمد بن على بن ربيعة السلمي عن 'بن عقيل عن جابر، وزاد: فقال الله إني قضيت أنهم الها لايرجمون. وقال أحد: حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن اسحاق حدّ ثني عاصم بن عمر بن قتادة عن عبد الرحن بن جابر عن عبد الله عن جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله ﷺ يقول اذا ذَكر أصحاب أحد « أما والله لوددت أَنَّى غودرت مع أصحابه بمعضن الجبل » يمني سفح الجبل ، تفرد به أحمد . وقد روى اليمهيل من حديث عبد الاعلى بن عبد الله بن أبي فروة عن قطن بن وهب عن عبيد بن عمير عن أبي هر يرة

أن رسول الله ﷺ حين انصرف من أحد مرّ على مصعب من عمير وهو متنول على طريقه فوقف عليه فدعا له ثم قرأ ﴿ وَ المؤونين رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه ﴾ الآية قال ( أشهد أن هؤلاء شهداء عند الله يوم القيامة فأتوهم وزوروهم والذى نفسى بيده لايسلم عليهم أحد الى يوم القيامة إلا ردّوا عليه » وهذا حديث غريب ، وروى عن عبيد بن عمير مرسلا . وروى البسهق منحديث موسى بن يعقوب عن عباد بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هر يرة قال : كان الذي ﷺ يأتي قبور الشهداء فاذا أتى فرضة الشعب قال « السلام عليكم بما صبرتم فنع عقبي للدار » ثم كان أبو بكر بمد النبي بَيْنَايَّةُ يَعْمُهُ وَكَانَ عَمْرُ بَعْدُ أَنِي بَكْرِ يَفْعُهُ وَكَانَعْبَانَ بَعْدُ عَمْرٍ يَفْعُهُ. قال الواقدي :كان النبي مَتَوَالِنَّهُ يَرْوُرُهُمْ كُلُّ حُولُ فَاذَا بِلْمُ نَقْرَةَ الشُّعِبِ يَقُولُ ﴿ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ بِمَا صِبْرِتُمْ فَنْعُ عَقِي الدَّارِ ﴾ ثم كان أبو بكر يامل ذلك كل حول ثم عمر ثم عثمان ، وكانت فاطمة بنت رسول الله ﷺ تا تمهم فنبكي عندهم و تدعو لهم ، وكان سعد يسلم ثم يقبل على أصحابه فيقول : ألا تسلمو ن على قوم بردُّون عليكم . ثم حكى زيارتهم عن أبي سعيد وأبي هريرة وعبد الله بن عمر وأم سلمة رضي الله عنهم . وقال ابن أبي الدنيا حدثني ابراهيم حدثني الحكم بن نافع حدثنا العطاف بن خالد حدثتني خالق قالت: ركبت يوماً إلى قبور الشهداء — وكانت لانزال تأتبهم — قنزلت عند حزز فصليت ما شاء الله أن أصلى وما في الوادي داع ولا مجيب إلا غلاماً قائمًا آخذاً برأس دابتي فلما فرغت من ا صلاتي قلت هكذا بيدي و السلام عليكم» قالت فسمعت رد السلام على بخرج من تحت الارض || أعرفه كما أعرف أن الله عز وجل خلقني وكما أعرف الليل والنهار فاقشمرّت كل شعرة مني . وقال محد بن اسحاق عن اسماعيل بن أمية عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : قال النبي ﷺ « لما أصيب إخوانكم يوم أحد جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من تمارها وتأوى آلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش فلما وجدوا طيب مأ كلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا من يبلغ اخواننا عنا أنا أحياء في الجنة نرزق لئلا ينكلوا عن الحرب ولا يزهدوا في الجهاد . فقال الله عز وجل : أنا ابلغهم عنكم فأنزل الله في الكتاب قوله تمالي ﴿ وَلا تَحْسَنِ الذِّينِ قَسَادًا في سَبِيلِ أَمُواتًا بِل أَحْسِاءَ عَنْدُ رَبِّهِمْ يُرزَّقُونَ ﴾. وروي مسلم والبهج من حديث أبي معاوية عن الاعش عن عبد الله بن مرَّة عن مسروق قال: سألنا عمد الله بن مسعود عن هذه الآية ولا تحسين الذين قتاوا في سبيل الله أمواتاً بل أحيـــاء عند ربهم ير زقون . فقال : اما إنا قد سالنا عن ذلك رسول الله وَيُطِّيِّينَ فقال « ارواحهم في جوف طير خضر تسرح في ابها شاءت ثم تأوى الى قناديل معلقة بالعرش ، قال فبينا هم كذلك إذ اطلع عليهم ربك اطلاعة ، فقال: اسألو في ماشئتم . فقالوا يار بنا وما نسألك و محن نسرح في الجنة في أبها شئنا ،

فغمل ذلك بهم ثلاثمرات ، فلما رأوا أن لن يتركوا من أن يسألوا قالوا : نسألك أن ترد أرواحنا الى أجسادنا في الدنيسا تقتل في سبيلك مرة أخرى . قال : فلما رأى أنهم لايسالون إلا هذا تركوا فصل في عدد الشهداء . قال موسى بن عقبة جميع من استشهد يوم أحد من المهاجر بن والانصار تسمة وأربعون رجلا وقد ثبت في الحديث الصحيح عند البخاري عن البراء أنهم قناوا من المسلمين سبعين رجلا فالله أعلم . وقال قتادة عن أنس قتل من الانصار يوم أحد سبعون ويوم بئر مَمُونَة سبمون ويوم الىمامة سبعون . وقال حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس انه كان يقول كارب السبمين يوم أحد ويوم بترمعونة ويوم مؤتة ويوماليمامة . وقال مالك عن يحيى ننسميد الانصاري عن سعيد من المسيب قتل من الانصار يوم أحد ويوم العمامة سبعون ويوم جسر أبي عبيد مسعون و هكذا قال عكر مة وعروة والزهري ومحد من اسحاق في قتلي أحد و يشهد له قوله تمالي ﴿ أُولِمَا أُصَابِتُكُم مَصِيبَةَ قَدَ أُصِبْمُ مثلَمِا قَلْمُ أَنَّى هذا ﴾ يمني أنهم قتاد ا يومبدر سبعين وأسروا سبمين وعن ابن اسحاق قتل من الانصار ـ لعله من السلمين ـ يوم أحد خسة وستون أربعة من المهاجر من حزة وعبد الله من جحش ومصعب بن عمير وشماس بن عبان والبساقون من الانصار وسرد أمماءهم على قبائلهم وقد استدرك عليه ابن هشام زيادة على ذلك خمسة آخرين فصاروا سبمين على قول ابن هشام و سرد ابن اسحاق أصماء الذين قتاوا من المشركين وهم اثنان وعشرون رجلا. وعن عروة كان الشهداء يوم أحد أربعة أوقال سبعة وأربعين وقال موسى بن عقبة. تسمة وأربعون وقتل من المشركين يومئذ سنة عشر رجلا وقال عروة تسمة عشر وقال ابرس اسحاق اثنان وعشرون وقال الربيع عن الشافعي ولم يؤسر من المشركين سوى أبي عزّة الجمعي وقد كان في الاساري يوم بدر فن عليه رسول الله عليه والله بالناف بالناف واشترط عليه ألا يقاتله فلما أسر يوم أحد قال يامحمد امنن على لبناتي و أعاهد أن لا أقاتلك فقال له رسول الله عَيْظَالَيْهُ لا أدعك تمسح

عارضيك بمكة وتقول خدعت محداً مر تين ثم أمر به فضر بت عنقه. و ذكر بعضهمأنه يومئذ قال

ر صول الله عَيَالِيِّنِينِ ﴿ لا يلدغ المؤمن من حُجر مر تين ﴾

قيل لها : قتل أخوك . فقالت : رحمه الله وانا الله وانا الله راجعون . فقالوا : قتل زوجك قالت : واحز ناه . فقال رسول الله مقطيع : « ان الزوج من المرأة لشعبة ماهى لشئ » قال ابن اسحاق : وحدثنى عبد الواحد بن أبى عون عن اسماعيل عن محمد عن سعد بن أبى وقاص قال : من رسول الله مقطيع إحد فلما الله مقطيع بالمرأة من بنى دينار وقد أصيب زوجها وأخوها وأبوها مع رسول الله مقطيع إحد فلما نُموا لما قالت : مافعل رسول الله مقطيع ؟ قالوا : خبراً يا أم فلان هو بحمد الله كا تحبين ، قالت : أو نيه حتى أنظر اليه ، قال : فأشير لها البه حتى اذا رأته قالت : كل مصيبه بعدك جلل . قال ابن هشام : الجلل يكون من القليل والكثير وهو همنا القليل . قال امرؤ القيس :

لقتل بني أسد رسهم ألاكل شئ خلاه جلل

أي صغير وقليل . قال ابن اسحاق : فلما انتهى رسول الله بَيْكَانِيَّة الى أهله ناول سفه المنتبه فاطمة فقال: « اغسلي عن هذا دمه يابنيَّة ، فوالله لقد صدقني في هذا اليوم » وفاولها على بن أبي طالب سيغه فقال : وهذا فاغسلي عنه دمه فوالله لقد صدقني اليوم . فقال رسول الله ﷺ : ﴿ لَأَنْ كُنْتُ صدقت التتال لقد صدقه ممك سهل بن حنيف وأبو دجانة » وقال موسى بن عقبة في موضم آخر: ولما رأى رسول الله ﷺ سيف على مخضبًا بالدماء قال: ﴿ لَئِن كُنت أحسنت القتال فقد أحسن عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح والحارث بن الصمة وسهل بن حنيف ، وروى البيهتي عن سفيان ابن عيينة عن عرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس قال : جاء على بن أبي طالب بسيغه يوم أحد قد أنحن فقال لفاطمة : هاك السيف حميداً فإنها قد شفتي ، فقال رسول الله ﷺ : ﴿ لَهُنَّ كنت أجدت الضرب بسيفك لقد أجاده سهل بن حنيف وأبو دجانة وعاسم بن ثابت والحارث ابن الصمة ﴾ قال ابن هشام : وسيف رسول الله عِيناتَيْجُ هذا هو ذو الفقار ، قال : وحدثني بعض أهل العلم عن ابن أبي تجيح قال : نادى منادر يوم أحد لاسيف الا ذو الفقار ، قال : وحدثني بعض أهل العلم ان رسول الله ﷺ قال لعلى : « لا يصيب المشركون منا مثلها حتى يغتج الله علينا » قال ابن اسحاق : ومن رسول الله عَيْدَ الله عَلَيْكُ بدار بني عبد الاشهل فسم البكاء والنوائع على قتلاهم فذرفت عينا رسول الله ﷺ ثم قال : « لكن حزة لابواكي له » فلما رجم سعد بن معاذ وأسيدً بن الحضير الى دار بني عبد الاشهل أمرا نساحن أن يتحزمن ثم ينحن فيبكين على عم رسول الله عليه الله عليه الله عليه فحدثني حَرَيم بن حَكيم بن عباد بن حنيف عن بعض رجال بني عبد الاشهل قال : h معمرسول الله و البعن الله على حمرة خرج علمين وهن في باب المسجد ببكين فقال : « ارجمن ترحمكن الله فقد آسيتن بأنفسكن » قال : ونهي رسول الله ﷺ يومئذ عن النوح فها قال ابن هشام، وهذا الذي ذكره منقطم ومنه مرسل وقد أسنام الامام أحمد فقال: حدثنا زيَّد بن الحباب حدثني أسامة بن

زيد حدثني نافع عن ابن عمر ان رسول الله ﷺ لما رجع من أحد فجمل نساء الانصار يبكبن على من قتل من أز واجهن قال : فقال رسول الله ﷺ : « ولكن حزة لابواكي له » قال : ثم نامةاستنبه وهن يبكين قال : ﴿ فَهِنَ النُّومُ اذاً يَبِكَينَ يَنْدَبِّنَ حَزَّةً ﴾ وهذا على شرط مسلم . وقد رواه أبن ماجه عن هارون بن سعيد عن أبن وهب عن أسامة بن زيد الليثي عن نافع عن أبن عمر أن رسول الله وتعلقة من بنساء في عبد الاشهل يبكين هلكاهن يوم أحد فقال رسول الله عليالية : « لكن حمزة لابداكي له » فحاء نساه الانصار بعكن حمزة فاستبقظ رسول الله بَيْنَالِيْز فقال: « وبحين ما انقان بعد مرورهن فلينقل**ن ولا يبك**ين على هالك بعد اليوم » وقال موسى بن عقبة : ولما دخل رسول الله ﷺ أزقة المدينة أذا النوح والبكاءفي الدور قال : « ماهذا » قالوا : هذ. نساء الانصار يبكين قتلام فقال : « لكن حمزة لابواكي له » واستغفر له فسمم ذلك سمد بن معاذ وسعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وعبد الله بن رواحة فشوا الى دو رهم فجموا كا نائحة باكة كانت بالمدينية فقالوا : رالله لا تبكين قتلى الانصار حتى تبكين عم النبي ﷺ فانه قد ذكر أنه لابواكي له بالمدينة . وزعموا ان انذى جاء بالنوائح عبد الله بن رواحة فلما سمم رسول الله عَلَيْكَالِيَّةِ قال : « ماهذا » فأخبر مما فعلت الانصار بنسائهم فاستعفر لهم وقال لهم خيرا وقال : « ماهذا أردَّت ، وما أحب البكاء »ونهْى عنه . وهكذا ذكر ابن لميمة عنأني الاسودعن عروة بن الزبير سواء . قال موسى بن عقبة : وأخذ المناذوزعنديكاء المسلمين المكر والتفريق عن رسول الله ﷺ وتحزين المسلمين وظهر غش المهود وفارت المدينة بالنفاق فور المرجل وقالت المهود : لو كان نبياً ماظهر وا عليه ولا أصيب منه ما أصيب ولكنه طالب ملك تكون له الدولة وعليه ، وقال المنافقون مثل قولم وقالواللسلمين : لوكنتم أدامنمونا ما تصابكم الذين أصابوا منكم فأثول الله القرآن في طاعة من أطاع ونفاق من نافق و تعزيه المسلمان ين فيمن قتل منهم فقال: « واذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد القتال والله سميم علم، الآيات كاباكا تكامنا على ذلك في التفسير ولله الحد والمنة

# ذكرخروج النبي ﷺ بأصحابه

على ماهم من انفرح والجراح في أثر أبي سفيان إرهاباً له ولا سحابه حتى بلغ حراء الاسد وهي على ثمانية أميال من المدينة

قال موسى بن عقبة بعد اقتصاصه وقعة أحد وذكره رجوعه عليه السلام الى المدينة : وقدم رجل من أهل مسكة على رسول الله ﷺ فسأله عن أبي سفيان وأصحابه فقال : نازلتهم فسمعتهم يتلاومون ويقول بعضم لبعض : لم تصنعو اشيئاً أصبتهم شوكة القوم وحــدًهم ثم تركنموهم ولم

تبتروهم فقد بني منهم رموس بجمعون لكم ، فأمر رسول الله ﷺ – وبهم أشد القرح – بطلب المدوّ ليسمعوا بذلك وقال : لاينطلقنّ معي إلا من شهد القتال . فقال عبد الله من أتىّ : أنا راكب ممك . فقال لا ، فاستجانوا قله ولرسوله على الذي مهم من البلاء فالطلقوا . فقال الله في كتابه : ﴿ الذين استجابوا لله والرسول من بعدٍ ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظم ﴾ قال وأذن رسول الله عليه الله عليه المرحين ذكر أن أباه أمره بالقام في المدينة على أخو اته ، قال وطلب رسول الله ﷺ العدوحتي بلغ حراء الاسد . وهكذا روى ابن لهيمة عن أبي الاسود عن عروة ابن الزبير سواء . وقال محمد من اسحاق في مفازيه : وكان يوم أحد يوم السبت النصف من شوال فلما كان الغد من يوم الأحد لست عشرة ليلة مضت من شوال أذَّن مؤذن رسول الله عليه في الناس بطلب العدوّ وأذَّن مؤذنه ألاّ يخرجنّ أحد إلا من حضر نومنا بالأمس ، فكامه جار من عبد الله فأذن له . قال ابن اسحاق : وإنما خرج رسول الله ﷺ مرهباً للمدوّ ليبلغهم أنه حرج في طلبهم ليظنوا به قوة وأن الذي أصابهم لم يوهنهم عن عدوهم. قال ابن اسحـاق رحمه الله: فحدثني عبد الله من خارجة من زيد من ثابت عن أبي السائب مولى عائشة بنت عمان أن رجلا من بني عبد الاشهل قال: شهدت أحداً أنا وأخرلي فرجعنا جريحين ، فلما أذَّن مؤذن رسول الله والله بالخروج في طلب العدو قلت لأخي وقال لي : أتفو تنا غزوة مع رسول الله ﷺ ﴿ وَاللَّهُ مَالنَّا مَن دابة نركبها وما منّا إلا جريح ثقيل ، فخرجنا مع رسول الله ﷺ وكنت أيسر جرحاً منه ، فكان اذا علب حملته عقبة ومشى عقبة حتى انتهينا إلى ما انتهى اليه المسلمون. قال ابن اسحاق: فخرج رسول الله ﷺ حتى انتهى الى حمراء الأسد وهي من المدينة على مانية أميال فأقام مهما الاثنين والثلاثاء والاربعاء ثم رجم الى المدينة . قال ابن هشام : وقد كان استعمل على المدينة ابن أم مكتوم . قال ابن اسحاق: حدثني عبد الله بن أبي بكر معبد بن أبي معبد الخزاعي وكانت خزاعة مسلمهم وكافرهم عَيبة رسول الله ويتليجي بنهامة صَفَقتهم معه لا يخفون عنه شيئًا كان مها ، ومعبد يومند مشرك منّ مرسول الله عليالية وهو مقيم بحمراء الأسد فقال: يامحد أما والله لقد عز علينا ماأصابك في أصحابك ولوددنا أن الله عامّاك فيهم ، ثم خرجمن عند رسول الله ﷺ بحمراء الأسد حتى لق أبا سفيان ان حرب ومن معه بالروحاء وقد أجمعوا الرجمة الى رسول الله ﷺ وأصحابه وقالوا: أصبنا حد أصحابه وقادتهم و أشرافهم ثم ترجع قبل أن نسناصلهم لنكرَّن على بقينهم فلنفرغن منهم . فلما رأى أبو سفيان معبداً قال: ماوراءك ياممبد ؟ قال :محد قد خرج في أصحابه يطلبكم في جمع لم أر مثله قط ينحرقون عليكم تحرقًا ، قد اجتمع معه من كان تخلف عنه في يومكم و ندموا على ماصنموا ، فيهم من الحنق عليكم شيَّ لم أر مثله قط . قال ويلك ماتة ول ؟ قال : والله ما أراك ترتحل حتى ترى نواصي الخيل. قال فوالله لقد أجمنا الكرَّة عليهم لنستأصل شأقتهم ، قال فافي أنهالتُ عن ذلك ، ووالله لقه

حلني مارأيت على أن قلت فيه أبياتاً من شعر . قال وما قلت ? قال قلت :

كادت ثُهةُ من الأصوات راحلتي إذ سالت الارضُ بالجرد الأبليل موزيل تردى باسد كرام لاتنابات عند اللهاء ولا ميسل سازيل فظلت عدّواً أغلن الارض مائلة لما صحوا برئيس غير مخفول فقلت ويل إن حرب من لتأثير اذا تعليمات البطحاء بالجيل

إَنى نذيرٍ لأَهْلِ البَــُلُ ضاحيـةٌ لـكل ذى اربة منهم ومقول من جيش أحمد لاوخش قنابله وليس بوصف ما أنذرتُ بالقيل

قال فثني ذلك أبا سفيان ومن معه . ومرَّ به ركب من عبد القيس نقال : أبن تريدون ? قالوا المدينة ،قال: ولم ? قالوا تريد الميرة ? قال: فهل أنترمبلغون عنى محداً رسالة أرسلكم مها اليه واحمل لكم المكرهذه غداً زبيباً بمكاظ اذا وافيتموها ؟ قالواً : نهر. قال : فاذا وافيتموه فاخبروه انا قد أجمعنا السير أليه والى أصحابه لنستأصل بقيتهم . فر الركب برسول الله ﷺ وهو محمراء الأسد فاخبروه الذي قال أم سفيان ، فقال: حسبنا الله و نعم الوكيل. وكذا قال الحسن البصري. وقد قال البخاري حدثنا أحمد بن يو نس أراه قال حدثنا أبو أبكر عن أبي حصين عن أبي الضحي عن ابن عباس: حسبنا الله و نم الوكيل قالها الراهم عليه السلام حين ألتى فى النار وقالها محمد ﷺ حين قالوا ان الناس قد أجمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله و فيم الوكيل . تفرد مروايته البخارى وقد قال البخارى : حدثنا محد من سلام حدثنا أبو مماوية عن هشام عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها ﴿ الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم ﴾ قالت لعروة : يا ابن أختى كان أبواك منهم الزبير وأبو بكر رضى الله عنهما لما أصاب رسول الله الله الله الله الله الله والصرف عنه المشركون خاف أن يرجعوا فقال من ينهب في اثرهم. فانتدب منهم سبعون رجلا فيهم أبو بكر والزبير . هكذا رواه البخاري وقد رواه مسلم مختصراً من وجه عن هشام وهكذا رواه سعيد نن منصور وأبو بكر الحيدي حميماً عن سفيان بن عبينة . وأخرجه ابن ماجه من طريقه عن هشام بن عروة به . ورواه الحاكر في مستدركه من طريق أبي سعيد عن هشام ابن عروة به ورواه من حديث السدى عن عروة وقال في كل منهما صحيح ولم يخرجاه . كذا قال . وهذا السياق غريب جداً فإن المشهور عندأصحاب المغازى ان الذين خرجوا مع رسول الله ﷺ الى حمراء الاسد كل من شهد أحداً وكانوا سبمائة كا تقدم قتل منهم سبعون و بق الباتون. وقدروي ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس قال: أن الله قنف في قلب أبي سفيان الرعب يوم أحد بعد الذي كان منه فرجم إلى مكة وكانت وقعة أحد في شو ال وكان النجار يقدم ن في ذي القمدة المدينة فينزلون ببدر الصغرى في كل سنة مرة وأنهم قدموا بعد وقعة أحدوكان اصاب المسلمين

القرح واشتكوا إذاك الى رسول الله ﷺ واشند عليهم الذي أصابهم وإن رسول الله ﷺ نسب الناس لينطلقوا بهم وأيتبعوا ماكانوا متميين وقال لنا ترتحلون الآن فتأتون الحج ولا يقدرون على مثلها حتى عام قابل فجاء الشيطان يخوف أولياء فقال أن الناس قد جموا لكم فأبي عليه الناس أن يتموه فقال الى داهب وإن لم يتبعثي أحد كانتدب معه أبو بكر وعمر وعثمان وعلى وطلخة والزبير وسمه وعبه الرحمن بن عوف وأبو عبيهة وابن مسمود وحذيفة في سبمين رجلا فساروا في طلب أبي سفيان حتى بلغوا الصفراء فأثرل الله ﴿ الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم والتموا أجر عظم ﴾ وهذا غريب أيضاً وقال ابن هشام : حَدِّشِ أَبُو عَبِيدَةً أَن أَبَا سَفِيانَ بن حرب لما انصرفُ يوم أُحد أراد الرجوع الى المدينة فقال لهم صفو ان بن أميه لا تضاو ا فان القوم قد حربو ا وقد خشينـــا أن يكون لهم قتال غير الذي كان قارجعوا فرجعوا فقال النبي ﷺ وهو بحسراء الاسد حين بلغه أنهم هموا بالرجعة « والذي نفسي بيده لقد سُومت لهم حجارة لو صبحوا بها لكانوا كأمس الذاهب » قال : وأخذ رسول الله عَمَالَيْن في وجهه ذلك قبل رجوعه المدينة معاوية بن المفيرة بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس جد عبد الملك من مرو أن لامه عائشة بنت معاوية وأبا عزَّة الجمعي وكان رسول الله ﷺ قد أسره ببدر ثم منَّ عليه فقال يا رسول الله أقلني، فقال: لا والله لا تمسح عارضيك بمكة تقول خدعت محسلاً مرتين، اضرب عنقه يا زبير، فضرب عنقه. قال ابن هشام : وبلغني عن ابن السيب أنه قال: قال رسول الله ﷺ ﴿ أَنْ المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين ، أضرب عنقه يا عاصم بن ثابت، فضرب عنقه » و ذكر ابن هشام أن معاوية بن المفيرة بن أبي الماص استأمن له عنمان على أن لايقم بعد ثلاث فبعث رسول الله ﷺ بعدها زيد من حارثة وعمار من ياسر وقال : ستجدانه في مكان كذا وكذا فاقتلاه ففعلا رضي الله عنهما . قال ابن اسحاق : ولما رجع رسول الله وَاللَّهُ الى المدينة كان عبد الله من أبي كما حدثني الزهري له مقام يقومه كل جمعة لا ينكر له شرة في نفسه وفي قومه وكان فيهم شريفاً اذا جلس رسول الله عِينالية يوم الجمة وهو يخطب الناس قام فقال: أبها الناس، هذا رسول الله بين أظهركم أكرمكم الله به وأعزكم به فانصروه وعززوه واصموا له وأطيعوا . ثم يجلس حتى اذا صنع يوم أحد ما صنع ورجم الناس قام يفعل ذلك كما كان يفعله فأخذ المسلمون شيابه من نواحيه وقالوًا اجلس أي عدو الله والله لست لذلك بأهل وقد صنعت ما صنعت فخرج يتخطَّى رقاب الناس وهو يقول والله لكا أنما قلت يُجراً أن قت أشدد أمره . فلقيه رجال من الانصار بباب المسجد فقالوا :و يلك مالك ? قال : قمت أشدد أمره فوثب الى رجال من أصحابه يجبنونني ويعنفونني لحكاً نما قلت بُجِراً أن قمت أشدد أمره. قالوا ويلك ارجع يستغفر لك رسول الله ﷺ . قال : والله ما أبغي "

أن يستغفر لى . تم ذكر ابن اسحاق ما نزل من القرآن فى قصة أحد من سورة آل عران عند قوله ﴿ واذ غدوت من أهلك تُبرُق المؤمنين مقاعد للقتال والله سعيم عليم ﴾ قال الى تمام ستين آية. وتكم عليها ، وقد بسطنا السكلام على ذلك فى كتابنا النفسير بما فيه كفاية . ثم شرعابن اسحاق فى ذكر شهداء أحد وتعداده بأسحائهم و أسحاء آبائهم على قبائلهم كا جرت عادته فذكر من المهاجر بن أربية سورة ومصمب بن عبر و عبد الله بن حمث وشعاس بن عبان رضى الله عنهم ومن الانصار الى تمام خسة وستين رجلا واستدرك عليه ابن هشام خسة أغرى فصاروا سبعين على قول ابن هشام ثم سمى ابن اسحاق من قتل من المشركين وم اثنان وعشرون رجلاع قبائلهم أيضاً . قلت : ولم يؤسر من الشركين سوى أبى عزم الجمعى كاذكره الشافى أوغيره وقتله رسول الله ويكلي في صرا ابين يديه أمر الزبير ويقال عاصم بن ثابت بن أبى الافلح \_ فضرب عنقه

### فصل

فيا تقاول به للؤمنون والكفاد في وقعة أُحد من الاشمار

وانما نورد شعر الـكمنارلنذ كرجوابها من شعر الاسلام ليكون أبلغ فى وقعها من الاسماع والافهام وأقطع نشبهة الـكمنرة الطفام. قال الامام محمد بن اسحاق رحمه الله وكان بما قيل من الشعر يوم أحد قول هبيرة بن أبى وهب الحزومى وهو على دين قومه من قريش فقال :

ما بال همّ عميد بات يطرقني للود من هند اذ تعدو عواديها باتت تماتيني هند وتمذلني والحرب قد شغلت عني مواليها ما قدعلت وما اناست أخنيها مهلافلا تمذلینی ان من خلق حمال عب، وأثقمال أعانبها مساعف لبني كعب يماكلفوا وقه حلت سلاحي فوق مشترف ساط سبوح اذا يجرى بداريها مكدم للاحق اللعون يحميها كأنه اذ جرى عير أبنىفىة من آل أعوج يرتاح الندئ له كجنع شراء مستمل مراقيها ومارنا لخطوب قد ألاقمها اعددتُه ورقاق الحدّ منتخلاً لظَّت علَّ فما تبدومساومها هذا وبيضاء مثل النهى محكة سقنا كنانة من أطراف ذي بين عرض البلاد على ماكان ىزجىها قانيا النخيل فأموها ومرس فيها قالتُ كنانة أتَّى تنهيون بنا

عن الفوارس يوم الجرّ من أحد هابت معد فتلنا نحن نأتها هابوا ضراباً وطعناً صادقاً خدما ثما يرون وقد ضمت قواصها ثمت رحنا كانا عارض برد وقام هام بني النجار يبكيها أو حنظل دعده تعد الوغي فلق من فيض ربد فتنام من أداويه ما سوافيها قد نبذل المال سحا الاحساب له و فطعن الخيل شزرا في ما قيها وليلة من جادى ذات أندية حرّ با مجادية قد بت أسريها وليلة من جادى ذات أندية حرائية الأركان أحيها أورثنى ذلكم عرو ووالده من قبله كان بالمشتى يقاليها أورثنى ذلكم عرو ووالده من قبله كان بالمشتى يقاليها دنت عن السورة العلياها عيها المنا المناه من التراوز أنواء التجوم فا المنا المناه من المناه المناها عيها المناه المناه المناها المناه المناها 
قال ابن اسحاق فأجابه حسان بن ثابت رضى الله عنه فقال ( قال ابن هشام : وتروى لسكمب ابن مالك وغيره . قلت وقول ابن اسحاق أشهر و أكثر والله أعلى ) :

مقم كناة جلا من مفاهتكم الى الرسول فجسه الله نخربها أوردتموها حياض الموت ضاحية فالندار موعدها والقسل لاقبها جمعتموهم أحابيتناً بلا حسب أنحة الكفر غرّتكم طواغبها ألا اعتبرتم بخيل الله إذ قتلت أهل القلب ومن ألقيته فبها كم من أسير فككناه بلا نمن وجرّ ناصية كنسا مواليها قال ابن اسحاق: وقال كمب بن مالك يجيب هبيرة بن أبي وهب الحزومي أيضاً: ألا هل أنى غسان عنا ودونهم من الارض خرق سيره منعنع محملي وأعلام كأن قتامها من البصد هم هلمد متقطع تفلل به البزل العراميس رزّحاً ويحلو به غيث السنين فيمرع به جيف الحسري يلاح صليبها كا لاح كتان النجار الموشق به البين والآرام يمثين خلفة وبيض نصام قيضه يتغلم عالدنا عن ديفناكل فحق مدرسة فيها القوانس تلمح وكل صموت في العموان كأنها اذا لبست نعي من المله مترح

ولكن بيدر سائلوا من لتيتمُ من الناس والأنباء بالغيب تنفع وانا بأرض الخوف لوكان أهلها سوانا لقد أجلوا بليل فاقشموا اذا جاء منّا راكب كان قوله أعدّوا لما يزجى ابن حرب ويجمع فها بهم الناس عما يكيدنا فنحن له من سائر الناس أوسم فلو غيرنا كانت جميعاً تسكيه البرية قد أعطوا يداً وتوزُّعوا عُبِـالله لاتبق علينــا قبيلة من الناس إلاّ أن مهاءوا ويغظعوا ولما ابتنوا بالمرض قالت سُراتنا علام إذا لم تمنع العرض نزرع وفينا رسول الله نتبع أمره اذا قال فينا القول لانتظلم تدلى عليه الروح من عنداً ربه ينزُّل من جوَّ الساء ويرفُّم نُشاوره فيه تريد وقصرنا اذا ما اشتهى أنَّا نطيع ونسم وقال رسول الله لما بنوا لنا فرواعنكم هول المنيّات واطمعوا وكونواكن يشرى الحياة تفرُّباً الى ملك يحبسا لديه ويرجع ولكن خنوا أسيافكم وتوكلوا على الله إن الأمر لله أجمع فسرنا اليهم جهرةً في رحالم ضُحيًا علينا البيض لانتخشع يَلْمُومَةَ فَمِهَا السِّنُورُ وَالْقِنَا ۚ اذَا ضَرِّبُوا أَقْدَامُهَا لَاتُورْعَ **فِئنا الى موج من البحر وسطه أحابيش منهم حاسرٌ و ُمُقنَّم** ثلاثة آلاف ونمن نسيَّة ثلاث مئين إن كثرنا فأربع نغاورهم تمجرى المثية بينناً نشارعهم حوض المنايا ونشرع شهادى قسى النبع فينسا وفيهم وما هو إلا اليثربي المقطع ومنجوفة حرمية صاعديه يذر عليها السم ساعة تصنع تصوب بأبدان الرجال وتارة تمر بأعراض البصار تقعقع وخيل تراها بالفضاء كأثها جراد صبا فى قرّة يتريّم فلما تلاقينا ودارت بنا الرحا وليس لأمر حَّه الله معفم ضربناهم حتى تركنا سرائهم كأثهم بالقاع خشب مصرع لدن غُدُوة حتى استفقنا عشية كأن ذكانا حرّ نار تلفع وراحوا سراعاً موجعين كأنهم جهام هراقت ماءه الريح مقلع ورحنا وأخرانا بطاء كأننا أسود على لحم بييشه ضلم

فنلنا ونال القوم منّـــا وريما فسلنا ولــكن ما لدى الله أوسم ودارت رحامًا واستدارت رحاهم وقد جعاوا كل من الشرّ يشبع ونحن أناس لاترى الفتل سبّة على كل من يحمى الذمار ويمنع جلاد على ريب الحوادث لاترى على هالك عيناً لنا الدهر تدمم بنو الحرب لانميا بشيء فقوله ولانحن مما جرَّت الحرب تجزع بنو الحرب إن نظفر فلسنا بفحش ولا نحن من أظفارنا نتوجع وكنا شهاباً يتتى الناس حرَّ، ويفرج عنه من يليــه ويسغم غرت على ابن الزيمري وقد سرى لكم طلب من آخر الليل منبع فسل عنك في عليا مَمَدِ وغيرها من الناس من أخزى مقاماً وأشنم ومن هو لم يترك له الحرب مفخراً ومن خده يوم الكربهة أضرع شددنا بحول الله والنصر شدة عليكم وأطراف الأسنَّة شرَّع تُكُ القنا فيكِ كَأَنَّ فروعها عزالي مزاد ماؤها يتهـزُّع عمدنًا الى أهل اللواء ومن يطر بذكر اللواء فهو في الحد أسرع فحانوا وقد أعطوا يداً وتخاذلوا أبي الله إلا أمره وهو أصنع قال انُ المحلق: وقال عبدُ الله بنُ الزَّبْمَرى في يوم أُحُد وهو يومئذ مشرك بعد: ياغُرابَ البَين أسمعتُ فقلُ إنسا تَنطق شيشاً قد فُلُ إن للخير والشر مَدَى وكلا ذلك وَجهٌ وقبلُ والعطيَّــات خِساسٌ بينهم ومسواء قبر مُثر ومُثَلَّ كلُّ عيش ونسيم زائل وبناتُ الدهر يلعبنَ بكل أبلنا حــــان عنى آيةً فقريض النمر يشفى ذا الغلل كم ترى بالجر من جمجمة وأكف قد أثرَّت ورجل وسرابيل حسان سريت عن كلتم أهلكوا فى المنتزل كم قتلسا من كريم سيد ماجد الجدين مِقدام بطل صادق النجمة قرم بارع غير ملتاث لدى وقع الاسل فسل المهراس ما ساكنه بين أتمحاف وهام كالحجل ليت أشياني بيسدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الاسل حين حكت بنباء بركها واستحرّ القتل في عبد الاشل

ثم خقوا عند ذاكم رُضَّاً رَقَص الحقّان يعلو في الجبل فتنانا الضف من أشرافهم وعدانا مَيل بعد فاعتدل لا أوم النفس الا أننا لو كورنا لفعاننا المفتعل بسيوف الهند تعلو هامهم علكرٌ تعلوهم بعد نهل قال ان اسحاق: فأجابه حسّان من ثابت رضي الله عنه:

ولقد نلم ونلسا منكم وكذاك الحوب أحياة دول ولقد نلم ونلسا منكم حيث نهوى عكلاً بعد نهل نفح الاسياف في أكتافكم حيث نهوى عكلاً بعد نهل أضح الاصبح من أستاهكم كسلاح النيب يأكان المصل إذ تولوب على أعقابكم هرباً في الشعب أشباه الرسل عناسلا كأشداق الملا من يلاقوه من الناس بهل ضاق عنا الشعب إذ تجزعه وملأنا الفرط منه و الرجل من المسلم أيدوا جوبل نصراً فنزل وعلونا يوم بعر اللق وتصديق الرسل وتتلنا كل جحجاح رفل وترش عورة يوم بعر وأحاديث المثل ورسول الله حقى المها يوم بعر والتنابيل الحبل ورسول الله حقى المها في قريش من جوع جعوا مثل ما يجمع في الخصب الحمل في قريش من جوع جعوا مثل ما يجمع في الخصب الحمل في قريش من جوع جعوا مثل ما يجمع في الخصب الحمل في قريش من جوع جعوا مثل ما يجمع في الخصب الحمل في قريش من جوع جعوا

قال ابن اسحق وقال كتب يبكى حمزة ومن قتل من المسلمين يوم أحد رضى الله عنهم :

نشجت وهل لك من منشج وكنت متى تدّكر تلجيج
تذكر قوم أتانى لهم أحاديث فى الزمن الأعوج
فقلبك من ذكرهم خافق من الشوق والحزن المنضج
وقتلاهم فى جنان النميم كرام المداخيل والمحرج
يما يصبروا تحت ظل اللواء لواء الرسول بذى الاضوج
غداد أجابت بأسيافها جيماً بنو الاوس والخررج

وأشياء احمد إذ شايعوا على الحق ذى النور والمنهج ف السطل المربون الكاة ويمضون في القسطل المرهج كذلك حتى دعاهم مليك الى جنـة دوحة المولج وكلهم مات حر البلاء على ملة الله لم يحرج كحيزة لما وفي صادقا بذي هبة صارم سلجج فلاقاه عب بني نوفل يبرير كالجل الأدعج فأوجره حربة كالشهاب تلهب في اللهب الموهج و نمان أوفى عيث آقه وحنظ لة الخير لم يحنج عن الحق حتى غدت روحه الى منزل فاخر الزبرج أولئك لا مَن ثوى منكم من النار في الدرك المرتج

قال ابن اسحاق وقال حسان بن ثابت يبكي حزة ومن أصيب من المسلمين يوم أحمد وهي على روى قصيدة أمية بن أبي الصلت في قتلي المشركين يوم بدر . قال ابن هشام : ومن أهل العلم

بالشعر من ينكر هذه لحسان والله أعلم:

يامي قومي فاندبي بسحمرة شجو النوائح كالحاملات الوقر بالثقل الملحات الدوالح الممولات الخامشات وجوه حرات صحائح وكأن سيل دموعها الانصاب تغضب بالذبائح ينقضن أشماراً لهن هنساك بادية المسأمح وكأنها أذناب خيل بالضحى شحس روامح من بين مشرور ومجزور يذعِذع بالبوارح ببكين شجو مسلبات كلحتهن الكوادح ولقد أصاب قلوبها مجل له جلب قوارح إذ أقصد الحدثان من كنا نرجي إذ نشايح أصحاب أحد غالم دهر ألم له جوارح من كان فارسنا و عامينا اذا بعث المسالح ياحر لاوالله لا أنسباك ماصر اللقبائع لمناخ أيتمام وأضيباف وأرملة تلامح ولما ينوب الدهر في حرب لحرب وهي لاقتح الخارساً ياميدُرُ عا ياحمز قد كنت المصامح عنا شديدات الطوب إذا ينوب لهن فادح فركر تني أسد الرسول وذاك مدر هناالمنافح عنا وكان يعدُّ إذعه الشريفون الجحاجح . يعاد القاقم جهرة سبط اليدين أغزُّ واضح لاطائش رعش ولا دوعلة بالحل آنح بحر فليس ينب حاراً منه سيب أو منادح أودى شباب ألى المائظ والثقياون المراجح المطعمون اذا المشأني ما يصغقهن ناضح لحم الجلاد وفوقه من شحمه شطب شرائع ليدافعوا عنجارهمارام ذو الضنن المكاشح لمنى لشبان وزئناهم كأنهمُ المصابح شم بطاوقة غطارفة خضارمة مسامح

المشترون الحد بالامو ال ان الحد رابح ما ان تز ال ركابه برسمين في غبر صحاصح من كان برس بالنو اقر من زمان غير صالح حتى تقوب له الممالى ليس من فو ز المفائح واحت تقوب له الممالى ليس من فو ز المفائح من جنمل يلقيه فوقك الترب المكور والصفائح من جنمل يلقيه فوقك إذا أبدا الفرح ضارح في واسع يحشونه بالترب سوته الماسح فيز أو نا أنا تقول وقولنا برح بو ارح من كان أمسى وهو عما أوقع الحدان جانح فليأتنا فلتبك عيناه لملكانا النوافي التوافي الملكانا النوافي من كالملك عيناه لملكانا النوافي الملكانا النوافي النوافي الملكانا النوافي النوافي الملكانا النوافي النوافي الملكانا النوافي الملكانا النوافي الملكانا النوافي الملكانا النوافي النوافي النوافي الملكانا النوافي النوافي الملكانا 
قال ابن هشام وأكثر أهل العلم بالشعر ينكرها لحسان. قال ابن اسحاق وقال كسب بن مالك يكي حمزة وأصحابه:

> طرقت همومك فالرقاد مسهمد وجزعت أنسلخ الشباب الاغيد ودعت فؤادك للهوى ضمرية فهواك غورى وصحوك منجد قدكنت في طلب الغواية تفند فدع النمادي في الغواية ســـادرآ أو تستفيق اذا نهاك المرشد ولقد أنى لك أن تناهى طائماً ولقد هددت لفقد حمزة هدةً ﴿ ظلت بنات الجوف منها ترعد ﴿ لرأيت راسي صخرها يتبسد ولو أنه فجمت حراء بمثله قرم تمكن في فؤابه حاشم حيث النبوَّة والندى والسؤدد ريح يكاد الماء منها يجمه والعاقر الكوم الجلاد اذا غست والنارك الترن الكمي مجداً لا يوم الكرمية والقنا يتقصد فو لبعة شئنُ البراثر ﴿ أَرْبِهِ وتراه يرفل في الحمديد كأنه ورد الحام فطاب ذاله المورد عمّ النبي محمد وصفيه وأتى النية معلماً في أسرة نصروا النبي ومنهمُ المستشهد ولقد إخال بذاك هنداً بشرت لتميت داخل غصة لاتبرد مما صبحنا بالمقنقل قومهـا يوماً تغيب فيه عنهـا الأسعد جبريل تحت لوائنــا ومحد وببثر بدر إذ يرد وجوههم قسمین نقتل من نشاء ونطرد حتى رأيت ادى النبي سُراتهم فأقام بالعطن المعطن منهسم سبعون عتبة مثهم والاسود

وابن المنبرة قد ضربنا ضربة فوق الوريد لها رشاش منبد وأمية الجمع، قوم ميله عضب بأيدى المؤمنين مهند فأتمك فل المشركين كأنهم والخيسل تتفتهم نمام شرّد شتان من هو في جهم ثاوياً أبداً ومن هو في الجنان مخلد

قال ابن اسحاق : وقال عبد الله بن رَواحة يبكى حمزة وأصحابه يوم أحد. قال ابن هشام : و أنشدنها أبو زيد لسكس بن مالك فالله أعلم :

بكت عيني وحق لها بكاها وما ينفى البكاء ولا المويل على أسد الأله غداة ظاوا أحزة ذاكم الرجل القتيل أسيب المسلمون به جيماً هناك وقد أصيب به الرسول أبا يعلى لك الاركان هئت وأنت الملجد الرّ الوصول عليك سلام ربك في جنان مخالطها نسيم لا يرول رسول الله عيام الله غيار صبراً فكل فعالسكم حسن جيل رسول الله عيام أو أنها فيعلق إذ يقول وقبل اليوم ماعرفوا وذاقوا وقائمنا بها يشفى الفليل فييم ضربنا بقليب بدر عداة أتأكم الموت المجيل وعتبة وابنه غرا جيماً عليه الطير حائمة بحول وعتبة وابنه غرا جيماً وشية عضه الدين المقبل ومتركنا أمية مجلماً وفي حزومه لدن نبيل ومتركنا أمية مجلماً وفي حزومه لدن نبيل ومتركنا أمية مجلماً ففي أسافنا منها فلول الا وعند فاتبك لا تملي قائم الولي المدى المبول الا وعند لاتبدى هما الله العبرى المبول المدى المبول المبول المدى المبول المدى المبول المدى المبول المدى المبول ال

قال ابن اسحاق : وقالت صفية بنت عبد المطلب تبكى أخاها حزة بن عبد المطلب وهى أم الزبير عَمَّة النبي ﷺ ورضى الله عنهم أجمين :

أَسَائلة أَصِحَـابَ أَحَد مُخَافَة بِنَاتَ أَبِي مِن أَمِجِم وخبير فقال الخبير إن حزة قد ثوى وزير رسول الله خير وزير حط إله الحق ذو العرش دعوة الى جنة يميا جها وسرور فذلك ماكنا نرجي وترتجى لحزة يوم الحشر خير مصير فوالله لاأنساك ما هبّت الصبا على أسد الله الذي كان مدرها ينود عن الاسلام كل كفور فياليت شلوى عند ذاك وأعقلي لدى أضبع تمتسادني و نسور أقول وقد أعلى النعيّ عشيرتي جزى الله خيراً من أخ ونصير

قال ابن اسحاق: وقالت نم امرأة شماس بن عنمان تبكى زوجها والله أعلم وقد الحدو المنة:

یاعین جودی بغیض غیر ابساس علی كریم من الفتیان لبساس
صعب البدیهــــة میمون تقییته حال أفریة ركاب أفراس
أقول لما أتى النساعی له جزعا أودی الجواد وأودی المطم الكاسی
وقلت لما خلت منه مجالسه لايمد الله منا قرب شماس
قال فأجاها أخوها المكركي صعید بن بربوع پعزیها فقال:

اقْنَىْ حياتك في ستر وفي كرم فانما كان شماس من الناس لاتقتلى النفس إذ حانت منينه في طاعة الله يوم الروع والباس قدكان حمزة ليث الله فاصطبرى فنداق يومثنو من كأس شماس وقالت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان حين رجعوا من أحد :

رجست وفى نفسى بلابل جمة وقد فاتنى بعض الذى كان مطلبي من أصحاب بدر من قريش وغيرهم بنى هاشم منهم ومن أهار يثرب ولكننى قد للت شيئًا ولم يكن كاكنت أرجو فى مسيرى ومركبي

وقد أورد ابن اسحاق فى هذا أشماراً كثيرة تركنا كثيراً منها خشية الاطالة وخوف الملالة وفيا ذكرنا كفاية ولله الحمد . وقد أورد الادوى فى مضازيه من الاشمار أكثر مما ذكره ابن اسحاق كما جرت عادته و لا سيا ههنا فن ذلك ماذكره لحسان بن ثابت أنه قال : أنه قال فى غزوة الحد فالله أعلى :

طاوعوا الشيطان اذ اخراهم فاستبان اغزى فهم والنشل حين صاحوا صيحة واحدة مع أبي سفيان فالوا أعل هبل فأجبناهم جميعا كلنا ربنا الرحن أعلى وأجل اثبتوا تستمادها مرة من حياض الموت والموت تهل واعلموا أنا اذا ما نضحت عن خيال الموت قدر تشتمل

وكأن هذه الابيات قطمة من جوابه لعبد الله بن الزبعرى والله أعلم « آخر الكلام على وقعة أحد »

فصل قد تقدم ما وقع في هذه السنة الثالثة من الحوادث والغزوات والسرايا، ومن أشهرها وقعة أحد كانت في النصف من شوال منها، وقد تقدم بسطها ولله الحد

وفيها في أحدتوفي شهيداً أبو يعلى ويقال أبو محارة أيضاً هزة بن عبد الطلب عم رسول الله على الملقب الملقب الملقب بأسد الله و كان رضيع النبي اللهب وأبو سلمة بن عبد الاسد أرضعتهم ثويبة مولاة أبي لهب كما ثبت ذلك في الحديث المنفق عليه ، فعلى هذا يكون قد جاوز الحسين من السنين يوم قتل رضى الله عنهم فاته كان من الشجعان الابطال و من الصديقين الكبار وقتل معه يومثذ تمام السبعين رضى الله عنهم أجعين

وفيها عقد عنهان بن عنان على أم كلنوم بنت رسول الله مَيَّاتِيَّةِ بعد وفاة أختها رقية وكان عقده عليها فى ربيع الاول منهاو بنى مها فى جمادى الآخرة منها كما تقدم فيها ذكره الواقدى وفيها قال ابن جرير: ولد لفاطمة بنت رسول الله ﷺ الحسن بن على بن أبى طالب قال: وفيها علقت بلحسين رضى الله عنهم



# سنة اربع من الهجرة النبوية

فى المحرم منها كانت سرية أبى سلة بن عبد الاسد أبى طليحة الاسدى فاتنهى الى أما يقال اله قلم أن على الم قلم الله قلم أن يقال الله قلم أن الله قلم أن يقال الله وعلى عن سلة بن عبد الله بن عربن أبى سلة وغيره قالوا : شهد أبو سلة أحما لحجر جرحاً على عضده فاقام شهراً يداوى فالماكان المحرم على رأس خسة وثلاثين شهراً من المجرة دعاد رسول الله وظلي ققال : اخرج فى هذه السرية فقد استمملتك عليها وعقد له لواء وقال : سرحتى تأتى أرض بنى أسد فأخر عليهم ، وأوصاه بتقوى الله و بمن معه من المسلمين خيراً ، وخرج معه فى تلك السرية خسون ومائة فا تبهى الى أدنى قطن و هو ماه لبنى أسد وكان هناك طليحة الاسدى وأخوه سلة ابنا خويلد وقد جمنا حلفا من بنى أسد ليقصدوا حرب النبى في الله في الدين النبي المناق فاخره على المناو عليه المناو من بنى أسد ليقصدوا حرب النبى في الله في الدين النبي المناق فاخره على المناو على المنا

فيث معه أباسلة في سريته هذه . فلما انتهوا الى أرضهم تفرقوا وتركوا فيما كثيراً لم من الابل والنتم فأخذ ذلك كله أبو سلة و أسر منهم معه ثلاثة ماليك و أقبل راجاً الى المدينة فأعطى ذلك الرجل الاسدى الذى علم نصيباً وافراً من المنتم ، و أخرج صفى النبي على عبداً وخس الفنيسة وقسمها بين أصحابه ثم قدم المدينة . قال عربن عان فحدتى عبد الملك بين عبيد عن عبد ارحن ابن سعيد بن برموع عن عربن أبى سلة قال: كان الذى جرح أبى أبو اسلة الجشمى فك شهراً يداويه فبرأ أفلا برأ بيثه رسول الله وقطى في الحرم يمنى من سنة أدبع الى قطن فغلل بعض عشرة لبلة ، فلما دخل المدينة انتقض به جرحه فات لئلاث بهن من جادى الاولى . قال عرب واعتدت أمى حقول : ما بأمى بالنكاح في شوال و المنحول فيه ، قد تزوجني رسول الله وين شوال و كانت أمى تقول : ما بأمى بالنكاح في شوال و المنحول فيه ، قد تزوجني رسول الله وين شوال و أخر هذه المنت في شوالا و المنحول فيه ، قد تزوجني رسول الله وين القداد منذ كرف أواخر هذه السنة في شوالما أروج النبي علي في المعاد وما يتملق بغلك من ولاية الابن سنك و في التكاح ومذاهب العلماء في ذلك ان شاء الله قالدي تعالى و به النقة

## غزوة الرجيع

قال الواقدى: وكانت في صغر يعنى سنة أربع بشهم رسول الله يَظْلِيْنَ الى أهل مكة ليجزوه الله والرجيع على نمانية أميال من عسفان . قال البخارى : حدثنى ابر اهم بن موسى أخبر ناهشام بن يوسف عن معمر عن الزهرى عن عمر و بن أبي سفيان الثقنى عن أبي هريرة قال : بمثالنبي عَلَيْنَة الله سرية عينا وأمر عليهم عاصم بن تابت وهو جد عاصم بن عمر بن الخطاب فاضلقوا حتى اذا كانوا بين عسفان ومكة ذكر و الحى من هذيل يقال لهم بنو لحيان فتبعوه بقريب من مائة رام فاقتصوا آثارهم حتى أقوا منز لا نزلوه فو جدوا فيه نوى ثمر تزودوه من المدينة ققالوا هذا تمريثرب فتبعوا آثارهم حتى أقوا منز لا نزلوه فو جدوا فيه بناوا الى فدفد وجاه القوم فأحالوا بهم فقالوا: لكم العبد والميناق ان نزلم البناق ففا أعمل علم عاصم وأصحابه جاؤا الى فدفد وجاه القوم فأحالوا بهم فقالوا: لكم أخبر عنا رسولك فقاتلوه م حتى قتلوا عاصما في سبعة ففر بالنبل و يقى خبيب وزيد ورجل أخبر عنا رسولك نقاتلوهم حتى قتلوا عاصما في سبعة ففر بالنبل ويقى خبيب وزيد ورجل آخيا المتمكنوا منهم حلوا أو تلاقبهم هم فروه وعالجوه قسمهم فروه وه وعالجوه على المتمكنوا منهم حلوا أو تلا على معلم فروه وه عالم في مناسرة على المتمكنوا منهم حلوا أو تلا على المتمكنوا منهم غروه وعالجوه على المائد والمطلقوا بخبيب وزيد حتى باعوهما يحكم فاشترى خبيب هو قتل المائرث يوم بدو فحك عندهم أسيراً حتى اذا

أجموا قناه استعار موسى من بعض بنات الحارث يستحد بها فاعارته قالت فنفلت عن صبى لى فدرج البه حتى أتاه فوضه على فخد قلما رأيته فزعت فزعة عرف ذلك منى وفى يده الموسى فقال: أغشين أن أقتله ? ما كنت لأفعل ذلك ان شاء الله . وكانت تفول ما رأيت أسيراً قط خيراً من خبيب لقد رأيته يأكل من قطف عنب وما يمكة يومئة من ثمره وانه لموثق في الحديد وما كان إلا رزقا رزقه الله . فخرجوا به من الحرم ليقتاوه فقال: دعوثى أصلى ركمتين ثم افصر في اليهم فقال: لا يولا أن تروا أن مايى جزء من الموتازت زدت . فكان أول من سن الركمتين عند القتل هو . ثم قال: اللهم احصهم عدداً واقتلهم بدداً . ثم قال:

ولست أبال حين أقتل مسلما على أى شق كان فى الله مصرعى وذلك فى ذات الاله وان يشأ يبارك على أوصال شلو ممزع

قال: ثم قام اليه عقبة بن الحارث فقتله ، و بعثت قريش الى عاصم لميؤتو البشي. من جسده يعرفونه وكان عاصم قنسل عظيا من عظائهم يوم بدر فبعث الله عليه منسل الظلة من الدَّبْر فحمته من رُسلهم فلم يقدروا منه على شيء . وقال البخارى حدثنا عبد الله بن محسد حدثنا سفيان عن عمر وصم جابر بن عبد الله يقول: الذي قتل خبيباً هو أبو سَرْوَعة قلت واصحه عقبة بن الحارث وقد أسلم بعد ذلك وله حديث في الرضاع وقد قيل ان أبا سروعة وعقبة أخوان فالله أعلم

هكذا ساق البخارى في كتاب المنازى من صحيحه قصة الرجيع ورواه أيضاً في التوحيد وفي الجهاد من طرق عن الزهرى عن عمرو بن أبي سفيان وأسد بن حل ثة التقني حليف بني زهرة ومنهم من يقول عمر بن أبي سفيان وأسد بن حل فقط المنجارى بعث رسول الله وتشخيلا ومنهم من يقول عمر بن أبي سفيان والمشهور عمرو . وفي لفظ البخارى بعث رسول الله وتشخيلا عشرة وهط ومن عن عقبة وعروة بن الزبير في بعض ذلك ولنذ كركلام ابن اسحاق ليعرف مايينهما من التفاوت و الاختلاف على أن ابن اسحاق امام في هذا الشأن غير مدافع كما قال الشافعي مر بن قتادة قال : قلم على رسول الله وتشخيلا بعد أحد رهط من عضل والقارة فقالو ايارسول عمر بن قتادة قال : قلم على رسول الله وتشخيلا بعد أحد رهط من عضل والقارة فقالو ايارسول الله وتشالي المسافق الدين ويقر ثوننا الذرآن ويعلمو ننا شرائم الاسلام . فيعث رسول الله وتشخيلا من أصحابه وهم مرثد بن أبي مرثد النتوي شرائم الاسلام . فيعث رسول الله وتشخيلا من أحد بن أحد بن البكير الليثي حليف بني حدو بن عود وخبيب بن عدى أخر بن أبي الاقلح أخو بني عرو بن عود وخبيب بن عدى أخر بن غي جحد بي المن كلفة بن عمرو بن عود وعب عامر وعبد الله بن طالوق حليف بني عدى وعو وزيد بن الدئير الماي حدة بن عامر وعبد الله بن طالوق حليف بني

غفر رضى الله عنهم هكذا قال ابن اسحاق أنهم كانو استة وكذا ذكر موسى بن عقبة وسماهم كما الله رضى الله عنهم هكذا قال ابن اسحاق و عند البخارى أنهم كانو اعشرة وعنده ان إحجيرهم عاصم بن ثابت بن أبى الاقدام فلله أعلى المرابع ماه لمذيل بناحية الحجاز من صدور الهدأة غدو ابهم ، فاستصرخوا عليهم مُعذيلاً ، فلم يرع القوم وهم فى رحالهم الله الرجال بايديهم السيوف قد غشوه ، فاخذوا أسيافهم ليقاتانوا القوم فقالوا لهم إنا والله مانريد قتلكم و لكنا تريد أن نصيب بكم شيئاً من أهل مكة ولكم عهد الله وميثاقه أن الاقتلكم . فأما مر قد وخالد بن البكير وعاصم بن ثابت فقالوا والله لانقبل من مشرك عهداً ولا عقداً أبداً ، وقال عاصم بن ثابت وقالوا والله لانقبل من مشرك عهداً ولا عقداً أبداً ، وقال عاصم بن ثابت والله الذهب من مشرك عهداً ولا عقداً أبداً ، وقال

ماعلَق وأنا جلد نابل و القوس فيها و تر عنابل ترَلُّ عن صفحتها المعابل الموت حق والحياة باطل وكل ما حمّ الاله نازل بلمره والمره اليه آيل ان لم أقاتلكم فامى هابل

وقال عاصم أيضاً :

أبو سلمان و ريش المقمد وضالة مثل الجحيم الموقد اذاالنواحيافترشت لمأرعد ومجنأ منجلد ثور أجرد ومؤمن يماعلي محمد

وقال أيضاً :

أبو مليان ومثلى راما وكان قومي معشر اكراماً

قال: ثم قاتل حق قتل وقتل صاحباه في الفاقتل عاصم أرادت هذيل أخذ رأسه ليبيموه من سلافة بنت سعد بن سيل وكانت قد نذرت حين أصاب ابنيها يوم أحد لن قدرت على رأس عاصم لتشرين في قدمنه الحر فنمته الد أبر ففا حالت بينهم و بينه قالوا دعوه حتى يمسى فيذهب عنه فنأخذه ، فبث النه الوادى أفاحت على الشعيدا أن لا يحسه مشرك ولا يمس مشركا أبدا تنجساً فكان عمر بن الخملاب يقول حين بلغه أن الدير منعه : يحفظ الله العبد المؤمن كان عاصم ندر أن لا يحسه مشرك و لا يمس مشركا أبدا في حياته فنمه الله بعد و فاته كا امتنع منه في حياته . قال ابن اسحاق : و أما خبيب و زيد بن الدائنة وعبد الله بن طارق ، فلاتوا و وقوا و وغبوا في الحياة و أعطوا بأيديم فأسر وهم ثم خرجوا مهم الى مكة ليبيموهم يها حتى اذا كانوا و رقوا بالخبرارة بالطوران انتزع عبد الله بن طارق بد من القران ثم أخذ سيفه و استأخر عنه القوم فرموه بالحجارة بالطوران انتزع عبد الله بن طارق بد من القران ثم أخذ سيفه و استأخر عنه القوم فرموه بالحجارة بالطوران انتزع عبد الله بن طارق بد من القران ثم أخذ سيفه و استأخر عنه القوم فرموه بالمجارة بالطوران انتزع عبد الله بن طارق بد من القران ثم أخذ سيفه و استأخر عنه القوم فرموه بالمجارة بالطوران انتزع عبد الله بن طارق بد من القران ثم أخذ سيفه و استأخر عنه القوم فرموه بالمجارة بالطوران انتزع عبد الله بن طارق بد من القران ثم أخذ سيفه و استأخر عنه القون بد

متى قتلوه فقيره بالظهران. وأما خبيب بن عدى و زيد بن الدثنة فقدموا بهما مكة فباعوهما من قريش بأسيرين من هذيل كانا بمكة . قال ابن اسحاق : فابتاع خبيباً حجير بن أبي اهاب النميم . حليف مني نوفل لعقبة بن الحارث بن عاص بن نوفل وكان أبواهاب أخا الحارث بن عاص لامه ليقتله بإمه . قال : و أما زيد بن الدثنة فابتاعه صفوان بن أمية ليقتله بأبيه فيعثه مع مولى له يقال له نسطاس الى التنميم وأخرجه من الحرم ليقتله واجتمع رهط من قريش فيهم أبوسفيان بن حرب ، فقال له أبو سفيان حين قدم ليقتل: أنشدك بالله يا زيد أتحب أن محدا الآن عندنا مكانك نضرب عنقه وانك في أهلك ؟ قال: والله ما أحب أن محمداً الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه واني جالس في أهلى . قال : يقول أبو سفيان : مار أيت من الناس أحداً بحب أحداً كحب أصحاب محد محدا قال: ثم قتله نسطاس. قال: وأما خبيب بن عدى فحدثني عبد الله بن أبي نجيم أنه حدث عن ماوية مولاة صجيرين أبي اهاب، وكانت قدأسلت، قالت : كان عندي خبيب حبس في بيتي فلقد اطلعت عليه يوما و ان في يده لقطعاً من عنب مثل رأس الرجل يا كل منه وما أعلم في أرض الله عنباً يؤكل قال ابن اسحاق : وحدثني عاصم بن عمر بن قنادة وعبد الله بن أبي نجيح انهما قالا : قالت قال لي حين حضره القنل ابعثي اليُّ بحديدة أتطهر بها للقتل. قالت فأعطيت غلاماً من الحي الموسى فقلت له أدخل مها على هذا الرجل البيت فقالت فوا لله أن هو الا أن ولى الغلام مها اليه فقلت ما ذا صنعت أصاب والله الرجل ثأره يقتل هذا الغلام فيكون رجلاً برجل ، فلما ناوله الحديدة أخذها من يده تم قال لممرك ما خافت أمك غدري حين بعثتك مهذه الحديد الى . ثم خلى سبيله . قال أن هشام : ويقال ان الغلام ابنها . قال ابن اسحاق : قال عاصم : ثم خرجوا بخبيب حتى جاءوا به الى التنصيم ليصلبوه ، وقال لهم: ان رأيتم أن تدعوني حتى أركم ركمتين فالهاوا، قالوا :دونك فاركم، فركم ركمتين أتمهما وأحسنهما ، ثم أقبل على القوم فقال : أما والله لولا أن تظنوا أنى انما طوَّلت جرعا من القتل لاستكثرت من الصلاة . قال : فكان خبيب أول من سنّ هاتين الركمتين عند القتل للمسلمين(١)

<sup>(</sup>١) يوجد على الهامش في هذا المكان ماضه هحاشية بخط المصنف ، قال السهلي : وانما صارت سنّة لانها فعلت في زمن النبي وَلِيَالِيَّةَ واستحسنت من صنيعه ، قال وقد صلاها زيد بن حارثة في حياة النبي يَلِيَّ إِنَّهُ استاده من طريق أبي بكر بن أبي خيشة عن يحيى بن معبن عن يحيى بن عبد الله بن بكبر عن الليث بن سعد قال : بلغني أن زيد بن حارثة استأجر من رجل بغلا من الطائف و اشترط عليه الكرى أن ينزله حيث شاء ، فنال به الى خربة فاذا بها قتل كثيرة ، فلما محمم بقتله قال له زيد : دعني حتى أصلى ركمتين . فقال : صل ركمتين فطلما صلى هؤلاء فلم تنفعهم صلامهم شيئا ، قال فصليت تم جاء ليقتلني قتلت : يا أرح الراحين ، فاذا صارخ يقول لاتقتله، عقوله المقتله ،

قال : ثم رفعوه على خشبة فلما أو ثقوه قال : اللهم إنّا قد بلَّمنا رسالة رسولك فبلُّمنه الغداة ما يُصتع بناء ثم قال: اللهم أحصهم عددا واقتلهم بدداً ولا تفادر منهم أحداً ، ثم قتاوه . وكان معماوية ان أبي سفيان يقول: حضرته يومئذ فيمن حضره مع أبي سفيان فلقد رأيته يلقيني الى الارض فر قاً من دعوة خبيب، وكاثوا يقولون الـ الرجل إذا دعى عليه فاضطجم لجنبه زلت عنه. وفي مغازي موسى من عقبة: أن خبيبا وزيد من الدثنة قتلا في يوم واحد وأن رسول الله ﷺ سمع يوم قُنلا وهو يقول وعليكما أو عليك السلام خبيب قتلته قريش. وذكر أنهم لما صلبوا زيد من الدثنة رموه بالنبل ليغتنوه عن دينه فما زاده إلا ايماناً وتسلما . وذكر عروة وموسى من عقبة انهم لما رفعو اخبيباً على الخشبة نادوه يناشدونه أتحب أن محماً مكانك ? قال: لا والله العظم ما أحب أن يغدين بشوكة يشاكُها في قدمه فضحكو ا منه . وهذا ذكر ه ابن اسحاق في قصة زيد من الدثنة فالله أعلى. قال موسى من عقية: زعموا أن عمرو من أمية دفن خبيبا. قال امن اسحاق: وحدثني يحى بن هبادين عبد ألله بن الزبير عن أبيه عباد عن عقبة بن الحارث قال محمته يقول: والله ماأنا قتلت خبيباً لَأَ ناكنت أَصغر من ذلك ولكنّ أبا ميسرة أَخا بني عبد الدار أخذ الحربة فجملها في يدى ثم أخذ بيدى وبالحر بة ثم طعنه بها حتى قتله . قال ابن اسحاق : وحدثني بعض أصحابنا قال : كان عمر من الخطاب استعمل سعيد من عاص من حذيم الجمعي بعض الشام فكانت تصيبه غشية وهو بين ظهرى القوم فذُكر ذلك لممر وقيل إن الرجل مصاب، فسأله عمر فيقدمة قدمها عليه فقال: ياسميد ماهذا الذي يصيبك 9 فقال : والله يا أمير المؤمنين مابي من بأس ولكني كنت فيمن حضر خبيب من عدى حين قتل وسممت دعوته فوالله ما خطرت على قلبي وأنا في مجلس قط إلا غُشي على ". فهاب وذهب ينظر فلم يرشيئًا ، ثم جاه ليقتلني فقلت : يا أرحم الراحين ، فسمع أيضا الصوت يقول لاتقتله ، فذهب لينظر ثم جاء ، فقلت : يا أرحم الراحين ، فإذا أنا بغارس على فرس في يده حربة فى رأسها شعلة من نار فطعنه بها حتى أنفذه فوقع مينا ، ثم قال : لما دعوتَ الله فى المرة الاولى كنتُ في السماء السابعة ولما دعوته في المرة الثانية كنت في السماء الدنيا ولما دعوته في الثالثة أتينك . قال السهيلي : وقد صلاها حجر من عدى ابن الادىر حين حمل الى مماوية من المراق ومعه كتاب زياد ابن أبيه وفيه أنه خرج عليه وأر ادخلمه، وفي الكتاب شهادة جماعة من التابمين منهم الحسن و ابن سيرين ، فلما دخل على معاوية قال : السلام عليك ياأمير المؤمنين . قال أو أنا أمير المؤمنين ? وأمر بقتله . فصلي ركمتين قبل قتله ثم قتل رحمه الله . قال وقد عاتبتٌ عائشةُ مماوية في قتله فقال : أنما قنله من شهد عليه ، ثم قال : دعيني و حجراً فأني سألقاه على الجـادة يوم القيامة . قالت : فأين ذهب عنك حلم أبي سفيان ? قال حين غاب مثلك من قومي . أه من الهامش

فر ادته عند عرخيرا . وقد قال الاموى حدثى أفي قال : قال ابن اسحاق و بلغنا أن عمر قال: من سره أن ينظر الى رجل نسيج وحده فلينظر الى سعيد بن عامر . قال ابن هشام : أقام خبيب فى أيدهم حتى السلخت الاشهر الحرم ثم قتاءه . وقد روى السهتى من طريق الراهم بن اسماعيل حدثنى جعفر بن عمرو بن أمية أن رسول الله والمستحق كان بعثه عينا وحده قال جئت الى خشبة خبيب فرقيت فيها و أنا أتفوف العيون فأطلقته فوقع الى الارض ثم اقتدحت فانتبذت قليلا ثم التفت فل أر شيئاً فكا ثما بلعته الارض فلم تُدكر لخبيب رمة حتى الساعة . ثم روى ابن اسحاق عن محد بن أبي محد عن سعيد أو عكرمة عن ابن عباس قال : لما قتل الساعة . ثم روى ابن اسحاق عن محد بن أبي محد عن سعيد أو عكرمة عن ابن عباس قال : لما قتل أصحاب الرجيع قال ناس من المنافقين : ياويج هؤلاء المنتونين الذين هلكو اهكذا لاهم أقاموا الدنيا و يشهد الله على مافي قلبه وهو ألد الخاصام ﴾ وما بسدها . وأنزل الله في أصحاب السرية في المناس من يسجبك قوله في الحياة ( ومن الناس من يسجبك قوله في الحياة ( ومن الناس من يشرى نفسه ابتفاء مرضاة الله والله ردوف بالعباد ) . قال ابن اسحاق وكان مما قبل من الناس من يشكرها له ) :

قبائلهم واستجمعوا كل مجمع لقد جم الاحزاب حولي وألبوا وكلهم مبدى العبداوة جاهد على لأبى في وثاق بمضبم وقد جموا أبناءهم ونساءهم وقربت من جذع طويل ممنع وماأرصد الاعداء لىعندمصرعي الى الله أشكو غريتي نم كريتي فقد بضموا لجي وقد ياسمطمعي فذا العرش صر في على ما راد بي يبارك على أوصال شاو ممزع وذلك في ذات الاله وان يشأ وقد هملت عيناي من غير مجزع وقد خبروني الكفر والموت دونه و ما بي حذار الموت أني لميت ولكن حذاري جعم نار ملغم فوالله ما أرجو اذا مت مسلمًا على أي جنب كان في الله مضجعي فلست بمد المدو تخشماً ولاجزعاأني الى الله مرجى وقد تقدم في صحيح البخاري بيتان من هذه القصيدة وها قوله :

فلست أبلل حين اقتل مسلماً على أى شن كان فى الله مصرعى وذلك فى ذات الاله وان يشأ يبارك على أوصال شاو ممزع وقال حسان بن ثابت برثى خبيباً فها ذكره ابن اسحاق: ما بال عينك لا ترقا مدامها محاً على الصدر مثل الأبرائو الفلق على خبيب فتى الفترانقد علموا لافشل حين تلقاه ولا نزق الذهب خبيب جزاك الله طبية وجنة الخاد عند الحور في الرفق ما ذا تقولون ان قال النبي لكم حين الملائكة الابرار في الافق .في وجل طاغة دأو عشف الأيدان والرفق

قال ابن هشام: تركنا بمضها لانه أقدع فيها، وقال حسان مجو الدين غدروا بأصحاب الرجيع من بني لحيان فيا ذكره ابن اسحاق، والله أعلم ولله الحد والمنة والتوفيق والعصمة

ان سرك الغدر صرفا لا مزاج له فأت الرجيع فسل عن دار ليان قوم تواصوا بأكل الجار بينهم فالكاب والقرد والانسان مثلان لو ينطق النيس يوماً قام يخطهم وكان ذا شرف فهم وذا شان وقال حسان بن ثابت أيضاً بهجو تعذيلا و بني لكديان على غدرهم بأصحاب الرجيع رضى الله تعالى

عنهم أجمين :

لمرى لقد شانت هذيل بن مدرك أحاديث كانت في خبيب وعاصم ولحيان جرامون شرّ الجراثم أحاديث لحيان صاوا بقبيحها بمنزلة الزممان دير القوادم أناس هُمُ من قومهم في صميمهم هم غدو وا يوم الرجيع وأسلمت أمانتهم ذا عفة ومكارم رسول رسول الله غدراً ولم تسكن هـ نميل توقَّى منكرات الجارم قِتل الذي تحميه دون المرائم فسوف د ون النصر يوماً عليهم أماسا دم شمَّس دون لحمه حمت لخم شهاد عظم الملاحم مصارع قتلي أو مقاماً لماتم لمل هذيلا أن نروا يمصابه يرافي مها الركبان أهل المواسم ونوقع فيها وقعة ذات صولة رأى رأى ذي حزم بلحيان عالم بأمر رسول الله ا 🚅 رسوله وان ظلموا لم يدفعوا ﴿ كُفُّ ظَالْمُ قبيلة ليس الوفاء مهمهم اذا الناس حاوا بالفضاء رأيتهم عجرى مسيل الماء بين الجمارم علهمُ دار البوار ورأمهم اذا نامه أمر كرأى البهامُ

وقال حسان رضى الله عنه أيضاً بمدح أصحاب الرجيع ويسميهم بشعره كما ذكره ابن اسحاق حمد الله تعالى : صلى الأية على الذبن تتابعوا يوم الرجيع فاكرموا واثيبوا رأس السرية مَرثد وأميرغ وابن البكير إمامهم وخبيب وابن لطارق وابن دثنة منهم وافاء تم حامه المكتوب والعاصم المتنول عند رجيعهم كسب المعالى انه لكسوب منع المقادة أن ينالوا ظهره حتى يجالد انه لنجيب قال ابن هشام: وأكثر أهل العلم بالشرينكرها لحسان

## سرية عمرو بن أمية الضبرى على أثر منتل خيب

قال الواقدى: حدثني ابر اهم بن جمفر عن أبيه وعبــد الله بن أبي عبيدة عن جعفر بن [الفضل بن الحسن بن ١١] عمرو بن أمية الضمري وعبد الله بن جعفر عن عبد الواحد بن أبي عوف (وزاد بعضهم على بعض) قالوا: كان أبو سفيان بن حرب قد قال لنفر من قريش يمكة : ما أحد يغتال محمداً فانه يمشى في الاسو اق فندرك ثارنا . فأتاه رجل من العرب فدخل عليه منزله وقال له : ' إن أنت وفيتني خرجت اليه حتى أغتاله ، فأني هاد بالطريق خرّيت ، معي خنجر مثل خافية النسر. قال : أنت صاحبنا. وأعطاد بميراً و نقه وقال : اطو أحرك قالي لاآمن أن يسمم هذا أحد فينميه الى محمد . قال قال العربي لايملمه أحد . فخرج ليلاعلى : احلته فسمار خماً وصبح ظهر الحي يوم سادسه ثم أقبل يسأل عن رسول الله عَيِّني حتى أنَّى المصلى فقال له قائل :قد توجه الى بني عبد الاشهل فخرج الاعرابي يقود راحلتا حتى انتهى الى بني عبد الاشهل فعقل راحلته ثم أقبل يؤم رسول الله عَيِّنَاتِينَ فُوجِده في جماعة من أصحابه يحدث في مسجدد . فلما دخل ورآه رسول الله عَيِّلِينَ قال لاصحابه ان هذا الرجل يريد غدراً والله حائل بينه وبين ما يريده. فوقف وقال أيكم ابن عبد المطلب ? فقال له رسول الله مِيَتِكُ إِنَّا ابن عبد المطلب فذهب ينحني على رسول الله عَيْكُ كُمَّ نه نسارٌه فجمذه أسيد بن حضير وقال: تنح عن رسول الله ﷺ وجذب بداخل ازاره فاذا الخنجر فقال: يارسول الله هذا غادر. فأسقط في يد الاعرابي وقال: دمي دمي يامحد .و أخذه أسيد بن حضير بلسه فقال له النبي ﷺ اصدقني ما أنت وما أقدمك فإن صدقتني نفعك الصدق وإن كذبتني فقد اطلعتُ على ماهمت ُّ به . قال العر بي فأنا آمن ? قال و أنت آمن . فأخبره بخبر أبي سفيان وما جمل له فأمر به فحبس عند أسيد بن حضير ثم دعا به من الفد فقال قد أمنتك فاذهب حيث شئت أو خبر لك من ذاك قال وما هو فقال أن تشيد أن لا إله الا الله وأنى رسول الله فقال أشهد أن لا إله الا الله و الله

١١١ دقمه الزيادة وما بمدها من أمثالها منقولة عن الطبرى ٣ : ٣٣

نت رسه ل الله والله يا محمد ما كنت أفرق من الرجال فما هو إلا أن رأيتك فنهب عقلي وضعفت ثم اطلمتَ على ماهممتُ به فما سبقت به الركبان ولم يطلم عليه أحد ضرفت أنك ممنوع وأنك على حق وأن حزب أبي سغيان حزب الشيطان . فجمــل النبي ﷺ يتبسم وأقام أياماً ثم استأذن النه . عَلَيْهِ فَخْرَجُ مِنْ عَنْدُهُ وَلَمْ يَسْمُمُهُ بِذَكُرُ وَقَالَ رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْكَ لِمَمْرُو بِنَ أَمِيةَ الضَّمْ فَي وَلَسَلَّمَةً أسلم برز حريش أخرجا حتى تأتيا أباسفيسان بن حرب فان أصبنا منه غرة فاقتسلاه ، قال . و فخرجت أنا وصاحبي حتى أتينا بطن يأجج فقيه نا صدرنا وقال لي صاحبي: ياعم و هل لك في أن نأتى مكة فنطوف بالبيت سبماً وفصلي ركمتين فقلت | أمَّا أعلِم بأهل مكة منك انهم اذا أظلموا رشُوا أفنيتهم ثم جلسوا بهـاو (١) ] أنى أعرف بمكة من الفرسُ الابلق. فأبى على فانطلقنــا فأتينا مكة فطفنا أسبوعاً وصلينا ركمتين فلما خرجت لقيني معاوية بن أبي سفيان فعرفتي وقال: عرو بن أمية واحز ناه. فنذر بنا أهل مكة فقــالوا ماجاء عروفي خير . وكان عرو فاتـكا في الجاهلة . فحثه أهل مكة ونجمعوا وهرب عرو وسلة وخرجوا في طلبها واشتدوا في الجبيل . قال عمر و فدخلت في غار فتغييت عنهم حتى أصبحت وباتوا يطلبو ننا في الجبــل وعمي الله عليهم طريق المدينة أن يهتدو اله فلما كان ضحوة الفد أقبل عثيان بن مالك بن عبيد الله التبيير مختل لفرسه حشيشا فقلت لسلمة بن أسلم اذا أبصر نا أشعر بنا أهل مكة وقد انفضو اعنا فلرنل يدنو من باب الغارحتي أشرف علينا ، قال فخرجت اليه فعلمنته طعنة تحت الثدي بخنجري فسقط وصاح فاجتمع أهل مكة فأقبلوا بمد تفرقهم [ ورجمت الى مكانى فدخلت فيه ] وقلت لصاحبي لاتتحرك، فأقباراً حتى أتوه وقالوا من قنلك ? قال عمر و بن أمية الضمرى. فقال أبو سفيان قد علمنا أنه لم يأت غلير. ولم يستطع أن يخبرهم بمكاننا فانه كان بآخر رمق فسات وشفادا عن طلبنا بصاحبهم فعلوه فمكننا ليلتين في مكاننا حتى [ سكن عنا الطلب م ] خرجنا [ الى التنعيم ] فقال صاحبي ياعرو بن أمية هل لك في خبيب من عدى نازله ? فقلت له ؛ أين هو ? قال هو ذاك مصاوب حوله الحرس . فقلت أمهلني و تنج عني فان خشيت شيئًا فانحُ الى بميرك فاقمد عليه فأت رسول الله ﷺ فأخبره الخبر و دعني فأني عالم بالمدينة . ثم استدرت عليه حتى وجدته فحملته على ظهري ف مشيت به إلا عشرين ذراعاً حتى استيقظوا فخرجوا في أثرى فطرحت الخشية فما أنسي وجسها يعني صوتها ثم أهلت عليه التراب برجلي فاخنت طريق الصفراء فأعيوا ورجبوا وكنت لا أدرى مم بقاء نفسي فالطلق صاحبي إلى البعير فركبه وأتى النبي ﷺ فأخبره وأقبلت حتى أشرفت على الغليل غليل ضجنان فدخلت في غار معي قوسي واسهمي وخنجري فيينا أنا فيه إذ أقبل رحل من بني الديل من بكر أعور طويل يسوق غنما ومعزى فسخل الغار وقال : من الرجل ? فقلت رجل من

<sup>(</sup>١) هند الزادة وما بعدها من الطبري ٣ : ٣٣

بى بكر فقال و أنا من بنى بكر ثم اتكأ ورفع عقير ته يتغنى ويقول :

فلست بمسلم مادمت حياً ولست أدين دين المسلمينا

فقلت فى نفسى والله أنى لأرجو أن أقتك . فلما نام قمت اليه فقتلته شرقناة قتلها أحد قط ثم خرجت حتى هبطت فلما أسهلت فى الطريق إذا وجلان بشها قريش يتجسسان الاخبار فقلت استأسرا فأبى أحدها فرميته فقتلته فلما رأى ذلك الآخر استأسر فشدته و ثافاً ثم أقبلت به الى النبي على المستقل المستقل المستقل المستقل المستقل المستقل في معبان الانسار وهم يلمبون وسمحوا أشياخهم يقولون هذا عرو فاشتنا المسبيان الى النبي على فاشتدالصبيان الى النبي على فاشتدر أبيت النبي و وقد يقدم عرو بثلاثة أيام رواه البيهيق . وقد تقدم أن عراك الم المعبل أم يرله ره ولاجداً فلعله دفن مكان سقوطه والله أعلم . وهذه السرية اتحا المستدر كما ابن هشام على ابن اسحاق وساقها بنحو من سيساق الواقدى لها المكن عنده أن رفيق عرو بن أمية في هذه السرية جبار بن صخر . فاثة أعلم ولله الحد

### سربة بئرمعونة

وقد كانت في صفر منها وأغرب مكعول رحمه الله حيث قال أنها كانت بعد الخديق . قال البخارى حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا عبد الدزيز عن أفس بن مالك قال بعث رسول الله وسمين رجلا خاجة يقال لهم القراء فعرض الهم حيّان من بني سليم رعل وذكوان عند بعر يقال لهم بعر مسوّنة وقال القوم والله ما إياكم أو دفا واتما كين مجتازون في حاجة النبي مي التي وقتلوه مسلم له عن المنادي وسلمة النداة وذلك بعد القنوت وماكنا تفنت . ورواه مسلم من حديث حدد بن سلمة عن ثابت عن أنس بنحوه . ثم قال البخارى حدثنا عبد الاعلى بن حاد حدثنا بزيد بن زُر يع حدثنا سعيد عن قتسادة عن أنس بن مالك ان رعلاوذكوان وعصية و بني حدثنا لجين النهرون والنهرون والله ويتعلق على عدو فأحمهم بسبعين من الانصاركنا نسميم القراء في زماتهم خيلن النبي كنوا يعتطبون بالنهل ويصادن بالليل حتى اذا كانوا بيثر معونة قتلوهم وغدروا بهم فيلم الذي كنوا يعتطبون بالنهل ويصادن بالليل حتى اذا كانوا بيثر معونة قتلوهم وغدروا بهم فيلم الذي كنوا يعتطبون بالنهل ويصادن بالميل على اسحاق بن عبد الله بن في طلحة حدثني أنس البخارى حدثنا عوسى بن اسماعيل حقدا عام عن اسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة حدثني أنس البخارى عدر رسول الله مي الله من الاثماري في سبعين راكباً وكان رئيس المشركين عامر أن الطفيل خير رسول الله مي الاث خدال المدرا أو الما المدرا أو الما المدرا أو الما المدرا أو الموقل أن الطفيل خير رسول الله مي الاث عدل الله المدرا أو الما المدرا أو

أَ كَمْ نَ خَلَمْتُكَ أُو أَعْرَ وَكَ مَاهِلَ عَطْفَانَ مَالَفَ وَأَلْفَ. فَظُمَنَ عَامِر فِي مَلْتَ أَم فلان فقال عَدَّة كفدة السَّكِج في بيت امرأة من آل فلان، ائتوني مفرسي فمات على ظهر فرسه فانطلق حرام أُخو أم سليم وهو رجل أعرج ورجل من بني فلان فقال كونا قريباً حتى آتيهم فان آمنوني كنتم قريباً وان قتارني أتيتم أصحابكم فقال أتؤمنوني حتى أبلغ رسالة رسول الله ﷺ فجعل يحدثهم وأومأوا الى رجل فأتاه من خَلْفه فطعنه قال هام أحسبه حتى أنفذه يالرمح فقال الله أكبر فزتُ ورب الكعبة فلحق الرجل فقتاوا كلهم غير الأعرج وكان فى رأس جبل فأنزل الله علينا ثمكان من المنسوخ «انا لقد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا » فدعا النبي ﷺ ثلاثين صباحاً على رعل وذَ كوان و بني لحيان وعصية الذين عصوا الله ورسوله . وقال البخاري : حدثنا حبَّان حدثناً عيــد الله أخبرني معمر حدثني تمامة بن عبد الله من أنس انه صمم أنس بن مالك يقول لما طمن حرام من ملحان \_ وكان خاله \_ يوم بئر معو نة قال مالدم هكذا فنضحه على وجهه ورأسه وقال فزتُ ورب الكمة . وروى البخاري عن عبيد من اسماعيل عن أبي أسامة عن هشام بن عروة أخبر في أبي قال لما قتل الذين ببئر معونة وأسر عرو بن أمية الضمري قال له عام بن الطفيل من هذا وأشار الى قتيل فقال له عرو بن أمية هذا عاص بن فهيرة قال لقد رأيته بعد ماقتل رفع الى السهاء حتى الى لأ نظر الىالسهاء بينه و بين الارض ثم وضع فأنَّى النبي ﷺ خبرهم فنعاهم فقال : أن أصحابكم قد أصيبوا والهم قد سألوا رسم فقالوا ربنا اخبرعنا اخواننا عارضينا عنك ورضيت عنا. فأخبرهم عنهم وأصيب يو مئذ فيهم عروة بن أسماء بن الصلت فسببي عروة به ومنذر بن عمر و وسمى مه منذر . هكذا وقع في رواية البخاري مرسلا عن عروة وقد رواه البيهتي من حديث يحي بن سعيد عن أبي أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة فساق من حديث الهجرة وأدرج في آخره ما ذكره البخاري همنا فالله أعلم . وروى الواقدي عن مصعب بن ثابت عن أبي الاسود وعن عروة فذكر القصة وشأن عامر ابن فهيرة واخبار عامر بن الطفيل أنه رقع الى السهاء وذكر أن الذي قتله جبسار بن سلمي الكلابي قال ولما طعنه بالرمح قال فزتُ ورب الكمية ثم سأل جبار بعد ذلك : مامعنى قو له فزت قالوا يمنى بالجنة فقال صدق والله ثم أسلمجبار بعد ذلك لذلك. وفي مغازى موسى بن عقبة عن عروة أنه قال لم يوجد جسد عامم بن فهيرة ترون أن الملائكة وارته وقال يونس عن أبن أسحاق فأقام رسول الله عَتَيْكَيُّةٍ بعني بعد أحد بقية شوال وذا القعدة وذا الحجة والمحرم ثم بعث أصحاب بأر معونة في صفر على رأس أربعة أشهر من أحد نحدثني أبي اسحاق من يسار عن المغيرة بن عب الرحمن بن الحارث بن هشام وعبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن عمر و بن حزم وغيرهما من أهل العلم قالواً : قدم أبو براء عاص بن مالك بن جعفر ملاعب الاسنة على رسول الله عَيْمُالِيُّنَّةِ بالمدينــة

فعرض عليه الاسلام ودعاء اليه فلم يسلم ولم يبعد وقال : ياعمد لو بمثتَ رجلًا من أصحابك الى أهل بحد فدعوهم الى أمراك رجوتُ أنْ يستجيبوا لك. فقال ﷺ أنى أخشى عليهم أهل نجد. فقال أبو براءأنا لهم جار . فبعث رسول الله ﷺ المنفر بن عمرو أخا بني ساعدة المفنق ليموت في أربعين رجلا من أصمامه من خيار المسلمين فيهم الحارث بن الصمة وحرامين ملحان أخو بني عدى بن النجار وعروة ابن أصماء بن الصلت السلمي ونافع بن بديل بن ورقاء الخزاعي وعاصربن فهيرة مولى أبي بكر في رجال من خيار المسلمين فساروا حتى نزلوا بدر معونة وهي بين أرض بني عام وحرَّة بني ُسلم فلما نزلوا بسنوا حرام مِن ملحان بكتاب رسول الله ﴿ لِتَلْتُنَّ الى عامر بن الطفيل فلما أتاه لم ينظر في الكتاب حتى عدا على الرجل فتنله ثم استصرخ عليهم بني عامر فأبوا أن يجيبوا الى مادعاهم وقالوا : لن يُحفر أَمَا بِراء وقد عَقد لهم عقداً وجواراً فاستصرخ عليهم قبائل من بني مُسليم ـ عُصيةٌ ورِعلا وذكوان والقارة \_ فأجابوه الىذلك فخرجواحيغشوا القومة حاطوا بهم في رحالهم فلما رأوهم أخذوا أسيافهم نم قاتلوا القوم حتى قتلوا عن آخرهم الاكسب بن زيد أخا بني دينار بن النجار فأنهم تركوه به رمق فارتث من بين القتلى فعاش حتى قتل يوم الخندق وكان في سرح القوم عرو بن أمية الصمرى ورجل من الانصار من بني عرو بن عوف (١) فلم ينسُّهما بمصاب القوَّم الا الطير نحوم حول العسكر فقالا والله ان لهذه العلير لشأناً فأقبلا لينظرا فإذا القوم في دمائهم واذا الخيل التي أصابتهم واقفة فقال الانصاري لعمرو بن أمية ماذا ترى? فقال أرى ان نلحق برسول الله ﷺ فنخبره الخبرفقال الانصاري لكني لم أكن لأرغب بنفسي عن موطن قتل فيه المنذر بن عرو وماكنت لأخبر عنه الرجال ﴿ فَمَاتِلِ القوم حتى قدَل وأخذ عمرو أسيراً فلما أخبرهم انه من مضر أطلقه عامر بنالطفيل وجز ناصيته وأهتقه عن رقبة كانت على أمه فيا رعم. قال وخرج عرو بن أمية حتى اذا كان بالقرقرة من صدر قناة أقبل رجلان من بني عامر حتى نز لا في ظل هو فيه وكان مع العامريين عهد من رسول الله ﷺ وجوار لم يملمه عمرو بن أمية وقد سألمها حين نزلا بمن أنهًا قالاً من بني عامر فأمهلهما حتى اذًا للما عِمدًا عليهمًا وقتلهما وهو يرى أن قد أصاب بهما ثأراً من بني عامر فها أصابوا من أصحاب ر سول الله ﷺ : « لقد قتلت قنيلين لأد يَنَّها » ثم قال رسول الله وَ اللَّهِ : « هذا عل أبي براء ، قد كنتُ لهذا كارهاً متخوَّةًا » فبلغ ذلك أبا براء فشق عليه اخفار عامر اياه وما أصاب أصحابَ رسول الله ﷺ بببه وجواره ، فقال حسان بن ثابت في اخفار عامر أما برا، ويحرض بني أبي برا، على عامر: بني أم البنين ألم يرُعْكم وأنتم من ذوائب أهل نجد

١) قال ابن منام : وهو المنام بن محد بن عنبة بن أحيحة بن الجلاح

١٠ — البداية والنهاية — رابع

تهكمُ عامى بأبى بَراء ليُخفره وما خطأ كمد ألا أبلغ ربيمة ذا المساعى فاأحدثت فى الحدثان بعدى أبوك أبو الحروب أبوبراء وخالك ماجد حكم بن سعد

قال این هشسام: أم البنین أم أبی براه وهی بنت عمروین عامر بن ربیعة بن عامر بن صعصة. قال فحیل ربیعة بن عامر بن مالك علی عامر بن العافیل فعلمنه فی غفه فاشواه ووقع عن فرسه وقال: هذا عمل أبی براه، إن أست فدی لعمی فلا یتبین به ، و إن أعش فساری را بی وذكر موسمی بن عقبة عن الزهری محموسیاتی محمد بن اسحاتی ، قال موسی و كان أمیر التوم المنذو بن عرو وقیل مراثد بن أبی مراثد

وقال حسان من ثابت يبسكي قتلي بئر معو نة ـ فيما ذكره ابن اسحاق رحمه الله ـ والله أعلم:

على قسلى ممونة فاستهلى بعدم الدين سَمّاً غير نَوْر على خيل الرسول غداة لاقوا ولاقتهم مناياهم بقدر أصابهم الفنساء بعقد قوم تخوّن عقد حبلهم بقدر فيالهني لمنسفر إذ تولى وأعنق في منيته بصير وكائن قد أصيب غداة ذاكم من أيض ماجد من سر عموه

# غزوة بني النضير

#### وهى التي أنزل الله تعالى فيها سووة الحشر

قى صحيح البخارى عن ابن عباس أنه كان يسميها سورة بنى النضير. وحكى البخارى عن الزهرى عن عروة أنه قال :كانت بنو النضير بسد بدر بستة أشهر قبل أحد ، وقد أسنده ابن أبي حتى تضيره عن أبيه عن عبد الله بن صالح عن الليث عن عقيل عن الزهرى به ، وهكذا روى حنبل بن اسحاق عن هلال بن العلاه عن عبد الله بن جعفر الرقى عن مطرف بن مازن المجانى عن مصر عن الزهرى فلاكر غزوة بدر فى سابع عشر رمضان سنة النتين ، قال ثم غزا بنى النضير تم غزا أحداً فى شوال سنة النتين ، وقال البيهى : وقد كان غزا أحداً فى شوال سنة أربع . وقال البيهى : وقد كان الزهرى يقول فى قبل أمها بعدها و بعد بثر معونة أيضاً . قلت : الإهرى يقول فى قبل أسحاق كا تقدم فانه بعد ذكره بئر معونة ورجوع عرو بن أمية وقتله ذينك الرجلين من بنى عامر ولم يشعر بعهدها الذى معها من رسول الله في الله الله له رسول الله وقتله ذينك

عَمِيْكُ ﴿ لَقَدَ قَنْلُتَ وَجَلَيْنَ لاَّ دِينَّهُما ﴾ . قال ابن اسحاق ثم خرج رسول الله أَمْمِيَاكِيُّه الى بني الالنضير الستمينهم في دية ذينك القتيلين من بني عامر اللذين قتلها عرو بن أمية العهد الذي كان تقطير أعطاها وكان بين بني النضير وبين بني عام عهدو حلف فلما أتاهم كالله والوا فم يا أبا القاسم نمينك على ماأحبيت تم خلا بعضهم ببعض فقالوا إنكم لن تجدوا الرجل على مثل حاله هذه (ورسول الله ﷺ الى إجنب جدارمن بيوتهم قاعد) فن رجلٌ يعلو علىهذا البيت فيلتي عليه صخرة و مريحنا منه . فانتعب لذلك عرو بن جحاش بن كمب فقال أنا لذلك فصمدليلتي عليه صخرة كما قال ورسول الله ﷺ في نفر من أصحابه فهم أبو بكر وعمر وعلى فأتى رسولَ الله الخبر من السماء بما أر اد القوم فقام وخرج راجماً الى المدينة فلما استلبث النبيُّ ﷺ أصحابُه قاموا في طلبه فلقوا رجلا مقبلا من المدينة فسألوه عنه فقال رأيته داخلا المدينة فأقبل أصحابُ رسول الله ﷺ حتى انتهو ا اليه فأخبرهم الخبر بماكانت مود أرادت من الندر به ، قال الواقدي فبعث رسول الله عليا عد بن مسلمة يأمرهم بالخروج من جو اره و بلده فبعث السهم أهلُ النفاق يثبتو نهم و يحرضو نهم على المقام و يعدونهم النصر ، فقو يت عند ذلك نفوسهم وحمى حيُّ من أحطب و بعثوا الى رسول الله مَعَلَقَتِهِ أَنْهِم لايخرجون و نابذوه بنقض المهود فعند ذلك أمر النساس بالخروج اليهم ، قال الواقدي فحاصروهم خس عشرة ليلة . وقال ابن اسحاق : وأمر النبي ﷺ بالنهيُّو لحربهم والمسير النهم . قال ابن هشام : واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم وذلك في شهر ربيع الاول. قال ابن اسحاق فسار حتى نزل بهم لمحاصرهم ست ليال ، ونزل تحريم الخر حينتذ ، وتحصنو ا في الحصون فأمر رسول الله عَيْدُ بَطُّ عَلَيْنَ بَعْطُم النخيل والتحريق فيها فنادوه أن يامحمد قد كنت تنهى عن الفساد وتعيب مَن صنعه فحا بال قطع النخيل وتحريقها ، قال وقد كان رهط من بني عوف بن الخزرج منهماً عبد الله بن أبيّ ووديسة ومالك وسويد وداعس قد بشو ا ألى بني النضير أن اثبتو او منمو ا فانا لن نسلمكم ان قو تلتم قاتلنا ممكم وان أخرجه خرجنا ممكم . فتر بصوا ذلك من نصرهم فلم ينعلوا وقفف الله في قلومهم الرعب فسألوأ رسول الله أن يجلبهم ويكفءن دمائهم على أن لهم ماحملت الابل من أوالهم الا الحلقة وقال السوف عن ابن عباس أعطى كل ثلاثة بميرا يعتقبونه وسقاً رواه البيهتي وروى من طريق يعقوب بن محدمن الزهري عن ابراهم بن جعفر بن محد بن مسلمة عن أبيه عن جدعن محد بن مسلمة انرسول الله ﷺ بعثه الى بني النضير وأمره أن يؤجلهم في الجلاء ثلاث ليال. وروى البهقي وغيرهانه كانت لم ديون مؤجلة فقال رسول\لله ﷺ ضعوا وتسجاءا . وفي صحته نظر والله أعلم . قال ابن اسحاق فاحتماوا من أموالهم ما استقلت به الابل فكان الرجل منهم يهدم بينه عن نجاف بابه فيضعه على ظهر بميره فينطلق به فخرجوا الى خيبر ومنهم من سار الى الشام فكان من أشراف

من ذهب منهم الى خيبر سلام بن أبي الحقيق وكنانة بن الربيم بن أبي الحقيق وحبي بن أخطب فلما نزنوها دان لم أهلها . فعد ثني عبد الله بن أبي بكر أنه حدث أنهم استُقبلُوا بالنساء والابناء والاموال ممهم الدفوف والمزامير والقيان يعزفن خلفهم بزهاء وفخر مارؤي مثله لحي من الناس فى ز مانهم . قال وخاوا الاموال لرسول الله ﷺ يمني النخيل والمزارع فكانت له خاصة يضعها حيث شاء فتسمها على المهاجرين الاولين دون الانصار الا ان سهل بن حنيف وأبا دجانة ذكرا فقراً فأعطاها ( وأضاف مضهم اليها الحارث بن الصمة حكاه السهيلي ) . قال ابن اسحاق ولم يُسلم من بني النضير الارجلان وهما يلمين بن عبير بن كلب ابن عمر عرو بن جحاش وأبو سعد بن وهب فأحرزا أموالها. قال ابن اسحاق وقد حدثني بعض آل يأمين ان رسول الله عَيْمُ اللَّهِ عَالَمُ قال ليامين : أُلم تر مالتيتُ من ابن عمك وما همَّ به من شأنى المجلل يأمين لرجل جملا على أن يقتل عرو بن حِماش فقتله لمنه الله . قال ابن اسحاق فأثرل الله فيهم سورة الحشر بكالها يذكر فيها ما أصامهم به من نقمته وما سلط عليهم به رسوله وما عمل به فيهم ثم شرع ابن اسحاق يفسرها وقد تكامنا عليها بطولها مبسوطة في كنابنا التفسير ولله ألحه . قال الله تعالى : ﴿ سبح لله مافي السموات وما فى الارض وهو العزيز الحكيم هو الذيأخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ماظنتم أن عِمْرجوا وظنوا الهم مانِعَهم حصوتهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف فى قارمهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهموأيدى المؤمنين فاعتبروا يا أولى الابصار ولولا أن كتب عليهم الجلاء لمنسهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار وذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فان الله شديد المقاب. ما تطمتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فباذن الله ولنجزى الفاسقين ﴾ . سبح مبحانه وتمالي نفسه السكريمة وأخبر انه يسبح له جميع مخلوقاته العلوية والسفلية وانه العزيز وهومنيم الجنساب فلاترام عظمته وكبرياؤه وانه الحكيم فى جميع ماخلق وجميع ماقدر وشرع، فمن ذلك تقديره وتدبيره وتيسيره لرسول الله ﷺ وعباده المؤمنين في ظفرهم بأعدائهم اليهود الذين شاقوا الله ورسوله وجانبوا رسوله وشرعه وماكان من السبب المفضى لتنالهم كا تقدم حتى حاصرهم المؤيد بالرعب والرهب مسيرة شهر ومع هذا فأسرهم بالمحاصرة بجنوده ونفسه الشريفة ست ليال فذهب بهم الرعب كل مذهب حتى صافعوا وصالحوا على حقن دمائهم وأن يأخفوا من أموالهم ما استقلت به ركامهم على انهم لايصحبون شيئاً من السلاح اهانة لهم واحتقاراً فجعلوا يخر بون بيوتهم بأيديهم وأيدى المؤمنين فاعتبروا يا أولى الابصار. ثم ذكر تعالى أنه لو لم يصبهم الجلاء وهو التسيير والنفي من جوار الرسول من المدينة لأ صابهم ماهو أشد منه من العذاب الدنيوى وهو القتل مع ما ادخر لهم فى الآخرة من العذاب الاليم المقدر لهم . ثم ذكر تهالى حكة ماوقع من تحريق نخلهم وترك ما بحى ألم وان ذلك كله سائغ فغال ماقطتم من لينة وهو 
جيد التر أو تركتموها قائمة على أصولها فباذن الله ان الجميع قد أذن فيه شرعاً وقدراً فالإراحيج 
عليكم فيه ولنم مارأيتم من ذلك وليس هو بضاد كا قاله شرار العباد انما هو الخابل القوة وإخزاه 
للمكترة الفجرة . وقد روى البخارى وصلم جيماً عن قتيبة عن الليث عن نافع عن ابن هم ان 
رسول الله ويسيح حرق تعل بني النضير وقطم أوهى البويرة فأنزل الله ( ماقطتم من لينة أو 
تركتموها قائمة على أسو لها فباذن الله ولنجزى الفاسقان ) . وعند البخارى من طريق جويرية بن 
أسماء عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ويسيح عن عن ابن النضير وقطم وهي البويرة ولها يقول 
حسان من ثابت :

ستعلم أينا منها بستر وتعلم أى أرضينا نضير

وهان على سراة بنى لومى" حريق بالبويرة مستطير فأجابه أبوسفيان بن الحارث يقول: أدام الله ذلك من صليع وحرق فى نواحبها السعير

قال أبن اسحاقُ : وقالَ كلب بن مالك يذكر اجلاء أبنى النضير وقتل كلب بن الاشرف فالله أها لقد خزيت بنسرتها الحبور(١) كذالة الدهر ذو صرف يدور وذلك الهم كفروا برب عظيم أمره أم كبير وقد أوتوا مماً فعماً وعلماً وجاءهم من الله السذير نذير صادق أدى كتابًا وآيات مبينة ﴿ تِسْعِر فقالوا ماأتيت بأمر صدق وأنت يمنكر منا جدير فقال بلي القد أديت حقاً يصدقني به الفهم الخبير فن يتبعه بهـ د لكل رشد و من يكفر به يخز الكفور فلما أشربوا غدراً وكفراً وجدُّ بهم عن الحق النغور أرى الله النبي برأى صدق وكان الله يحكم لا يجور فأيده وسلطه عليهم وكان نصيره سم النصير فَنُودِرَ منهم كَعبُ صرياً فَنَلَّتْ بعد مَصرعه النضير على الكفين ثم وقد علته بأيدينا مشهَّرة ذكور بأمر محد إذ بس ليلا الى كمب أخا كمب يسير فماكره فأنزله يمكر ومحمود أخو ثقنة جسور (١) الحبور عجم حبر ، وهم علماء البهود . •ن هامش الاصل

فتلك بنو النضير بدار سوء أبارتم بما اجترموا المبير غداة أتاهم في الزحف رهوا وسول الله وهو بهم بصير وغمان الحالة مؤازروه على الاعداء وهو لهم وزير فقال السلم ويمكم فسدوا وخالف أمرهم كذب وزور فذاتوا غيب أمرهم وبالا لكل ثلاثة منهم بسير وأجلوا علمدين التينقاع وفودر منهم تخل ودور

وقد ذكر ابن اسحاق جوابها لسال اليهودي، فتركناها قصداً . قال ابن اسحاق : وكان مما قبل

في بني النضير قول أبن لقيم المبسى ، و يقال قالما قيس بن بحربن طريف الاشجعي : أهلى فداء لامرى غير هالك أحلُّ اليهود بالحسي المزتم يتياون فى خر العضاه وبعلوا أهيضب عوداً بالودى المكمم عان يك ظلى صادقاً بمحمد أروا خيله بين الصلا وبر مرم يؤم بها عمرو بن بهئة ائهم عدو وماحيٌّ صديق كجرم عليهن أبطال مساعير في الوغي ميهزون أطراف الوشيج المقوم وكل رقيق الشفرتين مهند تُوورثن من أزمان عاد وجرهم فن مبلغ عنى قريشاً رسالة فهل بعده في المجد من متكرم بأن أخاهم فاعلمن محدا تليد الندي إين الحجون وزمرم فدينواله بألحق تبسم أموركم وتسومن ألدنيا الى كل معظم نبي تلافته من الله رحمة ولا تسألوه أمر غيب مرجَّم فقسه كان في بدر لممرى عبرة لكم ياقريش والقليب الملم غداة أنى في الخزرجية عامداً اليكم مطيعاً المظيم المكرم مانا بروح القدس يتكي عدوه رسولا من الرحمن حقا عمل رسولا من الرحن يتاوكتابه فلما أنار الحق لم يتلشم أرى أمره يزداد في كل موطن علواً لامرحَّة الله محكم

قال ابن اسحاق وقال على بن أبي طالب، وقال ابن هشام قالها رجل من المسلمين ولم أر أحداً يعرفها لعلى :

عرفتُ ومن يستدل يعرف وأيتنتُ حمّا ولم أصدف

و تر كنا جوابها أيضاً من جمال اليهوى تصداً من ذكر تعالى حكم اليه و أنه حكم بأموال بنى النضير لرسول الله و المنافئ حكم اليه و أنه حكم بأموال بنى النضير لرسول الله و المنافئ حكم الله و منها و سول الله و المنافئ حكم الله تعالى و المنافئ حكم الله المنافئ حكم الله المنافئ حكم المنافئ حكم المنافئ المنافئ و المنافئة و النفئة و المنافئة و النفئة و المنافئة و النفئة و المنافئة و النفئة و المنافئة و المنافئة و النفئة و المنافئة و المناف

ويقول لك كنا وكذا وتقول كلا والله قال ويقول لك كذا وكذا حتى أعطاها حسبت أنه قال عشرة أمثاله أو قال قريباً من عشرة أمثاله أو كا قال أغر جله بنحوه من طرق عن معتمر به . ثم قال تمال ذاماً المنافقين الذين مالوا الى بنى النضير في الباطن كما تقدم ووعدوهم النصر فل يكن من ذلك شيء بل خدارهم أحوج ما كانوا اليهم و غروهم من أغضهم فقال ﴿ أَلَم تر الى الذين نافقوا يقولون لا خدو الهم الذين كفروا من أهل السكتاب الذن أخرجتم لنخرجن معكم و لا نطبع فيكم أحداً أبداً وان قو تلم المنتصر ذكم و الله يشهده أشهم المكاذبون . لأن أخرجو الايخرجون معهم والذن قو تاوا لا ينصرونهم ولذن نصروهم ليولن الأدبار ثم لاينصرونهم قالى على جبنهم وقلة علمهم وخفة علمهم النافع ثم ضرب لهم مثلا قبيحاً شفيعاً بالشيطان حين قال إلانسان اكفر فلما كفر قال الى عقيام مائك الى أخذف الله بزيا الله الذال الى الذال الحذال جزاء الظالمين

#### قصة عمرو بن سُعدًى القرظي

حين مرعلى ديار بني النضير وقد صارت يبايا ليس بها داع ولا مجيب وقد كانت بنو النضير أشرف مني بني قريظة حتى حداه ذلك على الاسلام وأظهر صفة رسول الله ﷺ من النور اة .قال الواقدى وترشن ابراهيم بن جمفر عن أبيه قال: لما خرجت ْ بنو النضير من المدينـــة أقبل عمرو ابن سُمدى فأطاف يمناز لهم فرأى خراجا وفكرتم رجم الى بني قريظة فوجدهم في الكنيســـة فنفخ في بوقهم فاجتمعوا فقال از بير بن باطا : ياأباسميد أين كنت منذ اليوم لم تزل وكان لايفارق الكنيسة وكان يتألُّه في المهودية . قال رأيت اليوم عبراً قد عبرنا مها ، رأيت منازل اخواننا خالية بمد ذلك المز والجلد والشرف الفاضل والعقل البارع قد تركوا أموالهم وملكها غيرهم وخرجوا خروج ذل . ولا والتور اة ماسلط هذا على قوم قط لله بهم حاجة وقد أوقم قبل ذلك بان الاشرف ذي عزهم ثم بيَّته في بيته آمنا وأوقع بابن سنينة سيدهم وأوقع ببني قينقاع فأجلاهم وهم أهل جد يهود وكانوا أهل عدة وسلاح ونجيدة فحصره فإيخرج انسان منهم رأسه حتى سبسام وكلم فيهم فتركهم على أن أجلاهم من يترب. ياقوم قد رأيتم ما رأيتم فأطيعو في وتعالوا نتبع محمداً والله أنكم لتعلمون أنه نبي قد بشرنا به و بأمره ابن الهيبان أبو عمير وابن حراش وهما أعلم بهود جاءانا يتوكمان قدومه وأمرانا باتباءه جاءانا من بيت المقدس وأمرانا أن نفرقه منهما السلام نم ماناعلى دينهما ودفناها بحرِ تنا هذه ، فأسكت القوم فلم يتكلم منهم متكلم ، ثم أعاد هذا الكلام ونحوه وخوفهم بالحرب والسباء والجلاء . فقال الزبير بن باطا : قد والتوراة قرأت صفته في كتاب باطا التوراة التي نزات على موسى ليس في المثاني الذي أحدثنا ، قال فقال له كعب من أسد : ما ينعك

يا أبا عبد الرحمن من اتباعه ? قال أنت ياكمب. قال كعب فلم والتوراة ماحكت بينك وبينه قط، قال الزبير: بل أنت صاحب عهدنا وعقدناً فان اتبعته اتبعناد وإز أبيت أبينا. فأقبل عمرو بن سعدى على كعب فذكر ماتقاولا في ذلك الى أن قال عمروما عندي في أمره إلا ماقلت: ماتعليب نفسيي أن أصير قابداً. رواه البرجتي

## غزوة بني لحيان

#### التي صلَّى فيها صلاة الخوف بعسفان

ذكرها البيهتي في الدلائل، وانما ذكرها ابن اسحاق فيا رأيته من طريق هشام عن زياد عنه في جادى الاولى من منة ثنتين من الهجرة بعد الخندق وبنى قريظة وهو أشبه مما ذكره البيهقى والله أعلم. وقال ألحافظ البيهقي : أخيرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس الامم حدثنا أحدين عبد الجبار وغيره قالواً : لما أصيب خبيب وأصابه خرج رسول الله ﷺ طالباً بعمائهم ليصيب من بني لحيان غرة ، فسلك طريق الشام ليرى أنه لايريد بني لحيان ، حتى نزل بأرضهم فوجدهم قد حذروا وتمنعوا في أرؤس الجبسال ، فقال رسول الله مَيِّئَالِيُّة : ﴿ لَوَ امَّا هبطنا عسفان لرأت قريش أنا قدجئنا مكة » فخرج في ماثني راكب حتى نزل عسفان ثم بعث فارسين حتى جاءا كراع الغميم ثم افصرة ، فذكر أبوعياش الزرق ان رسول الله مَرِيَاتِينَ صلى بعسفان صلاة الخوف . وقد قال الامام أحد: حدثنا عبد الرزاق حدثنا الثوري عن منصور عن أمجاهد عن ابن عياش قال : كنا مع رسول الله ﷺ أبسمان فاستقبلنا المشركون عليهم خالد بن أنوليه وهم بيننا و بين القبلة فصلى بنا رسول الله ﷺ صلاة الغلمر فقالوا : قد كانوا على حال لو أصبنا غرتهم . ثم قالوا تأتى الآن عليهم صلاة هي أحب اليهم من أبنائهم وأنفسهم . قال فارل جبريل بهذه الآيات بين الظهر والمصر ﴿ واذا كنت فيهم فأقت لم الصلاة ﴾ قال فحضرت فأمرهم وسول الله عَصَلِيْنَ فأخلوا السلام فصفنا خلفه صفين ثم دكم فركمنا جيماً ثم وفع فرضنا جيما ثم سجه بالصف الذي يليه والآخرون قيام يحرسونهم فلما سجدوا وقاموا جلسالآخرون فسجدوا في مكانهم ثم تقدم مؤلاء إلى مصاف هؤلاء وجاء هؤلاء إلى مصاف هؤلاء قال ثم ركم فركموا جميماً أثم رفع فرفعوا جيماً ثم سجد الصف الذي يليه والآخرون قيام يحرسونهم فلما جلسوا جلس الآخرون فسجدوا ثم سلم عليهم ثم الصرف. قال فصلاها رسول الله ﷺ مرتين مرة بأرض عسفان ومرة بأرض بني سلَّم . ثم رواه أحمد عن غندر عن شعبة عن منصور به نحوه . وقد رواه أبو داود عن حيد من منصور عن جرير بن عبد الحيد والنسائي عن الفلاس عن عبد العريز بن عبد الصمد عن

محمد بن المثنى و بندار عن غندر عن شعبة ثلاثتهم عن منصور به . وهذا اسناد على شرط الصحيحين ولم يخرجه واحد منهما لسكن روى مسلم من طريق أبى خيشة زهير بن معاوية عن أبى الزمير عير جار قال غزو نامع رسول الله ﷺ قوماً من جهينة فقاتلوا قتالا شديداً ظما أن صلى الظهر قال المشركون لو ملنا عليهم ميلة لاقتطمناهم فأخبر جبريل رسول الله كلي بنلك وذكر لنا رسول الله عَلِيْكِ قال: ﴿ وَقَالُوا إِنَّهُ سَأْتِهِمَ صَلاَّةً هِي أَحْبِ البِّهِمِ مِنَ الأولاد ﴾ فذكر الحديث كنحو ماتقدم وقال أبو داود [الطيالسي: حدثنا حشام عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: ﴿ صلى رسول الله عليه المحابه الفاير بنخل فهم به المشركون ثم قالوا دعوهم فان لم صلاة بعد هذه الصلاة هي أحب اليهم من أبنائهم ، قال فنزل جبريل على رسول الله عَيْنَا في فاخبره فعلى بأصحابه صلاة العصر فصفهم صفين بين أيدمهم رسول الله والمدو بين يدى رسول الله ﷺ فكريّر وكبروا جميماً وركمو الجميماً ثم سجد الذين يلوثهم والآخروز قيام فلما رضوا رؤسهم سجد الآخرون ثم تقدم هؤلاء وتأخر هؤلاء فكبروا جميماً وركموا جميماً ثم سجد الذين يلونه والآخرون قيام فلما رضوا رؤسهم أسجد الآخرون، وقد استشهد البخاري في صحيحه مرواية هشام هذه عن أبي الزبير عن جار وقال الامام أحمد مترتث عبد الصمه حدثنا سعيد بن عبيد الهُنائي حدثنا عبد الله بن شقيق حدثنا أبوهر برة أن رسول الله ﷺ نزل بين ضجنان وعسفان فقال المشركون إن لهؤلاء صلاة جبريل أنى رسول الله ﷺ وأمره أن يقم أصحابه شطرين فيصلي ببعضهم ويقدم الطائفة الاخرى وراءم وليأخذوا حذرم وأسلحتهم ثم تأتى الاخرى فيصاون معه ويأخذ هؤلاء حذوم وأسلحتهم لبكون لهم ركمة ركمة مم رسول الله ﷺ ولرسول الله ركعنان . ورواه الترمذي والنسائي من حديث عبد الصمد به وقال الترمذي حسن صحيح . قلت إن كان أبوهر برة شهد هذا فهو بسم خير و إلا فهو من مهملات الصحابي ولا يضر ذلك عند الجهور والله أعلم . ولم يذكر في سياق حديث جار عند مسلم ولا عند أبي داود الطيالسي أم عسفان و لا خلاد من الوليد لكن الظاهر أنَّها واحدةً . بتي الشأنُ في أن غزوة عسفان قبل الخندق أو بعدها ، فإن من العلماء منهم الشافعي من بزعر أن صلاة الخوف إنما شردت بمد يوم الخندق فانهم أخروا الصلاة مومثة عن ميقاتها لعذر القنسال ولوكانت صلاة الخوف مشروعة إذ ذاك لفساوها ولم يؤخروها ، ولهذا قال بعض أهل المفازى : إن غزوة بي لحيان التي صلى فيها صلاةً الخوف بسفان كانت بعد بني قريظـة . وقد ذكر الواقدي بأسناده عن خالد من الوليد قال : لما خرج رسول الله عَيْدُ الله الحديبية لقيته بمسغان فوقفت بأزائه وتعرضت له فصلي بأصحابه الظهر أمامنا فهممنا أن نغير عليه ثملم يعزماننا فأطلعه الله على ما في أنفسنا من الهم " به فصلى بأصحابه صلاة العصر صلاة الخوف . قلت : وعمرة الحديبية كانت في ذى القمدة سنة ست بعد الخندق و بني قريظة كما سيآتى . وفي سياق حديث أبي عباش الزرقي مايتنفى أن آية صلاة المخوف نزلت في هذه الغزوة يوم عسفان فاقتضى ذلك أنها أول صلاة خوف صلاها والله أعلم . وسنذكر إن شاء الله تمالى كيفية صلاة الخوف واختلاف الروايات فيها في كتاب الاحكام الكبير إن شاء الله وبه الثقة وعمله التكلان

## غزوة ذات الرقاع

قال ابن اسحاق ثم أقام رسول الله ﷺ بلدينة بعد غزوة بني النضير شهري ربيم وبمض جمادي ثم غزا نجداً مريد بني محارب و بني ثملية من فطفان واستعمل على المدينة أبا ذر . قال ابن هشام : ويقال عنمان بن عفان ، قال أبن اسحاق فسار حتى نزل نخلاً وهي غزوة ذات الرقاع . قال ابن هشام لانهم رقُّوا فها راياتهم ، ويقال لشجرة هناك اسمها ذات الرقاء ، وقال الواقدي يجبل فيه بقع حمر وسود و بيض . وفي حديث أبي موسى : أنمـا محيت بذلك لمــاكانو ا بربطون على أرجلهم من الحرق من شدة الحر. قال ابن اسحاق : فلقي بها جمًّا من غطفان فنقارب الناس ولم يكن بينهم حرب و قد خاف الناس بعضهم بعضاً حتى صلى رسول الله ﷺ بالناس صلاة الخوف، وقد أسند ابن هشام حديث صلاة الخوف هينا عن عبد الوارث بن سعيد التُنُوري عن يونس بن هبيدهن الحسن عن جار بن عبد الله وعن عبد الوارث عن أبوب عن أبي الزبير عن جار وعن عبد الوارث عن أوب عن نافع عن ابن عمر ولكن لم يذكر في هذه الطرق غزوة نجد ولا ذات الرقاع ولم يتعرض لزمان ولا مكان وفي كون غزوة ذات الرقاع التي كانت بنجد لقتال بني محارب و بني ثملية بن غطفان قبل الخنعق نظر . وقد ذهب البخاري الى أن ذلك كان بعد خيير واستعل على ذلك بأن أيا مه سي الاشعرى شهدها كما سبأتي وقدومه انما كان لماني خيبر سحمة جعفر وأصحابه وكذلك أبو هر برة وقد قال صليت مم رسول الله ﷺ في غزوة أبجد صلاة الخوف ، وعما يمل على أنها بعد الخندق أن ابن عمر انما أجازه رسول الله عَيْنَائِيَّةٍ في القتال أول ماأجازه وم الخندق. وقد ثبت عنه في الصحيح أنه قال : غزوتُ مع رسول الله ﷺ قبل نجد فذكر صلاة الخوف ، وقول الر اقدى انه عليه السلام خرج الى ذات الرقاع في أر بمائة ويقال سبمائة من اصحابه ليلة السبت لمشر خاون من المحرم سنة خمس فيه نظر، ثم لا يحصل به تجاة من أن صلاة الخوف اتما شرعت بعد الخندق لان الخندق كان في شوال سنة خس على المشهور، وقيل في شوال سنة أربع، فتحصل على هذا القول مخلص من حديث ابن عمر ، فأما حديث أبي موسى وأبي هر برة فلا

#### قصة غورث بن الحارث

قال ان أسحاق في هذه الغزوة : ﴿ وَمُرْتُنِّي عمرو بن عبيد عن الحسن عن جامر بن عبد الله أن رجلا من بني محارب بقال له غورث قال لقومه من غطفان و محارب: ألا أقتل لكم محمداً ? قالو ا ملي وكيف تقتله ? قال : أفتك به . قال : فأقبل الى رسول الله ﷺ وهو جالس ، وسيف رسول الله ﷺ في حجره . فقال يا محمد ، أنظر الى سيفك هذا ? قال : فيم ، فأخذه ثم جمل مهزه و مهم ، فكبته الله . ثم قال : يا محمد ، أما تخافني ? قال : لا ، ما أخاف منك أ ? قال : أما تخافني وفي يدى السيف. قال : لا ، يمنعني الله منك . ثم عمد الى سيف النبي ﷺ فرده عليه فأنزل الله عز وجل ﴿ يِأْمِهِ الذينِ آمنوا أَذَكُرُوا نَعِمَةَ اللهُ عَلَيْكُمُ أَذَ هُمَّ قُومُ أَن يَبِسَطُوا اللِّكُم أيدمهم فكف "أيدمهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ﴾ . قال ابن أسحاق : و مَرْثَثْني مزيد بن رومان أنها أنما أنزلت في عرو بن جحاش أخي بني النضير وماهمٌّ به . هكفا ذكر ابن اسحاق قصة غورث هذا عن عرو من عبيد القدرى رأس الفرقة الضالةوهو وان كان لايتهم بتعمد الكذب في الحديث إلا أنه نمن لا يُنبغي أن يروي عنه لبدعته ودعائه البها ، وهذا الحديث ثابت في الصحيحين من خير هذا الوجه ولله الحمد . فقد أورد الحافظ البيهقي ها هنا طرقا لهذا الحديث من عدة أما كن ، وهي ثابتة في الصحيحين من حديث الزهري عن سنان بن أبي سنان وأبي سلمة عن جامر أنه غزا مم رسول الله ﷺ غزوة نعبد ظا قفل رسول الله ﷺ أدركته القائلة في وادكثير المضاه فتفرق الناس يستظاون بالشجر وكان رسول الله ﷺ تحت ظل شجرة فعلق مها سيفه . قال جابر : فنمنا نومة فاذا رسول الله ﷺ يمنعونا فأجبناه واذا عنده اعرابي جالس فقال رسول الله ﷺ : ان هذا اخترطسيني وأنا نائم فاستيقظت وهو في يده صلتاً فقال من يمنمك مني ? قلت : الله . فقال من يمنمك منى? قلت الله . فشام السيف وجلس ولم يماقبه رسول الله علي وقد فعل ذلك ، وقد رواه مسل أيضاً عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عنان عن أبان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر قال: أقبلنا مع رسول الله ﷺ حتى إذا كنا بدات الرقاع، وكنا إذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها لرسول الله ﷺ فجاه رجل من المشركين وسيف رسول الله ﷺ معلق بشجرة ، فأخذ سيف رسول الله فاخترطه وقال لرسول الله ﷺ تخافني ? قال : لا . قال فمن يمنمك مني ? قال : الله يمنعنى منك قال : فهدده أصحاب رسول الله ﷺ فأغمد السيف وعلقه . قال : ونودى بالصلاة فصلى بطائمة ركمتين ثم تأخرو ا وصلى بالطائفة الاخرى ركمتين قال : فكانت لرسول الله الصِّلَّةِ أربع ركعات والقوم ركعتان . وقد علقه البخاري بصيغة الجزم عن أبان به . قال البخاري وقال مسدد عن أبي عوانة عن أبي بشر أن اسم الرجل غورت بن الحارث. وأسند البيهق من طريق أبي عوانة عن أبي بشر عن سليان بن قيس عن جابر قال : قاتل رسول الله وتليج عجارب وغطفان بنخل فرأوا من المسلمين غره فجاء رجل منهم يقال له خورث بن الحارث حتى قام علىرأس رسول الله وقال من يمنمك من قال الله فسقط السيف من يده فأخذ رسول الله وقال من يمنمك من قدل الله فسقط السيف من يده فأخذ رسول الله وقائل من يمنمك من قال أكن خير آخذ . قال : تشهد أن الإله إلا الله قال الله قال أكن مع قوم يقاتلو نك ، غلى سبيله فآتى أصحابه وقال : جئتكم من عند خير الناس . ثم ذكر صلاة الخوف وانه صلى أربع ركمت بكل طائفة ركمتين . وقد أورد البيهق هنا طرق صلاة الخوف بذات الرقاع عن صالح بن خوات بن جبير عن سهل بن أبي حشمة ، وحديث الرهرى عن سالم عن أبيه في صلاة الخوف بنجد وموضع ذلك كتاب الاحكام . والله أعلم

#### قصة الذي أصيبت أمر أته في هذا الغزوة

قال محمد بن اسحاق عَرْشَي عمى صدقة بن يسار عن عقيل بن جابر عن جابر بن عبد الله قال : خرجنا مع رسول الله علياني في غزوة ذات الرقاع من تخل فاصاب رجل امرأة رجل من المشركين مِ فلما انصرف رسول الله ﷺ قافلاء أنَّى زوجها وكان غائباً ، فلما أخبر الخبر حلف لا ينتهي حتى بهريق في أصحاب محمد دما فحرج يتبع إثر رسول الله ﷺ فنزل رسول الله ﷺ منزلا فقال من الرجل يكافرنا ليلتنا فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من الانصار. فقالا: نحن يا رسول الله ، قال: فكونا بغم الشعب من الوادى ، وهما عمار بن ياسر وعباد بن بشر فلما خرجا الى فم الشعب قال الانصاري للمهاجري: أي الليل تحب أن أكفيكه أوله أم آخره ? قال: بل اكفتي أوله، فاضطجم المهاجري فنام وقام الانصاري يصلي ، قال : وأني الرجل فلما رأى شخص الرجل عرف أنه ربيئة القوم فرمي بسهم فوضه فيه فانتزعه ووضعه وثبت قائما قال : ثم رمي بسهم آخر فوضعه فيه فَنْزُهِهِ فَوضِهِ وَثَيْتَ قَائِمًا قَالَ ثُمْ عَادَلُهِ بِالنَّالَثُ فَوضِهِ فَيهِ فَنْزَعِهُ فَرضه ثُم رَكُم وسجد ثُمُّ أُهبُّ صاحبه فقال: اجلس فقد أثبت قال: فوثب الرجل فلما رآها عرف أنه قد نذوا به فهرب قال: ولما وأى المهجري ما بالانصاري من الدماء قال سبحان الله أهل أهبيني أول ما رماك قال كنت في سورة أقرؤها فلم أحب أن أقطعها حتى أنفذها فلما تابع على الرمى ركمت فآذنتك وأيم الله لولا أن أضيع ثغراً أمرثى رسول الله وَاللَّذِي يَعْظُهُ لقطم نفسي قبل أن أقطمها أو أنفذها . هكذا ذكره ابن اسحاق في المغازي وقد رواه أبو داو د عن آبي تو به عن عبد الله بن المبارك عن ابن اسحاق به . وقد ذكر الواقدي عن عبد الله الممرى عن أخيه عبيد الله عن القاسم بن عمد عن صلح بن خوات عن ابيه حديث صلاة

الخوف بطوله قال وكان رسول الله ﷺ قد أصاب في محالهم نسوة ، وكان في السبي جارية وضيئة وكان زوجها يحبها فحلف ليطلبن محمداً ولا يرجع حتى يصيب دماً أو يخلص صاحبته ثم ذكر من السياق تحو ما أورده محمد بن أسحاق قال الواقدى وكان جابر بن عبد الله يقولهينا أنا مع رسول الله يقوله نظرة نحم الله يقوله نظرة نسبة في بدى الذي أخذ فرخه فرأيت أن الناس عجبوا من ذلك تقال رسول الله يقوله أمواء أن مجبون من هذا الطائر أخذتم فرخه فطرح نفسه والله فرخه فواقد أبح أوحم بكمن هذا الطائر بغرخه

#### قصة جمل جابر في هذه الغزوة

قال محمد بن اسحاق : حدثني وهب بن كيسان عن جاير بن عبد الله قال : خرجت مع رسول الله عليه الى غزوة ذات الرقاع من نخل على جل لى ضميف فلما قفل رسول الله عليه جملت الرفاق تمضى وجعلت أتخلف حتى أدركني رسول الله ﷺ فقال : مالك ياجابر فمقلت يارسول الله أبطأ بي جملي هذا . قال : أَنْحُه ، قال فأنخته وأناخ رسول الله ﷺ ثم قال : أعطني هذه العصا من يدك أو اقطع عصا من شجرة فغطت فأخذها رسول الله ﷺ فنخسه بها نخسات ثم قال: اركب فركبت فخرج والذي بعثه بالحق يواهق ناقته مواهقة . قال : وتحدثت مم رسول الله ﷺ فقال : أتبيعني جلك هذا بإجابر ؟ قال: قلت بل أهبه لك قال: لا ولكن بمنيه ، قال: قلت فسُمنيه ، قال : قد أخذته بمرهم ، قال قلت : لا اذا تنبني يارسول الله ، قال : فبمرهمين ، قال : قلت لا ، قال : فلم يزل يرفع لى رسول الله ﷺ حتى بلغ الاوقية ، قال فقلت : أقتد رضيت ? قال : فعم، قلت فهو لك ، قال : قد أخذته ثم قال : ياجابر هل تزوجت بمد ، قال قلت : نعم يارسول الله ، قال : أثيبًا أم بكراً ، قال : قلت بل ثيبًا ، قال : أفلا جارية تلاعبها وتلاعبك ، قال : قلت يارسول الله ان أبي أصيب يوم أحد وترك بنات له سبماً فنكحت أمرأة جامعة تجمع رموسهن فتقوم عليهن. قال : أصبتَ انشاءالله ، أما انا لو جئنا صراراً أمرنا بجزور فنحرت فأفَّنا عليها يومنا ذلكو محمتُ بنا فنفضت تمارقها ، قال : فقلت والله يارسول الله مالنا تمارق ، قال : انها ستكون فاذا أنت قدمت فاعمل عملا كيساً ، قال : فلما جئنا صراراً أمر رسول الله ﷺ بجزور فنحرت وأقنا عليها ذلك اليوم، فلما أمسى رسول الله عليه وخل و دخلنا . قال : فحدثتُ المرأة الحديث وما قال لي رسول الله وَلَيْكِيُّهُ ، قالت : فدونك فسم وطاعة فلما أصبحتُ أخذت برأس الجل فأقبلت به حتى أنحنه على باب رسول الله ﷺ ثم جلست في المسجد قريباً منه ، قال : وخرج رسول الله ﷺ نرأى الجل فقال : ماهذا ، قانوا : يارسول الله هذا جمل جاء به جابر ، قال : فأين جابر ، فدهيت له ، قال فقال : يا ابن أخي خذ برأس جملك فهو لك ، قال : ودعا بلالا فقال : اذهب بجابر فأعطه أوقية ، قال : فذهبت معه فأعطائي أوقية وزادني شيئاً يسيراً ، قال : فوالله مازال ينسي عندي ويرى مكانه من بينناحتي أصيب أمس فها أصيب لنا . يعني يوم الحرة . وقد أخرجه صاحب الصحيح من حديث عبيد الله بن عمر الممرى عن وهب بن كيسان عن جابر بنحوه . قال السهيل : في هذا الحديث اشارة الى ماكان أخبر به رسول الله ﷺ جابر بن عبد الله أن الله أحيا والده وكمه فقال له تمنَّ عليَّ . وذلك أنه شهيدوقد قال الله تعالى ﴿ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم ﴾ وزادهم على ذلك في قوله ﴿ للذين أحسنوا الحسني وزيادة ﴾ ثم جع لهم بين الموض والموض فرد عليهم أرواحهم التي اشتراها منهم فقال ﴿ وَلا تُصْمَنُ الذِّن قَتَاوَا فِي سَبِيلُ اللَّهُ أموات بل أحياء عنه ربهم يرزقون ﴾ والروح للانسان منزلة المطية كما قال ذلك عمر بن عبد المزيز. قال : فلذلك أشترى رسول الله ﷺ من جابر جمله وهو مطيته فأعطاه تمنه ثم رده عليــه وزاده مع ذلك . قال ففيه تحقيق لما كان أخبره به عن أبيه . وهذا الذي سلمكه السهيلي هاهنا اشارة غُريبة وتخيّل بديم والله سبحانه وتعالى أعلم . وقد ترجم الحافظ البيهتي في كتابه ( دلائل النبوة ) على هذا الحديث في هذه الغزوة فقال : باب ما كان ظهر في غزاته هذه من بركاته وآياته في جمل جابر بن عبد الله رضي الله عنه .وهذا الحديث لهطرق عن جابر وألفاظ كثيرة وفيه اختلاف كثير ف كمية ثمن الجل وكيفية ما اشترط في البيم . وتحوير ذلك واستقصاؤه لائق بكتاب البيم من الاحكام والله أعلم . وقد جاء تقييده مهذه الغزوة وجاء تقييده بغيرها كما سيأتى ومستبعد تعداد ذلك والله أعل

#### غزوة بلد الآخرة

وهى بدر الموهد التى تواعدوا اليها من أحدكما تقدم . قال ابن اسحاق : ولما رجع رسول الله وهي بدر الموهد التى تواعدوا اليها من أحدكما تقدم . الاولى وجمادى الآخرة و رجباً ثم خرج في شعبان الى بدر لميماد أبى سفيان . قال ابن هشام : واستصل على المدينة عبد الله بن عبد الله بن أب علم الله بن عبد الله بن عبد الله بن المعان قدل رسول الله تحقيق بن بالمحادث عماناً ينتظر أبا سفيان . وضم أبو سفيان في أهل مكة حتى تزل مجنة من تأحية الظهران . وبعض الناس يقول قد بلغ عسفان ثم بدأ له في الرجوع قال : يامشر ويش أنه لايصلحكم الاعام خصيب ترعون فيه الشجر وتشر بون فيه الشجر المساورة في الشجر المناس فيام أهل مكة

جيش السويق يقولون اتما خرجتم تشربون السويق. قال واتى مخشى بن عمر و الضمرى وقد كان وادع النبي على في غروة ودان على بني ضمرة فقال : يامحمد أجثت لقاء قر يش على هذا المله 7 قال : نم يا أخا بني ضمرة وان شئت رددنا اليك ما كان بيننا و بينك وجالدناك حتى يحمكم الله بيننا و بينك . قال : لا والله يامحمد مالتا بذلك من حاجة . ثم رجع رسول الله يحلي الله المدينة و لم يلتى كيداً . قال إبن اسحاق وقد قال عبد الله بن رواحة يدى في انتظارهم أبا سفيان ورجوعه بقريش عامد ذلك قال ابن هشام وقد أشد نيها أبو زيد لكمب بن مالك :

وَعَدَنَا أَبا سَنَيِانَ بِعِراً فَلِ تَجِد لِيماده صدقا وما كان وافيا فاقسم فو الاقيتنا الابت ضيا وافتقدت المواليا تركنا به أوصال عنبة وابنه وعمرا أباجيل تركناه ثاويا عصيتم رسول الله أف لدينكم وأمركم السئ الذي كان غاويا فائى وان عنفتمونى قائل فدى لرسول الله أهلى وماليا أطناه لم نعله فينا بغيره شهاباً لنا في ظلمة الليل هاديا

قال ابن اسحاق : وقال حسان بن ثابت في ذلك :

دعوا فلجات الشام قد حال دونها جلاد كافواء المخاض الاوارك بايدى رجال هاجروا نحو ربهم وأفساره حقاً وايدى الملائك أذا سلكت للغور من بطن عالج فقولا لها ليس الطريق هنالك أقنا على الرسّ النّزوع ثمانيا بارعن جرار عريض المبارك بكل كيت جوزه نصف خلقه وقب طوال مشرفات الحوارك ترى المرفج العامى تغرى أصوله مناسم اخفاف المطى الرواتك ة ناق في تطوافنا والتماسنا فراتُ بن حيان يكن رهن هالك ، وانتلق قيس بنأمرئ القيس بعدم يزد في سواد لونه لون حالك فابلغ أبا سفيان عنى رسالة فانك من غرّ الرجال الصمالك قال : فأجابه أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وقد أسلم فيما بعد ذلك : أحسان الما ياابن آكلة الفغا وجعك نغتال الخروق كغلك ونو وألت منا بشدمدارك خرجنا وما تنجو اليمافير بيننا اذا ما انبعثنا من مناخ حسبته مدمّن أهل الموسم المتعارك وتتركنافي النخل عند المدارك أقمت على الرس النزوع تريدنا

على الزرع تمثنى خيلنا وركابنا فما وطئت ألصقنه بالدكادك أقنا الاتاك بين سلم وفارع يجرد الجياد والمطى الزواتك حسيم جلادالقوم عند فنالككم كأغذكم بالدين أرطال آنك فلا تبعث الخيل الجيادوقل لها فوارس من أبناه فهر بن مالك سمعتم بها وغيركم كان أهلها فوارس من أبناه فهر بن مالك نائك لافي هجرة إن ذكرتها ولاحرمات دينها أنت ناسك

قال ابن همام : تركنا منها أبياتاً لاختلاف قوافيها ، وقد ذكر موسى بن عقبة عن الزهرى وابن لهيمة عن أبى الاسود عن عروة بن الزبر أن رسول الله وقطي استنفر النساس لموعد أبى سفيان وانبعث المنافقون فى الناس يشيطونهم فسلم الله أو لياه ، وخرج المسلمون صحبة رسول الله وعنيات الى بعد وأخفوا معهم بضائم وقالو اإن وجدا أبا سفيان وإلا اشترينا من بضائم موسم بعد ثم ذكر نحو سياق ابن اسحاق فى خروج أبى سفيان الى مجنة ورجوعه وفى مقلولة الضرى ، وعرض التي وقطي المسابغة قالى ذلك . قال الواقدى : خرج رسول الله وقطي الساب فى مستهل وخسمائة من أصحابه و استخلف على المدينة عبد الله بن رواحة . وكان خروجه اليها فى مستهل ذى القمدة يمنى سنة أديم ، و الصحيح قول ابن اسحاق أن ذلك فى شعبان من هذه السنة الرابعة ووافق قول موسى بن عقبة أثها فى شعبان لكن قال فى سنة ثلاث وهذا وهم فان هذه تو اعدوا واق قول موسى بن عقبة أثها فى شعبان لكن قال فى سنة ثلاث وهذا وهم فان هذه تو اعدوا الهما من أحد وكان تشد في الموال سنة ثلاث كا تقدم والله أعلى . قال الواقدى : فاقاموا بسم منا الله المن الدم درهين . وقال خيره : الله المناف عظم والله أكن قال الله عز وجل : ﴿ فاتقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسهم سوه واتبعوا رضوان الله والله أن دفضل علم علم ؟

#### فصل

في جملة من الحوادث الواقعة سنة أربع من الهجرة

قال ابن جرير: وفي جمادي الأولى من هذه السنة مات عبد الله بن عان بن عفان رضي الله عنه ويرا الله ويتعلق وترل عنه من وقية وترل عنه وقيلة وترل الله ويتعلق وترل في حضرته والده عبان بن عفان رضي الله عنه . قلت : وفيه توفي أنو سلمة عبد الله بن عبد الاسد بن هلا لين عبد الله عنه رسول الله هلا بن عبد المطلب عمة رسول الله

ﷺ وكان رضيم رسول الله ﷺ ار نضما من ثويبة مولاة أبي لهب . وكان اسلام أبي سلم وأبي عبيدة وعبَّان بن عنان والارقم بن أبي الارقم قديمًا في يوم و احد، وقد هاجر هو وروجته أم سلة الى أرض الحبشة ثم عاد الى مكة وقد ولد لمما بالحبشة أو لاد، ثم هاجر من مكة الى المدينة وتبعته أم سلمة إلى المدينة كما تقدم ، وشهد بدراً وأحداً ومات من آقار جرح جُرحه بأحد رضي الله عنه وأرضاه ، له حديث واحد في الاسترجاع عنـــد المعيبة سيأتي في سياق تزويج رسول الله ﷺ بأم سلمة قريباً . قال ابن جربر : وفي ليال خلون مر في شعبان منها ولد الحسين بن على من فاطمة بنت رسول الله ﷺ ورضى الله عنهم . قال وفي شهر رمضان من هذه السنة تزوج رسول الله عَمِيْكُ زينب بنت خزيمة بن الحارث بن عبد الله بن عمرو بن عبد مناف بن **هلال بن عامر بن صمصة الهلالية . وقد حكى أ**و عمر بن عبد البر عن على بن عبد العزيز الجرجاني انه قال :كانت أخت ميمونة بنت الحارث . ثم استفر به وقال لم أره لغيره . وهي التي يقال لها أم المساكين لكثرة صدقاتها عليهم وبرها لهم واحسانها النهم. وأصدقها ثنتي عشرة أوقية ونشأ و دخل مها في رمضان وكانت قبله عند الطفيل بن الحارث فطلقها . قال أو عمر بن عبـــد البر عن على بن عبد العزيز الجرجاني : ثم خلف علمها أخوه عبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف . قال ابن الأثير في الغابة : وقيل كانت تحت عب الله بن جحش فقتل عنها يوم أحد . قال أو عر : ولا خلاف انها مانت في حياة رسول الله ﷺ ، وقيل لم تلبث عنده إلا شهرين أو ثلاثة حتى توفيت رضي الله عنها ، وقال الواقدي في شوال من هنحالسنة نزوج رسول الله ﷺ أم سلمة بنت أبي أمية . قلت : وكانت قبله عند زوجها أبي اولادها أبي سلمة بن عبد الاسد وقد کانشهد أحداً كما تقدم، وجرح يوم أحد فداوى جرحه شهراً حتى برى"، ثم خرج فى سرية فغير منها نعاومنها جيدا ، ثم أقام بعد ذلك سبعة عشر يوماً ثم انتقض عليه جرحه فمات لئلاث بِمَينِ مِن جادي الأولى من هذه السنة ، فلما حلت في شوال خطبها رسول الله ﷺ إلى نفسها بنفسه السكريمة و بعث المها عر من الخطاب في ذلك مرراً فنذكر أنها امرأة غيري أي شديدة الغيرة و أنها مصبية أي لها صبيان يشغارنها عنه ويحتاجون الى مؤنة تحتاج سها أن تسل لهم في قوتهم ، فقال : أما الصبية فالى الله والى رسوله أي نفقتهم ليس اليك ، وأما النبرة فادعو الله فيذهما ، فأذنت في ذلك وقالت لعمر آخر ماقالت له : قم فزوّج النبي ﴿ لِلَّهِ لِلَّهِ لِلَّهِ لَلَّهِ لَذَى اللَّهِ عَلَى الْمُ بمض العلماء أنها تقول لابنها عمر من أبي سلمة وقدكان إذ ذاك صغيراً لايلي مثله المقد ، وقد جمتُ في ذلك جزءاً مفرعاً بينت فيه الصو اب في ذلك ولله الحدو المنــة . وإن الذي ولى عقدها عليه ابْها سلة بن أبي سـلة وهو أكبر ولدها وساغ هذا لان أبد ان عمها فللان ولاية أمه اذا كان

سبباً لها من غير جهة البنوة بالاجماع . وكذا اذا كان ممتقاً أوحاكاً ، فأما محض البنوة فلا يلى بها عقد النكاح عند الشافعي وحده وخالفه الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحد رحمم الله . ولبسط هذا موضع آخر يذكر فيه وهوكتاب النكاح من الاحكام الكبير إن شاء الله

قال الامام أحمد : ويَرْشُن إ و نُسَ حدثنا ليث أيني ابن سعد عن يزيد بن عبد الله ابن أسامة ان الهاد عن عروين أبي عروعن المطلب عن أم سلة قالت: أناني أبوسلة وماً من عند رسول الله ﷺ فقالُ: لقد محمت من رسول الله ﷺ قولا سررت به ، قال : ﴿ لا يُصِيبِ أَحِما مَنْ المسلمين مصيبة فيسترج عند مصيبته ثم يقول اللهم آجر في في مصيبق واخلف لي خيراً منهما إلا ضل به » . قالت أم سلمة : فحفظت ذلك منه ، فلما توفى أبو سلمة استرجعت وقلت : الليم آجر في في مصيبتي وأخلف لي خيراً منها . ثم رجعت الى نفسي فقلت : من أبن لي خير من أبي سلمة ? فلما انقضت عدثى استأذن على رسول الله ﷺ وأنا أدبغ إهابًا لى فضلت يدى من القرظ وأذنت له فوضمت له وصادة أدم حشوها ليف فتمد علمها فحطبني الى نفسيء فلما فرغ من مقالته قلت: يا رسول الله مابي أن لا تكون بك الرغبة ، ولكني امرأة بي غيرة شديدة فأخاف أن ترى مني شيئًا يمذيني الله به، وأنا امرأة قد دخلت في السن وأنا ذات عيال . فقال : أما ما ذكرت من الغيرة فسيذهما الله عنك ، وأما ما ذكرت من السن فقد أصابني مثل الذي أصابك ، وأما ماذكرت من الميال فاتما عيالك عيالي ، فقالت : فقد سلمتُ ارسول الله عَمَّاكَّةُ . فقالت أم سلمة : مَّند أَبِدَلَى اللهُ بأَني سَـلْمَة خيرًا منه رسول الله ﷺ . وقد رواه الترمذي والنسائي من حديث حاد بن سلة عن ابت عن عر بن أبي سلة عن أمه أم سلة عن أبي سلة به . وقال الترمذي حسر غريب . وفي رو أية للنسائي عن ثابت عن أبن عر بن أبي سلمة عن أبيه . ورواه ابن ماجه عن أبي بكُر بين أبي شيبة عن نزيد بن هارون عن عبد الملك بن قدامة الجمعي عن أبيه عن عر بن أبي

وقال ابن اسحاق: ثم انصرف رسول الله ﷺ \_ يعنى من بدر الموعد \_ راجماً الى المدينة فأقام بها حتى مضى ذو الحجة وولى تلك الحجة المشركون وهى سنة أربع . وقال الواقدى : وفى هذه السنة يعنى سنة أربع أمر رسول الله ﷺ زيد بن كابت أن يتملم كتاب يهود . قلت : فنبت عنه فى الصحيح أنه قال تعلمته فى خسة عشر يوماً والله أعلم



# سنة خمس من الهجرة النبوية غزوة دومة الجندل في ربيع الاول منها

قال ابن اسحاق : ثم غزا رسول الله ﷺ دومة الجنعل . قال ابن هشام في ربيع الاول، ـ يعنى من سنة خمس ـ واستعمل على المدينة سباع بن عُرْ فُعلة الغفاري . قال ابن اسحاق : ثم رجع الى المدينة قبل أن يصل اليها ولم يلق كيداً، فأقام بالمدينة بقية سنته . هكذاقال ابن اسحاق. وقد قال محمد بن عمر الواقدي باسناده عن شيوخه عن جماعة من السلف قالوا: أراد رسول الله ﷺ أن يدنو الى أداني الشام، وقيل له ان ذلك مما يغزع قيصر، وذكر له أن بدومة الجندل جمَّا كبيرًا وأنهم يظلون من من بهم ، وكان لها سوق عظيم وهم يريدون أن يدنوا من المدينة . فندب رسول الله ﴿ النَّهُ النَّاسُ فَرْجُ فَي أَلْفَ مِن المسلمين ، فيكان يسير الليل ويكمن النهار ومعه دليل له من بني عذرة يقال له مذ كور هادٍ خريت . فلما دنا من دومة الجندل أخبره دليله بسوائم بني تمم ، فسار حتى هجم على ماشيتهم ورعائهم فأصاب من أصاب وهرب من هرب في كل وجه ، وجاه الخبر أهل السرايا ثم رجعوا وأخذ محد ن سلة رجلا منهم فأنى به رسول الله عليه عن أصابه فقال هر بوا أسى ، فعرض عليه رسول الله عَيُكِينَ الاسلام فاسلم ، ورجم رسول الله عَيْكِينَة إلى المدينة . قال الواقدي : وكان خروجه عليه السلام الى دومة الجندل في ربيم الآخر (١١) سنة خس. قال : وفيه توفيت أم سمد بن عبادة وابنها مع رسول الله وَتَتَكُّلُنُّهُ فِي هذه المفروة وقد قال أبو عيسى الترمذي في جامه : هَرْشُ محد بن بشار هَرْشُ مِحِي بن سعيد عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سميد بن المديب أن أم سعد ماتت و النبي وَقُلْتُهُ غائب، فلما قدم صلى عليها وقدمضي لذلك شهر ودنـا مرسل جيد ، وهو يقتمي أنه عليه السلام غلب في هذه الغزوة شهراً فيا فوقه على ما ذكره الواقدى رحمه الله

# غز وةالحندق وهي غز وةالاحزاب

وقد أنزل الله تسلى فيها صدر سورة الاحزاب فقال تسالى ﴿ يَأْمِهَا اللهَ بِينَ آمَنُوا اذْ كَرُوا نَعْمَةُ الله عليكم إذ جاءتُسكم جنود فارسلنا عليهم ريحًا وجنودًا لم تروها وكان الله بما تسلون بصيرًا ﴿ إِذْ

<sup>(</sup>١) في تاريخ ابن جرير عن الواقدي أنه في ربيم الاول

جاءوكم من فوة كم ومن أسغل منكم و إذ زاغت الابصار و بلغت القاوب الحناجر وتغلنون بالله الظنومًا ، حنالك ابتلي المؤمنون وزُلزلوا زلزالا شديداً ﴿ واذ يقول المنافقون والذين في قاومهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلاغرورا \* وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يترب لا مُقام لسكم فارجموا ، ويستأذن فريق منهم النبيُّ يقولون أن بيوتنا عورة و ما هي بعورة أن مريدون إلا فرارا \* ولو دُخلتُ عليهم م. أقطارها ثم ُسئادا الفتنة كَا توهما وما تلبَّثوا بها إلا يسيرا ﴿ وَكَلُّمَ كَانُوا عَاهِدُوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسئولاً \* قل لن ينفعكم الفِرارُ إن فَر رتم من الموت أوالقنل و إذاً " لا تحتُّمون إلا قليلا \* قل من ذا الذي يعسم من الله إن أراد بكم سوءًا أوأر اد بكررحة ولا يجدون لهم من دون الله وليًّا ولا نصيرًا \* قد يعلم الله الموَّقين منكم والقائلين لاخو الهم هلِّم الينا ولا يأتون الدأس إلا قليلا \* أشِحةً عليكم فاذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون اليك تدور أعينهم كالذي يُفشي عليه من الموت فاذا ذهب الخوف ساقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤ منوا فاحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسير ا \* يحسبون الاحزاب لم ينحبو ا و ان يأت الاحزاب يودُّو ا لو أنهم بادون في الاعراب يسألون عن أنبائك و لوكانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا \* لقد كان لمكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرًا ﴿ وَلَمَا رَأَى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيماناً وتسلما \* من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فنهم من قضي عُميه ومنهم من ينتظر وما بدُّلو اتبديلا، ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويمذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم أن الله كان غفور أ رحما \* وردُّ الله الذين كفروا بفيظهم لم ينالوا خيرًا وكني الله المؤمنين القتال وكان الله قويًّا عزيزًا ﴿ وأثزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصهم وقفف في قلوبهم الرعب فريقا تقتـــاون وتأسرون فريقا وأورثسكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضالم تطئوها وكان الله على كل شيء قدراً ﴾ وقد تكلمنا على كل من هذه الآيات الكريمات في التفسير ولله الحد و المنة ، ولنذكر هاهنا ما يتملق بالقصة إن شاء الله و مه الثقة وعليه التكلان

وقد كانت غزوة الخندق فى شو ال سنة خس من الهجرة نص على ذلك ابن اسحاق وعروة ابن الزبير وقتادة والبيهق و غير واحد من العلماء سلمةًا وخلفاً وقد روى موسى بن عقبة عن الزهرى أنه قال : تم كانت وقمة الاحزاب فى شوال سنة أربع . وكذلك قال الامام مالك بن أنس فيار و اه احمد بن حنبل عن موسى بن داود عنه . قال البيهق : ولا اختلاف بينهم فى الحقيقة لان مرادهم ان ذلك بعد مضى أربع سنين وقبل استكال خس ، ولاشك أن المشركين لما انصرفوا عن أحد واعدوا المسلمين الى بدر العام القابل ، فنحب النبي و المحافية على عقدم فى شعبان سنة أربع

ورجر أبو سفيان قِريش لجدب ذلك العام فل يكو نو ا ليأتو ا الى المدينــة بعد شهرين ، فتمين أن الخندق في شوال من سنة خس والله أهل . وقد صرح الزهري بان الخندق كانت بعد أحد بسنتين ولا خلاف أن أحداً في شوال سنة ثلاث الاعلى قول من ذهب الى أن أول التاريخ من محرم السنة الثانية لسنة الهجرة، ولم يعدوا الشهور الباقية من سنة المجرة من ربيع الاول الى آخرها كاحكاه البيهق . وبه قال يعتوب بن سفيان النسوى وقد صرح بان بدراً في الاولى ، وأحمداً في سنة ثنتين ، و بدر الموعد في شعبان سنة ثلاث ، والخندق في شو ال سنة أربع . وهذا مخالف لقول الجمهور فان المشهور أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب جمل أول التاريخ مَن محرم سنة المجرة، وعن مالك من ربيم الاول منسة الهجرة، فعسارت الاقوال ثلاثة والله أعلى. والصحيح قول الجهور أن أحماً في شوال سنة ثلاث، وأن الخندق في شوال سنة خس من الهجرة والله أعل. ناما الحديث المتفق هليه في الصحيحين من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه قال: 'عرضتُ على رسول الله ﷺ يوم أحد وأنا ابن أر بم عشرة سنة فلم يجز في ، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خس عشرة فاجلزفي، فقمه أجاب عنها جاعة من العلماء منهم البيهي بانه عرض يوم أحد في أول الرابعة عشرة ، ويوم الاحزاب في أواخر الخاسة عشرة . قات : وبحتمل أنه أر اد أنه لما عرض عليه في يوم الاحزاب كان قد استكمل خس عشرة سنة التي يجلز لمثلها الغلمان ، فلا يبقى على هذا زيادة عليها . ولهذا لما بلَّغ نافع عمر بن عبد العزيز هذا الحديث قال : أن هذا الفرق بين الصغير والكبير . ثم كتب به الى الآفاق واعتمد على ذلك جمهور العلماء والله أعلم

وهذا سباق القصة مما ذكره ابن اسحاق وغيره . قال ابن اسحاق : ثم كانت غزوة الخندق في شو ال سنة خس . فعد ثنى يزيد بن رومان عن عروة و من لا أنهم عن عبيد الله بن كعب بن ماك و محمد بن كعب الله و الزهرى وعاصم بن عمر بن قتادة و عبد الله بن أبى بكر وغير مم من عالماك و محمد بن كعب الخندق أن نفراً من الدبود عالمات و بعض مالا يحدث بعض . قالوا : إنه كان من حديث الخندق أن نفراً من الدبود منهم إسلام بن أبى الحقيق النفرى وحي بن أخطب النفرى وكنانة بن الربيم بن أبى الحقيق وهو ذة بن قيس الوا قل وأبو حسار الوا اللى فى نفر من بنى النفسير و نفر من بنى واثل وهم الذبن وهو ذخ بن قيس الوا قل وأبو عسار الوا اللى فى نفر من بنى النفسير و نفر من بنى واثل وهم الذبن أبو المقتل على حرب حرب الماكتف الاول والعلم عا أصبحنا غنلف فيه غين وجحد ، أفديننا خير أم دينه ؟ قالوا الكرينك خير من دينه ، وأنم أولى بالحق منه ، فهم الذبن أنزل الله فيهم ﴿ أَلْمَ تُولَى الله الذين أنزل الله فيهم ﴿ أَلْمَ تُولَى الله نعن وعمد من الذين أنزل الله فيهم ﴿ أَلْمَ تُولَى الله عن من الذين أنزل الله فيهم ﴿ أَلْمَ تُولَى الله عن من الذين أنزل الله فيهم ﴿ أَلْمَ تُولَى الله عن من النهن المعدينا عندان من الذين أنزل الله فيهم ﴿ أَلْمَ تُولَى الله عن من واحد من إلى الذين أنول الله عن من واحد من النهن المناكف عن المناكف المناك

آمنو اسبيلا، أولئك الذين لعنهم الله ومن يلمن الله فلن نجــد له نصيرا ﴾ الآيات. فلما ثالوا ذلك لقريش سرهم و نشطوا لما دعوهم اليه من حرب رسول الله عَلَيْتُكُو ، فاجتمعوا لذلك والمدوا وأخبروهم أنهم يكونون ممهم عليه وأن قريشاً قد تابعوهم على ذلك واجتمعوا معهم فيه ، فخرجت قريش وقائدها أبوسفيان ، وخرجت غطفان وقائدها عيينــة بن حصن بن حذيفة بن بدر في بني فزارة ، والحارث بن عوف بن أبي حارثة المرى في بني مرة ومسعر بن رُ خيلة بن نو رة ابن طريف بن أسحمة بن عبد الله بن هلال بن خلاوة بن أشجع بن ريث بن غطفان فيمن تابعمن قومه من أشجع . فلما صمع بهم رسول الله عليه وما أجموا له من الامر ضرب الخندق على المدينة قال ان هشام : يقال أن الذي أشار به سلمان . قال الطبري والسهيل : أول من حفر الخنادق منوشهر من أبرج بن أفريدون وكان في زمن موسى عليه السلام . قال ابن اسحاق : فعمل فيه رسول الله عَيْمَا اللهِ ومنهم من ينسلُّ خفية بغير اذنه ولا علمه عليه الصلاة والسلام. وقد أنزل الله تعالى في ذلك قوله تعالى ﴿ إِنَّمَا المؤمنونَ الذِّينَ آمَنُوا بِاللَّهِ ورسولهِ واذا كاثوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنو نك أو لئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فاذا أستأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحم \* لانجملوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذاً فليحدّر الذين يخالفون عن أمره أن تصيم فننة أو يصيمهم عذابُ ألم ، ألا ان أله ما في الساوات والارض قد يملم ما أنم عليه ويوم يرجعون البه فينهم عا عماوا والله بكل شيء عليم ﴾

قال أبن اسحاق: فسل السلمون فيه حتى احكوه، وارتجزوا فيه برجل من المسلمين يقال له أجبل مماه رسول الله ﷺ عُمْرًا ، فقالوا فيا يقولون:

مماه مَن بعد ُجعَيل عَمْراً ﴿ وَكَانَ البائس يَومَا ظهرا

وكانوا اذا تالوا عرّاً قال معهم رسولُ الله ﷺ عمراً ، واذا قالو ا ظهراً قال لهم ظهراً . وقد قال البخارى : حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا معاوية بن عمد محمت أنساً قال : خرج رسول الله ﷺ الى الخدنث فاذا المهاجرون والانصار يحمرون فى عداتو بار دقو أو لمكن لهم عبيد يصادن ذلك لهم ، قالم رأى ماهم من النصب والجوع قال : ﴿ اللهم ان العيش عيش الآخر و ، فاغفر الأنسارَ والمهاجره » فقالوا مجيبين له :

نحن الذين بايموا محدا على للجماد ماجمينا أبدا

وفى الصحيحيم من حديث شعبة عن معاوية برخ قرة عن أنس نمحوه . وقد رواه مسلم من حديث حاد بن سلمة عن ثابت وحميد عن أنس بتحوه . وقال البخارى حدثنا أو مشمر حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس قال : جعل المهاجرون والانصار يحفرون الخندق حول المدينة وينقادن التراب على متونهم ويقولون :

نحن الذين بايموا محدا على الاسلام مابقينا أبدا

قال يقول الذي و النهاس المسلم الله الاخير الاخير الآخره ، فبارك فى الانصار والمهاجره » قال يقول الذي و النهاس والمهاجره » قال يؤتون على على القوم والقوم جباع ، قال يؤتون على القوم والقوم جباع ، وهي بشمة فى الحلق ولها ربح منتن . وقال البخارى حدثنا قبية بن سعيد حدثنا عبد العزيز بن أبى حارم عن سهل بن سعد قال : كنا مع رسول الله و النهاس في الخنيق في الخنيق وهم يمفرون ونحن تنقل التراب على أكتادنا ، فقال رسول الله و النهاس لا عيش الاعيش الآخرة ، فاغفر المهاجر بن على أكتادنا ، قواه مسلم عن القمني عن عبد العزيز به ، وقال البخارى : حدثنا مسلم بن ابراهيم حدثنا شعبة عن أبى اسحاق عن البراء بن عازب قال : كان رسول الله و القراب يوم الخنيق بطنه يقول :

والله لوالله أما الهندينا ولا تصدّقنا ولا صلينا فأنزلن سكينة علينا وثبت الاقدام إن لاتينا إن الألى قد بغوا علينا اذا أرادوا فنتة آيينا

> اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدُّتنا ولا صلينا فأتران سكينة علينا وثبت الاقدام ان لاتينا ان الألى قد بنوا علينا وان أرادوا فتنة أبينا

م يمه صوته بآخرها . وقال البيهق في الدلائل: أخبرنا على بن أحمد بن عبدان أخبرنا أحمد ابن عبيد الصفار حدثنا اسماعيل بن الفضل البجل حدثنا ابراهم بن يوسف البلخي حدثنا المسيب ابن شريك عن رياد بن أبي رياد عن أبي عبان عن سلمان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب في

#### الخندق وقال: بسم الله وبه هدينـا ولو عبدنا غيره شقينا إحبفاربًا وحبًّ دينا

وهذا حديث غريب من هذا الوجه . وقال الامام أحمد حدثنا سليان حدثنا شعبة عن معلوية ابن قرة عن أنس ان رسول الله ﷺ قال وهم يحفرون الخندق : « اللهم لاخير الاخير الآخره ، فأصلح الانصار والمهاجر ه » وأخرجاه في الصحيحين من حديث غندر عن شعبة

قال ابن اسحاق وقد كان في حفر الخندق أحاديث بلغنني من الله فيها عبرة في تصديق رسول الله وَيُعْلِينُهُ وَمُعْمِينَ نبوته ، عاين ذلك المسلمون. فمن ذلك ان جاير بن عبد الله كان يحدث انه اشتدت علمهم في بعض الخندق كُدُّيَّة ، فشكوها الى رسول الله ﷺ فدعا بإناء من ماه فتقل فيه ثم دعا عا شاء الله أن يدعو به ، ثم نضح الماء على تلك السكدية ، فيقول من حضرها : فوالذي بعثه بالحق لانهالت حتى عادت كالسكنيب ماترة فأساً ولا مسحاة . هكذا ذكره ابن اسحاق منقطماً عن جار بن عبد الله رضي الله عنه . وقد قال البخاري رحه الله حدثنا خلاَّد بن محرحد تناعيدالواحد ابن أمن عن أبيه قال: أتيت جاراً فقال انا يوم الخندق تحفر فعرضت كُدَّية شديدة فجازا الني هَيُّكُّيُّ فَعَالُوا هَذُهُ كَدِّيةٌ عَرَضَتَ فَى الخَنْدَقِ ، فَقَالَ : أَنَا نَازَلَ . ثُمْ قَامَ و يُطنه مصوب يحجر ولبثنا ثلاثة أيام لاندوق ذَواقا فأخذ النبي ﷺ المعول فضرب فعاد كثنيباً أَهْيَلَ أُواَهْيُمَ فقلت وارسول الله اللذن إلى البيت، فقلت لام أتى رأيت بالني يَتَطَانِي شبئاً ماكان في فلك صبر فمندك شيء ? قالت عندي شمير وعَناق ، فذيحتُ المناق وطحَنَت الشمير حتى جملنا اللحم في البرمة ، ثم جئت النبي عَيِّكُ والمجين قد انكسر والبرمة بين الأاني قد كادت أن تنضَج فعلت طمير لي فتم أنت إرسول اللهورجل أو رجلان . قال كم هو ؟ فذكرت له ، فقال كثير طيب ، قل لها لاتنز ع البرمة ولا الخير من التنور حتى آتى ، فقال قوموا فقام المهاجرون والانصار . فلما دخل على امرأته قال ويحك جاء النبي وَتَطَلِينَةٍ بالمهاجرين والانصار ومن معهم . قالت هل سألك ? قلت نعم فقال ادخاوا ولا تَضافطوا ، فجمل يكسر الخنز ويجمل عليه اللح ويخمّر البرمة والتنور اذا أخذ منه ويقرّب الى أصحابه ، ثم ينزع فلم يزل يكسر الخبزُ ويغرف حتى شبعوا و بقى بنمية قال : كلى هذا وأهدى ، فان الناس أصابتهم مجاعة . تفرد به البخاري . وقد رواه الامام أحمد عن وكيم عن عبد الواحد بن أيمن عن أبيه أيمن الحبشي مولى بني مخزوم عن جابر بقصة الكدية ور بط الحجر على بطنه الكريم. ورواه البهق في الدلائل عن الحاكم عن الاصم عن أحمد بن عبد الجبار عن يونس بن بكير عن عبد الواحد بن أيمن عن أبيه عن جار بقصة السكدية والطعام وطوله أثم من رواية البخارى قال فيه : لمـا علم النبي ﷺ بمقدار الطعام قال للمسلمين جميعاً قوموا الى جار فقاموا ، قال فلقيت من

الحياه مالا يعلمه إلا الله وقلت جاءنا بخلق على صاع من شمير وعناق. ودخلت على امرأتي أقول: افتضحت جاءك رسول الله ﷺ بالخندق أجمين ، فقالت : هل كان سألك كم طمامك ? قلت : نم . فقالت الله ورسوله أعلم . قال فكشفت عني غماً شديداً ، قال فدخل رسول الله عَيْمَا الله عَلَيْهِ فقال خُدى ودعيني من اللحم . وأجعل رسول الله ﷺ يثرد ويغرف اللحم ويخمر هذا ويخمر هذا ف زال يقرب الى الناس حتى شبعوا أجمين ويعود التنور والقدر أملاً ماكانا ، ثم قال رسول الله عَيْنَاتِيْهِ كُلِّي وَ اهدى فلم تزل تأكل وتهدى يومها . وقد رواه كذلك أبو بكر من أبي شيبة عن عبد الرحن بن محد المحاربي عن عبد الواحد بن أيمن عرب أبيه عن جاربه وأبسط أيضاً ، وقال في آخره : وأخبر في أنهم كانوا مماهائة أو قال ثالمائة . وقال يو نس بن بكير عن هشام بن سعد عن أَى الزبير عن جابر . فذكر القصة بطولها في الطمام فقط وقال وكانو ا ثانائة . ثم قال البخارى : مَرْشُ عمرو بن على حدثنا أبو عاصم حدثنا حنظلة بن أبى سفيان عن أبى الزبير حدثنا ابن ميناء معتجابر بن عبد الله قال: لما حفر ألخندق رأيت من النبي عَيْثِيُّ خصاً فانكفأتُ الى امرأتي فقلت هل عندك شيء فاني رأيت إبرسول الله ﷺ خصاً شديداً . فأخرجت لي جراباً فيه صاء من شعير ولنا بهيمة داجن فذبحتها فطحنت فغرغت الى فراغى وقطعتها فى برمتها ثم وليت الَّى رسول الله بَيْنَاتُهُ فَعَالَتَ لاتفضحني برسول الله وَيُطَالِينُهُ ويمن معه مَفِئته فساررته فقلت بإرسول الله ذبحت بهيمة الناوطحنت صاعاً من شعير كان عندنا ، فتعال أنت و نفر ممك . فصاح رسول الله ﷺ فقال : يا أهل الخندق ان جابراً قد صنم سؤراً فحبهلا بكم، فقال رسول الله ﷺ لاتنزلن برمتكم ولا تخبرُن عبينكم حتى أجيء . فجئت وجاء رسول الله ﷺ يقدم الناس حتى جئت امرأتي فقالت بك و بك . فقلت قد فعلت الذي قلت. فأخرجت لنا عجيناً فبسق فيه وبارك ثم عمد الى برمتنا فبسق وبارك ثم قال: ادع خبازة فلتخنز ممك واقلحي من برمتك ولا تُنزلوها وهم ألف فأقسم بالله لا كلوا حتى تركوه وانحرفوا وان برمتنا لتغط كما هي وان عجيلنا كما هو . ورواه مسلم عن حجاج بن الشاعر عن أبى عاصم به نحوه . وقد روى محمد بن اسحاق هذا الحديث وفي سياقه غرابة من بمض الوجوء فقال حدثني سميد بن ميناء عن جابر بن عبد الله قال : عملنامم رسول الله مِتَتِكَاتِينَ في الخندق وكانت عندي شوبه غير جد سمينة قال فقلت والله لو صنعناها ارسول الله ﷺ قال وأمرت امر أني فطحنت لنا شيئا من شعير فصنعت لنا منه خنزاً وذبحت تلك الشاة فشويناها لرسول الله ﷺ فلما أمينا وأراد رسول الله ﷺ الانصراف عن الخندق ةال وكنا نعمل فيه نهاراً فاذا أسينا رجمنا إلى أهالينا فقلت يارسول الله أبي قد صنعت لك شوسة كانت عندنا و صنعنا ممها شيئا من خبر هذا الشمير فانا أحب أن تنصرف معي الى منزلي قال وأنما أريد أن ينصرف معى رسول الله علياني وحده . قال فلما أن قلت ذلك قال نعم ثم أمر صارخاً فصر خ أن

ا نصر فو أ مع رسول الله ﷺ إلى بيت جابر بن عبد الله . قال قلت انا لله وانا اليه راجمون . قال فاقبل رسول الله ﷺ وأقبسل الناس معه فجلس وأخر جناها اليه قال فبرَّك وسمى الله تسالي ثم أكا, وتواردها الناس كلا فرغ قوم المواوجاء ناسحتي صدر أهل الخنفق عنها. والعجب أن الامام احمد انما رواه من طريق سعيد بن ميناه عن يعقوب بن ابر اهم بن سمد عن أبيه عن ابن اسحاق عنه عن جابر مثله سواء . قال محمد من اسحاق وحدثني سميد من ميناه أنه قد حدثأن المة للشير من سمد أخت النمان بن بشير قالت دعتني أمي عمرة بنت رواحة فاعطنني حفنة من تمر في تو بي ثم قالت أي بنية اذهبي الي أبيك وخالك عبد الله ين واحه بغدائها . قالت فاخذتها و انطلقت مها فم رت برسول الله ﷺ وأنا ألتمس أبي وخالي فقال تعالى بإبنية ماهذا معك قالت قات بإرسول الله هذا بمر بمثنى به أمي الى أبي بشير بن سعد وخالى عبد الله بن رواحة يتفدُّ إنه . فقال هاتيه قالت فصدته في كن رسول الله ﷺ فما ملاَّ شهائم أمر بنوب فسط له ثم دحا بالتر عليه فتبعد فوق الثوب ثم قال لانسان عنده : أصر خ في أهل الخندق أن هل الى الغداء. فاجتمع أهل الخندق عليه فجساوا يأكلون منه و جسل بزيد حتى صدر أهل الخنسدق عنه وانه ليسقط من أطراف الثوب. هكذا رواه ابن اسحاق وفيه انقطاء، وهكذا رواه الحافظ السبق من طريقه ولم يزد. قال ابن اسحاق : وحدثت عن سلمان الفارسي أنه قال : ضر بت في ناحية من الخندق فغلظت على صخرة ورسول الله وَ الله وَ يب مني فلما رآني أضرب ورأى شدة المكان على ثرل فأخذ المول من يدى فضرب به ضربة لمت تحت المول رقة ثم ضرب به ضربة أخرى فلمت تحته رقة أخرى تال تم ضرب به الثالثة فلمت برقة أخرى قال قلت بأبي أنت و أمي يا رسول الله ما هذا الذي رأيت لمر عت المهل وأنت تضرب و قال: أوقد رأيت ذلك إسلمان و قال قلت: نهر . قال: أما الاولى فان الله فتح على باب البمن وأما الثانية فإن الله فتحرُّ على باب الشام والمغرب وأما الثالثة فإن الله فتح على مها المشرق . قال البيهيم : وهذا الذي ذكره أبن اسحاق قد ذكره موسى من عقبة في مفازيه ، و ذكره أبو الاسود عن عروة ثم روى البيهق من طريق محمد بن يونس السكديمي وفي حديثه نظر . لسكن إ رواه ان جرير في تاريخه عن محد بن بشار و بندار (١) كلاها عن محد بن خالدين عثمة عن كثير بن عبدالله بن عرو بن عوف المزني عن أيه عن جدوفذ كر حديثًا فيه أن رسول الله ﷺ خطَّ الخندق بين كما, عشه ة أربعين فراعاً قال : واحتقُّ المهاجر ون والانصار في سلمان فقال رسول الله ﴿ اللَّهِ عَلَيْكُ سلمان منا أهل البيت قال عمرو بن عوف فكنت أنا وسلمان وحذيفة والنعان بن مقرَّن وسنة من الانصار في أربسن ذراعاً فحفرناحتي اذا بلغنا الندي ظهرت لناصخرة بيضاء مروكة فكسرت حديدنا وشقت علينا، فذهب سلمان إلى رسول الله ﷺ وهو في قبة تركية، فأخبره عنها فجاء خة اخرى من ابن كتبر ( وشداد ) . والذي في تاريخ ابن جرير من رواية محمد بن بشار وحده

ناخذالممول من سلمان فضرب الصخرة ضربة صدعها ، وبرقت منها برقة أضاءت ما بين لا بثيها ـ يعنى المدينة ـ حتى كأنها مصباح فى جوف ليل مظلم فكبر رسول الله ﷺ تكبير فتح وكبر المسلمون ، ثم ضربها الثانية فكغلك ، ثم الثالثة فكُغلك . وذكر ذلك سلمان والمسلمون لرسول الله عَيْظَةً وسألوه عن ذلك النور ، فقال : لقد أضاه لي من الاولي قصور الحيرة ومدائن كسرى كأنها أنياب السكلاب فاخبرني جبريل أن أمني ظاهرة عليها. ومن الثانية أضامت القصور الحر من أدض إله وم كأنها أنهاب الكلاب وأخبر في جبر مل أن أمني ظاهرة عليها . ومن الثالثة أضامت قعبه رصنعاء كأنها أنياب السكلاب وأخبر في جبريل أن أمتي ظاهرة عليها فابشروا ، واستبشر المسلمين و قالوا الحد لله موعود صادق. قال: ولما طلعت الاحزاب قال المؤمنيون: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا أيماناً ونسلما . وقال المنافقون : يخبركم أنه يبصر من يثرب قصور الحيرة ومدائن كسرى وانها تفتح لكم وأنتم تحفرون الخنعق لا تستطيعون أن تبرزوا فنزل فيهم ﴿ وَاذْ يَقُولُ المُنافِقُونَ وَالذِّينَ فِي قَادِمُهُمْ مَرْضُ مَا وَعَدْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غو ورا ﴾ وهذا حديث غريب . وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني مترتش هارون بن ماول مترش أبو عبد الرحن مرزش عبد الرحن من زياد عن عبد ألله من مزيد عن عبد الله من عمرو قال لما أمر رسول الله ﷺ بالخنفق فخندق على المديمة قالوا يا رسول الله أنا وجدنا صفاة لا نستطيع حفرها فقام النبي ﷺ وقمنا ممه ظما أتاها أخذ المول فضرب به ضربة وكبر فسبعت هدّة لم أمحم مثلها قط فقال فتحت فارس ، ثم ضرب أخرى فكبر فسمت هدَّة لم أسمع مثلها قط فقال فتحت الزوم، ثم ضرب أخرى فكبر فسمت هدَّة لم أسم مثلها قط فقال : جاء الله بحدُّر أعواناً وأنصاراً . وهذا أيضا غريب من هــذا الوجه وعبــد الرحن بن زياد بن أنم الافريق فيه ضمف فالله أعلى. وقال الطهر الى أيضا: مِرْشُ عبد الله من أحمد من حنبل مِرْهُي سعيد من محمد الجرى وترثث أبو نميلة وترثث نسم بن سعيد الغرى أن عكرمة حدث عن ان عباس قال : احتفر رسول الله ﷺ الخنف ، وأصحابه قد شدو الحجارة على بطونهم من الجوع فلما رأى ذلك رسول الله عَيْثِيَّةِ قال : هلداللَّم على رجل يطمئنا أكلة ﴿ قال رجل فم . قال أما لا فنقدُم فعلنا عليه . فانطلقوا الى [بيت ] الرجل فاذا هوفي الخندق يعالج نصيبه منه فارسلت احمأته أن جيء فان رسول الله ﷺ قد أتانا لجاء الرجل يسمى وقال: بأبي وأمي وله معزة ومعها جديها فو ثب اليها فقال النبي عَيْلِيَّةِ الجدى من ورائها فذيح الجدى وعمت المرأة الى طحينة لها فسجنتها وخنرت فادركت القدر فتردت قصمتها فغربتها الى رسول الله بتياليج وأصحابه فوضم رسول الله بَقِطَالِيَّةِ اصبعه فيهاوقال بسير الله اللهم بارك فنها اطعموا لما كلوا منهـا حتى صدرواً ولم يأ كلواً منها إلا ثلثها وبق ثلثاها فسرح أولئك المشرة الذىن كانوا معه أن اذهبوا وسرحوا الينا بعدتكم فذهبوا

فحاه أولئك المشرة فأكلوا منها حتى شبعوا نم قام ودعا لربة البيت وصحت علمها وعلى أهل بيتها ، ثم مشوا الى الخنعق فقال : اذهبوا بنا الى سلمان ، واذا صخرة بين يديه قد ضف عَبِياءٌ فَعَالَ رَسُولَ اللَّهُ ﷺ : دعوني فأ كون أول من ضربها . فقال: بسير الله · فضربها فرقمت فلقة ثلثها فقال الله أ كبر قصور الشام ورب الكمبة ، ثم ضرب أخرى فوقمت فلقة فقال الله اكبر قصور فارس ورب الكعبة . فقال عندها المنافقون : نحن نخندق على أنفسنا وهو يعدمًا قصور فارس والروم ، ثم قال الحافظ البيهق : أخبر نا على بن احمد بن عبدان أخبر نا أحمد بن عبيد الصفار حدثنا محدين غالب بن حرب حدثنا هو ذة حدثنا عوف عن ميمون بن استاذ الزهري حدثني البراء بن عازب الانصاري قال لما كان حين أمراً رسول الله عَيْدَاللَّهُ بحفر الخندق عرض لنافي بعض الخندق صخرة عظيمة شديدة لاتأخذ فيها الماول فشكوا ذلك الى رسول الله عَمَّاكِيُّة فلما رآها أخذ المعول وقال بسم الله وضرب ضربة فكسر ثلثها وقال الله اكبر أعطيت مغاتيح الشام والله أنى لا بصر قصورها الحر أن شاء الله ، ثم ضرب الثانية فقطم ثلثًا آخر فقال الله أكبر أعطيت معاتيح فارس والله أنى لابصر قصر المدائن الابيض، ثم ضرب الثالثة فقال بسم الله فقطم بقية الحجر فقال الله أكبر أعطيت مغاتيج الين والله أبي لا بصر أبواب صنعاء من مكاني الساعة . وهذا حديث غريب أيضاً تفرد به ميمون بن استاذ هذا وهو بصرى روى عن البراء وعبد الله بن عرو وعنه حميد العاويل والجريري وهوف الاعرابي قال أبو حاتم عن اسحاق بن منصور عن ابن ممين كان ثقة وقال على من المديني كان يحمى من سعيد القطان لايحدث عنه . وقال النسائي حدثنسا عيسى من يو نس حدثنا ضمرة عن أبي زرعة السيباني عن أبي سكينة رجل من البحر من عن رجل من أصحاب النبي عَيِّكِينَ قال لما أمر رسول الله عَيَّكِينَ بحفر الخندق عرضت لم صخرة حالت بينهم وبين الحفر فقام النبي عَيِّلاتِيْهِ وأخذ المول ووضم ردامه خاحية الخندق وقال ﴿ وتمت كلات ر بك صدةا وعدلا لامبدَّل لكاماته وهو السميم المليم ﴾ فندر ثلث الحجر وسلمان الفارسي قائم ينظر فبرق مع ضربة رسول الله ما الله ما الله عليه في مرب الثانية وقال وتمت كلت ربك صدقا وعدلا لامبدل لكلات الله وهو السميم العليم فندر الثلث الآخر وبرقت برقة فرآها سلمان ثم ضرب الثالثة وقال وتمت كلات ربك صدقا وعدلا لامبدل لكلماته وهو السميم العليم فندر الثلث الباقى وخرج رسول الله وَيُطِّيِّنُهُ فَأَخَذُ رِدَاهُ وَجِلْسَ فَعَالَ سَلَّمَانَ بِارْسُولَ اللَّهُ رَأَيْنَكُ حَيْنَ ضَرِّ بِتَ لانضرب ضرِّ بِهُ الا كانت معها برقة قال رسول الله عَيْمَا اللهِ عِلَيْهِ إسلمان رأيتَ ذلك ? قال أي والذي بعثك بالحق يارسول الله قال فأنى حين ضربت الضربة الاولى رفت لى مدائن كسرى وما حولها ومدائن كثيرة حتى رأيتها بميني فقال له من حضره من أصحابه يارسول الله ادع أن ينتحها علينا ويغنمنا ذراريهم ومخرب بأيدينا بلادهم فدعا بذلك قال ثم ضربت الضربة الثانية فرضت لى مداثن قيصروما حولها حتى رأينها بصنى قانوا يارسول الله ادع الله أن يفتحها علينا ويغنمنا ذراريهم ونخرب بأيدينا بلادهم فدعائم قال ثم ضربت الضربة الثالثة فرفعت لى مدائن الحبشة وما حولها من القرى حتى. رأيتها بميني . ثم قال رسول الله ﷺ ﴿ دعوا الحبشة ماودعوكم واتركوا النرك ماتركوكم ﴾ هكذا رواه النسائي مطولا واثما روى منه أبو داود دعوا الحبشة ماودعوكم واتركوا الترك ماتركوكم عن عيسى بن محد الرملي عن صورة بن ربيعة عن ألى زرعة يحيى بن ألى عرو السيباني به ثم قال ابن اسحاق وحدثني مزلاأتهم عن أبي هربرة انه كان يقول حين فتحت هذه الامصار في زمان عمر وزمان عنمان وما بعده افتتحوا مابدا لكم فو الذي نفس أبي هريرة بيده ما افتتحتم من مدينة ولا تفتحونها الى يوم القيامة الا وقد أعطى الله محداً ﷺ مفاتيحها قبل ذلك. وهذا من هذا الوجه منقطم أيضاً وقد وصل من غير وجه و لله الحد فقال الامام أحمد حدثنا حجاج حدثنا ليث حدثني عقيل من خالد عن ابن شهاب عن سعيد من المسيب أن أبا هر برة قال محمت رسول الله والمستنبع المرام الكلم ونصرت بالرعب وبينا أنا ناثم أتيت عفاتيح خزائن الارض فوضمت في يدى . وقد رو اه البخاري منفرداً به عن يحيي بن بكير وسمد بن عفير كلاهماعن الليث به وعنده قال أبو هريرة ففعب رسول الله ﷺ وأنتم تنتئاونها وقال الامام أحدحدثنا يزيدحدثنا محمد ابن عرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ نصرت بالرعب وأوتيت جوامع الُـكَلِمُ وجَمَلتُ لَى الارضُ مُسجِداً وطهورا وبينا أنَّا نائمُ أُتيت بمناتبح خزائن الارض فتلت في يدى. وهذا اسناد جيد قوى على شرط مسلم ولم يخرجوه .وفي الصحيحين اذاهلك قيصر فلا قيصر بمده واذا هلك كسرى فلا كسرى بمده ، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزها في سبيل الله . وفي ا الحديث الصحيح أن الله زوى لي الارض مشارقها ومغاربها وسيبلغ ملك أمتى ما زوى لي منها .

#### فصل

هشام واستممل على المدينة ابن أم مكتوم . قلت وهذا معنى قوله تعالى﴿ إِذْ جَامُوكُمْ مِنْ فَوْقَكُمْ ومن أسفل منكر وقد زاغت الابصار و بلغت القلوب الحناجر و تظنون الله الظنونا ) قال البخارى : عَرْثُ عَبَانَ مِن أَنِي شَيْبَة حدثنا عبيد عن هشام من عروة عن أبيه عن عائشة ( اذ جامو كم من فوقك ومن أسفل ميكم واذ زاغت الابصار ﴾ قالت ذلك يوم الخندق. قال موسى بن عقبة ولما ترل الاحراب حول المدينة أغلق بنو قر يظة حصمهم دونهم . قال ابن اسحاق وخرج حيى بن اخطب النضري حتى أنى كعب بن أسد القرظى صاحب عقدهم وعهدهم فلما سمم به كعب أغلق باب حصنه دون حبى فاستأذن عليه فابي أن يفتح له فناداه و يحك يا كعب افتح لي . قال و يحك ياحبي انك امرؤ مشئوم وأنى قد علعدت محمداً فلست بناقض مابيني وبينه ولم أر منه إلا وفات وصدقا. قال و يحك افتح لى أكلك . قال ما أنا جاعل . قال والله ان أعلقت دو في الا خوفاً على جشيشتك ان آكل معك منها . فأحفظ الرجل فغتج له فقال ويحك يا كعب جئتك بعز الدهر وبحر طام قال وما ذاك قال جئنك بقريش على قادتها وسادتها حتى أثراتهم بمجتمع الاسيال من رومة و بغطفان على قادتها وسادتها حتى أنزلتهم بذنب نتمي الى جانب أحد، قد عاهدوني وعاقدوني على أن لايبرحوا حتى نستأصل محدا ومن مه. فقال ك.ب جئةني والله بذل الدهر و بجهام قد هراق ماؤه يرعه ويبرق وليس فيه شيء ويحك ياحي فدعني وما أنا عليه ناني لم أرمن محمد إلا وفاة وصدقا وقد تكلم عمرو بن سعد القرظي فأحسن فيا ذكره موسى بن عقبة ذكرهم ميثاق رسول الله ﷺ وعهده ومعاقدتهم أياه على نصره وقال: اذا لم تنصروه فاتر كوه وعدوه . قال ابن اسحاق فلم بزل حيى بكمب ينتله في الذورةوالغارب حتى محمم له \_ يمني في نقض عهد رسول الله ﷺ وفي محاربته مع الاحزابـعلىأن أعطاه حبى عهد اللهوميثاقهائن رجمت قريش وغطفان ولم يصيبوا محمداً أنادخل ممك في حصنك حتى يصيبني ما أصابك . فنقض كمب بن أسد العهد وبرى مماكان بينه و بين رسول الله ﷺ قال موسى بن عقبة وأمر كلب بن أسدو بنو قريظة حي بن أخطب أن يأخذ لمم من قريش وغطفان رهائن تكون عندهم لئلا ينالهم ضيم ان م رجعوا ولم يناجزوا محمدا ، تانوا : وتكون الرهائن تسمين رجلا من أشرافهم . فنارلهم حيى على ذلك . فمند ذلك نقضوا العمد ومزقوا الصحيفة التي كان فيها العقد الا بني سعنة أسد وأسيد وثملبة فاتهم خرجوا الى رسول الله ﷺ . قال ابن اسحاق: فلما انتهى الخبر الى رسول ﷺ الله والى المسلمين بمث سعد بن معاذ وهو يومئذ سيد الاوس وسمد بن عبادة وهو يومئذ سيد الخزرج ومعها عبد الله بن رواحة وخوات بن جبير قال الطلقوا حتى تأتوا هؤلاء القوم فتنظروا احق مابلغنا عنهم فانكان حقاً فالحنوا لي لحناً أعرفه ولا تفتُّوا في أعضاد المسلمين وان كاثوا على الوفاء فاجهروا به للناس . قال نفر جوا حتى أتوهم . قال موسى

ابن عقبة فدخاوا معهم حصنهم فدعوهم الى الموادعة وتجديد الحلف فقالوا : الآن وقد كسر جناحنا وأخرجهم ( يريدون بني النضير )ونالوا من رسول الله ﷺ فجمل سمد من عبادة يشاتمهم فأغضبوه فقال له سعد بن معاذ أنا والله ماجئنا لهذا ولما بيننا أكبر من المشاعة . ثم نادام سعد بن معاذ فقال انكم قه علم الذي بيننا وبينكم يابني قريظة وأنا خالف عليكم مثل يوم بني النضير أو أمرَّ منه. فقالوا اكلتُ أبر أبيك . فقال غيرهذا من القول كان أجل بكم وأحسن ". وقال ابن اسحاق : نالوا من رسول الله والله والواصر رسول الله الاعهد بيننا و بين محد . فشاتمهم سعد بن معاذ وشاتموه وكان رجلا فيه حدة فقال له سعد بن عبادة دع عنك مشاعتهم لما بيننا وبينهم أربي من المشاتمة ،ثم أقبل السعدان ومن معها الى رسول الله ويُتِكِيِّة فسلموا عليه تمقالوا عضل والقارَةُ أي كفدرهم بأصحاب الرجيع خبيب وأصحابه فقال رسول الله عَيْمَانِينْ : الله أكبر ا بشروا بإممشر المسلمين · قال موسى بن عقبة ثم تقتم رسول الله عَلَيْنَيْ بنو به حين جاءه الخبر عن بني قريظة فاضطجم ومكث طويلا فاشتدعلي الناس البلاء والخوف حين رأوه اضطجم وعرفوا انه لم يأته عن بني قريظة خير . ثم انه رفم رأسه وقال ابشروا بفتح الله ونصره . فلما أنَّ أصبحوا دنا القوم بمضهم من بمض وكان بينهم رمي بالنبل والحجارة قال ضعيد من المسيب قال رسول الله عليائية : اللهم أنى أسألت عبدك ووعدك اللهم ان تشأ لاتعبد. قال ابن اسحاق وعظم عندذلك البلاء واشتد الخوف وأتاه عدوهم من فوقهمومن أسفل منهم حتى ظن المؤمنون كل ظن وعبم النماق حي قال معتب من قشير أخو بي عمرو من عوف : كان محديد نا أن نأكل كنوزكسرى وقيصر وأحدنا لايأمن على نفسه أن ينهب الى الفائط. وحتى قال أوس من قيظي: يارسول الله أن بيوتنا عورة من المدو ، وذلك عن ملاً من رجال قومه فأذن لنا أن ترجم إلى دار نا فاتها خارج من المدينة . قلت : هؤلاء وأشالهم المرادون بقوله تمالي ﴿ وَاذْ يَقُولُ الْمُنافِقُونُ وَالذِّينَ في قلومهم مرض ماوعدنا الله ورسوله الاغرورا ﴿ وَأَذْ قَالَتَ طَائِفَةَ مَنْهِمَ فِيا أَهِلَ يُثْرِبُ لا مُقامِ لَكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون ان بيو تناعورة وماهى بمورة ان يريدون الافرارا) قال ابن اسحاق: فأقام رسول الله ﷺ مرا بطاً و أقام المشركون يحاصرونه بضماً وعشرين ليلة قريباً من شهر ولم يكن بينهم حرب إلا الرميا بالنبل، فلما اشتدعل الناس البلاء معث رسول الله ويالية كاحدثني عامم بن عر من قنادة ومن لا أتهم عن الزهرى الى عيينة بن حصن والحارث من عوف المرى و ما قائدا غطفان واعطاها ثلث تمار المدينة على أن يرجما بمن معماعته وعن أصحابه فجرى بينه و بينهم الصلح حتى كتبو ا الكتاب ولم تقع الشهادة ولا عزيمة الصلح إلا المر اوضة ، فلما أراد رسول الله ﷺ أن يفعل ذلك بعث الى السعدين فذكر لمها ذلك واستشارها فيه ، فقالا : يارسول إلله أمراً تحبه فنصنمه ، أم شيئاً أمرك الله به لابد لنا من العمل به ، أم شيئاً تصنمه لنا ? فقال : بل

كل جانب فأردت أن أكسر عنكم من شوكتهم الى أمر مًّا . فقال له سعد بن معاذ : بإرسول الله قد كنا وهؤ لا. على الشرك بالله وعبادة الاو ثان لانسد الله ولا نعر فه وهم لايطمعو ن أن يأكمو ا منها ثمرة واحدة إلا يقرى أو بيماً ، أفحين أكرمنا الله بالاسلام وهدانا له وأعزنا بك و به لمطيهم أموالنا 9 مالنا مهذا من حاجة ، والله لا نعطيهم إلا السيف ، حتى يحسكم الله بيننا وبينهم . فقال الذي عَمِيناتِهِ : أنت وذاك . فتناول سعد من معاذ الصحيفة فمحا ما فها من الكتاب ، ثم قال : لمجدوا علينا. قال فأقام النبي عَظِينَة وأصابه محاصر بن ولم يكن بينهم وبين عدو م قنال إلا أن فوارس من قريش - منهم عرو بن عبد ود" بن أني قيس أحد بني عام بن اوي ، وعكرمة بن أبي جهل ، وهبيرة بن أبي وهب المخزوميان ، وضر ار بن الخطاب بن مرداس أحد بني محارب بن فهر \_ تلبسوا للقتال ثم خرجوا علىخيلهم حتى مروا بمنازل بني كنانة فقالوا تهيئوا يا بني كنانةللحرب فستعلمون مَن الغرسان اليوم، ثم أقبلوا تمنق بهم خيلهم حتى وقفو اعلى الخندق فلما رأوه قالو ا والله ان هذه لمكيدة ما كانت العرب تكيدها . ثم تيموا مكاناً من الخندق ضيقاً فضربوا خيلهم اقتحمت منه فجالت مهم في السبخة بين الخندق وسلم ، وخرج على من أبي طالب في نفر معه من المسلمين حتى أخذوا عليه الثغرة التي أقحموا منها خيلهم وأقبلت الفرسان تمنق نحوهم، وكان عمرو من عبد ود قد قاتل يوم بدر حتى أثبتته الجراحة فلم يشهد يوم أحد، فلما كان يوم الخندق خرج معلماً كُرى مكانه ، فلما خرج هو وخيله قال : من يبارزُ \* فبرز له علىَّ من أبي طالب رضي الله عنه ، فقال له : ' ياعرو انك كنت عاهدت الله لا يدعوك رجل من قريش الى احدى خَلتين الا أخذتها منه ، قال أجـل. قال له عليّ : فأنى أدعوك الى الله والى رسوله والى الاسلام . قال : لاحاجة لي بذلك . قال: فأنى أدعوك الى النزال. قال له: لم يا ابن أخي فوالله ما أحب أن أقتلك. قال له على: لكني والله أحب أن أقتلك . فحي عمرو عند ذلك فاقتحم عن فرسه فعتره وضرب وجهه ثم أقبل على علىّ فننازلا وتجاولا فقتله علىّ رضي الله عنه وخرجت خيلهم منهزمة حتى اقتحمت من الخندق هار بة. قال ابن اسحاق وقال على بن أبي طالب في ذلك:

نصر الحجارة من سفاهة رأيه ونصرتُ رب محمد بصواب فصدرت حين تركته متجلاً كالجانع بين دكانك وروابي وعنفت عن أثوابه ولو آنني كنت المقطر بَرَّ بَي أثوابي لا تحسين الله خانل دينه و نبيه يا مشر الاحزاب قال ابن هشام: وأكثر أهل العلم بالشعريثك فيها لعلى. قال ابن هشام: وألتي عكرمة رمحه يومئة وهومنهزم عن عمرو فقال في ذلك حسان بن ثابت :

وَ وَأَلِقَ لَنَا رَحِمه لَمَكَ عَكُرُم لَمْ تَعْمَلُ وولَّيت تَمْمُو كَمَدُّو الفَلْلِي مِمَا انْ يَحُورُ عَنِ الْمَمَّلُ ولم تلوِ ظهرك مستأناً كأن تَفَلَّكُ قَمَا فرعل

قال ابن حشام: النراعل صفار الصباع. وذكر الحافظ الديهتي في دلائل النبوة عن ابن اسحاق في موضع آخر من السيرة قال: خرج عمرو بن عبد ود وهو مقتم بالحديد فنادى : من يبارز ؟ في موضع آخر منا السيرة قال: أنها لما ياني الله . فقال: أنه عمره ، اجلس . ثم نادى عمرو: ألا رجل يرز ؟ فيطل يؤنهم ويقول: أين جنتكم التي ترعون أنه من قتل منكم دخلها أفلا تبرذون إلى وجلا ؟ فقال : أنا يارسول الله ؟ فقال: اجلس . ثم نادى الثالثة فقال:

ولقد بحصت من النداء لجميم هل من مبادز ووقفت إذ جبن المشجم موقف القرن المناجز ولذاك إنى لم أزل متسرعاً قبل الهزاهز ان الشجاعة في الفتى والجود من خير الغرائر

قال فقام علىّ رضى الله عنه فقال : يارسول الله أنّا . فقال : انه عمرو ، فقال و ان كان عمراً . فأذن له رسول الله ﷺ فشى البه حتى أنّى وهو يقول :

لاتمجلن نقد أناك بحيب صوتك غير عاجز في نيدة وبصيرة والصدق منجى كل فائز إلى لأرجو أن أقيم عليك نائعة الجنائز من ضربة نجيلاء يبتى ذكرها عند الهزاهز

فقال له عرو: من أنت ? قال: أنا على ، قال: ان عبد مناف ? قال: أنا على بن أبي طالب. فقال: ياابن أخي من أعامك من هو أسن منك فاني أ كره أن أهريق دمك ? فقال له على : لكني والله لا أكره أن أهريق دمك ، فنضب قترل وسل سيفه كأنه شعلة نار ، ثم أقبل تحوعي منضباً واستقبله على بدوقته فضر به عرو في درقته فقدًها وأثبت فها السيف وأصاب رأسه فشجه، وضربه على على حبل عاتمه فسقط وثار العجاج ومحم رسول الله ﷺ التكبير فعرفنا أن علياً قد

> أُعلَّ تَنتَم الفوارس هَكَمَا عنى وعَنْهم أَخْرُوا أَسِحَالِي اليوم يمنعنى الفرادَ حَنْيَظْتَى ومصم في الرأس ليس بناني

قتله . فتمُّ يقول على :

الى أن قال: عبد الحجارة من سفاهة رأيه وعبدت ربَّ محد بسواب الى آن قال: قال أن قال الله عمر بن الخطاب: الى آخرها . قال ثم أقبل على نحو رسول الله ﷺ ووجه يتبلل ، فقال له عمر بن الخطاب: هلاً استلبته درعه فانه ليس للمرب درع خير منها ? فقال : ضر بنه فاتقانى بسوءته فاستحييت ابن عمى أن أسلبه ، قال وخرجت خيوله منهزمة حتى اقتحمت من الخندق

و ذكر ابن اسحاق فيا حكاه عن البهبق أن علياً طمنه في ترقوته حتى أخرجها من مراقه فات في المنتفق ؛ و بعث المشركون الى رسول الله والله و المنتفق ؛ و بعث المشركون الى رسول الله والمناكز عن الحرى مقال عول كم عن المن عباس أنه قال : قتل المسلمون وم المختفق رجلا من المشركين فأعطوا إليمينه مالا ، قتال رسول الله والمناقبة والمناقبة خبيث الدية ، فلم يتبل منهم شيئاً . وقد رواه البهبق من حديث حاد بن سلمة عن حجاج وهو ابن ارطاة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس: البيبقي من حديث حاد بن سلمة عن حجاج وهو ابن ارطاة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس: و نعطهم التي عشر ألفا فقال رسول الله والمناقب في عشر ألفا فقال رسول الله والله والله والله المناقبة عن ابن عباس وقال غريب، و نعطهم التي عشر المناقبة أن المشركين الما بعنوا يطالبون جد نوفل بن عبد الله الحزومي حين من حديث منيان الثوري عن ابن أبي ليلي عن الحكم عن مقسم عن ابن عبد الله الحزومي حين من حديث المناقبة فالمنه الله ولمن دينه . فلا أرب لنا في قتل وعرضوا عليه الدية قتال : « انه خبيث خبيث الدية فلمنه الله ولمن دينه . فلا أرب لنا في ديه والله بن المنازة المناقبة باتنتين حقى عبد الله بن المناقبة باتنتين حتى عبد الله بن المناه فقر وانصد في هو في في ل

أنى أمرؤ أحمى وأحتس (١) عن النبي المصطنى الأسمى

(١) كذا بالنه

وأمى. قال ابن اسحاق: وحدثنى أبو ليلى عبد الله بن سهل بن عبد الزحمن بن سهل الانصارى أخو بن حارثة أن عائشة أم المؤمنين كانت فى حصن بنى حارثة يوم الخندق وكان من أحرز حصون المدينة قال وكانت أم سمد بن معاذ معها فى الحصن. قالت عائشة وذلك قبل أن يضرب علينا الحجاب. قالت فر سمد وعليه درع مقلصة قد خرجت منها ذراعه كلها وفى يدم حربته مزفل بها ويقول:

لبُّت قليلا يشهد الهيجا جل لا بأس بللوت اذا حان الاجل

فقالت له أمه الحق بني فقد والله أخرت . قالت عائشة فقلت لها يأأم سعد والله لوددت أن درع سعد كانت أسبع ما هي . قالت وخفت عليه حيث أصاب السهم منه . فرنمي سعد بن معاذ بسهم فقط منه الاكحل . قال ابن اسحاق حدثني عاصم بن عربين قتادة قال رماه حيان بن قيس بن اللرقة احد بني عاصر بن ثوى فلما أصابه قال خدها مني وأنا ابن العرقة ، فقال له سعد عرق الله وجبك في النار اللهم ان كنت أبقيت من حرب قريش شيئاً فأ بقني لها فانه لاقوم أحب الى أن أجاهد من قوم آخر ارسولك وكذبوه وأخر جوه . اللهم وان كنت وضعت الحرب بيننا و بينهم فاجعلها لى شهادة ولا تختى حتى تقرعني من بني قريظة . قال ابن اسحاق : وحدثني من لا أنهم عن عبد الله بن كمب بن ما أصاب سعداً يو مئذ الا أبو أسامة الجشيي حليف بني مخزوم ، وقعد قال أبر أسامة في ذلك شهراً قاله لمكرمة بن أبي جهل :

أعكر هلا لنني اذتقول لى فداك بآطام المدينة خالد أست الذي أثبت الرافق عائد قضى نحيه منها سعيد فأعولت عليه مع الشمط المغارى التواهد وأنت الذي دافست عنوقدها عبيدة جماً منهم اذ يكابد على حين ماهم جائر عن طريقه وآخر مرعوب عن القصد قاصد

قال ابن اسحاق والله أعلم أى ذلك كان قال ابن هشام ويقال ان الذى رمى سعا خفاجة بن عاصم بن حبان قلت وقد استجاب الله دعوة وليهسعد بن معاذفى بنى قريظة أقر الله عينه فحكم فيهم بقد ته وتيسيره و وسعلهم هم الذين يطلبون ذلك كا سيآتى بيانه فحكم بقتل مقاتلتهم وسبى ذراديهم حتى قال له رسول الله وتتحييل قند حكمت فيهم بحكم الله فوق سبم أوقعة . قال ابن اسحاق وحدثنى يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عبادقال كانت صفية بنت عبد المطلب فى فارع حصن حسان بن ثابت قالت وكان حسان منافيه مع النساه والصبيان فر بنا رجل من مهود فجل يطيف بالمحسن وقد حاربت بنوقر يظة وقطعت ما يذبه و بين رسول الله تتخييل وليس بيننا و بينهم أحديد فع عنا

وقد قال البخارى: مرش اسحاق حد تن أو حدانا همام عن محد عن عبيدة عن على عن النبي وقلية أنه قال يوم الخندق وملا ألله عليهم بيومهم وقبورهم ناراً كما شغاونا عن الصلاة الوسطى حق غابت النسس » و هكذا روا و بقية الجاعة إلا ابن ماجه من طريق سعيد بن أبي عرو بة عن قتادة عن على به وروا و مسلم والترمذى من طريق سعيد بن أبي عرو بة عن قتادة عن أبي حسان الاعرج عن عبيدة عن على به وقال الترمذى حسن صحيح. ثم قال البخارى حدثنا المكن بن ابراهم حدثناه شام عن يحيى عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله أن عر بن البخالى حدثنا ورا المختدق بعد ماغر بت الشمس فبعل يسب كفار قريش وقال: يارسول الله مائي بت الشمان تفرب قال النبي عليه والله ماغر بت الشمس ثم صلى بعدها المغرب . وقد رواه البخارى النسازة وتو ضأنا لها فصلى المصر بعد ما غر بت الشمس ثم صلى بعدها المغرب . وقد رواه البخارى أيضا و مسلم والترمذى والذمائي من طرق عن يحيى بن أبي كذير عن أبي سلمة به وقال الامام احد حدثنا عبد الصعد حدثنا ثابت حدثنا هلال عن عكرمه عن ابن عباس قال قاتل النبي متيالية المسرعن من وقد واله المام عن حبن من عبد الله من حبسنا عن المعلاة عدد العمد عرق أخر المعمر عن وقدها فلما أو فلك قال و اللهم من حبسنا عن العلاة عموا قال الامام

لوسطى فاملاً بيوتهم ناراً واملاً قبورهم ناراً» ونحوذلك تفرد به احد وهو من رواية هلال بن خباب العبدى الكوفى وهو ثقة يصحح له الترمذي وغيره . وقد استدل طائفة من العلماء بهذه الاحاديث على كون الصلاة الوسط هي صلاة المصركا هو منصوص عليه في هذه الاحاديث وأنزم القاضي الماوردي مذهب الشافعي بهذا لصحة الحديث وقد حررنا ذلك تقلا واستدلالا عند قوله تمالى: ﴿ حافظوا على الصاوات والصلاة الرسعلي وقوموا لله قانتين) . وقد استدل طائفة بهذا الصنيع على جو از تأخير الصلاة لمنز القتال كما هو منهب مكحول و الاوزاعي وقد بوب البخاري ذلك واستدل بهذا الحديث و بقوله ﷺ يوم أمرهم بالذهاب إلى بني قريظة \_كاسيآني \_ « لايصابن أحد العصر إلا في بني قريظة ﴾ وكان من الناس من صلى العصر في الطريق ومنهم من لم يصل إلا في بني قريظة يمدالغروب ولم يعنف واحداً من الفريقين و استدل بما ذكره عن الصحابة ومن معهم في حصار تستر عشرين في زمن عرحيث صاوا الصبح بعد طاوع الشمس لمذر القتال واقتراب فتح الحصن . وقال آخرون من العلماء وهم الجهور منهم الشافعي هذا الصَّغيم يوم الخندق منسوخ بشرعية صلاة الخوف بعد ذلك نائها لم تكن مشروعة إذ ذاك فلهذا أخروها يومئذ وهو مشكل قال ابن اسحاق وجماعة ذهبوا الى أن النبي وَ الله صلى صلاة الخوف بمُسفان وقد ذكرها ابن اسحاق وهو امام في المغازي قبل الخنمق وكذلك ذات الرقاع ذكرها قبل الخنمق فالله أعلم. وأما الذين قالوا ان تأخير الصلاة يوم الخندق وقع نسياناً كما حكاه شراح مسلم عن بعض الناس فهو مشكل إذ يبعد أن يقع هذا من جم كبير مع شدة حرصهم على محافظة الصلاة كيف وقد روى أنهم تركوا يومئذ الظهر والمصر والمغرب حتى صاوا الحيم في وقت المشاء من رواية أبي هريرة وأبي سعيد قال الامام وترتش ريد وحجاج قالا حدثنا ابن أبي ذئب عن التبري عن عبد الرحن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال حبسناً بوم الخندق حتى ذُهب هوى من الليل حتى كفينا وذلك قوله ﴿ وكني الله المؤمنين القتال وكان الله قو يا عزيزاً ﴾ قال فدعا رسول الله والله عليه فأمره فأقام فصل الظهر كما كان يصليها في وقتها ثم أقام المصر فصلاها كذلك ثم أقام المغرب فصلاها كذلك ثم أقام المشاء فصلاها كذلك وذلكِ قبل أن ينزل . قال حجاج في صلاة الخوف فان ختم فرجالا أو ركبانا وقد رواه النسائي عن الفلاُّس عن يحيي القطان عن ابن أبي ذئب به قال شغلنا المشركون يوم الخندق عن صلاة الظهر حتى غربت الشمس فذكره . وقال أحمد حدثنا هشيم حدثنا أبو الزبير عن نافع بن جبير عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه أن المشر كَين شغار ا رسول الله علي يوم الخندق عن أربع صاوات حتى ذهب من الليل ماشاء الله قال فأمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى المصر ثم أنام فصلى المغرب ثم أنام فصلى العشاء . وقال الحافظ أبو بكر النزار ﴿ وَرَثُنَا مُحَدُّ بن معمر حدثنا مؤمل يمني ابن اسماعيل حدثنا حاد يمني ابن سلمة عن عبد الكريم يمني ابن أبي المحارق عن مجاهد عن جابر بن عبد الله أن النبي وسيلية شغل يوم الخندق عن صلاة الظهر والمصر والمغرب والمنوب والمنوب والمنوب فأمر بالألا فأذن وأقام فصلي المسامة في منده الساعة المغرب ثم أمره فأذن وأقام فصلي المشاه ثم قال هما على وجه الارض قوم يذكرون الله في هذه الساعة غيركم تفرد به البزار وقال لا نعرفه الا من هذا الوجه وقد رواه بعضهم عن عبد السكريم عن مجاهد عن ألى عبيدة عن عبد الحد

### فصل

# في ن عائه عليه السلام على الاحزاب

وكيف صرفهم الله بحوله وقوته استحبابا نرسوله وَلَيْكِيَّةٌ وصيانة لحوزته الشريقة فزلزل قلومهم ثم أرسل عليهم الريح الشديعة فزلزل أبعانهم

قال الامام أحد: عَدَّثُ أبو عام حدثنا الزبير\_ يعنى ابن عبد الله \_ حدثنا ربيح بن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال: قلنا يوم الخندق بإرسول الله هل من شيء نقوله فقد بلغت القلوب الحناجر، قال « نم ، اللهم استر عور اتنا وآمن روعاتنا » قال فضرب الله وجوه أعدائه بازيج. وقد رواه ابن أبي حاتم في تفسيره عن أبيه عن أبي عامر ــ وهو العقدي ـــعن الزبير بن عبد الله مولى عنان بن عفان عن ربيح بن عبد الرحن بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي سعيد فذكره وهذا هو الصواب . وقال الامام أحمد مترش حسين عن ابن أبي ذئب عن رجل من بني سلمة عن جابر ابن عبد الله أن الذي عَيُطِيِّتُهُ أنَّى مسجد الاحزاب فوضم رداءه وقام ورفم يديه مَدّاً يدعو عليهم ولم يصلٌ قال ثم جاء ودعا عليهم وصلى . وثبت في الصحيحين من حديث اسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن أبي أوفى قال: دعا رسول الله وَ الله عَلَيْكُ على الاحزاب فقال ﴿ اللهم مَثْرُلُ الكَّنابُ سريم الحساب اهزم الاحزاب. اللهم اهزمهم وزلزلهم. وفي رواية اللهم أهزمهم وانصرنا عليهم . وروى البخاري عن قتيبة عن الليث عن صعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة ان رسول الله و كان يقول و لا إله إلا الله وحده أعز جنده ونصر عبده وغلب الاحزاب وحده فلا شيء بمده » وقال ابن اسحلق وأقام رسول الله ﷺ وأصحابه فها وصف الله من الخوف والشدة لتظاهر عدوهم عليهم واتياتهم أياهم من فوقهم ومرّ أسغل منهم. قال ثم ان نعيم بن مسعود ابن عامر بن أنيف بن ثملية بن قنفذ بن هلال بن خَلاَوَ، بن أشجم ابن ريث بن غطفان أَنَّى رسول الله ﷺ فقال : يارسول الله أنى قد أسلمت وان قومى لم يعلموا باسلامى فمرنى ما شئت فقال رسول الله ﷺ ﴿ أَمَا أَنت فينا رجل واحد، فَخَذُّل عنا أن استطمت، فإن الحرب خدعة » فخرج نسم من مسعود حتى أ في بني قريظة وكان لهم ندعاً في الجاهلية فقال : يابني

قريظة قدعوفتم ودىاياكم وخاصة مابيني, بينكم . قالوا صدقت إلست عندنا بمنهم . فقال لهم ان قريشاً وغطفان ليسوأكأ نتم، البلد بلدكم فيه أموالسكم وأبناؤكم ونساؤكم لاتقدرون على أن تنحولوا منه الى غيره وان قريشاً وغطفان قدجاءوا لحرب محمد وأصحابه وقد ظاهرتموهم عليه وبلدُهم ونساؤهم وأموالم بغيره فليسوا كأنتم فان رأوا نهزة أصابوها وانكان غير ذلك لحقوا ببلادهم وخلوا بينكم وبين الرجل ببلدكم ولا طاقة 1 كم به انخلا بكم فلا تقاتلوا مع القوم حتى تأخذوا منهم رهناً من أشرافهم يكو نون بأيديكم ثقة لكم على أن تقاتلوا معهم محداً حتى تناجزوه . قالوا لقد أشرت بالرأى . ثم خرج حتى أنى قريشاً فقال لابي سفيان من حرب ومن معه من رحال قريش: قد عرقتم ودي لكم وفراقي محملاً ، وانه قد بلغني أمر قد رأيت على حقاً أن أبلغكوه نصحاً لكم فاكتموا عني . قالوا تُعمل قال تعلموا انممشر مهود قد ندمواعي ماصنموا فها بينهم وبين محمد وقدأرساوا اليهانا قدندمنا على ماضلنا فهل يرضيكأن نأخذلك منالقبيلتين منقر يشوغطفان رجالامن أشرافهم فنعطيكوم فتضرب أعناقهم ثم نكون ممك على من يقي منهم حتى تستأصلهم . فأرسل اليهم ان نعم . فان بعثت اليكم يهود يلتمسون منكم رهناً من رجالكم فلاتعضوا اليهممنكم رجلا واحدا . ثم خرج حق أنى عطفان فقال يامصشر عطفان انكم أصلى وعشيرتي وأحبُّ الناس الى ولا أواكم تنهموني. قالوا صدقت ما أنت عندنا يمهم قال ها كشموا عنى قالوا نفعل . ثم قال لهم مثل ماقال لقريش وحفوهم ماحفوهم . فلما كانت ليلة السبت من شوال سنة خسروكان من صنيع الله تعالى لرسوله والله الله أرسل أبو سفيان من حرب ورءوس غطفان الى بني قريطة عكرمة بن أبي جبل في نفر من قريش وغطفان فقال لم إنا لسنابدار مقام هلك الخف والحافر فاعدُوا القتال حتى نناجز محمداً و نفرغ مما بيننا و بينه . فأرَسَاوا اليهم : ان اليوم يوم السبت وهو يوم لانعمل فيه شيئًا وقد كان أحدث فيه بمضنا حدثاً فأصابهم مالم يخف عليكم ولسنا مع ذلك بالذين نقاتل معكم محمدا حتى تعطونا رهناً من رجالكم يكونون بأيدينا ثقة لناحتى نناجز محمدا فالما نخشى ان ضرستكم الحرب واشتد عليكم القتال ان تنشمروا الى بلادكم وتتركونا والرجل في بلادنا ولا طاقة لنا بذلك منه . فلما رجعت اليهم الرسل عا قالت بنوقر يظة قالت قريش وغطفان: والله أن الذي حدثكم نصم بن مسعود لحقّ . فأرسلوا الى بني قر يظة : انا والله لاندفع اليكم رجلا واحداً من رجالنا، فان كنتم تريدون القتال فاخرجوا فقاتلوا فقالت بنوقر يظة حين انتهت اليهم الرسل مهذا ان الذي ذكر لسكم نسم بن مسعود لحق ، مايريد القوم الا أن تقاتلوا فان رأوا فرصة انتهز وها وان كان غير ذلك انشمروا الى بلادهم وخلوا بينكم و بين الرجل في بلدكم . فأرسلوا الى قريش وغطفان أنا والله ما تماتل ممكم حتى تعطو نا رهنا فأبوا عليهم وخذل الله بينهم وبعث الله الريح في ليلة شاتية شديدة البرد فجملت تكفأ قدورهم وتطرح آنيتهم وهذا الذى ذكره ابن اسحاق من قصة نميم بن مسعود أحسن مماذ كره موسى بن عقبة .
وقد أورده عنه البهبق فى الدلائل فانه ذكر ما حاصله أن نصيم بن مسعود كان يذبيم ما يسبعه
من الحديث ، فاتمن أنه من برسول الله وسيحية ذات يوم عشاء ، فأشار اليه أن تعال ، فجاء فقال :
ماوراه 4 ققال : انه قد بعثت قريش و غطفان الى بنى قريظة يطلبون منهم أن يخرجوا اليهم
فيناجزوك ، فقالت قريظة نم فأر ساوا الينا بالرهن . وقد ذكر فها تقدم : أنهم انما تقدوا العهد
على يدى حيى بن أخطب بشرط أن يأتهم برهائن تكون عندهم توثقة ، قال نقسال له رسول
الله وسيحية: إنى مُسر اليك شيئا فلا تذكره ، قال : انهم قد أرسلوا إلى يعمو ننى الى الصلح وأرد
بنى النضير الى دور هم وأموالهم ي غرج نديم بن مسعود عامداً الى غطفان . وقال رسول الله والله والله والله بنى قريظة عكره و وجاعة معه واتعنى ذلك ليلة السبت يظلبون منهم أن مخرجوا القدال معهم
فاعتلت اليهود بالسبت ، ثم أيضاً طلبوا الرهن توثقة فأرقع الله بينهم واختلفوا . قلت : وقد يحتمل
أن تكون قريظة لما يئسوا من انتظام أمرهم مع قريش وغطفان بعنوا الى رسول الله والمنية والله تاهيه منه المسلح على أن يرد بنى النضير الى المدينة و الله أعلم

قال أبن اسحاق : فلما انتهى الى رسول الله يَعْلِينُو ما اختلف من أمرهم وما فرق الله من جمهم دعا حذيفة بن اليمان فبعثه اليهم لينظر ما فعل التوم ليلا . قال ابن اسحاق : فعد عنى يزيد بن زياد من عجد بن كحب القر على قال والم الكوفة خذيفة بن اليمان . يا أيا عبد الله أرأيم رسول الله يَعْلِينُو وصبتموه ؟ قال انه يم يا ابن أخى ، قال فكيف كنتم تصنمون ؟ قال والله التدكنا عيمي على الارض و الحلناه على أهناقنا ، قال فقال الحديثة : يا ابن أخى والله لقد أدر كنتم مرسول الله يَعْلِينُو هو يا من المن المن والله يَعْلِينُو هو يا من المن المن الله عَلَيْنُ باخلند وصلى رسول الله يَعْلِينُو هو يا من البيل تم النت الين الحق والله قال: من وجل يقوم فينظر لنا ماضل القوم تم يرجع فسرط له رسول الله يَعْلِينُو الله عَلَيْنُو الله يَعْلِينُو من القيام عين دعانى ، مقال : ياحذيفة اذهب فادخل في القوم فا نظر أيم أحد دعانى ، فإ يكن لى بد من القيام حين دعانى ، مقال : ياحذيفة اذهب فادخل في القوم فا نظر مناذ ينفل امرؤ من منافل لا تمر عمل لا تمر قريش لينظر امرؤ من علم ما تعلى لا تو المنا عنهم الذي تعرف والمنا والمنا من فالن أب عني مقلت من أنت ؟ قال فلان ابن فلان بعلى عمل مو والمن والمنافرة والمنا عام الذي المن على المن والمه تم ضربه فو ثب به قريطة والمنا عالى ما المن المن والمنا على منا من وقرم لنا نا ولا عمل النا بناء فرائم لو المنا من وعرب منافل ثان الما جدى هم ما تعدل كنا بناء فرائم لو المن على من من وعرب به تو ينظة والمناوا فاتى مرائم الهم المن جدى وهم معول فجلس عليه تم ضربه فو ثب به يستمسك كنا بناء فارتحاوا ناتى مرائم و الهنا من عمله ومو معول فجلس عليه تم ضربه فو ثب به يستمسك كنا بناء فرائموا الذي مرائم الهم المن جدا وهو معول فجلس عليه تم ضربه فو ثب به

١٥ — البداية والنهاية — رايم

ما خلق الله فزعا ولا قرأ في جوفي إلا خرج من جوفي فما أجد فيه شيئًا . قال فلما و ليت قال : ياحذيفة لأتحدثن في القوم شيئاً حتى تأتيني. قال: فخرجت حتى اذا دنوت من عسكر القوم نظرت ضوء نار لهم توقد وإذا رجل أدهم ضخم يقول بيديه على النارو عسح خاصرته ويقول: الرحيل الرحيل و لم أكر، أعرف أبا سفيان قبل ذلك فانتزعت سها من كنانتي أبيض الريش فأضعه في كبد قوسي لأرميه به في ضوء النار فذ كرت قول رسول الله ﷺ لأبحدثن فيهم شيئًا حتى تأتيني فأمسكت ورددت سهيرالي كنانتي ثم أني شجعت نفسي حتى دخلت المسكر فاذا أدني الناس مني بنو عاس يقولون: ياآل عام الرحيل الرحيل لا مقام لسكم . واذا الريح في عسكرهم ما تجاوز عسكرهم شبرا فوالله أني لأمهم صوت الحجارة في رحالم وفرشهم الريح تضرب مها ثم أبي خرجت نحو رسول الله عَمِّالِينَ فلما انتصفت بي الطريق أو نحو من ذلك اذا أنا ننجو من عشر من فارساً أو نحو ذلك معتمان فقالوا: أخبر صاحبك أن الله قد كفاه . قال فرحست إلى رسول الله وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَهُو مُشْمَا فِي شَمَلَة يصل فه الله ما عدا أن رجمت راجعي القر وجعلت أقرقف فأوما اليَّ رسول الله عَيْنَاتُ بيده وهو يصل فدنوت منه فأسبل عليّ شملته ؛ وكان رسول الله ﷺ إذا حزبه أمر صلى . فأخبرته خبر القوم ؛ أخبرته أنى تركتهم يرحلون قال وأنزل الله تعالى ﴿ يُهُمَّا الذين آمنوا اذ كروا فعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودالم تروها وكان الله يما تمماون بصيراً ﴾ يمني الآيات كلها ألى قوله ﴿ وردُّ الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرًا وكني الله المؤمنين القتال وكان الله قريا عزيزا ﴾ أي صرف الله عنهم عدوهم بالريح التي أرسلها عليهم والجنود من الملائكة وغيرهم التي بشها الله اليهم وكني الله المؤمنين القتال أى لم يحتاجها الى منازلتهم ومبارزتهم بل صرفهم القوى المز يربحوله وقوته . لهذا ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة قال : كان رسول الله عَيْدُ اللهِ عَلَيْنَةً عَول : لا إله إلا الله وحده صدق وعده و نصر عبده وأعز جنده و هزم الاحزاب و حده فلا شي بعده . و في قوله ﴿ وَكُنِي اللَّهُ المُؤْمِنينِ القَمَالُ ﴾ اشارة الى وضع الحرب بينهم و بينهم و هكذا وقع ولم ترجع قريش بمدها الى حرب المسلمين كما قال محمد بن اسحاق رحه الله ، فلما انصرف أهل الخندق عن الخندق قال رسول الله ﷺ فيا بلغنا : لن تغزوكم قريش بعد عامكم ولكنكم تغزونهم . قال : فلم تغز قريش بعد ذلك وكان يغزوهم بعد ذلك حتى فتح الله عليه مكة وهذا بلاغ من ابن إسحاق . وقدقال الامام أحمد مترشن يحبى عن سفيان مترشخي أبو اسحاق سممت سلمان بن صرد رضي الله يقول قال رسول الله ﷺ: الآن نفز وهم ولا يغزوننا . و هكذا رواه البخاري من حديث إسرائيل وسفيان الثوري كلاهما عن أبي اسحاق السبيعي عن سلمان بن صردبه قال أبن اسحاق: واستشهد من المسلمين يوم الخندق ثلاثة من بثي عبد الاشهل وهم سمد بن معاذ \_ وستأتى وفاته مبسوطة \_

وأنس بن أوس بن عنيك بن عرو وعبد الله بن سهل والطفيل بن النهان وقعلبة بن عنمة الجشميان السلميان وكسب بن زيد النجارى أصابه سهم غرب قتله قال : وقتل من المشركين ثلاثة وهم : منبه ابن عنان بن عبيد بن السباق بن عبد الله ار أصابه سهم فحلت منه يمكة وقوفل بن عبد الله بن المفيرة اتضم الخلفة بغرسه فتورط فيه فقتل هناك وطلبوا جسم بنن كبيركا تقدم وعمر و بن عبد و د السامرى قتله على بن أن طالب . قال ابن هشام : و مقد عنى الذهة أنه حدث عن الزهرى أنه قال : قتل على يوم بن عبد ود ويقال عرو بن عبدود ويقال عرو بن عبد

# فصل فی غز و <sup>ہ</sup> بنی قریظة

وما أحل الله تعالى بهم من البأس الشديد مع ما أعد الله لم في الآخرة من العذاب الاليم وذلك لكفرهم وتفضهم المهود التي كانت بينهم وبين رسول الله يتلقق وعما لأنهم الاحزاب عليه فما أجدى ذلك عنهم شيئاً وباؤا بغضب من الله ورسوله والصقة الخاسرة في الدنيا والآخرة وقد قال الله تعالى ( ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينانوا خبراً وكني الله المؤمنين القات كان الله قوياً عزيزاً » وأنزل الدين ظاهروهم من أهل السكتاب من صياصهم وقفف في قلومهم الرعب في قديرا ) . قال البخارى مترش محد بن مقاتل تترش عبد الله مترك أرضاً لم تعالى عرض عنه عن ما أهل المخارى مترش محد بن مقاتل تترش عبد الله مترك موسى بن عقبة عن سالم و نافع عن عبد الله أن رسول الله يتحلق كان اذا قفل من الغزو والحج والمعرة يبدأ فيكبر ثم يقول لا إله إلا الله وحده لاشريك له له الملك وله الحد وهو على كل شيء قدير آيبون تأثمون عابدون ساجدون ار بنا حامدون صدق الله وعده و نصر عبده وهزم الاحزاب وحده »

قال محمد بن اسحاق رحمه الله : ولما أصبح رسول عليه المصرف عن الخندق راجاً الى المدينة و المسلمون ووضوا السلاح ، فلما كانت الظهر أنى جبريل رسول الله عليها كا حدثنى الزهرى معتجراً بهلمة من استبرق على بفلة عليها رحالة عليها قطيفة من ديباج ، فقال : أوقد وضعت المسلاح يارسول الله 7 قال نعم ، فقال جبريل : ما وضعت الملاككة السلاح بعد وما رجمت الآن إلا من طلب القوم ، أن الله يأمرك يامحد بالمسير الى بنى قريظة ، فأنى عامد اليهم فرائزل بهم فأمر رسول الله يستخلق مؤذن في الناس : من كان سامةً مطيما فلا يصلمن المصر إلا في بنى قريظة ، فالى إما مسلمةً عليها فلا يصلمن المصر إلا في بنى قريظة ، فال إن هسام : واستمعل على المدينة ابن أم مكتوم

وقال البخاري: "حدثني عبد الله ن أبي شيبة حدثنا ابن نُمير عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: لما رجم النبي ﷺ من الخندق ووضم السلاح و اغتسل أتاه جبريل فقال : قد وضمت السلاح والله ماوضمناه ! فاخرج النهم ، قال فالى أبن ? قال هاهنا وأشار الى بني قريظة ، فحرج النبي ﷺ . وقال أحمد: وحدثنا حسن حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله ﷺ لما فرغ من الاحزاب دخل المغتسل ليغتسل وجاه جبريل فرأيشه من خلل الديت قد عصَّب رأسه الغبار، فقال: يامحد أوضمتم أسلحنكم ? فقال: وضمنا أسلحتنا فقال: إنا لم نضم أسلحننا بعد الهذ الى بى قريطة ، ثم قال البخارى: حدثنا موسى حدثنا جرير من حارم عن حميد من هلال عن أنس مالك قال كأنى أنظر الى الغبار ساطما في زقاق بني غَمْم وكبّ جِبريل حين سار رسول الله عَيْدُ إلى بني قريظة . ثم قال البخاري حدثنا عبد الله من محد من اسماء حدثنا جويرية من اسماء عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله عَيْمَاليَّة يوم الاحزاب: ﴿ لا يُصلِّنُّ أَحْدُ الْمُصرِ إلا في بني قريظة » فأدرك بعضهم المصرف الطريق ، فقال بعضهم : لا نصلي المصرحتي نأتها ، وقال بعضهم : بل نصلي لم يُرد منا ذلك . فذكر ذلك للنبي ﷺ فلم يسنف واحداً منهم . وهكذا رواه مسلم عن عبد الله بن محمد بن أسماء به . وقال الحافظ السبهتي : حدثنا أبو عبد الله الحافظ و أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالاً : حدثنا أبو المبلس محمد بن يمقوب حدثنا محمد بن خالد بن على حدثنا بشر بن حرب عن أبيه حدثنا الزهري أخبر في عبد الرحن بن عبد الله بن كسب بن مالك أن عمه عبيد الله أخبره أن رسول الله ﷺ لما رجم من طلب الاحزاب وضع عنه اللأمة واغتسل واستحم، فتبه ي له جبريل عليه السلام فقال: عذرك من محارب ألا أراك قد وضمت اللامة وما وضمناها بعد، قال فو ثب النبي ﷺ فرعاً فعزم على النــاس أن لايصاوا صلاة العصر إلا في بني قريظة . قال : فلبس الناس السلاح فلم يأتو ا بني قر يظة حتى غر بت الشمس فاختصم النــاس عند غروب الشمس ، فقال بعضهم : أن رسول الله مِتَنِياتِهُ عزم علينا أن لانصلي حتى نألَى بني قريظة فانما تحن في عزيمة رسول الله ﷺ فليس علينا اثم وصلى طائفة من الناس احتساباً و تركت طائفة منهم الصلاة حتى غربت الشمس فصاوهاحين جاءوا بني قريظة احتسابا فلريعنف رسول الله ويتاليجواحداً من الفريقين . ثم روى البيهقي من طريق عبد الله العمري عن أخيه عبيد الله عن القاسم بن محمد عن عائشة أن رسول الله ﷺ كان عندها فسلم علينا رجل و محن في البيت فقام رسول الله ﷺ فزعاً وقمت في أثره فاذا بدحية الكلبي ، فقال : هذا جبريل أمرني أن أذهب الى بني قريظة وقال: قد وضعتم السلاح لكنا لم نضم ، طابنا المشركين حتى بلغنا حراء الاسد وذلك حين رجم رسول الله عَلَيْ الله من الخندق قام رسول الله عليه فرعاً وقال الاصابه : عزمت عليكم أن الأتُصاوا

ملاة المصرحتي تأتوا بني قريظة ، فغربت الشمس قبل أن يأتوهم ، فقالت طائفة من المسلمين : ان رسول الله ﷺ لم يرد أن تدَّعوا الصلاة فصاوا ، وقالت طائفة : والله إنا لني عزيمة رسول الله مَثِطَائِةِ وما علينا من إثم ، فصلت طائفة إيماناً واحتساباً وتركت طائفة ايماناً واحتساباً ولم يعنف رسول الله ﷺ واحداً من الغريقين . وخرج رسول الله ﷺ فرّ بمجالس بينه وبين بني قريظة فقال هل مر بكر أحد ? فقالوا مر علينا دحية الكلى على بغلة شهباء تحته قطيفة دبياج ، فقال : ذلك جبريل أرسل الى بني قريطة ليز لزلم ويقنف في قلومهم الرعب فحاصرهم النبي ﷺ وأمر أصحابه أن يسترو. بالجحف حتى يسم كلامهم ، فناداهم يا اخوة القردة والخناز بر . فقالوا : يا أبا القاسم لم تكن فحاشا، فحاصرهم حتى نزلوا على حكم سمد بن معاذ وكاتوا حلفاء، فحكم فعهم أن تقتل مقاتلتهم و تسبى ذرارهم و نساؤهم. و لهذا المديث طرق جيدة عن عائشة وغيرها. وقد اختلف العلماء في المصيب من الصحابة يومئذ ُّمن هو ? بل الاجماع على أن كلا من الفريقين مأجور وممذور غير ممنف . فقالت طائفة من الملماء : الذين أخَّر وا الصلاة تومئذ عن وقتها المقدر لها حتى صاوها في بني قريظامة هم المصيبون ، لان أمرهم تومئة بتأخير الصلاة خاص فيقدم على عموم الأمر بها في وقتها المقدر لها شرعاً . قال أو محد من حزم الظاهري في كتاب السيرة : وعلم الله أنا لو كناهناك لم نصلٌ المصر إلا في بني قريظة و لو بمد أيام . وهذا القول منه ماش على تاعدتُه الاصلية في الاخذ بالظاهر. وقالت طائفة أخرى من العلماء: بل الذين صاوا الصلاة في وقتها لمنا أدركتهم وهم في مسيرهم ثمُ المصيبون لاتهم فهموا أن المراد اتما هو تمجيل السير الى بني قريظة لاتأخير الصلاة فعماوا يمتنفي الادلة الدالة على أفضلية الصلاة في أول وقنها مع فهمهم عن الشارع ما أواد ، ولهذا لم يمنهم ولم يأمرهم باعادة الصلاة في وقتها التي حولت اليه يومئذ كا يدعيه أو لئك، وأما أو لئك الذين أخِّروا فعدروا بحسب مافهموا، وأكثر ماكانوا يؤمرون بالقضاء وقد فعلوه. وأما على قول من يجوّز تأخير الصلاة لمذر القنال كما فهمه البخارى حيث احتج على ذلك بحديث ابن عمر المتقدم في هذا فلا إشكال على من أخَّر ولا على من قدِّم أيضاً والله أعلم

ثم قال ابن اسحاق : وقدَّم رسول الله عليه الله على بن أبي طالب ومه رايته وابتدرها الناس. وقال موسى بن عقبة في مغازيه عن الزهرى : فبينا رسول الله على في مغازيه على فرس عليه لأمته حتى وقف بباب المسجد عند موضع الجنائز غرج اليه رسول الله على في قال له جبريل : غفر الله لك أو قد وضعت السلاح ? قال نعم . قال جبريل : لكنا لم نفسة منذ نزل بك المدة وما زلت في طلبهم حتى هزمهم الله — ويقولون أن على وجه جبريل لا ثر الغيار — قال له جبريل : ان الله قد أمرك بقتال في قريظة فأنا عامد اليهم يمن معي جبريل لأثر الغيار — قال له جبريل : ان الله قد أمرك بقتال في قريظة فأنا عامد اليهم بمن معي

من الملائكة نزلزل مهم الحصون فاخرج بالنساس ، فخرج رسول الله ﷺ في أثر جبريل فمر على مجلس بني غنم وهم ينتظرون رسول الله ﷺ فسألهم فقال : مرّ عليكم فارس آفنا ? قالوا مرّ علينا دحية الكالى على فرس أبيض تحته بمط أو قطيفة ديباج عليه اللأمة ، فذكروا أن رسول الله عَيْدُ عَلَى : ذلك جيريل . وكان رسول الله عَيْدُ اللهِ عَلَيْثُ يَشَّهِ دحية الكابي بجبريل ، فقال الحقو في بيني قريظةفصلوا فيهمالمصر، فقاموا وما شاء الله من المسلمين فانطلقوا الىبنى قريظةفحانت صلاةالمصر وهم بالطريق فذكر وا الصلاة فقال بعضهم لبعض : ألم تعلموا أن رسول الله ﷺ أمركم أن تصلوا العصر في بني قريظـة . وقال آخرون : هي الصلاة ، فصلي منهم قوم وأخّرت طائلة الصلاة حتى صاوها في بني قريظة بعد أن غابت الشمس ، فذكر والرسول الله ﷺ من مجل منهم الصلاة ومن أخرِها فذكروا أن رسول الله ﷺ لم يعنف واحداً من الفريقين. قال فلسا رأى على من أنى طالب رسول الله عَلَيْنَةِ مقبلاً تلقاه وقال: ارجم بإرسول الله فان الله كافيك اليهود، وكان على قد مهم منهم قولا سيئًا لرسول الله ﷺ وأزواجه رضى الله عنهن فسكره أن يسمع ذلك رسول الله مَمَيِّ اللَّهِ ، فقال رسول الله مَمَيِّلِيَّةِ : لم تأمر في بالرجوع ? فكنمه ماسم منهم فقال : أظنك سمست في منهم أذى فامض فان أعداء الله لو رأو في لم يقولوا شيئًا مما صمت ، فلما نزل رسول الله ﷺ بمصنهم وكانوا في أعلاه نادي بأعلى صو ته نفراً من أشرافهم حتى أسمعهم فقال : أجببوا يا معشر سهو د يا اخوة القردة قد نزل بكم خزى الله عُنو وجل ، فحاصرهم رسول الله ﷺ بكتائب المسلمين بضع عشرة ليلة ورد ألله حي من أخطب حي دخل حصن بني قريظة وقنف الله في قاومهم الرعب واشند عليهم الحصار فصرخوا بأبي لبابة بن عبد المنذر — وكانوا حلفاه الانصار – فقال أبو لبابة لاَآتِهِم حَى يا ذن لي رسول الله عَيَالِيُّهِ قَال له رسول الله عَيَالِيُّهُ قَد أُذنتاك ، فأ تاهم أبولبابة فبكوا اليه وقانوا: يا أبا لبابة ماذا ترى وماذا تأمرنا فانه لاطاقة لنا بالقتال؛ فأشار أبو لبابة بيده الى حلقه وأمرٌ عليه اصابعه، يرجهم أنما يراد بهم القتل. فلما انصرف أبو لبابة سقط في يده ورأى أنه قد أصابته فتنة عظيمة فقال والله لا أنظر في وجه رسول الله ﷺ حتى أحدث لله تو بة نصوحا يعلمها الله من نفسي، فرجم الى المدينة فر بط يديه الى جنَّع من جنوع المسجد . وزعوا أنه ارتبط قريباً من عشرين ليلة ، فقال رسول الله ﷺ حين غاب عليه أبو لبابة : أمافر غ أبو لبابة من حلفائه ، فذكر له مافعل ? فقال : لقد أصابته بمدى فتنة ولوجاء في لاستغفرت له وإذ قد فعل هذا فلن أحركه من مكانه حتى يقضى الله فيه مايشاء . وهكذا رواه انن لهيمة عن أنى الاسود عن عروة وكذا ذكره محمد بن اسحاق في مغازيه في مثل سياق موسى بن عقبة عن الزهري ومثل رواية أبي الاسود عن عروة . قال ان اسحلق ونزل رسول الله ﷺ على بدُّ من آبار بني قريظة

منناحية أموالهم يقال لها بئر انى فحاصرهم خساوعشرين ليلة حتى جهدهم الحصار وقذف في قاويهم الرعب وقدكان حيى من أخطب دخل معهم حصنهم حين ُ رجعت عنهم قريش وغطفان وفاء لكمب بن أسد بماكان عاهده عليه فلما أيتنوا أن رسول الله ﷺ غير منصرف عنهم حتى يناجزهم قال كلب بن أسد: يلممشر يهود قد نزل بكم من الامرما ترون وأنى عارض عليكم خلالا ثلاثًا فخذوا بما شئتم منها . قالوا وما هن ? قال : نتابع هذا الرجل و نصدته فوالله لقد تبينُ لَــكُم أَنه لنبي مرسل وأنه للذي تعدونه في كتابكم فتأمنون به على دمائكم وأموالكم وأبنائكم ونسائكم . قالوا : لانفارق حكم التوراة أبداً ولانستبدل به غيره . قال فاذا أبيتم عليَّ هذه فهلم فلنقتل أبناءنا ونساءنا ثم نخرج الى محد وأصحابه رجالا مصلتين بالسيوف لم نترك وراءنا ثقلا حتى يحكم الله بيننا و بين محمد نان شهلك شهلك ولم نترك ور امنا نسلا نخشى عليه وان نظهر فلممرى لنجدن النساء والابناء . قالوا : أتقتل هؤلاء المساكين ? فما خير الديش بعده ؟ قال : فان أبيتم على هذه قاليلة ليلة السبت وانه عسى أن يكون محد وأصحابه قد أمنو نافها فأنزلوا لملنا نصيب من محد وأصحابه غرة . قالو ا أنفسد سبتنا وتحدث فيه مالم يحدث فيه من كان قبلنا إلامن قد علمت فاصابه مالم يخف عنك من المسخ فقال : مابات رجل منكم منذ ولدته أمه ليلة من الدهر حازماً . ثم انهم بعثوا الى رصول الله ﷺ أنَّ ابعث الينا أبا لبابه سعبد المنفر أخا بني عمر و سعوف وكانوا حلفاء الاوس نستشيره ف أمرنا . فارسله رسول الله عَلَيْ فلما رأوه قام اليه الرجال وجهش اليه النساء والصبيان يبكون ف وجهه فرق لهم وقانوا بإأبا لبابة أثرى أن ننزل على حكم محمد? قال : نسم . وأشار بيسه، الى حلقه أنه الذبح قال أبو لبابه : فو الله ماز الت قدماي من مكانها حتى عرفت أنى قد خنت الله ورسوله . ثم انعللق أبو لبابة على وجهــه ولم يأت رسول الله ﷺ حتى ارتبط في المسجد الى عود من عمــه وقال : لاأبرح مكانى حتى يتوب الله على مما صنعت . وعاهد الله أنالا أطأ بني قريظة أبداً ولا أركى فى بلد خنت الله ورسوله فيه أبداً . قال ابن هشام وأثر ل الله فيا قال سفيان بن عبينه عن اسماعيل ابن أبي خالد عن عبــــد الله بن أبي قتادة ﴿ أَيَّا مِهَا الدَّيْنِ آمَنُوا لَاتَّخُونُوا الله والرسول وتمخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون ﴾ . قال ابن هشام : أقام مرتبطا ست ليال تأتيه امرأته في وقت كل صلاة فتحله حتى يتوضأ ويصلي ثم يرتبط حتى ترلت تو بته فيقوله تمالي ﴿وَآخرون اعترفوا بذنو بهمخلطوا علاصالحًا وآخر سيئًا عسى الله أن يتوب عليهم ان الله غفور رحيم ﴾ . وقول موسى بن عقبة انه مكث عشرين ليلة مرتبطاً به والله أعلم . وذكر ابن اسحاق أن الله أنزل تو بنه على رسوله من آخر الليل وهوفى بيت أم سلمة فجعــل يبتسم فسألته أم سلـــة فأخبرها بتو بة الله على أبى لبـــابة | فاستأذنته أن تبشره فاذن لها فخرجت فبشر ته فتار الناس اليه يبشرونه وأرادوا أن يعاوه من

ر باطه فقال والله لايحلني منه إلا رسول الله ﷺ فلما خرج رسول الله ﷺ الى صلاة الفجر حله من رباطه رضى الله عنه وأرضاه . قال ابن اسحاق ثم ان ثملبة بن سعية و اسيد بن سعية وأسد بن عبيه وهم نفر من بني هدل ليسوا من بني قر يظة ولا النضير نسبهم فوق ذلك هم بنو عم القوم أسلموا ف تلك الليلة التي نزلت فيها قريظة على حكم رسول الله ﷺ وخرج في تلك الليلة عمرو من سعدي القرظي فمر بحرس رسول الله ﷺ وعلمهم محمد عن سلمة تلك الليلة فلما رآه قال من هذا ? قال أنا عمرو ابن سمدى\_ وكان عمرو قد أبى أن يدخل مع بنى قريظة فى غدرهم برسول الله ﷺ وقال لا اغدر عحمد أبداً \_ فقال محمد بن مسلمة حين عرفه : اللهم لا يحرمني اقالة عثرات الكرام ،ثم خلى سبيله فخرج على وجهه حتى بات في مسجد رسول الله ﷺ بالمدينة تلك الليلة ثم ذهب لم يُعمر أين توجه من الارض الى يومه هذا فذ كر شأنه لرسول الله ﷺ فقال : ذاك رجل مجاه الله بوفائه. قال و بعض الناس يزعم أنه كان أو ثق برمة فيمن أوثقرمن بني قريظة فاصبحت رمته ملقاة ولم يعر أين ذهب فقال رسول الله مُتَلِينَةٍ فيه تلك المقالة والله أعلم أى ذلك كان . قال ابن اسحاق فلما أصبحو ا نزلو ا على حكم رسول الله ﷺ فتو اثبت الاوس فقالوا : يارسول الله أنهم كانوا موالينا دون الخزرج وقد فعلت في موالى اخو اننا بالامس ماقد علمت يعنون عفوه عن بني قينقاع حين سأله فيهم عبد الله ابن أنى كما تقدم . قال ابن اسحاق فلما كلته الاوس قال رسول الله ﷺ : يامعشر الاوس ألا ترضون أن يحكم فيهم رجل منكم ? قالوا بلي . قال فذلك الى سمد بن معاذ وكان رسول الله والله قد جمل سمد بن معاذ في خيمة لامرأة من أسلم يقال لها رفيدة في مسجده وكانت تداوي الجرحي فلما حكمه في بني قريظة أتاه قومه فحماوه على حمار قد وطئوا له بوسادة من أدم وكان رجلا جسيا جميلا تم أقبلوا ممه الى رسول الله ﷺ وهم يقولون ياأبا عرو أحسن في مواليك فان رسول الله ﷺ أنما ولاك ذلك لتحسن فيهم . فلما أ كثرو اعليه قال : قد آن لسمد أن لاتأخذه في الله لومة لائم. فرجع بعض من كان معه من قومهالى دار بنى عبد الاشهل فنعى لهم رجال بنى قر يظة قبل أن يصل اليهم سمد عن كلته التي سمم منه فلما انتهى سمد الى رسول الله عَيَّالِيَّةِ والمسلمين قالرسول الله عَيَّالِيَّةِ قوموا الى سيدكم فأما المهاجرون من قريش فيقولون انما أراد الانصار واما الانصار فيقولون قدعم رسول الله ﷺ المسلمين فقاموا اليه فقالوا يا أبا عرو ان رسول الله ﷺ قد ولاك أمر مو اليك لتحكم فيهم فقال سعد عليكم يذلك عهد الله وميناقهان الحكم فيهم لما حكمت قالوا نعم قال وعلىمن هاهنا في الناحية التي فيها رسول الله عَيَالِينَ وهو معرض عن رسول الله عَلَيْنِي أجلالا له فقال رسول الله عَلَيْنَهِ نم قال سعد فأني أحكم فيهم أن يقتل الرجال وتقسم الاموال و تسبى الفراري والنساء . قال ابن اسحاق فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن عبد الرحمن بن عمر بن سعد بن معاذ عن علقمة بن وقاص

اللبني قال قال رسول الله ﷺ لسعد لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة . وقال ابن هشام حدثني من أثق به من أهل العلم ان على بن أبي طالب صاح وهم محاصرو بني قريظة يا كتيبة الايمان وتقدم هو والزبير من الموام وقال والله لأذوقن ماذاق حمزة أواقتحم حصنهم فقالوا يامحه نثرل على حكم سمد من مماذ. وقد قال الامام أحمد مرَّرُث محمد منجمفر حدثناشمية عن سعدين ابراهم محمت أَيَا أَمَامَة منْ سَهَلِ صَمْتَ أَبَا سَمِيدَ الْخُدَرِي قَالَ نُزَلَ أَهُلُ قَرْ يَظُلَّةٌ عَلَى حكم سعد من مُعاذُ قَالَ فَأْرُسِل رسول الله ﷺ إلى سمد فأتاه على حمار فلما دمَّا قريباً من المسجد قال رسول الله ﷺ : قو موا السيدكم أو خيركم. ثم قال ان هؤ لاء نزلوا على حكمك قال نقتل مقاتلتهم ونسى ذريتهم قال فقال رسول الله وَيُطْلِينُهِ قَضِيتَ بِمُكُم الله . ور ما قال قضيت بحكم الملك وفي رواية الملك . أخرجاه في الصحيحين من طرق عن شعبة وقال الامام أحمد وترتش حجين ويونس قالا حدثنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جار بن عبد الله انه قال رمي يوم الاحزاب سمد بن مماذ فقطعوا أكحله فحسمه رسول الله عَيِّلَكِيْج بالنار فانتفخت يده فنزفه فحسمه أخرى فانتفخت يده فنزفه فلما رأى ذلك قال اللهم لاتخرج نفسي حتى تقر عبني من بني قر يفلة فاستمسك عرقه فما قطر قطرة حتى نزلوا على حكم سمد فأرسل اليه فحكم أن تقتل رجالهم وتسبى نساؤهم وفراريهم يستمين بهم المسلمون فقال رسول الله ﷺ أصبت حكم الله فيهم وكاتوا أربعائة . فلما فرغ من قتلهم انفتق عرقه فمات . وقد رواه الترمذي والنسأني جيماً عن قنيية عن الليث به وقال الترمذي حسن محيح . وقال الامام أحدر ترثن امن تمير عن هشام أخبرني أبي عن عائشة قالت لما رجم رسول الله مَثَطِّلَتُهُ من الخندق ووضم السلاح واغتسل فأتاه جبريل وعلى رأسه النبار فقال قد وضعتُ السلاح فوالله ماوضعتها أخرج البهم . قال رسول الله ﷺ فأين قال هاهنا وأشار الى بنى قريظة فخرج رسول الله ﷺ اليهم . قال هشام وْ خبر بْن أَبِي الْهِم نُزلُوا على حَكُم النبي ﷺ فرد الحسكم فبهم الى سعد قال فانى أحكم أن تقتل المقاتلة ونسبي النساء والذرية وتقسم أموالهم . قال هشام قال أبي فأخبرت ان رسول الله ﴿ وَلِيْكُ فِي قال لقد حكمت فيهم بحكم الله. وقال البخاري مِرَشِّ زكريا بن يحيى حدثنا عبد الله بن نُمير حدثنـــا هشام عن أبيه عن عائشة قالت أصيب سعد يوم الخندق رماه رجل من قريش يقال له حِبَّان بن العرقة رماه في الأكحل فضرب النبي ﷺ خيمة في المسجد ليعوده من قريب فلما رجع رسول الله ﷺ من الحندق وضع السلاح واغتسل فأتاه جبريل وهو ينفض رأسه من الغبار فقال قد وضمت السلاح والله ماوضمته أخرج اليهم. قال النبي ﷺ فأين فأشار الى بنى قريظة فأتاهم سول الله ﷺ قَتْرُ لُوا على حَمَّه فرد الحكم الى سعه قال فأنى أحكم فيهم أن تقتل القاتلة وأن تسي النساء والذرية وأن تقسم أموالهم قال هشام فأخبر في أبي عن عائشة أن سمداً قال اللهم المك تعلم انه

ليس أحد أحب الى أن أجاهدهم فيك من قوم كذبوا رسولك وأخرجو دائهم فانى أظن أنك قد وصحت الحرب بيننا وبينهم فان كان بقي من حرب قويش شيء فأبقني له حتى أجاهدهم فيك وان كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم فان كان بقي من حرب قويش شيء فأبقني له حتى أجاهدهم فيك وان ين مغافر الا الدم يسيل اليهم فقالوا يا أهل الخيمة ماهذا الذي يأتينا من قبلكم فاذا سمد يفنو جرحه دماً فات منها . وهذا رواه مسلم من حديث عبد الله من تجر به . قلت كان دعا أو لا بهذا الدعاء قبل أن يمكم في بني قريظة ولهذا قال فيه ولا تمثني حتى تقر عيني من بني قريظة فاستجاب الله له فلما حكم فيهم وأقر الله عينة أى قوار دعا ثانياً بهذا الدعاء فجملها الله له شهادة رضى الله عنه وأرضاه . وسيأتى ذكر وفاته قريباً أن شاء الله . وقد رواه الامام أحمد من وجه آخر عن عائشة معلولا أخير تنى عائشة مالله شمادة والله خدمت و تبد الارض و رائى ظذا أنا بسمد بن معاذ و معه ابن أخيه الحارث بن أوس يحمل بحنه ، قالت في الدوس فروكن سعد من بعديد قد خرجت منها أطرافه فانا أنخوف على أطراف سمد ، قالت وكان سعد من أعظم الناس وأطولهم في وهو يوتجز ويقول :

لبَّث قليلا يمرك الهيجا جمل ما أحسن الموت إذا حان الاجل

قالت: فقيت قاقنحمت حديقة فاذا نفر من السلمين فاذا فيها عربن الخطاب وفيهم رجل عليه سبغة له تعنى المغفر ققال عر: ما جاء بك والله الله بلويئة وما يؤمنك أن يكون بلاء أو يكون تموز فا زال يلامنى حتى تمنيت أن الارض فنحت اعتئذ فدخلت فيها فر فه الرجل السبغة عن وجبه فاذا هو طلمة بن عبيدالله فقال: ياعر وعك انك قد أكترت منذ اليوم وأبن النحوز أو الفراد الا الى الله عز وجل. قالت: وبري سعماً رجل من قريش يقال له ابن المرقة وقال خفاها أن كانور من من بني قريظة والمن بني قريظة التحرك وكان الهالمؤمنين عبد مه بنجد م المقال وكان الله قو يقالة فتحصلوا في صياصيهم ورجع رسول الله ويقطي الى المدينة وأمن بقبة من أدم ورجعت بنو قريظة فتحصلوا في صياصيهم ورجع رسول الله ويقطي الى المدينة وأمن بقبة من أدم فضر بت على سعد في المسجد قالت: فعباء جبريل وان على تتناياه لنقع النبار فقال: أقد وضمت الملاح كا والله ما وضعت الملاحكة السلاح بعد، أخرج الى بني قريظة فقاتلهم وقالت: فلبس رسول الله مقالية من قريظة فقاتلهم وقالت: فلبس رسول الله مقالية مقالهم وقالت على المسجد وسول الله مقالية مقالهم وقالت على المسجد والم على بني قريظة فعاتلهم وقالت فلبس وحده قالت من مر بم ع وهم جبر ان المسجد وسول الله مقالية عقالهم وقالت وقريظة من من من عم وهم بدر ان المسجد وسول الله مقالية عقالهم وقالت من مر بم عم و عران المسجد وسول الله مقالية عن من من عم وهم بدر ان المسجد وسول الله يقالهم وقريظة مناه بني غم وهم بدر ان المسجد وسول الله يقالهم وقولهم وسول بني غم وهم بدر ان المسجد وسول الله يقالهم وقد وسول وسول بني غم وهم بدر ان المسجد وسول الله يقالهم وسول بني غم وهم بدر ان المسجد وسول بقد وسول بني غم و من بدر بن المسجد وسول بناله عن من من عم وهم بدر ان المسجد وسول بني غم وسول بني غم و من بدر بن المسجد وسول بقد المعالم وسول بني غم و من بدر بن المسجد وسول بني غم و من غم و من بدر بن المسجد وسول بناله وسول بناله بمن غم و من بدر بن المسجد وسول بناله بن غم و من بني غم و من بدر بن المسور وسول بن المورون المسور وسول بناله عن المناس وسور المورون المناس وسور المورون المورون المورون المورون المورون المورون المورون ال

جبريل عليه السلام.. فاتاهم رسول الله ﷺ فحاصرهم خسًّا وعشر بن ليلة فلما اشتم حصرهم و اشتد البلاء قيل لهم انزلوا على حكم رسول الله ﷺ فاستشاروا أبا لبابة بن عبد المنفر فاشار اليهم أنه الذبح قالوا ننزل على حكم سعد بن معاذ فقال رسول الله عليا الزلوا على حكم سعد بن معاد ، فأنى به على حار عليه اكاف من ليف قد حل عليه وحف به قومه فقالوا يا أبا عمر و حلفاؤك ومواليك وأهل النكاية ومن قد علمت قالت ولا يرجم البهم شيئًا ولايلتنت اليهمحتي اذا دنا من دورهم التفت الى قومه فقال : قد آن لى أن لا أبل في الله لومة لائم . قالت : قال أبو سعيد : فلما طلم قال رسول الله عَيْرِينَةُ : قوموا الى سيدكم فانزلوه قال عمر : سيدنا الله ، قال : انزلوه ، فانزلوه . قال رسول الله عَلَيْهُ : أَحَمَ فيهم ، فقال سعد : فأبي أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم و تسبي ذراريهم و تقسم أمو المم فقال رسول الله ﷺ : لقد حكت فيهم بحكم الله و حكم رسوله ثم دعا سعد فقال : اللحم إن كنتَ أيتيت على نبيك من حرب قريش شيئاً فأبقني لها وان كنت قطمت الحرب بينه وبينهم فاقبضي اليك قالت: فانفجر كله وكان قد مرئ حتى لا يُرى منه الا مثل الخرص ورجم الى قبته التي ضرب عليه رسول الله وَيُعَالِينَهُ قالت عائشة : فحضره رسول الله وَيُعَالِينَهُ وأبو بكر وعمر قالت : فوالذي نفس محمد بيده الى لاعرف بكاء عمر من بكاء أبي بكر وأنا في حجر أبي وكانواكا قال الله ورحماه بينهم، قال علقمة: فقلت يا أمَّه فكيف كان رسول الله ﷺ يصنع ? قالت : كانت عينه لا تدمع على أحد ولكنه كان اذا وجد فائما هو آخذ بلحيته . وهذا الحديث إسناده جيد وله شواهد من وجوه كثيرة ، وفيه التصريح بدعاه سعد مرتين مرة قبل حكمه فى بنى قريظة ومرة بمد ذلك كما قلناه أولا ولله الحمد والمنة و سنذكر كيفية وفاته ودفنه وفضله في ذلك رضي الله عنه وأرضاه بمد فراغنا من القصة . قال امن اسحاق : ثم استنزلوا فحبسهم رسول الله عَيْنَاتُهُ بالمدينة في دار بنت الحارث امرأة من بني النجار قلت : هي نسيبة ابنة الحارث بن كور بن حبيب بن عبد شمس وكانت تحت مسيلة السكذاب مم خلف علمها عبدالله بن عامرين كريز ، ثم خر حريك الىسوق المدينة فحندق ماخنادق ثم بعث المهم فضرب أعناقهم في تلك الخنادق تُخرج مهم اليه ارسالا وفيهم عدو الله حي بن أخطب وكمب بن أمدرأس القوم وهم ستائة أو سبعائة . والمسكنر لهم يقول كانوا ما بين النماتمائة والتسعائة. قلت: وقد تقدم فيها رواه الليث عن أبي الزبير عن جائر أنهم كانوا أربعائة فالله أعلم . قال ان اسحاق : وقد قالو الكعب من أسد وهم يُذهب سهم الى رسول الله عَيُطَالِيُّهِ ارسالا : يا كعب ما تر اه يصنع بنا ؟ قال: أفي كل موطن لاتمقاون ألا ثرون الداعي لا يتزع ومن ذُهب به منكم لا يرجع هو والله القنل. فلم بزل ذلك الدأب حتى فرغ منهم وأتى بمحى بن أخطب وعليه حلة له فقاًحية (١) قد شقها

<sup>(</sup>١) قال أبن هشام ﴿ فقاحية : ضر ب من الوشي،

عليه من كل ناحية قدر أنملة لثلا يسلبها مجموعة يداه الى عنقه بحيل. فلما نظر الىرسول الله و المسلح الله و الله على الناس فقال: أبها أما والله ما نه أنها على الناس فقال: أبها الناس، أمر الله ، كتاب وقدر وملحمة كتبها الله على بنى اسرائيل. ثم جلس فضريت عنه الحجل بن جوال الثملمي:

لممرك مالامَ ابنُ أخطب نف ولكنه من يخفل الله يخفل خاهد حق أبلغ النفس عذرها وقلقل يبغى العز كل مقلقل

وذكر ابن اسحاق قسة الزبير بن باطا وكان شيخا كبيراً قد عمى وكان قد من يوم بعاث على قابت بن قيس بن شماس وجز ناصيته فلما كان هذا اليوم أواد أن يكافئه فجاه فقال: هل تعرفى بأباء عبد الرحن ? قال: وهل يجهل منهى مثلك فقال له ثابت أريد أن أكافئك فقال: ان الكريم بالما يتحد الرحن ? قال: وهل يجهل منهى مثلك فقال له ثابت أريد أن أكافئك فقال: ان الكريم بحبرى الكريم فذهب تمابت الى رسول الله يتطافئ فاستمالت له أهل ولا ولد فا يصنع بالحياة فذهب الى رسول الله يتطافئ فاستمالت له اسراته وولده فأطلقهم له تم حاه وقال أهل بير بن باطا فأطلقه له ثم جاه وأخبره فقال له ياثابت ما فعل الذي كان وجهه مرأة صيفية تتراه ي فيها عذارى حي كدب بن أسد ؟ قال: قال فعل سيد الحاضر والبادى حي بمن أحد ؟ قال : فا فعل سيد الحاضر والبادى حي بمن أحد ؟ قال : فا فعل سيد الحاضر والبادى حي بمن أحد ؟ قال : فا فعل ميد الحاضر والبادى حي بمن أحد والله أنها في أسألك ياثابت بيدى عندك إلا ألحقتنى بالقوم فوالله مافي الديش بعد هؤ لاء من خير قتلوا ، قال في أسألك ياثابت بيدى عندك إلا ألحقتنى بالقوم فوالله مافي الديش بعد هؤ لاء من خير قالوا الن المناق والمناق والمناق فيا خلدا، قال ابن اسحاق وفيلة ، فا المناق والمناق وا

قال ابن اسحان : وكان رسول الله ﷺ قد أمر، بقتل كل من انبت منهم . فعدتن شعبة بن الحجاج عن عبد الملك بن عمير عن عطية القرظى قال : كان رسول الله ﷺ قد أمر، أن يقتل من بنى قريفة كل من انبيت منهم وكنت خلاماً فوجدو فى لم أنبت فحارا سبيلى . ورواه أهل السنن الاربعة من حديث عبد الملك بن عمير عن عطية القرظى نحوه . وقد استدل به من ذهب من الملاه الى أن أنبات الشعر الخشن حول الفرج دليل على البلوغ بل هو بلوغ فى أصح قولى الشافى . و من الملاه من مغرق بين صبيان أهل النامة في كون بلوغاً فى حقيم دون غيرهم لان المسلم قد يتأذى بغلك

لقصد . وقد روى اسحاق عن أيوب بن عبه الرحمن أن سلمي بنت قيس أم المنذر استطلقت من رسول الله ﷺ رفاعة من شموال ، وكان قد بلغ فلاذ مها ، وكان يعرفهم قبل ذلك فأطلقه لهـــا ، وكانت قالت: إرسول الله أن رفاعة بزعم أنه سَبْصَلي و أكل لحم الحل . فأجابها الى ذلك فأطلقه . قال ابن اسحاق : وحدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن عائشة قالت : لم يقتل من نسائهم إلا أمرأة واحدة، قالت والله أنها لمندى تحدث معى تضحك ظهراً وبطنــاً ورُسول الله ﷺ مَّنا رحالها في السوق إذ هتف هاتف باسميا أن فلانة ? قالت أنا والله ، قالت قلت لها : و طك مالك ? قالت أقتل 1 قلت ولم ؟ قالت : لحدث أحدثته ، قالت فالطلق مها فضر بت عنقها ، وكانت عائشة تقول فوالله ما أنسى عبياً منها طبيب نفسها وكثرة ضحكها وقد عرفت أنها تقنل وهكذا رواه الامام أحمد عن يعقوب بن ابراهيم عن أبيه عن محمد بن اسحاق به . قال ابن اسحاق : هي الة , طرحت الرحاعلى خلاد من سويد فقتلته ، يعنى فقتلها رسول الله ﷺ به . قال ابن اسحـــاق : في موضع آخر و سماها نباتة أمر أة الحكم القرظي . قال ان اسحــاق : ثم ان رسول الله ﷺ قسم أمو آل بني قريظة ونساءهم وأبناءهم على المسلمين بمد ما أخرج الحنس، وقسم للفارس ثلاثة أسهم سهمين للفرس وسعما لراكبه وسهماً للراجل ، وكانت الخيل يومثَّذُ سَنَّا وثلاثين . قال وكان أولفُّ وقعت فيه السهان وخمَّس.قال ان اسحاق: وبعث رسول الله مَيْنَالِيَّةِ سعيدين زيد بسبالمين بني قريظة الى نجد فابناع سها خيلا وسلاحاً . وكان رسول الله عَيْنَا قد اصطفى من نسائهم ريحانة بنت عمرو بن خنافة احدى نساه بني عمرو بن قريظة وكان علمها حتى تُورُف عنها وهي في ملـكه ، وقد كان رسول الله مصلية عرض عليها الاسلام فامتنعت ثم أسلت بعد ذلك فسُر وسول الله متعللية باسلامها وقدعرض علمها أن يعتقها ويتزوجها فاختارت أن تستمرعي الرق ليكون أسهل علمها فل نزل عند. حتى توفى علَّيه الصلاة والسلام ، ثم تـكلم ابن اسحاق على ما نزل من الآيات فى قصةً الخندق من أول سورة الاحزاب، وقد ذكر نا ذلك مُستقصى في تفسيرها ولله الحدو المنة . وقد قال ابن اسحاق : واستشهد من المسلمين يوم بني قريظة خلاد بن سويد بن ثملبة بن عمرو الخزرجي طرحت عليه رحا فشدخته شدخاً شديداً فزعموا أن رسول الله ﷺ قال: ﴿ إِن لَهُ لأجر شهيدس. قلت : كان الذي ألتي عليه الرحي تلك المرأة التي لم يقتل من بني قريظة امرأة غيرها كما تقدم والله أعلى. قال ابن اسحاق: ومات أبو سنان من محصن من حرثان من بني أسد بن خزيمة ورسول الله مَمَا اللهُ عاصر بني قريظة فدفن في مقبر بهم اليوم

وفالاسعد بن معانى رضى الله عنه

و ذلك حين نقضوا ماكان بينهم وبين رســول الله ﷺ من العهود و المراثبق والذمام ومالو ا عليه مم الاحزاب ، فلما ذهب الاحزاب وانقشموا عن المدينة وباءت بنوقريظــة بسواد انوجه والصفقة الخاسرة في الدنيا و الآخرة وسار البهم رسول الله ﷺ ليحاصر هم كما تقدم فلسا ضيق علمهم وأخه نم من كل جانب أنابوا أن يتزلوا على حكم رسول الله ﷺ فيحكم فهم عا أراه الله فرد الحكم فهم الى رئيس الاوس وكانوا حلفاهم في الجاهليةوهو سعد بن معاذ فرضوا بذلك ويقال بل نزلوا ابتداءً على حكم سمد لما ترجون من حنوه علمهم واحسانه وميله النهم ولم يعلموا بأنهم أبغض اليه من أعدادهم من القردة والخنازير لشدة إعانه وصديقيته رضي الله عنه وأرضاه ، فعث الله رسول الله ﷺ وكان في خيبة في المسجد النبوي فجيٌّ به على حمار تحتــه اكاف قد وطئ تحته لمرضه ولما قارب خيمة الرسول ﷺ أمر عليه السلام من هناك بالقيام له قبل لينزل من شدة مرضه ، وقيل توقيراً له بحضرة الحكوم عليهم ليكون أبلغ في نفوذ حكمه والله أعلم، فلما حسكم فهم بالقتل والسي وأقر الله عينه وشني صدره منهم وعاد الى خيمته من المسجد النبوي صمبة رسول الله ﷺ دعا الله عز وجل أن تكون له شهادة واختار الله له ما عند فانفحر جرحه من الليل فلم يزل يخرج منه الدم حتى مات رضي الله عنه . قال ابن اسحاق : فلما انقضي شأن بني قريظة انفجر بسمد من معاذ جرحه فمات منه شهيداً . حدثني مصاذ من رفاعة الزرقي قال حدثني من شئت من رجال قومي: أن جيريل أني رسول ال ﷺ حين قبض سعد بن مصاذ من جوف الليل مشجراً بعامة من استيرق فقال : يامحد من هذا الميت الذي فتحث له أبو اب السماء واهتر له العرش؟ قال فقام رسو الله ﷺ سريعاً يجر ثو به الى سمد فوجد قد مات رضي الله عنه ، هكذا ذكره ابن اسحاق رحمه الله . وقد قال الحافظ البيهيق في الدلائل : حدثنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم حدثنا ألى وشعيب بن الليث قلا : حدثنا الليث بن سعد عن نزيد بن الهاد عن معاذ بن وفاعة عن جانر بن عبد الله قال : جاء جبر بل الى رسول الله مَتَطِيَّةٌ فقال : من هذا العبد الصالح الذي مات فتحت له أبواب السهاء وتحرك له العرش؟ قال فحرج رسول الله ﷺ فاذا سعد بن معاذ ، قال فجلس رسول الله ﷺ على قعره وهو يدفن ، فبينا هو جالس اذ قال « سبحان الله » مرتين ، فسبح القوم ، نم قال « الله أ كبر الله أكبر، فكبر القوم، ثم قال رسول الله: عَيْكِيُّنَّةُ ﴿ عَجِبَتَ لَمَذَا السِّد الصالح شدد عليه في قدره حتى كان هذا حين فرج له »

وروى الامام احمد والنسائى من طريق بزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد ويميي بنسميد عن معاذ بن رفاعة عن جابر قال قال رسول الله ﷺ سعد يوم مات وهو يدفن: سبحان الله لهذا الصالح الذي تحرك له عرش الرحمن وفتحت له أبواب السهاه شسدد عليه ثم فرج الله عنه . وقال محمد من اسحاق : حدثني معاذ من رفاعة عن محمو د من عبد الرحين من عمرو من الجوم عن جار من عبد الله قال: لما دفن سعد و نحن مع رسول الله ﷺ سبح رسول الله ﷺ فسبح الناس معه ثم كبر فكبر الناس معه فقالو أ يارسول الله مم سبحت ? قال لقد تضايق على هذا المبد الصالح قبره حقى فرح الله عنه . وهكذا رواه الامام احمد عن يعقوب بن ابراهيم بن سمد عن أبيه عن ابن اسحاق به قال امن هشام ومجاز هذا الحديث قول عائشة قال رسول الله ﷺ انالقبر ضمة لو كانأحد مثما ناحما لكان سعد من معاذ . قلت : وهذا الحديث قد رواه الامام احمد حرَّشْ يحيي عن شعبة عن سعد أمن أبر أهم عن نافع عن عائشة عن النبي ﷺ قال: أن للقبر ضفطة ولوكان أحد ناحياً منها لنجا مد من معاذ . وهذا الحديث سنده على شرط الصحيحين إلا أن الامام احمد رواه عن غندر عن شعبة عن سعد من ابر اهم عن انسان عن عائشة به ورواه الحافظ النزار عن نافع عن امن عمر قال: ورش عبد الاعلى بن حامد تناداودعن عبد الرحن حدثنا عبيدالله بن عرعن نافع عن ابن عرقال: قال وسول الله ﷺ قند هبط يوم مات سمد بن معاذ سبعون الف ملك الى الارض لم مهبطو ا قبل ذلك ولقد ضمه القبر ضمة. ثم بكي نافع. وهذا اسناد جيد لكن قال النزار رواه غيره عن عبيد الله عن نافع مرسلا ثم رواه الغر ارعن سليمان من سيف عن أبي عناب عن سكين من عبد الله من عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله ﷺ لقد نزل لموتسعد ابن معاذ سبعون الف ملك ما وطئوا الارض قبلها وقال حين دفن سبحان الله لو انفلت آحد من ضغطة القبر لانفلت منها سعد وقال النزار وترش اسماعيل بن حفص عن محد بن فضيل حدثناعطاء أمن السائب عن مجاهد عن أمن عمر قال أهتر العرش لحب لقاء المسعد من معاذفقيل أنما يمني السرير ورفع أبويه على المرش قال تفتحت أعواده قال : ودخل رسول الله ﷺ قبره فاحتبس فلماخر ج قيل له يارسول الله ماحبسك قال ضم سعد في القرر ضمة فدعوت الله فكشف عنه قال النزار تفرد به عطاء بن السائب. قلت: وهو متكلم فيه . وقد ذكر البيهتي رحمه الله بمدرو اپنه ضمة سمد رضى الله عنه في القرر أثراً غريبا فقال حدثنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس حدثنا احد ان عبد الجبار حدثنا يونس عن ابن اسحاق مَدَّثَى أمية بن عبد الله أنه سأل بعض أهل سعد ما بلغكم من قول رسول الله عَمِين في هذا ? فقالوا ذكر لنا أن رسول الله عَمِين عن ذلك فقال: كان يقصّر في بعض الطهور من البول. وقال البخاري وترثّن محمد بن المثنى حدثنا الفضــل بن مساور حدثنا أبو معاوية عن الاعش عن أبي سفيان عن جابر قال : محمت النبي عِيَّكَالِيُّهُ عَول : اهمز العرش لموت معد بزيمعاذ , وعن الاعش حدثنا أبو صالح عن جابر عن النبي ﷺ مثله فقال رجل لجابر فان العراء بن عازب يقول: اهتر السرير انه كان بين هذين الحبين ضغائن محمت النبي ﷺ يقول

المنزُّ عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ ورواه مسلم عن عمرو الناقد عن عبد الله بن ادريس وابير ماحه عبرعل بن محمد عن أبي معاوية كلاها عن الأعمش به وليس عندهما زيادة قول الاعش عن أبي صالح عن جابر وقال احمد حدثنا عبد الزاق عن ابن جريج أخبر في أبو الزبير أنه سمم جابرين عبد الله يقول صحت رسول الله عَيِّكَ يقول وجنازة سعد بن معاذ بين أيدمهم اهرز لها عرش الرحم. ورواه مسلم عن عبد بن حميد والترمذي عن محود بن غيلان كلاهما عن عبد الزاق به وقال الامام احمد حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا عوف حدثنا أبو نضرة محمت أبا سعيـــد عن النبي ﷺ اهْنُرْ العرش لموت سعد بن معاذ . ورواه النسائي عن يعقوب بن ابراهيم عن يحيي به وقال احمد ثنا عبد الوهاب عن سعيد قال قتادة ورش أنس بن مالك أن رسول الله علي قال وجناز تعموضوعة اهتر لها عرش الرحمن ورواه مسلم عن محمد بن عبدالله الازدى عن عبد الوهاب به وقد روى البههم من حديث المتمر بن سلمان عن أبيه عن الحسن البصري قال اهتز عرش الرحن فرحا بروحه . وقال الحافظ النزار صَرَّثُ زهير بن محمد حدثنا عبد الرزاق حدثنا مصر عن قتادة عن أنس قال لما حملت جنازة سعد قال المنافقون ما أخف جناز تعوذلك لحسكه في بني قريظة فسئل رسول الله يتطالق فقال لا ولكن الملائكة تحملته اسناد جيد . وقال البخارى مَدَّث محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن أبي اسحاق سمعت الدراء بن عازب يقول أهديت للني وكالله حلة حرير فجمل أصحابه يمسونها و يعجبون من لينها فقال أتعجبون من لين هــنه لمناديل سعد بن معاذ خير منها أو ألين ثم قال رواه قتادة والزهرى سممنا أنسا عن النبي ﷺ وقال احمد حدثنا عبد الوهاب عن سعيد هو ابن أبي عروبة عن قنادة عن أنس بن مالك أن أكيمر دومة أهدى الى رسول الله يَعَظِّينه جبة و ذلك قبل أن ينهى عن الحرير فلبسها فعجب الناس منها فقال و الذي نفسي بياه لمناديل سعد في الجنة أحسن من هذه . وهذا اسناد على شرط الشيخين ولم يخرجوه واثما ذكره البخاري تمليقاً وقال احمد عَرَثْتُ يزيد حدثنا محمد بن عمرو عَرَثْتِي واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ قال محمد وكان واقد من أحسن النساس وأعظمهم وأطولهم قال دخلت على أنس بن مالك فقال لي من أنت ? قلت أنا واقد بن عمر و بن سعد بن معاذ فقال انك بسمد لشبيه ثم بكي و أكثر البكاء وقال رحمة الله على سعد كان من أعظم الناس و أطولهم ثم قال بعث رسول الله ﷺ جيشاً الى الكميدر دومة فأرسل الى رسول الله عَيَالِيَّة بجبة من ديباج منسوج فيها الذهب فلبسها رسول الله عَيَّالِيَّةِ فقام على المنهر وجلس فلم يتكلم ثم نزل فجمل الناس يلمسون الحبة وينظرون اليها فقال رسول الله عَيْمَالِلَّيْهِ أتمجبون منها لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن بما ترون . وهكذا رواه الترمذي والنسائي من حديث محمدين عروبه وقال الترمذي حسن صحيح. قال ابن اسحاق بعد ذكر اهنز از العرش لموت سعد

ابن معاذ وفى ذلك يقول رجل من الانصار :

وما أهنز عرش الله من موت هالك صمنا به إلا لسمد أبي عرو

قال: وقالت أمه يعى كبيشمة بنت رافع بن معاوية بن عبيد بن ثعلبة الخدرية الخزرجية حين الحنمل سعد على نسعد على نسخه تنديه:

ویل آم سعد سعدا صرامة وحــدًا وسؤدداً ومجــدا وظرســـاً مصــدا سد به سدا يقــدّها ما قدّا

قال : يقول رسول الله ﷺ و كل نائحة تكذب إلا نائحة سمد بن مماذ » قلت : كانت وفاته بسد انصراف الاحزاب بنحو من خس وعشرين ليلة ، اذ كان قدوم الاحزاب في شوال سنة خس كا تقدم فاقاموا قريباً من شهر ثم خرج رسول الله ﷺ لحصار بني قريظة فاقام عليهم خساً وعشر بن ليلة ، ثم نزلوا على حكم سعد فات بعد حكمه عليهم بقليل فيكون ذلك في أواخر ذي القعدة أو أو الله ذي الحجة من سنة خس والله أعلم . و هكفا قال محد بن اسحاق : ان فتح بني قريظة كان في ذي القعدة و صدر ذي الحجة قال : وولى تلك الحجة المشركون . قال ابن اسحاق : وقال حسان بن ثابت برقي سعد بن معاذ رضى الله عنه :

لقد سجمت من دمع عيني عبرة وحق لميني أن تغيض على سعد تقيل توى في معرك قبست به عيون ذوارى الدمع داغة الوجد على ملة الزحن وارث جنة وأسيت في غبراء مظلة اللحد الذى يا سعد أبت بمشهد كريم وأثواب المكارم والجيد عصكك في حي قريظة بلانى تضي الله فيهم ما تضيت على عمد أفافق حكك فيهم واتضادة كرت ما كانمن عهد فان كانريب الدهر أمضائف الالله شروا هذه الدنيا بجناتها الخليد ممير الصادقين اذا دعوا الى الله يوماً للوجاحة والقصد



### فصل

## فيها قيل من الاشعار في الخندق و بني قريظة

قال البخارى : مَرَّشُ حجاج بن منهال رَرَشُ شعبة رَرَشُ عدى بن ثابت أنه سمم البراه ابن عازب قال قال النبي وَلِيَّ لحسان : اهجهم أو هاجهم وجديل معك . قال البخارى : وراد ابراهيم بن طهمان عن الشيبانى عن عدى بن ثابت عن البراه بن عاذب قال قال النبي وَلِيَّا الله الله وَ الله الله وَ الله الله وَ لله وَ الله وَ الله وَالله وَ الله وَ الله وَ الله وَالله وَ الله وَالله و

وقد قدنا عرندسة طحونا ومشفقة تظن بنا الظنونا بدت أركانه الناظرينا كأن زهامها أحداذا ما ترى الابدان فيها مسبغات على الايطال واليلب الحصينا نؤم بها الغواة الخاطئينا وجردآ كالقداح مسومات كاتهم اذا صانوا وصلنا بيساب الخندقين مصافحونا أناس لا ثرى فيهم رشيداً وقد قالوا ألسنا راشدينا فأحبرناهم شهرآ كرينسا وكنا فوقهم كالقاهرينا عليهم في السلاح معجينا ثراوحهم ونندوكل يوم نقدُّ مها المفارق والشئونا بايدينا صوارم مرحضات اذا لاحت بأيدى مصلتينا كأنئ وميضين سريات ترى فيها المقائق مستبينا وميض عقيقة لمت بليل فاولا خندق كانوا لديه لدمرنا عليهم أجمينا به من خوفنا متعوذينا ولكن حال دونهم وكانوا فان ترحل فانا قد تركنا لدى أبياتكم سعداً رهينا على سعه يرجبن الحنينا اذا جن الظلام سمعت نوحا کا زرناکم متوازرینا وسوف نزوركم عما قريب بجمع من كنانة غير عزل كاسه الغاب أذحت العرينا

قال: فأجابه كمب من مالك أخو بني سلمة رضي الله عنه فقال: وسائلة تسائل ما لقينا ولو شهدت رأتنا صابرينا صبرنا لانرى الله عسدلا على ما نابنا متوكلينا وكان لنا النبي وزير صدق به نمار العرية أجمينا نقاتل معشراً ظلموا وعقوا وكانوا بالعداوة مرصدينا نمالجهم اذا نهضوا الينا بضرب يعجل المتسرعينا ترانا في فضافض سابنات كندران الملا متسربلينا وفى أىماننا بيض خفاف بها نشنى مراح الشافبينا بياب الخندقين كأن أسما شوا بكهن يحمين العرينا فوارسنا اذا بكرو اوراحوا على الاعداء شوساً معلمينا لننصر أحمماً والله حتى نكون عباد صدق مخلصينا ويعلم أهل مكة حين ساروا وأحزاب أتوا متحزبينا بان الله ليس له شريك وان الله مولى المؤمنينا ظما تقتلوا سمعداً سفاهاً فان الله خير القادرينا سيدخله جنانا طيبات تكون مقامة الصالحينا كا قسد ردكم فلاً شريداً بنيظكم خزايا خائبينا خزايا لم تناثوا ثم خيراً وكدتم أن تكونوا دامرينا بريح عاصف هبت عليكم فكنثم نحنها متكمهينا

ولي على منهم الزيمرى السهى في يوم الخندق (قلت وذاك قبل أن يسلم).

عن الديار محا معارف رسمها طول البلي وتراوح الاحتاب

فكأ نما كتب البهود رسومها الاالكنيف ومقد الاطناب

قفرا كأ نك لم تكن تلهو بها في نعمة بأوانس أتراب

فاترك تذكر ما مفى من عيشة ومحلة خلق المقام بيبلب

واذكر بلاء معاشر واشكرهم ساروا بأجمهم من الانصاب

أنصاب مكة علمدين ليترب في ذي غياطل جعمل جيجاب

ثانيات الجزون مناهجاً معاومة في كل نشر ظاهر وشعاب

فيها الجياد شوازب مجنوبة قب البطون لواحق الاتواب

من كل سلهبة وأجرد سلهب كالسيد بادر غفلة الرقاب جيش عيينة قاصد باوائه فيه وصخر قائد الاحزاب قرمان كالبدرين أصبح فيها غيث الفقير ومقل المراب حتى اذا وردوا المدينة وارتموا للموت كل بجرب قضاب شهراً وعشراً قاهرين محملاً وصحابه في الحرب خير محملب نادوا برحلتهم صبيحة قالم كدنا نكون بها مع الخياب فولا الخنادق غاد وا من جمهم قتل الهير سقب وذقاب قال فأجابه حسان بن ثابت رضي الله عنه قتال :

هل رسم دارسة المقام يباب متكلم لمحاور بجواب قفرعفا رهم السحاب رسومه وهبوب كل مطلة مرباب ولقدرأيت بها الحلول يزينهم بيض الوجوه ثواقبالاحساب فدع الديار وذكركل خريدة بيضاء آنسة الحديث كماب واشك الهموم الى الاله وماترى منمعشر ظلموا الرسول غضاب ساروا بأجمهم اليه وألبوا أهل القرى وبوادى الاعراب جيش عيينة وأبن حرب فيهم متخمطون بحلية الاحزاب حتى اذا وردوا المدينة وارتجوا قتل الرسول ومغنم الاسلاب وغدوا علينا قادرين بأيدهم ردوا بنيظهم على الاعقاب بهبوب معصفة تفرق جمهم وجنود ربك سيد الارباب فكنى الآله المؤمنين قتسالم وأثامهم في الاجرخير ثواب من بعد ماقنطوا ففرق جمهم تنزيل نصر مليكنا الوهاب وأقر عين محمد وصحابه وأذل كل مكذب مرتاب عاتى الغؤاد موقع ذى ريبة فالكفر ليسبطاهر الاثؤاب علق الثقاء بقلبه ففؤاده فالكفر آخرهذه الأحقاب قال وأجابه كسب بن مالك رضي الله عنه أيضاً فقال:

أبقى لنا حدث الحروب بقية من خير نحلة ربنا الوهاب بيضاء مشرفة الذرى ومعاطناً حم الجذوع غز برة الاحلاب كاللوب يبغل جمها وحفيلها للجار وابن الدم والمنتلب

ونزائماً مثل السراج ثمي بها علف الشعير وجزة المقضاب عرى الشوى منهاوأردف تحضها جرد المنون وسائر الآراب قوداً راح الى الصباح اذا غنت فعل الضراء راح الكلاب وتعوط سأتمة الديار وتارة تردى المدى وتثوب بالاسلاب حوش الوحوش مطارة عند الوغي عبس اللقاء مبينة الأنجاب علفت على دعة فسارت بدَّنا دخس البضيم خنيفة الاتساب يندون بالزغف المضاعف شكه و مترضات في الثقاف صياب وصوارم نزع الصياقل عليها وبكل أروع ماجد الانساب يسل اليمين عارن متقارب وكلت وقيعت الى خباب وأَفَرُّ أَرْرَقَ فِي القناة كأنه ﴿ فِي طَخِيةَ الظَّلَمَاءَ ضَوَّءَ شَهَابٍ ﴿ وكتيبة ينني القران قتيرها وترد حد قواحز النشاب جأوى ململة كأن رماحها فى كل مجمة صريمة غاب تأوى الى ظل اللواءكأنه في صمدة الخطي في عقاب أهيت أبا كرب وأعيت تبعاً وأبت بسالتها على الاعراب ومواعظ من رينــا مُبدى مها للسان أزهر طب الاثواب عرضت علينا فاشتهينا ذكرها من بعد ماعرضت على الاحزاب حكما يراها المجرمون بزعمهم حرجاً ويغهمها ذوو الالباب جاءت سخينة كي تغالب ربها فليُغلن مغالب الغيلاب

قال ابن هشام : حدثنى من أتن به حدثنى عبد الملك بن يميى بن عباد بن عبد الله بن الزبير أن رسول الله ﷺ قال له لما سمع منه هذا البيت : لقد شكرك الله ياكسب على قو لك هذا . قلت ومراده بسخينة قريش وانما كانت العرب تسميهم بذلك لكترة أكلهم العلمام السخن الذى لايتمياً لغيرهم غالباً من أهل البوادى فائله أعلم . قال ابن اسحاق وقال كسب بن مالك أيضاً :

> من سره ضرب عميم بعضه بعضاً كميمة الإناء الحوق فليبات مأسدة آسن سيوفها بين المذاد وبين جدع المندق در يوا بضرب الملين وأسلوا مهجات أضهم لرب المشرق في عصبة فصر الإله نبيه بهم وكان بسيده ذا مهق في كل سابعة شخط فضولها كانهي هبت ريحه المترقرق

بيضاء محكمة كأن تنبرها حلق الجنادب ذات شك موثق جدلاء يحفرها نجاد مهند صافي الحديدة صارم ذي رونق تلكم مع التقوى تكون لباسنا يوم الهياج وكل ساعة مصنق نصل السيوف اذا قصرن يخطونا قسأ ونلحقهما اذا لم تلحق فترى الجليم ضاحياً هاماتها بله الأكف كأنها لم تخلق نلقى المدو بفخسة ملمومة تننى الجوع كقصد رأس المشرق ونمد للاعداء كل مقلس ورد ومحجول القوائم أبلق تردى بغرسان كان كاتهم عند الهياج أسود طل ملتق صدق يماطون الكماة حنوفهم نحت العاية بالوشيع المزهق أمر الإله تربطها لعدوَّم في الحرب ان الله خير موفق لتكون غيظاً للمدو وحيطاً للدار إن دلفت خيــول النزق ويسننسا الله السزىز بقوَّة منه وصدق الصبر سساعة تلتقي ونطيع أم نبيناً ونجيبه واذا دعا لكربهة لم نُسبق ومتى يُنسادى الشدائد نأتها ومتى ثرى الحومات فيها نعنق من يتبع قول النبي فانه فينا مطاع الأمر حق مصدّق فبذاك ينصرنا ويظهر عزنا ويصيبنا من نيل ذاك بمرفق إن الذين يكذبون محداً كفروا وضاوا عن سبيل المتقى قال ابن اسحاق : وقال كلب من مالك أيضاً :

لقد صلم الأحزاب حين تألَبوا علينا وراموا ديننا مانوادع أضاميم من قيس بن عيلان أصفت وخندف لم يدووا يما هو واقع يفودوننا عن ديننا ونفودهم عن الكفر والرحمن راه وسامع اذا غايظونا في مقم أعاننا على غيظهم نصر من الله واسع وذلك حفظ الله فينا وفضله علينا ومن لم يحفظ الله ضائع هدانا لدين الحق واختاره لنا وفله فوق الصانعين صانع وقال ان صحانع : وقال ان همام: وهنه الأبيات في قصيدة له — يعنى طويلة — قال ان اسحاق : وقال

لقد لقيت قريظة ماساءها وما وجدت لذل من نصير

حسان بن ثابت في مقتل بني قريظة :

أصامهم بلاء كان فيه سوى ماقد أصاب بي النضير غداة أتاهم يهوى البهم دسول الله كالمسر المنير له خيل مجنية تسادى بفرسان علمها كالصقور تركناهم وما ظفروا بشيء دماؤهم عليها كالمبير فهم صرعى تحوم العلار فيهم كذاك يدان ذو العند الفجور فأنذر منلها نصحاً قريشاً من الرحمن ان قبلت نذيرى قال وقال حسان من ثابت أيضاً في بني قريظة:

تماقد مشر نصروا قريشاً وليس لهم ببلدتهم نصير هم أوتوا الكتاب فضيعوه وهم عمى من التوراة بور كذرتم بالقوات وقد أتيتم بتصديق الذى قال التسدير فهان على سراة بنى لوى حريق بالبوبرة مستطير فأحابه إبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب فقال:

ادام انه ذلك من منبع وحرق فى طوائفها السمير ستملم اينا منها بنزه وتعلم أى أرضينا تضير فلوكان النخيل بها ركابا لقانوا لامقام لكم فسيروا

قلت : وهذا قاله أبو سنيان بن الحارث قبل أن يسلم ، وقد تقدم في صحيح البخارى بعض هذه الابيات . و ذكر ابن اسحلق جو اب حسان في ذلك لجبل بن جو ال التعلمي تركناه قصداً . قال ابن اسحاق : وقال حسان بن ثابت أيضاً يبكى سعداً وجماعة بمن استشهد يوم بني قريظة :

ألا يالقومى هل لما حمَّ دافع بنات الحشا وانهل عنى المدامم تذكرت عصراً قد مضى قهافتت بنات الحشا وانهل عنى المدامم صبابة وجد ذكرتني اخوة منازلم ظلارض منهم بلاقع ومعد فاضحوا في الجنان وأوحشت منازلم ظلارض منهم بلاقع وفوا يوم بدر الرسول وفوقهم مطبع له في كل أمر وسامع فنا نكاوا حتى توالوا جماعة ولا يقطع الآجال الا المصارع لانهم ويرجون منه شفاعة اذا لم يكن إلا النبيون شافع لانهم والمورد بلاؤنا اجابتنا فله والموت ناقع

لنا القدم الاولى اليك وخلفنا لأولنا فى ملة الله تابع ونظم أن الملك لله وحدم وان قضاء الله لابد والمم

## مقتل أبي رافع سلام بن أبي الحقيق اليهو دى لعنه الله

فى قصر له فى أد ض خيبر ـ وكان تاجراً مشهوراً بأوض الحجاز

قال ابن اسحاق : ولما انقضي شأن الخندق و أمر بني قر يظة وكان سلام بن أبي الحقيق \_ وهو أبو رافم \_ فيمن حزَّب الاحزاب على سول الله عليه وكانت الأوس قبل أحدُ قد قتلت كمب بن الاشرف فاستأذن الخز رج وسول الله عليه في قتل سلام بن أبي الحقيق وهو بخيبر فأذن لم . قال ان اسحاق : فحدثني محمد من مسلم الزهري عن عبد الله بن كسب من مالك قال : وكان بما صنع الله لرسوله عَيْثِيُّ أَن هَذَىنَ الحيينَ مَن الانصار الأوس والخزرج كانا يتصاولان مم رسول الله وَيَعْلِيُّهُ تصاول الفحلين لاتصنم الاوس شيئًا فيه غناً عن رسول الله ﷺ إلا وقالت الخزرج والله لا يذهبون مهذم فضلا علينا عند رسول الله والمنتخط فلا ينتهون حتى يوقعوا مثلها واذا فعلت الخزر جشيئاً قالت الأوس مثل ذلك . قال : ولما أصابت الاوسُ كعب بن الاشرف في عداوته لرسول الله ﷺ قالت الخزرج والله لاينهبون مها فضلا علينا أبدا . قال : فنذا كروا من رجل لرسول الله عليه في العداوة كابن الاشرف فذكروا ابن أبي الحقيق وهو بخيبر فاستأذنوا الرسول ﷺ في قتله فأذن لم فخر جهن الخزرج من بني سلمة خمسة نفر عبد الله بن عتبك ومسعود بن سنان وعبد الله بن أنيس وأبو قتادة الحارث ابن ربمي وخزاعي بن أسود حليف لهم من أسلم فخرجوا وأمَّر عليهم رسول الله عَيْكُ عبد الله بن عنيك ونهاهم أن يقناوا وليداً أو اصأة ، فخرجوا حتى اذا قاسوا خير أنوا دار ابن أبي الحقيق ليلا فلم يدعوا بيتاً في الدارحتي أغلقوه على أهله قال : وكان في علية له اليها مجلة قال : فأسندوا اليهاحيي المواعلى بابه فاستأذنوا فخرجت اليهم امرأته ، فقالت : من أنتم ? قالوا : أناس من العرب نلتمس الميرة . قالت : ذا كم صاحبكم فادخلوا عليه . فلما دخلنا أغلقنا علينا وعليه الحجرة تخوفاً أن يكون دونه مجاولة تحول بيننا وبينه . قال : فصاحت امرأته فنوهت بنا فابندرنا. وهو على فراشه باسيافنا فوالله ما يدلنا عليه في سواد الليل إلا بياضه كأنه قبطية ملقاة . قال : فلما صاحت بنا أمرأته جل الرجل منا يرفع عليها سيفه ثم يذكر نهى رسول الله ﷺ فيكف يده ولولا ذلك لفر غنا منها بليل. قال فلما ضربناه بأسيافنا أيحامل عليه عبد الله من أنيس بسيفه في بطنه حتى أنفذه وهو يقول: قطتي قطتي أي حسبي حسبي. قال: وخرجنا وكان عبد الله بن عنيك سي البصر قال فوقع من الدرجة فوثبت يدجوثهاً شديداً وحملناه حتى نأتى به منهراً من عيونهم فندخل فيه فاوقدوا النيران واشتدُّو ا

فى كل وجه يطلبو ناحتى إذا يئسوا رجعوا اليه فا كتنفوه وهو يقضى قال تقلنا : كيف لنا بأن فعلم بأن عدو الله قد مات ? قال تقال رجل منا : أنا أذهب فأفطر لكم . فانطلق حتى دخل في الناس قال : فوجنسها ـ يعنى امرأته ـ ورجال بهود حوله وفي يدها المصباح تنظر في وجهه وتحديثهم وتقول : أما والله قد سحمت صوت ابن عنيك ثم أكفبت نفسي وقلت : أنى ابن عنيك مهنمه البلاد . ثم أقبلت ا عليه تنظر في وجهه فقالت : فاظ واله بهود ، فاسحمت كلة كانت ألذً على نفسي منها . قال : ثم جاءنا فأخبر بنا فاحتملنا صاحبنا وقدمنا على رسول الله مَيْكَانِي فأخبر بناه بقتل عدد الله و اختلفتا عنده في قنله كلنا يدً عيه . قال فقال : هاتو السياف كم . فيثنا بها فقال اليها فقال لسيف عبد الله بن أبيس : هذا قنله ، أرى فيه أثر الطمام . قال ابن اسحاق : فقال حسان بن ثابت في فلك :

> لله در عصابة الاقيتهم بالإبالحقيق وأنتيا إن الاشرف يسرون بالبيض المفاف اليكم مهما كاسد في عربن مغرف حتى أثوكم في محمل بلادكم فيقوكم حتماً ببيض ذقت مستبصرين لنصر دين نبيهم مستصغرين لسكل أمر مجمف

هكذا أورد هذه التصة الامام محمد بن اسحاق رحمه الله . وقد قال الامام أبو عبد الله البخارى مرشرا اسحاق بن نصر معرش المي ترشرا اسحاق بن نصر معرش المي ترشرا اسحاق بن عازب قال : بعث النبي عليه بن آدم مرتش ابن أبي را قله عن أبيه عن أبي اسحاق عن البراء بن عازب قال : بعث النبي عليه وها الله أبي رافع فسخل عبد الله بن عتيك بيته ليلا وهو نائم فقتله . قال البخارى : معرش يوسف بن موسى عن البرا عين أبي اسحاق عن البراء قال : بعث رسول الله ويتلقي الى أبي رافع البهودي رجالا من المراثيل عن أبي اسحاق عن البراء قال : بعث رسول الله ويتلقي الى أبي رافع البهودي رجالا من الانصار وأمر عليه عليه وكان أبو رافع يؤذى رسول الله ويتن عليه وكان الجلسوا مكانكم فاى متطلق متعلق منها لدو المنه وقد غربت الشمس وراح الناس بسرحهم قال عبد الله: كنا تم يقدى ما منافع ما منافع البواب لهلي أن أدخل ، فأقبل حقى دنا من الباب ثم تقنع بثو به فاي أريد أن أغلق الباب . فدخلت فكنت فلما دخل الناس أغلق الباب م على الاغاليق على وقد على أريد أن أغلق الباب . فدخل الناس فوضحت البواب وكان أبو رافع يسمو عنده وكان في علالى له فلم ذهب عنه أهل سمو ه صعمت البه فجلت كما فنحت بالم أغلق الباب تم على الا أدبى أبن هو فلم الميت على الم يخلصوا اللمئة على الم وقد عنها أمل سمو ه صعمت البه فجلت كما فنحت بالم أغلق الباب تم على الا أدبى أبن هو معمت البه فجلت كما فنحت بالم أغلق الباب تم على الا أدبى أبن هو مناسيت قلم أوسط عياله لا أدبى أبن هو أمنيت شيئاً وصاح فخرجت من البيت عاصرة الموق عند شعرته وأنا من هذا المسوت فا ضربه بالسيف ضربة وأنا وحدث المهدة المسوت في أغنيت شيئاً وصاح فخرجت من البيت عاصرة عنه أعند الم فقلت ماهذا الصوت في الميت ألم من هذا المسوت في الميت ألم من هذا المسوت في مناس الميت المناس المناس المناس الميت المناس الميت المناس المن

ياأبا رافع فقال لأمك الويل ان رجلا في البيت قَتَل بالسيف. قال فأضر به ضربة أثخنته ولم أقتله ثم وضمت صبيب السيف في بطنه حتى أخذ في ظهره فعرفت أنى قتلته فجملت أفتح الأبو إب بإيابًا حتى انتهيت الى درجة له فوضعت رجل و أمّا أرى أنى قد انتهت في قعت في ليلة مقيدة فانكيدت ساقى فعصبتها بمامة حتى الطلقتُ حتى جلست على الباب فقلت لا أخرج الليلة حتى أعلم أقتلته فلما صاح الديك قام الناهي على السور فقال أنهي أبار افع ناصر أهل الحجاز فانطلقت الى أصحابي فقلت النجاء فقد قتل الله أبا رافع فانتهيت الى النبي مَثَلِينَةٍ فحدثته فقال ابسط رجلك فبسطت رجل فسيحها فكأ عالم اشتكا قط. قال البخارى ورش أحمد من عبان من حكم الاودى ورش شريم ورش ابراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي اسحاق صمت البراء قال بنث رسول الله ﷺ إلى أبي رافع عبد اللهُ أبن عنيك وعبد الله من عنبة في ناس معهم فالطلقو احتى دنوا من الحصن فقال لم عبد الله ان عنيكُ الكِمُوا أنتم حتى أنعللق أنا فانظر قال: فتلطفت حتى أدخل الحصن فنقدوا حارا لم فخرجو ا قبس يطلبونه قال : فخشيت أن أعرف قال : فنطيت رأسي وجلست كاني أقضى حلجة فقال: من أراد أن يسخل فليسخل قبل أن أغلقه . فسخلت ثم اختبأت في مربط حمار عند باب الحصن فتمشوا عندأبى رافع وتحدثوا حتى ذهب ساعة من الليل تم رجعوا الى بيوتهم ظما هدأت الاصوات ولا أمهم حركة خرجت قال ورأيت صاحب الباب حيث وضم مفتاح الحصن في كوة فأخذته فنتحت به باب الحسن قال قلت ان نَذَرَ بي القوم انطلقت على مهل ثم عمدت الى أبواب بيوتهم فغلقتها عليهم من ظاهر ثم صمدت الى أبي رافع في سلم فاذا البيت مظلم قد طني سراجه فلم أدر أين الرجل فقلت يأأبا رإفع قال من هذا فسدت نحو الصوت فاضربه وصاح فلم تَمَن شيئاً قال ثم جئته كأني أغيثه فقلت مالك فأبا رافع وغيرت صوتى قال لاأعجبك لأمك الويل دخل على رجل فضر بني بالسيف قال فعمدت اليه أيضا فأضربه اخرى فلم تغن شيئاً فصاح وقام أهله ثم جئت وغيرت صو في كميئة المنيث فاذا هو مستلق على ظهره فاضع السيف في بطنه ثم انكفيُّ ا عليه حتى صمت صوت العظم ثم خرجت دهشاً حتى أتيت السلم أريد أن أنزل فاسقط منه فأنخلمت رجلي فعصبتها ثم أتيت أصحابي أحجل فقلت انطلقوا فبشروا رسول الله ﷺ فابي لاأبرح حتى أسمع الناعية فلماكان فى وجه الصبح صعد الناعبة فقال أنعى أبار افع قال فقمت أمشى مانى قلبه فادركت أصحابي قبل أن يأتو ا رسول الله عَيْدُ فَيْشِرته ، تفرد به البخاري بهذه السياقات من بين أصحاب السكتب الستة ثم قال: قال الزهرى قال أنى بن كعب فقدموا على رسول الله عَلَيْكُ وَهُو عَلَى المُدَبِرَ فَقَالَ أَفَلَحْتَ الوجوه قال أَفْلَحَ وَجَهَكَ يَارَسُولَ اللَّهُ قال أَفْتَكَنَّمُوهُ قالُوا فَم قال أاولني السيف فسله فقال اجل هذا طمامه في ذباب السيف . قلت محتمل أن عبد الله بن عنيك

لما سقط من تلك الدرجة انفكت قعمه وانكدرت ساقه ووثبت رجله فلما عصبها استكن مابه لماهو فيه من الامر الباهر ولما أراد المشى أعين على ذلك لما هو فيه من الجهاد النافع ثم لماوصل الى رسول الله والله الله والله والمورد الوجع في رجله فلما بسط رجله ومسح رسول الله والله والله والله والله والله والله ماكان بها من بأس فى الماضى ولم يبقى بها وجم يتوقع حصوله فى المستقبل جما بين هذه الرواية والتى المتعدد ون اسحاق وسمى المجاهة الذين ذهبوا اليه كا ذكره ابن اسحاق وابر اهيم وأبو عبيد

## مقتل خالد بن سفيان بن نبيح الهذلي

ذكره الحافظ البمهتي في الدلائل تلو مقتل أبي رافع. قال الامام أحمد رترتث يعقوب حدثنا أبى عن ابن اسحاق حدثني محمد بن جمفر بن الزبير عن ابن عبد الله بن أنيس عن أبيه قال: دعاني رسول الله عَيْمَاتُيْجُ فقال: انه قد بلغني ان خالد بن سفيان من نبيح الهذلي يجمع لي الناس ليغزوني وهو بمرَ نَهُ فائته فاقتله . قال قلت يارسول الله المته لمي حتى أعرفه . قال اذا رأيته وجدت له قشمر دة قال فخرجت متوشحاً سيني حتى وقمت عليه وهو بعرنة مع ظمن يرتاد لهن مئز لا وحين كان وقت المصر فلما رأيته وجدت ما وصف لي رسول الله ﷺ من القشعريرة فأقبلت نموه وخشيت أن مكم ن بيني وبينه مجاولة تشغلي عن الصلاة فصليت وأنا أمشي نحوه أومي مرأسي للركوع والسجو د فلما أنتهيت اليه قال: من الرجل؟ قلت رجل من العرب صمم بك ويجمعك لهذا الرجل فجاءك لذلك . قال أجل أنا في ذلك قال فشيت معه شيئاً حتى أذا أمكنني حملت عليه السيف حتى قتلته تم خرجت وتركت ظمائنه مكبات عليه فلما قدمت على رسول الله كالله فرآني قال أفلح الوجه قال قلت قتلته يارسول الله قال صدقت قال ثم قام معي رسول الله عَيْثَاتِيني فدخل في بيته فأعطاني عصافقال: امسك هذه عندك ياعبد الله من أنيس. قال فخرجت مها على الناس فقالوا ماهذه العصا ؟ قال قلت أعطانها ر سول الله ﷺ وأمرثي أن أمسكها قالوا أولا ترجع الى رسول الله ﷺ فتسأله عن ذلك. قال فرجت الى رسول الله ﷺ فقلت يار سول الله لم أعطيتني هذه العصا? قال آية بيني وبينك يوم القمامة أن أقل الناس المنحصرون يومئذ. قال فقر نها عبد الله بسيفه فلٍ تزل معه حتى اذا مات أمر بهـــا فضمت في كفنه ثم دفنا جيماً ثم رواه الامام احدعن يحيى بن آدم عن عبد الله من ادر يسعن محد ابن اسحاق عن محد من جعفر بن الزبيرعن بعض ولد عبد الله من انيس \_ أو قال عن عبد الله من عبد الله من أنيس - عن عبد الله من انيس فذكر نموه . وهكذا رواه أبر داود عن أبي معمر عن عبد الوارث عن محد بن اسحاق عن محد بن جمفر عن عبد الله بن انيس عن أبيه فذ كر محوه

ورواه الحافظالبه يمى من طريق محمد بن سلمة عن محمد بن اسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبد الله بن عبد الله بن انيس عن أبيه فذ كره . وقد ذكر قصة عروة بن الزبير وموسى بن عقبة فى مفازيعها مرسلة فالله أعلم . قال ابن هشام وقال عبد الله بن أنيس فى قتله خالد بن صفيان :

ترک ابن تورکالحوار وجوله باییض من ماه الحدید الهند عجوم لهام الدارهین کانه شهاب غضی من مله الحدید الهند عجوم لهام الدارهین کانه شهاب غضی من ملهب متوقد أقول له والسیف یعجم رأسه أنا ابن أنیس فارس غیر تعدد أنا ابن الذی لم ینزل الدر قدره وقلت له خذها بضربة ماجد وقلت له خذها بضربة ماجد وكتت اذا م النبی عمد وكتت اذا م النبی بالسان وبالید

قلت عبد الله بن أنيس بن حرام أبو يميى الجهنى صحابى مشهور كبير القدركان فيمن شهد المقبة وشهد أحداً والحندق وما بمد ذلك و تأخر مو ته بالشام الى سنة ثمانين على المشهور وقبل توفى سنة أربع وخسين والله أعلم . وقد فرق على بن الزبير وخليفة بن خيساط بينه وبين عبد الله بن انيس الى عيسى الانصارى الذى روى عن النبي ﷺ أنه دعا يوم أحد باداوة فيها ماء فحل فها وشرب منها كا رواه أبو داو دوالدرمذى من طريق عبد الله العمرى عن عيسى بن عبد الله بن النبي عبد الله العمرى عن عيسى بن عبد الله بن النبي عن أبيه ثم قال الدرمذى وليس اسناده يصح وعبد الله العمرى ضعيف من قبل حفظه النبي عن أبيه ثم قال الدرمذى وليس اسناده يصح وعبد الله العمرى ضعيف من قبل حفظه

## قصة عمر و بن العاص مع النجاشي بعد و قعة الخندق واسلامه

قال محمد بن اسحاق بعد مقتل أبي رافع وحدثني بزيد بن أبي حبيب عن راشد مولى حبيب ابن اوس الثقني عن حبيب بن اوس حدثني عمر و بن الساص من فيه قال : لما انصرفنا يوم الاحزاب عن الخنسفة جمعت رجالا من قريش كانوا يرون رأيي ويسمون مني فقلت لهم تعلمون والله أني أرى أمر محمد يعلم الامور علما منكراً والى لقد رأيت أمراً فا ترون فيه . قالوا وما رأيت قال رأيت أمراً في النحق فلسكون عنده فان ظهر محمد على قومنا كنا عند النجاشي فانان نمكن تحت يدى محمد وان ظهر قومنا فنحن من قد عرفوا فان يأتينا منهم إلا خير . قالوا : ازحذا رأي . قلت : فاجموا لنا ما لهدى له فكان أحب ما مهدى اليه من أو منا الام فجمعنا له أدماً كثيراً ثم خرجنا حتى قدمنا عليه فوالله انا لهنده إذ جاءه عمرو بن

أمية الضمري وكان رسول الله ﷺ قد بعثه اليه في شأن جعفر و أصحابه . قال : فدخل عليه تم خرج من عنده. قال فقلت لاصحابي: هذا عرو من أمية لوقه دخلت على النجاشي فسألته إليه فأعطانيه فضر بت عنقه فاذا فعلت رأت قريش أفي قدأجز أت عليا عن قتلت رسول محمد . قال : فدخلت عليه أ فسجدتله كاكنت أصنم ، فقال : مرحبا بصديقي هل أهديت ليمن بلادك شيئاً ? قال : قلت نعم أبها الملك قد أهديت الكُّ أدماً كثيراً . قال نمقر بنه اليه فأعجبه واشتهاه . ثم قلت له أيها الملك اني قد رأيت رجلا خرج من عندك وهو رسول رجل عدو لنا فأعطنيه لاقتله فانه قد أصاب من أشرافنا وخيارنا . قال فغضب ثم مد يده فضرب بها أنفه ضربة ظننت أنه قد كمه ، فاو انشقت الارض لدخلتُ فيها فرقا . ثم قلت أمها الملك والله لو ظننت أنك تكره هذا ما سألتكه . قال أتسألني أن أعطيك رسول رجل يأتيه الناموس الاكبر الذي كان يأتي موسى فتقتله ? قال قلت أمها الملك أ كذاك هو ? قال و محك ياعمر و أطمني واتبعه قانه والله الحق وليظهرن على من خالفه كما ظير موسى من عمر أن على فرعون وجنوده قال قلت افتبايعني له على الاسلام قال نيم فبسط يعد فبايمته على الاسلام ثم خرجت على أصحباني وقد حال رأبي عما كان عليه وكتمت أصحابي السلامي ثم خرجت علمها الى رسول الله ﷺ لأسلم فلقيت خالدبن الوليد وذلك قبيل الفتح وهو مقبل من مكة فقلت أين أبا سلمان ؟ فقال والله تقد استقام الميسم وان الرجل لنبي أذهب والله أسل فتي متى ؟ قال إللت والله ماجئت الا لاسلم. قال فقدمنا المدينة على النبي ﷺ فتقدم خالد بن الوليد فأسلم و بايع ثم دنوت فقلت بارسول الله أني أبايمك على أن تغفر لي ماتقهم من ذنبي ولا أذكر ما تأخر . قال فقال رسول الله ﷺ: ياعرو بايم فان الاسلام يجبُّ ماكان قبله وان الهجرة تجبُّ ماكان قبلها . قال فبايمته ثم انصرفت. قال ابن اسحاق وقد حدثني من لا أثهم ان عبَّان من طلحة من أبي طلحة كان معهاء أسل حين أسلماء فقال عبد الله من الى الزيرى السيم عبر

أشد عنمان بن طلحة خلفنا وملق نعال القوم عند القبل وما عقد الآياء من كل حلفة وما خلاد من مثلها بمحلل أمنتاح بيت غير بيتك تبتغى وما تبتغى من بيت بحد مُؤثل فلا تأمنن خالفاً بعد هذه وعنان جاءا بالدهيم المصل

قلت كان اسلامهم بعد الحديبية وذلك ان خلد بن الوليد كان يومئد فى خيل المشركين كا سيأتى بيانه فكان ذكر هذا الفصل فى اسلامهم بعد ذلك أنسب ولكن ذكر نا ذلك تبماً للامام محد بن اسحاق رحمه الله تعالى لأن أول ذهاب عمرو بن الماص الى النجاشي كان بمعوقمة الخنعق الظاهر انه ذهب بقية سنة خس . والله أعلم

#### فصل

## فى تزويج النبى على بام حبيبة بنت أبي سفيان

ذ كر البهتي بعد وقعة الخدق من طريق الكابي عن أبي صالح عن ابن عباس في قوله تعالى المحسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديم منهم مودة ) قال هو تزويج النبي عليه أم حبيبة بنت أبي سفيان فصارت أم المؤمنين وصار معاوية خال المؤمنين. ثم قال البيبق أنبأ أنا أبر عبد الله الحافظ حدثنا أحد بن تميدة حدثنا يحيى بن عبد الحيد أنبأ أنا ابن المبادك عن معمر عن الزهرى عن عروة عن أم حبيبة الهاكانت عند عبد الله بن جحش وكان رحل الله النجائي فات وان رسول الله يخليه تزوج بأم حبيبة وهي بأرض الحبشة و زوجها إله النجائي ومهرها أربعة آلاف درم و بعث مها مع شرحبيل بن حسنة وجهزها من عنده وما بعث رسول الله يخليه بشيء. قال وكان مهور أزواج النبي محليه أربعائة . قلت والصحيح ان مهور أزواج النبي عليه كانت ثنقي عشرة أوقية ونشأ والوقية أربعون درها والنش النصف وذلك يعدل خسائة درهم. ثم روى المبيتي من طريق ابن لهيمة عن أبي الاسود عن عروة ان عبيد الله بن جحش مات بالحبشة نصرانيا المبيتي من طريق ابن لهيمة عن أبي الاسود عن عروة ان عبيد الله بن جحش مات بالحبشة نصرانيا خلف عل زوجة أم حبيبة رسول الله يخليه عن الها منه عان بن عنان رضي الله عنه عن الها عنه عن الها منه عان بن عنان رضي الله عنه

قلت أما تنصر صبيد الله بن بحص فقد تقدم بيانه وذلك على أثر ماهاجر مع المسلمين الى أرض المبشية استراك الشيطان فزين له دين النصارى فصار البه حتى مات عليه لمنة الله وكان يعير المسلمين فيقول لهم أبصر نا وصاصائم وقد تقدم شرح ذلك في هجرة الحبشة. وأما قول عروة ان عبان زوجها منه فغريب لأن عبان كان قد رجع الى مكة قبل ذلك ثم هاجر الى المدينة وصحبته زوجته رقية كا تقدم والله أعلى والصحيح ما ذكره يو نس عن محد بن اسحاق قال بلغى ان الذى ولى نكاحها ابن عها خلاد بن سعيد بن العاص . قلت وكان وكيل رسول الله ويلي في قبول المقد أصحه النجاشي ملك الحبشة كما قال يونس عن محد بن اسحاق حدثني أبوجمتر محد بن على بن الحاس الحسين قال بعث رسول الله ويلي عمرو بن أمية الضمرى الى النجاشي فزوجه أم حبيبة بنت ألى سفيان وساق عنه أو بعائة دينار

وقال الزبير بن بكار حدثني محمد بن الحسن عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن زهير عن اسماعيل بن عمرو أن أم حبيبة بنت أبي سفيان قالت : ماشعرت وأنا بأرض الحبشة إلا برسول النجائي جارية يقال لها أبرهة كانت تقوم على ثيابه ووهنه فلستأذنت على فأذنت لها فقالت : ان الملك يقول الكي ان رسول الله وقطائية كتب إلى أن أزوجكم فقلت بشرك الله بالخير وقالت يقول لك الملك وكلي من يز وجك. قالت: فأرسلت إلى خالد بن سعمه بن العاص فوكلته وأعطبت أبرهة سوارين من فضة وخنسين من فضة كانتاعلى وخواتيم من فضة في كل أصابع رجلي سروراً بما بشرته , به . فلما أن كان من العشي أمر النجائي جعفر بن أبي طالب ومن كان هناك من المسلمين أن يحضروا وخطب النجاشي وقال : الحد لله الملك الندوس المؤمن العزيز الجبار وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محداً عبده ورسولهوأ نه الذي بشر به عيسي بن مريم . أما بمد نان رسول الله ﷺ طلب أن أزوجه أم حبيبة بنت أبي سفيان فاجيت الى مادعا اليه رسول الله عليه وقد أصعفها أربعاثة دينار ثم حكب الدنانير بين يدى القوم . فتكلم خلد بن سميد فقال : الحسد لله أحمد واستغفر م و أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محداً عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كه ولوكره المشركون . أما بعد فقد أجبت الى مادعا اليه رسول الله عليه و وُجته أم حبيبة بنت أبي سفيان فبارك الله لرسول الله عليه و وفع النجاشي الدنانير إلى خالد بن سعيد فتيضها ثم أرادوا أَن يقوموا فقال : اجلسوا فان من سنة الانبياء اذا تزوجو ا أن يؤ كل طمام على النزويج .فدعا بطمام فأكلوا ثم تفرقوا . قلت : فلعل عروبن العاص لما رأى عروبن أمية خارجاً من عند النجاشي بعد الخندق اثما كان في قضية أم حبيبة ذالله أعلى . لكن قال الحافظ البيهية , ذكر أبو عبد الله ابن منده أن تزويجه عليه السلام بام حبيبة كان في سنة ست و ان تزويجه بائم سلمة كان في سنية أر بم . قلت وكذا قال خليفة و أبر عبيد الله معمر بن المثنى و ابن البرقى و ان تزويج أم حبيبــة كان في سنة ست وقال بعض الناس سنة سبع . قال البيهتي هو أشبه قلت قد تقدم تزويجه عليه السلام بام سلمة في أو اخر سنة أر بم وأما أم حبيبة فيحتمل أن يكون قبل ذلك ويحتمل أن يكون بعد وكونه بعد الخندق أشبه لما تقدمهن ذكر عروبن العاصأنه رأى عروبن أمية عند النجاشي **ض**وفى قضيتها والله أعلم. وقد حكى الحافظ ابن الاثير في الغابة عن قتادة أن أم حبيبة لما هاجرت من الحبشة الى المدينة خطبها رسول الله ﷺ وتزوجها . وحكى عن بعضهم أنه تزوجها بعد اسلام أبيها بعد الغنج و احتج هذا القائل بما رواه مسلم من طريق عكرمة بن عمار العانى عن أبي زميل معاك من الوليد عن أن عباس أن أبا سفيان قال فارسول الله ثلاث أعطنيهن . قال نسم . قال تؤمر في على أن أقاتل الكفاركما كنت أقاتل المسلمين . قال نعم . قال ومعاوية أبجله كاتبا بين يديك . قال نهم . قال وعندي أحسن العرب واجمله أم حبيبة بلت ألى سفيان أز و جكها . الحديث بتمامه . قال ان الاثير وهذا الحديث بما أنكر على مسلم لان ابا سفيان لما جاء يجدد المقد قبل الفتح دخل على ابنته أم حبيبة فنفت عنه فراش النبي مَثِينا في الله والله ما أدري أرغبت بي عنه أو به عني ٩ تالت بل هذا فر اش رسول الله ﷺ و أنت رجل مشرك. فتال والله لقد أصابك بعدى يابنية شر

وقال ابن حرم هذا الحديث وضعه عكرمة بن عمار وهذا القول منه لايتاج عليه. وقال آخرون أراد أن يجدد العقد لما فيه بغير إذنه من الغضاضة عليه . وقال بعضهم لانه اعتقد انفساخ نكاح أبنه باسلامه . وهذه كلها ضعيفة و الاحسن في هذا أنه أراد أن يزوجه ابنته الاخرى عرة لما رأى في ذلك من الشرف له واستعان باختها المحبيبة في ذلك من الشرف له واستعان باختها المحبيبة وقد أو دذل لذلك خبراً مفرداً . قال أبو عبيد القاسم بنسلام توفيت أم حبيبة سنة أر بع وأر بعين وقال ابو بكر بن أبي خيشة توفيت قبل معاوية لسنة وكانت وقاة معاوية في رجب سنة سنين

# تزو يجهعليه السلام بزينب بنت جحش

ابن رئاب بن يسمر بن صبرة بن مرَّة بن كبير بن غنم بن دودان بن أسد بن خزية الاسدية أم المؤ منبن وهي بنت أميمة بنت عبد المطلب حمة رسول الله وتلاثية وكانت قبله عند مولاه زيد بن حارثة رضى الله عنه قال قنادة و الواقدى و بعض أهل المدينة تزوجها عليه السلام سنة خس زاد بعضهم في ذى القمدة قال الحافظ البيبقي تزوجها بسد بنى قريظة وقال خليفة بن خياط وأبو عبيدة معمر بن المثنى و ابن منده تزوجها سنة ثلاث والاول أشهر وهو الذى سلك أبن جرير وغير واحد من المفسرين والفقهاء وأهل التاريخ في سبب تزويجه إياها عليه السلام حديثا ذكره غير واحد من المفسرين والفقهاء وأهل التاريخ في سبب تزويجه إياها عليه السلام حديثا ذكره احمد بن حنبل فى مسنده تركنا اير اده قصداً لثلا يضمه من لايفهم على غير موضهه وقد قال الله تمسالى فى كتابه العزيز: ﴿ واد تقول الذي أنهم الله عليه وأنست عليه أمسك عليك زوجك و انق الله وتحنى فى نفسك مالله مبديه وتحشى الناس عليه وأنست عليه أمسك عليك زوجك و انق الله وتحنى فى نفسك مالله مبديه وتحشى الناس والمه أحق أن تحشاه فضا قضى زيد منها وطراً زوجنا كها لكيلا يكون على المؤمنين حرج فى زواج أدعيائهم اذا قضوا منها وطراً وكان أمر الله منعولاً ﴾ . ﴿ ما كان على النبى من حرج فى فرض الله سنة الله فى الذين خلوا من قبل وكان أمر الله مقدراً مقدوراً ﴾

غريبة و بعضها فيه نظر تركناها. قال الله تعالى ﴿ فلما قضى زيد منها وطراً زوجنا كما ﴾ ، فلك أن زيداً طلقها فلما انقضت عدتها بعث اليها رسول الله ﷺ بحطها الى نفسها ثم تزوجها وكان الذي زوجها منه رب المللين تبارك وتعالى كاثبت في صحيح البخاري عن أنس من مالك أن زينب بنت جحش كانت تفخر على أزواج الني ﷺ فتقول : ﴿ رَوْجَكُنَ أَهْلِيكُنَّ وَرُوجِنَى اللَّهُ مَنْ فوق صبم ساوات ، وفي رواية من طريق عيسي بن طهمان عن أنس قال : كانت زينب تفخر على نساء النبي عَلَيْ وتقول: أنكحن الله من السهاء. وفيها أنزلت آية الحجاب ﴿ يُأْمِهَا الذِّينَ آمَنُوا ا لا تدخار ا بيوت النبي الا أن يؤذن لكم إلى طمام غير ناظر من إناه ﴾ الآية . وروى البيهتي من حديث حماد من زيد عن ثابت عن أنس قال: جاء زيد يشكو زينب فجمل رسول الله عليات يقول: اتق الله وأمسك عليك زوجك ، قال أنس : فلو كان رسول الله ﷺ كاتماً شيئاً لكتم هذه فكانت تفخر على أزواج النبي ﷺ تقول : زوجكن أهليكن وزوجني الله من فوق سبم مماوات ثم قال : رواه البخاري عن أحمد عن محمد من أني بكر المقدى عن حماد من زيد ، ثم روي البيهي من طريق عفان عن حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال : جاء زيد يشكو الى رسول الله عَيْدُ مِن زينب بنت جحش فقال النبي ﷺ: أمسك عليك أهلك فنزلت﴿ وَنَحْمَ فِي نَفْسُكُ مَا الله مبديه ﴾ ثم قال البخارى عن محد بن عبد الرحيم عن معلى بن منصور عن محد مختصراً وقال ابن جرير وترشن ابن حيد وترشن جربر عن مغيرة عن الشمى قال :كانت زينب تقول النبي ﷺ أنى لأدل عليك بثلاث ما من نسائك امرأة تدل مين ان جدى وجدك واحد تمني عبد المطلب فانه أبوأى النبي عَلَيْكُ وأبو أمها أميمة بنت عبد المطلب و أني أنكحنيك الله عز وجل من السماء وأن السغير جبريل عليه السلام . وقال الامام أحد وترشن هاشم \_ يمني ابن القاسم \_ وترشن النضر مرتث سلمان من المغيرة عن ثابت عن أنس قال : لما انقضت عدة زينب قال ألني مسالة ازيد اذهب ناذ كرها على فانطلق حتى أتاها وهي تخير عجيتها قال: فلها رأيتها عظمت في صدرى حتى ما أستطيع أن أنظر المها إن رسول الله ﷺ ذكرها فوليتها ظهري ونكصت على عتمي . وقلت يا زينب أيشري أرسلني رسول الله عليه بذكرك ةالت ما أنا بصانعة شيئا حتى أوْ اص رني عز وجل ثم قامت الى مسجدها ونزل القرآن وجاء رسول الله ﷺ فدخل عليها بنير إذن قال أنس: ولقد رأيتنا حين دخل عليها رسول الله ﷺ اطعمنا عليها الخيز واللحم فخرج الناس و بتي رجال يتحدثون في البيت بعد الطمام فخرج رسول الله ﷺ واتبعته فجل يتبع حجر نسائه يسلم عليهن ويقلن: يا رسول الله كيف وجدت أهلك ? فما أدرى أنا أخبرته والقوم قد خرجوا أو أخبر . قال فانطلق حتى دخل البيت فذهبت أدخل معه فألتي السنر بيني وبينه ونزل

الحجاب ووعظ القوم بما وعظوا به ﴿ لا تُسخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم ﴾ الآية ؛ وكذا رواه مسلم والنسائي من طريق سلبان بن المغيرة

# ذكرنز واللحجاب صبيحةع سها

الذي ولي الله عقد نكاحه

فناسب نزول الحجاب في هذا المرس صيانة لها ولأخواتها من أمهات المؤمنين وذلك وفق الرأى العمرى . قال البخارى: حَرَّث محد بن عبد الله الرقاش حدثنا معتمر بن سلمان سمت أبى حدثنا أبو مجاز عن أنس بن مالك قال: لما تزوج رسول الله عَيْلِيُّهُ زينب بنت جحش دعا القوم فعلمموا وجلسوا يتحدثون فاذا هو يتهيأ للقيام فلم يقوموا ، فلما رأى ذلك تامفلما تام قاممن تاموقمد ثلاثة نفر وجاء النبي ﷺ ليدخل فاذا القوم جلوس ثم أنهم قاموا فانطلقوا ، فجئت فأخبرت النبي ﷺ أنهم قد الطلقوا ، فجاء حتى دخل فنحبت أدخل فألتي الحجاب بيني و بينه فأنزل الله تعالى ﴿ يَا أَمَّا الذِّنْ آمنوا لا تدخلوا بيوت الني ﴾ الآية ، وقد رواه البخاري فيمواضع أخر ومسلم والنسائي من طرق عن معتمر . ثم رواه البخارى منفردا به من حديث أيوب عن أنى قلابة عن أنس لمحوه . وقال البخارى: حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا عبد المزيزين صهيب عن أنس بن مالك قال: أبني على النبي ﷺ زينب بنتجحش يخبز ولحم فأرسلت على الطعام داعياً فيجيء قوم فيأكلون و يخرجون ثم بجي قوم فيأ كاون و يخرجون فدعوت حتى ما أجد أحداً أدعوه ، فقلت : يا نبي الله ما أجد أحداً أدعوه . قال : ارفعوا طمامكم ، و بقى ثلاثة رحط يتحدثون في البيت ، فخرج النبي ﷺ فالطلق الى حجرة عائشة فقال: السلام عليكم أهل البيت ورحة الله وبركاته ، قالت: وعليك السلام ورحمة الله و ركاته كيف وجــدت أهاك بارك الله الله الك ? فتقرَّى حجر نسائه كلمن و يقول لهن كما يقول لمائشة و يقلن له كما قالت عائشة ثم رجم النبي ﷺ فاذا رهط ثلاثة في البيت يتحدثون وكان النبي ﷺ شديد الحياء فخرج منطلقاً نحو حجرة عائشة فما أدرى أخبرته أم أخبر أن القوم خرجوا غرج حتى اذا وضع رجله في أسكفة الباب واخرى خارجه أرخى السنر بيني وبينه وأنزلت آية الحجاب، تفرد به البخارى من هذا الوجه . ثم رواه منفرداً به أيضاً عن اسحاق هو ان نصر عن عبد الله من بكير السهمي عن حميد من أنس بنحو ذلك ، وقال « رجلان ، بدل ثلاثة فالله أعلم مًا البخارى : وقال ابراهيم بن طهمان عن الجمد أبي هنمان عن أنس فَذَكَر نحوه . وقد قال إِن أَبِي حاتم صَرَشْتُ أَبِي حَدَثنا أَبُو المظفر حَدَثنا جَمَو بن سلبان عن الجَمَّد أَبِّي عَبَّان البشكرى عن أنس بن مالك قال : أعرس رسول الله عَلَيْكَ بيمض نسائه فصنمت أم سلم حيساً ثم حطته في ثور نقالت اذهب الى رسول الله عَلَيْنَةِ وأخبره ان هذا منا له قليل قال أنس والناس يومئذ في

جهد فجئت به فقلت يارسول بشت ْ جهذا أم سليم اليك وهي تقرئك السلام وتقول ان هذا منـــا له قليل فنظر اليه ثم قال ضمه في ناحية البيت ثم قال اذهب فادع لي فلاناً وفلاناً فسمى رجالا كثير ا قال ومن لقيتَ من السلمين فدعوت من قال لي و من لقيتُ من المسلمين فجئت والبيت والصفة والحجرة ملاء من الناس. فقلت يا أبا عنمان كم كاتوا قال كاتوا زهاء ثاثبائة . قال أنس فقال لي رسول الله والله عليه والله فوضم يده عليه ودعا وقال ما شاء الله ثم قال ليتحلق عشرة عشرة ويسبوا ولمأكل كل انسان مما مليه فجمارا يسبون ويأكلون حتى أكلوا كلهم فقال لي رسول الله عَيْنَا إلى الله على المعالمة على المعالمة رفعته قال وتخلف رجال يتحدثون في بيت رسول الله ﷺ وزوج رسول الله ﷺ التي دخل مها معهم مو لية وجهها الى الحائط فأطالوا الحديث فشقوا على رسول الله ﷺ وكان أشد النساس حياء ولو علمواكان ذلك عليهم عزيزاً فقام رسول الله ﷺ فسلم على حجره وعلى نسائه فلما رأوه قد جاء ظنوا انهم قد ثقلوا عليه ابتدروا الباب فحر جوا وجاء رسول الله ﷺ حتى أرخى السنر و دخل البيت وأنا في الحجرة فمكث رسول الله كلي في بيته يسيرا وأنزل الله القرآن فخرج وهو يقرأ هذه الآية ﴿ يَأْمِهَا الذين آمنوا لاتدخلوا بيوت النبي الا أن يؤذن لكم الىطمامفير ناظرين اناه ولكن اذا دعيتم فادخلوا فاذا طمنم فانتشروا والاسستأنسين لحديث ان ذلكم كان يؤدى النبي فيستحيي منكم والله لايستحي من الحق واذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقادبكم وقاديهن وما كان لـكم ان تؤفوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعد أيداً ان ذلكم كان عند الله عظما . ان تبدوا شيئاً أو يُعنوه ذان الله كان بكل شيء علما ﴾ قال أنس فترأهن علىُّ قبل الناس وأنا أحْدَثُ الناس بهن عهدا . وقد رواه مسلم والترمذي والنسائي جميما عن قتيبة عن جعفر بن سليان عن الجمد أبى عثمان به وقال الترمذي حسن صحيح و رواه مسلم أيضاً عن محد بن رافع عن عبد الرزاق عن مسر عن الجيد ألى عنمان به وقد روى هذا الحديث البخارى والترمذي والنسائي من طرق عن أبي بشر الاحسى الكوفي عن أنس بنحوه ورواه ابن أبي حاتم من حديث أبي نضرة العبدي عن أنس بنحوه ولم يخرجوه . ورواه ان جرير من حديث عرو بن سعيد و من حديث الزهري عن أنس تمو ذلك . قلت : كانت زينب بنت جحشرضي الله عنها من المهاجرات الاول وكانت كثيرة الخير والصدقة وكان اسمها أولا مره فسهاها النبي بَيَّاتِينَ زينب وكانت تكنى بأم الحكم قالت عائشة رضى الله عنها مارأيت امرأة قط خيراً فى الدين من زينب وأتتى لله وأصدق حديثاً وأوصل للرحم وأعظم أمانة وصدقة . وثبت في الصحيحين كما يأتى في حديث الافك عن عائشة إنها قالت وسأل رسول الله عليات عني زينب بنت جحش

وهى التى كانت تسامينى من نساء النبى و الله فصصها الله بالورع فقالت يارسول الله احمى سمى ا و بصرى، ماعلمت الاخيرا . وقال مسلم بن الحجاج فى صحيحه مترش عود بن غيلان حدثنا الفضل بن موسى الشيبانى حدثنا طلحة بن يحيى بن طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت قال رسول ا الفحيلية أمولتايدا الابها كانت تصل بيدها وتتصدق . انفرد به مسلم . قال الواقدى وغيره من أهل السير والمغازى والتواريخ توفيت سنة عشرين من الهجرة وصلى عليها أمير المؤمنين عربن الخطاب رضى الله عنه ودفنت بالبقيع وهى أول امرأة صنع لها النعش

# سنةستمن الهجرة النبوية

قال البيهق كان يقال في الحرم منها سرية محد بن مسلة قبل نميد وأسروا فيها نمامة بن انال البيهي قلت: لمكن في سياق ابن اسحاق عن سعيد المقبري عن أبي هريرة أنه شهد ذلك وهو المهامى قلت: لمكن في سياق ابن اسحاق عن سعيد المقبري عن أبي هريرة أنه شهد ذلك وهو انما هاجر بعد خير فيؤخر الى مابعدها والله أغر وهي السنة التي كان في أواثلها غزوة بني لحيان على الصحيح قال ابن اسحاق وكان فتح بني قريظة في ذي القمدة وصعر من ذي الحجة وو في تلك الحجة المشركون يعنى في سنة خس كما تقدم. قال ثم أقام رسول الله متن فتح بني قريظة الى بني وصغراً وشهرى ربيع وخرج في جمادى الاولى على رأس سنة أشهر من فتح بني قريظة الى بني الحيان يطلب بأصحاب الرجيع حبيب وأصحابه وأظهر انه يريد الشام ليصيب من القوم غرة قال ابن هشام واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم والمقصود انه عليه السلام لما امتمى الى منساز لهم هروا من بين يديه فتحصنوا في رؤوس الجبال فيال الى محمنان فلقي بها جماً من المشركين وصلى بها صلاة الخوف وقد تقدم ذكر هذه الفزوة في سنة أربع وهنائك ذكرها السبهي والاشبه وصلى جا صلاة الخوف وقد تهدم ذكر هذه الفزوة في صنة أربع وهنائك ذكرها السبهي والاشبه ماذكره ابن اسحاق انها كانت بعد المنازي في زمانه و بعده كا قال الشافي رحمه الله: على المنازي في عيد بن مالك في غزوة بني لحيان من أراد الماذي في هو عيال على محد بن اسحاق . وقد قال كمب بن مالك في غزوة بني لحيان من أراد المهازي في هو عيال على محد بن اسحاق . وقد قال كمب بن مالك في غزوة بني لحيان المنازي المنازية ال

لو أن بني لحيـان كانوا تناظروا لقوا عصباً فى دارهم ذات مصدق لقوا سرعاناً علا السرب روعه أمام طحون كالمجرة فيلق ولكنهم كانوا وباراً تتبعت شلب حجاز غيرنسى متنغى

## غزوة نى قرك

قال ابن اسحاق : ثم قدم رسول الله و المدينة فلم يتم بها إلا ليالى قلائل حتى أغار عبينة بن حديثة بن بدر القرارى فى خيل من غطفان على تقاح النبى و الفياق الغابة وفيها رجل من بنى غفار ومده امرأته فقتادا الرجل واحتمادا المرأة فى اللقاح . قال ابن اسحاق : فحد ثنى عاصم بن عمر بن قتادة وعبد الله بن أي بكر ومن لا أنهم عن عبد الله بن كعب بن مالك \_ كل قد حدث فى غزوة ذى قرد بعض الحديث \_ أنه كان أول من نفر بهم سلة بن عمر و بن الا كوع الاسلى غدا بريد الفابة منوضعاً قوسه ونباد ومه غلام لعلمحة بن عبيد الله من منود حتى إذا علا ثلية الوداع نظر الى بعض خيو لهم غاشرف فى فاحية سلم ثم صرخ : واصباحاه اثم خرج يشتد فى آثار القوم وكان مثل السبع حتى لحق باقتوم فجعل بردهم بالنبل و يقول :

خاصاً وانا ان الاكوع اليوم يوم الرضع غاذا وجبت الخيل نحوء انطلق هار يا ثم عارضهم فاذا أمكنه الرمى رمى ثم قال : خلحا وانا ان الاكوع اليوم يوم الرضع

قال فيقول قائلهم: أو يكمنا هو أول النهار، قال: و بلغ رسول الله على صياح ابن الاكوع فصرخ بالمدينة: الفزع . فتر است الحيول الى رسول الله على في في الفرسان المقداد بن الفرسود ثم عباد بن بشر و صعد بن زيد و أسيد بن ظهير \_ يشك فيه \_ وعكاشة بن محسن و محرز بن نصلة أخو بنى أسد بن خزيمة وأبو قتادة الحارث بن ربي أخو بنى أسد بن خزيمة وأبو قتادة الحارث بن ربي أخو بنى أسد بن خزيمة وأبو قتادة الحارث بن ربي أخو بنى أمد بن خزيمة وأبو عباش عبيد بن زيد ثم قال : أخرج في طلب القوم حتى ألحتك في الناس وقد قال النبي عبال أمر عليهم سعد بن زيد ثم قال : أخرج في طلب القوم حتى ألحتك في الناس وقد قال النبي عبال من المن بني زريق يا أبا عياش لو أعطيت هذا الفرس رجلا هو أفرس منك فلحق بالقوم وقال أبو عياش : قلمت با رسول الله أمنا أفرس الناس . ثم ضر بت الفرس فو الله ما حرى بي خسين فر أع عياش معاذ بن ما عص أو عائد بن ما عس نويس بن خلية وكان ثامنا و يطرح أسيد بن ظهير فائلة أعلم أي ذلك كان . وقوس الناس حتى الموس على رجليه . قال : فحر يتل بن الخرسان حتى الغرس على بن خلية وكان ثامنا والن وبعض الناس عيد بن الاكوع يوشد فارسا قد كان أول من لمتى بالقوم على رجليه . قال : فحر النوسان حتى تلاحقوا ضدتهى عاصم بن عر بن قائدة أن أول فارس لمتى بالقوم عور زبن نشانة والن يقد بن الله وسان الله الاخرم و يقال له فيم وكانت الفرسالتي تحته لمحمود بن مسلمة وكان يقال المنوس فو اللهة وكان يقال الهنوس فو اللهة وكان يقال المه و يقال اله في وكانت الفرسالتي تحته لحمود بن مسلمة وكان يقال المنوس فو اللهة وكان يقال المه و يقال المه في وكانت الفرسالتي تحته المحدود بن مسلمة وكان يقال المنوس فو الملهة وكان يقال المنوس فو الملهة وكان يقال المنوس فو المهم و كان يقال المنوس فو الملهم وكان يقال المنوس فو الملهة وكان يقال المنوس فو الملهة وكان يقول فو يقال المنوس فو الملهة وكان يقال المنوس فو المله و كان يقال المنوس فو الملهة وكان يقال المنوس فو المله و كان يقول المنوس فو المله و كان يقول المنوس فو المله و كان يقول المنوس فو المله و كان المنوس فو المله و كان أو كان الموس فو المله و كان أو كان المور كانت الفرس ألم كان أو كان المو

فلما انتهى الى العدو قال لهم: قنوا معشر بنى اللكيمة حتى يلحق بكم من وراءكم من أدباركم من المهاجرين والانصار قال: فحمل عليه رجل منهم تقتله وجال الفرس فلم يقدر عليه حتى وقف على أرية من بنى عبد الاشهل أى رجع الى مر بعله الذى كان فيه بالمدينة

قال أبن اسحاق ولم يقتل يومئذ من المسلمين غيره قال ابن هشام وقد ذَكر غير واحد من أهل العلم انه قد قتل معه أيضا وقاص بن مجزز المعلجي . قال ابن اسحاق وحدثني بمض من لا أتهم عن عبدُ الله بن كلب بن مالك أن محرزا كان على فوس لمكاشة بن محصن يقال لها الجناح فقتل محرز واستلب جناح فالله أعلم . قال ولما تلاحَّت الخيل قتل أبو قتادة حبيبَ بن عبينة وغشاه برده نم لحق بالناس وأقبل رسول الله ﷺ في المسلمين . قال ابن هشام واستعمل على المدينة ابن ام مكتوم فاذا حبيب مسجى ببرد أبي قتادة فاسترجم الناس وقالوا قنل أبو قنادة فقال رسول الله عَلَيْكُ ليس بابي قتادة ولكنه قنيللاني قتادة ووضع عليه برده لنعرفوا أنه صاحبه قال وادرك عكاشة بن محصن او بارا وابنه عمرو بن أو بار وهما على بدير واحد فانتظمهما بالرمح فقتلهما جميعا واستنقذوا بعض اللقاح قال وسار رسول الله ﴿ وَلِيلِنِهُ حَتَى نَزِلُ بِالْجَبِلِ مِن ذَى قَرِدُ وَتَلاحَقَ بِهِ النَّاسِ فَآقَامُ عَلَيْهِ يَوْمًا وَلِيلَةٌ وَقَالَ له سلمة بن الأكوع يارسول الله نوسرحتني فيمائة رجل لاستنقلت بقيةالسرح وأخنت بإعناق القوم فقال رسول الله ﷺ فيا بلغني : الهم الآن ليغبقون في غطفان فقسمررسول الله ﷺ في أصحابه في كل ما تترجل جزورا وأقاموا عليها ثم رجع قافلا حتى قدم المدينة قال واقبلت امرأة الففاري على ناقة من الجل النبي ﷺ حتى قدمت عليه المدينة فاخبرته الخبر فلما فرغت قالت يارسول الله اني قد نذرت الله أن أنحرها ان نجاني الله عليها قال فتبسم رسول الله ﷺ ثم قال «بشما جزيتيها أن حملك الله عليها ونجاك بهائم تنحريمها انه لانذر في مصية الله ولافها لاتملكين انما هي ناقة من ابلي فارجعي الى أهلك على بركة الله » قال ابن اسحاق والحديث في ذلك عن أبي الزبيرالمكي عن الحسن البصري. هكذا أورد ابن اسحاق هذه القصة بما ذكر من الاسناد والسياق. وقد قال البخاري رحمه الله بمد قصة الحديبية وقبل خيير غزوة ذي قرد وهي الغزوة التي أغاروا على لقاح النبي ﷺ قبل خيير بثلاث حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حاتم عن يزيد بن أبي عبيد محمت سلمة بن الاكوع يقول خرجت قبل أن يؤذن بالاولى وكانت لقاح النبي ﷺ ترعى بذى قرد قال فلقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف فقال أخفت لقاح النبي ﷺ فقلت من أخذها قال غطفان قال فصرخت ثلاث صرخات واصباحاه قال فاسمحت مابين لابقى المدينة ثم اندفت على وجهى حتى أدركتهم وقد أخذوا يستقون من الماء فجلت أرميهم بنبلي وكنت راميًا وأقول أنا ابن الاكوع اليوم يوم الرضع وأرتجز حتى استنقذت القاح منهم واستلبت منهم ثلاثين بردة قال وجاه الذى عَلَيْكَانُهُ والناس فقلت يارسول الله قد حميت

القرم الماه وهم عطاش فابعث اليهم الساعة . فقال و يا ابن الاكرع ، ملسكت فأسجح » ثم رجمنا وردفنى رسول الله ﷺ على نافته حتى قعمنا المدينة .وهكذا رواء مسلم عن قتيبة به ورواه البخارى عن أبى عاصم السهل عن يزيد بن أبى عبيدة عن مولاه سلمة بنحوه

وقال الامام أحد مرتش هاشم بن القالم حدثنا عكر مة بن عمار حدثن اياس بن سلمة بن الاكوع عن أبيه قال: قدمنا المدينة زمن الحديبية مع رسول الله وسي فخرجت أنا و رباح غلام الله يحت بنظير رسول الله وسي بناير رسول الله وسي فقتل راهيها وخرج يطر دها فلما كان بغلس أغار عبد الرحمن بن عيينة على ابل رسول الله وسي فقتل راهيها وخرج يطر دها هو وأناس معه في خيل فقلت يار باح اقعد على هنا الغرس فاطقه بطلحة و أخبر رسول الله يست في الله وسول الله يقتل مرحه . قال: وقت على تل فجسلت وجهى من قبل المدينة ثم ناديت ثلاث ممات: يا مسيفي ونبل فجملت أرميهم وأعقر بهم وذلك حين يكثر الشجر فا رميم وأغال : به فجملت أرميهم وأغال فارس إلا عقر ت به فجملت أرميهم وأنا أقول :

أنا ابن الاكوع واليوم يوم الرضع

قال: فالحق برجل منهم فارميه وهو على راحلته فيقع سهمى فى الرجل حتى انتظم كنفه فقلت خدها و اذا ابن الاكوع واليوم يوم الرضع

عاذا كنت في الشجر أحر قمهم بالنبل فاذا تضايقت التنايا عادت الجبل فر ديمهم بالحجارة فما زال ذاك شأني وشأنهم انبعهم وارتجز حق ماخلق الله شيئا من ظهر رسول الله ويحليه الاخلفته وراء علمى فاستفدته من أيديهم تم لم أزل أرميهم حتى ألقو اأكتر من ثلاتين رمحا وأكتر من ثلاتين رحم وستخون منها ولا يلقون من ذلك شيئاً إلا جملت عليه حجارة وجمته على طريق رسول الله وقالتي حتى اذا امتد الضحى أتاهم عيينة بن بدر الغزارى مدداً لهم وهم في ثنيةً ضيقة تم عادت الجبل فأنا فوقهم فقال عيينة ماهذا الذي أرى ؟ قالوا لقينا من هذا البرح مافارقنا بسحر حتى الآن وأخذ كل شيء بايدينا وجمله وراء ظهره ، فقال عيينة لولا أن هذا برى أن وراء طلباً لقد تركم ، ليم اليه نفر منهم أربحة فصمدوا في الجبل فلا أسمسهم المسوت قلت أثمر فو نني قالوا ومن أنت قلت أنا ابن الاكوع و الذي كرم وجه محمد لا يطلبي رجل منهم أن في ركمي و بحد عمد لا يطلبي رجل منهم أن في درس منهم أن أخل . قال المحدى وعي أثره ابو قتادة فارس رسول الله وقتادة عارس وسول الله وقتادة ما رسول الله وقتادة عارس وسول الله وقتادة عارس وسول الله وقتادة عارس وسول الله وقتادة ما رسول الله وقتادة عارس وسول الله وقتاده عارس وسول الله وقتاده عارس وسول الله وقتاده عارس الله وقتادة عارس وسول الله وسول الله وسول الله وسول الله وسول الله وسول المناز و المقداد بن الاسود وسول الكنان فولي المشرون و أنوان من الجبل وسول المهرون و المتعاد و المتحدون المسور الله وسول المناز و المتحدون الاستور و المتحدون المسور و المتحدون الم

فأخذ عنان فرسه ، فقلت : يا أخرم ائذن القوم \_ يعني احذرهم\_ فاني لا آمن أن يقتطعوك فاتثد حة, يلحق رسول الله ﷺ وأصحابه . قال : يلسلمة ان كنت تؤمن بالله واليوم الآخر و تملم أن الحنة حق والنار حق فلا تمحل بيني و بين الشهادة . قال فخليت عنان أفر مه فيلحق يعبد الرحم. اه، عبينة و يعطف عليه عبد الرحن، فاختلفا طمنتين فعقر الاخرم بعيد الرحم، وطعنه عبد الرحم. فقتله فتحول عبد الرحمنعلي فرس الاخرم فيلحق أبو قتادة بمبد الرحمن فاختلفا طمنتين فعقر بأبي قتادة وقتله أبو قتادة وتمول أبو قتادة على فرس الاخرم . ثم انى خرجت أعدو في أثر القوم حتى ما أرى من غبار صحابة النبي ﷺ شيئا و يعرضون قبل غيبو بة الشمس الى شعب فيه ماء يقال له ذو قرد فأرادوا أن يشر بوا منه فابصروني أعدو وراءهم فعطفوا عنه وأسندوا في الثنية ثنية ذي بئر وغر بت الشمس وألحق رجلا فارميه فقلت : خذها وأنا ابن الاكوع واليوم يوم الرضم . قال فقال يا تكل أم أ كوع بكرة . فقلت نعم أي عدو نفسه . وكان الذي رميته بكرة وأتبعته سهما آخر فعلق به سهمان ويخلفون فرسين فعجئت مهما أسوقهما الى رسول الله عليه وهو على الماء الذي أجلسهم عنه ذو قر د و اذا بني الله ﷺ في خسمائة و اذا بلال قد نحر جزوراً بما خلفتُ فهو يشوي رسول الله ﷺ من كبدها وسنامها فأتيت رسول الله وكالله ممانة فارسول الله خلني فأنتخب من أصحابك مائة فآخذ على السكمار بالعشوة فلايبتي منهم مخبر إلاقتلته . فقال أكنت فاعلا ذلك بإسلمة ? تال قلت لع والذي أ كرمك . فضحك رسول الله ﷺ حتى رأيت نواجذه في ضوء النارثم قال : البهم يقرون الآن بأرض غطفان . فجاء رجل من غطفان فقال : مروا على فلان الغطفاني فنحر لهم جزوراً فلما أخفوا بكشطون جلدها رأو! غيرة فتركوها وخرجو اهر ابا فلما أصبحنا قال رسول الله مَلَاكَاتُ خير فرساننا أبو قتادة وخير رجالتنا سلمة ، فاعطاني رسول الله عَيِّكَ الله الفارس و الراجل جميعاً ثم أردقني ور اه على العضباء راجعين الى المدينة فلما كان بيننا و بينها قريب من ضحوة وفي القوم رجل من الانصار كان لأُيسبق جمل ينادى: هل من مسابق ، ألا رجل يسابق الى المدينة ? فأعاد ذلك مراراً وأنا ورا. وسول الله عطي مردف متلت له: اما تكرم كريما ولا تهاب شريعاً ؟ قال : لا الا رسول الله عطين قال قلت : يارسول الله بأبي أنت وأمي خلني فلاسابق الرجل . قال : ان شئت . قلت أذهب اليك فطفر عن راحلته وثنيت رجل فطفرت عن الناقة ثم أنى ربطت عليه شرفا أو شرفين يمني استبقيت من ننسىثم أنى معوت حتى ألحقه فاصك بين كتفيه بيدى قلت سبقتك والله أوكملة نحوها قال فضحك وقال: انْ أَطْن.حتى قدمنا المدينة. وهكذا رو اه مسلم من طرق عن عكرمة بن محمَّل بنحو دوعنده فسبقته الى المدينة فلم نلبث إلا ثلاثا حتى خرجنا الى خيبر. ولأحمد هذا السياق. ذكر البخارى والبيهقي هذه الغزوة بمد الحديبية وقبل خبير وهو أشبه مما ذكره ابن اسحاق والله أعلم فينبغي

تأخيرها الى أوائل سنة سبم من الهجرة فان خيير كانت في صفر معها وأماقصة المرأة التي نُجِت على ْناقة النبي ﷺ ونذرت نحرها لنجاتها عليها فقد أوردها ابن اسحاق بروايته عن أبي الزبير عن الحسن البصري مهملا . وقد جاء متصلا من وجوه أخر وقال الامام احد مرتش عفان حدثنا حاد "بن" زيد حدثنا أيوب عن ابي قلابة عن ابي المبلب عن عران بن حصين قال : كانت العضياه لرجل من بني عقيل وكانت من سوابق الحاج فأخذت العضباء معه. قال فمر به رسول الله مَصَّالِيُّهُ وهو في و ثانق ورسول الله ﷺ على حمار عليه قطيفة فقال يامحه علام تأخذوني وتأخذون سابقة الحاج ? فقال رسول الله عَلَيْنَ فَاخذك بجريرة حلفاتك تقيف . قال وكانت ثقيف قد أسروا وجلين من أصحاب النبي ﷺ . وقال فيها قال مسلم فقال رسول الله ﷺ لو تنلمها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح قال ومضى رسول الله ﷺ فقال يامحد ا أنى جائم فاطمعني وأنى ظاَّن فاسقى فقال رسول الله ﷺ هذه حاجتك ثم فدى بالرجلين وحيس رسول الله ﷺ العضباء لرحله . قال ثم ان المشركين أغاروا على سرح المدينة فذهبوا به و كانت العضباء فيه وأسروا امرأة من السلمين . قال وكاتوا اذا نزلوا أراحوا آبله بأفنيتهم قال فقامت المرأة ذات ليلة بعد ما نوموا فجعلت كما أنت على بعير رغاحتي أتت على العضباء فأتت على ناقة ذلو ل مجرسة فركبتها ثم وجهتها قبل المدينة قال وندرت ان الله المجاها عليها لتنحرتها فلما قدمت المدينة عُرفت الناقة فقيل ناقة رسول الله ﷺ قال وأخبر رسول الله ﷺ بندرها أو أتنه فأخبرته فقال بئس ماجزيتيها أو بئس ماجزتها ان أنجاها الله عليها لتنحرنها . قال ثم قال رسول الله عَيْطَالِيُّه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم . ورواه مسلم عن أبي الربيع الزهرائي عن حماد من زید

قال ابن اسحاق وكان مماقيل من الاشعار في غزوة ذي قرد قول حسان بن ثابت رضي الله عنه :

لولا الذي لاقت ومن نسورها بجنوب ساية أمن في التقواد القبيلة عملن كل مدجج حامى الحقيقة ماجد الاجداد واسر أولاد القبيلة انتيا سلم غداة نوارس المداد كنا ثمانية وكانوا جحفلا جليا فشكوا بالرماح بداد كنا من القوم الذين يلومم ويقدمون عنسان كل جواد كلا ورب الراقسات الى مني يقطمن عرض مخارم الاطواد حتى تُعيل الخيل في عرصاتهم ونثوب بالملكات والأولاد رهوا بكل مقلم وطرق في كل معترك عطفن وواد

أفئى دوابرها ولاح متونها يوم نضاد به ويوم طراد فكذاك ان جيسادنا ملبونة والحرب مشعلة بريم خواد وسيوفنا بيض الحدائد عبتلى جنن الحديد وهلمة المرتاد أخذ الآله عليهم لحرامه ولعزة الرحمز بالاسداد كانوا بدار ناعمين فيسدلوا أيلم ذى قرد وجوه عنساد ابن اسحاق فنضب سعد بن زيد أمير سرية النوارس المتقدمين امام رسوا

قال ابن اسحاق فغضب سعد بن زيد أمير سرية الغوارس المتقدمين امام رسول الله ﷺ على حسان وحلف لايكلمه أبداً وقال افطلق الى خيلى وفوارسى فجملها للمقداد. فاعتذر اليه حسان بأنه وافق الروى اسم المقداد ، ثم قال أبياتاً بمدح بها سعد بن زيد :

اذا أردتمُ الاشدُّ الجلدا أو ذا غناء فعليكم سمدا سمه بن زيدلابهدُّ هدًا

قال فلم تقع منه بموقع. وقال حسان بن ثابت فی یوم ذی قر د :

أظن عيينة أذ زارها بأن سوف بهدم فيها قصورا فأكذبت ما كنت صدقته وقلم سنفم أمراً كبيرا فمنت المدينة أذ زرتها وآنست الاسد فيها زئيرا وولوا سراعا كشد النمام ولم يكشفوا عن ملط حصيرا أمير علينا رسول المليك أحبب بغاك الينا أميرا رسول يصدق ملجاده ويتلو كتاباً مضيعاً منيرا

وقال كعب بن مالك في يوم ذي قرد يمدح الفرسان أيومئذ من المسلمين:

أيحسب أولاد اللهيطة انسا على الخيل لسنا مناهم في الفوارس وانا أناس لاترى القتل سبة ولا ننثى عند الرماح المداعس وانا لنترى الفسيفسن قع الذرى و نضرب رأس الأبلج المتشاوس نرد كاة المعلين اذا انتحوا بضرب يسلى نخوة المتقاعس بكل فتى حامى الحقيقة ماجد كريم كسرحان السخاة مخالس يفودون عن أحساهم وبالادم بيغض همة المهام تحت التوانس

فسائل بنى بدر أذا ما لتينهم بما فسل الاخوان يوم التمارس اذا ماخرجتم فاصدقوا من لتيتم ولا تكتموا أخباركم في المجالس وقولوا زلنا عن مخالب خادر به وحر في الصدر ما لم ممارس

# غزوة بي الصطلق من خزاعة

قال البخارى و هي غزوة المريسيع . قال محمد بن اسحاق وذلك في سنة ست . وقال موسى من عقبة سنة أربع . وقال النمان بن راشد عن الزهري كان حديث الافك في غزوة المريسيم هكذا رواه البخاري عن مغازي موسى بن عقبة انها كانت في سنة أربع . والذي حكاه عنه وعن عروة أنها كانت في شمبان سنة خس . وقال الواقدي كانت البلتين من شعبان سنة خس في سبمائة من أصحابه . وقال محمد من اسحاق من يسار بسمد ما أورد قصة ذى قرد فأقام رسول الله عليه بالمدينة يعض جمادي الآخرة ورجب ثم غزا بني المصطلق من خزاعة في شعبان سنة ست . قال ان هشام واستعمل على المدينة أبا ذر الغفارى ويقال تميلة بنهبد الله الليثي . قال ابن|سحاق حدثني عاصم من عمر من قنادة وعبد الله من أبي بكر ومحد من يميي من حبان كل قد حدثني بعض حديث بني المصطق تالوا : بلغر سول الله ﷺ أن بني المصطلق يجمعون له وقائدهم الحارث بن أبي ضرار أبوجويرية بنت الحارث التي تزوجها رسول الله ﷺ بعد دنماء فلما سمع بهم خرج البهم حتى لقبهم على ماه من مياههم يقال له المريسيم من ناحية قديد الى الساحل فتؤاحم الناس واقتتاوا فهزم الله بني المصطلق وقتل من قتل منهم و نقل رسول الله ﷺ أبناءهم ونساءهم وأموالهم فأهاءهم عليمه وقال الواقدي خرج رسول الله ﷺ لليلتين مضنا من شعبان سنة خس من الهجرة في سبعائة من أصحابه الى بنى المصطلق وكانوا حلفاء بنى مدلج فلما انتهى اليهم دفع راية المهاجرين الى أبي بكر الصديق ويقال الى عمار بن ياسر وراية الانصار الى سمد بن عبادة ، ثم أمر عمر بن الخطاب فنادى في الناس أن قولوا لا إله إلا الله تمنعوا بها أنفسكم وأموالكم فأبوا فتراموا بالنيل، ثم أمر رسول الله عِيَّالِيَّةِ السلمين فحماد احملة رجل واحد فما أفلت منهم رجل واحد وقتل منهم عشرة وأسر سائرهم ولم يقتل من المسلمين الا رجل واحد. وثبت في الصحيحين من حديث عبد الله من عون قال كتبت الى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال فقال: قد أغار رسول الله عليه على بني المصطلق وهم غارون فى أنعامهم تستى على الماء فقتل مقاتلتهم وسبى سبيهم فأصاب يومئذ ــ أحسبه قال ـ جويرية بنت الحارث . وأحبرني عبد الله بن عمر بذلك وكان بذلك الجيش . قال ابن اسحاق وقد أصيب رجل من المسلمين يقال له هشام من صبابة أصابه رجل من الانصار وهو يرى انه من المدو فقتله خطأ

وذكر ابن اسحاق أن أخله مقيس بن صبابه قدم من مكة مظهراً للاسلام فطلب دية أخيه هشام من رسول الله تقطيلية لانه قتل خطأ فاعطاه دينه ثم مكث يسيراً ثم عدا على قاتل أخيه فقتله ورجم

مرتماً الى مكة وقال فى ذلك :

شغى النفس ان قد بات بالقاع مسنداً يضرج ثوبيسه دماء الاخادع وكانت هموم النفس من قبل قتله تلم فتحميني وطاء المضاجم حلت به وترى وأدركت ثؤرني وكنت الى الاوثان أول راجع ثأرت به فهراً وحملت عقله سراة بني النجار أرياب فارع قلت : ولهذا كان مقيس هذا من الاربعة الذين أهدر رسول الله ﷺ يوم الفتح دماءهم وان وجدو! معلقين باستار الكعبة . قال أبن اسحاق فبينا الناس على ذلك الماه وردت و أردة الناس ومع عمر بن الخطاب أجير له من بني غفار يقال له جهجاه بن مسعود يقود فرسه ، فازدحم جهجاه وسنان بن و بر الجمني حليف بني عوف بن الخز رج على الماء فاقتتلا فصر خالجمني: يامعشر الانصار وصرخ جهجاه : يامعشر المهاجرين فنضب عبد الله بن أبيّ بن ساول وعنده رهطمن قومه فيهم زيد ا بن أرقم غلام حدث فقال أوقد فسلوها ? قد نافر و نا وكاثر ونا في بلادنا و الله ما أعدُّ نا وجلابيب قريش هذه الا كما قال الاول « سمن كلبك يأ كلك ؛ أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الاعز منها الاذل. ثم أقبل على من حضره من قومه فقال: هذا مافعلتم بانفسكم احالتموهم بلادكم وقاسمتموهم أمو السكم أما و الله لو أمسكتم عنهم ما بايديكم لتحولوا الى غير داركم . فسمع ذلك زيد ابن أرقم فشي به الى رسول الله ﷺ فاخبره الخبر وعنده عمر بن الخطاب فقال من مم به عباد ابن بشر فليقتله . فقال رسول الله ﷺ : فكيف ياعر اذا تحدث الناس أن محداً يقتل أصحابه لا ولكن آذن بالرحيل. وذلك في ساعة لم يكن رسول الله ﷺ يرتحل فيها فارتحل الناس وقد مشي عبد الله بن ألى بن ساول الله رسول الله ﷺ حين بلغه أن زيد بن أرقم بلَّغه ما محم منه فحلف بالله ماقلت ما قال و لا تكلمت به وكان في قومه شريفاً عظما فقال من حضر رسول الله ﴿ عَلِيْكَا إِلَيْهِ مِن الانصار من أصحابه بإرسول الله عسى ان يكون الغلام أوهم في حديثه ولم يحفظ ماقال الرجل حديًّا على أبن أبي و دفعا عنه. فلما استقل رسول الله ﷺ وسار لقيه أسيد بن حضير فحياه بتحية النبوة وسلم عليه وقال: يارسول الله والله لقد رحت في ساعة منكرة ما كنت تروح في مثلها. فقال له رسُولَ اللهُ عَيْدِ اللهِ عَالَيْنِي : أوما بلغك ماقال صاحبِم \* قال أي ضاحب بإرسول الله \* قال عبد الله بن أتى". قال وما قال قال زعم أنه ان رجع الى المدينة اخرج الأعز منها الاذل قال فانت و الله يارسول الله يُخرجه أن شئت هو والله الذليل وأنت المزيز ثم قال يارسول الله ارفق فوالله لقد جاءنا الله بك وان قومه لينظمونه الخرز ليتوجوه فانه ليرى المكاقد استلبته ملكا. ثم مشى رسول الله عَيَّظِيَّةُ بالناس يومهم ذلك حتى أمسى وليلتهم حتى أصبح وصدر يومهم ذلك حتى آذتهم الشمس ثم نزل بالناس فلم

يلبثوا أن وجدوا من الارض فوقعوا نياما ، وأنما قبل ذلك ليشغل الناس عن الحديث الذي كان الامس من حديث عبد الله بن أبي ثم راح رسول الله ﷺ الناس وسلك الحجاز حتى نزل على ماء بالحجاز فويق النقيم يقال له بقماء فلما راح رسول الله ﷺ هبت على الناس ريح شديدة فآذ تهم وتفوفوها فقال رسول الله عَلَيْنَةِ : لا تَعْرَفُوها فاتما هبت لموت عظيم من عظاء الكفار. فلما قدموا المدينة وجدوا رفاعة بن زيد بن النابوت أحد بني قينقاع وكان عظما من عظاء اليهود وكهناً للمنافقين مات ذلك اليوم. وهكذا ذكر موسى بن عقبة والواقدي .وروى مسلم من طريق الاعمش عن أبي سفيان عن جابر تحو هذه القصة الا أنه لم يسم الذي مات من المنافقين قال هبت ربيح شديدة والنبي ﷺ في بعض أسفاره فقال هذه لموت منافق ظما قدمنا المدينة اذا هو قد مات عظم من عظاه المنافقين . قال ابن اسحاق ونزلت السورة التي ذكر الله فيها المنافقين في ابن أفي ومن كان على مثل أمره فأخذ رسول الله ﷺ بأذُن زيد بن أرقم وقال هذا الذي أو في لله باذنه . قلت وقد تكلمنا على تفسيرها بْهَامها في كـتابنا التفسير بما فيه كفاية عن اعادته هاهنا وسردنا طرق هذا الحديث عن زيد بن أرقم ولله الحد والمنة ، فن أراد الوقوف عليه أو أحب أن يكتبه هاهنا فليطلمه من هناك وبالله التوفيق. قال ابن اسحاق حدثني عاصم بن عمر بن قنادة أن عبد الله بن عبد الله بن أبيّ بن ساول أتى رسول الله عَلَيْنَ قال يارسول الله أنه بلغي أنك تريد قتل عبدالله بن أني فيا بلغك عنه فان كنت فاعلا فرلى به فأنا أحل اليك رأسه فوالله لقد علمت الخزرج ما كان بها من رجل أبرً بوالله مني وأني أخشى أن تأمريه غيرى فيقتله فلا تدعني ننسي أن أنظر الى قاتل عبد الله بن أني عشى في الناس فأقتل فأقتل مؤمناً بكافر فأدخل النار. فقال رسول الله ﷺ بل فترفق به وتحسن صحبته ما بقي ممنا . وجيل بعد ذلك اذا أحدث الحدث كان قومه هم الذين يماتبونه ويأخفونه ويمنفونه فقال رسول الله ﷺ لمسر بن الخطاب حين بلغه ذلك من شأنهم كيف ترى ياعر أما والله لو قتلته يوم قلت لى لارعدت له أنف لو أمرتها اليوم بقتله لقتلته . قال عمر قد والله علمت لامر رسول الله عظي أعظم بركة من أمرى. وقد ذكر عكرمة وابن زيدوغيرهما إن ابنه عبد الله رضي الله عنه وقف لابيه عبد الله بن أَنَّ مِن ساول عند مضيق المدينة فقال قف فوالله لا تدخلها حتى يأذن رسول الله عَلَيْكِيَّ في ذلك فلما جاء رسول الله عَيْدُ استأذنه في ذلك فأذن له فأرسله حتى دخل المدينة . قال ابن اسحاق وأصيب يومئذ من بني المصطلق ناس وقتل على بن أبي طالب منهم رجلين مالسكا و ابنه . قال ا بن هشام وكان شمار المسلمين: بامنصور أمتأمت

قال ابن اسحق وكان رسول الله ﷺ أصاب منهم سبياً كثيراً فقسمهم في المسلمين وقال

البخارى هرَّشْ قنيبة بن سعيد أخيرنى اسماعيــل من جعفر عن ربيعة من أبي عبد الرحمن عن عهد بن يحيى بن حبان عن ابن محير يز أنه قال دخلت المسجد فر أيت أبا سعيد الخدري فعلست الله فسألته عن العزل فقال أبو سعيه خرجنا مع رسول الله ﷺ في غزوة بني المصطلق فأصبنا سبياً من سبى العرب فاشتهينا النساء واشدت علينا المزوية وأحيينا المزل وقلنا نعزل ورسول يَرِين أظهرنا قبل أن نسأله فسألناه عن ذلك فقال: ما عليكم أن لا تضاوا ما من نسبة كاثنة الى يوم القيامة الاكاثنة وهكذا رواه . قال ان اسحاق : وكان فيمن أصيب يومئذ من السبايا جو رية بنت الحارث بن أبي ضرار فحدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن عائشة قالت: لما قسم رسول الله ﷺ سبايا بني المصطلق وقعت جو برية بنت الحارث في السهم لثابت بن قيس ان شماس أو لابن عم له فكاتبته على نفسها ، وكانت امرأة حاوة ملاحة لا براها أحد إلا أخنت منسه فأتت رسول الله مَتِكَانَة لتستمينه في كتابها قالت: فوالله ما هو إلا أن رأشهاهل باب حجر في فَ عَهُمَا وَعَرَفْتُ أَنَّهُ سِيرِي مِنْهَا مَا رأيت . فَلَسَطَتْ عَلَيْهُ فَعَالَتَ يَا رَسُولُ اللهُ أَنَا جو برية بنت الحارث من أبي ضرار سيد قومه وقد أصابني من البلاء مالم محف عليك فوقعت في السهم الثابت ان قيس من شماس أو لامن عم له فكاتبته على نفسى فجئتك أستمينك على كتابتي . قال : قبل الشفى . خير من ذلك ? قالت وما هو يارسول الله قال أقضىعنك كتابكوأ تروجك . قالت : نعم يارسول الله قد ضلتُ. قالت : وخرج الخبر الى الناس أن رسول الله ﷺ قد نزوج جويرية بنت الحارث فقال الناس أمهار رسول الله علي السادا ما بأيديهم قالت : فلقد أعنق بْنْرُو يجه إياها مائة أهل بيت من بني المصطلق ، فما أعلم امرأة أعظم بركة على قومها منها. ثم ذكر ابن اسحاق قصة الافك بثمامها في هذه الغزوة وكذلك البخاري وغير واحد من أهل العلم وقد حررت طرق ذلك كله في تفسير سورة النور فلملحق مكاله إلى ها هنا و والله المستمان

#### قصم الافك

وهذا سياق محمد من اسحاق حديثَ الافك: قال امن اسحاق مَدَثَّتُومُ الزهرى عن علممة من وقاص وسعيد من المسيب وعروة من الزبير وعبد الله من عبيد الله من عتبة قال الزهرى : وكل قد حدثني مهذا الحديث و بعض القوم كان أوعى له من بعض وقد جمعت كل الذي حدثني القوم . قال ابن اسحاق : و حَدَثَىٰ بحيى ن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عائشة وعبد الله بن أبي بكر عن عرة بنت عبد الرحن عن عائشة عن نفسها حين قال فيها أهل الافك ما قالوا ، فكل قد دخل في حديثها عن هؤلاء جيماً يحدث بعضهم ما لم يحدث صاحبه وكل كان عنها ثقة فَكُلْهِمْ حَدَثُ عَنْهَا بِمَا مُعْمُ قَالَتَ : كَانْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اذَا أَرَادَ سَفَراً أَقْرَع بين نسائه فاينهن خرج سهمها خرج بها معه فلما كان غزوة بني المصطلق أقرع بين نسائه ،كما كان يصنع ، فخرج سهمي عليهن معه فخرج بي رسول الله عليالية . قالت : وكان النساء إذ ذاك يأ كان العلق لم بهجهن اللحم فيثقلن وكنت اذا رُحل لي بديري جلست في هودجي ثم يأتي القوم الذين كانوا برحلون لى فيحماونثي ويأخذون بأسفل الهودج فيرضونه فيضعونه على ظهر البعير فيشدونه بحباله ثم يأخذون رأس البمير فينطلقون به . قالت : فلما فرغ رسول الله ﷺ من سفره ذلك وجه قافلا حتى أذا كان قريباً من المدينة تزل منزلا فبات به بعض الليل ثم أذَّن مؤذن في الناس بالرحيل فارتحل الناس وخرجت لبمضحاجتي و في عنقي عقد لي فيه جزع ظفار فلما فرغت انسلٌ من عنقي ولا أدرى فلمارجمتُ الى الرحل ذهبت ألتمسه في عنتي فلم أجده وقد أخه الناس في الرحيل فرجمت الى مكانى الذي ذهبت اليه فالتمسته حتى وجدته وجاء القوم خلافي الذن كانوا برحاون لى البعير وقد كانوا فرغوا من رحلته فأخذوا الهودج وهم يغلنون أنى فيه كاكنت أصنم فاحتماوه فشدوه على البمير ولم يشكوا أنى فيه ثم أخذوا برأس البمير فالطلقوا به فرجمت الى المسكر وما فيه داع ولا مجيب قد الطلق الناس . قالت فتلففت بجلباني ثم اضطجمت في مكاني وعرفت أن نو افتُقدت لرجع الناس إلى . قالت فوالله أنى لمضطجمة إذ مرَّ بي صفو إن من المحلل السلمي وكان قد تخلف عن العسكر لبعض حاجاته فلريبت مع الناس فرأى سو ادى فأ قبل حقى وقف على وقد كان ير أنى قيل أن يُضرب علينا الحجاب فلما رآني قال: إنا لله وإنا اليه راجعون ظمينة رسول الله يَتَاكِنُّهُ ؟ و أنا متلففة في ثياني . قال ماخلفك يرحمك الله ? قالت فما كلته . ثم قرب اليَّ البعير فتال اركبي واستأخر عنى . قالت فركبت وأخذ برأس البعير فانطلق سريما يطلب الناس فوالله ما أدركنا الناس وما افتُقدت حتى أصبحت ونزل الناس فلما اطأ نوا طلم الرجل يقود بي فقال أهل الافك ماقالوا وارتج المسكر ووالله ما أعلم بشيء من ذلك ثم قدمنا المدينة فلم ألبث أن اشتكيت شكوى

شدمدة لايبلغني من ذلك شيء . وقد انتهى الحديث الى رسول الله ﷺ والى أبويٌ لايذكر ون منه قليلا و لا كثيراً إلا أنى قد أنكرت من رسول الله متطالية. بعض لطفه بي كنت إذا اشتكيت ر حتى ولطف في فلم يغمل ذلك في في شكواي ذلك فافكرت ذلك منه، كان اذا دخل على وعندي أم (١) تم "ضني قال كيف تيكم إلا يزيد على ذلك قالت حتى وجد شفى نفسي فقلت بإرسول الله حان . أيت ما رأيت من جفاته لي: لو أذنت لي فانتقلت إلى امي فرضتني قال لاعليك قالت فانقلت إلى أمى ولا علم لى بشيء مما كان حتى نقهت من وجعى بعد بضع وعشرين ليلة وكنَّا قوماًعر بأ لانتخذ في مه تنا هذه الكنف التي تتخذها الاعاجه نمافها و نكرهها انما كنا نخرج في فسح المدينة وانما كانت النساء يخرجن في كل ليلة في حوائجهن فخرجت ليلة لبعض حاجق ومعي أم مسطح ابنة ابي رهم بن المطلب قالت فوالله إنها لمشي معي إذ عارت في مرطها فقالت تمس مسطح (ومسطح لتب و اسمه عوف ) قالت فقلت مثمن لعمرو الله ما قلت لرجل من المهاجرين وقد شهد مدراً قالت أو ما ملفك الخبر بالنت أبي مكر قالت قلت وما الخبر فاخبرتني مالذي كان من قول أهل الافك قلت أو قد كان هذا قالت نعم والله لقد كان قالت فو الله ماقدرت على أن أقضى حاجتي ورجعت فوالله ما زلت أبكي حتى ظننت أن البكاء سيصدع كبدى قالت وقلت الامي يغفر الله لك تحدث الناس يما تحدثوا به ولا تذكر ين لِي من ذلك شيئاً قالت أي بنية خفر عليك الشأن فوالله لقل ما كانت امرأة حسناء عند رجل يحبها لها ضرائر إلا كثرن وكثر الناس عليها قالت وقد قام رسول الله عَيْلِيَّةِ فَخَطِيهِمَ وَلا أَهُمْ فِذَلِكَ فَحِمِدَ اللَّهُ وأَثْنِي عَلَيهُ ثُمَّ قالَ أَمِّهَا الناس مابال رجال يؤذونني في أهلى ويقولون عليهم غير الحق والله ماعلمت عليهم إلا خيراً ،ويقولون ذلك لرجل والله ماعلمت منه الا خيراً ، ولا يسخل بينا من بيوتى إلا وهو معى ، قالت وكان كار ذلك عند عبد الله بن أنى بن ساول في رجل من الخزرج مع الذي قال مسطح وهنة بنت جحش وذلك أن أختها زينب بنت جحش كانت عند رسول الله ﷺ ولم تكن امرأة من نسائه تناصيني في المنزلة عنده غيرها فأما زينب فمصمها الله بدينها فلم تقل إلاخيراً وأما حمنة فاشاعت من ذلك ما أشاعت تضارني لاحمها فشقيت بغلك فلما قال رسول الله ﷺ تلك المقالة قال أسيد بن حضير يارسول الله أن يكونوا من الاوس نكفيكهم وان يكونوا من اخواننا من الخزرج فمرنا أم إن فبالله الهم لأهلأن تضرب أعناقهم قالت فقام سعد بن عبادة وكان قبل ذلك يُرى رجلا صالحًا فقال كذبت لعمر الله ماتضرب أعناقهم أما والله ماقلت هذه المقالة الا انك قدعرفت انهم من الخزرج ولوكانوا من قومك ماقلت هذا . فقال أسيد بن حضير كذبت لعمر الله ولكنك منافق تجادل عن المنافتين. قالت وتساور الناسحق كاد (١) فيسيرة ابن هشام : هي أم رومان ، واسمهازينب بنتعبدهمان احد بني فراس بن غمُّ بنءاك بنكنانة

يكون بين هذين الحيين من الاوس والخزرج شر، ونزل رسول الله ﷺ فدخل علىَّ فدعا علُّ من أبي طالب وأسامة من زيد فاستشارهما فأما أسامة فأثني خيراً وقاله ثم قال يارسول ألله أهلك وما تعلم منهم الاخير ا وهذا الكذب والباطل . وأما على فانه قال بإرسول الله ان النساء لكثير وانك لقادر على أن تستخلف وسل الجارية فانها ستصدقك. فدعا رسول الله ﷺ مريرة يسألها قالت فقام اليها على فضربها ضرباً شديداً ويقول: أصدق رسول الله عَلَيْنَ . قالت فتقول والله ما أعلم الاخيرا وما كنت أعيب على عائشة شيئًا الا أبي كنت أعين عجيني فآم،ها أن تحفظه فتنام عنه فتأتى الشاة فتأكله . قالت ثم دخل على رسول الله علي وعندى أبواى وعندى امرأة من الانصار وأنا أبكي و هي تبكي فجلس فحمد الله وأثني عليه ثم قال بإعائشة انه قد كان ما بلغك من قول الناس فاتقى الله وان كنت قد قار فت سوءاً بما يقول الناس فتوبى الى الله فان الله يقبل النوبة عن عباده . قالت فوالله أن هو الا أن قال لى ذلك فعلم دمعي حتى ما أحس منه شيئاً وانتظرت أبوى أن يجيبا عنى رسول الله ﷺ فلم يتكلما .قالت وأيم الله لأنا كنت أحمّر في نفسي وأصغر شأناًمن أن ينزل الله في قرآ ناً يقرأ به ويُصلي به، ولكني كنت أرجو أن يرى النبي عليه فى نومه شيئاً يكذَّب الله به عنى لما يعلم من براء فى يخبر خبراً وأماقراً نَأ ينزل في فوالله لنفسي كانت أحقر عندىمن ذلك قالت فلما لم أراً بوئَّ يتكلان قلت لها ألا تجيبان رسول الله ﷺ ? فقالا والله ماندری بمانجیبه . قالت ووالله ما أعلم أهل بیت دخل علیهم مادخل علی آل أبی بکر فی تلك الايام قالت فلما استمجها علىُّ استمعرتْ فبكيت ثم قلت والله لا أتوب الى الله مما ذ كرت أبدا والله ا في الأعلم لأن أقررت بما يقول الناس والله يعلم اني منه بريئة لأقولن مالم يكن ولئن أنا أذكرت مايقولون لا تصدقو نبي قالت ثم التمست اسم يعقوب فما أذ كره فقلت ولكن سأقول كما قال أبو يوسف ﴿ فصير جميل والله المستعان على ماتصنون﴾ قالت فوالله ماس حرسول الله ﷺ مجلسه حتى تغشاه من الله ما كان ينغشاه فسجى بنو به ووضعت وسادة من أدم تحت رأسه فأما أنا حين رأيت من ذلك مارأيت فوالله ما فزعت وما باليت قد عرفت اني ريئة وان الله غير ظللي وأما أبواي فوالذي نفس عائشة بيده ماسري عن رسول الله عليه عليه على طننت لنحرجن أنفسها فرقاً من أن يأتي من الله تعقيق ماقال الناس. قالت ثم سرى عن رسول الله عليه في فيل وانه ليتحدر من وجهه مثل الجان في يوم شات فجمل يمسح العرق عن وجهه ويقول: أبشرى بإعائشة قد أنزل الله عز وجل بر اءتك . قالت قلت الحد لله . ثم خرج الى الناس فحطيهم وتلاعليهم ما أنزل الله عز وجل من القرآن في ذلك ثم أمر يمسطح بن أثاثة وحسان بن ثابت وحمنة بنت جحش وكانوا ممن أفسح بالفاحشة فضربوا حدمم وهذا الحديث مخرج فى الصحيحين عن الزهرى . وهذا السياق فيه فوائد جة . و ذكر حد القذف لحسان ومن معه رواه أبو داو د فى سنته . قال ابن اسحاق وقال قائل من المسلمين فى ضرب حسان و أصحابه :

لقد ذاق حسان الذي كان أهله وحمنة اذ غالوا هجيراً ومسطح
تماطوا يرجم الفيب زوج ببيهم وسخطة ذىالعرش السكريم فأ ترحوا
وآذوا رسول الله فيها لجللوا مخازى تبقى عمومها وفضحوا
وصبت عليهم محصدات كأتما شآبيب قطرفى ذوا المزن تسفح
وقد ذكر ابن اسحاق أن حسان بن ثابت قال شعراً يهجوفه صفوان بن المعلل وجاعة
من قريش ممن تفاصم على الماه من أصحاب جهجهاه كما تقدم أوله هى :

أسى الجلابيب قدعزوا وقد كتروا وابن الفريعة أسى بيضة البلد قد تكات أمه من كنت صاحبه أو كان منتشبا في برعن الاسد ما لتنبلي الذي أعدو فآخذه من دية فيه يعطاها ولا قود ما البحر عين تهب الربح شامية فيغطال ويرمى المبر بالزبد يوما بأغلب مني حين تبصرتي ملفيظ أفرى كفرى المارض البرد أما قريش ظافى لا أسللها حتى ينيبوا من الغيات الرشد ويتركوا اللات والمرى بمزلة ويسجدوا كلهم الواحد الصد ويشهدوا أن ما ظال الرسول لهم حتى فيوفوا بحق الله والوكد ويشهروا ن ما ظال الرسول لهم حتى فيوفوا بحق الله والوكد

تلق ذباب السيف عني فانني فلام أذا هوجيت لست بشاعر

و ذكر أن البت بن قيس بن شماس أخذ صفوان حين ضرب حسان فشده و الآقا فلقيه عبد الله بن رواحة فقال : ماهذا ? فقال : ضرب حسان بالسيف . فقال عبد الله هو علم رسول الله وهيائي فقال ابن الممال : يا رسول الله وهيائي فاحتملتي الفضب فضر بنه . فقال رسول الله وهيائي : يا حسان أنشوهت على قومي أذ هداهم الله . ثم قال : أحسن ياحسان فيا أصابك . فقال : هى لك يا رسول الله . فوضه منها بيرحاه التي تصدق بها أبو طلحة وجارية تبعلة بقال لها سيرين جاه منها ابنه عبد الرحمن . قال : وكانت عائشة تقول سئل عن ابن المملل فوجد رجلا حصورا ما يآتي النساء . ثم قتل بعد ذلك شهيمة رضى الله عنه . قال ابن السحاق : ثم قال حسان ابن ثابت يستخو من الذي كان قال في شأن عائشة :

حسان رزان ما تُرنَّ بريبة وتصبح عَرْق من لحوم الفوافل عقيلة حيّ من لوى النوافل عقيلة حيّ من لوى النوافل السامي بحدهم غير زائل والذيقة قبل ليس بلائط بك الدهر بل قبل أمرى بي ملحل مان كنت قد قلت الذي قد زعمُ فلا رفست سوطى الى أناملي فكيف وودى الحيات ونصرى لآل رسول الله زين المحافل وان لم عزا ترى الناس دو نه قصاراً وطال المزكل التعاول

و لنكتب هاهنا ألآيات من سورة النور وهى من قوله تعالى ﴿ ان الذين جاموا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرآ لكم بلرهو خبراكم لكل امرىء منهمها اكتسب من الاثم\_الى\_مغفرة ورزق كريم ﴾ وما أور دناه هنالك من الاحاديث والعلرق والاكار عن السلف و الخلف وبافله التوفيق

### غزوة الحليبية

وقد كانت في ذي القعدة سنة ست بلا خلاف . وممن نص على ذلك الزهري ونافع مولى امن عر وقنادة وموسى من عقبة ومحمد من اسحاق من يسار وغيرهم . وهو الذي رواه ابن لهيمة عن أبي الاسود عن عروة الها كانت في ذي القعدة سنة ست . وقال يعقوب بن سنيان حدَّث المجاعيل ابن الخليل على بن مسهر أخبر في هشام بن عروة عن أبيعال خرج رسول الله ويتالين الى الحديبية في رمضان وكانت الحديبية في شوال . وهذا غريب جدا عن عروة . وقد روى البخاري ومسلم جيما عن هدبة عن همَّام عن قتادة أن أنس بن مالك أخبره ان رسول الله عِيْلِيُّ اعتمر أربع عر في ذي القعدة الا العمرة التي مع حجته . عرة من الحديبية في ذي القعدة وعرة من العام القبل فى ذى القمدة و من الجمر انة فى ذى المقدة حيث قسم غنائم حنين و عمرة مع حجته . وهذا لفظ المخارى . وقال امن اسحاق ثم أقام رسول الله ﴿ وَكُلِيَّتُهُ الملدينة رمضان وشوال وخرج في ذي القمدة ممتمرا لايريد حربا قال ابن هشام واستعمل على المدينة نميلة بن عبد الله الليثي. قال ابن اسحاق واستنفر العرب ومن حوله من أهل البوادي من الاعراب ليخرجوا معه وهو يخشي من قريش أن يعرضوا له بحرب أو يصدوه عن البيت فأبطأ عليه كثير من الاعراب وخرج رسول الله والله يمن معه من المهاجرين والانصار ومن لحق به من العرب وساق ممه الهدى وأحرم بالعمرة ليأمن الناس من حربه وليعلم الناس أنه أنما خرج زائرا لهذا البيت ومعطاله . قال ابن اسحاق وحدثني محه بن مسلم بن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير عن السور بن مخرمة ومروان بن الحكم انهما حدثاه قالا خرج رسول الله ﷺ عام الحديبية ير يد زيارة البيت لاير يد قتالا وساق معه الهدى سبمين بدنة وكان الناس سبعاثة رجل وكانت كل بدنة عن عشرة نفر وكان جابر بن عبد الله

فها بلغني يقول كنا أصحاب الحديبية أربع عشرة مائة . قال الزهرى وخرج رسول الله ﷺ حتى اذا كان بمسفان لقيه بشر (1) بن سفيان الكمي فقال يارسول الله هذءتر يش قد محمت عسيرك فحرجوا معهم العوذ المطافيل قد لبسوا جنود النمور وقد نزلوا بذى طوى يماهدون الله لاتدخلها عليهم أبداوهذا خالد بن الوليد في خيلهم قد قدموا الى كراع الغميم. قال فعال رسول الله ﷺ الوبح قد يش قد أكاتهم الحرب ماذا عليهم لو خاوا بيني و بين سائر العرب فان هم أصابوني كان ا ذلك الذي أرادوا وان أظهر في الله عليهم دخاوا في الاسلام وافرين وان لم يضاوا كاتار ا وسهم قوة فمَا تَظْنَ قريش فواقتُه لاأزال أجاهد على هذا الذي بعثني الله به حتى يظهره الله أو تنفرد هذه السالفة ثم قال مَن رجل يخرج بنا على طريق غير طريقهم التي هم مها . قال ابن اسحاق : فحدثني عبد الله ان أبي بكر ان رجلا من أسلم قال أنا يارسول الله فسلك مهم طريقاً وعرا أجرل بين شماب فلما خرجوا منه وقد شتى ذلك على المسلمين فأفضوا الى أرض سهلة عند منقطع الوادى قال رسول الله قولوا نستغفر الله ونتوب اليه فقالوا ذلك فقال والله انها كَلْحِلَّة التي عرضت على بني أسرائيل فلم يقولوها . قال ابن شهاب فأمر رسول الله عَيْكَانِيُّ الناس فقال اسلسكوا ذات اليمين بين ظيرى الحض فيطريق يخرجه على ثنية المرار مهبط الحديبية من أسفل مكة . قال فسلك الجيش ذلك الطريق فلما رأت خيل قريش قترة الجيش قد خالفوا عن طريقهم ركضوا راجمين الى قريش ، وخرج رسول الله ﷺ حتى إذا صلك في ثنية المرار بركت ناقته فقال الناس خلاَّت فقال ماخلاَّت وما هو لها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل عن مكة لاتدعوني قريش اليوم الى خطة يسألوني فيها صلة الرحم الا أعطيتهم اياها . ثم قال للناس الزلوا . قيل له يارسول الله ما بالوادي ماء ينزل عليه . فأخرج سما من كنانته فأعماه رجلا من أصحابه فترل به في قليب من تلك القلب فغرزه في جو فه فجاش بالرواء حتى ضرب الناس عنه بمطن . قال ابن اسحاق : فحدثني بعض أهل العلم عن رجال من أسلم ان الذي نزل في القليب بسهم رسول الله بِيَنْكِيُّ ناجية من جندب (٢٠) سائق بدن رسول الله وَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ أَنَّ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَّهُ عَلَّى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَّى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ال بسهم وسول الله ﷺ الله أعلم أى ذلك كان . ثم استعل ابن اسحاق للاول ان جارية من الانصار جاءت البائر وناجيـة أسفله بميح فقالت:

> یا أیها المائع دلوی دونكا انی رأیت الناس یحمدونكا بشتون خبراً و مجمونكا

<sup>(</sup>۱) قال ابن هشام: ویقال و پسر ۵ (۲) تمامه عند ابن هشام: تأمیة بن جنمه من همج بن پیمسرین دادم بن عمرو بن وائلة بن سهم بن مازن بن سلامان بن أسلم بن أنسی بن أبی طوئة

فأجابها فقال:

قد علمت . طرية يمانيه الى أنا المائم واسمى تاجيه وطمنة ذات رشاش وأهيه طمننها عندصدور الماديه

قال الزهري في حديثه : فلما الحائن رسول الله ﷺ أنام بديل بن ورقاء في رجال من خزاعة فكلمو ، وسألوه ما الذي جاء به 9 فأخبرهم أنه لم يأت مريد حرباً وانما جاه زائراً للبيت ومعظا لحرمته . ثم قال لهم نحو ما قال البشر بن سفيان فرجعوا الى قريش فقالوا : يا معشر قريش انكم تمجاون على محمد، وأن محمداً لم يأت لقنال أنما جاء زائراً لهذا البيت . فاتهموم وجمهوم وقالوا و إن جاء ولا يريد قتالا فواقة لا يدخلها علينا عنوة ولا تحدث بذلك عنا العرب. قال الزهرى: وكانت خزاهة عيبة نصح رسول الله ﷺ مسلمها ومشركها لا يخفون عنه شيئًا كان بمكة . قال : أثم بعثوا اليه مكر زين حفص بن الاخيف أخا بني عامر بن اثرى ظما رآه رسول الله عَيْظَيُّ مقبلا قال ا هذا رجل غادر فلما انتهى الى رسول الله علي وكلمه قال له رسول الله علي عوا بما قال لبديل وأصحابه فرجم الى قريش فأخبرهم بما قال له رسول الله ﷺ ثم بسنوا بحليس بن علقمة أو امن زبان وكان يومَّند سيد الاحابيش وهو أحد بني الحارث من عبد مناة بن كنانة فلما رآه رسول الله ﷺ قال : ان هذا من قوم يتألهون فابعثوا الهدى في وجه حتى براه . فلما رأى الهدى يسيل علميه من عرض الوادي في قلائده قد أكل أو باره من طول الحبس عن محله رجم الى قريش ولم يصل لك . قال ان اسحاق : فحدثني عبد الله نن أني بكر أن الحليس غضب عند ذلك وقال يا ممشر قريش والله ما على هذا حالفناكم ولا على هذا عاهدناكم، أيصد عن بيت الله من جاءه أسطاله ا والذي نفس الحليس بيمه لتخلن بين محمد و بين ما جاء له أو لانفرن بالاحابيش نفرة رجل واحداً. قالوا: مه كف عنا حتى تأخذ لانفسناً ما نرضي به . قال الزهري في حديثه : ثم بعثوا الى رسول الله ﷺ هروة من مسعود الثقني فقال : يا معشر قريش أنى قد رأيت ما يلتي منكر من بعثتموه الى محمد اذ جاءكم من التمنيف وسوء الفظ وقد عرقم أنكم والد وأنى ولد وكان عروة كسبيمة بنت عبد شمس وقد معمت بالذي نابكم فجمت من أطاعني من قومي ثم جئتكم حتى آسينكم بنفسي . قالوا: صدقت ما أنت عندنا بمنهم. غرج حتى أنى رسول الله عليه فلس بين يديه ثم قال يامحد أجمت أوشاب الناس ثم جئت بهم الى بيضتك لتفضها يهم ائها قريش قد خرجت معها العوذ المطافيل قد البسو الجارد النمور يماهدون الله لا تدخلها عليهم عنوة أبدا ، وايم الله لكأنى بهؤلاء قد انكشغوا عنك غدا. قال وأبو بكر الصديق رضي الله عنه خلف رسول الله ﷺ فقال : امصص بظر اللات

أنين ننكشف عنه ? قال من هذا يامحه ? قال هذأ ان أبي قحافة . قال اماوالله لو لا يدكانت إلى عندي اكافأتك مها ولكن هذه مهذه قال: ثم جعل يتناول لحية رسول الله ﷺ وهو يكلمه والمفيرة ابن شعبة وأقف علىرأس ر سول الله ﷺ في الحديد ، قال : فجعل يقر ع يند اذيتناول لحية رسول الله ﷺ ويقول اكنف يدك عن وجه رسول الله ﷺ قبل أن لاتصل اللَّك قال فيقول عروة ويحك ما أفظك وأغلظك . قال : فتبسم رسول الله عَيْثِلَيَّةٌ فقال له عروة من هذا يامحد ? قالهذا امن أخيك المفيرة بن شعبة قال أي تُعدر وهل غسلت سوءتك إلا بالامس . قال الزهر ي فكله رسول الله عَيْثُ الله بنحو مما كلم به أصحابه وأخبره أنه لميأت يريد حرباً فقام من عند رسول الله عَيْثَاتِيْهِ وقد رأى مايصنم به أصحابه لايتوضأ إلا ابتسدروا وضومه ولا يبصق "بصاقاً إلا ابتدروه ولا يسقط من شعره شيء إلا أخذوه فرجم الى قريش فقال: بإمعشر قريش أني قد جثت كسرى في ملكه و قبصر في ملكه والنجاشي في ملكه و أني والله ما رأيت ملكا في قو مه قط مثل محد في أصحابه ولقد رأيت قوماً لايسلمونه لشيء أبداً فرو ا رأيكم . قال ابن اسحاق وحدثني بعض أهل الملم أن رسول الله ﷺ دعا خر اش من أمية الخز اعي فسنه الي قر يش بمكة و حمله على بدير له مقال له التملب ليبلغ أشرافهم عنه ماجاء له ضغروا به جل رسول الله عَيْدُ الله وأرادوا قتله فنمه الاحابيش فخاوا سبيله حتى أنى رسول الله ﷺ . قال ابن اسحاق وحدثني بعض من لا أتهم عن عكر مة عن ابن عباس أن قريشا كانوا بمثوا أربعين رجلا منهم أو خسين أمروم أن يطيفوا بمسكر رسول الله مَتِكَانَةُ ليصيبوا لهم من أصحابه أحداً فأخذوا فأنى مهم رسول الله مَتَكَانَةُ فعفا عنهم وخلى سبيلهم وقد كانوا رَمُوا في عسكر رسول الله ﷺ بالحجارة والنبلثم دعا عمر بن الخطاب ليبعثه الي مكة فيبلغ عنه أشراف قريش ماجاء له فقال بإرسول الله أنى أخاف قريشاً على نفسي وليس بمكة من من عدى أحد عنعني وقد عرفت قريش عداوتي إيلها وغلفلتي عليها ولكني أدلك على رجا أعزبها متى عنان ا بن عفان فدعا رسول الله ﷺ عثمان بن عفان فبعثه الى أبى سغيان و أشراف قريش يخبرهم أنه لم يأت لحرب و إنما جاء زائراً كمذا البيت معظا لحرمته فخرج عنمان الى مكة فلقيه أبان من سعيد بن العاص حين دخل مكة أو قبل أن يدخلها فحمله بين يديه ثم أجاره حتى بلغ رسالة رسول الله ﷺ فانطلق عنمان حتى أنى أباسفيان وعظاء قريش فبلغهم عن رسول الله ﷺ ما أرسله به فقالو العمان حبن بلغ رسالة رسول الله ﷺ إن شئت أن تطوف بالبيت فطف. قال ما كنت الافعل حتى يطوف به رسول الله ﷺ . و احتبسته قريش عندها فبلغ رسول الله ﷺ و السلمين أن عنمان قد قتل. قال ابن اسحاق فحد ثني عبد الله بن أبي بكر أن رسول الله ﷺ قال حين بلغه أن عبان قد قنا.: لانبرح حتى نناجز القوم . ودعا رسول الله ﷺ إلى البيمة وكانت بيمـــة الرضوان تحت الشجرة

وكان الناس يقولون بايمهم رسول الله ﷺ على الموت وكان جابر بن عبــه الله يقول أن رسول الله ﷺ لم يبايمنا على الموت ولكن بايمنا على أن لانفر فبايع رسول الله ﷺ الناس و لميتخلف عنه أحد من المسلمين حضرها إلا الجد بن قيس أخو بني سلمة وكان جابر بن عبد الله يقول والله لكأني أنظر اليه لاصقاً بأبط ناقته قد ضياً اليها يستترمن الناس. ثم أنى رسولَ الله عَلَيْكُ أن الذي ذكر من أمر عنمان باطل ، قال ابن هشام وذكر وكيم عن اسماعيل من أبي خالد عن الشعبي أن أول من بايم رسول الله عَمَالِيني بيمة الرضوان أبو سنان الاسدى . قال ابن هشام وحد ثني من أثق به عن حدثه ماسناد له عن ابن أبي مليكة عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ بايم لعثان فضرب ماحدي مدمه على الاخرى . وهذا الحدث الذي ذكره ابن هشام مهذا الاسناد ضعيف لكنه ثابت في الصحيحين . قال أبن اسحاق : قال الزهر أي ثم بشت قريش سهيل بن عمرو أخا بني عامر بن لذي الى رسول الله ﷺ وقالوا آت محمداً وصالحه ولا يكن في صلحه إلا أن يرجم عنا عامه هذا فوالله لاتتحدث المربُّ أنه دخلها عنوة أبداً . فأناه سهيل بن عرو فلما رآه رسول الله ﷺ مقبلا قال: قد أواد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل. فلما انتهى سهل الى رسول الله عَطَالَتُهُ تكلم فأطال الكلام وتراجعا ثم جرى بينهما الصلح فلسا التأم الأمر ولم يبق إلا الكشاب وثمب عمر فأتى أبا بكر فقال ياأبا بكر أليس مرسول الله ? قال بلي . قال أولسنا بالمسلمين ? قال بلي قال أوليسوا بالمشركين؟ قال بل. قال ضلام نعط الدنية في ديننا قال أبو بكر ياعر الزم غُرُزَم فأني اشهد أنه رسول الله قال عمر وإنا اشهد انه رسول الله . ثم أتى رسول الله عليه فقال يارسول الله ألست بر سول الله قال بلى قال اولسنا بالمسلمين قال بلى قال أوليسوا بالمشركين قال بلى قال فعلام نعطى الدنية في ديننا قال أنا عبد الله ورسوله لن إخالف أمره ولن يضيمني. وكان عمر رضي الله عنه يقول مازلت أصوم واتصدق واصل واعنق من الذي صنعت يومئذ مخافةكلامي الذي تكلمته يومثنبرحتي رجوت أن يكون خيرًا . قال ثم دعا رسول الله ﷺ على بنّ الى طالب رضى الله عنه فقال اكتب بسم الله الرحمن الرحم قال فقال سهيل لا أعرف هذا ولكن اكتب باسمك اللهم قال فقال رسول الله عَيْلِيَّةُ اكتب باسمك اللهم فكتبها ثم قال اكتب هذا ماصالح عليه عمد رسول الله سهيل بن عَرُو. قال فقال سهيل: نوشهدتُ أنك رسول الله لم أقاتلك. ولكن أكتب اسمك واسم أبيك. قال فقال رسول الله ﷺ : اكتب هذا ماصالح عليه محد من عبد الله سهيل من عرو، اصطلحا على وضم الحرب عن النَّاس عشر سنين يأمن فيهنَّ الناس ويكُّف بعضهم عن بعض على انه من أتى محداً من قريش بغير اذن وليه رده عليهم ومن جاء قريشاً بمن مع محمد لم يردو ، عليه وان بيننا عيبة مكفوفة وانه لااسلال ولااغلال وانه من أحب أن يسخل في عقد محمد وعيد. دخل فيهومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه . فتواثبت خزاعة فقالوا نُحن في عقد محد وعهده

و تو اثبت بنو بكر فقالواً : نحن في عقد قر يش وعهدهم ، و انك ترجع عامك هذا فلا تدخل علينـــ مكة ، و انه اذا كان عام قابل خرجنا عنك فدخلتها بأصحابك فأقت بها ثلاثاً ممك مسلاح الراكب السيوف في القرب لاتدخلها بنيرها . قال : فبينا رسول الله مَثَطَاتُهُ يكتب الكتاب هو وسهيل من عرو إذ جاء أبو جندل بن سهيل بن عرو برسف في الحديد قد انفلت الى رسول الله ﷺ ، وقد كان أصحاب رسول الله عَمَالِينَ قد خرجوا وهم لايشكُّون في الفتح لرؤيار آها رسول الله ﷺ ، ظهار أوا مارأوا من الصلح والرجوع وما تحمل عليه رسول الله بَيْتَطِيَّةٍ في نفسه دخل على الناس من ذلك أمر عظيم حتى كادوا يهلكون ، فلما رأى سهيل أبا جندل تام اليه فضرب وجهه وأخذ بتلبيبه وقال : فا محمد قد لجت القضية بيني و بينك قبل أن يأتيك هذا . قال : صدقت فحمل ستره بتلبيبه ويجرَّه يمني بردَّه الى قريش ، وجل أبو جندل يصرخ بأعلى صوته : يا معشر المسلمين أَردُّ إلى المشركين يفتنونني في ديني ! فزاد ذلك الناسَ الى ماجهم . فقال رسول الله ﷺ ﴿ يَا أَبَّا حندل اصبر واحتسب ، فإن الله جاهل لك ولمن ممك من المستضمنين فرجاً ومخرجا . أنَّا قد عقدنا بيننا و بين القوم صلحاً وأعطيناهم على ذلك وأعطونا عهد الله ، وانَّا لانغدر بهم » قال : فوثب عمر ان الخطاب مم أبي جندل يمشي الى جنبه ويقول: اصبر أبا جندل، فاتمــا عم المشركون وانما دم أحدهم دم كلب ، قال : و يدنى قائم السيف منه ، قال : يقول عمر : رجوتُ أَنْ يَأْخَذُ السيف فيضرب أبه. قال · فضنَّ الرجل بأبيه ونفلت القضية . فلما فرغ رسول الله ﷺ من الكتاب أشهد على الصلح رجلا من المسلمين ورجالا من المشركين أبو بكر الصديق وعمر من الخطاب وعبد الرحن من عوف وهبد الله بن سهيل بن عمر و وسعد بن أبي وقاص و محود بن مسلمة ومكر زبن حفص وهو يومئذ مشرك وعلى من أبي طالب ، وكتب وكان هو كاتب الصحيفة

وكان رسول الله وَ السّلِيَّةِ مِصْطَرِباً في الحل (١٠) وكان يصلى في الحرم ، فلما فرغ من الصلح نام الى حديد فنحره ، ثم جلس فحلق رأسه ، وكان الذي حلته في ذلك اليوم خواش بن أمية بن الفضل المنز اعى ، فلما رأى الناس أن رسول الله وَ الله على وحلق تواثبوا ينحرون و يحلقون . قال ابن اسحاق : وصَدَّمَى عبد الله بن أبي مجيح عن مجاهد عن ابن عباس قال : حلق رجال يوم الحديبة وقصر آخرون، فقال رسول الله والحقيق \* برحم الله الحقيقين » قالوا : والمقصر بن يا رسول الله ؟ قال : برحم الله المحلقين ، قالوا الله المحلقين ، قالوا : والمقصرين عالمحلقين والمتصرين عالم والمقصرين عالم عبد الله بن عباس أن رسول الله فلم ظاهرت الترحم للمحلقين والمقصرين عالم عبد الله عبد الله بن عباس أن رسول الله فلم ظاهرت الترحم للمحلقين ورا المقصرين عالم عبد الله بن عباس أن رسول الله فلم خلفوت الترحم للمحلقين ورا المقصرين عالم عبد الله بن عباس أن رسول الله فلم خلفوت الترحم للمحلقين ورا المقصرين عالم عالم أن وسول الله فلم خلفوت الترحم للمحلقين ورا المقصرين عالم عالم وقال عبد الله بن عباس أن رسول الله فلم خلاف عن ابن عباس أن رسول

<sup>(</sup>١) اى ضار با خيامه خارج منطقة الحرم

الله ﷺ أهدى عام الحديبية في هداياه جلا لابي جهل في رأسه برة من فضة ليفيظ بذلك المشركين هذا سياق محمد من إسحاق رحمه الله لهذه القصة ، وفي سياق البخارى كما سيآتي مخسالفة في بعض الأماكن لهذا السياق كما ستر اها ان شاء الله و به الثقة. ولنوردها بتامها ونذكر في الاحاديث الصحاح والحسان ما فيه . . . . . . . . ان شاء الله تقالى وعليه التكلان وهو المستمان

قال البخارى: وترش خالد بن تحذّلد وترش المبيان بن بلال وترش اصالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله هن زيد بن خالد قال : خرجنا مع رسول الله وتلي عام الحديبية قاصابنا مطر ذات ليلة فصل بنا رسول الله وتلي السبح ، ثم أقبل علينا بوجه فقال: أتعرون ماذا قال ربك ؟ فقلنا : الله ورسوله أعلم . فقال : قال الله تعالى : أصبح من عبادى مؤمن بى وكافر بى ، فأما من قال مطرنا برحة الله و برزق الله و بفضل الله فهو مؤمن بى كافر بالكو كب ، وأما من قال مُعلرنا بنجم كذا فهو مؤمن بالكوك كافر بى . وهكذا رواه فى غير موضع من صحيحه ، وسلم من طرق هن الزهرى ، وقد روى عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هر برة

وقال البخارى مَعْرَث عبيد الله بن موسى عن اسرائيل عن أبي اسحاق عن البراء قال: تمدُّون الفنح فنح مكة وقد كان فنح مكة فنحاً ، و محن نمدالفنح بيمة الرضوان يوم الحديبية ، كنا مع النبي ﷺ أر بم عشرة مائة والحديبية بئر فنزحناها فلم ننرك فيها قطرة فبلغ ذلك النبي ﷺ فأتاها فجلس على شفيرها ثم دعا بأناء من ماء فنوضاً ثم مضيض ودعائم صبه فيها فتر كناها غير بسيد ثم اثما أصدَرَثنا ماشئنا نحن وركا بُنا ، افترد به البخارى

وقال ابن اسحاق في قوله تمالى ﴿ فِعل من دون ذلك فتحاً قريباً ﴾ : صلح الحديبية . قال الزهرى : فنا فتح في الاسلام فتح قبله كان أعظم منه ، انما كان الفتال حيث التن الناس فلماكانت الهدنة ووضعت الحرب أو زارها وأمن الناس كلم بعضهم بعضا والنقوا فتعاوضوا في الحديث والمنازعة فل يكلم أحد في الاصلام يعقل شيئاً الا دخل فيه ولقد دخل في تينك السنين مثل من كان دخل في الاسلام قبل ذلك أو أكثر ، قال ابن هشام : والدليل على ماقاله الزهرى أن رسول الله يحلق خرج الم الخديبية في ألف وأربع مائة رجل في قول جابر ، ثم خرج عام فتح مكة بعد ذلك بسنتين في عشرة آلاف

وقال البخارى : مَرَشُنْ يوسف بن عيسى حدثنا ابن فُضَيل حدثنا 'حصين عن سالم هن جابر قال : عطش الناس يوم الحديبية ورسول الله ﷺ بين يديه رَكوة فنوضاً منها ثم أقبسل الناس ُمحوه فقال رسول الله ﷺ : مالكم ؟ قالوا : يارسول الله ليس عندنا ماننوضاً به ولامانشرب الا مافى ركوتك . فوضع النبي ﷺ يعه فى الركوة فجمل الماه يفور من بينأصابعه كأمثال العيون، قال: فشر بنا وتوضأتا . فقلنا لجابر كم كنتم يومئد ? قال لو كنا مائة ألف لكفانا ، كنا خس عشرة مائة . وقد رواه البخارى أيضا وسلم من طرق عن حصين عن سالم بن أبى الجمد عن جابر به و قال البخارى: عرّض الصلت بن محد حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قنادة قلت لسميد بن المسيب بلنمى أن جابر بن عبد الله كان يقول : كانوا أربع عشرة مائة . فقال لى سميد : حدثنى جابر كانوا خس عشرة مائة الذين بايسوا النبى عليه المديبية . تابعه أبو داو دحدثنا أز "ة عن قنادة . تفرد به البخارى

ثم قال البخارى صرّشا على بن عبد الله حدثنا سفيان قال عرو صحت جابراً قال : قال النا وسول الله وسحت جابراً قال : قال النا وسول الله وسحل به و كننا ألفاً وأربعائة ولو كنت أبصر اليوم لأريتكم مكان الشجرة . وقد روى البخارى أيضاً وسلم من طرق عن سفيان بن عيينة به . وهكذا رواه الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابرقال : إن عبداً الحاطب جاء يشكوه فقال بلاسول الله ليدخلها ، شهد بدرا والحديبية على وصول الله يقتل رسول الله يقتل و كذبت الابدخلها ، شهد بدرا والحديبية ، أم يسير أنها سحمت رسول الله وسحة في المناسرة الذبير أنها سحمت رسول الله وسحة في الربط أنه المحد الذبير أنها سحمت وسول الله وسحة في المناسرة الذبيرة المناسرة الفنال إن شاء الله من أسمال الشجرة الذبيرة والمناسرة الناس وسول الله وسحة في الله عن المناسرة الناس المناسرة الناس وسول الله وسحة الله والمناس عن عرو بن مرة حدثن عبد الله المناس المناس الشجرة ألفاً و تانياته و كانت أسل نمن المهاجرين . تابعه محد بن المناس عبد الله وقد رواه سيلا عن عبد الله وقد من المناس عن المهاجرين . تابعه محد بن المناس عبد الله وقد ومن المحتوين عبد الله عن سعبة به . وعن محد بن المنبي عن أبي داو دعن اسحق بن المناس عن المناسرة عن المعتوين عبد الله المناس عبد الله عن شعبة به . وعن محد بن المنابي عن أبي داو دعن اسحق بن المناس عن المناس عن المناس عن المناس عن المناسة بن المناس عن عبد الله المناس عن المناس عن المناس عن المناس عن المناس عن أبيه عن شعبة به

ثم قال البخارى : مَرَشَ على من عبد الله حدثنا سفيان عن الزهرى عن عروة عن مروان و المسوَّر من تَحَرَّمَة قالا : خرج النبي عَلِيَّة عام الحديبية فى بضع عشرة مائة من أصحابه فلمساكان بذى الخليفة قالمدالهد في وأشعر وأحرم منها . تفرد به البخارى وسيآتي هذا السياق بنامه

والمقصود أن هذه الروايات كلها مخالفة لما ذهب اليه ابن اسحاق من أن أصحاب الحديبية كانوا سبع مائة ، وهو والله أعلم اتما قال ذلك تقاماً من تلقاء نضه من حيث ان البُدن كن سبعين بدنة وكل منها عن عشوة على اختياره فيكون المهادن سبع مائة ، ولا ينزم أن يهدى كلمم ولا أن يُحرم كلهم أيضاء فقد ثبت أن وسول الله وكان اللهادن سبع مائة ، ولا ينزم أن يهدى كلمم ولا أن حتى قنل ذلك الحمار الوحشى فأكل منه هو وأصحابه وحلوا منه الى رسول الله و في أنساء الطريق قنل أنساء المجلسة من المريق من المحلوبين من المحلوبين فأوحره أصحابي ولم أحرم المحلوبين فأحد المحلوبين فأرحرم أحدثه فال : الطاقنا مع النبي والمحلوبين فأحد بينة فأحرم أصحابي ولم أحرم المحلوبين فالمحلوبين فأركب المحلوبين فالمحلوبين والمحلوبين فالمحلوبين والمحلوبين و

وقال البخاري مرشن محد من رافع حدثنا شبابة من سوار الفراري حدثنا شعبة عن قنادة عن سعيد من المسيب عن أبيه قال: لقمه رأيت الشجرة ثم أتيتها بعد فلم أعرفها. حدثنا موسى حدثنا أبو دوانة حدثنا طارق عن سعيسد من المسيب عن أبيه أنه كان فيمن بايم تحت الشجرة فرجنا اليها العام المقبل فعميت علينا . وقال البخاري أيضاً حدثنا محود حدثنا عبيد الله عن اسر ائبل عن طارق من عبد الرحن قال: الطلقت حاجاً فمر رت بقوم يصاون ، فقات ما هذا المسجد ? قالوا : هــذه الشجرة حيث بايم النبي ﷺ بيعــة الرضوان ، قاتيت سعيد من المسبب عَا حَبِرَتُهُ فَقَالَ سَمِيدٌ : حَدَثَى أَبِي انه كَانَ فِيمِنَ بَايَمُ رَسُولَ اللَّهُ عَيِّئَاكُ عت الشجرة، قال : فلم كان من العام المقبل نسيناها فلم نقدر علمها . ثم قال سميد : إن أصحاب محد لم يعلموها ، وعامتموها أنتم ا فأنتم أهلم ? ورواه البخارى ومسلم من حديث الثورى وأبي عوانة وشبابة عن ماارق . وقال البخاري وترشن سميد حدثني أخي عن سلمان عن عرو بن يحيي عن عباد بن تميم قال: لما كان يوم الحرة والناس يبايمون لعبد الله من حنظلة ، فقال ابن زيد : على ما يبايع ابنَ حنظلة الناسُ ؟ قيل له على الموت ، فقال : لا أبايم على ذلك أحداً بعد رسول الله عَيْاتِيَّةٍ ، وكان شهد ممه الحديدية . وقد رواه البخاري أيضاً ومسلم من طرق عن عمرو بن يحيي به . وظل البخاري : حدثنـــا قتيبة ان صميد حدثنا حاتم عن بزيد بن أبي عبيد قات لسلة بن الاكوع: على أي شيء بايعتم رسول الله ﷺ يوم الحديثية ? قال : على الموت . ورواه سلم من حديث يريد بن أبي عبيد . وفي محيح مسلم عن سلمة أنه بايم ثلاث مهات في أو اثل النساس و وسطهم وأو اخره . وفي الصحيح عن معل بن يسار أنه كان آخذاً بأغصان الشجرة عن وجه رسول الله عليات وهو يبايع النساس، وكان أول من بايم رسول الله ﷺ يومئذ أبو سنان وهو وهب بن محصن أخو عكاشة بن محصن وقيل سنان بن أبي سنان

و قال البخارى : مَرَشَىٰ شُجاع مِن الوليد صمم النَّمْر بن محد حدثنا صخر بن الربيع عن افع قال : إن الناس يتحدثون أن ابن عمر أسلم قبل عمر وليس كذلك ، ولكنْ عمرُ يوم الحديبية أرسل عبد الله الى فرس له عند رجل من الانصار أن يأتى به ليقاتل عليه ، ورسول الله مَعَالِيْهِ يبايع عند الشجرة ، وعمر لايدرى بذلك ، فباينه عبد الله ، فالطلق فذهب منه حتى بايع رسول 

#### ذكر سياق البخاري لعمرة الحسديبية

قال فى كتاب المفازى: صرَّمَا عبد الله بن محد حدثنا سفيان محمت الزهرى حين حدث هذا الحديث حفظت بعضه و ثبتنى معمر عن عروة بن الزبير عن المسور بن غرمة و مروان بن المحكم بزيد أحدهما على صاحبه ، قالا خرج النبي والمحليق عام الحديدية فى بضع عشرة مائة من أصحابه فلما أنى ذا المحليفة قلد الهدى وأشعره وأحرم منها بعمرة و بعث عيناً له من خزاها ، وسار النبي حتى اذا كان بقدير الاشطاط أناه عينه قال: إن قريشاً قد جموا الل جوعاً وقد جموا الله المحاديث و مناتالوك وصاد وك عن البيت و مانموك ، فقال : أشيروا أبها الناس على أثرون أن أميل الى عيله و فرادى هؤلاه الذين بريدون أن يصدونا عن البيت قال أياتونا كان الله قد قطع أميل المشركين و إلا تركنا لم محروا بين ، قال أبو بكر : يارسول الله خرجت عامداً لهذا البيت عيناً من المسركين و إلا تركنا لم محروا بين ، قال أبو بكر : يارسول الله خرجت عامداً لهذا البيت لا تريد قتل أحد ولا حرب أحد فنوجه له فن صدنا عنه قائناه . قال امضوا على اسم الله . هكذا واه هاهنا و وقف و لم يزد شيئاً على هذا

(١) هوفي (كتاب الشروط)

حتى نزحوه ، و شكى الى رسول الله ﷺ العطش فاغترع سهماً من كنانته نم أمرهم أن يجعلوه فيه فوالله مازال يجيش لم بازى حتى صدر وا عنه ، فبينام كذلك إذ جاء أبديل بن و قاه الخراعي في نفر من قومه من خزاهة .. و كانوا عبية تصع رسول الله ﷺ من أهل تهامة \_فقال : إنى تركت كلب ابن نوسى وعامر من نوش نزلوا اعداد مياه الحديبية معهم العوذ المطافيل وهم مقاتلوك وصادوك هم البيت . فقال النبي ﷺ انا لم نجميء لقتال أحد ولكن جئنا مصمر بن وان قر يشاقد مهكتهم الحرب وأضرت بهم فان شاءوا ماددتهم مدة ويخاوا بيني و بين الناس، فان أظهر فان شاءو ا أن يعنخاوا فها دخل فيه الناس فعادا والافقد جواء وان هم أبوا فوالذي نفسي بيده لأقاتلتهم على أمرى هذا حتى تنفرد سالفتي ولينفذن أمر الله . قال بديل : سأبلغهم ماتقول ، فافطلق حتى أنى قريشاً فقال : انا قد جئناكم من عند هذا الرجل وسممناه يقول قولا فان شئتمأن نمرضه عليكم فعلنا . فقال سفهاؤهم لاحاجة لنا أن تخبرنا عنه بشيء . وقال ذوو الرأى منهم: هات ما محمته يقول . قال : صممته يقول كذا وكذا ، فحدثهم ما قال رسول الله ﷺ ، فقام عروة بن مسعود فقال : أيْ قوْم ، ألست بالوالد ? قانوا : بلي . قال : أولستم بالولد ? قالوا بلي . قال : فهل تشهير في ? قالوا : لا : قال : ألستم تعلمون أنى استنفرت أهلَ عكاظ ً فلما بلَّحواعلى جئنكم بأهلي وولدى ومن أطاعني؟ قالوا : بلي . قال : فان هذا قدم ض المخطة رشد اقبارها ودعوني آنيه ، فقالوا: اثنه ، فأتاه ، فيمل بكلمالنه ومتالية فقال النبي عَمَالِينَةِ نحواً من قوله لبديل، فقال عروة عند ذلك : أي محد أرأيت ان استأصلت أمر قومك هل معمت بأحدمن العرب اجتاح أهله قبلك ? وان تكن الاخرى قائي والله لا أرى وحدها وأفى لأرى أشواباً من الناس خليقاً أن يفرُّوا ويدَّعوك . فقال له أبو بكو : أمصَص بظر اللات ، أمحن نفر عنه وندعه ? قال من ذا ? قالوا أبو بكر. قال أما والذي نفسي بيده لو لا يد كانت لك عندي لم أجزك بهالاجبتك قال وجعل يكلم النبي ﷺ فكلا تكلمأخذ بلحيته والمفيرة من شعبة قائم على رأس رسول الله ﷺ ومعه السيف وعليه المنفر فكلما أهوى عروة بيده الى لحية وسول الله ﷺ ضرب يده بنمل السيف وقال له : أخر يدك عن لحية رسول الله ﷺ . فرفع عروة رأسه فقال : من هذا قالوا المفيرة بن شعبة . فقال أي غدر ألست أسعى في غدرتك ? وكان المفيرة بن شعبة صحب قوماً في الجاهلية فقتلهم وأخد أموالهم ثم جاء فأسلم فقال النبي ﷺ: أما الاسلام فأقبل و أما المال فلست منه في شيء ثم أن عروة جعل يرمق أصحاب رسول الله و الله و الله على فوالله ما تنخم رسول ألله ﷺ نفامة إلا وقت في كف رجل منهم فعلك مها وجهه وجلده واذا أمرهم ابتدروا أمره واذا توضأ كادوا يتنتلون على وضوئه واذا تكلم خفضوا أصواتهم عند وما يحسدون اليه النظر تعظيا له . فرجع عروة الى أصحابه فقــال : أي قوم والله لقد وفدت على الماوك ، وفدت على قيصر

وكسرى والنجاشي ، والله إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمداً ، والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بهاوجهه وجلده وأذا أمرهم ابتدروا أمهه واذا توضأ كادوا يتنتلون على وضوئه واذا تكلم خفضوا أصواتهم عنسده ومايحدون النظراليه تعظيا له ، و أنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقيادها . فقال رجل من بني كنانةدعوني آتيه .فقالوا ائته . فلما أ أشرف على النبي ﷺ و أصحابه قال رسول الله ﷺ : هــذا فلان وهو من قوم يعظمون البُّدُنَّ فابعثوها له. فبعثت له واستقبله الناس يليون. فلما رأى ذلك قال: سيحان الله ماشيغ له علاه أن يُصدوا عن البيت . فلما رجم الى أصحابه قال : رأيت الدُّن قد تُقلَدت وأشمرت ، فما أرى أن يُصدوا عن البيت فقام رجل منهم يقال له مِكوز بن حفص فقال دعوني آتيه ٍ. قالوا اثنه . فلما أشرف عليهم قال رسول الله ﷺ هذا مكرز وهو رجل ناجر فعبل يكلم النبي ﷺ فبينا هو ا يكلمه إذ جاه سهيل بن عرو . قال مصر فأخبرتي أيوب عن عكرمة أنه لما جاه سهيل بن عمرو قال رسول الله عِين الله سهل لكم من أمركم . قال معمر قال الزهري في حديثه فجأه سهيل فقال هات فا كتب بيننا وبينكم كتاباً. فدعا النبي ﷺ الكاتب فقال النبي ﷺ: اكتب بسم الله الرحمن الرحم . فقال سهيل : أما الرحن فوالله ما أدرى ماهو ولكن أكتب اسمك اللهم كا كُنت تكتب. فقال المسلمون: والله لانكتها الا بلسم الله الرحن الرحيم. فقال النبي مَثَيَّاتُهُ ا كنب باسمك اللهم ، ثم قال : هذا ماقاضي عليه محد رسول ألله . فقال سهيل : والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ماصدة الله عن البعت و لا قاتلناك ولكن اكتب محد من عبد الله . فقال رسول الله يتكاليك والله أنى زسول الله وان كذبتموني . اكتب عمد بن عبد الله . قال الزهرى : وذلك لقوله لايسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله ، الا أعطيتهم الجما ? فقال له النبي ﷺ : على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف أبه . قال سهيل: والله لا تتحدث العرب إنا أُخذُنا أَضغطة ولكن ذلك من العام المقبل فكتب. فقال سهيل وعلى أنه لايأتيك منا رجل وان كان على دينك الا رددته الينا. قال السلمون سبحان الله كيف رد الى المشركين وقد جاه سلما . فينا هم كذلك إذ جاه أبو جندل بن سهيل بن عمرو يرسف في قيوده وقد خرج من أسفل مكة حق رمى بنفسه بين أظهر المسلمين فقال سهيل هذا يا محمد أول من أقاضيك عليه أن تر ده الى فقال النبي ﷺ انا لم نقض الكتاب بعد. قال فوالله إذا لم أصلفك على شيء أبداً. قال النبي عَيْنَ : فأجره لي .قال ما أنا بمجره لك . قال : بلي فاضل قال : ما أنا بغاعل . قال مكرز : بلي قد أجزناه لك . قال أبو جندل : أي معشر السلمين أردُّ الى المشركين وقد جئت مسلماً ألا ترون ما قد لقيت \_وكان قد عنب عذاباً شديداً في الله \_ فعال عمر رض الله عنه فأتيت رسول الله علي قلت : ألستني الله حمّا ؟ قال : بل ، قلت : ألسنا على الحق

وعموٌّ ناعلى الباطل ? قال : بلي . قلت : فلم نعطى الدنية في ديننا اذن . قال : انَّى رسول الله ولست أعصه وهو ناصري . قلت : أولست كنت عداننا انا سنآني البيت فنطوف به ؟ قال : بل، فأخبرتك أنا نأتيه المام ? قال قلت لا . قال : فانك آتيه ومطوف به . قال : فأتيت أبا بكر فقلت : يا أبا بكر أليس هذا نه الله حقاً . قال: بار . قلت: ألسناعل الحق وعدونا على الساطل . قال: بإ . قال: قلت : فل نعل الدنية في ديننا أذن . قال أبها الرجل إنه لرسول الله وليس يعمى ربه وهو ناصره فاستسك بغرزه فوالله أنه على الحق. قلت أليس كان يحدثنا أنا سناتي البيت ونطوف به ؟ قال مل أَفَأَخْبِرِكُ أَنْكَ تَأْتِيهِ العام . فقلت لا . قال فانك آتِيهِ ومُطَّوف به . قال الزهري قال عمر : فعملت لذلك أعمالاً . قال فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله ﷺ لأصحابه : قوموا فانحروا ثم أحلقوا . قال فوالله ما تام منهم رجل حتى قال ذلك ثلاث مرات فلما لم يتم منهم أحد دخل على أم صلمة فذكر لها مالتي من الناس . فقالت أم سلمة : ياني الله أتحب ذلك اخرج ثم لا تكليم أحداً منهم كَلَّة حتى تنحر مُبدُ نَك وتدعو حالقك فيحلقك . فخر ج فلم يكام أحداً منهم حتى فعل ذلك : نحو بُدُنه ودعا حالقه فحلقَه فلما رأوا ذلك تاموا فنحروا ، وجمل بمضهم يحلق بمضا حتى كاد بمضهم يقتل بعضاً غُمّاً . ثم جامه نسوة مؤمنات فأنزل الله تعالى ﴿ يِا أَمِهَا الذين آمنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن سحتى بلغ \_ بعصم السكوافر ﴾ فطلق عر يومئذ امرأتين كانتاله في الشرك . فتروج احداهما معاوية بن أبي سفيان والاخرى صفوان بن أمية . نم رجع النبي ﷺ الى المدينة فجامه أبو بصير رجل من قريش وهو مسلم فأرسلوا في طلبه رجلين فقالوا : العهد الذي جعلت لنا. فدفعه الى الرجلين فخرجا به حتى بلغا ذا الحُمَليعة فرَّلوا يأكلون من تمر لهم فقال أبو بصير لأحد الرجلين : والله أنى لأرى سيفك هذا يافلان جيدا . فاستله الآخر فقال : أجل والله انه لجيدلقد جربت به ثم جربت . فقال أبو بصهر أرثى أنظر اليه . فأمكنه منه فضر به حتى برد وفرُّ الآخرحتي أَتَى المدينة فدخل المسجد يمدو ، فقال رسول الله ﷺ حين رآه ، لقدرأي هذا ذُعرا ، فلما انتهى الى النبي ﷺ قال : تُتل والله صاحبي وأنى لمقتول ، فجاء أبو بصير فقال : إنسي الله قد والله أو في اللهُ دُمنك ، قد رددتني اليهم ثم أنجاني الله منهم . فقال النبي ﷺ ﴿ وَ بِلَ أَمَّهُ مُسْعِرَ حَرْبُ لُو كَانَ له أحد » فلما سمم ذلك عرف أنه سيردَّه اليهم ، فخرج حتى أنى سِيف البحر . قال : وينفلت منهم أبو جندل بن سهيل بن عمرو فلحق بأبي بصير، فجمل لايخرج من قريش رجل قد أسلم الا الحق بأني بصير حتى اجتمعت منهم عِصابة ، فواللهمايسمون بمير خرجت لقريش الى الشام الا اعترضوا لها فقناوهم وأخذوا أموالهم، فأرسلتُ قريش الى النبي ﷺ تناشده بالله والرحم لمَّـا أرسل اليهم فن أتاه فهو آمن ، فأرسل النبي ﷺ اليهم فأنزل الله تمالي (وهو الذي كفُّ أيدتهم عنكم وأيديّكم عنهم بيطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. حتى بلغ الحيَّة حية الجاهلية ) وكانت حيتهم انهم لم يقرَّ وا أنه نبى الله ولم يقروا ببسم الله الرحن الرحيم وحالوا بينهم وبين البيت . فهذا سياق فيه زيادات وفوائد حسنة ليست فى رواية ابن اسحاق عن الزهرى ، فقد رواه عن الزهرى عن جاءة منهم مفيان بن عبينة ومعمر ومحمد بن اسحاق كلهم عن الزهرى عن عروة عن مروان وصور ، فذكر القصة

وقد رواه البخارى فى أول كتلب الشروط عن يحيى بن بُكير هن اللبث بن سعد عن عُقيل عن النهد بن سعد عن عُقيل عن الزهرى عن مع عن موال الله والله عن الديم والنه والله وا

وقال البخارى : مَرَشُ الحسن بن اسحاق حدثنا محمد بن سابق حدثنا ماك بن يمفر ل محمت أبا وقال البيريفر ل محمت أبا محمين قال أبو وائل : لما قدم سُميل بن حُديف من رصين أتيناه نستخبره فقال : المهموا الرأى ، فلقد رأيتُني يوم أبى جندل ولو أستطيع أن أدر على رسول الله يَسْتَطِيَّةً أمره لردت ، والله الرسولة أها ، وما وضمنا أسيافنا عن عواتقنا لامر يُعْلِينا الا أسهل بنا الى أمر فعرفه ، قبل هذا الامر ما نسُدةً شها مُخصاً الا انفجر علينا تُحصر ماندرى كيف ألى له (٢)

وقال البخارى: وترش عبد الله بن يوسف أخبر نا مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن رسول الله وقال البخارى: وترش عبد الله بن يوسف أخبر نا مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن الخطاب يسير معه ليسار فسأله عر بن الخطاب عن شيء فل يعبه رسول الله وقال عمر بن الخطاب تكنلك أمك ياعم فرز رق رسول الله وقال عمر : فركت تكنلك أمك ياعم فرز رق رسول الله وقال عمر : فركت بعيرى ثم تقاست أمام المسلمين وخشيت أن ينزل في قرآن ، فما نشيبت أن محمت مارغا يصر نه به قال فقلت تله فقال عمر : في قرآن ، فما نشيبت أن محمت عليه قال و لهد أنزلت على الليلة سورة لهي أحب اللي عما طلعت عليه الشمس ، ثم قرأ ( ان فتحنا المنفنحا مبيناً ) . فلت : وقد تكلمنا على سورة الفتح بكالها في كتابنا النفسير عا فيه كناية وقد الحد والمنة ، ومن أحب أن يكتب ذلك هنا فليفل

<sup>(</sup>۱) فى صحيح البخارى (دار الطباعة العامرة ١٣١٥ ج ٣ ص ١٧٢٠) :عقيل عن ابن شهاب عن عروة (٧) كان جماعة انهموا سهل بن حنيف بأنه قصر في القتال يوم صغين فقال لهم : انهموا وأيكم ولا تنهمونى ، فأبى لا اقصر وقت الحاجة ، كنا زمن النبي و التي السلاح لامر يشتد علينا اللا اففى بنا سلاحنا الى سهولة ، وأما أمر صغين فنحن لانسد منه جانبا حتى ينفجر علينا منه جانبا حتى ينفجر علينا منه جانبا حتى المحدد علينا اصلاحه وتلانيه

## فصل فى ذكر السرابا والبعوث

التي كانت في سنة ست من الهجرة

وتلخيص ذلك ما أورده الحافظ البيهتي عن الواقدي:

ف ربيع الاول منها أو الآخر بعث رسول الله ﷺ هكاشة بن محصن فى أربعين رجلا الى • • • • فهر بوا منه ونزل على سيساههم وبعث فى آثارهم وأخذ منهم مائقى بعير فاستاقها الى المدينة

وفيها كان بعث أبي عبيدة بن الجراح الى ذى القصة بأر بعين رجلا أيضاً فساروا اليهم مشاة حتى أتوها في عماية الصبح فهر بوا منه فى رءوس الجبال فأسر منهم رجلا فقدم به على رسول الله ويُشكِنُهُو بشه محمد بن مسلمة فى عشرة نفر وكمن القوم لهم حتى باتوا .... أصحاب محمد بن مسلمة كلهم و الهلت هو جريما

وفيها كان بعث زيد بن حارثة بالحوم فأصاب امرأة من مزينة يقال لها حليمة فدلتهم على محلة من محال بنى سليم فأصابوا منها فيما وشاه وأسروا . . . . وكان فيهم زوج حليمة هنده فوهبه رسول الله يَتِنْكُ ووجها وأطلقهما

وفيها كان بعث زيد بن حارثة أيضا فى جمادى الاولى الى بنى تعلبـة فى خسة عشر رجلا فهر بت منه الأعراب فأصاب من نعمهم عشرين بعيراً ثم رجم بعد أر بم ليال وفيها خرج زيد بن حارثة فى جمادى الاولى الى العيص

قال وفيها أخفت الأموال التي كانت مع أبي العاص بن الربيع فاستجار بزينب بنت رسول الله على فاجارته . وقد ذكر ابن اسحاق قصته حين أخفت الدير التي كانت معه وقتل أصحابه وفر هو من بينهم حتى قدم المدينة ، وكانت امرأته زينب بنت رسول الله والله المدينة المحترب بسد بسر فاما جاء المدينة استجار بها فأجارته بعد صلاة الصبح فأجاره لها رسول الله والله الله والمر الناس برد ما أخفوا من عيره فرد وا كل شيء كاتوا أخفوه منه حتى لم يققد منه شيئاً ، فلما رجع بها الى سكة وأدى الى أهلها ما كان لم معه من الودائم أسلم وخرج من مكة راجعا الى المدينة فرد عليه وسول الله والله الله ينة فرد عليه وسول الله والله الله والله عنها أنه لامنافة بين الروايتين وان اسلامه تأخر عن وقت عربم المومنات على المكذار بسنتين وكان اسلامه في سنة أنهان في سنة الفتح لا كا تقدم في كلام الواقدى من أنه سنة ست غافي أعم

وخلع ، فلما كان بمحسى لقيه ناس من جذام فقطموا عليه الطريق فلم يتركوا معه شيئًا ، فبعث اليهم رسول الله ﷺ زيد بن حارثة أيضا رضي الله عنه

قال الواقدى صَرَحْيَى عبد الله بن جعفر عن يعقوب بن عتبة قال خرج على رضى الله عنه فى مائة رجل الى أن نزل الى حى من بنى أسد بن بكر، وذلك أنه بلغ رسول الله ﷺ أن لم جعا بريعون أن يمدُّوا يهود خيبر، فسار اليهم بالليل وكن بالنهار وأصاب عيناً لم فاثر له أنه بعث الى خيبر يعرض عليهم على أن يجعاوا لم تم خيبر

قال الواقدى وحمه الله تعلى وفي سنة ست فى شعبان كانت سرية عبد الرحمن بن عوف الى دومة الجندل، وقال له رسول الله ﷺ ان هم أطاعوا فتروّج بنت ملكهم، و فأسلم القوم وتزوج عبد الرحن بنت ملكهم تماضر بنت الاصبع الكابية ومى أم أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف

قال الواقدي في شوال سنة ست كانت سرية كرز بن جابر الفهري الى الشُّرَّنيين الذين قتاوا رامى رسول الله علي واستاقوا النم ، فبعث رسول الله علي في آثاره كرز بن جابر في عشرين فارسا فردّوم وكان من أمر هم ما أخرجه البخارى ومسلم من طريق سعيد من أبي عروبة عن قتادة عن أنس من مالك أن رهماً من مُحكُل وعُر بنة \_ وفي رواية من عكل أو عرينة \_ أتو ارسول الله عَيْنَا فَالُوا : يارسول الله أنا أناس أهل ضرع ، ولم نكن أهل ريف ناستوخنا المدينــة . فأمر لهم رسول الله ﷺ بنود وراع وأمرهم أن يخرجوا فيه فيشر بوا من ألبائها وأبوالها فانطلقوا حتى اذا كانوا بناحية الحرَّة قناوا راهي رسول الله ﷺ واستاقوا الذود وكفروا بعد اسلامهم ، فبعث النبي و المربع في المبيم فام، بهم فقطع أيدمهم وأرجلهم وصمر أعينهم وتركهم في الحرّة حتى ماتوا وهم كذلك . قال قنادة فبالهٰما أن رسول الله ﷺ كان اذا خطب بعد ذلك حَضَّ على الصدقة ونعي عن الْمُنَّة . وهذا الحديث قد رواه جاعة عن قنادة ورواه جاعة عن أنس بن مالك . وفي روامة مسلم عن معاوية بن قرة عن أنس أن تفراً من ُعرينة أتوا رسول الله ﷺ فأسلموا وبايسوه ، وقد وقع في المدينة الموم ــوهو البرسام\_ فتالوا هذا الموم قد وقع بإرسول الله ، لو أذنت لنا فرجمنا الى الابل. قال فسم فاخرجوا فكو نوا فيها. فخرجوا فقتارا الراعيين و ذهبوا بالامل. وعنده سار من الانصار قريب عشرين فأرسلهم اليهم و بمث معهم قائمًا يقتصُّ أثرهم فآتى بهم فقطم أيدبهم | و أرجلهم وسمر أهينهم . وفي صحيح البخاري من طريق أيوب عن أبي قلابه عن أنسأنه قال قدم رهط من عكل فأسلموا واجتووا المدينة فأتوا رسول الله ﷺ فذكروا ذلك له فقال الحقوا بالابل واشر بوا من أبوالها وألبانها . فذهبواو كانو ا فيها ما شاه الله ، فقتار ا الراعي واستاقو ا الابل ،فجاء الصريخ الى رسول الله وكاللي ولم ترتفع الشمس حق أنى بهم فأمر بسامير فأحيت فكوام ما وقطع

أيديهم وأرجلهم وألتساهم في الحرة يستسقون فلا يسقون حتى ماتو اولم يحمهم . وفي رواية عن أنس قال فلفد رأيت أحدهم يكدم الارض بفيه من العطش . قال أبو قلابة فبؤلاه قتاوا و سرقوا و كنر وا بعد ايمسائهم وحار بوا الله ورسوله ﷺ . وقد روى البيبق من طريق عنمان بن أبي شببة عن عبد الرحمن بن سلبان عن محسد بن عبد الله عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله عن عبد الله عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله عليهم الطريق أه واجعلها عليهم أضيق من مسك جل قال فعلى المناب عليهم السلم يقل أعينهم . وفي صحيح مسلم أنما عليهم الابهم وسمل أعينهم . وفي صحيح مسلم أنما عليهم الوارة عنوا أعينهم . وفي صحيح مسلم أنما عليهم علوا أعين الرعاء

## فصل فيا وقع من الحوالات في هذه السنة

أعنى سنة ست من الهجرة فيها نزل فرض الحج كما قرره الشافعي رحمه الله زمن الحديبية في قوله تمالي ﴿ وَأَيُمُوا الحج والعمرة فيها نزل فرض الحديبية في قوله تمالي ﴿ وَأَيُمُوا الحج والعمرة منه ﴾ ولهذا ذهب الى أن الحج على النراخي لا على الغور ، لأنه كانت من المحج المحب على عن من المحج المحب على من استطاعه على الغور ، ومنموا أن يكون الوجوب مستفافاً من قوله تعسللى ﴿ و أَيمُوا الحج والمعرة للهُ إِنَّ الأَمْر ، إلاتمام بعد الشروع فقط، واستدنوا بأدلة قد أوردناً كنيراً منها عند تضير هذه الآية الأمر ، إلاتمام بعد الشروع فقط، واستدنوا بأدلة قد أوردناً كنيراً منها عند تضير هذه الآية من كناية

وفى هذه السنة حرّست المسلمات على المشركين تخصيصاً لعموم ما وقع به الصلح عام الحديبية على أنه لا يأنيك منا أحد و إن كان على دينك إلا رددته علينا ، فترل قوله تعالى ﴿ يَا أَسِهَا اللّذِينَ آمنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فاستحنوهن الله أعلم بايمانهن ، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجموهن الى الكفار لاهن حل لهم ولاهم يحلون لهن ﴾ الآية

و فى هذه السنة كانت غزوة المريسيع التى كان فيها قصة الافك ونزول براءة أم المؤمنين:عائشة رضى الله عنها كا تقدم

وفيها كانت عمرة الحديبية و ما كان من صه المشركين و سول الله عليه وكيف و قع الصلح بينهم على وضع الحديث و كيف وقع الصلح بينهم على وضع الحديث و قامن الناس فيهن بعضه بعضاً ، وعلى أنه لا إغلال ولا إسلال . وقد تقدم كل ذلك بسوطاً في أما كنه وقه الحد والمنة . وولى الحج في هذه السنة المشركون قال الواقدى وفيها في ذى الحجة منها بعث و سول الله يقطين سنة نفر مصطحبين حاطب من أي بائمة الى المتوقس صاحب الاستخدوية و شجاع من وهب من أسد من جذبة شهد بعداً الله الحارث من أن شعر النساني بعن على علم المتارى على المتارى على المتارى على المتارى بالمتارى بالحيث وعرو المنامى الى مودة المن على المناوى المنامى الى كسرى ملك النصارى بالحيثة وهو أصحه امن الحمر المنامى المتارى بالحيثة وهو أصحه امن الحمر المنامى المتارى المتارى بالحيثة وهو أصحه امن الحمر المنامى المتارى المتارى بالحيثة وهو أصحه امن الحمر المنامى المتارى المتارى بالحيثة وهو أصحه امن الحمر المتارى المتارى بالحيثة وهو أصحه امن الحمر المتارى المتارى بالحيث و من أمية الضمرى الى النجاشى ملك النصارى بالحيثة وهو أصحه امن الحمر المتاركة المتاركة المتاركة و المتاركة و المتاركة و المتاركة و المتاركة و المتحدة امن الحمل المتاركة و المتاركة

# 

قال شعبة عن الحاكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلي في قوله ﴿ وأثابهم فتحاً قريباً ﴾ قال خيبر. وقال موسى من عقبة لما رجم رسول الله عليه من الحديبية مكث عشرين يوماً أو قريباً من ذلك ثم خرج الى خبير وهي التي وعده الله إياها . وحكى موسى عن الزهرى أن افتتاح خبير في سنة ت ، والصحيح أن ذلك في أول سنة سبم كما قدمنا : قال أن أسحاق . ثم أقام رسول الله عَمَالَيْنَا **بالمدينة حين رجّع من الحديدية ذا الحجة وبعض المحرَّم، ثم خرج في بقية المحرم الى خبير. و قال** يونس بن بكير عن محد بن اسحاق عن الزهري عن عروة عن مروان والمسور قالا: الصرف رسول الله عَيْنَا عام الحديبية فنزلت عليه سورة الفتح بين مكة والمدينة ، فقدم المدينة في ذي الحجة فأقلم بها حتى سار الى خيبر فنزل بالرجيع و اد بين ... غطفان فتخوّف أن تمدم غطفان حتى أصبح فغدا عليهم . قال البيهق و يمناه رواه الواقدي عن شيوخه في خروجه أول سنة سبع من الهجرة . وقال عبد الله بن ادر يس عن اسحق **مترشي** عبد الله بن أبي بكر قال : لمــا كان افتتاح خيبر في عقب المحرم وقدم النبي ﷺ في آخر صفر قال ابن هشام واستعمل على المدينة نميلة بن عبد الله الليثي . وقد قال الامام أحمد حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا حسيم يعني ابن عر ال عن أبيه أن أبا هر برة قدم المدينسة في رهط من قومه والذي يُتَطِيِّق في خيبر و قد أستخلف سباع بن عرفطة يعني الغطفاتي على المدينة قال فانتهيت اليه وهو يقرأ في صلاة الصبح في الركمة الأولى كميمص وفي الثانية و يل للمطففين ، فقلت في نفسي و يل لفلان اذا اكتبال بالوافي وأذا كل كل بالناتص تال فلما صلى رددنا شيئًا حتى أنينا خيبر وقد افتتح النبي ﷺ خيبر قال فكلم السلمين فأشركو نا في سوامهم . وقد رواه البيهي من حديث سلمان بن حرب عن وهيب عن خيتم بن عراك عن أبيه عن نفر من بني غفار قال از أبا هر مرة قدم المدينة فد كره . قال ابن اسحاق وكان رسول الله والله عليه حين خرج من المدينة الى خيبر سلك على عصر و بني له فيها مسجداً ثم على الصهباء ثم أقبل بجيشه حتى نزل به يو اد يقال له الرجيع فنزل بينهم و بين غطمان ليحول بينهم وبين ان يمدُّوا أهل خبير ، كانوا لهم مظاهرين على رسول ﷺ الله فبلغنى ان غطفان لما سحموا بذلك جمعوا ثم خرجوا ليظاهروا البهرد عليه حتى اذا سار وا منقلة محمو ا خلفهم في أمو الهم وأهلبهم حساً ظنو ا أن القوم قد خالفو ا

البهم قر جموا على أعقابهم فأظموا فى أموالهم وأهليهم وخلوا بين رسول الله ﷺ و بين خير. وقال البخارى حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن أبشير أن سويد بن النجان أخبره أنه خرج مع رسول الله على عام خبير حتى أذا كانوا بالصبهاء وهى من أدنى خبير - صلى المصر ثم دعا بالازواد فل يؤت إلابالسويق فأمر به فترى فأ كل وأكانا تم قامالى المغرب فضمض تم صلى ولم يتوضأ . وقال البخارى : مترشا عبد الله بن مسلمة حدثنا حاتم بن اسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الاكوع: قال خرجنا مع رسول الله تعليق الى خبير فسر نا ليك غبير فسر نا ليك عبيد عن سلمة بن الاكوع: قال خرجنا مع رسول الله تعليق الى خبير فسر نا ليك عامى رجلا شاعراً ـ وكان عامى رجلا شاعراً ـ فترل يمعو بالقوم يقول:

لام ولا أنت مااهتديسا ولا تصدقنا ولا صلينا فافغر فعالا لك ما أبقينا وألقين سكينة علينا وثبت الاقعام إن لاقينا انا اذا صبح بنا أبينا وبالصياح هراف العينا

قتال رسول الله والله من هذا السائق قالواعام، بن الا كوع قال يرحه الله ، قتال رجل من التوم وجبت يانبي الله لولا امتمتنا به ، فاتينا خير فناصر نام حتى أصابتنا مخصة شديدة . ثم ان الله وتتحما عليهم فله أسسى الناس مساء اليوم الذي فتحت عليهم أوقدو ا نير انا كنيرة قتال رسول الله وتتحما عليهم فله النبي ويتحيي الناس على أى شيء توقدون قالوا على لم قالوا لحى أى لحم قالوا لحم الحمر الانسية قال انبي ويتحيي المراكز الله أو نهر يقها و فنسلها فقال أو ذاك . فلها تصاف الناس كان سيف عاص قصيراً فتناول به ساق بهو دى ليضر به فيرجم ذباب سيفه فأصاب عين ركبة عامر فات منه فله تفاوا قال الله وقي وقوم أن عامراً حمل علم قال النبي والتي كذب من قاله ان له لا جرين وجع بين المسميه \_ انه لجاهد بحاهد قل عربي مشي بها مثله . ورواه مسلم من حديث حام بن الا كوع عن يزيد بن أبي عبيد مثله . ويكون منصوباً على الحالية من نكرة وهو سائم اذا دلت على تصحيح من ياجاه في الحديث قصلي وراه ورجل قياما . وقد روى ابن اسحاق قصة عامر بن الاكوع من وجه آخر فقال حدثه أنه سهم وسول الله وقيل الحداث النبي عن أبي الهيم بن الاكوع من وجه آخر فقال حدثه أن أبد حدثه أنه سهم وسول الله يحتم الله ارث النبي عن أبي الهيم بن الاكوع وهو من الأكوم وهو بن الأكوع : انول يا أبن الاكوع وهو الله يتعلقه بن عرو بن الاكوع : انول يا أبن الاكوع نفذ لنا من هناتك فقال فتزل ير نمز لوسول الله يتعلقه .

وافحة لولا الله ما احتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا انا اذا قوم بغوا علينا وان أرادوا فتنة أبينا فأنزلن سكينــة علينا وتبت الاقدام ان لاتينا

قال وسول الله و و الله و الله و الله و و الله و الله و و الله و

وقال البخارى مَرَشَ عبد الله بن يوسف حدثنا مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أن رسول الله أنى خير ليسلا وكان اذا أنى قرماً بليل لم يغربهم حتى يصبح فلما أصبح خرجت الهود بمساحيهم ومكاتلهم فلما رأوه قالوا محمد والله م محمد والحنيس ، فقال رسول الله والله المخيرة عند عند عند ين سيرين عن خوبت خيره ، اذا فزلنا بساحة قوم فساء صباح المنفوين ، تفرد به دون سلم وقال البخارى مَرَشَّ صدقة بن الفضل حدثنا أبو عبينة حدثنا أبوب عن محمد بن سيرين عن

أنس بن مالك تال : صبحنا خبير بكرة فخرج أهلها المساحى فلما بصروا النبي ﷺ قالوا : محمد والله ، محمد والحنيس ! فقال رسول الله ﷺ : الله أكبر خر بت خبير ، انا اذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنفرين . قال فأصبنا من لحوم الحر فنادى منادى النبي ﷺ : ان الله و رسوله بنهيا نكم عن لحوم الحمر فائها رجس . تفرد به البخارى دون مسلم

وقال الامام أحد وترش عبد الززاق حدثنا معمر عن قنادة عن أنس قال لما أى النبي و المختار خير فوجه معنى من خير فوجه المن حصنهم فقا رأوه ومعه الجيش تكسوا فرجوا الى حصنهم فقال النبي و المن المناب المنافزين . تفرد أبه أحد و هو على شرط الصحيحين

وقال البخاري مترشن سلبان بن حرب حدثنا حاد بن زيد عن ثابت عن أنس بن مالك قال وتلك البساحة قوم قال وتلك السبح قريب من خيير بغلس ، ثم قال الله أكبر خر بت خيير انا اذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذر بن . فرجوا يسعون بالسكك فقتل الذي يتلك المقاتلة وسبى الذرية وكان فى السبى صغية فصارت الى دحية الكلي ثم صارت الى النبي وتلك فقيات عنقها صداقها . قال عبد العزيز ابن صهيب لنابت بأبا محد أأنت قلت لا فسى ما أصدقها ، فحرك ثابت رأسه تصديقاً له . تفرد به دون مسلم . وقد أورد البخارى ومسلم النمى عن لحوم الحر الاهلية من طرق تذكر فى كتاب الاحكام

وقد قال الحافظ البيهى أنبأنا أبو طاهر القيه أنبأنا خطاب بن أحد الطوسى حدثنا محد بن المحد الابيوردى حدثنا محد بن الفضل عن سلم الاعور الملاقي عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله على المود المريض و يتبع الجنائز و يحيب دعوة المادك و بركب الحار، وكان يوم بنى قر يظة والنضير على حار و يوم خير على حار خطوم برسن ليف وعته اكاف من ليف . وقد روى هذا الحديث بجامه الغرمذى عن على بن حجر عن على بن مسهر ، وابن ماجه عن محد بن الصباح عن سفيان وعن عر بن رافع عن جر بر كلهم عن مسلم وهو ابن كيسان الملاقي الاعور الكوفى عن أنس سفيان وعن عر بن رافع عن جر بر كلهم عن مسلم وهو ابن كيسان الملاقي الاعور الكوفى عن أنس به . وقال الغرمذى لا نعرف الامن حديثه وهو يضمف . قلت والذى ثبت في الصحيح عند البخارى من أنس ان رسول الله ويحيي أجرى في رظق خبير حتى المحسر الازار عن غفد ، فالظاهر انه كان عن فرس لا على حمار . ولمل هذا الحديث ان كان صحيحا محمول على انه ركبه في بعض الايلم وهو محاصرها والله أعلم

وقال البخارى مَتَرَثُنَا مُحمد بن سعيد الخزاعى حدثنا زياد بن الربيع عن أبي عمران الجوثى قال نظر أنس الى الناس يوم الجمة فرأى طبالسة قال كأنهم الساعة بهودخيير .وقال البخاري: مَتَرَثُنْ عبد الله من مسلمة حدثنا حام عن مريد من أبي عبيد عن سلمة من الاكوع قال: كان على من أبي طالب تخلف عن رسول الله مَعَيْلَةٍ في خيبر و كان رَمِداً فقال أنا أتخاف عن النبي ﴿ عَلَيْهُ \* فلحق يه. فلما بتنا الليلة التي فتحت خيبر قال : لأعطين الراية غداً ﴿ أَوْ لِيأْخَذِنِ الرَاية غَداً ﴾ رجل يحبه الله ورسوله 'يفتح عليه . فنحن ترجوها .فقيل هذا علىّ فأعطاه ففتح عليه . وروى البخاري أيضاً ومسلم عن قتيبة عن حاتم به . ثم قال البخارى : حدثنا قتيبة حدثنا يعقوب من عبد الرحن عن أبي حازمُ قال : أخبرني سهل من سعد أنرسول الله مَيْتَكَالِيُّهِ قال يوم خيبر : لا عطين هذه الراية غداً رجلاً ينتح الله على يديه بحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ، قال فبات النساس يدوكون ليلتهم ألهم يُمطاها ، فلما أصبح الناس غُدُوا على النبي عَيْنِاللَّذِي كَالْهِم برجو أن يعطاها فقــال : أين على من أبي طالب ? فقالو ا هو يارسول يشتكي عينيه ، قال فأرسل اليه فأني فيصق رسول الله ﷺ في عينيه و دعا له فير أ حتى كأن لم يكن به وجم ، فأعطا، الراية ، فقال على ّ : يارسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا 9 فقال ﷺ أُنفذ على رسُلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم الى الاسلام وأخبرهم يما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه ، فو الله لأن مهدى الله بك رجلا و احداً خير لك من أن يكون لك هم النعم . وقد رواه مسلم والنسائي جميعاً عن قتيبة به . وفي صحيح مسلم والسيهتي من حديث سهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هر يرة قال قال رسول الله عليالية : لأعطين الراية عنداً رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله عليه ، قال عمر فما أحببت الامارة إلا يومئذ ، فدعا عليًّا فبعثه ثم قال : اذهب فقاتل حتى يفتح الله عليك و لا تلنفت . قال على : على ما أقاتل الناس ؟ قال قاتلهم حتى يشهدوا أن لاإله إلا الله وأن محماً عبده ورسوله فاذا فعلوا ذلك فقد منموا منادماءهم وأموالهم إلا يحقها وحسابهم على الله ه لفظ البخارى

و قال الامام أحمد حدثنا مصعب بن المقدام وجحش بن المثنى قالا حدثنا اسرائيل حدثنا عبد الله بن عصمة العجلي سحمت أبا سعيد الخدرى رضى الله عنه يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الرابة فهزها تم قال : من يأخذها بحقها ? فجاء فلان فقال أنا ، قال : امغر ، ثم جاء رجل آخر فقال امغن ، ثم قال النبي وتتلايق : و الذي كرم وجه محمد لاعطيابها رجلا لا يفر فقال عائد يا فل النبي مقال عليه منا الله عليه خبر وفدك وجاء بسجوتها وقديدها . تفرد به أحد و استاد، لا يأس به ، و فيه غرابة و عبد الله بن عصمة و يقال ابن أعصم و هكذا يمكنى بأبي على الله المعلى وأصله من المهامة سكن الكوفة وقد وثقه ابن معبن ، وقال أبو زرعة لا بأس به ، وقال بحدث أبو حاتم شيخ ، وذكره ابن حبان في الثفات ، وقال يحدث أبو حاتم شيخ ، وذكره ابن حبان في الثفات ، وقال يحدث عن الاثبات مما لا يشبه حديث الثقات ، وقال يحدث عن الاثبات عما لا يشبه حديث الثقات ، وقال يحدث عن الثاب عنها الفلب أنها موهو مة أو موضوعة عن المناس عن الناس عن المناس عن الناس عن المناس عن الناس عن المناس عن الم

وقال يونس بن بكير عن محمد بن اسحاق : حدثى بريدة بن سفيان بن فروة الاسلمى عن أييه عن سلمة بن عمر و بن الاكوع رضى الله عنه قال : بعث الذي يَقْطِيَتُهُ أَبا بكر رضى الله عنه الى بعض حصون خيبر فقاتل ثم رجم و لم يكن فتح وقد جهد . ثم بعث عمر رضى الله عنه فقاتل ثم رجم و لم يكن فتح . فقال رسول الله يَقْطِيَتُهُ : لا عطين الراية غما رجلا يحبه الله ورسوله و يحب الله ورسوله على يعديه وليس بقراد . قال سلمة فدعا رسول الله يَقِيَّتُهُ على بن ابى طالب رضى الله عنه وهو يومئة أومد فتغل فى عينيه ثم قال : خذ الراية وامض جاحتى ينتح الله عليك ، غرج جا واقه يصول (۱) جرول هرواة و إنا خلفه نتبع أثره حتى ركز رايته فى رضى من حجارة تحت الحسن فاطلم بهو دى من رأس الحسن فتال : من أنت ؟ قال : أنا على بن أبى طالب فقال اليهو دى : غلبتم وما أثرل على موسى ، فما رجم حتى فتح الله على يديه

و قال البيهيقي : أنبأنا الحاكم أنبأنا الاصم أنبأنا المطاردى عن يونس بن بكير عن الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة أخبر في أفي قال : لما كان يوم خبير أخذ الاو أه أبو بكر فرجم ولم يفتح له وقتل محمود بن مسلمة و رجم الناس ، فقال رسول الله مصلية : لادفسن لو ألى عمداً الى رجل بحب الله و رسول ويبه الله ورسوله لن يرجم حق يفتح الله له ، فيتنا طيبة نفوسنا أن الفتح غماً ، فصلي أو سول الله محمولة الفداة ثم دعا بالاو أه وقام قاعاً فا منا من رجل له منزلة من رسول الله متوافق المحمولة بن يكون ذلك الرجل حتى تطلولت أنا لما ورفعت رأسي الزلة كانت لى منه عندا على بن أبي طالب و هو يشتكي عبنيه قال فسحها ثم دفع الله الله أه ففتح له ، فسمحت عبدالله من بريدة يقول: حدثى أن أنه كان صاحب مرحب

مبله الدو نس قال ابن اسحاق : كان أول حصو ن خبير فتحاً حصن ناعم وعنده قتل محود بن مسلمة القست هلمه رحيًّ منه فقتلته

نم روى البيهقى عن يو نس بن بسكير عن المسيب بن مسلمة الازدى حدثنا عبد الله بن بريمة عن أبيه قال : كان رسول الله عليه و الما اخذته الشقيقة (\*\*) فلبث اليوم واليومين لا يحزج، فلما نزل خيير أخذته الشقيقة فلم يخرج الى الناس ، وان أبا بسكر أخذ راية رسول الله وليه الله الله الله في المنطقة تم مهض فقاتل قتالا شديداً ثم رجع ، فأخذها عرفقاتل قتالا شديداً هو أشد من القتال الاول ثم رجه ، فأخير بذلك رسول الله ويجبه الله ورسوله

<sup>(</sup>١) في نسخة يساج

<sup>(</sup>٧) الشقيقة : نوع من صداع يعرض في مقدم الرأس والى أحد جانبيه

 <sup>(</sup>٢) يظهر سقوط «رجلا» كما تقدم في الاحاديث السابقة

يأخذها عنوة . وليس ثمَّ علىُّ ، فتطاولت لها قريش و رجا كل رجل منهم أن يكون صاحب ذلك فأصبح وجاء على بن أبي طالب على بدير له حتى أناخ قريباً وهو أرمد قد عصب عينه بشقة بر د قطرى ، فقال رسول الله ﷺ : ماك ? قال : رمدتُ بعدك ، قال ادنُ منى فنفل في عينه فما وجمها حتى مضى لسبيله ، ثم أعطاء الزاية فنهض بها وعليه جبه أرجوان حراء قد أخرج خلها فأتى مدينة خيير وخرج مرَّحب صاحب الحصن وعليه مففر يمانى وحجر قد ثقبه مثل البيضة على رأسه وهو يرتميز و يقول :

> قد علمت خيبر أنى مرحب شاك سلامى بطل مجرب اذا الليوث أقبلت تلبّب وأحجبت عن صولة المفلب قتال على رض الله عنه :

أنا الذى ممتنى أمى حيدره كليث غابات شديد القسوره أكلكم بالصاع كيل السندره (١)

قال فاختالها ضربتين ، فبدر ، على بضربة فقدًّ الحجر والمنفر ورأسه ووقع فى الاضراس، وأخذ المدينة

وقد روى الحافظ النزار عن عباد بن يقوب عن عبد الله بن بكر عن حكم بن جبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قصة بعث أبى بكر ثم عر يوم خبير ثم بعث على فكان النتح على يديه . وفي سياقه غرابة ونكارة وفي اسناده من هو نتهم بالنشيم والله أعلى

وقد روى مسلم والبيبيق و الهفظ له من طريق عكرمة بن عمار عن اياس بن سلمة بن الاكوع عن أبيه فذكر حديثاً طويلاوذكر فيه رجوعهم من غزوة بنى فزارة قال: فلم تمكث الا ثلاثاً حتى خرجنا الى خيبر. قال: وخرج عاص فجعل يقول:

> واقله لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا ونحن من فضلك ما استغنينا فأنزلن سكينة علينا وثبت الأقدام ان لاقينا

قال فقال رسول الله مَشْطِئْتُهِ : من هذا الفائل ? فقالو اعامر . فقال عفر لك ربك . قال وما خصَّ رسول الله مِشْطِئْتُهِ قط أحدًا به الا استشهد . فقال عمر وهو على جمل : لو لا متمتنا بعامر . قال فقدمنا خير فخرج مرحب وهو بخطر بسيفه و يقول :

قد علمت خيبر أني مرحب شاكى السلاح بطل مجرب

(١) السندرة : مكيال و اسع . أراد : افتلكم قتلاً واسعاً فريعاً

أذا الحروب أقبلت تابهب

قال فبرز له عامر رضي الله عنه وهو يقول:

قد علمت خير أني عامر شاكي السلاح بطل منامر

> قد علمت خيبر أنى مرحب شاكى السلاح بطل مجرب ادا الحروب أقبلت تلهب

> > قال فبرز له على و هو يقول:

أنا الذى ممتنى أمى حيدره كليث غابات كريه المنظره أوفيهم بالصاع كيل السندره

قال فضرب مرحبا فغلق رأسه فقنله . وكان الفتح . هكذا وقبل هذا السياق ان علياً هو الذي قتل مرحباً المهودي للنه الله

وقال أحمد و*رَرْث حسن بن حسن* الاشتر حدثى قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن جدمعن على قال: لما تتلت مرحمًا جئت رأسه الى رسول الله وَ اللهِ عَلَيْنِيْنَ

وقد روی موسی بن عقبة عن الزهری ان الذی قتل مرحباً هو محمد بن مسلمة . و کذلك قال محمد بن اسحاق حدثنی عبد الله بن سهل أحد بنی حارثة عن جار بن عبد الله قال : خرج مرحب المهو دی من حصن خبر وهو برنجز و يقول :

قد علمت خبرانی مرحب شاکی السلاح بطل مجرب أطن أحياناً وحبناً أضرب اذا الديوث أقبلت تلمَّب ان حلی آلحد, لایترب

قال فأجابه كسب بنمالك :

قد علمت خير أني كلب عفرَّج الناء جرى صلب

اذشبت الحرب وثار الحرب معى حسام كالعقيق عضب يطأ كو حتى يغل الصعب بكف ماض ليس فيه عسب

قال وجعل مرحب يرتجز ويقول: هل من مبارز. فقال رسول الله يَشْتِلْنِنَ من لهـ فقال . فقال عدد من مسلمة ، فقال عدد من مسلمة أنا له يلاسول الله ، أنا والله الموجع عدد من مسلمة أنا له يلاسول الله الموجع المستورة المستورة أعمر يه (1) من شجر السُتُور (17) المستد فجعل كل واحد منهما يلوذ من صاحبه بها كلا لاذ بها أحدهما القطع بسيمة مادونه حتى برز كل واحد منهما لصاحبه وصارت بينهما كالرجل القائم ماذبها فان عثم حل على محد من مسلمة فضر به كل واحد منهما لصاحبه وصارت بينهما كارجل القائم ماذبها فنن عثم حل على محد من مسلمة فضر به فانقاد بالدرقة فوقع سيفه فيهما فضت فاستاله وضر به محد من مسلمة حتى قتله

وقد رواه الامام أحمد عن يعقوب بن ابراهيم عن أبيه عن ابن اسحاق بنحوه . قال ابن اسحاق: وزعم بسض النساس ان محمداً ارتجز حبن ضربه وقال :

قد علمت خبير أنى ماض حد اذا شئت وسم فاض وهكذا رواه الواقدى عن جابر وغيره من السلف ان محمد بن مسلمة هو الذى قتل مرحياً ثم ذكر الواقدى ان محمداً قطع رجل مرحب فقال له أجيز على . فقال لا فق الموت كا ذاقه محبود من مسلمة . فمر به على وقطم رأسه فاختصا فى سلبه الى رسول!له ﷺ فأعطى رسول الله ﷺ محمد من

مسلمه . اثر به على وقطع راسه فاحتصا في سلبه الى رسول!همويييي فاعطى رسول. مسلمة سيفه و رمحه ومغفر ه و بيضته . قال وكان مكتو باً على سيفه :

هذا سيف مرحب من ينقه يعطب

ثم ذكر ابن اسحاق ان أخا مرحب وهو ياسر خرج بعده وهو يقول هل من مباوز. فزهم هشام ابن عروة ان الزبير خرج له فقالت أم صفية بنت عبسه المطلب يقتل ابنى يارسول افح فقال بل ابنك يقتله ان شاء الله فالثقيا فقتله الزبير .قال فكان الزبير اذا قيل له والله ان كان سيفك يومثة صادما يقول والله ماكان بصادم ولكنى أكرهته

وقال يونس عن ابن اسحاق عن بعض أهله عن أبى رافع مولى رسول الله ﷺ قال: خرجنا مع على الى خبير بعثه وسول الله ﷺ برايته فقا دنا من الحصن خرج اليه أهله فقاتلهم فضر به رجل منهم من مهود فطرح ترسه من يعده فتناول على بلب الحصن فترس به عن نقسه فل يزل فى يعد وهو يقاتل حتى فتح الله عليه ثم ألقاء من يعد فلقد رأيتنى فى نفر مبى سبعة أنا تلمنهم نجيد على أن نقلب ذلك الباب فما استطعنا ان نقله ، وفى هذا الخدر جبالة وانقطاع ظاهر ، ولسكن

(١) هي الشجرة المغليبة القديمة التي أني عليها عمر طويل

(٢) هو شجر له صمغ يقال له ُسكر العُشَر

روى الحافظ البيبق والحاكم من طريق مطلب بن زلجاد عن ليث بن أبى سليم عن أبى جعفر الباقر عن جابر ان علياً حمل الباب يوم خيبر حتى صعد السلمون عليه فافتتحوها وانه جرّب بعد ذلك فلم يحمله أر بعون رجلا . وفيه ضعف أيضاً . وفى رواية ضميفة عن جابرثم اجتمع عليه سبعون رجلا و كان جهدهم أن أعادوا الباب

وقال البخارى *مَرَّشْنَا مَكَى بن ا*براهيم حدثنا يزيد بن أبي عبيد قال : رأيت أنر ضربة في ساق سلمة ، فقلت : يا أبا مسلم ماهذه الغربة ? قال : هذه ضربة أصابتنى يوم خبير فقال الناس أصيب سلمة فأتيت النبي ﷺ فنفث فيه ثلاث تفتات ضيا اشتكيّابا حتى الساعة

ثم قال البخارى: حدتناعيد الله بن مسلمة حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل قال: النق النبي والمشركون في بعض مغازيه فاقتناوا ، فنال كل قوم الى حسكره ، وفي المسلمين رجل لايدع من المشركون في بعض مغازيه فاقتناوا ، فنال كل قوم الى حسكره ، وفي المسلمين ما اجزأ فلان ، قال انه من أهل النار ، قالوا أينا من أهل المبنة أن كان ها امن أهل النار ، فقال رجل من القوم : لا تبعنه غاذا أسرع وأبطأ كنت معه ، حتى جرح فاستمجل الموت قوضع فساب سيمة بالأرض و ذبابه بين تدييه ثم تحال عليه فقتل نفسه ، فجاء الرجل الى النبي مسلماني فقال : أن الرجل ليميل بعمل أهل المبنى فقال : أن الرجل ليميل بعمل أهل المبنة فيا يبدو للناس وأنه من أهل المبنة ، رواه يبدد للناس وأنه من أهل المبنة ، رواه أيضاً عن قديدة عن يعتوب عن أبي حازم عن سهل فند كره مثلة أو نحوه

ثم قال البخارى: حدثنا أبو الهمان حدثنا شميب عن الزهرى أخبر في سعيد بن المسيب أن أبا هو يرة قال البخارى: حدثنا أبو الهمان حدثنا شميب عن الزهرى أخبر في سعيد بن المسيب أن أبا هو يرة قال : شهدنا خبير فقال رسول الله وتقال على كنات المبراحة حتى كاد بعض الناس ير تاب . فوجد الرجل ألم جراحه فأهرى بيده الى كنانته فاستخرج منها أسها فنحر بها نفسه فاشتد رجال من المسلمين فقالو الإرسول الله صدق الله حديثك انتحر فلان فقتل نفسه . فقال في موافلان فاذن أنه لايدخل الجنة إلا مؤمن ، وأن الله يؤيد الدين بارجل الفاجر

وقد روی موسی بن عقبة عن الزهری قصة العبد الأسود الذی رزقه الله الایمان والشهادة فی ساعة و احدة . و كذاك رواها ابن لهیمة عن أبی الأسود عن عروة قالا و جاء عبد حبشی أسود من أهل خيبر كان فی غنم لسيده فلما رأی أهل خيبر قد أخذوا السلاح سألهم قال ما تريدون قالوا نقاتل هـذا الرجل الذی يز عم أنه نبی . فوقع فی نفسه ذكر النبی فاقبل بشنمه حتی عمد لرسول الله مستلمی قتال الی ماتعمو ؟ قال أدعوك الی الاسلام الی أن تشهد أن لا إله

إلا الله وأنى رسول الله وأن لاتدبعوا إلا الله . قال نقال السبد فاذا يكون لى ان شهدت بغلث وآمنت بلك قال رسول الله يتخلي الجندة إن ست على ذلك . قام السبد فقال إنهى الله الله الله المنتم عندى أمانة . فقال رسول الله يتأتي أخرجها من عسكر نا وارمها بالحصا فان الله سيؤ دى عنك أمانتك . ففعل فر جمت النتم الىسيدها فعرف اليهو دى أن غلاء قد أسلم . فقام رسول الله وقيل فوعظ الناس فد كر الحديث في اعطائه الرابة علياً و دقوه من حصن اليهود وقتله مى حباً وقتل مع على ذلك العبد الأسود فاحتمداد المسلون الى عسكرها فادخل فى الفسطاط فرحموا أن رسول الله على ذلك العبد الأسود فاحتمداد المسلون الى عسكرها فادخل فى الفسطاط فرحموا أن رسول الله يحتيج الله في الفسطاط فراقد الله غير قد كان الاسلام في قلبه حقاً وقد رأيت عند رأسه انفنين من الحور العين

وقدروى الحافظ البيبق من طريق ابن وهب عن حيوة بن شريح عن ابن الهاد عن شريح عن ابن الهاد عن شرحيل بن سعد عن جار بن عبد الله قال كنام رسول الله ﷺ في غزوة خير فخرجت اسرية فأخذو إنساناً معه فنم برعاها فذكر نحو قعة هذا العبد الأسود وقال فيه : قتل شهيداً وما سجدة

م قال البيوق حدثنا محد من محمد من محمد النقيه حدثنا أبو بكر القطان حدثنا أبو الازهر حدثنا أبو روس بن اسمعيل حدثنا جاد حدثنا ثابت عن أفس أن رجلا أن رسول الله و الله قال والله المن و الله و ال

#### فصـــل

قال ابن اسحاق : و تدنَّى رسول الله ﷺ الأمو ال يأخذها مالامالا و يفتنحها حصناً حصناً وكان أول حصوئهم فتح حصن ناعم وعنده قنل محود من مسلمة ألقيت عليه رحيٌّ منه فقتلته ثم القموص حصن بني أبي الحقيق . وأصاب رسول الله مَثَنَائِيَّةٍ منهم سبايا منهن صفيـة بنت حبي سُ أخطب وكانت عند كنانة من الربيم من أبى الحقيق وبنتي عم لها فاصطفى رسول الله ﷺ صفية نفسه وكان دحية من خليفة قد سأل رسول الله عَيْمَا لِيُّهِ صَفية فلما اصطفاها لنفسه أعطاه ابنتي عمها . قال وفشت السبايا من خير في المسلمين و أكل الناس لحوم الحر فندكر ثهي رسول الله عَلَيْنَةِ إيام هن أكلها. وقد اعتنى البخاري مهذا الفصل فأورد النهي عنها من طرق جيدة وتحريمها مذهب جمهو ر العلماء سلفاً و خلفاً وهو مذهب الاثمة الأربعة . وقد ذهب بعض السلف منهم ابن عماس الى إماحتها وتنوعت أجو بنهم عن الاحاديث الواردة في النهي عنها فقيل لأنها كانت ظهراً يستعينون بها في الحولة وقيل لأنها لم تكن خست بعد وقيل لأنها كانت تأكل المذرة يمنى جلالة والصحيح أنه نهى عنها لذائها فان في الاثر الصحيح أنه قادي منادي رسول الله عَيْثِينُ أن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحر فاتها رجس فا كفتُوها والقدور تفور بها. وموضع تقرير ذلك في كتاب الاحكام. قال ابن اسحاق : حدثني سلام بن كركرة عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله ولم يشهد جابر خير أن رسول الله عَيْكُ حين نهي الناس عن أكل لحوم الحر أذن لهم في لحوم الحيل. وهذا الحديث أصله ثابت في الصحيحين من حديث حماد من زيد عن عرو من دينار عن محد من على عن جار رضى الله عنه قال : نهى رسول الله ﷺ يوم خيىر عن لحوم الحر و رخص فى الخيل. لفظ البخاري

قال ابن اسحاق : وحرَشُ عبد الله بن أبى نجيح عن مكحول أن النبي ﷺ نهاهم يومثند من أربع : عن إتيان الحبالي من النساء ، وعن أكل الحمار الأهلى ، وعن أكل كل ذى ناب من النساع ، وعن بيب المناتهم تقسم. وهذا مرسل . وقال ابن إسحاق : وحرَثُمَ بزيد بن أبي حبيب عن حسن الصنمائي قال : غزونا مع روينع بن ثابت الأنصارى عن أبي مرزوق مولى تجبب عن حسن الصنمائي قال : غزونا مع روينع بن ثابت الأنصارى المغرب فافتتح قرية من قرى المغرب يقال لها جربة ، ققام فيها خطيباً فقال : أبها الناس الى لا أقول فيكم الا ماسحمت من رسول الله ﷺ يقول فينا يوم خيبر تام فينا رسول الله ﷺ فقال : لا يحل لامرى، يؤمن بالله واليوم الآخر أن يستي ما تزرع غيره يعني انيان الحبالي من السبي لايحل لامرى، يومن بالله واليوم الآخر أن يصيب امرأة من السبي حتى يستبرنها ، ولا يحل لامرى، ورمن الله واليوم الآخر أن يصيب امرأة من السبي حتى يستبرنها ، ولا يحل لامرى، ورمن الله واليوم المؤمن المنتها واليوم المؤمن المنتها واليوم المؤمن المنتها والموم المؤمن المنتها واليوم المؤمن المنتها واليوم الآخر أن يصيب امرأة من السبي حتى يستبرنها ، ولا يحل لامرى، ورمن المؤمن القد واليوم الآخر أن يصيب امرأة من السبي حتى يستبرنها ، ولا يحل لامرى، ورمن الله واليوم الآخر أن يصيب امرأة من السبي حتى يستبرنها ، ولا يحل لامرى، ورمن الله واليوم الآخرة عرب الله واليوم الآخرة واليوم المؤمن المؤمن المؤمن السبي لاعراء من السبي لاعراء من السبي لاعراء المؤمن المؤ

الآخر أن يبيع مغيا حتى يقسم ؛ ولا يحل لامرى، يؤمن بالله واليوم الآخر أن يركب دابة من فى، المسلمين حتى أذا أصحبها ردها فيه ، ولا يحل لامرى، يؤمن بالله واليوم الآخر أن يلبس يوما من فى، المسلمين حتى أذا أخلقه رده فيه . وهكفا روى هفا الحديث أبو داود من طريق محمد بن اسحاق. ورواه النرمذى عن حفص بن عمر و الشيبائى عن ابن وهب عن يميي بن أيوب عن ربيعة بن سلم عن بشرين عبيد الله عن رويفم بن ثابت مختصراً وظل حسن

وفى صحيح البخارى عن نافع عن ان عرأن رسول الله و المنظلة بهى يوم خير عن طوم الحر الأهلية وعن أكل الثوم . وقد حكى ان حزم عن على وشريك بن الحنبل أنهما ذهبا الى عرم البصل والثوم الذي ، والذى نقله الترمذى عنهما الكراهة فاقه أعلى . وقد تكلم الناس فى الحديث الو ارد فى الصحيحين من طريق الزهرى عن عبد الله والحديث ابنى محمد بن الحنفية عن أبيما عن أبيه على بن أبى طالب رضى الله عنه أن رسول الله والله الله على بن أبى طالب رضى الله عنه أن رسول الله والله الله عن نكاح المتمة يوم خيبر وعن لحوم الحر الاهلية . هذا لفظ الصحيحين من طريق مالك وغيره عن الزهرى وهو يقيد تحريم في المناح بوم خيبر وهو مشكل من وجهين : أحدهما أن يوم خيبر لم يمن بكن تم نساء يتمتعون بين الحر عد مصحيح مسلم عن الزبيم بن سبرة عن معبد عن أبيه أن رسول الله والله يوم التيامة فعل هذا الفتح تم عن مكه حتى نهى عنها وقال : ان الله قد حرمها ألى يوم التيامة فعل هذا المنافي على أنه لايم شيئاً أبيح ثم حرم ثم أبيح ثم حرم غير نكاح المنمة وما حداه على هذا رحمه الله الماهد على هذا رحمه الله عذين الحديثين كا قدمناه (١١)

وقد حكى السهيلى وفيره عن بعضهم أنه ادَّعى أنها أبيحت ثلاث مرات وحرمت ثلات مرات وقال آخرون أربع مرات وهذا بميد جداً والله أهلم . و اختلفوا أى وقت أول ما حرمت فقبل فى خبر وقبل فى عرة القضاء وقبل فى عام النتح وهذا يظاهر وقبل فى أوطاس وهو قريب من الذى قبله وقبل فى تبوك وقبل فى حجة الوحاء رواه أبو داود

وقد حاول بعض العلماء أن يجيب عن حديث على رضى الله عنه بأنه وقع فيه تقديم وتأخير وانما المحفوظ فيه مارواه الامام أحمد : مترشش صفيان عن الزهرى عن الحسن وعبد الله ابنى محمد

<sup>(</sup>١) بياض بالاصل عقدار سطر

عن أبيهما - وكان حسن أرضاها في أنفسهما - أن علياً قال لان عباس : أن رسول الله وَلَيْهِ عَلَى عن نكاح المنتمة وهن لحوم الحر الاهلية زمن خير . قالوا فاعتقدنا الراوى أن قوله خير ظرف المنهى عنهما وليس كذلك أنما هو ظرف النهى هن لحوم الحر ، فأما نكاح المنتمة فل يذكر له ظرفا واتما جمه معه لأن علياً رضى الله عنه بلغه أن ابن عباس أباح نكاح المنتمة ولحوم الحر الاهلية كما هو المشهور عنه و نقال له أمير المؤمنين على : انك أمرة تأثه أن رسول الله والمنتقز بهى عن نكاح المنتمة وطوم الحر الاهلية بهم غيير ، فجمع له النهي ليرجع عما كان يعتقده في ذلك من الاباحة . والى المناتقر بركان ميل شيخنا الحافظ أبي الحجاج المزى تفيه الله برحته آمين . ومع هذا ما وجع النه عباس عما كان يختم وأما المنتمة فائما كانت عبيحها عند الضرورة في الاسفار ، وحل النهى على ذلك في حال الرفاهية والوجدان و قد تبعه على ذلك طائفة من أصحابه وأتباعهم ولم يزل ذلك مشهوراً عن علما الحجاز الى زمن ابن جريج و بعده . وقد حكى عن الامام أحمد بن حنبل رواية كذهب ابن عباس وفي ضعيفة وحاول بعض من صنف في الحلال نقل رواية عن الامام بمثل ذلك ولا يصح أيضاً والله أمام أمد بن حنبل رواية كذهب ابن عباس وفي ضيفة وحاول بعض من صنف في الحلال نقل رواية عن الامام بمثل ذلك ولا يصح أيضاً والله أمام ، وموضع نحو بر ذلك في كتاب الاحكام وبالله المستمان

قال أبن اسحاق: ثم جل رسول المُمَنِينَ يتدنى الحصون والاموال فحدثى عبد الله بن أبى بكر أنه بحدثا أنه من أسلم أن بني سهم من أسلم أنوا رسول الله يتنات اللهم إنك قد جهدنا وما بأيدينا شيء فلم يجدوا عند رسول الله يتنات للهم أنك قد عرفت حالهم وأن ليست لهم قوة وأن ليس بيدى شيء أعطيهم اياه ، فافتح عليهم أعظم حصونها عنهم غنى وأ كثرها طماماً وودكا . فغدا الناس ففتح عليهم حصن الصهب بن معاذ و ما يخيبر حصن كان أ كثر طماماً وودكا منه (١)

ا قال ابن اسحاق : ولما افتتح رسول الله ﷺ من حصونهم ما افتتح وحاز من الاموال ما حاز انهوا الى حصنهم الوطيح والسَّلالم وكان آخر حصون خبير افتتاحاً فحاصرهم رسول الله ﷺ بضم عشر ليلة . قال ابن هشام : وكان شعارهم يوم خبير يا منصور أمت أمت

قال ابن اسحاق: وحدثني بريدة بن سفيان الاسدىالاسلى عن بعض رجال بني سلمة عن أبي اليسر كعب بن عمرو قال : انى لمع رسول الله ﷺ بخيير ذات عشية اذ أقبلت غم لرجل من مهود نريد حصنهم ونحن محاصر وهم فقال رسول الله ﷺ من رجل يطممنا من هذه الذنم قال أبو اليسر

<sup>(</sup>١) الودك: دَسَم اللحم و دُهنه الذي يستخرج منه

نقلت أنا يارسول الله قال فافعل .قال فخرجت أشند مثل الظليم فلمانظر الى وسول الله ﷺ موليًّا قال اللهم أمتمنا به قال فأدركت الغنم وقد دخلت أولها الحصن فأخفت شاتين من أخراها فاحتضفتهما تحت يدى ثم جئت مهما أشتد كأنه ليس معي شيء حتى ألقيتهما عند رسول الله عليه فلا عروها فاً كله ها فكان أبو اليسر من آخر أصحاب رسول الله ﷺ موتا وكان اذا حدث هذا الحديث بكي ثم قال امتعوا بي لعمري حتى كنت من آخرهم . وقالُ الحافظ البهتي في الدلائل أخبرنا أبومحمد عبد الله من بوسف الاصماني حدثنا أبو سميد من الاعرابي حدثنا سمدان من نصر حدثنا أبومماوية عن عاصمُ الاحول عن أنَّى عنهان النَّهدَّى أو عنْ أنى قلابةً قال لما قسم النبي ﷺ خبير قدم والثمرة خضرة قال قامر ع الماس المها فحموا فشكوا ذلك اليه فأمرهم أن يقرّسوا الما في الشنان (١١)ثم يجرونه عليهم اذا أنى الفجر ويذكرون اسم الله عليه ، ففعاوا ذلك فكأنما نشطوا من عقل . قال البيهقي ورويناه عن عبد الرحمن من رافع موصولا وعنه بين صلائى المغرب والمشاه . وقال الامام أحمد حدثنا يحيى و مهز قالا حدثنا سلمان من المفيرة حدثنا حيد من هلال حدثنا عبد الله من مغفل قال دلى جراب من شحم يوم خبير فالتزمته فقلت لاأعطى أحدا منه شيئًا قال فالتفتُّ فاذا رسول الله و الله من منفل الله عن عبد من عبد الله عن عبد الله عن عبد الله عن منفل الله عن منفل الله عن منفل الله كنا تحاصر قصر خيير فألقى الينا جراب فيه شحم فذهبت فأخذته فرأيت النبي كالتي فاستحيت وقد أخرجه صاحبا الصحيم من حديث شعبة . ورواه مسلم أيضاً عن شيبان من فروخ عن عان ان المفيرة . وقال ابن اسحق وحدثني من لا انهم عن عبد الله بن مفغل المزنى قال أصبت من ف. خببر جراب شحم قال فاحتملته على عنقي الى رحلي وأصحابي قال فلقيني صاحب المفائم الذي جعل عليها فأخذ بناحيته وقال هلمحق تقسمه بين المسلمين قال وقلت لاواقله لا أعطيكه قال وجعل يجاذبني الجراب قال فرآنا رسول الله عَيْمَالِيُّهُ وتحن نصنع ذلك فتبسمِ ضاحكًا ثم قال لصاحب المغاثم خل بينه وبينه قال فأرسله فالطلقت به الى رحلى وأصحابى فأكناه . وقد استعل الحبور بهذا الحديث على الامام مالك في تحريمه شحوم ذبائح اليهود وماكان غلبهم عليه غيرهم من المسلمين لأن الله تعالى قال وطعام الذين أوتو الكتاب حل لكم قال لكم قال وليسرهذا من طعامهم فاستعلوا عليه بهذا الحديث وفيه ظر وقد يكون هذا الشحم بما كان حلالا لهم والله أعلم . وقد استعلوا مهذا الحديث على أن الطمام لايخمس و يمضد ذلك مارواه الامام أبو داود حدثنا محمد بنالملاء حدثنا أبو معاوية حدثنا السحاق الشيباني عن محمد مِن أبي مجالد عن عبد الله مِن أبي أوفي قال قلت كنتم تحسون الطعام في عهد رسول الله مَيْكِالِيَّةِ فقال أصبنا طماما يوم خبير وكان الرجل يجيى. فيأخذ منه قدر ما يكفيه تم إنصرف ، تفرد به أبو داود وهو حسن

(١) الشنان : الاسقية الخلقة ، وهي أشد تيريداً للماء من الجدد

## فكر قصة صفية بنتحي بن اخطب النضرية رضي الله عنها

كان من شأتها أنه لما أحلى رسول الله ﷺ بهود بنى النضير من المدينة كما تقدم فذهب عاملهم الى خيير وفيهم حيى بن أخطب و بنو ابي الحقيق وكانوا ذوى أموال وشرف في قومهم وكانت صفية اذ ذاك طفلة دون البلوغ ثم لما تأهلت للنزو يج تزوجها بعض بني عمها فلما زفت اليه وادخلت اليه بني مها ومضى على ذلك ليالى رأت في منامها كأن قر السهاء قد سقط في حجرها فقصت رؤواها على ان عمها فلطم وجهها وقال أتتمنين ملك يثرب أن يصير بعلك. فما كان الا مجيء رسول الله ﷺ وحصاره إيام فكانت صفية في جملة السبي وكان زوجها في جملة القنل. ولما اصطفاها رسول الله ﷺ وصارت فی حوزه وملکه کا سیأتی و بنی مها بعد استبرائها وحلها وجد أثر تلك اللطمة فی خدها فسألها ماشأتها فذكرت له ما كانت رأت من تلك الرؤيا الصالحية رضى الله عنها وأرضاها خال البخاري حدثنا سلبان بن حرب حدثنا حاد من زيد عن ثابت عن أنس من مالك قال: صلى النبي عَلَيْنَ الصبح قريباً من خبير بغلس ثم قال : الله أ كر خربت خبير ، انا اذا نزانا بساحة قوم فساء صباح المنذَر بن . فحرجوا يسمون في السكك نقتل النبي عَيْكِيَّةِ المقاتلة وسبي الذرية ، وكان في السبي صفية فصارت الى دِحْية الكلبي ثم صارت الى النبي ﷺ فجمل عنقها صداقها . ورواه مسلم أيضا من حديث حماد بن زيد وله طرق عن أنس . وقال البخاري : حدثنا آدم عن شعبة عن عبد المدر ان صهيب قال : سممت أنس بن مالك يقول : سبى النبي ﷺ صفية فأعتقها ونزوجها . قال ثابت لأ نس ما أصدقها قال أصدقها نفسها فاعتقها تفرد به البخاري من هذا الوجه. وقال البخاري حدثنا عبدالغفارين داود حدثنا يمقوب بن عبد الرحن ح.وحدثنا أحدبن عيسى حدثنا النوهب أخبرني يعقوب بن عبد الرحمن الزهري عن عمر و مولى المطلب عن أنس بن مالك قال : قدمنا خبير فلما فنح والمستنفذ والمنافية بنت حيي بن أخطب وقد قتل زوجها وكانت عروسا فاصطفاها النبي والله الله الله الله الله عن الله ما أسد الصهباء حلت فيني بها رسول الله والله من منم حيساً ف نعلَم صغير ثم قال لي: آذن من حواك فكانت تلك واعته على صغية. ثم خرجنا الى المدينة فرأيت النبي وَتَطَالُتُهُ بِحَوْى لها وراءه بعباءة ثم بجلس عند بعيره فيضع ركبته وتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب. تفرد به دون مسلم . وقال البخاري حدثـا سعيد بن أبي مرحم حدثنا محمد بن جمفر بن أَى كَثير أخبر في مُحيد أن سُمم أناً يقول : أقام رسول الله عَلِينَةِ بين خيبر والمدينة ثلاث ليال ينى عايه بصفية فدعوت السلمين الى ولهمته وما كان فيها من خيز ولحم وما كان فيها الا أن أم بلالا بالانطاع فبسطت فألتى عليها التمر والاقط والسمن فقال المسلمون احدى أمهات المؤمنين أو

ماملكت يمينه افقالوا انحجها فهي احدى أمهات المؤمنين وان لم يحجها فهي بما ملسكت يمينه . فلما ارتحل وطأ لها خلفه ومد ألحجلب . انفرد به البخارى . وقال أبوداود حدثنا مسدد حدثنا حادين زيد عن عبد العزيز من صهيب عن أنس من مالك قال: صارت صفية لدحية السكلي ثم صارت رْ سه ل الله ﷺ . وقال أبو داود حدثنا يعقوب بن ابراهيم قالحدثنا ان علية عن عبدالدز بز س صهيب عن أنس قال: جعالسي \_ يعلى بخبير \_فجاه دحية فقال: يارسول الله اعطى جارية من السي قال: اذهب فخذ جا ية. فأخذ صفية بأت حي فجاء رجل الي رسول الله بَيْتِكُ فَال يازي الله أعطبت دحية قال يعقوب صفية بنت حي سيدة قريظة والنضير ماتصلح الافك قال ادعوا بها فلما خل اليها النبي الله قال خذ جارية من السي غيرها وان رسول الله تطرّ اعتقها وتزوجها . وأخرجاه من حديث ابن علية . وقال أبو داود حدثنا محد تنخلاد الباهلي حدثنا بهز بن أسدحدثنا حاد بن المة حدثناثابت عن أنس قال وقع في سهم دحية جارية جميلة فاشتراها رسول الشُمِيَّةِ لِسَمَّةُ أَر وْسَ ثُمُ دفعها الى أمسلة تصنعهاو تهيئها قال حماد وأحسبقال وتعتدفي بيتها صفية بنت حي. تفرد به أبوداود قال ابن اسحاق فلما افتتح رسول الله ﷺ القموس حصن بني أبي الحقيق أنى بصفية بنت حي ا بن أخطب وأخرى معها فمر بهما بلال۔ وهو الذي جاء بهما۔ علىقتلىمن قتلى بهود فلما رأتهمالتي مع صفية صاحت و صكت وجهها وحثت التراب على رأسها فلما رآها رسول الله ﷺ قال:أه بيو ا عنى هذه الشيطانة . وأمر بصفية فحنزت خلفه و ألق عليها رداءه فعرف المسارون أن رسول الله وَيُتَالِينَهُ قد أصطفاها لنفسه . وقال رسول الله ﷺ البلال فيا بلغني حين رأى بتلك المهودية ما رأى : أ نزعت منك الرحمة بإبلال حتى تمر بامرأ تين على قتلي رجالها . وكانت صفية قد رأت في المنام وهي عروس بكنانة بن الربيم بن أبي الحقيق أن قمرا وقع في حجرها ، فعرضت رؤياها على زوجها فقال: ماهذا الا أنك تمنين ملك الحجاز محداً . فلطم وجهها الطمة خضر عينها منها . فا تى مها وسول الله مِيْتِالَيْزُ ومِها أثر منه ، فسألها ماهذا ، فأخبرته الخبر . قال ابن اسحاق وأنى رسول الله بكنانة بن الربيم وكان عند كنز بني النضير فسأله عنه فجحد أن يكون يعلم مكانه . فأنى رسول الله ﷺ رجل من اليهو د فقال لرسول الله ﷺ أبي رأيت كنانة يطيف بهذه الخربة كل غداة فعال رسول الله ﷺ لكنانة أرأيت ان وجدناه عندك أقتلك ؟ قال نعم . فأمر رسول الله ﷺ بالخربة فحفرت فأخرج منها بعض كنزم نم سأله عما بقى فأبى أن يؤديه فأمر به رسول الله ﷺ الزبير بن الموام فقال عذبه حتى تستأصل ماعنده . وكان الزبير يقدح يزنده في صدره حتى أشرف على نفسه ثم دفعه رسول الله الله محمد بن مسلمة فضرب عنقه بأخيسه محمود بن مسلمة

### فصـــل

قال ابن اسحاق وحاصر رسول الله ﷺ أهل خيير في حصنيهم الوطيح و السلالم حتى اذا أيتنوا بالملكة سألوه أن يسيرهم وأن يحتن دماهم فقعل ، وكان رسول الله ﷺ قد حاز الاموال كلما الشق والنطاة والكنيبة وجميع حصوتهم الا ما كان من ذينك الحصنين ، فقا صعم أهل فقال قد صنموا ماصنموا بدئوا الى رسول الله وتحقيق أن يسيرهم و يحتن دماهم ويخلوا له الاموال فقعل وكان بمن مشى بين رسول الله وتحقيقه و بينهم في ذلك محيّصة بن مسمود أخو بني حارثة. فلما نزل أهل خيير على ذلك سالوا رسول الله ﷺ ويناهم في ذلك محيّصة بن مسمود أخو بني حارثة. فلما نزل أهل خيير على ذلك سالوا رسول الله ﷺ ويناهم في الاموال على النصف ، وقالوا : نحن أهل بها منكو وأعر لها ، فصالحهم رسول الله ﷺ على النصف على أمّا اذا شنّنا أن تخر جكم أخرجناكم . وعامل أهل قعلك بمثل ذلك

## فصك في فنح حصو نها وقسيمة أرضها

قال الواقدي لما تمحولت اليهود من حصن ناعم وحصن الصعب بن معاذ الى قلمة الزبير حاصرهم رسول الله عِنْ اللهُ عَلَيْتُهُ ثلاثة أيام فجاء رجل من اليهود يقال له عزال فقال يا أيا القاسم تؤمنني على أن أدلك على ماتستريح به من أهل النطاة وعنرج الى أهل الشق فان أهل الشق قد هلكوا رعاً منك قال فأمنه رسول الله على أهله وماله فقال له اليهودي انك لو أقت شهراً تحاصرهم ما بالوا بك ، ان لمر نمحت الارض دبولاً يخرجون بالليل فيشر بون منها ثم يرجعون الى قلمتهم ، فأمر رسول الله عزيج بقطع دبولهم فخرجوا فقاتلوا أشد القتال وقتل من المسلمين يومئذ غفر وأصيب من اليهود عشرة وافتتحه رسول الله علي وكان آخر حصون النطاة . وتحول الى الشق وكان به حصون ذوات عدد فكان أول حصن بدأ به منها حصن أبي فقام رسول الله بَرَكِيٌّ على قلمة يقال لها سموان فقاتل عليها أشد القتال فخرج منهم رجل يقال له عزول فدعا الى البراز فبرز اليه الحباب بن المنذر فقطم يده الهمني من نصف ذراعه ووقع السيف من يده وفر اليهودي راجماً فاتبعه الحباب فقطع عرقو به و يرز منهم آخر فقام اليه رجل من المسلمين فقتله اليهودي فنهضاليه أبو دجانةفقتله وأخنسليه وأحجموا عن البراز فكبر المملمون ثم تحاملوا على الحصن فدخلوه وأمامهم أبو دجانة فوجدوا فيه أثاثا ومتاعا وغبًا وطماماً وهرب من كان فيه من المقاتلة وتقحموا الجزر كانهم الضباب عنى صادوا الى حصن البزاة بالشق وتمنعوا أشد الامتناع فزحف اليهم رسول الله عليه وأصحابه فتراموا ورمي معهم رسول الله والمسات الكرعة حي أصاب نبلهم بنانه عليه المهلاة والسلام فأخذ عليه السلام كفاً مرالهما فرمى حصنهم بها فرجف بهم حتى صاخ في الارض وأخذهم المسلمون أخذاً باليد. قال الواقدي:

ثم تحول رسول الله والله الم الاخبية والوطيح والسلالم حصنى أبى الحقيق وتحصنوا أشد التحصن وجاء اليهم كل من كان انهزم من النطاة الى الشق فتحصنوا مهم فى القدوس و فى الكتيبة وكان حصناً منيماً وفى الوطيح والسلالم وجماوا لا يطلمون من حصوتهم حتى م رسول الله والله النصي المنجنين عليهم فالم أيتوا بالملكة وقد حصرهم رسول الله والله الله عشر يوما نزل الله ابن أبى الحقيق فصالحه على حتن دمائهم و يسيرهم و يخلون بين رسول الله ويلله و بن ما كان لم من الارض والاموال والصفراء والبيضاء والكراع و الحامة وعلى البز الا ما كان على ظهر انسان يمن لبسهم فقال رسول الله والله والمواعد والمنطق وبرئت منك فعة الله وذمة رسوله ان كتمم شيئاً فصالح وعلى ذلك قلت ولهذا لما كان على ظهر انسان قلت ولهذا لما كان على أول جزيلة تبين انه لاعهد قلت ولمذا لما كان عن أول جزيلة تبين انه لاعهد

لم فقتل ابني أبي اختبق وطائفة من أهد بسبب نقض العهو د منهم والمواثيق وقال الحافظ السبق مترَّث أبو الحسن على من محمد القرى الاسفر ابني حدثنا الحسن من محمد ابن اسحاق حدثنا يوسف بن يعقوب حدثنا عبد الواحد بن غياث حدثنا حادبن سلعة حدثنا عبيد الله بن عمر فها يحسب أبو سلمة عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قاتل أهل خيبر حتى ألجأه الى قصرهم فغلب على الأرض والزرع والنخسل فصالحوه على أن يجلوا متها ولهم ما حملت ركابهم ولرسول الله ﷺ الصفراء والبيضاء ويخرجون منها واشترط عليهم أن لا يكتموا ولا يُغْيَبُوا شيئًا فإن فعلوا فلا ذمة لهم ولا عهد فغيبوا مسكا فيه مال وحلى لحيى بن أخطب وكانب احتماه معه الى خيىر حين أجليت النضير فقال رسول الله عَمِياتِين حينته: ما فعل مسك حيى الذي جاه به من النضير فقال أذهبته النفقات و الحروب فقال العهد قريب و المال أكثر من ذلك فدفعه رسول الله ﷺ إلى الزبير فسه بعذاب وقد كان حيىقبل ذلك دخل خربة فقال قدر أيت حبياً يَعْلُوفَ فَي خَرِيَّةِ هَاهَنَا فَذَهْبُوا فَطَافُوا فَوجِدُوا المُّسَكُ فِي الْخَرِيَّةِ فَقَتْلُ رسولَ اللَّهُ ﷺ ابني أَف الحقيق وأحدها زوج صفية بذت حيى بن أخطب وسبى رسول الله ﷺ نساءهم وذرارهم وقسم أمو الهم بالنكث الذي نكثوا و أر اد اجلاءهم منهما فقالوا بإمحمد دعنا نكون في هذه الارض لصلحها و نقوم عليها ولم يكن لرسول الله ﷺ ولا لأصحابه غلال يقو مون عليها وكانوا لا يغر غون أن يقوموا عليها فأعطام خيبر على أن لهم الشطر من كل زرع وتنحيل وشيء مابدا لرسول الله ﷺ وكان عبد الله بن رواحة يأتيهم كل عام فيخرجها عليهم ثم يضمنهم الشطر فشكوا الى رسول الله وَ اللَّهِ عَدْ مَا وَ أَرَا اوَوَ أَ أَنْ يَرَ شُوهُ فَصَالَ فِي أَعْدَاءُ اللَّهِ لَعْلَمُونَى السحت والله لقد جُنْتُكُم من عند أحب الناس الى ولا نتم أبغض إلى من عدتكم من القردة والخناز بر ولا يحملنى بغفى إياكم : حبي إياه على أن لا أعدل عليكم فقالو البهذا قامت السموات والأوض. قال فرأى رسول الله ﷺ

بِمِين صفية خضرة فقال بإصفية ما هـنم الخضرة فقالت : كان رأسي في حجر ابن أبي الحقيق و أنا نائمة فر أيت كأن قرآ وقع في حجري فأخيرته بذلك فلطمني وقال تتمنين ملك يُنْرب. قالت وكان رسول الله ﷺ من أبغض الناس الى قتل زوجي وأبي فما زال يمتذر إلى و مته ل إن أباله أنَّب علَّ الدرب و فعل ما فعل حتى ذهب ذلك من نفسهم. و كان رسول الله ﷺ بعطي كل أصرأة من نسائه تمانین و سقاً من تمر کل عام و عشر بن و سقاً من شمیر فلما کان فی زمان عمر غشو ا المسلمين وألقوا ابن عمر من فوق بيت ففدعوا يديه فقال عمر : من كان له سهم يخيعر فليحضر حتى نقسمها فقسمها بينهم. فقال رئيسهم لا تخرجنا دعنا نكون فيها كا أقرنا رسول الله بَتَطَانَةِ وأبو مكر . فقال عر : أثر أني سقط على قول رسول الله ﴿ لَيُسْأَتُهُ كَيْفَ مِكَ إِذَا وَقَصَتَ بِكُ رَاحَلَتُكُ نَحُو الشَّام يوماً ثم يوماً ثم يوماً . وقسمها عمر بين من كان شهد خيير من أهل الحديبية . وقد رواه أبو داو د مختصراً ا من حديث حماد من سلمة . قال البيهير وعقله المخارى في كتابه فقال : ورواه حماد ببرسلمة . قلت : ولم أره في الأطراف فاقة أهلم . وقال أبو داود صَّرْثُنَّ سلَّمِان بن داود المهرى حدثنا ا بن و هب أخبر في أسامة بن زيد الليثي عن الفع عن عبد الله بن عمر قال ٪ لما فتحت خبير سألت ْ سبو د رسول الله ﷺ أن نقرهم على أن يعملوا على النصف مما خرج منها فقال رسول الله ﷺ أقركم فيها على ذلك ما شئنا فكانوا على ذلك وكان التمر يقسم على السهان من نصف خبير و يأخمه رسول الله ﷺ الحنس وكان أطم كل امرأة من أزو اجه من الحنس مائة وسق من تمر وعشرين وسقا من شمير . فلما أراد عمر إخر اج اليهود أرسل الى أزواج النبي ﷺ فقال لهن: من أحب منكن أن أقسم لها مائه وسق فيكون لهما أصابها وأرضها وماؤها ومن الزرع مزرعة عشرين وسقاً من شعير فعلنا ومن أحب أن نمزل الذي لها في الحنس كا هو فعلنا . وقد روى أبو داو د من حديث محد من اسحاق مرشى نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر قال أبها الناس ان رسول الله عَيَاكَيْد عامل مهو د خيىر على أن يخرجهم اذا شاء فمن كان له مال فليلحق به فأنى مخرج مهود . فأخرجهم وقال البخارى حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن يو نس عن ابن شوب عن سعيد بن المبيب أن جبير بن معلم أخره قال مشيت أنا وعنمان بن عفان الى رسول الله ﷺ فقلنا أعطيت بنى المطلب من خس خيىر وثركتنا وتمين وهم بمنزلة واحدة منك . فقال : انما بنو هاشم و بنو المطلب شىء واحد. قال جبير بن مطعم ولم يقسم النبي ﷺ لبنى عبد شمس و بني نوفل شيئًا. تفرد به دون مسلم . وفى لفظ أن رسول الله ﷺ قال : ان بنى هاشم و بنى عبــــد المطلب شىء واحد ، انهم لم يفارقونا في جاهلية ولا إسسلام. قال الشافعي دخاوا معهم في الشعب وناصر وهم في إسسلامهم وجاهليتهم. قلت وقد ذم أبو طالب بني عبد شمس و نوفلا حيث يقول:

جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا عقوبة شر علمبلا غير آجل

وقال البخاري حدثنا الحسن بن اسحلق ثنا محمد بن كابت ثنا زائمة عن عبيد الله بن عمر عن نافر عن أين عمر قال : قسم رسول الله ﴿ لَيُطِّلُنُّهُ يَوْمُ خَيْدِ الْفُرْسُ سَهَمَيْنِ وَالْرَاجِلُ سَهَا . قال فسره فافم فقال: اذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم، و إن لم يكن معه فرس فله سهم . وقال البخاري حدثنا سميه بن أبي مريم ثنا محمــه بن جعفر أخيرتي زيد عن أبيــه أنه محمع عر بن الخطاب يقول : أما والذي نفسي بيده لولا أن أترك آخر الناس بباً فا ( ) ليس لهم شي مافتحت على قرية إلا قسمها كما قسم النهر مصلي خير، ولكني أتركها خرانة لم يقتسونها . وقد رواه البخاري أيضا من حديث مالك وأبو داود عن احمد بن حنبل عن ابن مهدى عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عر به . وهذا السياق يقتضى أن خيير بكما لها قسمت بين الفائمين . وقد قال أبو داود ثنا ابن السرح أنبأنا ابن وهب أخير في مونس عن ابن شهاب قال : بلغني أن رسول الله عليه افتتح خيير عنوة بعمد القتال وثرك من ترك من أهلها [ على الجلاء ] بعد القتال ، و مهذا قال الزهري خس رسول الله ﷺ خبير ثم قسم سارها على من شهدها . وفيا قاله الزهرى نظر فان الصحيح أن خيير جميعها لم تقسم و إنما قسم نصفها بين الناس كا سيأتى بيانه وقد احتج بهذا مالك ومن نابعه على أن الامام مخير في الأراضي المنتمومة إن شاء قسمها وإن شاه أرسدها لمصالح المسلمين وإن شاء قسم بمضها وأرصد بعضها لما ينو به في الحاجات والمصالح (٢) . قال أبو داود : حدثنا الربيم بن سليان المؤذن ثنا أسد بن موسى حدثنا يميي بن زكر يا حدثني سفيان عن يميي بن سميد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة قال: قسم رسول الله عليا الله عليه على نصف النوائبه، ونصفا بين المسلمين ، قسمها بينهم على عمانية عشر سعاً . تغرد به أو داود ثم رواه أو داود من حديث بشير بن يسار مرسلافين نصف النوائب الوطيح والكتيبة والسلالم وماحنز معها ، وقصف المسلمين الشق والنطاة وماحز معها وسهم رسول الله ﷺ فيما حثر معهما . وقال أيضاً حدثنا حسين بن على ثنا محمد بن فضيل عن يمحي بن سعيد عن بشير بن يسار مولى الأنصار عن رجال من أصحاب رسول الله عَيْثَالِيُّهِ أن رسول الله عَيْثَالِيُّهِ لما ظهر على خيير فقسمها على ستة وثلاثين سعا ، جم كل سهم مائة سهم ، فكان لرسول الله بَيْطَالِيْنَ والمسلمين النصف من ذلك ، وعزل النصف الثاني لمن نزل به من الوفود والأمور ونوائب الناس . تفرد به أبو داود . قال أبوداود حدثنا محمد بن عيسى ثنامجم بن يعقوب بن مجمع بن يزيد الأنصاري محمت أبي (١) بتشديد الباء الثانية كافى النهاية والمصباح.
 (٣) فى النيمورية: إن شاء قسمها و إن شاء قسم بعضها كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في خيير فانه خسها ثم قسم نصفها في الغائمين وارصد نصفها لماينو به في الحاجات والمصالح.

يعقوب بن مجمع يقول عن عمه عبد الرحن بن يزيد الأ فصارى عن عمه مجمع بن حارثة الأ فصارى ــ وكان أحد القرآه الذين قرموا القرآن \_قال قسمت خبير على أهل الحديثية ، فقسمها رسول الله وَيَطْلِيَّة على ثمانية عشر سعا، وكان الجيش الفا وخسائة فهم ثلثاثة فارس ، فأعطى الفارس سهمين وأعط الراجل سها . تفرد به أبو داود . وقال مالك عن الزهرى أن سميد بن المبيب أخبره أن النه و الله المنتح بعض خبير عنوة . ورواء أبو داود ثم قال أبو داود : قرئ عــلى الحارث بن مسكنن وأنا شاهد أخبركم ابن وهب حدثني مالك بن أنس عن ابن شهاب أن خير بعضيا كان عنوة و بعضا صلحا والكتيبة أكثرها عنوة وفيها صلح ، قلت لمالك وما الكتيبة ؟ قال أرض خيير وهي أربعون الف عدق . قال أو داود والمدق النخلة . والمدق العرجون . ولهذا قال البخارى حدثنا محد ين بشار الناحرمي الناشعية الناعارة عن عكرمة عن عائشة قالت : لما فتحت خبير قلنا الا أن نشيم من التر. حدثنا الحسن ثنا قرة بن حبيب ثنا عبد الرحن بن عبد الله بن دينار عن أبيــه عن ابن عمر قال ماشيعنا \_ يعني من النمر \_ حتى فتحنا خبير . وقال محمد بن اسحاق ! كانت الشق والنطاة في سهمان المسلمين الشق ثلاثة عشر صهما وفطأة خسة أسهم قسم الجيع على الف وثماتمائة سهم ودفع ذلك الي من شهد الحديبية من حضر خيير ومن غاب عنها ، ولم ينب عن خيير بمن شهد الحديبية إلا جار بن عبد الله فضرب له بسهمه ، قال وكان أهل الحديبية الفا وأر بهائة وكان معهم مائنا فرس لكل فرس سهمان فصرف الى كل مائة رجل سهم من ثمانية عشر سهما ، وزيد المائتا فارس أربعائة سهم لخيولم . وهكذا رواه البهتي من طريق سفيان بن عيينة عن يحيي بن سعيد عن صالح بن كيسان أَنْهُم كَانُوا الفا وأربعائة معها مائتا فرس.

قلت : وضرب رسول الله وَ الله على الله على الله وسهم الله الله وسهم الله وسهم الله وسهم أله و التراى والبتاى قال ابن اسحاق : وكانت السكتيبة خسا فه تعالى وسهم الله و الله وسهم فوى القربى والبتاى والمساكين وابن السبيل وطعمة أزواج اللهي الله والمعمة أقوام مشوا في صلح أهدل فعالى ، مهم عميمة بن مسعود أقطعه رسول الله الله الله الله وسعا من نم وثلاثين وسقا من شمر ، قال وكان وادياها الله ان قسمت عليه يقال لهما وادى السرير ووادى خاص . ثم ذكر ابن اسحاق تفاصيل الاتطاعات منها فاجد وأداد رحمه الله . قال وكان الذي ولى قسمتها وحسابها جبار بن صخر بن أمية الم خلساء أخو بني سلمة وزيد بن قابت وضى الله عنهما .

قلت : وكان الأ مير على خرص تخيل خبير عبد الله بن رواحة فخرصها سنتين ، ثم لما قتل رضى الله عنه كما سيأتى فى يوم مؤتة ولى بعده جبار بن صخر رضى الله عنه . وقد قال البخارى حدثنا اسهاعيل حدثنى مالك عن عبد المجيد بن سهيل عن سعيد بن المسيب عن أبى سعيد الخدرى وأبى هر يرة أن رسول الله ﷺ استعمل رجلا على خيير فجاه بتمر جنيب ، فقال رسول الله ﷺ و أكل تمر خيير هكذا ? » قال لا والله يارسول الله إذا لناخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالنالانة ، فقال « لا تفعل بع الجمع بالدرام ثم ابتع بالدرام جنيبا » . قال البخارى وقال الدراوردى عن عبد الجيد عن سعيد بن المسيب أن أبا سعيد وأبا هررة حداد أن رسول الله ﷺ بعث أخا بى عدى من الأ نصار ال خيير وأمره علمها ، وعن عبد الجيد عن أبي صالح السبان عن أبي سعيد وأبي هر و منه .

قلت: كان مهم النبي عَلَيْكُيُّةِ الذي أصاب مع المسلمين عميا قسم بخبير وفدك مكالما وهر طائفة كبيرة من أرض خيبر نزلوا من شدة رعهم منه صلوات الله وسلامه عليه فصالحوه ، وأمهال من النضير المتقدم ذكرها مما لم توجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، فكانت هذه الأموال لرسول الله بِيَنْظِيُّ خاصة وكان يعزل منها نفقة أهــله لسنة ثم يجمل مابقي مجمل مال الله يصرفه في الــكراع والسلاح ومصالح المسلمين ، فلما مات صلوات الله وسلامه عليه اعتقعت فاطمة وأزواج النبي بَيَطِيَّة \_ أو أ كثرهن \_ أن هذه الأراضي تـكون •وروثة عنه ولم يبلغهن ما ثبت عنه من قوله ﷺ وثمن معشر الأنساء لاتورث ، ماتركناه فهو صدقة » ولماطلبت فاطمة وأزواج النبي عليه والعباس نصيبم من ذلك وسألوا الصديق أن يسلمه البهم ؛ وذكر لهم قول رسول الله عَيْنَا ﴿ لا تُورِثُ ما تركنا صدقة ، وقال : أمَّا أعول من كان يعول رسول الله عليه والله لقرابة رسول الله بَطْلِيْتِهِ أَحب إلى أن أصل من قرابقي، وصدق رضي الله عنه وأرضاه فانه البار الراشد في ذلك التابع للحق، وطلب العباس وعلى على لسان فاطمة إذ قيد فاثهم الميراث أن ينظرا في هيذه الصدقة وأن يصر فا ذلك في المصارف التي كان النبي وَتَتَكِلُكُمْ يُصرفها فيها ، فأبي علمهم الصديق ذلك ورأى أن حمّا عليه أن يقوم فها كان يقوم فيه ر ول الله والله وأن لا يخرج من مسلكه ولاعن سننه . فتنضبت فاطمة رضي الله عنها عليه في ذلك ووجدت في نفسها بعض الموجدة ولم يكن لها ذلك . والصديق من قد عرفت هي والمسلمون محلة ومنزلته من رسول الله ﷺ وقيامه في نصرة النبي ﷺ في حياته و بعد وفاته فجزاه الله عن نبيه وعن الاسلام وأهله خيراً ، وتوفيت فاطمة رضي الله عنها بعد سنة أشهر ثم جدد على البيعة بعد ذلك ، فلما كان أيام عر بن الخطاب سألوه أن يفوض أمر هــذه الصدقة الى على والعباس وثقاوا عليه بجماعة من سادات الصحابة فغمل عمر رضي الله عنه ذلك وذلك لكثرة اشغاله واتساع بملكته وامتداد رعيته ، فتغلب على على عمه العباس فها ثم تساوةا يختصمان الى عمر وقدما بين أيدمهما جماعة من الصحابة وسألا منه أن يقسمها بينهما فينظر كل منهما فها لا ينظر فيه الا آخر . فامتنع عمر من ذلك أشد الامتناع رُخشي أن تـكون هــــذه القسمة تشـــيه قـــمة المواريث وقال انظرا فها وأننا جميع فان عجزتما عنها ادفعاها الى ، والذي تقوم السهاء والأرض بأمره لا أقضى فيها قضاء غير هــذا . فاستمرا فيها ومن بعدها الى وقدهما الى أيام بنى العباس تصرف فى المصارف التى كان رسول الله ﷺ يُطائِقُ يصرفها فها ع أموال بنى النضير وفدك وسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر .

﴿ نصل ﴾

وأما من شهد خيبر من العبيد والنساء فرضح (١) لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من العنبيمة ولم يسبهم لهم. قال أو داود حدثنا احمد بن حنبل ثنا بشر بن الفضل عن محمد بن زيد حدثنى عمير مولى آئى اللهم قال: شهدت خيبر مع سادقى فكلموا في رسول الله والمستحقظ فأمر لى بشي من طريق المتاع ورواه الترمذى واللسانى حيما عن تقديد عن بشر بن المفضل به إوقال الترمذى حسن صحيح . ورواه ابن ماجه عن على بن محمد عن وكيم عن هشام بن سعد ] عن محمد بن زيد بن المهاجر عن متقد عن هير به .

وقال محمد من اسحاق : وشهد خيبر مم رسول الله صلى الله عليمه وسلم نساء فرضخ لهن [ من الق" ] ولم يضرب لهن بسهم حدثني سليان بن سحم عن أمية بنت أبي الصلت عن امرأة من بني غفار قسه معاها لى قالت أتيت رسول الله وَيَناكِن في نسوة من بني غفار ، فقلنا بإرسول الله قسد أردمًا أن نجز ج ممك الى وجيك هذا \_ وهو يسير الى خيير \_ فنداوى الجرحي وفين المسلمين عا استطمنا فقال ه على مركة الله » قالت فخرجنا معه ، قالت وكنت جارية حدثة السن فأردفني رسول الله بَيِّناتِينَةِ على حقيبة رحله ، | قالت فوالله لنزل رسول الله ﷺ الى الصبح ونزلت عن حقيبة رحله ، قالت ] | وإذا مها دم مني وكانت أول حيضة حضتها ، قالت فتقيضت إلى الثاقة واستحبت . فلما رأى رسول الله عَيْسِالِينَةِ ما في ورأى الدم قال ه مالك ? لعلك نفست » قالت قلت نهر ، قال ه فاصلح ، من نفسك ثم خذى إذاء من ماه فاطرحي فيه ملحا ثم الفسل ما أصاب الحقيبة من اللم ثم عودى لمركبك ، قالت فلما فتح الله خبير رضخ لنا من الذ؟ ، وأخــذ هذه القلادة التي ترين في هنق فأعطانها وعلقها بيده فى عنق فوالله الاتفارقني أبداً . وكانت في عنقها حتى ماتت ، ثم أوصت أن تدفن معها ، قالت وكانت لا تطهر من حيضها إلا جملت في طهو رهام لمحا وأوصت به أن يجغل في فسلها حين ماتت . وهكذا رواه الامام احمد وأنوداود من حديث محمد بن اسحاق به . قال شيخنا أنو الحجاج المزى في أطرافه و رواه الواقدى عن أبي بكر بن أبي سبرة عن سليان بن سحيم عن أم على بنت أبي الحــكم عن أمية (٢) بنت أبي الصلت عن النبي وَتَنْزِينُهُ به . وقال الامام احمد حدثنا حسن بن موسى ثنا رافع بن سلمة (١) قال السهيلي : أصل الرضخ ( بالمجمة ) أن تكسر من الشيُّ الرطب كسرة فتعطمها وأما الرضح بالحاء المهملة فسكسر البايس . ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ وَفِي الاصابة : أَنِ اسْجِهَا أَمَّة أَوْ أَمَامَة أَوْ أَمِينَة أو أُمِينًا وقال في موضع أميمة بنت قيس بن أبي الصلت . الأشجى حد الى حشرج من زياد عن جدته أم أبيسه ظالت : خرجنا مع رسول الله والله و غزاة خيير وأقا سادسة ست نسوة ، قالت فبلغ النبي والله أن مه نساه ، قالت فأرسل البنا فدعاقا . قالت فرأينا في وجهه الفضب فقال ه ما أخرجكن و بأمر من خرجتن ٤ و فلنا خرجنا نناول السهام ونسقى السويق وممنا دواء العجرسي و فغزل الشعر فندين به في سبيل الله . قال فرن فانصرفن ، قالت فلما فتح الله عليه خيير أخرج لنا سهاما كسهام الرجال ، فقلت لها ياجدة وما الذي أخرج لكن ٦ قالت تمرا . قلت : إنها أعطاهن من الحاصل ، فأما أنه أسهم لهن في الأرض كسهام الرجال فلا! والله أعلم . وقال الحافظ البيهق وفي كتابي عن أبي عبدالله الحافظ أن عبدالله الله صهائي أخره حدثنا المسين ان الخرج ثنا المواقدى حدثنى عبد السلام بن موسى بن جبير عن أبيه عن ابن عبد عن عبد الله بن أنيس قال : خرجت مع رسول الله والتي الخير ومعى زوجتي وهي حبلي فنفست في العلم يق مأخبرت رسول الله والتي ها تمر ها انتحار فامر يه المشربه ، فنفسلت في العلم ين أعبدى زوجتي و ولدى فنفلت فا رأت شيئا تكرهه ، فاما فنحنا خبير أجدى النساء ولم يسهم لهن ، فأجدى زوجتي و ولدى فنفلت فا رأت شيئا تكرهه ، فاما فنحنا خبير أجدى النساء ولم يسهم لهن ، فأجدى زوجتي و ولدى الذي ولد . قال عبد السلام : لست أدرى غلام أو جارية .

له ? » قالت قلت كذا وكذا ، قال « ليس مأحق بي منهك وله ولأصحابه هجرة واحدة ، وليك أنه أهل السفينة هجرثان ، قالت فلقد رأيت أبا موسى وأهــل السفينة يأثرني أرسالا يسألوني عن هـــذا الحديث ، مامن الدنيا شيَّ هم به أفرح ولا أعظم في أنفسهم مما قال لهم النبي ﷺ . قال أبو بردة قالت أمهاه : فلقد رأيت أبا موسى وأنه ليستعيد هذا الحديث مني . وقال أبو ردة عن أبي موسى قال النبي ﷺ ﴿ إِنِّي لاَّ عرف أصوات رفقة الأشعر بين بالقرآن حسين يدخلون بالليـــل ، وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليسل، و إن كنت لم أر منازلهــم حين نزلوا بالنهار، ومنهم حكم يو. حزام أذا لق المدو\_ أو قال الخيل \_ قال لهم إن أصحابي يأمر ونكم أن تنظر وهم، وهكذا رواه مسل عن أبي كريب وعبد الله بن براد عن أبي أسامة به . ثم قال البخاري قال حدثنا اسحاق بن ابراهم تنا حفص بن غياث ثنا يزيد بن [ عبد الله بن ] أبي بردة عن أبي موسى قال : قدمنا صلى الني مَتَطِيْنَةً، بمد أن افتتح خبير فقسم لنا ولم يقسم لأحــد لم يشهد الفتح غيرنا . تفرد به المخارى دون مسلم . و رواه أنو داود والترمذي ومحمحه من حديث بزيد به . وقد د كر محمد بن اسحاق أن رسول الله ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ ا محبة جمفر وقد فتح النبي سَيِّكِيُّ خيبر . قال وقد ذكر سفيان بن عبينة عن الأجلح عن الشعبي أن جعفر من أبي طالب قسم على رسول الله وَعَلَيْتُهُ مِم فتح خيير فقبل رسول الله ﷺ بين عينيه والتزمه وقال « ما أدرى بأمهما أنا أسرً بغتج خيبر أم بقدوم جعفر » . وهكذا رواه سفيان الثورى عن الأجلح عن الشمى مرسلا وأسند البهتي من طريق حسن بن حسين المرزمي عن الأجلح عن الشمى عن جار قال: لما قدم رسول الله عَيْمِاللَّهُ من خيبر قدم جعفر من الحبشة ، فتلقاه وقبل جهته وقال « والله ما أدرى بأسما أفرح ، بغتج خبير أم بقدوم جعفر » ثم قال البيهتي حدثنا أبو عبد الله الحافظ تنا الحسين بن أبي اسماعيل الملوي تنا احمد بن محمد البيروتي ثنا محمد بن احمد بن أبي طيبة حدثني مكي بن ابراهم الرعبيي ثنا سفيان الثوري عن أن الزبير عن جابر قال : لما قسدم جمفر بن أى طالب من أرض الحبشة تلقاه رسول الله ﷺ ، فلما نظر جعفر اليه حجل \_ قال مكى يعني مشى على رجل واحدة \_ إعظاما لرسول الله عَيْنَا في عَمْ وسول الله عَيْنَا في من عينيه . ثم قال البهق : في إسناده من لا يعرف الى الثورى.

قال ابن اسحاق: وكان الذين تأخروا مع جنفر من أهل مكة الى أن قدموا معه خبير سنة عشر رجلا، وسرد أساءهم وأساء نسلم وهم يم جعفر من أبي طالب الهاشمي، واسرأته أساء بلت عميس، وابنه عبد الله ولد بالحبشة، وخالد بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شحس، و وامرأته أمينة (١) (١) كذا في ان هشام وفي الاصابة: أميمة بلت خلف بن أسعد الح وظل يقال أمينة وهمينة بنت خلف بن أسعد ، وولداه سعيد ، وأمة بنت خالد ولدا بأرض المبشة ، وأخوه عرو بن سعيد ابن العاص ، ومعقيب بن أف ظلمة وكان الى آل سعيد بن العاص ، قال وأو مومى الأشعرى عبدافة ان يس حليف آل عتبة بن ربيعة ، وأسود بن وقل بن خويلد بن أسد الأسدى ، وجهم بن قيس ابن عبد شرحبيل العبدى ، وقد مانت أمرأته أم حرملة بنت عبد الأسود بأرض الحبشة ، وابنه عبد و و با بنته خز ية مانا بها رحهم الله ، وعامر بن أبى وقاص الزهرى ، وعتبة بن مسود حليف لم من هذيل ، والحارث بن خالد بن صخر النبي ، وقد هلكت بها امرأته ريطة بنت الحارث رحها ألله ، وعمل بن عبد الله بن و بيعة بن جزء الربيدى حليف بن سهم ، ومعمر بن عبد الله بن في سهم ، ومعمر بن عبد الله بن في الله بن وبيعة بن قيس بن عبد الله بن في الله بن وبيعة بن قيس بن عبد الله بن في المامر يان ، ومع مالك هداما أو عبد السعدى ، والحارث بن عبد المحس بن المعلم يان ، ومع مالك هداما أمرأته عرة بلت السعدى ، والحارث بن عبد المحس بن المعلم يان ، ومع مالك هداما أنه عرة بلت السعدى ، والحارث بن عبد المحس بن المعلم بن .

قلت : ولم يذكر ابن اسحاق أسماء الأشعريين الذين كاتوا مم أبي موسى الأشعري وأخويه أبا ردة وأبا رهم وعمه أبا عامر ، بل لم يذكر من الأشعريين غمير ألى موسى ولم يتعرض لذكر أخويه وها أس منه كا تقدم في صحيح البخاري. وكأن ابن اسحاق رحمه الله لم يطلم على حديث أبي موسى في ذلك والله أعلم. قال وقد كان معهم في السفينتين نساه من نساء من هلك من المسلمين هذالك وقد حرر هاهنا شيئا كثيراً حسنا . قال البخاري حدثنا على بن عبد الله ثنا سفيان مجمت الزهري وسأله اسهاعيل بن أمية قال أخبر في عنيسة بن سعيد أن أبا هررة أتى رسول الله ﷺ وسأله \_ يعني أن يقسم له .. فقال بعض بني سعيد بن العاص لا تعمله ، فقال أو هر رة هذا قاتل ابن قوقل فقال : وأعجبا أو بر تدلّى من قدوم الضأل . تفرد به دون مسلم . قال البخارى ويذكر عن الزبيدي عن الزهرى أخبر في عنيسة بن سعيد أنه مجمع أبا هربرة يخبر سعيد بن الماص قال: بمث رسول الله بَيْنِيْنِيْن أياً على سرية من المدينسة قبل نجد ، قال أبو هر رة فقدم أبان وأصحابه على النبي ﷺ بخبير بعد ما افتتحها ، وأن حزم خيلهم قليف . قال أو هريرة فقلت يارسول الله لاتقسم لهم ، فقال أبان وأنت بذا ياوبر تعدر من رأس ضأل . وقال النبي يَسَلِينَ « يا أبان اجلس » ولم يقسم لهم ، وقد أسند أبو داود هذا الحديث عن سعيد بن منصو رعن اساعيل بن عياش عن محد بن الوليد الزبيدي به نحوه أنم قال البخاري حدثنا موسى بن اسهاعيل ثنا عرو بن يحيى بن سميد أخبر في جدى وهو سميد بن عرو بن سعيد بن العاص أن أبان بن سعيد أقبل الى النبي ﷺ فسلم عليه، فقال أبو هربرة بارسول الله هـ ذا قاتل ابن قوقل ، فقال أبان لأنى هريرة : وا عجبا لك ياوير تردى من قدوم صال تنمي على امرهاً أكرمه الله بيدى ، ومنمه أن بهينني بيده ? هكذا رواه منفرداً به هاهنا وقال في الجهاد بعـــد

قلت: وكان أبوهر رة وأبو موسى جا آبين الحديبية وخير . وقد قال البخارى حدثنا عبد الله ابن عهد ثنا معاوية بن عرو ثنا أبو اسحاق عن مالك بر أنس حدثني ثور حدثي سالم مولى إعبد الله ] بن مطيع أنه سهم أباهر رقة يقول: افتتحنا خير فل فنم ذهباً ولا فضة ، إنما غنها الابل والمتاع والمواقط ، ثم افصرفنا مع رسول الله عليه الله والدى القرى ومعه عبد له يقال له مدعم أهداه له بعض بني الضبيب فبينا هو يمعل رحل رسول الله عليه الله والدى نفسى بيده إن الشملة التي المبد . فقال الناس هنيئا له الشهادة قتال رسول الله عليه الله على عندى بيده إن الشملة التي أصاب خين معم ذلك من رسول الله تيلية أصابا بع خير لم تصبها المقاسم للشنمل عليه كاراً » فما رسول الله صلى الله عليه وسلم « شراك أو شراك أو شراك أن عن نار » .

﴿ ذَكُرَ قَصَةَ الشَّاةَ المسمومة وماكان من أمر البرهان الذي ظهر عندها والحجة البالغة فيها ﴾

. أبداً » ثم قال لهم « هل أنم صادق عن شي إذا سألتك ? » فعالوا فعم يا أبا القاسم ، فقال « هل جملم في هـ نمه الشاة مما » فقالوا فعم ا قال « ماحمل كم على ذلك ؟ » قالوا أردمًا إن كنت كاذبا أن نستر م منك و إن كنت نبيا لم يضرك . وقد رواه البخاري في الجزية عن عبـ د الله بن وسف، و في المُعَازى أيضاً عن قتيبة كلاهما عن الليث به . وقال البيهق أنبأنا أبر عبد الله الحافظ أنبأنا أبو المباس الأصم حدثنا سمعيد بن سلمان ثنا عياد بن العوام عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن السيب وأبي سلمة بن عب الرحن عن أبي هربرة أن امرأة من جود أهـ مت لرسول الله وَ اللَّهُ شَاةَ مسمومة فقال لأصحابه ﴿ أُمسكوا فأنها مسمومة ﴾ وقال لها ﴿ ماحلك عسلي ماصنعت ؟ ﴾ الت أردت أن أعلم إن كنت نبياً فسطلمك الله عليه ، و إن كنت كاذيا أربح الناس منك . قال روى البهق عن طريق عبد الملك من أبي نضرة عن أبيه عن جار بن عبد الله نحو ذلك . وقال الامام احمد حدثنا شريح ثنا عباد عن هالال موابن خباب عن عكرمة عن ابن عباس أن امرأة من البهود أهدت لرسول الله عليه الله الله مسمومة، فأرسل البها فقال « ماحلك على ماصنعت ؟» الت أحببت أو أردت \_ إن كنت نبياً فان الله سيطلمك عليه ، وإن لم تكن نبياً أد يم الناس منك. قال فحكان رسول الله ﷺ إذا وجد من ذلك شيئًا احتجم، قال فسافر مرة ظما أحرم وجد من ذلك شيئًا فاحتجم . تفرد به أحمد واستاده حسن . وفي الصحيحين من حديث شعبة عن هشام ابن زيد عن أنس بن مالك أن امرأة مهودية أتت رسول الله ﷺ بشاة مسمومة فأكل منها، فِئَ مها الى رسول الله ﷺ فسألها عن ذلك ؟ قالت أردت لأقتلك ، فقال « ما كان الله ليسلطك على " أو قال « على ذلك » قالوا ألا تقتلها قال « لا » قال أنس فا زلت أعرفها في لهوات رسول الله وَ اللَّهِ عَلَى أُو داود حدثنا سلمان بن داود المهرى ثنا ابن وهب أخـــبرنى ونس عن ابن شهاب قال : كان جابر بن عبدالله يحدث أن بهودية من أهل خيبر معت شاة مصلية (١) ثم أهدتها لرسول الله وَ الله على الله على الله عليه وسلم الذراع فأكل منها وأكل رهط من أمحابه معه ، ثم قال لم رسول الله ﷺ ﴿ ارضُوا أَيديكم ﴾ وأرسُل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المرأة فدعاها فقال لها « أمحمت هــذه الشاة ? » قالت المهودية من أخبرك ؟ قال « أخبرتني هــذه التي في يدي » وهي النراع ، قالت [ نم ] قال « فما أردت بذلك ? » قالت قلت إن كنت نبيا فلن تضرك ، و إن لم تَـكن نبيا استرحنا منك . فعفا عنها رسول الله ﷺ ولم يعاقبها ، ونوفى بعض أصحابه الذين أكلوا ا من الشاة واحتجم النبي ﷺ على كاهله من أجل الذي أكل من الشاة حجمه أبو هند بالقرن والشفرة (١) صلى اللح يصليه صليا شواه في النار كأصلاه وصلاه . عن القاموس .

وهو مولى لبنى بياضة من الأنصار . ثم قال أبو داود حدثنا وهب بن بقية ثنا خالد عن محمد بن عمرو عن أبي سلة أن رسول الله سَيُطِينَ أهدته مودية بخيير شاة مصلية تحوحديث جابر، قال فمات بشر ابن البراء بن مم ور، فأرسل إلى البهودية فقال ه ماحمك على الذي صنعت ? ، فذكر نحوحديث جابر، فأمر رسول الله ﷺ فقتلت ولم يذكر أمر الحجامة . قال البهقي ورويناه من حديث حماد ابن سلمة عن محمد بن عرو عن أن سلمة عن أنى هر رة. قال ويحتمل أنه لم يقتلها في الابتداء، ثم لما مات بشر بن البراء أمر بقتلها . وروى البهيق من حديث عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبد الرحن بن كمب بن مالك أن احرأة مهودية أهدت الى رسول الله ﷺ شاة مصلية بخبير فقال « ماهنم ؟ » قالت هدية ، وحذرت أن تقول صدقة فلا يأ كل، قال فأ كل وأصحابه ثم قال « امسكوا » ثم قال للمرأة « هل محمت ? » قالت من أخيرك هذا ? قال « هــذا العظم » لساقها وهو في يده ، قالت نعم قال و لم ؟ ، قالت أردت إن كنت كاذبا أن نستر يح منك ، و إن كنت نبيا لم يضرك . قال فاحتجم رسول الله يَتَنْفِينُهُ على الكاهل وأمن أصحابه فاحتجموا . ومات بعضهم . قال الزهرى فأسلت فتركها النبي ﷺ . قال البهق هـ ذا مرسل ولعله قد يكون عبد الرحن حمله عن جار بن عبد الله رضي الله عنه . وذكر ابن لهيمة عن أبي الأسود عن عروة وكذلك موسى بن عقبة عن الزهري قالوا: لما فنح رسول الله ﷺ خيبر وقتل منهم من قتل، أهدت زينب بلت الحارث المهودية وهي ابنة أخي مرحب لصفية شاة مصلية وسمُّها، وأكثرت في الكتف والذراء لأنه بلغها أنه أحب أعضاء الشاة الى رسول الله ﷺ ، فلمخل رسول الله ﷺ على صفية ومعه بشر بن البراء بن معروروهو أحمد بني سلمة ، فقدمت المهم الشاة المصلية فتماول رسول الله بَيُطِينَيْنَ الكتف وانتهش منها ، وتناول بشر عظا فانتهش منه ، فلما استرط رسول الله عَصَّيَّة لقيته استرط بشرين البراء مافي فيه ، فقال رسول الله يَتَطِينُ و ارضوا أيديكم فان كتف هذه الشاة يخبرني أفي نميت (١) فها ، فقال بشر بن البراء والذي أكرمك لقد وجــدت ذلك في أكلتي التي أكلت فما منعني أن الفظها الا أنى أعظمتك أن أبغضك طمامك ، فلما أسغت مافى فيك لم أرغب بنفسى عن نفسك و رجوت أن لاتكون استرطتها وفيها نعي فلم يقم بشر من مكانه حتى عادلونه كالطيلمان وماطله وجمه حتى كان ﴿ لا يتحول حتى يحول . قال الزهري قال جامر واحتجم رسول الله ﷺ ومئد حجمه مولى بني بياضة ا بالغرن والشفرة و بني رسول الله ﷺ بعدم ثلاث سنين حتى كان وجعه الذى توفى فيه فقال « مازلت إ أجد من الأكلة التي أكلت من الشاة مِم خيبر عداداً حتى كان هــذا أوان انقطاع أبهرى ، فتونى رسول الله عَيْنَانَةُ شهيداً .

 <sup>(</sup>١) نماه له نميا ونسيا أخبره بموته والنحى الناعى . قاموس .

وقال محد بن اسحاق . فلما اطمأن رسول الله بين أهدت له زينب بنت الحارث امرأة سلام ابن مشكم شاة مصلية ، وقد سألت أى عضو أحب الى رسول الله وسين بديه تناول الداراع فأ كثرت فيها من السم ، ثم محت سائر الشاة ثم جادت بها ، فلما وضعتها بين يديه تناول الداراع فلاك منها ، منها ، ومعه بشر بن البراء بن معرور قد أخذ سها كا أخذ رسول الله وسين ، فأما بشر فأساغها وأما رسول الله وسين فلفظها ثم قال « إن هذا العظم يخبرى أنه مسموم » ثم دعامها فاعترفت ، فقال « ماحق على ذلك ؟ » قالت بلنت من قوى مالم يحذ عليك ، فقلت إن كان فاعترفت ، فقال « ماحق على ذلك ؟ » قالت بلنت من قوى مالم يحذ عليك ، فقلت إن كان كان كان كان المترحت منه ، وإن كان نبياً فسيخبر . قال فتجاوز عنها رسول الله وسينين ، ومات بشر من أكله التي أكل .

قال ابن اسحاق وحدثني مروان بن عبّان بن أبي سعيد بن المعلى قال : كان رسول الله بي قد قال في مرضه الذي توفي فيه و ودخات عليه أخت بشر بن البراء بن معرور و و الم بشر إن قد قال في مرضه الذي توفي فيه و ودخات عليه أخت بشر بن البراء بن معرور و و الم بشر إن هذا الأوان وجدت اغطاع أجرى من الأكاة التي أكلت مع أخيلك يخير به . قال ابن هشام : الأجر المرق المعلق بالتلب . قال فان كان المسلمون البرون أن رسول الله وسلميان بن بوسف الحرائي قالا الله به من النبوة . وقال الحافظ أبر بكر البزار حدثنا هملال بن بشر وسلميان بن بوسف الحرائي قالا تنا أبو فياث سهل بن حاد ثنا عبد الملك بن أبي نضرة عن أبيه عن أبي سعيد الخدرى أن بهودية أهدت الى رسول الله محلي الله عليه وسلم أهدت الله وسلم الله عاد منا عضوا من أحضاما يخبر في أنها مسمومة به فأرسل الى صاحبتها « أصحبت طعامك ؟ به قالت نعم قال و ماحلك عالى ذلك ؟ به قالت إن كنت كذا با أن أربح الناس منك ، و إن كنت مادقا علمت أن الله سيطلمك عليه . فبسط يده وقال و كوا بسم الله ع تقا الوجه .

منه ذبحان؛ واحد بيثرب وآخر بخيبر . قال الحارث : قلت لسلام بملك الأرض 7 قال فع والنو راة التي أنزلت على موسى وما أحب أن قط<sub>م ي</sub>هود يقولى فيه .

#### فصل

قال أبن اسحاق : فلما فرغ رسول الله ﷺ من خيبر انصرف الى وادى القرى فحاصر أهلها ليال ثم انصرف راجه الى المدينة. ثم ذكر من قصة مدعم وكيف جام سهم غارب فقتله ، وقال خيبر لم يصمها المقاسم التشتعل عليه فاراً ، . وقد تقدم في صحيح البخاري نحو ماذ كره ابن اسحاق والله أعـــلم. وسيأتى ذكر قتاله عليه السلام موادى القرى . قال الامام احمد: حدثنا يحيي من سميد عن محد بن يحيى بن حبان عن أبي عرة عن زيد بن خالد الجهني أن رجلا من أشجم من أمحاب رسول الله بَشَالِيْنَةِ توفى نوم خيبر، فذكر ذلك للنبي بَيَنَالِيْهِ فقال « صاوأ على صاحبكم » فتغير وجوه الناس من ذلك ، فقال « إن صاحبكم غل في سبيل الله ، فنتشنا مناعه فوجدنا خرزاً من خر زيهود مايساوى درهمين وهكذا رواه أبوداود والنسائي من حديث يحيى بن سميد القطان . ورواه أبوداود و بشر بن المفضل وأبن ماجمه من حديث الليث بن سعد ثلاثهم عن يحيى بن سعيد الأنصارى به وقمه ذكر البهبق أن بني فزارة أرادوا أن يقاتلوا رسول الله ﷺ مرجعه من خيبر وتجمعوا لللك فبعث البهم تواعمه هموضهاً معيناً فلما تحققوا ذلك هرتوا كل مهرب ؛ وذهبوا من طريقه كل مذهب وتقدم أن رسول الله ﷺ لما حلت صفية من استبرائها دخل بها يمكان يقال له صدالصهباء في أثناء طريقه الى المدينة ، وأولم عليها بحيس ، وأقام ثلاثة أيام يبني عليه بها ، وأسلمت فأعتقها وتزوجها وجل عناقها صداقها ، وكانت إحدى أمهات المؤمنين كافهمه الصحابة لما مدعلها الحجاب وهو مردفها وراه رضي الله عنها . وذكر محمد بن اسحاق في السيرة قال : لما أعوس رسول الله ﷺ بصفية بخير \_ أو بيعض الطريق \_ وكانت التي جمَّلتها الى رسول الله عَيْكَ ومشعلتها وأصلحت من أمرها أم سلم بنت ملحان أم أنس بن مالك ، وبات بها رسول الله عَلَيْهُ في قبة له وبات أبو أبوب متوشحاً بسيفه يحرس رسول الله عَيُكِاللهِ و يطيف بالقبة حتى أصبح، فلما رأى رسول الله بيكالله مكانه قال « مالك يا أبا أموب ? » قال خفت عليك من هـ نــ المرأة وكانت امرأة قد قتلت أباها وزوجها وقومها ، وكانت حديثة عهد بكفر فحقها عليك ، فزعموا أن رسول الله ﷺ قال ﴿ اللَّهُ مِمَّاكُ قَالَ ﴿ اللَّهُ مَا أَع أوب كا بات يحفظني ٤ . ثم قال حدثني الزهرى عن سعيد بن السيب فذكر نومهم عن صلاة الصبح مرجعهم من خيبر وأن رسول الله ﷺ كان أولهم استيقاظا فقال « ماذا صنعت بنا بإبلال ? » قال

أ يارسول الله أخــــذ بنفسى الذي أخــــذ بنفـــك ، قال « صدقت » ثم اقتاد ناقته غــــير كـنـير ثم نزل فنوضأ ومسلى كما كان يصلمها قسـل ذلك . وهكذا رواه مالك عن الزهري عن سعيد مرسلا وهدا مرسل من هذا الوجه وقد قال أنو داود حدثنا احمد بن صالح ثنا ابن وهب أخير ني نونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هر رة أن رسول الله بيتالية حسن قفل من غزوة خدر ، فساد لبلة حتى أذا أدركنا الكرى عرس وقال لبلال « اكلاً لنا الليل » قال فغلت ملالا عيناه وهم مستند الى واحلته فلم يستيقظ النبي عَيُلاتِي ولا بلال ولا أحد من أصحابه حتى ضر بتهم الشمس، وكان رسول الله ﷺ أولهم استيقاظا فغزع رسول الله ﷺ وقال « يابلال » قال أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك بأبي أنت وأمي بإرسول الله ، قال فاقتادوا رواحلهم شيئا ثم توضأ رسول الله ﷺ فأمر بلالا فأقام الصلاة وصلى لمم الصبيح ، فلما أن قضى الصلاة قال همن نسى صلاة فليصلها اذا ذكهما فإن الله تعالى يقول « وأقم الصلاة لذكرى » قال نونس وكان ابن شهاب يقرأها كذلك . وهكذا رواه مسلم عن حرملة بن يحيى عن عبد الله بن وهب به وفيه أن ذلك كان مرجمهم من خبير . وفي حدث شعبة عن جامم بن شداد عن عبد الرحن بن أبي علقمة عن ابن مسعود أن ذلك كان مرجمهم من الحديبية ، فغي رواية عنه أن بلالا هو الذي كان يكلؤهم ، وفي رواية عنه أنه هو الذي كان يكلؤهم . قال الحافظ البهمتي : فيحتمل أن ذلك كان مرتين . قال وفي حديث عمران بن حصين وأبي قتادة نومهم عن الصلاة وفيه حديث الميضاة فيحتمل أن ذلك إحدى هاتين المرتمن أو مرة ثالثة . قال وذكر الواقدي في حــديث أبي قتادة أن ذلك كان مرجعهم من غزوة تبوك . قال وروى زافر بن سلبان عن شعبة عن جامع بن شداد عن عبد الرحن عن ابن مسعود أن ذلك كان مرجعهم من تبوك فالله أعلم . ثم أو رد البيهتي مار واه صاحب الصحيح من قصة عوف الاعرابي عن أبي رجاه عن عران بن حصين في قصة تومهم عن الصلاة وقصة المرأة صاحبة السطيحتين وكيف أخذوا منهما ماء روى الجيش بكماله ولم ينقص ذلك منهما شيئًا . ثم ذكر مارواه مسلم من حديث ثابت البناني عن عبد الله بن رباح عن أبي قنادة وهو حديث طويل وفيه نومهم عن الصلاة وتكثير الماء من تلك الميضاة . وقد رواه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة . وقال البخاري حدثنا موسى بن اسهاعيل ثنا عبد الواحد عن عاصم عن أبي عنان عن أبي موسى الأشعرى قال: لما غزا رسول الله وَاللَّيَّةُ خيراً، وقال لما توجه رسول الله ﷺ الى خيبر أشرف الناس على واد فرفعوا أصواتهم بالتكبير الله أكبر لا إله إلا الله ، قال رسول الله عَيْنَا ﴿ أَرْ بَمُوا عَلَى أَنْسُكُم إِنْكُمُ لا تَدْعُونَ أُصِرُ ولا غائباً إنْكُم تدعون صميعاً قريباً وهو معكم » وأنا خلف دابة رسول الله ﷺ فسمعنى وأنا أقول لاحول ولا قوة إلا بالله ، فقال « ياعيد الله بن قيس » قلت ليبك يارسول الله قال « ألا ادلك عيل كلة من كثر

الجنة » قلت بلى بإرسول الله فداك إلى وأمى قال «لاحول ولا قوة إلا باقة » . وقد رواه بقية الجاعة من طرق عن عبـــد الرحمن من مل أبى عثبان النهدى عن أبى موسى الأشمرى ، والصواب أنه كان مرجمهم من خيبر فان أبا موسى إنما قدم بعد فتح خيبر كما تقدم .

قال ابن اسحاق : وكان رسول الله ﷺ \_ فيا بلغني \_ قد أعطى ابن لقيم العبسى حين افتت

خيبر مامها من دجاجة أو داجن ، وكان فتح خيبر في صفر ، فقال ابن لتم في فتح خيبر :

رميت نطاة من الرسول بغيلق شبهاه ذات مناكب وفقار (۱)
واستيقنت بالذل لما شيمت ورجال أسلم وسطها وغفار
صبحت بني هر و بن زرعة غدوة والشق أظلم أهسله بنهاد
جرّت بأبطحها الذيول ظم تدع
ولكل حصن شاغل من خيلهم من عبد الاشهل أو بني النجاد
ومهاجر بن قده اعلموا سياهم فوق المغافر لم ينوا لفرار
ولقد علمت ليغلبن محسد وليتوبن بها الى أصغار
فرت بهود عند ذلك في الوغي تحت السجاج خاتم الأبصار

#### فصل

﴿ فِي ذَكِرُ مِن استشهد يخيبر من الصحابة رضي الله عنهم ﴾

على ماذكره ابن اسحاق بن يسار رحه الله وغيره من أصحاب المنازى .
فين خير المهاجر بن ربيعة بن أكثم بن سخيرة الأسدى مولى بنى أميعة ، وتقيف بن عمرو و وظاهة بن مسر وح حلفاء بنى أمية ، وعبد الله بن الهبيب بن أهيب بن سحيم بن غيرة من بنى سعد ابن ليث حليف بنى أسد وابن أخيهم ، ومن الأنصار بشر بن البراء بن معر ور مرس أ كاة الشأة المسمومة مع رسول الله مسلومة مع رسول الله مسلومة عمر رسول الله مسلومة عمر رسول الذه مسلومة الأشهى ، وأبو ضياح حارثة بن قابت بن النمان السمومة عادرة بن قابت بن النمان العمر بن ، والحارث بن حاطب ، وعروة بن مو قين من العمان العمارة الأولى أنيف بن حبيب ، واابت العمارة بن ما حالية بن موة بن مراقة ، وأوس الفائد (٢٠) وأنيف بن حبيب ، واابت

(١) سهاه في الاصابة لقيم الدجاج وأورد له هذا البيت الأول هكذا :

رميت مطاه من الرسول يقتون شهباء ذات مذاكر وحفار

ولطاة حصن بخيير وقيل عين ماه بقر ية منها وقيل هو اسم لأرض خيير وقد تقدم ذكره

(٧) قال فى الاصابة : أوس بن قائد وقيل ابن قاتك وقيل ابن الفاتك و فى الأصل الفارض .

ان أثلة وطلحة ،وعمارة بن عقبة رمى بسهم فقتله ، وعامر بن الأكوع ثم سلمة بن عمر و بن الأكوع أسابه طرف سيفه فى ركبته فقتله رحمه الله كما تقدم ، والأسود الراعى . وقد أفرد ابن اسحاق هاهنا تسته وقسد أسلفناها فى أوائل الغزوة وثلة الحد والمنة .

قال ابن اسحاق : وبمن استشهد پخیبر فیا د کره ابن شهاب من بنی زهرة مسمود بن ر بیمة حلیف لم من القارة ، ومن الأ نصار ثم من بنی عمر و بن عوف أوس بن قنادة رضی الله عنهم أجمعين .

﴿ خبر الحجاج بن علاط البهزي رضي الله عنه ﴾

قال ان اسحاق : ولما فنحت خيبر كلم رسول الله بِتَنْكِيْنَةُ الحجاج بن عملاط السلمي ثم الهزي فقال : يارسول الله إن لي محكة مالا عنسه صاحبتي أم شيبة بنت أبي طلحة \_ وكانت عنسه له منها معوض بن الحجاج \_ ومالا متفرقا في تجار أهل مكة ، فأذن لي بإرسول الله فأذن له ، فقال إنه لابد لي بإرسول من أن أقول ، قال قل ، قال الحجاج : تفرجت حتى إذا قدمت مكة وجمدت بثنية البيضاء رجالا من قريش يستمعون الأخبار و يسألون عن أمر رسول الله ﷺ وقب بلغهم أنه قبد سار الى خيبر وقد عرفو أنها قرية الحجاز ريفا ومنعة ورجالا ، وهم يتجسسون الأخبار من الركبان ، فلما رأوي نالوا الحجاج بن علاط \_ قال ولم يكونوا علموا باسلامي \_ عنده والله الخير أخير ما يا أبا محمد فانه قد بلغنا أن الفاطع قد سار الى خيير وهي بلد يهود و ريف الحجاز ? قال قلت قد بلغني ذلك وعندي من الخير مايسركم ، قال فالتبطوا بمجنبي فاقتى يقولون إيه بإحجاج ? قال قلت هزم هزيمة لم تسمعوا بمثلها قط وقد قتل أصحابه قتسلالم تسمعوا عمله قط وأسر محمد أسراً وقالوا لانقتله حتى نبعث به الى مكة [ فيقتلوه إنما تفتظرون أن يقسدم به علميكم فيقتل بين أظهركم ، قال قلت أعينوني عملي جمع مالي مكة وعلى غرمائي فاني أريد أن أقدم خيير فأصيب من فل محد وأصحابه قبل أن يسبقني التجار الي ماهنالك قال فقاموا فجمعوا لي ما كان لي كأحث جم صمحت به ، قال وجئت صاحبتي فقلت مالي وكان عندها مال موضوع فلعلى ألحق بمخيير فأصيب من فرص البيع قبل أن يسبقني النجار، قال فلما ميم العباس ابن عبـــد المطلب الخير وماجاه عنى أقبل حتى وقف الى جنبي وأنا في خيمة من خيم التجار ، فقال يا حجاج ماهذا الذي جئت به ? قال قلت وهل عندك حفظ لما وضعت عندك ? قال نم ! قال قلت فاستأخر حتى ألقاك على خلاء فانى في جمع مالى كما ترى فانصر ف حتى أفرغ ، قال حتى اذا فرغت مَن جمع كل شيُّ كان لي بمكة وأجمت الخروج لقيت العباس فقلت احفظ على حديثي يا أبا الغضل فانى أخشى الطلب ثلاثًا ثم قل ماشئت قال افسل قلت فانى والله تركت ابن أخيك عروساً على بنت كهم – يعنى صفية بفت حيى – وقد افتتح خيبر وانتثل مافيها وصارت له ولاً صحابه، قال ماتقول

حبى تئم أ شبه ذى الأنف الأشم بنى ذى النم يزم من زعم

قال ثابت عن أنس : ثم أرسل ضلاماً له الى حجاج بن علاط قتال و يلك ماجئت به وماذا تقول ? فما وعد الله خبر مماجئت به ، فقال حجاج بن علاط : اقرأ على أبي الفضل السلام وقل له فليخل لى فى بعض ببوته لا تيه فان الخبر على مايسره ، فجاء غلامه فلما بلغ الهار قال أبشر يا أبا الفضل ، قال فوثب السباس فرحاحتي قبل بين عينيه فأخبره ماقال حجاج فأعتقه ، قال ثم جاء الحجاج فأخبره أن رسول الله بين في قبل بين عينيه فأخبره ماقال حجاج فأعتقه ، قال ثم جاء واصطفى رسول الله يَقْلِينُ صفية بنت حي واتخف النف ، وخيرها أن يمتقها وتكون زوجه أو تلحق بأهلها فاختارت أن يعتقها وتكون زوجته ، قال ولكني جثت لمال كان هاهنا أودت أن أجمعه فادهب به فاستأذنت رسول الله يَقْلِينَ فأذن لى أن أقول ماشئت ، فاخف على تلاماً ثم اذكر مابعا لك . قال فجمع امرأته ما كان عندها من حيلي أو متابح فجمعته ودفعته اليه ثم انشهر به ، فلا كان بعد تلاث أبي السباس امرأة المجاج فقال ماضل زوجك ؟ فأخبرته أنه ذهب يوم كذا وكذا ، وقالت لايحزنك الله يا أبا الفضل لقد شق علينا الذي يلفك ، قال أجل لا يحزني الله ولم

يكن بحمد الله إلا ما أحببنا، فتح الله خبير على رسوله وجرت فيها سهام الله واصطفى رسول الله ﷺ صفية لنفسه ، فإن كانت لك حاجة في زوجك فالحقي به. قالت : أظنك والله صادقا ؟ قال فاني صادق والأمر على ما أخبرتك، ثم ذهب حتى أتى مجالس قريش وهم يقولون إذا مربهم: لا يصيبك إلا خير إِنا أَبَا الفَصْلِ ، قال لم يَصْبَى إِلا خَيْرِ يَحْمَدُ اللهُ ، أُخْبِرَ فَى الحَجَاجِ بَنْ عَلَاطُ أَنْ خَبِر فَحَمَا اللهُ عَلَى رسوله وجرت فيها سهام الله واصطفى صفية لنفسه ، وقد سألني أن أُخفى عنه ثلاثًا ، و إنماجاه ليأخذ ماله وما كان له من شيَّ هاهنا ثم يذهب، قال فرد الله السكما بَهْ النَّى كانت بالسلمين على المشركين، وخرج المسلمون من كان دخل بيته مكتئباً حتى أتى العباس فأخبرهم الخبر، فسرالمسلمون وردّ ما كان من كا به أو غيظ أو حزن على المشركين . وهذا الاسناد على شرط الشيخين ولم يخرجه أحـــد من أصحاب الكنب الستة سوى النسائي عن اسحاق بن ابراهم عن عبد الرزاق به نحوه . ورواه الحافظ البيهقي من طريق محود بن غيلان عن عبسه الرزاق. ورواه أيضاً من طريق يعقوب بن اسفيان عن زيد بن المبارك عن محمد بن ثور عن معمر به نحوه . وكذلك ذكر موسى بن عقبة في مغازيه أن قريشا كان بينهم تراهن عظيم وتبايع ، شهم من يقول يظهر محمد وأصحابه ، ومنهم من يقول يظهر ﴿ الحليفان ويهود خيير، وكان الحجاج بن علاط السلمي ثم اليهزي قد أسلم وشهد مع رسول الله وسلينة فتح خبير ، وكان تحته أم شيبة أخت عبد الدار بن قمعي ، وكان الحجاج مكثرا من المال ، وكانت له معادن أرض بني سلم ، فلما ظهر رسول الله عَلَيْنِ على خيير استأذن الحجاج رسول الله عَلَيْنِيْ في الذهاب الى مكة يجمع أمواله فأذن له نحو ما تقدم والله أعلم.

قال ابن اسحاق : ومما قيل من الشعر في غزوة خيير أول حسان :

یشی ما قاتلت خیار عما جعبوا من مزارع وتخیل کرهوا الموت فاستبیح حمام وأقروا فعل الفیم الفالیل أمن الموت بهربون فان المو ت موت الهزال غیر جمیل وقال کمب بن مالك فیا ذكره ابن هشام عن أبی زید الأ فصاری:

ونحن وردنا خيبراً وفروضه بكل في عارى الاشاجم مزود جواد لدى الفايات لا واهن القوى جرئ على الاعداء في كل مشهد عظم رماد القدر في كل شتوة ضروب بنصل المشرفي المهند برى القتل مدحاً إن أصاب شهادة من الله برجوها وفرزاً بأحمد يذود ويممى عن ذمار محمد ويدفع عنسه باللسان وباليمد وينصره من كل أمر بريبه يجود بنفس دون نفس محمد

# يصدق بالأنباء بالنيب مخلصا - ربد بذاك المز والغوز في غــــد

## فصل

﴿ فى مروره عليه السلام بوادى القرى ومحاصرته قوما من اليهود ومصالحته يهود على ماذكره [ الواقدى وغيره ] ﴾

قال الواقدى: فعيى رسول الله أصحابه القنال وصفهم ودفع لواءه الى سعد بن عبادة ، وراية الى الحباب بن المنسفر، وراية الى سهل بن حنيف ، وراية الى عباد بن بشر ، ثم دعاهم الى الاسلام وأخيرهم إن أسلموا أحر روا أموالهم وحقنوا دماءهم وحسابهم على الله ، قال فيرز رجل منهم فيرز اليه الزيبر بن العوام فقتله ، ثم برز آخر فيرز اليه على فقتله ، حتى قتل منهم أحد عشر رجلا كل ماقتل منهم رجلا دعى من بني منهم الى الاسلام ، ولقد كانت السلاة تحضر ذلك اليوم فيصل بأصحابه ثم يعود فيدعوهم الى الاسسلام والى الله عزوجل ورسوله ، وقاتلهم حتى أسمى وغدا عليهم فلم ترتفع الشمس قيد رمح حتى أعطوا بأيديهم ، وفتحها عنوة وعنهم الله أموالهم وأصابوا أثانا ومتاعا كثيراً الشمس قيد رمح حتى أعطوا بأيديهم ، وقتحها عنوة وعنهم الله أموالهم وأصابوا أثانا ومتاعا كثيراً وأنه من الله من المحاب ، فيل المنافق والدي والدي المقرى أربعة أيام فقسم ما أصاب على أصحابه ، وترك الأرض والنخيل في أيدى المهود وعاملهم علمها ، فلما بلغ بهود تها ماوطئ به رسول الله تشكيل خير وهدك ووادى القرى صالحوا رسول الله تشكيل عمر أخرج بهود عبير وديدك والذي صالحوا رسول الله تشكيل تعرب أخرج بهود عبير وديدك والذي صالحوا رسول الله تشكيل ووادى القرى المؤمن الشام ، وال ثم الشام ، ورى أن مادون وادى القرى واده ناك ما أعسرف رسول الله تعرب أنه ما دون وادى القرى وادة ناك من الشام ، قال ثم افصرف رسول الله تعرب أن مادون وادى القرى الذي الشما ، قال ثم افصرف رسول الله تعرب أن مادون وادى القرى الشام ، قال ثم افصرف رسول الله تعرب أنهما الى المهدن عرب المنافرة وادى القرن واده ناك من الشام ، قال ثم افصرف رسول الله تعرب أنهم المنافرة وادى القرن واده ناك ما المنافرة وادى القرن واده ناك من الشام ، قال ثم الفصرف رسول الله تعرب المنافرة وادى القرن واده ناك من الشام ، قال ثم اله أنه المنافرة وادى القرن واده من أنه الشام ، قال أنه المنسة حجاز ، ومن وراه ذلك من الشام ، قال ثم المنافرة وادى القرن واده ناك من المنافرة وادى القرن واده ناك من الشام ، قال ثم المنافرة وادى القرن واده ناك من من المنافرة وادى القرن واده ناك من منافرة وادى القرن واده ناك من من المنافرة وادى القرن واده ناك من منافرة وادى القرن واده ناك المنافرة وادى القرن واده ناك منافرة وادى القرن واده ناك المنافرة وادى القرن واده ذلك منافرة وادى القرن المنافرة

المدينة بعد أن فرغ من خيبر و وادى القرى وغنمه الله عز وجل .

قال الواقدى: حدثنى يمقوب بن محمد عن عبد الزحمن بن عبد الله بن أبي صمصمة عن الحارث ابن عبد الله بن كهب عن أم عمارة قالت محمت رسول الله ﷺ بالجرف وهو يقول : « لا تطرقوا اللساء بمد صلاة المشاء » قالت فذهب رجل من الحى ضطرق أهله فوجد ما يكره ، خلى سبيلها ولم يهجر وضن بزوجته أن يفارقها وكان له منها أولاد وكان يحبها ، فعمى رسول الله ﷺ فرأى ما يكره .

## فصل

ثبت في الصحيحين أن رسول الله ﷺ لما افتتح خيبر عامل مهودها علمها على شطر ما مخرج منها من تمر أو زرع. وقد ورد في بعض ألفاظ هذا الحديث على أن يساوها من أموالها ، وفي بعضها وقال لهم النبي ﷺ « نقركم ما شئنا » . وفي السنن أنه كان يبعث عليهم عبدالله بن رواحة يخرصها عليهم عند استواء تمارها ثم يضمنهم إياه ، فلما قتل عبد الله بن رواحة بمؤتة بعث جبار بن صخر كما تقدم . وموضع تحرير ألفاظه و بيان طرقه كتاب المزارعة من كتاب الاحكام إن شاء الله و به الثقة . وقال محمد بن اسحاق : سألت ابن شهاب كيف أعطى رسول الله عَيْنَا الله عَيْنَا الله عَيْنَا الله عَلَيْهِ ا فأخير في أن رسول الله ﷺ افتتح خيبر عنوة بعد القتال وكاهت خيبر بما أمَّاه الله عليه ، خسها وقسمها بين المسلمين ونزل من نزل من أهلها على الجلاء بعد القتال، فدعام رسول الله عَلَيْكِ فقال: إن شاتم دفعت اليكم هذه الأموال على أن تصاوها وتكون تمارها بيننا و بينكم فأقركم ما أقركم الله ، فقباوا وكانوا على ذلك يصادنها ، وكان رسول الله و الله عَلَيْكَ يَبِعث عبد الله بن رواحة فيقسم ممرها ويمدل عليهم في الخرص ، فلما توفي الله نبيه ﷺ أقرها أبو بكر بأيديهــم على المعاملة التي عاملهم عليها رسول الله يَتَطِينُهُ حتى تونى، ثم أقرهم عمر بن الخطاب صدراً من إمارته، ثم بلغ عمرأن رسول الله عَيْنِيْكُ قَالَ فِي وَجِمَهُ اللَّذِي قَبِضَهُ اللَّهُ فَيِمَهُ وَ لا يُجِتِّمُن بِجَزِيرَةَ العرب دينان » ففحص عمر عن ذلك حَى بلغه الثبت ، فأرســل الى مهرد نقال : إن الله أذن لى فى إجلائــكم . وقـــه بلغنى أن رسول الله عِيْنِيْ قال: ﴿ لا يجتمعن في جزيرة العرب دينان » فمن كان عنده عهد من رسول الله ﴿ إِنَّا لِنَّهِ فالمأتني به أنفذه له ، ومن لم يكن عنده عهد فليتجهز للجلاء ، فاجلي عمر من لم يكن عنده عهد رسول الله ﷺ . قلت : قد ادعى سود خيبر في أزمان متأخرة بعد الثليائة أن بأيسهم كتابا من رسول الله وَيَنْ اللهُ فيه أنه وضم الجزية عنهم ، وقد اغتر بهذا الكتاب بعض العلماء حتى قال باسقاط الجزية عنهم، من الشافعية الشيخ أبوعلى بن خيرون وهو كتاب مزور مكذوب مفنمل لا أصل له ، وقد بينت بطلانه من وجوه عديدة في كتاب مفرد ، وقد تمرض لذكره و إبطاله جماعة من الأصحاب في كتبهم كاين الصباغ فى مسائله، والشيخ أبى حامد فى ثعليته، وصنف فيه ابن المسلة جزءاً منفرداً للرد عليه، وقد تحركوا به بعد السبعائة وأظهر واكتابا في نسخة ماذكره الأصحاب فى كتبهم، وقد وقفت عليه فاذا هو مكذوب، فان فيه شهادة سمد بن معاذ وقد كان مات قبل زمن خيبر، وفيه شهادة معاوية بن أبى سفيان ولم يكن أسلم بوشذ، وفى آخره وكتبه على بن أبوطالب وهذا لحن وخطأ، وفيه وضع الجزية ولم تمكن شرعت بعد، فانها إنما شرعت أول ماشرعت وأخذ من أهل مجران. وذكروا أثهم وفدوا فى حدود سنة تسم والله أعلم.

ثم قال ابن اسحاق : وحد تنى فاضم مولى عبد الله بن عمر من ابن عمر قال : خرجت أنا والزبير ابن العوام والمقداد بن الاسود الى أموالنا يمثير تتعاهدها ، فلما قدمنا تفرقنا فى أموالنا ، قال فعدى على تحت الليل وأنا نائم على فراشى فعدمت (١) يداى من مرفق ، فلما استصرخت على صاحباى فأتبانى فسألاقى من صنع هدا بك ? فقلت لا أدرى فأصلحا من يدى ثم قعما بى على عمر ، فقال هذا على بهود حديد ، ثم قام فى الناس خطيبا فقال : أمها الناس إن رسول الله والمستخبر على أنا تخرجهم إذا شتنا ، وقد عدوا على عبد أنه بن عمر ففدعوا يديه كا بلنسكم مع عدوتهم على الأفسارى قبله لا انشك أنهم كانوا أصحابه ليس لنا هناك عدو غيرم ، فهن كان له مال من خيبر على الأفسارى عرد فاحرج بهود فأخرجهم .

قلت : كان لممر بن الخطاب سهمه الذي يخيبر وقعه كان وقفه فى سبيل الله وشرط فى الوقف ما أشار به رسول الله تَتَطِيَّتُهُ كما هو ثابت فى الصحيحين ، وشرط أن يكون النظر فيه للأرشدغالأرشد من بناته و بليه .

قال الحافظ البيهق فى الدلائل : جماع أبواب السرايا التى تذكر بعـــد فتح خبير وقبـــل عمرة القضية و إن كان تاريخ بصفها ليس بالواضح عند أهل المغازى .

﴿ سرية أبي بكر الصديق الى بني فزارة ﴾

قال الامام احمد: حدثنا بهر تنا عكرمة بن حمار تنا أيس بن سلمة حدثنى أبي قال : خرجنا مع أبي بكر [ ابن ] أبي قحافة وأحمره رسول الله عليه عليه عليه فن فرارة ، فلما دنونا من الماء أمرنا أبو بكر فسرسنا ، فلما صلينا الصبح أمرنا أبو بكر فشائنا الغارة فقتلنا على الماء من مر قبلنا ، قال سلمة ثم نظرت الى عنق من الناس فيه من الذرية والنساء نحو الجبل وأنا أعدو في آثارهم فشيت أن يسبقوني الى الجبل فرميت بسهم فوقع بيتهم و بين الجبل ، قال فجئت بهم أسوقهم الى أبي بكر حتى أتيته على الماء وفيهم امرأة من فرارة علمها قدم من أحم ومها ابنة لها من أحسن الدرب ، قال فنطلق أبو بكر بنتها ، (1) الفدع محركة اعوجلج الرسخ من اليد أو الرجل حتى ينقلب الكف أو القدم الى انسبها . قال فما كشفت لها توباحق قدمت المدينة ثم بت ظم أكشف لها توبا ، قال فلقيني رسول الله بيلاني السوق فقال لى « بإسلمة هب لى المرأة » قال فقلت والله يلاسول الله بيلاني وما كشفت لها ثوبا ، قال فسكت رسول الله بيلاني في السوق فقال و باسلمة هب لى المرأة » قال فقلت بإرسول الله والله بيلاني والمكت رسول الله بيلاني وتركني حتى إذا كان من الفد لقيني رسول الله بيلاني في السوق فقال و باسلمة هب لى المرأة فه أولك » قال قلت بإرسول الله والله في السوق فقال و باسلمة هب لى المرأة فه أولك » قال قلت بإرسول الله و باسلمة هب رسول الله والله بيلاني والله الله و باسلمة الله والله بيلاني الله أولك » قال قلت بارسول الله والله من المسلمين ففداه رسول الله ويلاني بتلك المرأة . قال بعث بها رسول الله والله بيلاني بتلك المرأة .

﴿ سرية عُمر بن الخطاب رضى الله عنه ألى تُربّة من أرض هوازن وراه مكة بأربعة أميال ﴾ ثم أورد البيهتي من طريق الواقعتى بأسانيده أن رسول الله ﷺ بعث عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى ثلاثين راكبا ومعه دليل من بني هلال وكاتوا يسيرون الليل و يكنون النهار ، فلما النهوا الى بلاهم هريوا منهم وكر عمر راجعاً الى المدينة، فقيل له هل لك فى قتال خشم ? فقال إن رسول الله ﷺ لم يأمرنى إلا بقتال حوازن فى أرضهم .

﴿ سرية عبد الله بن رواحة الى يسير (١) بن رزام البهودى ﴾

ثم أورد من طريق ابراهم بن لهيمة عن أبي الأسود عن عروة ومن طريق موسى بن عقبة عن الزهرى أن رسول الله يتلال بش عبد الله بن رواحة في الاتين را كباً فيهم عبد الله بن رواحة الى يسير بن رزام البودى حتى أنوه بخيير، و بلغ رسول الله يتلال أنه يتلال أنه يعيم غطفان ليغزوه بهم ، فأتوه قالوا أرسلنا اليك رسول الله يتلال بن رجلا فاتوه قالوا أرسلنا اليك رسول الله يتلال بن رجلا أنه عن من خيبر على ستة أميال ندم يسير مع كل رجل منهم دديف من المملمين، فلما بلغوا قرقوة نيار وهي من خيبر على ستة أميال ندم يسير ابن وزام فأهوى بيده الله بن رواحة فزجر بميره ثم اقتحم يسوق بالتوم حتى استمكن من يسير ضرب رجله فقطمها ، واقتحم يسير وفي يده غراش من شوحط فضرب به وجه عبد الله بن رواحة فشجه شجة مأمومة . واتكما كل رجل من المسلمين على شوحط فضرب به وجه عبد الله بن رواحة فشجه شجة مأمومة . واتكما كل رجل من المسلمين على رديفه فقتله غير رجل واحد من اليهود أمجره شجة منه من المسلمين أحد ، و بسق رسول الله يتلال في شجة عبد الله بن رواحة فل تضيح ولم توذه حتى مات .

﴿ سرية أخرى مع بشير بن سعد ﴾

روى من طريق الواقعى باسناده أن رسول الله ﷺ بعث بشير بن سـمد فى ثلاثين را كبًّا

(١) وفى بعض السيروفي الاصابة : أُسَيْر بضم الهمزة وفتح السين المهملة .

الى بنى مرة من أرض فدك ناستاق لعمهم ، فقاتاو ، وقتاوا عامة من معه وصير هو بعيثذ صبراً عظها ، وقاتل قنالا شديعاً ، ثم بلمأ الى فدك فبات بها عند رجل من اليهود ، ثم كر راجعاً الى المدينة .

قال الواقدى : ثم بعث المهم رسول الله عَيْنَ غالب بن عبد الله وممه جماعة من كبار الصحابة فَهُ كُرُ مَنْهِـــــم أَسَامَة مِن زيد ، وأَبا مسعود البِهري ، وكلب مِن عِبرة . ثم ذكر مقتل أسامة مِن زيد لرداس بن نهيك حليف بني مرة وقوله حين علاه بالسيف : لا إله إلا الله ؛ وأن الصحابة لا، و، على ذلك حتى مقط في يده وندم على ما فعل . وقد ذكر هـ نه القصة بونس من بكير عن امن اسحاق عن شيخ من بني سلمة عن رجال من قومه أن رسول الله وكالله بعث غالب من عبد الله الحكام الي أرض بني مرة فأصاب مرداس بن تهيك [ حليفا لهسم من الحرقة فقتله أسامة . قال ابن اسحاق : فح*ائني محد بن أسامة بن محد بن أسامة عن أبيه عن جده أسامة بن زيد قال أدركته أنا ورجل من* الأ نصار \_ يعنى مرداس بن نهيك-] فلما شهرنا عليه السيف قال: أشهد أن لا إله إلا الله ، فل نترع عنه حي قتلناه. فلما قدمنا على رسول الله بتَعَلِيقَة أخبرناه فقال: و ما أسامة من لك ملا إله إلا الله ي فقلت بإرسول الله إنما قالها تعوذاً من القتل، قال ﴿ فَن لك يا أسامة بلا إله إلا الله ع فوالذي بعثه بالحق ما زال برددها على حتى تمنيت أن ما مضى من اسلامي لم يكن ، وأني أسلت بومنذ ولم أقتله . فقلت إلى أعطى الله عهداً أن لا أقتل رجلا يقول لا إله إلا الله أبداً ، فقال : « بعدى با أسامة » فقلت بعدك . قال الامام احد : حدثناهشيم بن بشير أنبأنا حصين عن أبي ظبيان قال محمت أسامة بن زيد يحدث قال بعثنا رسول الله ﷺ الى الحرقة من جهينة ، قال فصبحناهم وكان منهـــم رجل اذا أقبل القوم كان من أشدهم علينا ، واذا أدروا كان حاميتهم ، قال فنشيته أمَّا ورجل من الأنصار ، فلما تفشيناه قال لا إله إلا الله فكف عنه الأ نصاري وقتلته ، فبلغ ذلك رسول الله بين مقال و يا أسامة أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله ؟ » قال قلت بإرسول الله إنما كان متعوذاً من القتل ، قال فـكر رها على حتى تمنيت أنى لم أكن أسلمت إلا يومثذ . وأخرجه البخاري ومسلم من حديث هشيم به تحوه . وقال ابن اسحاق : حدثني يعقوب بن عتبة عن مسلم بن عبد الله الجهني عن جندب بن مكيث

وقال ابن اسحاق: حدثني يعقوب بن عبد الله السكابي كلب الميده الله الجهني عن جندب بن مكيث الجهني قال : بعث رسول الله مستلاقي خالب بن عبد الله السكابي كلب ليث الى بن الملاح بالسكديد وأمره أن يغير علمهم وكنت في سريته ، فضينا حتى اذا كنا بالقديد (١١ لقينا الحارث بن مالك بن البرصاء اللي فأخذاه قال : إني إنما جئت الأسلم ، فقال له خالب بن عبد الله إن كنت إنما جئت السم فلا يصير ك رباط يم وليلة ، و إن كنت على غير ذلك استوقفنا منك ، قال فأوقفه رباطا وخلف عليه رو يجلا أسود كان معنا وقال : أمكث معه حتى نمر عليك فان الزعك فاحتر رأسه . ومضينا حتى عليه رو يجلا أسود كان معنا وقال : أمكث معه حتى نمر عليك فان الزعك فاحتر رأسه . ومضينا حتى (١)

أتينا بطن الكديد فتزلنا عشية بعد المصر ، فبعثني أصحابي اليه فعمدت الى تل يطلعني على الحاضر فانبطحت عليه وذلك قبل غروب الشمس ، ففرج رجل منهم فنظر فرآ في منبطحا على التل فقال لام أنه : إني لا ري سواداً على هذا النل مارأيته في أول النهار فانظري لا تكون الكلاب اجترت بعض أوعيتك ? فنظرت فقالت والله ما أفقد منها شيئا، قال فناوليني قوسي وسهمين من نبلي فناولته فرماني بسهم في جنبي أو قال في جبيني فتزعنه فوضعته ولم أتحرك ، ثم رماني بالا خر فوضه في رأس منكي فنزعته فوضعته ولم أتحرك ، فقال لامرأته أما والله لقد خالطه سهماي ولو كان ربية لتحرك ، فاذا أصبحت فابتني سهمي فخدمهما لايمضفهما على السكلاب، قال فأمهلنا حتى اذا راحت روايحهم وحتى احتلبوا وعطنوا وسكنوا وذهبت عتمة مرن الليل ؛ شننا علمهم الغارة فتتلنا واستقنا النعر و وجهنا ة فلين به وخرج صر يخ القوم الى قومهم بقر بنا ، قال وخرجنا سراعا حتى تمر بالحارث بن مالك بن البرصاء وصاحبه ، فانطلقنا به معنا وأنانا صريخ الناس فجاءنا مالا قبل لنا به، حتى اذا لم أيكن بيننا وبينهم الا بطن الوادي من قديد بعث الله من حيث شاء ماه مارأينا قبل ذلك مطراً ولا حلاً ، وجاء بما لا يقدر أحد أن يقدم عليه ، فلقد رأيتهم وقوة ينظرون الينا ما يقدر أحد منهم أن يقدم عليه ، ونحن تجدمها أو تحدوها \_ شك النقبل \_ فذهبنا سراعا حتى أسندًا مها في المسلك، مم حذرنا عنه حتى أعجزنا القوم بما في أيدينا . وقد رواه أبو داود من حديث محمد بن اسحاق في روايته عبد الله بن غالب، والصواب غالب من عبد الله كما تقدم . وذكر الواقدي هذه القصة باسناد آخر وقال فيه : وكان معه من الصحابة مائة وثلانون رجلا . ثم ذكر البهق من طريق الواقدي سرية بشير إين سمد أيضا الى ناحية خيبر فلقوا جماً من المرب وغنموا فيما كثيراً ، وكان بعثه في هذه السرية باشارة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ، وكان معه من المسلمين ثلاعائة رجل ودليله حسيل بن نوبرة وهو الذي كان دليل النبي مِنْتُكَنَّةُ إلى خيبر قاله الواقدي .

## ﴿ سرية أبي حدود إلى الغابة ﴾

قال بونس عن محمد بن اسحاق: كان من حديث قصة أبي حدود وغزوته الى الغابة ماحد في المجفر بن عبد الله الغابة ماحد في المجمد بن عبد الله بن أسلم عن أبي حدود قال: تروجت امرأة من قومى فأصدة بها ماقتى درهم، قال فأتيت رسول الله يَتَّاتِلُهُ أَسْمَينه على نسكاسي فقال «كم أصدقت ? » فقلت ما تي درهم، فقال « سبحان الله والله لوكنتم تأخذو مها من واد ما زدتم، والله ما عندى ما أعينك به » فلتيت أياما تم أقبل رجل من جشم بن معاوية يقال له رفاعة بن قيس - أو قيس بن رفاعة ـ في بطن عظيم من جشم حتى نزل بقومه ومن معه بالغابة بريد أن يجمع قيسا على محاربة رسول الله تَتَّالِيَهُ ، وكان ذا اسم وصرف في جشم ، قال فدعاني رسول الله تَتَلِيدُ و وجلين من المسلمين فقال « اخرجوا الى هذا الرجل

حق تأتوا منه بخبر وعلم » . وقدم لنا شارها عبفاء فحمل عليه أحداً فوالله ما قامت به ضمعا حتى دعها الرخال من خلفها بأيديهم حتى استقلت وما كادت ، وقال ه تبلغوا على هذه » نفر جنا ومعنا سلاحنا من النبل والسيوف حتى اذا جئنا قريبا من الحاضر مع غروب الشمس فكنت في ناحية وأمرت صاحبي فسكنا في ناحية أخرى من حاضر القوم وقلت لهما : إذا محمّاني قد كبرت وشددت في المسكر فسكبرا وشدا معى ، فوافه إنا كذلك نقتظ أن ترى غرة أو ترى شيئا وقد غشينا الليل حتى نخمة العشاء ، وقد كان لهم راع قد سرح في ذلك البلد فأبطنا عليهم وتفوفوا عليه، فقال الخيل من معه والله لا تذهب محن معه والله لا تذهب محن من خلك فوتبت البه عن معه والله لا تذهب محن من غلل والله لا تأه ، قالوا محن معه والله لا تذهب محن من فل الا النبجا بمن أحد و خرج حتى مر في فلما أمكنني نفحته بسهم فوضعته في فؤاده ، فوافة ما كان إلا النبجا بمن فاحترزت رأسه ثم شددت ناحية المسكر وكبرت وشد صاحباى وكبرا ، فوافة ما كان إلا النبجا بمن فاضعة عند كان فيه عندك (١) مقد وا عليه من نسلهم وأبناتهم وما خف معهم من أموالم ؟ واستقنا إبلا كان فيه عندك (١) بكل ما قدر وا عليه من نسلهم وأبناتهم وما خطه معهم من أموالم ؟ واستقنا إبلا عليه عندك (١) عنوان علم الله رسول الله سيناتهم وأبناتهم وما خده معهم من أموالم ؟ واستقنا إبلا قطيمة وفغا كثيرة في عداق فيمت إلى وسول الله سيناته المناه وجدت برأسه أحمله معى ، فأعطاتى من ظائر الا الإل

# " ﴿ السرية التي قتل فيها علم بن جثامة عامر بن الأضبط ﴾

قال ابن اسحاق : حدثنى يزيد بن عبد الله بن قسيط عن ابن عبد الله بن أبي حدرد عن أبيه قال : بمننا رسول الله مستخليق الى أضم فى نفر من المسلمين منهم ع أبر قتادة الحارث بن ربحى وعلم ابن جنامة بن قيس فحرجنا حتى اذا كتا ببطن أضم مر بنا عامر بن الأضبط الاشجمى على قمود له معه متبع له ووطب من لبن فسلم علينا بتحية الاسلام فأسكنا عنه ووحل عليه علم بن جنامة فقتله لشي كان بينه و بينه وأخذ بعرره ومتيمه ، فلما قدمنا على رسول الله بَيْنَا أَلَى البيم السلام لست القرآن ( في أبها الذين آمنوا اذا ضربتم فى سبيل الله فتنينوا ولا تقولوا لمن ألمق البيم السلام لست مؤمنا تبتنون عرض الحياة الدنيا فنده الله مغاتم كثيرة كذلك كنتم من قبل فن الله عليم فتبينوا إن الله كان عا قصاون خبيراً ) هكذا رواه الامام احمد عن يعقوب عن أبيه عن محمد من اسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن المعالم عن يعد عن يعقوب عن أبيه عن مجد عن المعالم عن يعد عن عبد عن يعقوب عن أبيه فذ كره .

قال ابن اسحاق: حدثني محمد بن جعفر محمت زياد بن ضميرة بن سعد الضمري يحدث عن عروة بن الدبير عن أبيه وعن جده قالا وكانا شهدا حنينا قالا : فعلى رسول الله يَسْتَلَقُوْ صلاة الظهر فقام الله عبينة بن بعر فطلب بدم عامر بن الأضبط الاشجمي وهوسيد (١) كذا في الأصول والذي في ابن هشام : فوالله ما كان الا النجاء بمن فيه عندك عندك الخر.

عامر هل لمسكم أن تأخفوا منا الآن خسين بديراً وخسين اذا رجسنا الى المدينة ؟ ه قال عبينة بن بدر : والله لا أدعه حتى أذيق نساده من الحزن مثل ما أذاق نسائي ، قال رجل من بني ليث يقال بدر : والله لا أدعه حتى أذيق نساده من الرجل فقال : يلوسول الله ما أجد لهذا القديل شبها في غرة الاسلام إلا كنم وردت فشر بث (١) اولاها فنفرت أخراها استن اليوم وغير غدا ، فقال رسول الله ﷺ « هل لكم أن تأخذوا خسين بديرا الان وخسين اذا وجعنا إلى المدينة ؟ » فلم يزل بهم حتى رضوا بالدية ، فقال قوم علم بن جنالة إيتوا به حتى يستنفر له رسول الله ﷺ قال فجاد رجل طوال ضرب الله من حاة قد شها فيها لقتل فقام بين يدى الذي ﷺ « اللهم الانفر لحمل النفر علم » قالما الذي ﷺ « اللهم الانفر لحمل » قالما ثانوا ، فقام و إنه ليتلقى دموء بطرف توبه .

قال محمد بن اسحاق : رهم قومه أنه استغفر له بعد ذلك . وهكذا رواه أبو داود من طريق حاد ان سلمة عن ابن اسحاق ، و رواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي خالد الاحر عن ابن اسحاق عن محمد بن جمدر عن زيد بن ضميرة عن أبيه وعمه فذكر بعضه ، والصواب كا رواه ابن اسحاق عن محمد بن جمعر عن زياد بن سعد بن ضميرة (٢) عن أبيه وعن جده وهكذا رواه أبو داود من طريق ابن وهب عن عبد الرحن بن الحارث عن محمد بن جمعر عن رياد بن سعد بن ضميرة الاعتماد بن جمعر عن رياد بن سعد بن ضميرة عن أبيه وجده بنحوه كا تقدم .

وقال ان اسحاق: حدثى سالم أبو النفر أنه قال لم يتباع الدية حق عام الاقرع بن حابس غلاجهم وقال ابمعشر قيس مألسكم رسول الله يتبائز قنيلا تقركونه ليصلح به بين الناس فنعنموه إله أقامنم أن ينفسب عليكم رسول الله يتبائز فيضب الله لنفسه و يلمنكم رسول الله يتبائز فيلمنكم الله بلمنته الى رسول الله يتبائز فيلمنكم الله بلمنته الم المسل قط قلايطان دمه ، فلما قال ذلك لم أخفوا الدية . وهنا منقط معضل وقد روى ابن اسحاق عمن لا يتبهم عن الحسن البصرى أن محلما لما جلس بين يديه عليه الصلاة والسلام قال له و أمنته ثم قتلته 7 ء ثم دعا عليه ، قال الحسن فوافي ما مك محلم الاسبما حتى مات فلفظته الأرض ثم دفنوه فلفظته الأرض تعرب منابئ عن من هو شرمته ولكن الله أراد أن يعظم في حرم ما بينكم لما أوا كمنه وقال ابن جربر ثنا وكيم ثنا جربر عن ابن اسحاق عن فاضع عن ابن عرقال : بعث وسول الله يتلاق عن ابن عرقال ابن جربر ثنا وكيم ثنا جربر عن ابن اسحاق عن فاضع عن ابن عرقال الدوع وقال المحلق عالم بن علم بن جنامة مبعنا فلتهم عامر بن الأضط فياه بتحية الاسلام وكانت بينهم هنة في الجلملية ولماه علم بسهم فتذله فياء الخام إلى رسول الله يتلكن فتكام فيه عينة والاقرع فقال الاقرع : يواسول إلى ابن هنام : فرميت (٢) كذا في الإصل والخلاصة وفيا بن هنام : فرميت (٢) كذا في الإصل والخلاصة وفيا بن هنام : فرميت (٢) كذا في الإصل والخلاصة وفيا بن هنام : فرميت (٢) كنا في الإصل والخلاصة وفيا بن هنام : فرميت (٢) كنا في الإصل والخلاصة وفيا بن هنام : فرميت (٢) كنا في الإصل والخلاصة وفيا بن هنام : من عن من من بن عرب عن من سعد الأربي المناه و توليد و بن صديرة بن سعد المناه و توليد و بن صديرة بن سعد و المناه و توليد و بن صديرة بن سعد و المناه و توليد و بن صديرة بن سعد و المناه و توليد و بن صديرة بن سعد و المناه و توليد و المناه و توليد و المناه المناه و توليد و 
الله سن اليوم وضير عدا ، فقال عيينة : لا والله حتى تذوق نساؤه من النكل ما ذاق نسائي فجاء علم في بردين فجلس بين يدى رسول الله و الله على الستنفر له فقال رسول الله و الله على الله الله و الله الله و 
قلت : وقد تكامنا في سبب نزول هذه الآية ومعناها في التفسير بما فيه الكفاية وأله الحمد والمنة . ﴿ سرية عبد الله بن حقافة السهمي ﴾

ثبت في الصحيحين من طريق الاحمد عن سعد من عبيدة عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن على حالب قال: استعمل الذي يَتَلِيَّتُر رجلا من الانصار على سرية بعنهم وأمرهم أن يسمعوا له ويسموا له ويسموا له المناسبة عن أن المناسبة عن المناسبة عن المناسبة عن المناسبة عن أن المناسبة عن الذي عَتَلِيَّةً من النار، قال فسكن غضبه وطفئت النار، فاما قدموا على الذي ويليِّقُونُ من النار، قال فسكن غضبه وطفئت النار، فاما قدموا على الذي ويليِّقُونُ من النار، قال فسكن غضبه وطفئت النار، فاما قدموا على الذي ويليُّونُ من المناسبة عن أن المناسبة في المروف ، وهمذه القدمة قابنة أيضاً في الصحيحين من طريق يعلى من مسلم عن سعيد من جبير عن ابن عبلس وقد تسكلمنا على هذه بما فيه كفاية في المتروف ، وهمذه الحدوالمنة في المناسبة في النسير ولله الحدوالمنة

## بسم الله الرحن الرحم ﴿ عرة القضاء ﴾

ويقال القصاص ورجحه السهيل ويقال عمرة القصية ظلاولى قضاء عما كان أحصر عام الحذيبية والنانى من قوله تعالى (والحرمات قصاص) والثالث من المقاضاة التي كان قاضاهم علمها على أن يرجع عنهم عامه هذا ثم يأتى فى العام القابل والا يدخل مكة الافى جلمان ( ) السلاح وأن لا يقيم أ كثر من ثلاثة أيام وهدف العمرة هى المذكورة فى قوله تعالى فى سورة الفتح المباركة ( لقد صدى الله رسوله ( ) الجلمان بضم الجيم وسكون اللام شبه الجراب من الادم يوضع فيه السيف وقيسل القوس والسف وقصه .

الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاه الله آمنين محلقين رؤسكم ومقصرين لا تخافون) الآية . وقد تكامنا عليها مستقصى فى كتابنا التفسير بما فيسه كفاية وهى الموعود بها فى قوله عليمه الصلاة والسلام لعمر بن الخطاب حين قال له ألم تسكن تحدثنا أنا سسنأتى البيت وتطوف به ؟ قال « بلى أفاخير تك أنك تأتيه علمك هذا ؟ » قال لا قال « فانك آتيه ومطوف به » وهى المشار اليها فى قول عبد الله بن رواحة حين دخل بين يدى رسول الله يَقْتِيَا إِنْهَا لَمُ مَكَة بِم عمرة القضاء وهو يقول :

خلوا بنى الكفار عن سبيله اليوم نضربكم على تأويله كاضربناكم على تنزيله

أى هذا تأويل الرؤيا التي كان رآها رسول الله عَيَكِ جات مثل فلق الصبح.

قال ابن اسحاق: فلما رجم رسول الله على من خيبرالى المدينة أقام بها شهرى ربيع وجاديين ورجباً وشعبان وشهر رمضان وشوالا يبعث فيا بين ذلك سراياه ثم خرج من ذى القدة فى الشهر الذى صده فيه المشركون مشمراً عمرة القصاء مكان عمرته التى صده عنها . قال ابن هشام: واستعمل على المدينة عويف بن الأضبط الدئل و يقال لها عمرة القصاص لأنهم صدوا رسول الله ويلي فى القمدة فى ذى القمدة فى الشهر الحرام الذى صدوه فيه من سنة ست فاقتص رسول الله ويلي مناويه عنه الله فا عرف لله في الله فا ترا الله والله في الله في ذلك الشهر الحرام الذى سدوه فيه من سنة سم ، بلغنا عن ابن عباس أنه قال فانزل الله تعالى فى ذلك (والحرمات قصاص) وقال معتمر بن سلبان عن أبيه فى منازيه لما رجع رسول الله ويلي من خير والحرامات قصاص ) وقال معتمر بن سلبان عن أبيه فى منازيه لما رجع رسول الله ويلي من خير والحرمات قصاص ) مناويه عنه منازيه المام أن تمجيزوا المعمرة فنجهزوا المحرة فنجهزوا المحرة فنجهزوا المحرة فنجهزوا المحرة .

وقال ابن اسحاق: وخرج معه المسلون من كان صد معه في عمرته تلك وهي سنة سبع فلا اسحاق:

به أهل مكة خرجوا عنه وتحدثت قريش يينها أن محمداً في عسرة وجهد وشدة. قال ابن اسحاق:
فلد ثنى من لا أنهسم عن عبد الله بن عباس قال: صغوا له عند دار الندوة لينظروا اليه والى أصحابه
قلما دخل رسول الله والحيظة المسجد اضطبع بردائه وأخرج عضده الهي ثم قال و رحم الله أمره ا
أراهم اليوم من نفسه قوة » ثم استام الركن ثم خرج بهر ول وبهر ول أصحابه معه حتى إذا واراه البيت
منهم واستام الركن المحاتى مشى حتى يستام الركن الأسود ثم هر ول كفك ثلاثة اطواف ومشى سائرها
فكان ابن عباس يقول: كان الناس يظنون أنها ليست عليم وذلك أن رسول الله والله والمستعلم المنا الحي من قريش للذى بلغه عنهم حتى حج الوداع فازمها فحصت السنة بها . وقال البخارى
ثنا سليان بن حرب تنا حاد \_ هو ابن زيد ـ عن أوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قدم
ورول الله وتتلاق وأمحابه قال المشركون إنه يقدم عليكم وقد وهنهم حتى يترب فأمرهم النبي كليلاق

أن يرملحا الأشواط المثلاث وأن يمشوا ما بين الركنين ، ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملحا الأشواط كلها إلا الابقاء علمهم . قال أبو عبد الله وراء أبو سلمة \_ يعنى حاد بن سلمة \_ عن أبوب عن سعيد عن ابن عباس قال : لما قام الذي يخطي العامهم الذي استأمن قال « ارماء البرى | المشركون قوت كم » و ] المشركين من قبل قسيقمان . ورواه مسلم عن أبي الربيع الزهرائي عن حاد بن زيد وأسند البهم طريق حاد بن سلمة . وقال البخاري شما على بن عبد الله تنا سفيان ثنا اسهاعيل بن أبي خالد مع بن أبي أوني يقول : لما اعتمر رسول الله كي الله عن منه ناه من غلمان المشركين ومهم أن يؤذوا رسول الله يتطليق وسيأتي بقية السكلام على هذا المقام

> خلواً بني الكفار عن سبيله خلواً فكل الخير في رسوله يارب إلى مؤمرت بقيله أعرف حق الله في قبوله غن قتلنا كم على تأويله كا قتلنا كم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله

قال این هشام : نمین تعلنا کم علی تأویله الی آخر الا بیات لیمار بن باسر فی غیر هذا الیوم \_ یسی
رم صغین \_ قاله السهیلی . قال این هشام : والدلیسل علی ذلک أن این رواحـــة [بما أراد المشرکین
والمشرکون لم یقروا بالتنزیل و إنها یقاتل علی التأویل من أقر بالتنزیل ، وفیا قاله این هشام نظر فان
المافظ المیهی روی من غیر وجه عن عبد الرزاق عن مسر عن الزهری عن أنس قال : لما دخسل
النبی محلیق محة فی حرة القضاء مشی عبد الله بن رواحة بین یدیه وفی روایة وهو آخـند بشرزه
وهو بقول :

خلوا بنى الكفار عن سبية اليوم نضر بكم على تتريه ضرباً يزيل الهام عن مقية ويذهل الخليــل عن خلية يلاب إلى مؤمن بقيلة

يشتدون حوله وعبد الله بن رواحة يقول:

بم الذي لادن إلادينه بم الذي عمد رسوله خلوا بن الكفار عن سبله

قال موسى بن عتبة عن الزهرى : ثم خرج رسول الله و السام القابل من عام الحديبية من العام القابل من عام الحديبية ممنمراً فى ذى القعدة سنة سبع وهو الشهر الذى صده المشركون عن المسجد الحرام حتى إذا بلغ يأجج وضع الاداة كلها الحجف والمجان والرماح والنبل ودخلوا بسلاح الراكب السيوف و بعث رسول الله وطلاح المناس بعن بديه جعفر بن أي طالب الى ميمونة بقت الحارث العابرية فحفها عليه فجسلت أسرها إلى العباس وكان تحت أختها أم الفضل بفت الحارث فز وجها العباس رسول الله يتطلق ففا قدم رسول الله وكان يحتايده بكل ما استطاع فاستكف أهل مكة الرجال والنساه والصبيان ينظر ون بلى رسول الله يتطلق وقوتهم وكان يحتايده بمكل ما استطاع فاستكف أهل مكة الرجال والنساه والصبيان ينظر ون إلى رسول الله يتطلق متوسعاً بالسيف وهو يتول :

خلوا بنى الكفار من سبيله أنا الشهيد أنه وسوله قد أنزل الرحمن فى تنزيله فى صحف تنلى عـلى دسوله الليوم نضربكم عـلى تأويله كا ضربناكم عـلى تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليـل عن خليـله

قال: وتنيب رجال من أشراف المشركين أن ينظر وا إلى رسول الله وسيالية عنظاً وحنقاً ، ونرجوا الى الخندمة فقام رسول الله وسيالية عكة وأقام ثلاث ليال ، وكان ذلك آخر القضية بم الحديبية ، فلما أتى الصبح من اليوم الرابع أثاء سهيل بن عرو وحويطب بن عبد العزى و رسول الله وسيالية في مجلس الانصار يتحدث مع سمد بن عبادة فصاح حويطب بن عبد العزى : ننا شدك الله والمقد لما خرجت من أرضنا فقد مضت الثلاث ، فقال سمد بن عبادة : كفيت لا أم لك ليس بأرضك ولا بأرض آبائك والله لا يخرج . ثم فادى رسول الله وسيالية مبيلا وحويطباً فقال : « إلى قد نكحت فيكم امرأة فا يضركم أن أمك حتى أدخل بها ونصنع الطمام فنا كل وتا كلون ممنا » فقالوا تناشك الله والمقد إلا خرجت عنا، فأمر رسول الله بسيالية أبا رافع فنا لرحيل ، وركب رسول الله بسيالية من رئل ببطن سرف وأقام المسلمون وخلف رسول الله وسيالية وسيالية الم المعام عناء فامر ليمونة ، وأقام بسرف حتى قدمت عليه ميونة وقد لتيت ميمونة ومن مها عناء

وأذى من سفهاه المشركين ومن صبياتهم ، فقعمت على رسول الله ﷺ بسرف فبني بها ثم أدلج أ فسار حتى أثى المدينة ، وقدر الله أن يكون موت ميمونة بسرف بعيد ذلك بحين ، فماتت حيث بني مها رسول الله عليه الله عليه عنه أبنة حمزة إلى أن قال : وأنزل الله عز وجل في تلك العمرة ( الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص) فاعتمر رول الله عَلَيْنَة في الشهر الحرام الذي صدّفيه . وقد روى ابن طبعة عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير نحواً من هـ ذا السياق ، ولهذا السياق شواهد كثيرة من أحاديث متعددة ففي صحيح البخاري من طريق فليح من سلمان عن فافع عن ابن عمر أن رسول الله عَيَنا اللهِ خرج معتمرا ، فحال كفار قريش بينسه و بين البيت ، فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية وقاضاهم على أن يعتمر العام المقبل ولايحمل سلاحا إلا سبوة ، ولا يقيم بها إلا ما أحبوا ، فاعتمر من العام المقيل فدخلها كا كان صالحهم، فلما أن أقام مها ثلاثًا أمروه أن يُخرج فخرج. وقال الواقدى : حدثني عبد الله بن نافع عن أبيه عن ابن عمر قال : لم تسكن هذه عمرة قضاه و إنما كانت شرطاً على المسلمين أن يعتمروا من قابل في إالشهر الذي صدهم فيمه للشركون وقال أنو داود ثنا النفيلي ثنا محمد بن سلمة عن محمد بن اسحاق عن عمرو بن ميمون صحمت أبا حاضر الحيرى يحدث أن ميمون بن مهران قال : خرجت معتمرا عام حاصر أهل الشام ابن الزبير بمكة و بعث معي رجال من قومي مهدى ، قال فلما انتهينا إلى أهل الشام منعونًا أن نصخل الحرم ، قال فتحرت الهدى مكانى ثم أحللت ثم رجمت ، فلما كان من العام المقبل خرجت لاقضى عمرتى فأتيت ابن عباس فسألته فقال : أبدل المدى فان رسول الله عليه أمر أصحابه أن يبدلوا الحدى الذي نحر واعام الحديبية في عرة القضاء . تفرد به أبو داود من حديث أبي حاضر عثمان بن حاضر الحيرى عن ابن عباس فذكره . وقال الحافظ السهق أنبأنا الحاكم أنبأنا الاصر ثنا احد بن عبد الجبار ثنا ونس بن بكيرعن ابن اسحاق حدثني عمر و بن ميمون قال : كان أنى يسأل كثيراً أهل كان رسول الله عَيْثَاتُ أبدل هديه الذي نحر حين صده المشركون عن البيت اولا يجد في ذلك شيئًا ،حتى محمته يسأل أبا حاضر الجيري عن ذلك فقال له : على الجدير سقطت ، حججت عام ابن الزبير في الحصر الأول فاهديت هـ ديا غالوا بيننا و بين البيت، فنحرت في الحرم و رجمت إلى المن وقلت لي يرسول الله عَيْدُ اللهُ أسوة، فلما كان المام المتبل حججت فلقيت ابن عباس فسألته عما نحرت على بدله أم لا ؟ قال أمم فا يدل ، فان رسول الله ﷺ وأصحابه قد أبدلوا الهـ دي الذي تحروا عام صدهم المشركون فأبدلوا ذلك في عمرة القضاء ، فعزت الابل علم مرخص لهم رسول الله عصل في البقر .

وقال الواقدى : حدثنى غاتم بن أبي غاتم عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر قال : جمل رسول الله يُتَيَّلِيَّةُ فاجية بن جندب الأسلمى على هــديه يــدير بالهدى أمامه يطلب الرعى فى الشجر مه أر بمــة فتبان من أسلم ، وقد ساق رسول الله ﷺ في عرة القضية ستين بدنة . فحدثني محمد بن نسيم المجسر عن أبيه عن أنى هر ره قال : كنت مع صاحب البدن أسومها . قال الواقدي وسار رسول الله مطالة يلي والمسلمون منه يليون ، ومضى محمد من مسلمة بالخيل الى مر الظهران فيجد جا خراً من قريش ، ف أنوا عجد من مسلمة ? فقال هذا رسول الله مَقِيلِيَّة يصبح هذا المقرل غدا إن شاه الله ، ورأوا سلاحا كنيراً مع بشير بن سعد، غرجوا سراعا حتى أثوا قريشا فاخبروهم بالذي رأوا من السلاجوالخيل، فغزعت قريش وعانوا والله ما أحدثنا حدثًا و إفاعل كتنابنا وهدنتنا فضم يغزونا محمد في أصحابه ? ونزل رسول الله ﷺ مم الظهران : وقدم ر- ول الله ﷺ السلاح الى بطن يأجج حيث ينظر الى أنصاب الحرم ، و بعثت قريش مكو زمن حفص من الاحنف في نفر من قريش حتى اتوه بيطن يأجيج ورسول الله بَيْنَايِّةٍ في أصحابه والهدى والســلاح قــد تلاحقوا ، فنالوا بامحـــد ماعرفت صغيراً ولا كبيراً بالنسر، تدخل بالسلاح في الحرم على قومك وقد شرطت لهم أن لاتدخل إلا بسلاح المسافر السيوف في القرب، فقال النبي ﷺ و إنى لا أدخل علمم السلاح » قال مكر زين حفص: هذا الذي تعرف به البر والوؤاء ، ثم رجع سر يماً بأصحابه إلى مكة . فلما أن جاء مكر ز بن حنص بخت بر النبي ﷺ خرجت قريش من مكة الى رؤس الجبال وخلوا مكة وقالوا لانتظر اليه ولا إلى أصحابه ، غامر رسول الله ﷺ والهدى أمامه حتى حبس بذى طوى ، وخرج رسول الله ﷺ وأصحابه وهو عــلى فاقته القصواء وهم محـــدقون به يلبون وهم متوشحون السيوف ، فلما انتهى إلى ذى طوى وقف على ناقته القصواء وابن رواحة آخذ بزمامها وهو برتميز بشعره ويقول :

خلوا بني الكفار عن سبيله إلى آخره

وفى الصحيمين من حديث ابن عباس قال : قدم رسول الله وَقَدَّ وَأَصَحَابُ صبيعة رابعة \_ يَسِي من ذى القعدة سنة سبع - قبال المشركون : إنه يقدم عليكم وفد قد وهنتهم حى يترب ، فامر رسول الله وقيلي أن برماوا الاشواط الثلاثة ، وأن مشوا بين الركنين ، ولم عنعه أن برماوا الاشواط كلما إلا الابقاء عليهم ، قال الأمام احد : حدثنا محدين الصباح ثنا امهاعيل بن زكريا عن عبد الله ابن عنمان عن أبى المفيل عن ابن عباس أن رسول الله وقيلي الما نزل مر الظهران من عرته بلغ أصحب رسول الله وقيلي الما نزل مر الظهران من عرته بلغ أصحب رسول الله وقيل المناسخ ، قال أصحابه : فو انتحرفا من ظهرنا في كلنا من لحومه وحدونا من مرقه أصبحنا غدا حين ندخل على القوم و بنا جامة ، قال واحد منهم ولكن اجموا لى واحد منهم ولكن اجموا لى والمد منهم المناسخ و الم

الأسود، قالت قريش: مارضون بالمشى أما أنهم لينفرون نفر الغلباء، فضل ذلك ثلاثة أطواف فكانت سنة . قال أو الطفيل: وأخبرنى ابن عباس أن رسول الله ﷺ فعل ذلك في حجة الوداع . تفرد به أحد من هذا الوجه .

وقال أبو داود ثنا أبو سلمة موسى ثنا حاد — يعني ابن سلمة — أنبأنا أبو عاصم الننوى عن أبي الطفيل قال قلت المين عباس برعم قومك أن رسول الله مَنْ الله عَلَيْكُ قد رمل بالبيت وأن ذلك سنة ؟ فقال: صدقوا وكذبوا، قلت ماصدقوا وما كذبوا \* قال صدقوا رمل رسول الله ﷺ ، وكذبوا ليس بسنة ، إن قريشاً زَمن الحديبية قالت دعوا محداً وأصحابه حتى عوتوا موت النعف ، فلما صالحوه على أن يجيتوا من العام المقبل فيقيموا عكة ثلاثة أيام فقدم رسول الله بين الله على المشركون من قبل قعيقعان، فقال رسول الله ﷺ لأصحابه « ارماوا بالبيت ثلاثا » قال وليس بسنة . وقد رواه مسلم من حديث سعيد الجريري وعبد الله بن عبد الرحن بن أبي حسين وعبد الملك بن سعيد بن أبجر اللائتهم عن أبى الطغيل عامر من واثلة عن ابن عباس به نعوه . وكون الرمل في الطواف سنة مذهب الجمه ر ، عَن رسول الله ﷺ ومل في عرة القضاء وفي عرة الجيرانة أيضاً كما رواه أبو داود وان ماحه من حديث عبد الله بن عثان بن خشم عن أبي الطفيل عن ابن عباس فذ كره . وثبت في حديث جار عند مسلم وغيره أنه عليه السلام رمل في حجة الوداع في الطواف، وطلمة ا قال عمر من الخطاب فيم الرملان وقد أطال الله الأسلام ? ومع هذا لا نترك شيئًا فعله رسول الله ﷺ ، وموضع تقرير هذاً كتاب الاحكام . وكان ابن عباس في المشهور عن الابرى ذلك سنة كا ثبت في الصحيحين من حديث سفيان من عبينة عن عرو من دينارعن عطاء عن ابن عباس قال: إنما سعى النبي صلى الله عليمه وسلم بالبيت وبالصفا والمروة لبرى المشركين قوته . لفظ البخارى . وقال الواقدى : لما قضى رسول الله علي في القضاء دخل البيت فلم يزل فيه حتى أذن بلال الظهر فوق ظهر الكبة ، وكان وسول ﷺ أمره بذلك ، قتال عكرمة بن أبي جهل : اتسه أكرم الله أبا الحسكم - بن لم يسمم هذا المبديقول مايقول 1 1 وقال صفوان بن أمية : الحديثة الذي أذهب أن قبل أن يرى هذا . وقال خالد من اسيد : الحجد لله الذي أمات أبي ولم يشهد هذا اليوم حتى يقوم بلال ينهق فوق البيت . وأما سهيل بن عمرو ورجال منه لمنا مجموا بذلك غطوا وجوههم . قال الحافظ البيهتي : قند أكرم الله أكثرم بالاسلام .

قلت : كذا ذكره البيهتي مر طريق الواقدى أن هذا كان في عمرة القضاء ، والمشهور أن ذلك كان في عام الفتح والله أعلم .

# ﴿ وأما قصة نزويجه عليه السلام بميمونة ﴾

قتال ابن اسحاق : حدثى أبان بن صالح وعبد الله بن أبي تجيح عن عطاه ومجاهد عن ابن عباس أن رسول الله وتحقيق تزوج ميمونة بنت الحارث في سفره ذلك وهو حرام ، وكان الذي زوجه إلها العباس بن عبد الطلب . قال ابن هشام : كانت جملت أمرها الى أخها أم الفضل ، فبعات أم الفضل أمرها إلى زوجها العباس ، فزوجها وسدول الله ﷺ وأصدتها عنه أربعائة دره . وذكر السهيل أنه لما إنتهت البها خطبة رسول الله ﷺ لما وهي را كبة بعيراً قالت : الجل وما عليه رسول الله ﷺ من الوفها تزايل أن أواد النبي أن وسند كمها ظنهي إن أواد النبي أن يستنكمها خالصة لك من دون المؤمنين ) . وقد روى البخارى من طريق أبوب عن عكرة عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ تزوج ميمونة وهو محرم : وبني بها وهو حلال ، ومات بسرف . قال البهيق (الدوري الدار قطبي من طريق أبي الأسود يتم عروة ومن طريق مطر الوداق عن عكرة عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ تزوج ميمونة وهو حلال . قال وتأولوا رواية ابن عباس الأولى عن ابن عباس الأولى الشاعر :

قتلوا ابن عفان الخليفة محرما فدعا فلم أر مثله مخذولا أى في شهر حرام .

قلت: وفي هذا التأويل نظر ، لأن الرواية متظافرة عن ابن عباس يخلاف ذلك ولاسيا قوله تزوجها وهو محرم و بني بها وهو حلال ، وقد كان في شهر ذي القعدة أيضا وهو شهر حرام . وقال محد بن يبي الذهل : ثنا عبد الرزاق قال قال الدورى : لا يلتفت إلى قول أهل المدينة . أخبر في حمر و عن أبي الشمئاء عن ابن عباس أن رسول الله في الشمئاء عن ابن عباس وابن ختم عن سعيد بن روى سفيان المدينين جيماً عن حمر و عن أبي الشمئاء عن ابن عباس وابن ختم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وابن ختم عن سعيد بن غير عن ابن عباس و قال نعم أما حديث ابن ختم فحد ثنا هاهنا \_ يعني بالمين - وأما حديث عرو في محيح غذه ثنا أم \_ يعني يمكة - وأخرجاه في الصحيحين من حديث عرو بن دينار به · وفي محيح البنخارى من طريق الأوزاعي أنبأنا عطاء عن ابن عباس أن رسول الله ويحقيق تروج ميمونة وهو عرم . فقال سعيد بن المديب : وهم أبن عباس عباس أن رسول الله قال : هذا عبد الله بن عباس يزم أن رسول الله قال : هذا عبد الله بن عباس برم أن رسول الله ويحقيق نكح ميمونة وهو عمره فه كر كانه ، إنما قدم رسول الله ويحقيق نكح ميمونة وهو عمره فه كر كانه ، إنما قدم رسول الله ويحقيق نكح ميمونة وهو عمره فه كر كانه ، إنما قدم رسول الله ويحقيق نكح ميمونة وهو عمره فه كر كانه ، إنما قدم رسول الله ويختلف من طرق عن في كر كانه ، إنما قدم رسول الله ويختلف من طرق عن في كن رسول الله والنكاح جيما فشه ذلك على ابن عباس ، وروى مسلم وأهل السنة من من طرق عن في كان عباس . وروى مسلم وأهل السنة من من طرق عن

يزيد بن الأصم العامرى عن خالف ميمونة بقت الحارث قالف: تزوجنى وسول الله مستخلية ونحن حلال بسرف . لكن قال القرمذى وي غير واحد هذا الحديث عن يزيد بن الأصم موسلا أن رسول الله مستخلية تزوج ميمونة . وقال الحافظ البهرق أنبأة أبو عبد الله الحافظ أنبأة أبو عبد الله محد بن عبد أنه الاصفهائي الزاهد ثنا اسهاعيل بن اسحاق القاضي ثنا سليان بن حرب ثنا حاد بن زيد ثنا مطر الوراق عن ربيمة بن أبي عبد الرحن عن سليان بن يسار عن أبي واضع قال: تزوج رسول الله مستخلية بيمونة وهو حلال و بني بها وهو حلال و كنت الرسول بينهما . وهكذا رواه الترمذي والنسائي جيماً عن تغيبة عن حاد بن زيد به ، ثم قال الترمذي حسن ولا نها أحداً أسنده عن حاد عن مطر و رواه اطلا عن ربيمة عن سليان مرسلا ، ورواه سليان بن بلال عن ربيمة مرسلا

قلت : وكانت وفاتها بسرف سنة ثلاث وستين ويقال سنة ستين رضى الله عنها ﴿ ذَكَرَ خَرْوجِه عليه السلام من مكة بعد قضاء عرته ﴾

قد تفدم ما ذكره موسى بن عقبة أن قريشاً بعثوا البه حريطب بن عبد العزى بعد مضى أربعة الم (١) ليرحل عنهم كما وقم به الشرط عضرض عليهم أن يصل وليمة عرسه بميمونة عندهم و إنما أراد تأليفهم بذلك فابوا عليه وقالوا بل اخرج عنا ، فخرج وكذلك ذكره ابن اسحاق (١) وقال البخاري حدثنا مبيد الله بن مومى عن اسرائيل عن أبي اسحاق عن البراه قال: اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القمدة فأبي أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم على أن يقيموا بها ثلاثة أيام ، فلما كتبوا الكتاب كتبوا هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله ، قالوا لانقر مهذا لو نعلم أنك رسول الله ما منعناك شيئا ولكن أنت محد من عبد الله قال « أمّا رسول الله وأمّا محد من عبد الله » ثم قال لعلى ان أبي طالب « أمح رسول الله » قال لا والله لا أعموك أبداً ، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب وليس يحسن يكتب فكتب هذا ما فاضى عليه محدين عبدالله لا يدخل مكة إلاالسيف ف القراب وأن لا يخرج من أهلها بأحد أراد أن يتبعه ، وأن لا يمنم من أصحابه أحداً أراد ان يقم الها ، فلما دخل ومضى الاجل أثوا عليًّا فقالوا قل لصاحبك اخرج عنا فقــه مضى الاجل ، فحرج النبي صلى الله عليه وسلم فتبعته ابنة حزة تنادى ياعم ياعم فتناولها على فأخذ بيدها وقال لفاطمة دونك ابنة عمك، فحملتها فاختصر فمها على و زيد وجعفر فقال على: أنَّا أُخلَتُها وهي ابنة عبي وقال أجمفر : ابنــة عمى وخالتها تحتى ، وقال زيد : ابنة أخى فقضى مها النبي ﴿ لِلَّهُ خَالَتُهَا وقال « الخالة عَنْرُلَةُ الأَمْ » وقال لمسلى « أنت منى وأنا منك » وقال لجمفر « أشهت خَلْتَى وخُلُتَى » وقال لزيد « أنت أخونا ومولانا » قال على ألا تنزوج ابنة حمزة ، قال « إنها ابنة أخي من الرضاعة » . (١-١) كذا في الاصل وفي سيرة ابن هشام : ثلاثة أيام وأنَّاه حو يطب في اليوم الثالث .

تفرد به البخارى من هذا الوجه وقد روى الواقدى قسة أبنة حرة قتال حدثنى ان أبي حبيبة عن 
داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس أن عمارة ابنة حرة بن عبسه المطلب وأمها سلى بلت 
عيس كانت بمكة ، فلما قدم رسول أله ويشخ كلم على بناقى طالب رسول الله ويشخ قتال : علام نهرك 
ابنة عمنا يتيمة بين ظهرانى المشركين / فلم ينه النبي سي في خراجها ، غرج بها فتكلم زيد بن 
حارثة وكان وصى حرة ، وكان الذي ويشخ قد آخى بينهها حين آخى بين المهاجر بن ، فقال أنا أحق 
بها ابنة أخى ، فلما صمع بذلك جعفر قال : المثلة والدة وأنا أحق بها لمكان خالتها عندى أساء بنت 
عيس وقال على : ألا أرا كم تختصمون هى ابنة حمى وأنا أخرجها من بين أظهر المشركين . وليس 
عيس وقال على : ألا أرا كم تختصمون هى ابنة حمى وأنا أخرجها من بين أظهر المشركين . وليس 
لكم البها سبب دوى وأنا أحق بها منكم قتال النبي عيسي وألى أحم بينكم ، أما أنت يازيد فولى 
لكم البها سبب دوى وأنا أحق بها منكم قتال النبي قتلى و وأنت ياجعفر أولى بها محتلك خالتها 
ولا تنكح المرأة على خالبه ولا على عنها » فقضى بها لجفر . قال الواقدى : فلما قضى بها لجفر قام 
جعفر فحجل رسول الله صلى الله على وسلم ، قتال ه ما هذا ياجعفر ? » قتال يارسول الله كن من الرضاعة » 
فروجها رسول الله في الله من أبى سلمة ، فقال النبي يشكي توجها قتال ه ابنة أخى من الرضاعة » . 
فروجها رسول الله تشكيل ولما من أبى سلمة ، فكان النبي يشكي قيول « هل جزيت أبا مسلة » . 
فروجها رسول الله تشكيل منا من أبى سلمة ، فكان النبي يتكيش قول « هل جزيت أبا ملهة » . 
فروجها رسول الله ويشكر عملة من أبى سلمة ، فكان النبي يشكيش قول « هل جزيت أبا ملهة » . 
فروجها وسول الله ويشكر عوله ، فقال « المنا إلى علم عربت أبا ملهة » . 
فروجها من وربي الملة من أبى سلمة ، فكان النبي شكيش قبول « وهر مع جزيت أبا مسلم المه من أبى سلمة ، فكان النبي شكيش قبول « وهر مع جزيت أبا مسلم المه من أبي المه ، و

قلت : لانه ذكر الواقدى وغيره أنه هو الذي زوج رسول الله ﷺ إمه أم سلمة ، لانه كان أكبر من أخيه عمر من أبي سلمة والله أعلم .

قال ان اسحاق : ورجع رسول الله ﴿ كَالِيهِ ﴾ إلى المدينسة في ذى الحجة ، وتولى المشركون تلك الحجة . قال ان هشام : وأثرل الله في هذه الدمرة فيا حدثني أو عبيدة قوله تعالى ( لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاه الله آمنين محلقين رؤسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلى من دون ذلك فتحا قريبا ) [ يعنى خبير ] .

#### فصل

ذكر البهبهق هاهنا سرية ابن أبي الموجاء السلمي الى بني سلم، ثم ساق بسنده عن الواقدى حدثني محمد بن عبدالله بن مسلم عن الزهرى قال: لما رجم رسول الله والله الله التفليق من عرة القضية رجم في ذى الحجة من سنة سبم ، فبعث ابن أبي العوجاء السلمي فى خسين فارسا تخرج الصين إلى قومه فخذره وأخبرهم فجمعوا جما كثيراً وجاءهم ابن أبي العوجاء والقوم معدون ، فلسا أن رأوهم أصحاب رسول الله وتحقيق ورأوا جمهم دعوهم إلى الاسلام ، فرشتوهم بالنبل ولم يسمعوا قولم وقالوا لا حلجة لنا إلى ما دعوتم اليه فرموهم ساعة وجعلت الامداد تآتى حتى أحدقوا بهسم من كل جانب، فقاتل القوم قنالا شديداً حتى قتل عامتهم ، وأصيب ابن أبى العوجاء بجراحات كتبرة فتحامل حتى رجع الى المدينة بمن بقى معه من أصحابه فى أول موم من شهر صفر سنة ثمان .



﴿ رب يسر وأعن بحواك وقوتك ﴾

# سنة ثمان من الهجرة النبوية

﴿ فصل فى اسلام عمرو من العاص ، وخالد بن الوليد ، وعنمان من طلحة بن أبي طلحة رضى الله عنهم ﴾ وكان قدومهم في أوائل سنة تمان على ما سيأتى

قد تقدم طرف من ذلك فيا ذكره ابن اسحاق بعد مقتل أبى رافع البهودى (١) وذلك في سنة خس من الهجرة ، وأما ذكره الحافظ البهيق ها هنا بعد عرة القضاء فروى من طريق الواقدى أنبأنا عبد الحيد بن جعفر عن أبيه قال عرو بن العاص : كنت للاسلام بحانيا معاندا ، حضرت أبداً مع عضرت الخندق فنجوت ، عم حضرت الخندق فنجوت ، قال فقلت بدراً مع المشركين فنجوت ، عم حضرت أحماً فنجوت ، على بالزهط وأقالت من الناس أى من فن فنمى كم أوضع والله ليظهرن محمدا على قريش فلحقت عالى بالزهط وأقالت من الناس أى من لقائهم سد فعا حضر الحديبية وانصرف رسول الله بين فلحقت عالى بالزهط وأقالت من الناس أى مئة ، جملت أقول يعدنل محمد قابلا مكة ، جملت أقول يعدنل محمد قابلا مكة ، جملت أقول عمد قابلا مكة ، جملت الخلى عن الاسلام ، وأرى لو اسلمت قريش كلها لم أسلم ، فقدت مكة وجمعت وجالا من قومى وكام ابرون رأيي ويسمون منى ويقدموننى فيا ظهم ، فقلت لم كيف أنا فيك قالوا ذو رأينا ومدوهنا في عن نفسه وبركة أمر ، قال قلت تعلمون أنى والله لارى أمر محمد أمراً يعلو الامور عاماً منكراً ، وأنى قد رأيت رأيا قالوا وما هو قلت نلحق بالنجاشى فنكون معه ، فان يظهر محمد كنا عند النجاشي وانى قد رأيت رأيا قالوا فو الحقيق أمر والهم الاعور قتلة خسة من أصحاب رسول الله يخير .

نسكون تحت يد النجاشي أحب الينا من أن نسكون تحت يد محمد ، وإن تظهر قريش فنحن مير قد عرفوا ، قالوا هذا الرأى . قال قلت فاجموا ما نهديه له ـ وكان أحب ما مهدى اليه من أرضنا الأدم\_ غملنا أدما كثيراً ثم خرجنا حتى قدمنا على النجاشي ، فوالله إنا لهنده إذ جاء عرو بن أمة الضدى وكان رسول الله ﷺ قمه يعثه بكتاب كتبه يزوجه أم حبيبة طت أبي سفيان ، (١) فدخل عليه ثم خرج من عنده فقلت لاصحابي : هذا عمرو بن أمية ولو قد دخلت على النجاشي فسألته إياه فاعطائمه فضربت عنقه ، فإذا فعلت ذلك سرت قريش وكنت قد أُجزأت عنها حتى قتلت رسول عجمه ، فدخلت على النجاشي فسجدت له كاكنت أصنم ، فقال مهجيا يصديق أهدست لي من ملادك شيئًا ? قال قلت نعم أبها الملك أهديت لك أدما كتيراً ثم قدمته فاعجبه وفرق منه شيئًا بين بطارقته وأمر بسائره فادخل في موضم وأمر أن يكتب ويحتفظ به ، فلما رأيت طيب نفسه قلت أبها المك إنى قد رأيت رجلا خرج من عندك وهو رسول عدو لنا قــه وثرنا وقتل أشرافنا وخيارنا فاعطنيه فاقتله ، فنضب من ذلك ورفع يده فضرب مها أنق ضربة ظنفت أنه كسره ، فابتدر منخراي فجملت أُتلق الدم بثياني فاصابني من الذل ما لو أنشقت بي الارض دخلت فها فرقا منه ، ثم قلت أمها الملك لو ظنفت أنك تسكره ما قلت ما سألتك ، قال فاستحيا وقال : وإعرو قسألني أن أعطيك رسول من يأتيه الناموس الاكبر الذي كان يأتي موسى والذي كان يأتي عيسي لنقتله ? قال عمرو فنير الله قلمي عما كنت عليه ، وقلت في نفسي عرف هذا الحق والعرب والعجم وتخالف أنت ثم قلت أتشهد أبها الملك مهذا ? قال فيم أشهد به عنسد الله يا عمر و فأطمني واتبعه فوالله إنه لعلى الحق وليظيرن على من خالفه كا ظهر موسى على فرعون وجنوده ، قلت أتبايمني له على الاسلام ? قال نعم فبسط يده فيايمني على الاسلام ، ثم دعا بطست فغسل عنى اللم وكساني ثيابا \_وكانت ثيابي قـــد امتلأت باللم فالقينها \_ ثم خرجت على أمحابي فلها رأوا كسوة النجاشي سروا بذلك وقالوا هل أدركت من صاحبك ما أردت ؟ مقلت لهم كرهت أن أكله في أول مرة وقلت أعود اليه ، مقانوا الرأى ما رأيت . قال ففارقتهم وكأني أحمد الى حلجة فعمدت الى موضع السفن فاجد سفينة قد شحنت تدفع، قال فركبت ممهم ودفعوها حتى انتهوا الى الشعبة وخرجت من السفينة ومعي نفقة ، فابتمت بديراً وخرجت أد مد المدنية حتى مررت على مر الظهران ، ثم مضيت حتى اذا كنت بالهدة فاذا رجلان قـــد سبقائي بنير. كثير بريدان منزلا وأحدهما داخل في الخيمة والآخر بمسك الراحلتين ، قال فنظرت فاذا خالد بن الوليد، قال قلت أن تريد ? قال محداً ، دخل الناس في الاسلام فل يبق أحد به طم ، والله لو أقت (١) هكذا في الاصل ، وفي ابن هشام كان قد جاه في شأن جعفر وأصحابه ، وفي السهيل أنه جاه أ بكتاب النبي بيك وكان فيه دعوته الى الاسلام .

لاخذ برقابنا كا يؤخذ برقبة الضبع في معارتها، قلت وأنا الله قد أودت محمداً وأردت الاسلام، غرج عنها بن طلحة فرحب في فتراتنا جميعاً في المتزل، ثم اتعقنا حتى أنيننا المدينة فما أنس قول رجل لقيناه بيثر أبي عتبة يصبح: يار باح يار باح يار باح و فتفاء لنا يقول وسرة ، ثم نظر الينا فأسحمه يقول: قد أعصلت مكة المقادة بعد هذبن، وظنفت أنه يعنيني و يصنى خالد بن الوليد وولى مدراً الى المسجد شيابنا، ثم قودى بالعصر فانطلقنا على أقطلمنا عليه، وإن لوجهة تبللا والمسلمون حوله قد سروا باسلامنا ثيابنا، ثم قودى بالعصر فانطلقنا على أقطلمنا عليه، وإن لوجهة تبللا والمسلمون حوله قد سروا باسلامنا بين يديه فعا استطلمت أن أرفع طرف حياء منه ، قال فيايمته على أن ينفر لى ما تقدم من ذنبي ولم يعنر في ما تأخر، فقال و إن الاسلام يجب ما كان قبله، والمجرة تمجب ما كان قبله، والمحرة تمجب ما كان قبله، قال فواقة عند أبي بحر بينا المذالة وكان عر على خالد كالماتب ، قال عبد الحديد بن جميد بقال : أخبرتي واشد كنا عبد الحديد بن جميد شيخ الواقد كنا عبد الحديد بن جميد بقال : أخبرتي واشد حبيب عن عرو بن العام نحوذلك .

قلت: كذلك رواه محد بن اسحاق عن بزيد بن أبى حبيب عن راشد عن مولاه حبيب [قال] حدثنى هرو بن الماص من فيه ، فذكر ما تقدم فى سنة خس بعد مقتل أبى رافع ، وسياق الواقدى أبسط وأحسن . قال الواقدى عن شيخه عبد الحيد : فقلت لغزيد بن أبى حبيب وقت لك مق قدم عرو وخالد ? قال لا إلا أنه قال قبل الفنح ، قلت فان أبى أخسر تى ان عمرا وخالداً وعمان بن طلحة قدموا لمملال صفر سسنة نمان ، وسيأتى عند وفاة عمر و من صحيح مسلم ما يشهد لسباق اسلامه وكينية حسن صحبته لرسول افذ والسالم ، وصفة موته رضى الله عنه . ما كان منه فى . مدة مباته ، وصفة موته رضى الله عنه .

# ﴿ طريق اسلام خالد بن الوليد ﴾

قال الواقدى : حدثنى يميى بن المغيرة بن عبد الرحن بن الحارث بن هشام قال محمت أبى يحدث عن خالد بن الوليد قال : لما أراد الله في ما أراد من الخير قفف في قلبي الاسلام وحضرتى رشدى ، فقلت قد شهدت هذه المواطن كلها على محمد ﷺ ، فليس في موطن أشهده الا المصرف وأنا أرى في نفسي ألى موضع في غير شي " ، وأن محسداً سيظهر ، فلما خرج رسول الله ﷺ الى الحديثية خرجت في خيل من المشركين فلقيت رسول الله ﷺ في اصحابه بسيفان ، فقمت بازائه

وتعرضت له فصلى باصحابه الظهر أمامنا فهممنا أن لغير عليهم ثم لم يعزم لنا\_وكانت فيه خيرة\_ظطلع على ما في أنفسنا من الهم به فصـــلي باصحابه صلاة العصر صلاة الخوف ، فوقع ذلك منا موقعا وقلت الرجل ممنوع فاعتزلنا ، وعدل عن سير خيلنا وأخذ ذات العبين ، فلما صالح قريشاً بالحديبية ودافعته قريش بالزواح قلت في نفسي أي شيَّ بقي ? أين أذهب الى النجاشي 1 فقد اتبع محدوأصحابه عنده آمنون، فاخرج الى هرقل فأخرج من ديني الى نصرانية أو يهودية، فاقيم في مجم، فاقيم في داري عن بقى فأنا فى ذلك إذ دخل رسول الله ﷺ مكة فى عمرة القضيه فتغييت ولم أشهد دخوله، وكان أخى الوليد بن الوليد قد دخل مع النبي عليه في عرة القضيه ، فطلبني فلم يجدثي فكتب الى كتاباً فاذا فيه : بسم الله الرحن الرحم أما بعد و عاتى لم أر أعجب من ذهاب رأيك عن الاسلام وعقل عقلك 1 ومثل الأسلام جبله أحد ? وقد سألني رسول الله عَيْد عنك وقال أن خالد ? فقلت يأتي الله به ، فقال « مثله جهل الاسلام ? ولو كان جعل نكايته وجده مع المسلمين كان خير ا له ، ولقدمناه على غيره » فاستدرك يا أخي ما قسد فاتك [من]مواطن صالحة . قال فلما جاءتي كتابه نشطت للخروج وزادتي رغبة في الاسلام وسرتى سؤال رسول الله عليا عنى ، وأرى في النوم كأني في بلاد ضيقة بجدية فغرجت فى بلاد خضراء واسعة فقلت إن هذه لرؤيا ، فلما أن قدمت المدينة قلت لاذ كرنها لابي بكر ، فقال مخرجك الذي هداك الله للاسلام ، والضيق الذي كنت فيه من الشرك ، قال فلما أجمعت الخروج الى رسول الله بَيْنَا إِنَّهُ قلت من أصاحب الى رسول الله بَيْنَانَة ؟ فلقيت صفوان بن أمية فقلت يا أبا وهب أما ترى ما نحن فيه إنما نحن كاضراس وقد ظهر محد على العرب والمجم ، فلو قدمنا على محمد واتبعناه لمان شرف محمد لنا شرف ? فأبي أشد الاباء فقال : لو لم يبق غيري ما اتبعته أبدا . فافترقنا وقلت هذا رجل قتل أخوه وأنوه ببدر ، فلقيت عكرمة بن أبي جهل فقلت له مثل ما قلت لصغوان بن أمية فقال لى مثل ما قال صفوان بن أمية ، قلت فاكتم على قال لا أذكره . فخرجت الى متزلى فأمرت الحلق فخرجت مها الى أن لتيت عبَّان بن طلحة فقلت إن هذا لى صديق فاو ذكرت له ما أرجو، أثم ذكرت من قتل من آباته فكرهت أن أذكره ، ثم قلت وما على وأنا واحل من ساعتي فذكرت له ما صار الأمر اليه نقلت إنما عن عنزلة تعلب في جحر لوصب فيه ذنوب من ماه خرج ، وقلت له عموا مما قلت لصاحبي فاسرع الاجابة ، وقلت له اني غدوت اليوم وأنا أريد ان اغدو وهذه راحلتي بنج مناخة ، قال فاتمدت أنا وهو يأجج إن سبقني أقام وإن سبقته أقت عليه ، قال فادلجنا سحراً فإ يطلم الفجر حتى التقينا بيأجج، فندوة حتى انتهينا الى الهدة فنجد عرو بن العاص مها ، قال مرحباً بالقرم فقلنا و بك، فقال إلى أمن مسيركم? فقلنا وما أخرجك؟ فقال وما أخرجكم؟ قلنا الدخول في الاسلام واتباع محد يَتَطَلِينَهُ ، قال وذاك الذي أقدمني ، فاصطحبنا جميعاً حتى دخلنا المدينة فأنخنا بظهر الحرة

ركابنا فاخبر بنا رسول الله والله وا

# ﴿ سرية شجاع بن وهب الاسدى الى نفر من هوازن ﴾

قال الواقدى: حدثى ابن أبي سبرة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن حر بن الحكم كال بيشر رسول الله على الله مسلم بن وحب في أو بعة وعشر بن رجلا الى جع من عوازن وأمره أن يغير علم م ، غرج وكان يسير الليل و يكن البهار حتى جاهم وهم غارين ، وقد أوعز الى أصحابه أن لا تمنوا في العلب ، فاصابوا فعماً كثيراً وشاء فاستاقوا ذلك حتى إذا قاسوا المدينة فكانت سهامهم خسة عشر بعير اكل رجل [ و زهم غيره أنهم أصابوا سبيا أيضا وأن الامير اصطفى عنهم جارية وضيئة ] ثم قدم قدم المدينة فتحادت المقاور النبي عليه أميرهم في ددهن البهم ، قال نعم فردوهن وخير التي عنه ما المجارية في الملارية فاختارت المقام عنده ، وقد تدكن هذه السرية هي المذكورة فيا رواه الشافي عن ما لله المجارية وضيئة إيلا كثيرا في المناسب المناسبة عبد الله من عر ، قال عن فاض عن ابن عمر أن رسول الله علي المناسبة ورواه مسلم أيضا من حديث الليث ومن حديث عبد الله كلهم عن المسحيحين من حديث مائك ، ورواه مسلم أيضا من حديث الليث ومن حديث عبد الله كلهم عن المسحيحين من حديث مائك ، ورواه مسلم أيضا من حديث الليث ومن حديث عبد الله كلهم عن ان عمر بنحوه [ وقال أبو داود حداننا هناد حدثنا عبدة عن محد بن إسحاق عن فاض عن ابن عمر بنحوه [ وقال أبو داود حداننا هندة عبدة عن محد بن إسحاق عن فاض عن ابن عمر إنسان المد الله الميرة الميرة لكل إنسان ، ثم قدمنا على رسول الله وقيلي فقسم بيننا فامينا فعال عله ما صنع ابنيراً لكل إنسان ما وما حاسبنا رسول الله وقيلية بالدى أعطانا صاحبنا ولا عاب عليه ما صنع الكل منا ثلاثة عشر يعيراً بنقله .

## ﴿ سرية كسب بن عير الى بني قضاعة من أرض الشام ﴾

قال الواقدى : حدثنا محمد بن عبدالله الزهرى قال بعث رسول الله بَشِيَخَ كَمَّ بِ مَعْمِر النفارى فى خسة عشر رجلا حتى انهوا الى ذات اطلاح من الشام ، فوجدوا جماً من جمهم كنيراً فدعوهم إلى الاسلام فلم يستجيبوا لهم ورشقوم بالنبل ، فلما رأى ذلك أصحاب رسول الله ﷺ قاتلوم أشد القتال حتى قتلوا ، فارتث منهم رجل جريح فى القتل ، فلما أن برد عليه الليل تحامل حتى أنى رسول الله عليه المبعثة المهم فيلمنه أنهم سار وا إلى موضم آخر .

### ﴿ غزوة مؤتة ﴾

وهى سرية زيد بن حارثة في تحو من ثلاثة آلاف الى ارض البلقاء من أرض الشام .

قال محمد بن اسحاق بعد قصة عرة القضية . فأقام رسول الله تشخير الملدينة بتية ذى الحجة ،
وولى تلك الحجة المشركون ـ والمحرم وصفراً وشهرى ربيع و بعث في جمادى الاولى بعثه إلى
الشام الذين اصيبوا يموتة . فحدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير قال بعث رسول الله
المستحقيد بعثه إلى مؤتة في جمادى الاولى من سمنة ثمان واستعمل علمهم زيد بن حارثة ، وقال ه إن
أصيب زيد فجفر بن أبي طالب على الناس ، فان أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة على الناس »
فنجيز الناس ثم تهيئوا للخروج وهم ثلاثة آلاف .

وقال الواقدى : حدثنى ربيعة بن عبان من حمرو بن الحسكم عن ابيه قال : جاه النجان ابن فنحص البهودى فوقف عسلى رسول ألله بَيَّنَائِيْرٌ مع الناس ، فقال رسول الله بَيَّنِلِيْرٌ و زيد بن حارثة أمور الناس ، فان قتل جعفر ضبد الله بن رواحة ، فان قتل جعفر ضبد الله بن رواحة ، فان قتل عبد الله بن رواحة فلير قض المسلمون بينهم رجلا فليجعاده علمهم » . فقال النجان : أبا الفات الما ين كان كان كان المناباء ف بني المسرائيل كاتوا أذا محوا الرجل على القوم فقالوا أن أصيب فلان فقلان ، فلا محوا مائة اصيبوا جهماً ، أمرائيل كاتوا أذا محوا الرجل على القوم فقالوا أن أصيب فلان فقلان زيد : أشهد أنه نبي صادق ثم جعل يقول لزيد اعهد فائك لا ترجع أبدا إن كان محسد نبياً ، فقال زيد : أشهد أنه نبي صادق باور و واده المبهق .

قال ابن اسحق : فلما حضر خروجهم ودع الناس احمراه رسول الله ﷺ وسلوا علمهم ، فلما ودع عبسه الله بين وسلوا علمهم ، فلما ودع عبسه الله بين واحدة ? فقال أما والله ما يي حب الدنيا ولا صبابة مكم ، ولسكني عمت رسول الله ﷺ قرأ آية من كتاب الله يذكر فيها النار (وإن منسكم إلا واردها كان على ربك حمّا مقضياً) فلست أدرى كيف لى بالصعر بعد الورود ? فقال المسلون : صحبكم الله ودفع عنكم ورد كم الينا صالحين ، فقال عبد الله من رواحة :

لكننى أسأل الرحمن منفرة وضربة ذات فرع تفف الزبدا أو طعنة بيدى حرّان مجهزة بحرية تنفذ الاحشاء والكبدا حتى يقال اذا مروا على جدثى أرشده الله مرت غاز وقد رشدا قال ابن اسحّى: ثم أن القوم تهيئوا للخروج فانى عبد الله بن رواحة رسول الله صلى الله عليه وسلم فردعه ثم قال:

فنبت الله ما آماك من حسن تثبيت موسى ونصرا كالذي فصروا إلى تفرست فيك الحديد فافقه الله يعلم أنى قابت البصر أنت الرسول فمن يحرم نوافله والوجه منه فقد أزرى به القدر أن اسحد، ثقد أزرى به القدر أن اسحد، ثم خرج القدو وخرج رسول الله عملية تشديد حمد إذا ودعمه واله

قال ابن اسعُقى : ثم خرج القوم وخرج رسول الله وَ<del>َتَطَالُ</del>تُهَ يَشْيِمهم حتى اذا ودعهم والصرف : قال عبد الله بن رواحة :

خلف السلام على أمرى ودعته فى النخل خير مشيع وخليل وقال الامام أحد: حدثنا عبد الله بن محد ثنا أبو خالد الاحر عن الحجاج عن الحلكم عن مقسم عن ابن عباس أن رسول الله وي الله وي الله وي الله وي الله و الله وي الله و ا

قلت والحجاج من أرطاة في روايته نظر وافة اعلم، والمقصود من ابراد هذا الحديث انه يقتضى أن خروج الامراء الى مؤتة كان في يوم جمة وافقه أهلم .

قال أمن اسحاق: ثم مضواحتى تزلوا معاناً من ادض الشام فيلم الناس أن هرقل قد نزل ما ب من أرض البلقاء فى مائة الف من الروم ، وافضم اليه من خلم وجذام والقين وجراء و بلى مائة الف منهم عليهم رجل من بلى ، ثم احداراشة يقال له مالك بن رافلة ؛ وفى رواية يونس عن ابن اسحاق فبلفهم ان هرقل نزل بما ب فى مائة الف من الروم ومائة الف من المستعربة ، فضا بلغ ذلك المسلمين اقاموا على معان ليلتين ينظرون فى أمرهم ، وقالوا نمكتب الى رسول الله و الله عليه معدد عدونا ، فاما أن يدنا بالرجال ، و إما ان يأمرة بأمرة بنصفى له ، قال فشجم الناس عبد الله بن رواحة وقال : ياقوم والله إلى التي تمكرهون اللتي خرجم تطلبون الشهادة ، وما نقاتل الناس بصدد ولا قوة ولا كنرة ، ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذى أكرمنا الله به ، فانطلتوا فانما هى احدى الحسنيين ، إما ظهور و إما شهادة ، قال نقال الناس : قد والله صدق ابن رواحة ، قضى الناس نقال عبد الله بن رواحة فى عبسهم ذلك :

جلبنا الخيل من اجاً وفرع تَمرُّ من المثين الى العكوم حدواها من الصوان سبتاً أذل كأن صفحته أديم أفات ليلتين على ممان فاعقب بسد قرنها جوم فرحنا والجياد مسومات تنفس في مناخرها محوم فلا وابي ما ب التأتينها وإن كانت بها عرب ودوم فعباً فا اعتنها فحامت عوابس والقباد لها بريم بدى لحب كأن البيض فيه اذا برزت قوانسها النجوم فراضية المبيئة طائنها استثنا (۱۱ فتسكح أوثليم

قال ابن اسحاق : فحد ثني عبد الله بن أبي بكر أنه حدث عن زيد بن أرقم قال : كنت يتبا لمبدالله بن رواحة في حجره ، غفر ج بي في سفره ذلك مردفي على حقيبة رحله فوالله أنه ليسير ليلتقد محمته وهو بلشد أساته هذه :

> اذا أدنيتني وحملت رحلى مسيرة أربع بعد الحساء فتأنك أنم وخلاك ذم ولا أرجع الى أهملي وراثي وجاء المسلمون وغادروتي بارض الشامستتمي ((النواء وردك كل ذى نسب قريب الى الرحن منقطع الأخاء هناك لا أبالي طلع بسل ولا نخل أسافلها رواء

قال فلما محمتهن منه بكيت ، خفتقى بالدرة وقال : ما عليك يالكم أن برزقى الله الشهادة وترجع بين شعبتى الرحل ? ثم قال عبد اللهن رواحة فى بعض مغره ذلك وهو برتجز . يازيد زيد اليمملات الذبل قماول الليل هديت فائزل

(١) في ابن هشام : أسلتها . (٧) قال السبيلي : مستنهى النواء مستغمل من النهاية والانتهاء أي حيث انتهى منواه ، ومن رواه مشتهى النواه (كافي الاصل) أي لا أريد رجوعا . قال ابن اسعاق: ثم مفي النساس عنى اذا كاتوا بتخوم البلتاء لقييم جوع هرقل من الروم والعرب بقرية من قرى البلقاء يقال لها مشارف، ثم دنا العدو وانحاز المسلمون الى قرية يقال لها مؤتة فالتن الناس عندها فتمي لهم المسلمون فجلوا على ميمنهم رجلا من بنى عفرة يقال له قطبة بن قتادة وعلى ميسرتهم رجلا من الأ نصار يقال له عباية بن مالك. وقال الواقدى: حدثنى ربيمة بن هنان عن المقبرى عن أبى هرية قال: شهدت مؤتة فلما دفا منا المشركون رأينا مالا قبل لاحد به من العدة والسلاح والكرام والديباج والحربر والمذهب، فبرق بصرى، وقال لي ثابت بن أرقم: يا أبا هربرة كأنك ترى جوعاً كثيرة ? قلت فيم اقال إنك لم تشهد بعداً مننا ، إنا لم نتصر بالمكترة رواه البهيق. قال ابن اسحاق ثم التق الناس فاقتتار اظائل زيد بن حارثة براية أول المسلمين عقر في الاسلام ، وقال ابن اسحاق : وحدثنى يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عرن أبيه عباد حدثي أبي الذي ارضمني وكان احد بنى عرة بن عوف وكان في تلك الغزوة غزوة عن أو مو يقول:

باحبد الجنة واقترابها طيبة وباردا شرابها على إن الاقتها ضرابها والروم روم قد دنا عدابها كافرة بعيدة أنسابها على إن الاقتها ضرابها وهذا الحديث قد رواه أو داود من حديث أن اسحاق ولم يذكر الشعر، وقد استدل من جواز قتل الحيوان خشية أن ينتفع به العدو كا يقول أو حنيفة فى الاغنام اذا لم تنبع فى السير و يخشى من لحق العدو وانتفاعهم بها أنها تذبح وتحرق ليحال بينهم و بين ذلك والله أعلم. قال السهيل ولم يذكر أحد على جعفر، فدل على جوازه إلا أذا أمن أخذ العدوله والايدخل ذلك في التعمى عن قتل الحيوان عبثاً. قال ابن هشام : وحدثنى من أقل به من أهل العلم أن جعفر أخذ اللواء بيمينه فقطمت، فأخذه بشاله فقطمت، فاحتصنه بعضد بعقد بعق قتل وهو ابن فلاث وثلاثين سنة قائمه الله بذلك جناحين فى الجنة يطير بهما حيث يشاه ، ويقال : إن رجلا من الروم ضر به وشد ضر بة فقطمه بنصغين . قال ابن يطير بهما حيث يشاه ، ويقال : إن رجلا من الروم ضر به يوشد ضر بة فقطمه بنصغين . قال ابن اسحاق وحدثنى يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عباد قال حدثنى أبى الذي الضعنى وكان أحد بنى مرة بن عوف قال : فلما قتل جعفر أخذ عبد الله بن رواحة الراية ثم تقدم بها وهو على فرص خصل يستنزل نفسه و يتردد بعض التردد و يقول :

أقست يا نفس التنزلن أو التكرهنه إن أجلب النامل وشدوا الرنه مالي أراك تكرهين الجنه

قد طال ما قد كنت مطمئنه عل أنت إلا نطفة في شنه .

وقال أيضاً :

يا نفس إن لا تقتلي تمرني هذا حام الموت قد صليت وما تمنيت قد أعطيت إن تفعل فعلهما هديت

ريد صاحبيه زيداً وجعفراً ، ثم نزل فلما نزل الله ان عم له بعرق من لحم فقال شد مهذا صلبك ظنك قد لقبت في أيامك حده ما لقيت ، فأخذه من يده فانتهس منه نهسة . ثم سهم الحطمة في ناحية الناس فقال وانت في الدنيا ثم ? القاه من يده ثم أخذ سيفه ثم تقدم فقاتل حتى قتل رضي الله عنه . قال ثم أخــذ الراية ثابت من أقرم اخو بني العجلان. فقال : يا معشر المسلمين اصطلحوا على رجل منكم ، قالوا أنت قال ما أمّا بفاعل ، فاصطلح الناس على خالد بن الوليد ، فاما أخف الراية دافع القوم وخاشي (١) مهم ثم المحاز والمحتر عنه حتى الصرف بالناس. قال ابن اسحق: ولما أصيب القوم قال رســول الله مَيَّاكِيَّةِ \_ فها ملغن \_ أخـــذ الراية زيد بن حارثة فقاتل مها حتى قتل شــهيداً ، ثم أخذها جعفر فقاتل مهاحتي قتل شهيداً ، قال ثم صنت رسول الله كَلِينَيُّة حتى تغيرت وجوه الانصار وظنوا أنه قد كان في عبدالله من رواحة بمض ما يكرهون ، ثم قال أُخذها عبدالله من رواحة فقاتل مها حتى قتل شهيداً ، ثم قال لقد رضوا الى الجنة فها برى النائم على سر رمن ذهب فرأيت في سر رعبدالله این رواحة از و راراً عن سربری صاحبیه ، فقلت عر هذا ? فقیل لی مضیا وثردٌ د عبد الله بن رواحة بعض التردد ثم مضي . هكذا ذكر ابن اسحَّق هذا منقطماً ، وقد قال البخاري ثنا أحمد بن واقد ثنا حماد مِن زيد عن أُمِب عن حميــد مِن هلال عن انس مِن مالك ان رسول الله ﷺ نعي زيداً حتى فتح الله علمهم . تغرد به البخاري و رواه في موضع آخر وقال فيسه وهو على المنبر : وما يسرم أتهم عنديًا . وقال المخاري ثنا أحد بن أبي مكير ثنا منيرة بن عبدالرحن المخزومي وليس بالحرامي عن عبد الله بن سميد عن نافع عن عبد الله بن عمر . قال أمَّر رسول الله ﷺ في هزوة مؤتة زيد ابن حارثة ، فقال رسول الله ﷺ ان قتـــل زيد فجمفر ، وان قتل جمفر فعبه الله بن رواحة ، قال عبد الله كنت فهم في قلك الغزوة فالتمسنا جغر بن أبي طالب فوجدناه في القتلي ووجدنا في جسه بضماً وتسمين من ضربة ورمية تفرد به البخاري أيضاً . وقال البخاري أيضاً حدثنا احمــــ ثنا ابن (١) في السهيلي : المحاشاة المحاجزة وهي مفاعلة من الخشية لأنه خشى على المسلمين لقلة عددهم . تم قال : ومن رواه حاشي بلخاء المهملة فهو من الحشي وهي الناحية . وقيل حاشي بهم أنحاذ بهم .

ِهب عن ابن عمرو عن أبي هلال ــ هو سميد بن أبي هلال الليثيــ قالا : وأخبر في نافع أن ابن عمر أخبره أنه وقف على جمفر بن أبي طالب تومئذ وهو قتيل فمددت به خسين بين طمنة وضر بة ليس منها شه ؛ في دره ، وهذا أيضاً من أفراد البخاري . ووجه الجبيع بين هـــذه الرواية والتي قبلها ان ا بن عمر اطلع على هذا العدد ، وغيره اطلع على أكثر من ذلك ، وان هــنــ في قبله أصيما قبل أن يَمْتُل، فلما صرع الى الارض ضربوه أيضاً ضريات في ظهره، فعد ابن عر ما كان في قبله وهو في في وجوه الاعداء قبل أن يقتل رضي الله عنه . وتما يشهد لمــا ذكره ابن هشام من قطم بمينه وهي ممسكة اللواء ثم شهاله ما رواه البخاري ثنا محمد بن ابي بكر ثنا عمر بن على عن اسمعيل بن أبي خلاد عن عاص قال كان ابن عمر اذا حيّ ابن جعفَر قال السلام عليك يا ابن ذي الجناحين . ورواه أيضا في المناقب والنسائي من حديث مزيد بن هرون عن اسمميل بن أبي خالد، وقال البخاري ثنا أبو نسم ثنا سفيان بن اصميل عن قيس بن أبي حازم قال محمت خالد بن الوليد يقول : لقد دق في يدي بوم مؤتة تسمة أسياف فما بيق في يدي الا صفحة عانية . ثم رواه عن محمد بن المثنى عن يحيي بن امجميل حدثنى قيس معمت خالف بن الوليد يقول: لقد دق في يدى بوم مؤتة تسمة اسياف وصبرت في يدى صفحة بمانية انفرد به البخاري . قال الحافظ أبو بكرالبهيق ثنا ابو نصر بن قتادة ثنا أبو عمرو مطر ثنا أبو خليفة الفضل من الحباب الجمحي تتسا سلمان بن حرب ثنا الاسود من شيبان عن خالد من حمير قال: قدم علينا عبدالله بن رباح الانصاري وكانت الانصار تفقيه، فغشيه الناس فنشيته فسم، غشمه فقال الوقتادة فارس رسول الله ﷺ قال بعث رسول الله ﷺ جيش الامراء وقال عليكم زيد من حارثة ، وقال أن أصيب زيد فجمفر ، فان أصيب جعفر فعبد الله من رواحة ، قال فوثب جعفر وقال بإرسول الله ما كنت أرهب أن تستممل زيماً على قال امض فانك لا تدرى أي ذلك خير، فانطلقها فليتوا ما شاء الله فصمه رسول الله ﷺ المنبر فامر فنودي الصلاة جامعة ، فلجتمع الناس على رسول الله مِيَنِينَةٍ فقال اخبركم عن جيشكم هذا ، انهــم الطلقوا فلقوا العدو فقتل زيد شهيداً فاستغفر له ، ثم أخذ اللواء جعفر فشد على القوم حتى قتل شهيدا شهد له بالشهادة واستغفر له ، ثم أخذ اللواء عبد الله ا ان رواحة فاثبت قدميه حتى قتل شهيدا فاستغفر له ، ثم أخذ اللواء خالدين الوليد ولم يكن من الامراء هو امرّ نفسه ثم قال رسول الله ﷺ ﴿ اللهم أنه سيف من سيوفك أنت تنصره » فمن يومئذ همي خالد سيف الله . ورواه النسائي من حديث عبدالله بن المبارك عن الأسود بن شيبان به محوه ، وفيه زيادة حسنة وهو انه عليه الصلاة والسلام لما اجتمع اليه الناس قال باب خير باب خير وذكر الحديث. وقال الواقد حدثني عبد الجبار بن عمارة بن غزية عن عبد الله بن أبي بكر بن عرو بن حزم . قال : لما النق الناس مؤتة جلس رمسول الله ﷺ على المنبر وكشف الله له ما بينه و بين الشام فهو ينظر

الى ممثركهم، فقال أخذ الراية زيد بن حارثة فجاه الشيطان فحب اليه الحياة وكره اليه الموت، وحبب اليه الدنيا فقال الاكن استحكم الاعان في قاوب المؤمنين تحيب الى الدنيا، فضي قدماحتي استشهد فصل عليه رسول الله ﷺ وقال استغفروا له فقد دخل الجنة وهو شهيد . قال الواقدي وحدثني محدين الحرعن عاصم بن عمر بن قنادة أن رسول الله ﷺ قال لما قتل زيد أخذ الراية جمفر من أبي طالب غِاءه الشيطان غيب اليه الحياة وكره اليه الوت ومناه الدنيا فقال الآن حمن استحكم الاعان في قاوب المؤمنين عنيني الدنياء ثم مضي قدما حتى استشهد فصلي عليه رسول الله يَتَطِيَّةٍ وقال استغفر وا لاخبيكم شهيد دخل الجنة وهو يطير في الجنة بجناحين من ياقوت حيث يشاء في الجنة ، قال ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة فاستشهد ثم دخــل الجنة معترضا فشق ذلك على الأنصار فقيل إرســول الله ما أعترضُهُ ؟ قال لما اصابته الجراح نكل فعاتب نفسه فتشجم واستشهد ودخل الجنة فسرى عن قومه . قال الواقدي وحدثني عبد الله من الحارث بن الفضيل عن أبيه قال : لما أُخذ خالف بن الوليد الراية قال رسول الله ﷺ الآن حي الوطيس. قال الواقدي فحدثني المطاف بن خالد قال لما قتل ابن رواحة مساءبات خالد بن الوليد فلما أصبح غدا وقد جمل مقدمته ساقته وساقته مقدمته وميمنته ميسرته ، قال فانكر وا ما كاثوا يعرفون من راياتهم وهيئتهم وقالوا قد جاهم مدد، فرعبوا وانكشفوا منهزمين ، قال فقتلوا مقتلة لم يقتلها قوم . وهــذا توافق ما ذكره موسى بين عقبة رحمه الله في مغازيه فافه قال بمدعرة الحديبية ثم صدر رسول الله يَنْظِيُّوا لي المدينة فحكث ماستة أشهر ثم إنه بعث جيشاً الى مؤتة وامرّ علمهم زيد بن حارثة وقال إن أصيب فجعفر بن أبي طالب أميرهم ، فإن أصيب جعفر فعبدالله بن رواحة أميرهم، فانطلقوا حتى إذا لقوا الن أبي سبرة النساني عؤتة ومها جموع من نصارى العرب والروم مها تنوخ ومهراء فاغلق ابن أبي سيرة دون المسلمين الحصن ثلاثة أيام ، ثم التقوا على زرع أحر فاقتناوا قتالا شديدا ، فاخذ اللواه زيد بن حارثة فقتل ، ثم اخذه جيفر فقتل، ثم أخذه عبدالله بن رواحة فقتل ثم اصطلح المسلمون بعد امراء رسول الله بَيْنَا لِللَّهِ على خالد بن الوليد المخزومي فهزم الله المدو واظهر المسلمين قال و بشهم رسول ألله ﷺ في جمادي الاولى \_ يعني سنة "ممان \_ قال موسى بن عقبة : وزعموا ان رسول الله عَيْمِاللَّهُ قال من على جعفر في الملائكة يطيركا يطيرون وله جناحان . قال وزهموا ــ واللهُ أعلم ــ أن يعلى بن أمية قدم على رسول الله ﷺ بمخبر أهل مؤتة فقال له رسول الله ﷺ ان شئت فاخبر في وان شئت أخبرك ، قال اخبر في بإرسول الله قال فاخبرهم رسول الله وَ اللَّهِ خَرَمَ كُلَّهُ وَوَصِفُهُ لِهُمْ ، فقال والذي بمثك بالحق ما تركت من حديثهم حرفاً لم تذكره ، و إن أمرهم لكما ذكرت. فقال رسول الله ﷺ ﴿ إنَّ الله رفع لي الأرض حتى رأيت مشركهم ﴾ فهذا سياق فيه فوائد كثيرة ليست عند ابن اسحاق وفيه مخالفة لما ذكره ابن اسحاق من أن خالد اتما

حلق بالقوم حتى تخلصوا من الروم وعرب النصارى فقط . وموسى بن عقبة والواقعدى مصرحان بلتهم هزموا جموع الروم والعرب الذين معهم وهو ظاهر الحديث المتقدم عن أفس مرفوعا ، ثم أخذ الرابة سسيف من سيوف الله فنتح الله على يديه . و رواه البخارى وهــذا هو الذى رحجه ومال اليه الحافظ البهتي بعد حكاية القولين لما ذكر من الحديث .

قلت : و يمكن الجمع بين قول ابن اسحاق و بين قول الباقين وهو أن خالد لما أخذ الراية حاش بالقوم المسلمين حتى خلصهم من أيدى الكافران من الروم والمستمر بة ، فلما أصبح وحول الجيش ميمنة وميسرة ومقدمة وساقة كما ذكره الواقدي توهم الروم أن ذلك عن مدد جاء الى المسلمين ، فلما حل علمهم خالد هزموهم بأذن الله والله أعلم. وقد قال ابن اسحاق حدثني محمد بن جعفر عن عروة قال لما أقبل أصحاب مؤتة تلقام رسول الله عَيَالِيَّةِ والمسلمون معه [ قال ولقتهمالصبيان يشتدون ورسول الله ﷺ مقبل مع القوم على دابة فقال : خـــفـوا الصبيان فاحماوهم واعطونى ان جعفر فأتى بعبـــــــه الله فأخذه فحمله بين يديه } فجملوا يحثون عليهم بالتراب ويقولون يافرار فررتم في سبيل الله ، فقال رسول الله ﷺ و ليسوا بالفرار ولكنهم الكرار إن شاه الله عز وجل » وهذا مرسل من هذا الوجه وفيه غراية ، وعندي أن ان اسحاق قد وهم في هــذا السياق فغلن أن هذا الجهور ألجيش ، وإنما كان للذين فروا حــين النتتي الجمان ، وأما بقيتهم فلم يغروا بل فصروا كما أخــير بذلك رسول الله عَيْدُ المسلمين وهو على المنير في قوله ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله ففتح الله على يديه ، فما كان المسلمون ليسمونهم فراراً بعــد ذلك و إنما تلقوهم إ كراماً وأعظاماً ، و إنمــا كان التأنيب وحثى، الثراب للذين فروا وتركوهم هنائك ، وقــد كان فهم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . قال الامام احمد حدثنا حسن ثنا زهير ثنا مزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلي عن عبد الله بن عمر قال : كنت في سرية من سرايا رسول الله عَيْنَا في الله على الناس حيصة وكنت فيمن حاص ، فقلنا كيف فصنم وقد فررنا من الزحف و بؤنا بالنضب ? ثم قلنا فو دخلنا المدينة قتلنا ، ثم قلنا لو عرضنا انفسنا على رسول الله عَيْمَا في الله عنه الله والا ذهبنا، فأتيناه قبل صلاة الغداة، فحرج تقال من القوم ? قال قلنا نحن فرارون ، فقال لا مِل انثم الكرارون أنا فشنكم وأنا فئة المسلمين ، قال فاتيناه حتى قبلنا يده . ثم رواه غندر عن شعبة عن مزيد بن أبى رياد عن ان أبى ليلي عن ابن عمر قَالَ : كَنَا فِي سِرِيةَ فَفَرِرُوا فَارِدُنا أَنْ تُركِبِ البِحْرِ ، فاتينا رسول اللهِ ﷺ فقلنا يا رسول الله نحن الفرارون ، فقال لا بل انتم المكارون . رواه الترمذي وأبن ماجـه من حديث نزيد بن أنى زياد وقال الترمذي حسن لا نمرفه الا من حديثه . وقال أحمد حدثنا اسحاق بن عيسى وأسود بن عام، قالا : حدثنا شريك عن تزيد بن أبي زياد عن عبدالرحن بن ابي ليلي عن ابن عرقال : بمثنا رسول

قلت : لمل طائفة منهم فروا لما عاينوا كثرة جموع العدو على ما ذكروه مائق الف، ومثل هذا يسوغ الفرار على ما قد تقرر، فلما فر هؤلاء ثبت باقيهم وفتح الله عليهم وتخلصوا من أيدي اوالثك وقتلوا منهم مقتلة عظيمة كما ذكره الواقدى وموسى بن عقبة من قبله ، ويؤيد ذلك ويشأ كله بالصحة ما رواه الامام أحمد حدثنا الوليد بن مسلم حدثني صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك الاشجبي قال : خرجت مع من خرج مع زيه بن حارثة من المسلمين في غزوة مؤتة ، ومدوى من البمن ليس مع غير سيفه فنحر رجل من المسلمين جزوراً فسأله المدوى طابقة من جلده فاعطاه اياه فأنتفذه كهيئة الدرقة، ومضينا فلقينا جموع الروم وفهم رجل على فرس له اشتر عليه سرح مذهب وسلاح مذهب ، فعل الرومي يغزى بالسلمين ، وقعد له المدوى خلف صخرة فمر به الرومي فمرقبه فخر وعلاه فقتله ، وحاز فرسه وسلاحه ، فلما فتح الله للسلمين بعث اليه خالد بن الوليد يأخذ من السلب، قال عوف فاتيته فقلت بإخالد اما علمت ان رسول الله عَمَّالِلَيْهِ قضى بالسلب للقاتل ? قال طي ولكني استكثر به ، فقلت به ؛ فقلت لتردنه اليه اولا عرفسكما عند رسول اله يَعْلِيْنُهُ ، فاني أن رد عليه قال عوف فاجنمنا عند رسول الله بَيْنَالِيَّة فقصصت عليه قصة المدوى وما فمل خالد فقال رسول الله عَيَّنْكُيُّو » يا خالد رد عليه ما أخذت منه » قال عوف فقلت دوبك بإخاله ألم أف لك ? فقال رسول الله مَيْنَاتِينَ وما ذاك فاخبرته فغضب رسول الله بَيْنَاتِينَ وقال ﴿ وَاخَالُهُ لَا تَرْدَ عَلَيْهُ هَلُ أَنَّمُ قَارَكُوا أَمْرَاتُنَى لَـكُمْ صَفَوةَ أَمْرُهُ وعليهم كدره ﴾ قال الوليد سألت ثورا عن هذا الحديث فحدثني عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن عوف بنحوه . ورواه مسلم وأبوداود من حديث جبير بن نفيرعن عوف بن مالك به تمحوه وهذا يتتضى انهم غنموا منهم وسلبوا من أشرافهم وقتلوا من أمرائهم ، وقد تقدم فها رواه البخاري أن خالدا رضي الله عنه قال اندقت في يدى يوم مؤتة تسمة أسياف وما ثبت في يدى الا صفحة عانية ، وهذا يتنفى انهم أنحنوا فيهم فتلا ولو لم يكن كذلك لما قد روا على التخلص منهــم ، وهذا وحده دليل مستقل والله أعلم . وهذا هو

اختيار موسى بن عقبة والواقدى والبهق وحكاه ابن هشام عن الزهرى . قال البهق رحمه أله : إنه اختلف عليه المنازي في فرارهم وانحيازهم ، فنهم من ذهب الى ذهك ومنهم من زعم أن المسلمين ظهروا على المشركين وأن المشركين انهزموا ، قال وحديث أنس بن مالك عن النبي ﷺ «ثم أخذها خالد فقتح الله عليه . على على ظهورهم عليهم وأفه أعلم .

قلت: وقد ذكر ابن اسحاق أن قطبة بن قنادة المذرى \_ وكان رأس ميمنة المسلمين \_ حل على

مالك بن زافلة و يقال رافلة . وهو أمير أعراب النصارى فقتله وقال يفتخر بذلك :

طمنت ابن رافلة بن الاراش برمح منى فيه ثم اتحطم ضربت هلى جيد ضربة فال كا مال غصن السلم وسقنا نساه بنى همه غداة رقوقين سوق النم

وهذا يؤيد ما تمين فيسه لأن من حادة أمير الجيش اذا قتل أن يفر أصحابه ، ثم إنه صرح ق شعره بلتهم سبوا من نسلتهم وهذا واضح فيا ذكرناه واقه اعلم . واما ابن اسحاق فانه ذهب الى أنه لم يكن الا الخاشاة والتخلص من أيدى الروم وسمى هسذا نصراً وفتحاً أى باعتبار ما كاتوا فيه من إحاطة العدو بهم وتراكهم وتكاثره وتكاثفهم عليهم ، فكان مقتضى العادات أن يصطلحوا بالكلية ، فضا تخلصوا منهم واتحازوا عنهم كان هذا غاية المرام في هذا المقام وهذا متحمل لكنه خلاف الظاهر من قوله عليه الصلاة والسلام « فتح الله عليهم » والمقصود أن ابن اسحاق يستدل على ما ذهب اليه فضال : وقد قال فيا كان أم الناس وأمر خالد بن الوليد وغناشاته بالناس وافصرافه بهسم قيس بن الحسر اليصرى يستذر بما صنع يوشذ وصنع الناس يقول :

فوالله لا تتفك نفسى تلومنى على موقنى والخيل قابعة قبل
وقفت بها لا ستجيزاً فنافذا
على أنني آسيت نفسى بخالد
الاخلاد في القوم ليس له مثل
وجاشت الى النفس من تصوجفر
وضم البنا حجزتهم كلهما

قال ابن اسحاق: فبين قيس ما اختلف فيه الناس من ذلك في شعره أن القوم جلعزوا وكرهوا الموت، وحقق أنحياز خالد بمن معه. قال ابن هشام : واما الزهرى فقال فيها بلفنا عنه \_أمرّ المسلمون عليهم خالد بن الوليد فنتح افيه عليهم، وكان هليهم حتى رجع الى المدينة .

#### ﴿ نسل ﴾

قال ابن اسحاق: حدثني عبدالله بن أبي بكر عن أم عيسي الخزاهية عن أم جعفر بنت محمد بن

مفر بن أبي طالب عن جدتها أساء بنت عيس قالت : لما أصيب جعفر وأصحابه دخل على رسول الله ﷺ وقد دبنت أربعين مناء وعجنت عجيني وغسلت بني ودهنتهم ونظفتهم ، فقال رسول الله وَيُسْتُنِينُ ﴿ إِثْلَقَ بِنِنَى جِعْرِ ﴾ فأتيته مهم فشمهم وذرفت عيناه ، فقلت بإرسول الله بأبي أنت وأمي ما يبكيك أبلغك عن جغر وأمحابه شو° 1 قال ٥ نيم أصبيوا هذا اليوم » قالت فقمت أصيح واجتمع الى النساء وخرج رسول الله ﷺ إلى أهله فقال 9 لا تغفلوا عن آل جعفر أن تصنعوا لهــم طماماً عاتهم قد شغاوا بأمر صاحبهم » . وهكذا رواه الامام أحد من حديث ابن اسحاق ورواه ابن اسحاق من طريق عبد الله بن أبي بكر عن أم عيسى عن أم عون بنت محد بن جعفر عن أساء فذكر الأمر بعمل العلمام ، والصواب أنها أم جعفر وأم عون . وقال الامام أحمد حدثنا سفيان ثنا جعفر بن خاك عن أبيه عن عبدالله بن جغر قال: لما جاء في جعفر حين قتل قال الني سَيَا ﴿ وَاصْنُعُوا لَا لَا جَعْرُ طعاماً فقد أناهم أمر يشغلهم ، أو أناهم ما يشغلهم » وهكذا رواه أب داود والترمذي وابن ملحه من حديث سفيان بن عبينة عن جعفر بن خالد بن سارة الخزومي المكي عن أبيه عن عبدالله بن جعفر وقال الترمذي حسن . ثم قال محدين اسحاق حدثني عبد الرحن بن القاسم عن ابيه عن عائشة زوج النبي ﷺ قالت: لما أنَّى نبي جعفر عرفنا في وجه رسول الله ﷺ الحزن ، قالت فدخل عليه رجل فقال ولرسول الله [ إن النساء ] عبيننا وفتلنا ، قال ه أرجع المهن فاسكتهن » قالت فذهب ثم رجم فقال له مثل ذلك ، قالت [ يقول ] ورعا ضر التكلف\_ يمني أهله\_ [ قالت قال فاذهب ] فأكتب. فان أبين فاحتوا في أفواههن التراب » قالت [ وقلت ] في نفسي أبعدك الله فوالله ما تركت نفسك وما أنت عطيم رسول الله يُنظِين ، قالت وعرفت أنه لا يقدر يحثى في أفواهين التراب. إنفرد به اس اسحاق من هذا الوجه وليس في شي من الكتب وقال البخاري ثنا قتيبة ثنا عبد الوهاب عمت يحيى بن مسعيد قال أخبر تني عمرة قالت صمت عائشة تقول : لما قتل زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله من رواحة جلس رسول الله عليه عرف في وجهه الحزن ، قالت عائشة وأمَّا اطلع من صار الباب\_شق\_ قاله رجل فقال: أي رسول الله إن فساه جعفر وذكر مكاهمن، فامره أن منهاهم. قالت فذهب الرجيل ثم أتى فقال والله لقد غليفنا ، فزعت أن رسبول الله بَيْطَانِينَ قال و فاحث في أفواهين من التراب ، قالت عائشة رضي الله عنها فقلت أرغم الله أنفك ، فوالله ما أنت تفعل ذلك وما تركت رسول الله ﷺ من العناء . وهكذا رواه مسلم وأبو داود والنسائي من طرق عن يجمي من سميد الانصاري عن عرة علها . وقال الأمام أحمد حدثنا وهب بن جرير ثنا أبي محمت محمد بن أبي يعقوب يحدث عن الحسن من صعد عن عبد الله بن جعفر قال: بعث رسول الله ﷺ جيشاً استعمل عليهم زيد بن حارثة ، وقال « إن قتل زيد أو استشهد فأسير كم جعفر ، فان قتل أو استشهد

فأميركم عبدالله من رواحة » فلقوا العدو فأخذ الراية زيد فقاتل حتى قتل، ثم أخذ الراية جعفر فقاتل حتى قتل ءثم أخذها عبد الله من رواحة فقاتل حتى قتل ثم أخذ الراية خالد من الوليد ففتح الله عليه وأتى خبر م النبي ﷺ غرج الى الناس فحمد الله وأثنى عليه وقال : « إن إخوانكم لقوا المعنو، و إن زيدا أخذ الراية فقاتل حتى قتل أو استشهد ثم أخذ الراية بمدد جعفر بن أبى طالب فقاتل حتى قتل أو استشهد، ثم أخذ الراية عبد الله من رواحة فقاتل حتى قتل أو استشهد، ثم أخذ الراية سيف من سبوف الله خالد من الوليد ففتح الله عليه ، قال ثم أميل آل جعفر علاقاً أن يأتهم ، ثم أناهم فقال « لا تبكوا على أخي بعد اليوم ، أدعوا لي بني أخي » قال فجئ بنا كأننا أفرخ ، فقال « ادعوا لي الحلاق ، في بالحلاق فحلق رؤسنا ، ثم قال ، أما محد فشبيه عمنا أبي طالب ، وأما عبد الله فشبيه خلق وخلق ، ثم أخذ بيدي فأشالها وقال « اللهم اخلف جعفرا في أهله ، وبارك لعبد الله في صفقة عينه » قالما ثلاث مرات . قال فجاءت أمنا فذكرت له يتمنا وجملت تفرح (١) له فقال ه العيلة تفافين عليهم وأمَّا ولهم في الدنيا والا تُحرة ؟ ، ورواه أو داود ببعضه ، والنسائي في السير بنامه من حديث وهب بن جريريه ، وهذا يقتضي أنه عليه الصلاة والسلام أرخص لمرفى البكاء ثلاثة أيام ثم نهاهم عنه بعدها ، ولعله معنى الحديث الذي رواه الأمام أحمد من حديث الحكم بن عبد الله بن شداد عن أمياء أن رسول الله عَيْنَيْ قال لها لما أمديب جعفر « تسلى ثلاثا ثم أصنعي ما شلت » تفرد مه أحميد فيحتمل أنه أذن لها في القسلب وهو المالفة في البكاه وشق الثياب، ويكون هذا من إب التخصيص لها مهذا لشدة حزمها على جعفرا في أولادها وقد يحتمل أن يكون أمراً لها والتسلب وهر المبالغة في الاحداد ثلاثة أيام ، ثم قصنع بعد ذلك ما شاءت مما يضله المتدات على أزواجهن من الاحداد الممناد والله أعلم . و يروى تسلى ثلاثًا ـ أى تصبرى ثلاثًا ـ وهذا يخلاف الرواية الأخرى والله أهل . فاما الحديث الذي قال الامام أحد حدثنا مزيد ثنا محمد بن طلحة ثنا الحسكم بن عيينة عن عبيد الله بن شداد عن أساء بفت حيس قالت دخل رسول الله علي اليوم الثالث من قتل جمنر فقال لا تحدى بعد ممك هذا . فانه من أفراد احمد أيضاً و إسناده لا بأس به ولسكنه مشكل إن حل على ظاهره لانه قد ثبت في الصحيحين أن رسول الله عَيِّكِيٍّ قال ﴿ لا يَحِلْ لامرأة تؤمن بالله واليوم الا خر أن نحمه على مينها أكثر من ثلاثة أيام الاعلى زوج أربعة أشهر وعشراً ، فان كان ما رواه الأمام اخمه محفوظا فتسكون مخصوصة بذلك أو هو أمر بالمبالغة فى الاحداد هذه الثلاثة أيام كما تقدم والله أعلم.

 <sup>(</sup>١) فى النماية تضيرا لهذا الخرر: فهو من افرحه اذا غمه وازال عنه الفرح ( ثم قال ) وان كان إلجيم فهو من المفرح الذى لا عشيرة له حتى قال لها النبي وليكيائي أتخافين السيلة وأنا وليهم .

قلت : ورثت أساء بنت عيس زوجها بقصيدة تقول فيها :

لا تنفك نفسى حزينة عليك ولا ينفك جادى أغرا
 فقه عيناً من رأى مثله فق أكر وأحى فى الهياج وأصبرا

ثم لم تنشب أن انقضت عدتها فحطبها أبو بكر الصديق رضى الله عنه 5 وجبها فأولم وجاء الناس الولمة فكان فيهم هلى بن أبي طالب ، فلما ذهب الناس استأذن على أبا بكر رضى الله عنهما في أن يكلم أساء من وراء الستر فأذن له ، فلما اقترب من الستر نفحه ريح طيبها فقال لهـــا على : — على وجه البسط — من القائلة في شعرها :

ق آلیت لا تنفا نفسی حزینة علیك ولا ینفك جادی أغبرا ؟

قالت دهنا منك يا أبا الحسن فانك امر ؤ فيك دعابة ، فولمت الصديق محد بن أبى بكو ، ولدته بالشجرة بين مكة والمدينة ورسول الله ﷺ فاهب الى حجة الوداع ، فأمرها أن تعتسل وتهل وسيأتى فى موضعه ، ثم لما توفى الصديق تزوجها بعده على بن أبى طالب وولدت أه أولاداً وضى الله هنه وهنها وعنهم أجمعين .

#### فصل

قال ابن اسحاق: فحد ثن مجد بن جغر بن الزيد عن عروة بن الزيد قال: فلما دنوا من المهيئة لقام رسول الله على المسلون، قال ولتهم الصبيان يشتدون ورسول الله على المسلون، قال ولتهم الصبيان يشتدون ورسول الله على المسلون، قال ولتهم الصبيان فاحلوم واعطوق ابن جغر » قالى بصد الله بن جعفر فهله بين يديه، قال وجعل الناس يمنون على الجيش التراب و يقولون بافرار فردتم في صبيل الله اقال فيقول رسول الله وسعار الله المام أحد ثنا أو معاوية ثنا عاصم عن عورق المعجل عن عبد الله بن جعفر قال كان رسول الله والمام أحد ثنا أو معاوية الصبيان من أهل بيته ، وأنه قدم من سفر فسبق بي اليه ، قال فحلني بين يديه ثم قال «جي باحد الصبيان من أهل بيته ، وأنه قدم من سفر فسبق بي اليه ، قال فحلني بين يديه ثم قال «جي باحد بن طلمة » إما حسن وإما حسين ، فاردفه خلفه فدخلنا المدينة ثلاثة على داية . وقد رواه مسلم وأو ابن ماجه من حديث عاصم الاحول عن مؤرق به . وقال الامام أحد ثنا روح حدثنا ابن جرع ثنا خالد بن سارة أن أباه أخبره أن عبد الله بن جعفر قال : لو رأيتني وقها وعبيد الله ابن السباس وتمن صبيان نلمب اذ مر النهم في المنه ابني السباس وتمن صبيان نلمب اذ مر النهم في الله أحد ارضوا هذا الى » فحملني أمامه وقال قشم « ارضوا هذا الى » فجمل وراهه ، وكان عبيد الله أحد الى عباس من قثم فا استمى من وقال قشم « ارضوا هذا الى » فجمل وراهه ، وكان عبيد الله أحد المنا بخلف جعفراً في ولده ، قال وقال كام سح « الهم اخلف جعفراً في ولده » قال على عام رأسه عمل وأسه كالا وقال كاست « الهم اخلف جعفراً في ولده » قال

قلت المبدأة ما ضل تتم ? قال استشهد ؟ قال قلت الله ورسوله أعلم بالخير ؟ قال أجل. و رواه النسائي في اليوم والليلة من حديث ابن جريح به . [ وهدا كان بعد الفتح فان العباس إنما قسم المدينة بعد الفتح فاما الحديث رواه الامام أحمد ثنا اسهاعيل ثنا حبيب بن الشهيد عن عبد الله بن أبي مليكة قال قال عبد الله بن جب لا بن الزبير : أتذكر اذ تلقينا وسول الله والله أو أنت وابن عباس ؟ قال نعم غيلتا وتركك . وبهذا الفنظ أخرجه البخارى وصلم من حديث حبيب بن الشهيد وهذا يعد من الاجو بة المسكنة ، وبروى أن عبد الله بن عباس أجاب به ابن الزبير أيضا ، وهذه القصة أخرى كانت بعد الفتح كا قدمنا بيانه والله أهل ] (١٠)

#### فصل

## ﴿ فَ فَصْلَ هَوْلًاهُ الْأَمْرَاهُ الثَّلَاثَةَ زَيْدُ وَجِعْرُ وَعَبِدُ اللَّهُ رَضَى اللَّهُ عَنْهُم ﴾

اما زید بن حارثة بن شراحیل بن کعب بن عبد العزی بن امری القیس بن عامر بن النمان بن عامر بن هيدود بن هوف بن كنانة بن بكر بن هوف بن عدرة بن زيد اللات بن رفيدة بن ثور بن كلب بن ويرة بن ثملب بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة الكلبي القضاعي مولى رسول الله وفك أن أمه ذهبت تزور أهلها فاغارت علمهم خيل فأخذوه فاشتراه حكم بن حزام لممته خديجة بفت خويلد، وقيل اشتراه رسول الله بَيَّالِيَّةِ لها فرهبته من رسول الله بَيَّالِيَّةِ قبل النبوة فوجه أموه فاختار القام عند رسول الله عَيْنِي فاعتقه وتبناه، فكان يقال له زيد بن محد، وكان رسول الله عليه عبه حباً شديداً ، وكان أول من أسلم من الموالى ، ونزل فيه آيات من القرآن منها قوله تعالى ( وما جمل أدعياه كم أبناه كم ) وقوله تعالى ( أدعوهم لا كائم هو أقسط عند الله ) وقوله تعالى ( ما كان محد أبا أحد من رجالكم ) وقوله (وإذ تقول الذي أنم الله عليه وأنست عليه أسك عليك زوجك واتق الله وتخنى في نصلت ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه ظما قضى زيد منها وطراً زوجنا كها ) الآية أجموا أن هذه الآيات أنزلت فيه ، ومعنى أنهم الله هليه أي بالاسلام ، وأنممت عليه أي بالعتق ، وقد تكلمنا علما في التفسير . والمقصود أن الله تعالى لم يسم أحداً من الصحابة في القرآن غسيره ، وهداه الى الاسلام وأعنقه رسول الله ﷺ وزوجه مولاته أم أين واسمها بركة فوالت له أسامة بن زيد ، فكان يقال له الحب بن الحب ، ثم زوجه بابنة عمه زيلب بلت جعش وآخي بينه وبين عمه حزة بن عبدالمطلب وقدمه في الامرة على ابن عمه جحفر بن أبي طالب يوم مؤتة كا ذكرناه . وقد قال الامام أحمد والامام الحافظ أبو بكر بن أبي شيبة \_ وهذا لفظه \_ ثنا محمد بن (١) ما بين المربعين لم يرد في التيمورية .

عبيد عن والل بن داود محمت اليهي يحدث أن عائشة كانت تقول: ما بعث رمول الله علي (يد ابن حارثة في سرية الا أمَّره عليهم، ولو بتي بعد لاستخلف . ورواه الفسائي عن أحمد بن سلمان عن محد بن عبيد الطنافس به . وهذا استاد جيد قوى على شرط الصحيح وهو غريب جدا والله أعلم . وقال الامام أحــد ثنا سلمان ثنا اسمعيل أخبر في ابن دينار عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول ألله عَيْدُ بِدُ بِمِنَّا وَأَمْرِ عليهم أَسَامَة بِن زيد ، فعلمن بعض الناس في أمرته ، فقام رسول الله عَيْدُ الله فقال α ان تطمنوا في إمرته فقد كنتم تطمنون في إمرة أبيه من قبل، وايم الله ان كان لخليقاً للإمارة و إن كان لمن أحب الناس الى وان همذا لمن أحب الناس الى بعده ، واخرجاه في الصحيحين عن قتيبة عن اسميل ــ هو اين جعفر بن أبي كثير المدقى ـ عن عبه الله بن دينار عن ابن عمر فذكره و رواه البخاري من حديث موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه . و رواه البزار من حمديث عاصم بن عرعن عبيد الله بن عر الممرى عن فافع عن ابن عمر ثم استغر به من هذا الوجه ، وقال الحافظ أبو بكر البرّار ثنا عربن الجمعيل عن مجاله عن الشمي عن مسروق عن عائشة قالت : لما أصيب زيه ابن حارثة وجيُّ باسامة بن زيد وأوقف بين يدى رسول الله ﷺ فلمعت عينا رسول الله ﷺ قَاخر ثم عاد من الغد فرقف بين يديه فقال « ألا في منك اليوم ما لقيت منك أمس » وهذا الحديث فيه غرابة والله أعلم . وقد تقدم في الصحيحين أنه لما ذكر مصابهم وهو عليه السلام فوق المنبر جعل يقول و أخذ الراية زيد فاصيب ، ثم أخذها جعفر فاصيب ، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فاصيب ، ثم أخذها سيف من سيوف الله فنتح الله عليه » قال وإن عينيه لتذرفان ، وقال وما يسرم أشهم عندنًا . وفي الحديث الآخر أنه شهد لهم بالشهادة فهم عمن يقطم لهسم بالجنة . وقد قال حسان بن گابت برشی زید بن حارثة وابن رواحة :

عين جودى بلسمك المتزور واذكرى في الرخاء أهل القبور واذكرى في الرخاء أهل القبور واذكرى في الرخاء أهل القبور واذكرى من الرحاو الفريك وقلة التنوير حين راحوا وغلاوا ثم زيماً نم مأوى الضريك والمأسور حب خير الانام طراً جيماً سيد الناس حبه في الصدور ذاكم أحمد اللمي لاسواه ذاك حرق له مماً وسرورى إن زيد قدكان منا بامر ليس أمر المكنب المغرور ثم جودى تلخزرجي بدمم سيماً كان ثم غير نزود قد أثا من تتامم ما كفاةا فيمون نبيت غير سرور

مَن أخيه على بعشر سنين ، وكان عقيل أسن من جعفر بعشر سنين ، وكان طالب أسن من عقيل بمشر سناين، أسلم نجمتر قديماً وهاجر إلى الحنشة وكانت له هناك مواقف مشهورة ، ومقامات محودة ، وأجوبة سديدة ، وأخوال رشيدة ، وقد قدمنا ذلك في هجرة الحيشة ولله الحمد . وقد قدم على رسول الله ﷺ وم خيبر فقال عليــه الصلاة السلام « ما أدرى أنا بأمهما أسر ، أبقدوم جعفر أم جنت خيبر » وقام الينه واعتنقه وقبل بين عيليه ، وقال له وم خرجوا من عمرة القضية « أشهت خَلَق وخُلُقٍ ﴾ فيقال إنه حجل عند ذلك فرحاً كما تقدم في موضعه ولله الحمد والمنة . ولما بعثه الي مؤتة جعل في الامرة مصلياً \_ أى فائباً \_ ازيد من حارثة ، ولما قتل وجدوا في، بضماً وتسمين ما بين ضربة بسيف ، وطمنة برمح ، ورمية بسهم ، وهو في ذلك كله مقبل غير مدر ، وكانت قد طمنت يده البمني ثم اليسرى وهو مملك الواء فلما فقدها احتضنه حتى قتل وهو كذلك. فيقال إن رجلا من الروم ضر به بسيف فقطمه باثفتين رضي الله عن جعفر ولمن قاتله ، وقد أخير عنسه رسول الله عليه الله بانه شهيد، فهو ممن يقطمله بلبلنة . وجاه بالاحاديث تسميته بذي الجناحين . وروى البخاري عن ابن هر أنه كان اذا سلم على أبنه عبدالله بن جعفر يقول : السلام عليك يا ابن ذي الجناحين ، وبعضهم يرويه عن حمر بن الخطاب نفســه ، والصحيح ما في الصحيح عن ابن عمر . قالوا لأن الله تعـــالي عوضه عن يديه بمجناحين في الجنة وقد تقدم بعض ماروي في ذلك. قال الحافظ أبو عيسي الترمذي: قال عِلَيْنَ ﴿ رأيت جعفراً يطير في الجنة مم الملائك ، وتقدم في حديث أنه رضي الله عنمه قتل وعمره ثلاث وثلاثين مسنة. وقال ابن الاثير في الفابة كان عره يوم قتل إحسدي وأربسين ، قال وتيل غير ذلك .

قلت: وهلى ما قيل إنه كان أسن من على بعشر سنين يقتضى أن عره يوم قتل تسم وثلاثون سنة لأن علياً أسل وهو ابين نمان سنين على المشهور والله عكة ثلاث عشرة سنة ، وهاجر وهمره احدى وعشر من سنة ، ويوم مؤتة كان في سنة ، عان من الهجرة والله أعلم . وقد كان يقال لجفر بعد قتله الطيار لما ذكرنا ، وكان كريما جواداً مجمداً ، وكان لكرمه يقال له أيا المسا كين لاحسانه اليهم . قال الطيار لما ذكرنا ، وكان كريما جواداً مجمداً ، وكان لكرمه يقال له أيا المسا كين لاحسانه اليهم . قال الاسلم احمد وحدثنا عفان بن وهيب ثنا خالد عن عكرمة عن أبى هرية قال : ما احتذى النمال ولا الاسلم الحمد وحدثنا عفان بن وهيب ثنا خالد عن عكرمة عن أبى هرية قاف من احتفى النمال ولا العبد الله أي هرية وكان لهن بالكرم ، قاما في الفضيلة الدينية فعادم أن الصديق والفادوق بل وعبان بن عفان أفضل منه ، واما أخوه على رضى الله عنها كالفاهر أنها الصديق والفادوق بل وعبان بن عفان أفضل منه ، واما أخوه على رضى الله عنها كالفاهر أنها

أحمد بن أبى بكر تنا محمد بن ابراهيم بن دينار أو عبد الله الجهنى عن ابن أبى ذئب عن سعيد المقتبرى عن أبى هو برة ، أن الناس كانوا يقولون أكتر أبو هر برة وأنى كنت ألزم رسول الله يَتَطَلِّقُهُ بشيع بطنى خبر لا آن كل الحديد ولا أبس الحر بر ولا يخدمنى فلان وفلانة ، وكنت ألصق بطنى بالحصباء من الجوع ، و إن كنت لاستقرئ الزجل الآية هى معى كى ينقلب بى فيطمىنى ، وكان خبر الناس للساكين جمفر بن أبى طالب ، وكان ينقلب بنا فيطممنا ماكان فى بينه حتى إن كان ليخرج الينا الدُكة التى ليس فيها شيء فنشقها فناسق ما فيها . تفرد به البخارى . وقال حسان ابن فاج جفراً :

ولقد بكيت وعز مهلك جعفر حب النبي على البرية كلها ولقد برعت وقلت عين فييت لى من المجلاد لدّى المقلب وظلما بالبيض حين تسل من أغادها خيد البرية كلها وأجلها رزماً وأكرمها جمياً عتدا وأعزها منظلها وأذلها للحق حين ينوب غير تنحل كذباً وأنداها يما وأقلها فشاً وأكرها اذا ما يجتدى فضلا وأنداها يما وأبلها بالبرية كلها بالبرية كلها

واما ابن رواحة فهو عبد الله بن رواحة بن ثعلبة بن امرئ القيس بن عمرو بن امرئ القيس الاكبر بن امرئ القيس الاكبر بن المائد بن الحذوب تو الحادث بن الخروج أبو محسد ويقال أبو رواحة ، ويقال أبو حمرو الانصارى الخزرجي وهو خال النعان بن بشير، اخته عمرة بلت رواحة أحلم قديما وشهد العقبة وكان أحد النقباء ليلتئذ لبني الحارث بن الخرزج وشهد بدرا وأحدا والخدس والحديبية وخيبر وكان يسته على خرصها كا قدمنا وشهد عمرة القضاء ودخل بهئذ وهو يمسك بزمام كافة رسول الله على المكان عن سبيله \* الابيات وسل الله على المكان عن سبيله \* الابيات كا تقدم . وكان أحد الامراء الشهداء بع مؤتة كا تقدم وقد شجع المسلمين فقاء الروم حين اشتور والى فذلك وشجع نفسه أيضاً حتى نزل بعد ما قتل صاحباء ، وقد شهد له وسول الله يحقى الشهادة فهو عمن المتقور في في نقط له بدخول الجنة . وبروى أنه لما أنشد النبي من شقية شهد له وسول الله يحقول فيه :

فنبت الله ما آناك من حسن تنبيت موسى وفصراً كالذى نصروا قال له رسول الله ﷺ وأنت فنبتك الله » قال هشام بن عروة : فنبته الله حتى قتل شهيدا ودخل الجنة . وروى حماد بن زيد عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبى ليل أن عبد الله بن رواجة أتى رسول الله ﷺ وهو يخطب فسمه يقول « اجلسوا » فجلس مكانه خارجا من المسجد حتى فرغ الناس من خطبته ، فبلغ ذلك النبي ﷺ فقال « زادك الله حرصاً على طواعية الله وطواعية رسوله » وقال البخاري في صحيحه وقال ابن معاذ اجلس بنائؤ من ساعة . وقد ورد الحديث المرفوع في ذلك عن عبد الله من رواحة بنحو ذلك قتال الامام أحد حدثنا عبد الصمد عن عمارة عن زياد النحوى عن أنس قال : كان عبسه الله بن رواحة اذا لق الرجل من أصحابه يقول : تعال نؤمن مربنا ساعة ، فقال ذات مع لرجل فنصب الرجيل فجاء فقال إ رسول الله ألا ثرى ابن رواحة برغب عن إعانك إلى إعان ساعة ! فقال النبي عَيْنَ ﴿ وحم الله ابن رواحة إنه يحد المجالس التي تتباهي ما الملاكمة ، وهذا حديث غريب جدا . وقال البهيق ثنا الحاكم ثنا أبو بكر ثنا محد بن أبوب ثنا أحد بن ونس النا شيخ من أهل المدينة عن صفوان بن سلم عن عطاء بن يسار أن عبدالله بن رواحة قال لصاحب له: تمال حتى نؤمن ساعة ، قال أو لهذا عومنين ? قال بلي ولكنا نذكر الله فتزداد إعامًا . وقد روى الحافظ أو القاسم اللاكاتي(1) من حديث أبي الميان عن صفوان بن سليم عن شريح بن عبيد أن عبد الله بن رواحة كان يأخذ بيد الرجل من أصحابه فيقول : قم بنا نؤمن ساعة فنجلس في مجلس ذكر . وهذا مرسل من هذين الوجهين وقد استقصينا السكلام على ذلك في أول شرح البخاري والله الحمد والمنة . وفي صميح البخاري عن أبي الدرداء قال : كنا مع رسول الله ﷺ في سفر في حر شديد وما فينا صائم إلا رسول الله عليه وعبد الله من رواحة رضى الله هنه ، وقد كان من شعرا . الصحابة المشهورين ، وعما نقله البخاري من شعره في رسول الله بَيْطَانَة :

وفينا رسول الله تناوا كتابه إذا انشق مروف من النجر ساطع يبت يجاف جنبه عن فراشه إذا استئقلت بالشركين المضاجع أقى بالمدى بعد السي فقاوبنا به موقنات أن ما قال واقع

وقال البخارى حدثنا حران بن ميسرة تنا محد بن فضيل عن حصين عن عامر عن النجان بن بشير قال : أخمى طى مبدالله بن رواحة فجعلت أخته حرة تبكى ؛ واجبلاه واكدا واكدا تمدد عليه فقال حين أفاق : ما قلت شيئا الاقيل لى أنت كذلك ? حدثنا قديبة تنا خيشمة عن حصين عن الشمي عن النمان بن بشير قال : أخمى على عبد الله بن رواحة ، جدا . فلما مات لم تبك عليه وقد قدمنا مازله به حسان بن عابت مع غيره . وقال شاعر من المسلمين بمن رجع من وقية مع من رجع رض الله عنهم :

كنى حزنا أنى رجت وجغر وزيد وعبدالله فى رمس أقبر

(١)كذا في الاصل وفي الحلبية : اللاكاني والمحفوظ : اللالكائي .

قضوا نحبهم لما مضوا لسبيلهم وخلفت قبلوى مع المتغير وسيأتى إن شاء الله تعالى بثبة مارثى به هؤلاء الامراء الشلاث من شعر حسان بن ثابت وكحب بن مالك وغى الله عنهما وأرضاها .

## ﴿ فصل في ذكر من استشهد يوم مؤتة من المسلمين ﴾

فين المهاجرين جنفر مِن أبي طالب، ومولام زيد بن حارثة الكليي، ومحود بن الاسود بن حارثة بن نضلة المدوى ، ووهب بن سمد بن أبي سرح ، فهؤلاه أر بمة نفر . ومن الانصار عبد الله ا بن رواحة ، وعباد بن قيس الخز رجيان ، والحارث بن النعان بن اساف بن نضلة النجاري ، وسراقة ابن عمرو بن عطية بن خلساه المازني ، أر بعة نفر . فمجموع من قتل من المسلمين مومند هؤلاء الثمانية على ما ذكره أبن اسحاق لكن قال ابن هشام : وبمن استشهد موم مؤتة فيا ذكره ابن شهاب الزهرى أموكليب وجابر أينا عمرو بن زيد من عوف بن مبذول المازنيان وها شقيقان لأب وأم ، وعمرو وعامر ا بنا سعد بن الحارث بن عباد بن سعد بن عامر بن تعلبة بن مالك بن أقسى فهؤلاء أر بعة من الانصار أيضاً فلمجموع على القولين اثنا عشر رجلا وهذا عظم جدا أن يتقاتل جيشان متماديان في الدين أحدها وهو الفئة التي تقاتل في سبيل الله عدمها ثلاثة آلاف ، وأخرى كافرة وعدمها مائنا الف مقاتل ، من الروم مائة الف ، ومن نصارى المرب مائة الف ، يتبار زون و يتصاولون ثم مع هذا كله لا يفتل من المسلمين الا اثنا عشر وجلا وقد قتل من المشركين خلق كثير . هذا خالد وحدم يقول لقد اندقت في يدي تومئذ تسعة أسياف وماصبرت في يدي الاصفحة عانية فماذا ترى قد قتل مهذه الاسياف كلها ? 1 دع غيره من الابطال والشجعان من حملة القرآن ، وقد تحسكوا في عبدة الصلبان علمهم لمائن الرحمن، في ذلك الزمان وفي كل أوان . وهذا بما يدخل في قوله تمالي (وقد كان لكم فى فشتين النقتا فئة تقاتل فى سبيل الله وأخرى كافرة ترونهــم مثليهم رأى العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لمعرة لأولى الابصار).

## ﴿ حديث فيه فضيلة عظيمة لأمراء هذه السرية (١) ﴾

وهم زيد من حارثة وجخر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة رضى الله عنهم . قال الامام العالم الحافظ أبوزرعة عبــد الله بن عبد الــكريم الرازى فضر الله وجهه فى كنابه دلائل النبوة ـــ وهو كتاب جليل ــ حدثنا صفوان بن صالح الدمشتى ثنا الوليد تنا ابن جارٍ . وحدثنا عبد الرحمن بن

<sup>(</sup>١) لم يرد هذا الفصل في نسخة دارالكتب المصرية .

إراهيم الدمشق ثنا الوليد وحرو \_ يعنى ابن عبد الواحد ـ قالا : ثنا ابن جابر محمت سلم بن عامر الخبارى يقول أخبرى أو أما مة الباهلي محمت رسول الله على المسلم لله الخبارى يقول أخبرى أو أما مة الباهلي محمت رسول الله على المسلم لله الله الله المسلم لله قال فصمعت حتى إذا كنت في سواء الجبل إذا أنا بأصوات شديدة تقلت ما هؤلاء الاصوات ? قتالا عواء أهل النار مم الفلقا في فاذا بقوم معلقين بعراقيهم مشققة أشداقهم تحمل أشداقهم حما نقلت ما هؤلاء ؟ فقلا هؤلاء النبود والنصارى » قال سلم محمه من رسول الله يتيلي أم من رأيه ؟ وتم الفلقا في فاذا قوم أشد شئ انتفاخاً وأنان شئ ربحاً كان ربحهم المراحيض قلت من هؤلاء ؟ قالا هؤلاء الله الملاقي عنص أولادهن الباتين ثم انطلقا في فاذا ربياً كان ربحهم المراحيض قلت من هؤلاء ؟ قالا هؤلاء الزانون والزوائي ثم انطلقا في فاذا ربياً من يعمن أولادهن الباتين ثم انطلقا في فاذا ويش نعمين الحيات تقلت من هؤلاء ؟ قالا هؤلاء قالا هؤلاء ذرارى المؤمنين ثم أشرة في شرقاً هذا بنفر بنش يعمرون من خر لهم فقلت من هؤلاء ؟ قالا هؤلاء ذرارى المؤمنين ثم أشرة في شرقاً هذا بنفر الميا وربد بن حارثة وعبد الله المراوحة على مرفقات من هؤلاء قالا هذا جعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة وعبد الذي رواحة ثم أشرة في شرة في شرة أذا أنا بنفر ثلاثة فقلت من هؤلاء قالا هذا المراهم وموسى عليهم السلام وهم يفتظر ونك .

## ﴿ فصل فيها قبل من الاشمار في غزوة مؤتة ﴾

قال ابن أسحاق : وكان مما بكي به أصحاب مؤتة قول حسان :

تأويني ليل يبترب أحسر وعم اذا ما توم الناس مسهر لل كرى حبيب هيجت لى عرة وكم اذا ما توم الناس مسهر لل كرى حبيب هيجت لى عرة وكم من كريم يبتل ثم يسبر وأيت خيار المسلمين تواردوا شوبًا وخلفاً بعدم يتأخر وزيد وعبد الله تنابعا (١) يؤته شهم ذو الجناحين جعفر وزيد وعبد الله حين تنابعا (١) جيماً وأسباب المنية غطر غداة مضوا بالمؤمنين يقودهم الى الموت ميمون النقيبة أزهر أخركضوه البدر من آل هائم أفي إذا سم الظلامة جسر فطاعن حتى مال غير مؤسد بمترك فيه القنا متحكسر

(١-١) في الاصول في الموضعين : تبايموا والتصحيح من ابن هشام .

فصار مع المستشهدين توابه جنان وملتف الحدائق أخضر وكنا ترى فى جفر من محمد وقاه وأمراً حازماً حين يأمر وما زال فى الاسلام من آل هاشم دعائم عز لا يزان ومفخر مها جبل الاسلام والناس حولم حل ومنهم أحمد المتخير وحزة والعباس منهم ومنهوا عقبل وماء العود من حيث يعصر بهم تفرج اللأواء فى كل مأذق صاس الادامات بالناس مصد م أولياء الله أتزل حكم عليهم وفيهم ذا الكتاب المطهر

وقال كمبُ بن مالك رضى الله عنه :

نام العيون ودمع عينك جمل صحاكا وكف الطباب المخفط (١٠) في البلة وردت على هومها طوراً أخن ونارة أيمل (١٠) واحتادى حزن فبت كأنى بينات فش والساك موكل وجداً على النفر الذين تتابعوا بيناً يؤتة أسنعوا لم ينقلوا صبروا يؤتة الأله عليهم من فتية وسق عظلمهم الغلم المسبل صبروا يؤتة الأله غفيهم من فتية فقوها أمام المسلمين كأنهم فنق علين المديد المرفل يتدون يجمنو ولوائه قدام أولهم فنهم الأول عني تفرجت الصغوف وجعفل حيث التتى وعث الصغوف بجمل فتنع المديد والشمس قد كمنت وكادت نأفل قرم على بجيانه من هاهم وعليهم نزل الكتاب المتزل قوم جم عصم الاله عباده وعليهم نزل الكتاب المتزل في عليه عنه الله عباده وعليهم نزل الكتاب المتزل في في السفاه حباهوا وترى خطيهم من يجبل في السفاه حباهوا وترى خطيهم من يجبل

 <sup>(</sup>١) العياس المظلم والأعمس الضعيف البصر.
 (٣) ف السهيل جمع طباية وهي سير بين خرزتين في المزادة فاذا كان غــير محكم وكف منه
 الما . وأيضا جمع طبة وهي شقة سنطيلة . (٣) كنا في الاصل وفي ابن هشام : أتملسل .

بيض الوجوه ترى بطون أكفهم تُنْدَى اذا اعتدرائومان الممحل وبهديم (١) نصر النبي المرسل

## فيالنالغالجين

﴿ كتاب بمث رسول الله ﷺ الى ملوك الآقاق وكتبه البهم ﴾ ﴿ يدعوهم الى الله عزوجل وإلى الدخول فى دين الاسلام ﴾

ذ كر الواقدي أن ذلك كان في آخر سنة ست في ذي الحجة بمد عرة الحديبية ، وذكر البهيق هذا الفصل في هذا الموضم بعد غزوة مؤتة والله أعلم . ولا خلاف بيئهم أن بعد ذلك كان قبل فتح مكة و بعد الحديبية لقول أبي سفيان لهرقل حين سأله هل يندر فقال لا ونحن منه في مدة لا ندرى ما هو صافع فيها . وفي لفظ البخاري وذلك في المعة التي مادُّ فيها أبو سفيان رسول الله عَيْمَالِيُّهُ . وقال محمد من اسحاق : كان ذلك ما بين الحديبية ووفاته عليه السلام . ونحن نذكر ذلك هاهنا و إن كان قول الواقدي محتملا والله أعلم. وقد روى سلم عن يوسف بن حماد أ" لَمَعْنِي عن عبد الاعلى عن سعيد ان أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك أن رسول الله بَيِّكِيٌّ كتب قبل مؤتة الي كسرى وقيصر و إلى النجاشي و إلى كل جبار يدعوهم إلى الله عز وجل وليس بالنجاشي الذي صلى عليه . وقال ونس ان بكير من محمد من اسحاق حدثني الزهري عن عبيد الله من عبد الله من عتبة عن عبد الله بن عباس حدثني أبوسفيان من فيه إلى في قال: كنا قوماً تجارا وكانت الحرب قد حصرتنا حتى نهكت أموالنا ، فلما كانت المدنة \_ هدنة الحديبية \_ بيننا و بين رسول الله ﷺ لا نأمن إن وجدمًا أمناً ، فخرجت تاجراً إلى الشام مم رهط من قريش فوالله ما علمت بمكة امرأة ولا رجلا الا وقمه حملني بضاعة ، وكان وجه متجرئا من الشام غزة من أرض فلسطين فخرجنا حتى قدمناها وذلك حين ظهر قيصر صاحب الروم على من كان في بلاده من الفرس فاخرجهم منها ورد عليمه صليبه الاعظم وقد كان استلبوه إياه ، فلما أن بلغه ذلك وقد كان مثر له بحسص من الشام فخرج منها عشى متشكرا إلى بيت المقدس ليصلي فيمه تبسط له البسط ويطرح علما الرياحين ، حتى انهى إلى أيلياء فصلى مها فاصبح ذات غداة وهو مهموم يقلب طرفه إلى السهاء، فقالت له بطارقته أنها الملك لقد أصبحت مهموماً ? فقال أجل ، فقالوا وما ذاك ? فقال أريت في هذه الليلة أن ملك الختان ظاهر ، فقالوا والله ما فعلم أمة من الأم تختتن الاالمهود وهم تحت يديك وفي سلطانك فان كان قد وقع ذلك في نفسك (١) كذا في الاصول وفي ابن هشام : يحدهم بالحاء المهلة .

منهم فابعث في مملكتك كلها فلا يبتى يهودي الا ضربت عنقه ، فتستربيع من هذا الهم . فأنهم في ذلك من رأمهم يدرونه بينهم إذ أناهم رسول صاحب بصرى برجل من العرب قد وقع اليهم ، فقال : أبها الملك إن هذا الرجل من العرب من أهل الشاه والابل يحدثك عن حدث كان بيلاده فاسأله هنه ، فلما انتهى اليه قال لترجانه: سله ما هذا الخبر الذي كان في بلاده؟ فسأله فقال: هو رجل من العرب من قريش خرج بزهم أنه نبي وقد اتبعه أقوام وخالفه آخرون، وقد كانت بينهم ملاحم في مواطن غرجت من بلادي وهم على ذلك . فلما أخبره الخبر قال جردوه فاذا هو مختتن فعال هذا والله الذي قد أديت لا ما تقولون، أعطه أو به ، الطلق لشأنك. ثم إنه دعا صاحب شرطته فقال له قلب لي الشام ظهراً لبطن حتى تأتى رجل من قوم هـ ذا أسأله عن شأنه ، قال أنوسفيان فوالله إلى وأصحابي لبغزة اذ هجم علينا فسألنا عمن أتم ? فاخراه فساقنا البه جيماً فلما انتهينا اليه قال أبو مفيان : فواقه ما رأيت من رجل قط أزعم أنه كان أدهى من ذلك الاخلف \_ بريد هرقل \_ قال فلها انتهينا اليه قال ً أيكم أمس به رحاً ? فقلت أنا ، قال ادنوه مني ، قال فاجلستي بين يديه ثم أمر أمحاني فاجلسهم خلقي وقال: إن كذب فردوا عليه ، قال أبو سفيان فلقد عرفت أنى لو كذبت ما ردوا على ولكثي كنت امرها سيداً أتكرم وأستحى من الكذب وعرفت أن أدنى ما يكون في ذلك أن برووه عنى ثم يتحدثونه عنى بمكة فلم أكذبه ، فقال أخرى عن هــذا الرجل الذي خرج فيكم، فزهنت له شأنه وصغرت له أمره ، فقلت سلني عما بدا لك ? قال كيف نسبه فيكم ? فقلت محضاً من أوسطنا نسباً ، قال كاخبر في هل كان من اهل بيته أحد يقول مثل قوله فهو يتشبه به ? فقلت لا قال فاخر في هل له ملك فاسلبتموه إله فجاه سهذا الحديث الردوه عليه ? فقلت لا قال فاخرى عن اتباعه من هم ? فقلت الأحداث والضعفاء والمساكين فاما أشرافهم وذووا الانساب منهسم فلا، قال فاخير في عن صحبه أيميه و يكرمه أم يقليه ويفارقه ? قلت ما صحبه رجل فغارقه قال فأخبر في عن الحرب بينكم وبينه ؟ فعلت سجال يدال علينا وندال عليه . قال فاخبر في حل يغدر فلم أجد شيئاً أغره به إلا مي قلت لا وتمين منه في مدة ولا تأمن غدره فمها . فوالله ما النفت اليها مني قال فاعاد على الحديث ، قال : زهمتُ أنه من أعضكم نسباً وكذلك يأخذ الله النبي لا يأخذه الا من أوسط قومه ، وسألتك هل كان من أهل بيته أحد يقول مثل قوله فهو يتشبه به فقلت لا ، وسألنك هل كان له ملك فاسلمتموه إلياه فجاء بهذا الحديث الردوا عليه ملسكه فقلت لا ، وسألتك عن اتباعه فزعت أنهم الاحداث والمساكين والضمفاء وكذلك أتباع الأنبياء في كل زمان ، وسألتك عن يتبعه أيجبه ويكرمه أم يقليه ويفارقه فرهمت أنه قل من يصحبه فيفارقه وكذلك حلاوة الاعان لا تدخيل قلبا فتخرج منه، وسألتك كيف الحرب بينكم وبينه فزعت أنها سجال يدال عليكم وتدالون عليه وكذلك يكون حرب الانبياء

ولهم تحكون العاقبة ، وسألتك هل يغدر فرعت أنه لا يغدر فلأن كنت صدقتني ليغلن على ما تُعت قدمي هانين ولوددت أتى عنسه فأغسل عن قدميه ، ثم قال الحق بشأنك قال فقمت وأنا أضرب إحدى يدى على الاخرى وأقول: يا عباد الله لقب أمر [ أمر ابن أبي كبشة ، وأصبح ملوك بني الأصغر ينحافونه في سلطانهم. قال ابن اسحاق: وحدثني ] (١) الزهري قال حــدثني أسقف من النصاري قد أدرك ذلك الزمان قال : قدم دحية بن خليفة على هر قل بكتاب رسول الله ﷺ فيه بسم الله الرحم الرحم من محد رسول الله الى حرقل عظيم الروم ، سلام على من اتبم الهدى أما بمد فاسلم قسلم يؤتك الله أجرك مرتين ، فان أبيت فان إثم الاكاريين عليك . قال فلما أنهمي اليه كتابه وقرأه أخذه فجمله بين فحذه وخاصرته ثم كتب الى رجل من اهل رومية كان يقرأ من العمرانية ما يقرأ يخبره هما جاه من رسول الله ﷺ فكتب اليه إنه النبي الذي ينتظر لا شك فيه فاتبعه، فأمر بعظاه الروم فجمعوا له في دسكرة ملكه ثم امر بها فاشرحت (٢) عليهم واطلم عليهم من علية له وهو منهم خاتف قتال : ياممشر الروم إنه قــد جاءثي كتلب احد و إنه والله الذي الذي كنا نلتظر ومجمل ذكره فى كتابنا نعرفه بعلاماته وزمانه فاسلموا واتبعوه تسلم لكم دنياكم وآخرتكم فنخروا نمخرة رجل واحدوابتدروا أنواب الدسكرة فوجدوها مفلقة دوئهم ء فحافهم وقال ردوم على فردوم عليه فقال لهم المعشر الروم إلى إنما قلت لسكم هذه المقاله أختبركم مها لأ نظر كيف صلابتكم في دينكم ؟ فلقد رأيت منكم ما سرقى فوقعوا له سجدا ثم فتحت لهم أبواب الدسكرة فخرجوا . وقد روى البخاري قصة أبي صفيان مع هرقل بزيادات أخراً حبينا أن توردها بسندها وحروفها من الصحيح ليمل ما بين السياتين من التباين ومافهما من الفوائد. قال البخاري قبل الاعان من صحيحه حدثنا أو المان الحسكم من نافع تناشميب عن الزهري اخر في عبيد الله بن عبد الله بن عنبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس اخر . أن أبا حفيان أحرد أن حرقل أوسل اليه في دكب من قريش وكاتوا عباراً بالشلم في المعة التي كان دسول [الله ﷺ ماد فيها أباسفيان وكفار قريش ، فأتوه وهم بايلياء فدعاهم في مجلسه وحوله عظاء الروم ثم دعام ودعا بالترجمان فقال : أيكم أقرب نسباً بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي ? قال أبو سفيان فقلت أنا أقربهم نسباً . قال ادنوه مني وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره ، ثم قال لترجمانه قل لهم إلى سائل هذا عن هذا الرجل فان كذبني فـكذبوه ، فوالله لولا أن يؤثروا عني كذيًّا لـكذبت عنه ، ثم كان أول ما سألني عنه أن قال كيف نسبه فيكم ? قلت هو فينا ذونسب قال فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله ? قلت لا قال فهل كان من آباته من ملك ? قلت لا قال فأشراف الناس اليموه أم ضفاؤم ؟ قلت بل ضمفاؤهم قال أيزيدون أم ينقصون ? قلت بل بزيدون قال فهل برتد أحد منهم سخطة لدينه (١) ما بين المربمين سقط من نسخة حلب.
 (٢) كذا بالاصل ولعلمها: فأسرجت علمهم.

بمد أن يدخل فيمه ? قلت لا قال فهل كنتم تنهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ? قلت لا قال فيل يغدر ، قلت لا وعن منه في مدة لا ندري ما هر فاعل فها ، قال ولم مكني كلة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة ، قال فهل قاتلتمونه ? قلت نعم قال فكيف كان قتالكم إياه ؟ قلت الحرب بيننا وبينه سجال ينال منا وننال منه ، قال ماذا يأمركم ؟ قلت يقول اعبدوا الله وحسه ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم و يأمرها بالصلاة والصدق والعفاف والصلة ، قتال الترجان : قل له سألتك عن نسبه فزعمت أنه فيكم ذو نسب وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها : وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول قبله فذكرت أن لا فقلت لوكان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يتأسى بقول قبل قبله ، وسألتك هل كان من آبائه [ من ملك ] فذ كرت أن لا فلو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه ، وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فذ كرت أن لا ، فقد أعرف أنه لم يكن ليدر الكذب على الناس ويكذب على الله ، وسألتك أشراف الناس البعوه أم ضمفاؤهم فذ كرت أن ضعفاهم اتبعوه وهم أتباع الرسل، وسألتك أثريدون أم ينقصون فذ كرت أنهم يزيدون وكفاك أمر الايمان حتى يتم ، وسألتك أبرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فذكرت أن لا وكذهك الابمان حين تخالط بشاشته القاوب ، ومألتك هل يندر فذكرت أن لاوكذلك الرسل لا تغدر، وسألتك بما يأمركم فذكرت أنه يأمركم أن تعبسدوا الله ولا تشركوا به شيئًا وينها كم عن عبادة الاوثان ويأمركم بالصلاة والصدق والمفاف ، فان كان ما تقول حَمَّا فسيملك موضع قدى حاتين . وقد كنت أعلم أنه خارج لم أكن أظن أنه منكم فاد أعلم أنى أخلص اليه لتجشمت لقامه ، وفركنت عنده لنسلت عن قدميه . ثم دعا بكتاب رسول الله رَجَيْلَتُهُ الذي بست به مع دحية إلى عظم بصرى فدفعه إلى هرقل فاذا فيه ۽ بسم الله الرحن الرحم من محد بن عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم ، سلام على من اتبع الهدى أما بسمه ؛ فإنى أدعوك بدعاية الاسلام اسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين ، فان توليت فان عليك إثم الاريسيين و ( يا أهل السكتاب تعالوا إلى كملة سواء بيننا وبينسكم أن لا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئًا ولا يتخذ بعضنا بعضًا أر بابا من دون الله فان تولوا فقولوا أشهدوا بالامسلمون ) قال أنو سفيان : فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كترعنده الصّخب وارتفت الاصوات وأخرجناه فقلت لاصحابي حين خرجنا لقدامر أمر ان أبي كبشة أنه يخافه ملك بني الاصفر ، فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله على الاسلام قال وكان ابن الناطور صاحب إيلياء وهرقل أسقف على فصارى الشام يحدث أن هرقل حين قلم إيلياه أصبح وِما خبيث النفس، فقال بعض بطارقته قد استنكرنا هيئنك ؟ قال ابن الناطور: وكان هرقل حَرًّا، ينظر في النجوم ، فغال لهم حين سألوه إلى رأيت حين نظرت في النجوم ملك الحلمان

قد ظهر فن يختتن من هذه الأمم ؛ قالوا ليس يختتن الا اليهود ولا يهمنك شأتهم واكتب إلى مدائن ملكك فليقتلوا من فمهــم من النهود ، فبيهًا هم على أمرهم أنى هرقل رجل أرسل به ملك غسَّان فجرهم عن خبر رسول الله ﷺ ، فلما استخبره هرقل قال اذهبوا فافظروا أمخنتن هوأم لا إ فنظروا اليه فحدثوه أنه مختةن ، وسأله عن العرب فقال هم يختتنون ، فقال هرقل : هذا ملك هذه الامة قد ظهر . ثم كتب إلى صاحب له بروميَّة ـ وكان نظيره في العلم ـ وصار هرقل إلى حص فلم يرم بحمص حتى أناه كتاب من صاحبه نوافق رأى هرقل على خروج النبي ﷺ وهو نبي ، فا ذن هرقل لسظاء الروم في دسكرة له يحمص ثم أمر بابوابها فنلقت ، ثم اطلم فقال : بإممشر الروم عل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت لسكم ملسككم ? فتتابعوا لهذا النبي ، فحاصوا حيصة حمر الوحش الى الانواب فوجدوها قد عُقت ، فلما رأى هرقل نفرهم وأيس من الايمان قال ردوهم على ، وقال إلى إيما قلت مقالق آ فناً أختبر بها شدتكم على دينكم فقد رأيت ، فسجدوا له و رضوا عنه . فكان ذلك آخر شأن هرقل . قال البخارى : ورواه صالح من كيسان وبونس ومعمر عن الزهرى . وقد رواه البخارى في مواضع كثيرة في صحيحه بالغاظ يطول استقصاؤها . وأخرجه بقية الجاعة الا ابن ماجه من طرق عن الزهري . وقد تكلمنا على هذا الحديث مطولا في أول شرحنا لصحيح البخاري ما فيه كفاية وذ كرمًا فيه من الفوائد والنكت المعنوية واللغظية وفله الحمد والمنة . وقال ان لهيمة عن الاسود عن هروة قال : خرج أبو سفيان من حرب إلى الشام تاجراً في نفر من قريش و بلغ هرقل شأن رسول الله ﷺ فأراد أن يعلم ما يعلم من شأن رسول الله ﷺ فارسل إلى صاحب العرب الذي بالشام في ملحكه يأمره أن يبعث اليه برجال من العرب يسألهم عنه ، فأرسل اليه ثلاثين رجلا منهم أبوسفيان ان حرب ، فدخاوا عليه في كنيسة إيلياه التي في جوفها ، فقال هرقل : أرسلت البيكم لتخبر وفي عن هذا الذي ممكة ما أمره 1 قالوا ساحركذاب وليس بنبي ، قال فاخبروني من أعلمكم به وأقر بكم منه رحاً ? قالوا هذا أبو سفيان ابن عمه وقد قاتله ، فلما أخبروه ذلك أمر مهم فاخرجوا عنه ثم أجلس أبا سفيان فاستخبره، قال اخبرتي يا أيا سفيان ? فقال هو ساحر كذاب ، فقال هرقل إني لا أريد شتمه ولكن كيف نسبه فيكم ? قال هو والله من بيت قريش ، قال كيف عقله و رأمه ? قال لم يف له رأى قط ، قال هرقل هل كان حلاقًا كذابًا مخادعاً في أمره ? قال لا والله ما كان كذلك ، قال لسله يطلب ملكا أو شرفاً كان لاحد من اهل بيته قبله ? قال ابوسفيان لا ، ثم قال من يتبعه منكم هل رجم اليكم منهم أحد ? قال لا ، قال هرقل هل يندر اذا عاهد ? قال لا إلا أن يندر مدته هذه ، فقال هرقل وما نحاف من مدته هذه ? قال إن قومي أمدوا حلفاءهم على حلفائه وهو بالمدينة ، قال هرقل إن كنثم أنتم بدأتم فانثم أغدره فنضب ابوسفيان وقال لم يغلبنا الامرة واحدةوأنا يومئذ غائب وهو يوم

بدر ، ثم هٰزوته مرتين في بيونهم نبقر البطون ونجدح الا آذان والفروج ، فقال هرقل كذابًا ترا. أم صادقا فقال بل هو كاذب، فقال إن كان فيكم نبي فلا تقناوه فان أضل الناس لذلك المهود . ثم رجم أبو سفيان ففي هذا السياق غرابة وفيه فوائد ليست عند ابن اسحاق ولا البخاري . وقد اورد موسم ان عقبة في مفازيه قريبا مما ذكره عروة من الزبير والله اعلم . وقال ابن جرير في ثار يخه : حدثنا ابن حيد ثنا سلمة ثنا محد من أسحاق عن بعض اهل العلم قال: إن هرقل قال الدحية بن خليفة الكللي حين قلم عليه بكناب رسمول الله عَيْمَا اللهِ والله إلى لا علم أن صاحبك نبي مرسل ، وأنه الذي كنا نفتظر ونجسه في كتابنا ولكني أخاف الروم على ننسي ، ولولا ذلك لاتبسته ، فاذهب الى صفاطر الاسقف فاذكر له أمرصاحبكم فهو والله في الروم أعظم مني وأجود قولا عندهم مني ، فانظر ماذا يقول الت ? قال فجاء دحية فاخبره ما جاه به من رسول الله عَيْكَ الى هرقل وما يدعو اليه ، فقال صفاطر والله صاحبك نبي مرسل نعرف بصنته وتعجده في كتابنا باميه ،ثم دخل وألق ثياباً كانت عليه سوماً وليس ثياباً بياضاً ثم أخـــذ عصاه فخرج على الروم في الــكنيسة فقال : يا معشر الروم إنه قـــد جاه فا كتاب من احمد يدعونا فيه إلى الله وإلى أشهد أن لا إله إلا إلله وأن احمد عيده و رسيله . قال فرثيها | اليه وثبة رجل واحد فضر وه حتى قتاره قال فلما رجم دحية الى هرقل فاخبره الخبر قال قد قلت لك إنّا نخافهم على أنفسنا ، فصفاطر والله كان أعظم عندهم واجوز قولا منى [ وقسد روى الطبرانى من طريق يحيى من سلمة من كهيل عن ابيه عن عبد الله من شداد عن دحية السكلى قال : بعثني رسول الله عِينَا إلى قيصر صاحب الروم بكتاب فقلت استأذنوا لرسول رسول الله بينايين ، فأتى قيصر فقيل له إن على الباب رجلا بزهم أنه رسول رسول الله ففزعوا لذلك وقال أدخله فادخلني عليه وعندم بطارقته فاعطيته السكتاب فاذا فيه ، بسم الله الرحين الرحيم من محسد رسول الله الى قيصر صاحب الروم، فنخر ابن أخله احر از رق سبط فقال لا تقرأ الكتأب اليوم فانه بدأ بنف، وكتب صاحب الروم ولم يكتب ملك الروم، قال فقرى الكتاب حتى فرغ منه ثم أمرهم فخرجوا من عنه مثم بعث الى فدخلت عليه فسألني فاخبرته ، فيعث إلى الاسقف فدخل عليه \_ وكان صاحب أمرهم يصدرون عن رأيه وعن قوله .. فلمما قرأ السكتاب قال الاسقف : هو والله الذي بشرةًا به موسى وعيسى الذي كنا ننتظر : قال قيصر فا تأورني ? قال الاسقف أما أنا فالى مصدقه ومتبعه ، فقال قيصر : أهرف أنه كذلك ولمكن لا أستطيع أن أضل إن ضلت ذهب ملكي وقتلني الروم إ (١) و به قال محمد بن اسحاق عن خالد بن يسار عن رجل من قدماً إهل الشام قال : لما أراد هرقل الخروج من ارض الشام الى القسطنطينية لما بلغه من أمر النبي ﷺ جم الروم فقال : يامشر الروم إنى عارض (١) ما بين المربعين لم يرد في نسخة دار الكتب المصرية .

عليكم أموراً فانظر وافيا أردت بها ? قالوا ما هى ? قال تعلمون واقد أن هذا الرجل لنبي مرسل نجده نعرة بسمته التي وصف لنا فهم فانتبعه فتسنم لنا واخرتها نقالوا نحق نكون نحت ايدى العرب وقت أعظم الناس ملكا ، وأكرد وجالا . وأقساء بلدا ؟ قال فهم أعطيه الجزية كل سنة أكسر شوكته وأستريح من حربه بما أعطيه إياه ، قالوا محن فعلى العرب الذل والصفار يخرج يأخنونه منا وضن أكثر الناس عدداً ، وأعظمه ملكا ، وأمنعه بلدا ، لا والله لا نفعل هذا أبدا ، قال فهم وضن أكثر الناس عدداً ، وأعظمه ملكا ، وأمنعه بلدا ، لا والله لا نفعل هذا أبدا ، قال فهم والأمام ، قال وكانت أرض سورية و فلسطين والأردن ودهشق وحمى وما دون الدرب سورية ، وما كان وراء الدرب عندهم فهو الشام . فقالوا فيمن نعطيه أرض سورية وقد عرفت أنها أرض سورية الشام لا نفعل هذا أبدا ، فلما أبوا عليه قال أما والله لتودن أنسكم قد ظفرتم اذا استنم منه في مدينتكم . قال ثم جلس على بقل له فافطلق حتى اذا أشرف على الدوب استقبل أرض الشام ثم قال : السلام عليك يا أرض سوريه تسلم الوداع ، ثم مدخل قسطنطيلية والمنه أهم .

﴿ ذَكَرُ إِرْ سَالُهُ عَلَيْهِ السَّلْامِ اللهِ مَلْكُ الْعَرْبِ مِنْ النَّسَارِي الذِينَ بِالشَّامِ ﴾

قال ابن اسحاق : ثم بعث رسول الله ﷺ شجاع بن وهب أخا بني أسد بن خزيمة الى المنفر ابن الحارث بن أبي شمر النسانى صاحب دمشق (١٠) قال الواقدى : وكتب معه ؛ سلام على من اتبع الهدى وآمن به ، وادعوك الى أن تؤمن بالله وحده لا شريك له يبقى لك ملكك . فقدم شجاع بن وهب فقرأه عليه فقال : ومن ينتزع ملكى ? إلى سأسير اليه .

## ﴿ ذَكَرُ بِنْ الْيَ كَسْرَى مَكَ الْفُرْسَ ﴾

و روى البخارى من حديث الليث عن بونس عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن ابن ابن البحد بن ابن عباس أن رسول الله علي بيث بكتابه مع رجل الى كسرى وأمره أن يدفعه الى عظم البحد بن المحدين الى كسرى ، فلما قرأه كسرى مزقه قال فحسيت أن ابن المسيب قال فدعا علمهم رسول الله علي الله عن الزهرى عبد الله بي وقس عن يونس عن الزهرى حدثنى عبد الرحم بن عبد القارى أن رسول الله بي قال عبد الله بن عبد الله عندا لله في المندر خطيبا فحمد الله وأنى عليه وتشهد ثم قال : « أما بعد فائى أريد أن أبث بعضكم إلى ملوك الاعلم ملا تفتلف على عالمت على المواد أنه إنا لا تفتلف على عليك فى شئ أبعاً فرنا وابعثنا ، فبحث شجاع بن وهب إلى كسرى فأمر كسرى بأوانه أن بزين على الله الموادث بن شحو الفسائى .

ثم اذن لعظاء فارس ، ثم أذن لشجاع من وهب ، فلما أن دخل عليه أمر كسرى بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسـلم أن يتبض منه ، فقال شجاع بن وهب : لا حتى أدفعه أنا البك كما أمرتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال كسرى ادنه فدًا فناوله الكتاب ثم دعا كاتباً له من أهل الحيرة فقرأه فاذا فيه ۽ من محمد من عبد الله ورسوله إلى كسرى عظيم فلوس . قال فاغضبه حين بدأ رسول الله صلى الله عليه وسـلم بنفسه وصاح وفضب ومزق الـكتَّابُ قبل أن يعلم ما فيه ، وأمر, بشجاع ابن وهب الخرج ، فلما وأي ذلك قسد على راحلته ثم سار ثم قال : والله ما أبال على أي الطريقين أ كون إذ أديت كتاب رسول الله عليه الله على عن كمرى سورة غضبه بعث الى شجاع ليدخل عليه فالنس فلم توجد ، فطلب إلى الحيرة فسبق ، فلما قدم شجاع على النبي عَطَالِيُّهُ أُخبر ، عا كان من أمر كسرى وتمزيقه لـكتاب رسول الله ﷺ ، فقال رسول الله ﷺ « مرق كسرى ملكه ، وروى محد بن اسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن أبي سلمة أن رسول الله ﷺ بعث عبد الله من حمدافة بكتابه إلى كسرى ؛ فلما قرأه مزقه ، فلما بلغ رسول الله يَكُلُّني قال د مزق ملكه ، وقال ان جرير (١) حدثنا أحدين حيد ثنا سلة ثنا ان اسحاق عن زيدين أبي حبيب قال: و بعث عبد الله مِن حدافة مِن قيس مِن عدى مِن سـعيد بن سهم إلى كسرى بن هرمز ملك فارس وكتب معه ؛ بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس ، سلام على من اتبــم المدى ، وآمن بالله ورسوله وشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له وأن عدما عبده ورسوله ، وأدعوك بدعاء الله فاني أنا رسول الله إلى الناس كافة لأ فنر من كان حياً و يحق القول على السكافرين. فان تسلم تسلم و إن أبيت فان إثم المجوس عليك. قال فلما قرأه شقه وقال: يكتب إلى مهـذا وهو عبدى ١٠ قال ثم كتب كسرى إلى باذام وهو ثائبه على اليمن أن ابعث إلى هذا الرجل بالحجاز وجلين من عندك جلدين فليأتيالي به ، فيعث بإذام قهرمانه \_ وكان كاتبا حاسباً \_ بكتاب فارس و يعت معه رجلا من الفرس يقال له خرخرة ، وكتب معهما الى رسول الله عليه يأمره أن ينصرف معهما الى كسرى وقال: لأبا ذويه إيت بلاد هـذا الرجل وكله والتني بخره ، غرجا حتى قدما الطائف فرجدا رجلا من قريش في أرض الطائف فألوه عنه فقال هو بالمدينة ، واستبشر أهل الطالف ـ يعنى وقريش جهما ـ وفرحوا . وقال بعضهم لبعض أبشر وا فقه نصب له كسرى ملك الماوك كفيثر الرجل؛ فخرجا حتى قدما على رسول الله ﴿ لَيُعْلِينُهُ فَكُلُمه أَبَّا ذُويه فَقَالَ : شاهنشاه ملك الملوك كسرى قد كتب الى الملك باذام يأمره أن يبعث اليك من يأتيه بك وقد بعنى البك لتنطلق معى ، فان (١) في ابن جر براختلاف في الأسهاء فانه صحى باذام باذان واباذويه بابويه وخرخرة خرخسرة [ الى غير ذلك فراجعه في السنة السادسة.

أضلت كتب لك الى ملك الماوك ينفعك ويكفه عنك، وإن أبيت فهو من قد علمت فهو مهلكك ومهك قومك ومخرب بلادك . ودخلا على رسول الله بَيْطِيْقِ وقد حلقا لحاها وأعفيا شوار مهما فسكره النظر العهما وقال و ويلكما من أمركا مهذا ؟ » قالا أمرنا ربنا \_ يعنيان كسرى \_ فقال رسول الله ﷺ « ولكن ربى أمرنى باعفاء لحيتى وقص شاربى » ثم قال • ارجما حتى تأثياني غداً » قال وأتى رسول الله ﷺ الخمر من السهاء بان الله قــد سلط على كـــرى ابنه شيرويه فقتله في شهر كـذا وكذا في ليلة كذا وكذا من الليل سلط عليه ابنه شيرويه فتنله . قال فدعاهما فاخرهما فقالا هل تعرى ما تقول ? إنا قد نقمنا عليك ماهو أيسر من هذا فنكتب عنك مهذا ونضر الملك بإذام ? قال « نسم أخبراه ذاك عني وقولا له إن ديني وسلطاتي سبيلغ ما بلغ كسري وينتهي الى الخف والحافر ، وقولا له إن أسلمت أعطيتك ما تحت يديك وملكتك على قومك من الابناء ، ثم أعطى خرخرة منطقة فيها ذهب وفضة كان أهداها له يعض الماوك فخرجا من عنده حتى قدما على باذام فاخبراه الخبر فقال والله ما هذا بكلام ملك و إني لاً رى الرجل نبياً كما يقول وليكونن ما قد قال ، فللن كان هذا حمّاً فهو نبي مرسل ، و إن لم يكن فسنرى فيه رأياً . فلم ينشب باذام أن قدم عليه كتاب شيرو يه أما بعد ، فاتي قد قتلت كسري ولم أقتله الا غضباً لفارس لما كان استحل من قتل أشرافهم وتحرهم في ثنو رهم، عاذا جاءك كتابي هذا فخذ لى الطاعة بمن قبلك ، وافطلق الى الرجل الذي كان كسرى قد كتب فيه فلا تهجه حتى يأتيك أمرى فيه . فلما انتهى كتاب شير ويه الى باذام قال : إن هـذا الرجل لرسول فأسلم وأسلمت الأبناء من فارس من كان منهم بالتمن . قال وقد قال باذو يه الباذام : ما كلت أحداً أهيب عندي منه . فقال له بإذام هل معه شرط ? قال لا . قال الواقدي رحه الله : وكان قتل كسرى على يدى ابنه شيرويه ليلة الثلاثاء لمشر ليال مضين من جمادى الا ّخرة من سنة سبع من الهجرة لست ساعات مضت منها:

قلت : وفى شعر بعضهم ما برشد أن قتله كان فى شهر الحرام وهو قول بعض الشعراء : قتلوا كسرى بليل محرما فتولى لم يمتع بعكن وقال بعض شعراء العرب :

> وكسرى إذ تقاممه بنوه باسياف كا اقتسم المحام تمخضت المنون له بيوم أثى ولسكل حاملة تمام

البهبق : وروى فى حديث دحية بن خليفة أنه لما رجع من عند قيصر وجد عند رسول الله بيناليج رسل كسرى ، وذلك أن كسرى بعث يتوعد صاحب صنعاه و يقول له : ألا تسكفيني أمر رجل قد ظهر بارضك يدعونى الى دينه ، السكفينه أو لا نعلن بك ، فيمث البه فقال لرسله « أخبروه أن ربى قد قتل ربه الليلة » فوجدوه كا قال . قال و روى داود بن أبي هند عن عامر الشعبي نحو هذا . ثم روى البهبق من طريق أبي بكر بن عياش عن داود بن أبي هند عن أبيه عن أبي هر بوة قال : أقبل سعد الى رسول الله يَتَنْظِينَة فقال : « إن في وجه سعد خبراً « فقال يا رسول الله هلك كسرى » فقال « لعن الله كسرى أول الناس هلا كا فارس ثم الدرب » .

قلت: الظاهر أنه لما أخبر رسول الله ﷺ بهلاك كسرى لذينك الرجلين يسنى الاميرين اللذين قدما من اللب البن باذام ، فلما جاه الخبر وفق ما أُخبر به عليه الصلاة والسلام وشاع في البلاد وكان سعد بن أنى وقاص أول من صحم جاء الى رسول الله عليه اخبره يوفق إخباره عليه السلام وهكذا بنحو هــذا التقدير ذكره البيهتي رحمه الله . ثم روى البـهتي من خير رجه عن الزهري أخـرتي أو سلة بن عبد الرحمن أنه بلغه أن كسرى بينها هو في دسكرة ملكه بعث له .. أو قيض له .. عارض يعرض علميــه الحق فلم يفجأ كسرى الا رجل بمشى وفي يعم عصاً فقال : ياكسرى هل لك في الاسلام قبل أن أكبر هذه العصا؟ فقال كبرى فعم لا تكبرها ، قولى الرجل فلها ذهب أرسل كسرى الى حجابه فقال من أذن لهذا الرجل على ? فقالوا ما دخل عليك أحد، فقال كذبتم، قال فنضب علمم ويهددهم ثم تركيم . قال فلما كان رأس الحول أتى ذلك الرجل ومعه المصا قال يا كسرى هل لك في الاسلام قبل أن أكسر هذه العصاع قال فيم لا تمكسرها ، فلما المصرف عنه دعا حجابه قال لهر كالمرة الأولى ، فلما كان العام المستقبل أناه ذلك الرجل معه العصا فقال له هل اك يا كسرى ف الاسلام قبل أن أكسر المصا فتال لا تكسرها لا تكسرها فسكسرها، فأهلك الله كسرى عند ذلك . وقال الامام الشافي : انبأ ابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هررة أن رسول الله عَصَّلِيَّة قال : « إذا هلك كسرى فلا كسرى بمده ، واذا هلك قيصر فلا قيصر بعده ، فوالذى نفسى بيده لتنفقن كنوزها في سبيل الله » أخرجه مسلم من حديث ابن عبينة واخرجاه من حديث الزهري به . قال الشافعي ولما أتى كسرى بكتاب رسـول الله ﷺ مرقه فقال رسول الله وَيُطِّيِّنُ ﴿ مِنْقَ مَلْكُهُ ﴾ وحفظنا أن قيصر أكرم كتاب رسول الله عِيَّاليُّنَّ ووضعه في مسك ، فقال رسول الله بَيْنَا ﴿ ثُبِت ملك ﴾ قال الشافعي وغيره من العلماء ولما كانت العرب تأتي الشام والعراق للتجارة فأسلم من أسلم منهم شكوا خوفهم من ملكي العراق والشام الى رسول الله عليه فقال « أذا علك كسرى فلا كسرى بسده ، واذا علك قيصر فلا قيصر بعده » قال فباد ملك

الاكسرة بالكلية و زال ملك قيصر عن الشام بالكلية ، و إن ثبت لهـــم ملك في الجلة بهركة دعاه رسول الله ﷺ لهم حين عظموا كتابه والله أعلم .

قلت : وقى هذا بشارة عظيمة بان ملك الروم لا يعود أبداً الى أرض الشام . وكانت العرب تسمى قيصر لمن ملك الشام مع الجزيرة من الروم ، وكسرى لمن ملك الفرس ، والنجاشى لمن ملك المبشة ، والمقوقس لمن ملك الاسكندرية ، وفرعون لمن ملك مصر كافراً ، و بطليموس لمن ملك الهند ولم أعلام أجناس غير ذلك وقد ذكرناها فى غير هذا الموضع والله اعلم ، وروى مسلم عن قنيبة وغيره عن أبى عوانة عن مجاك عن جار بن سحرة قال قال رسول الله من جار بن سحرة قال قال رسول الله من جار بن سحرة مثل ذلك المسلمين كنوز كسرى فى القصر الابيض ، وروى اسباط عن سماك عن جار بن سحرة مثل ذلك المسلمين كنوز كسرى فى القصر الابيض ، وروى اسباط عن سماك عن جار بن سحرة مثل ذلك المسلمين كنوز كسرى فى القصر الابيض ، وروى اسباط عن سماك عن جار بن سحرة مثل ذلك

## ﴿ بعده عليه السلام إلى المقوقس ﴾

(صلعب مدينة الاسكندرية واحمه جريج بن مينا القبطي)

قال بونس بن بكير عن ابن اسحاق : حدثني الزهري عن عبد الله بن عبد القاري أن رسول الله عَيْنَا إِنَّ مِنْ حَامِلِ مِن أَنَّى بِلْتُمَّةِ الى المُقوقى صاحب الاسكندرية فمضى بكتاب رسول الله عَيْنَا اللهِ البه ، فقبل السكتاب وأكرم حاطباً وأحسن نزله وسرحه الي النبي ﷺ ، وأهدى له مع حاطب كسوة و بغلة بسرجها وجاريتين احداها أماراهم واما الاخرى فوهها رسول الله والله عليه لحمد بن قيس العبدي . رواه البيهتي تم روى من طريق عبد الرحن بن زيد بن أسسلم عن أبيه ثنا يمعي بن عبد الرحمن من حاطب عن أبيه عن جده حاطب بن أبي بلتمة قال: بعشق رسول الله عَطَالَيْهِ الى المتوقس ملك الاسكندرية ، قال فجئته بكتاب رسول الله ﷺ فانزلني في منزله وأقمت عنده ، ثم بعث الى وقد جم بطارقته وقال : إنى سائلك عن كلام فأحب أن تفهم عنى قال قلت هلم قال أخرى عن صاحبك أليس هو نبي ? قلت بل هو رسول الله ، قال فا له حيث كان هكذا لم ينع على قومه حيث أخرجوه من بلده الى غيرها ? قال فقلت عيسى ابن مريم أليس تشهد أنه رسول الله ؟ قال بلي قلت فاله حيث أخذه قومه فأرادوا أن يصلبوه ألا يكون دعا علهم بإن مهلكهم الله حيث رفعه الله الى الساء الدنيا ? فقال لى : أنت حكم قد جاء من عند حكم هذه هدايا أبعث بها ممك الى محد وارسل ممك بيذرقة يبدر قونك الى مأمنك ، قال فاهدى الى رسول الله عَلَيْكُ ثلاث جوار منهن أم الراهم ابن رسول الله ﷺ ، وواحدة وهمها رسول الله ﷺ لحسان بن ثابت الانصاري ، وأرسل اليه بطرف من طرفهم . وذكر ابن اسحاق أنه أحدى الى رسول الله ﷺ أربع جوار احداهن مارية أم ابراهم والاخرى سيرين التي وهمها لحسان بن البت فوانت له عبد الرحمن بن حسان .

قلت: وكان فى جملة المدية غلام أسود خصى اسمته ما بور وخفين ساذجين أسودين و بغلة بيضاء اسمها الدلدان، وكان ما يور هذا خصياً ولم يسلوا بأمره بادى الأمر فصار يدخل على مارية كاكان من عاداتهم بيلاد مصر، فجل بعض الناس يشكل فهما بسبب ذلك ولا يسلمون بحقيقة الحال وأنه خصى حتى قال بعضهم إنه الذى أمر رسول الله عليه في من أبى طالب بقتله فوجده خصيا فتركه والحديث فى صحيح مسلم من طريق . . . (١)

قال این اسحاق : و بعث سلیط بن حمر و بن عبدود آخا بنی عامر بن لؤی إلی حودة بن علی صاحب الیمارة و بعث العسلاء بن الحضری إلی جیفر بین الجلندی وحمار بن الجلنسدی الازد بین صاحبی عمان (۲)

### ﴿ غزوة ذات السلاسل ﴾

ذكرها الحافظ البيبق هاهنا قبل غزوة الفتح ، فساق من طريق موسى بن عقبة وعروة بن الزبير الم بن رسل الله على عرو بن العاص الى ذات السلاسل من مشارف الشام فى بل وعبد الله ومن يلبهم من قضاعة . قال عروة بن الزبير و بنو بلى أخوال العاص بن وائل ، فعا صار الى عناك خف من كترة عدوه فبحث الى رسول الله ميناك خف من كترة عدوه فبحث الى رسول الله ميناك خف من كترة عدوه فبحث من سراة المهاجر بن رضى الله عنهم اجمين ، وأثر عليهم رسول الله والتي المنافق المن

<sup>(</sup>١) بياض في الاصل الحلبي والمصرية وفي التيمورية : اقتصر على قوله في صحيح مسلم .

 <sup>(</sup>٣) ليست هـ نـه الجلة في التيمورية وفي ابن هشام أنه بعث العلاء بن الحضري الى المندرين ساوي العبدى ملك البحرين ، وهروين العاص الى جيفر وهيد ابنى الجندى وسليط الى تمامة بن أقال وهوذة بن على . (٣) في ابن هشام ، إلى الشام وأحسبه خطأ .

في المهاجرين الأولين فهم ألو يكو وعراء وقال لأبي عبيدة حين وسعه والأعطفا عا فخرج أو عسدة حتى إذا قدم عليه قال له عرو: إما جثت مددا لي ، فقال له أبو هبيدة لا ولكني على ما أنا هليه وأنت على ما أنت عليه . وكان أو عبيدة وجلا ليناً سهلا وحيناً عليه أمر الدنياء عمَّال لهُ جمزوَ أَتُث مدى تقال له أو عبيدة ياعر و إن رسول الله ﷺ قبد قال لي و لا تختلفا ، و إنك إن حميلتي أطمتك ، فقال له حمر و فإتى أمير عليك وإنما أنت مذذلي ، قال فدونك يُفسيدُرهم و في الماض بالناس . وقال الواقدي : حدثني ربيمة بن عثمان عن مزيد بن رومان أن أبا عبيدة لما آب الى عرو ا بن العاص فصاروا خسمائة فساروا الليل والنهار حتى وطئ بلاد بلي ودوخها ،وكما انتهي الى موضع بلغه أنه قد كان مهذا الموضع جمع فلما صحموا بك تفرقوا حتى انتهى الى أقصى بلاد بل وعذرة و بلةين ولق في آخر ذلك جماً ليس بالكثير فاقتتلوا ساعة ، وتراموا بالنبل ساعية ، ورمي ومثذ عامر بن ربيمة وأصيب ذراعه، وحمل المملون علمهم فهزموا وأعجزوا هرباً في البلاد وَعَفرقواً ودوخ عمرو ما هناك أوقام أياماً لا يسمم لهم يجمم ولا مكان صار وا فيه ، وكان يبعث أصحاب الخيل فيأثون بالشاء والتعم فكاثوا ينحرون ويَدْبِعُون وَلم يكن في ذلك أ كثر من ذلك ، ولم تكن غنامٌ تقسم . وقال الو داود ثنا ابن المثنى ثنا وهب بن جر بر ثنا أبي محمت يحيى بن أبوب يحدث عن بزيد بن أبي حبيب عن عران بن أبي أنس عن هيه الرحن بن جيبر عن عرو بن الماس. قال : احتابت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فاشفقت إن اغتسلت أن أهلك ، قال فتيممت بم صليت بأصحابي الصبح فذكروا ذلك لرسول الله عِين فقال « ياحرو صليت بأصحابك وأنت جنب ٢ ، قال خمر ته بالذي منصني من الاغتسال وقلت إني معمت الله يقول ( ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحما ) فضحك نبي الله ﷺ ولم يقل شيئاً . حدثنا مجد بن سلمة ثنا أن لهيمة وعمرو بن الحارث عرب بزيد ابن أبي حبيب عن عمران بن أبي انس عن عبسه الرحن بن جيبر عن أبي قيس مولى عزو بن الساص ـ وكان على سرية ـ فذكر الحديث ينحوه قال فنسل النابنه وتوضأ وضوه، المصلاة أثم مهل بهم فَهُ كُرُ مُعُوهُ وَلَمْ يَهُ كُو النَّيْمِمِ . قال أبو داود: وروى هذه القصة عن الأورَّاعي عن حسَّان بن عظية وقال فيه فتيمم ، وقال الواقدي :حدثني أغلج بن سعيد عن ابن عبدارجن بن رقيش عن أبي بكر بن حزم قال : كان حرو بن الماص حين قناوا احتلم في ليلة باردة كأشد ما يُكون من البرد ، فقال لاصَّامابه ما ترون والله احتلت فإن الهشلت من ، فدها عاء فتوضأ ونفسل فربعه وتبينهم ثم قِلم فصل بهم ، فكان أول من بعث عوف بن مالك ربداً ، قال عوف فقدمت على وجول الله ﷺ في السحر وهو إصلى في بينه فسلمت عليمه فقال رسول الله عَيَّالِيَّةً وعوف مِن مالك (ع فقلت عوف، من ما الله وارسول الله ، قال ﴿ صاحب الجزور ؟ » قلت نمنه ولم يزد على هـ ينها بعه ذلك شيئًا ثم قِل ﴿ أَجْهُ مِنْ ثَيْنَ

ناخبرته عا كان من بضيرنا وما كان من أي عبيدة وعرو ومطاوعة أني عبيدة ، فقال رسول الله كالله « رحم الله أبا عبيسة بن الجزاح » قال ثم أخفزته أن عمراً صلى بالناس وهو جنب ومعه ماء لم رزد على أن غيلة فيحه وتومَّأ ، فيكت رسال إلله كالله ، فلما قدم عم و على رسال الله يَتَطَالُهُ سأله عن مِثلاته المنبر . فقال: والذي يعنك الحق إلى لو اغتسات لمت لم أجد برداً قط مثله . وقد قال تمالي ﴿ وَلا تَقْتَاوَا أَنْفُسِكُمْ إِنْ اللَّهُ ،كَانَ بِكُو رَحِيرًا ﴾ قال فضحك رسول الله ﷺ ولم يبلغنا أنه قال شيئًا . وقال أبين إسخاق: حذثني يزيد بن أبي حبيب عن عوف بن مالك الاشجع، قال كنت في الغزوة الله ﷺ عمر و من العاص وهي غزوة ذات السلاسل فصحمت أيا مكر وعر فمروث. بقوم وهم على جزور قد تمروها وهم لا يقدرون على أن يبعضوها وكنت اصراً حازراً ، فقلت لهنم تعطوى منها عشراً على أن أقسمها بينكم 9 قالوا فم فأخلت الشفرة فجرأتها مكاني وأخذت منها جزءاً غملته إلى إصماني فاطبخناه وأكلناه ، فقال أنو بكر وحر: أنى لك هذا اللحم بإعرف الأخبر تهما فقالا لا والله ماأحسنت حين أطعمتنا هذا، ثم قاما يتقيّا أن مافي بطونهما منه ، فأما أن قفل الناس من ذلك السفركنت أول قادم على رسول الله ﷺ فجئته وهو يصلي في بيته فقلت السلام عليك إرسول الله ورخمــة الله وبركاته ، فقال د أعوف من مالك? » فقلت نعم بأنى أنت وأمي فقال « صاحب الجزور?» ولم نزدي على ذلك شيئًا. هكذا رواه محمد من اسحاق عن نزيد بن أبي حبيب عن عوف بن مالك وهو منقطم بل معضل . قال الحافظ البحق : وقد رواه ابن لهيمة وسميه بن ألى أوب عن نزيد بن أبي حبيب عن ربيعة بن لتيبط عن مالك بن زهدم أظنه عن عوف بن ما فذكر نحوه إلا أنه قال: فبرضته على عمر فسألني عنه ناخبرته فقال قسد لمجلت أجرك ولم يأكله. ثم حكى عن أنى عبيمة مثله ولم يذكر فيه أبا بكر وتمامه كنحو ما تقمه م. وقال الحافظ البمية الما أبوعيد الله الحافظ وأبو سميد بن أبي عرو قالا : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الاصم ثنا يحق ان أبي طالب ثنا على مِن عاصم ثنا خالد الحذاء عن أبي عبّان النهدي محمت عرو بن العاص يقول بِمِثني رسول اللهُ ﷺ على حِيش ذات السلاسل وفي القوم أبو بكر وعمر ، فحدثت نفسي أنه لم يبعثني على أبي بكر وعمر الا لمنزلة لي عنده، قال فأتيته حتى قمعت بين يديه فقلت يا رسول الله من أحب الناس البك قال: عائشة ، ٤ قلت إني لست أسألك عن أهلك قال د فأوها » قلت ثم من ٤ قال دعر » قلت ثم من إحق عدد رهاً قال قلت في نضو لا أعود أسأل عن هذا ، وهذا الحديث مخرج في حيجان من طريق خالد بن مهر ان الحذاء عن أبي عثمان التهدي واحمه عبد الرحق بن مل حدثني عمرو بن الماض أن وسنول الله ﷺ بعثه على جيش ذات السلاسل، فأتيته فقلت أى الناس ب اليك ؟ قال ه عائشة ، قلت فن الرجال ؟ قال ه أوها » قلت ثم من ؟ قال ه ثم عر بن الحطاب »

ضد رجالا . وهذا لفظ البخاري وفي رواية قال حرو: فسكت مخافة أن يجملني في آخرهم . ﴿ مرية أني عبيدة الى سيف البحر ﴾

قال الامام ملك عن وهب بن كيسان عن جار قال : بعث رسول الله عليه الم بمثاً قبل الساحل وأمَّر علهم أباعبيمة بن الجراح وهم ثلثاثة قال جابر وأنا فهم ، فخرجنا حتى اذا كنا بيعض الطريق فني الزاد فأتوا أباعبيمة بأزواد ذلك الجيش فجمع كله فكان مزودي تمرء فكان يقوتنا كل وم قليلا قليلا حتى فني ولم يكن يصيبنا الاتمرة تمرة ، قال فقلت وما تنني ثمرة ? فقال لقد وجديًا فقدها حين فنيت . قال ثم انتهينا الى البحر فاذا حوت مثل الفارب ، قال فأكل منه ذلك الجيش ثماني عشرة ليلة ثم أمر أو عبيدة بضلين من أضلاعه فنصبا ثم أمر براحلته فرحلت ثم مر تعتها فلم يصبهما. أخرجاه في الصحيحين من حديث مالك بنحوه وهو في الصحيحين أيضاً من طريق سفيان من عبينة عن عرو بن دينار من جار قال: بعثنا رسول الله ﷺ في ثليائة راكب وأمير يا أبو عبيدة من الجراح ترصه عيراً لقريش ، فاصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخبط ، فسمى ذلك الجيش جيش الخبط قال ونحو رجل ثلاث جزائر ثم نحر ثلاث جزائر ثم ثلاثاً قنباه أو عبيدة، قال وألق السعر دامة مقال لها العنبر فأ كلنا منها نصف شهر وادَّهنا حتى ثابت الينا أجسامنا وصلحت ثم ذكر قصة الضلم. فقوله في الحديث نوصه عبراً لقريش دليل على أن هذه السرية كانت قبل صلح الحديبية والله أُعل والرجل الذي نحر لهم الجزائر هو قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنهما . وقال الحافظ اليسهيّر أنبأنا أو بكر بن اسحاق ثنا اصميل بن قنيبة ثنا يحيى بن يحيى ثنا أبوخيشة وهو زهير بن مداوية عن أبي الزبير عن جاء قال: بمننا رسول الله ﷺ وأمَّر علينا أبا عبيدة نتلق عيراً لقريش وزودنا جراباً من تمر لم يجد لنا غيره ، فكان أو عبيدة يعطينا تمرة . قال فقلت كيف كنتم تصنعون مها ؟ قال كنا تممها كا عمن الصي تم نشرب علمها الماء فتكفينا ومنا إلى الليل. وكنا فضرب بعصينا الخبط ثم نبله بالماء فنأكله ، قال فالطلقنا الى ساحل البحر فرفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم، فأتيناه فاذا به دابة تدعى العنبر، فقال أبو عبيدة : ميتة ، ثم قال لا بل نحن رسل رسول الله وتعليلة وفي سبيل الله وقد اضطررتم ف كلوا ، قال فأقنا عليه شيرا وعين ثاليات حتى مهنا ولقد كنا نغرف من وقب عينه بالقلال الدهن، وتقتطم منه القدر كالثور أو كقدر الثور، ولقد أخيد منا أم عبيدة ثلاثة عشر رجلا فاقعدهم في عينه ، وأخذ ضلماً من أضلاعه فاقامها ثم رحّل أعظم بعير منها فر عممها وتزودنا من لحها وشايق فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله عطي فذكرنا ذلك له فقال « هو ا رز ق أخرجه الله لحم فهل معكم شئ من لحه تطعمونا ? » قال فأرسلنا الى رسول الله ﷺ فأكل إ منه . ورواه مسلم عن يحيي بن يحيي وأحمه بن نونس وابو داود عن النفيلي ثلاثهم عن أبي

عيشة زهير بن معاوية الجمغي الكونى هن أبي الزبير محمـــد بن مسلم بن تعوس المــكي عن جارٍ بن عبدالله الانصاري به .

قلت : ومقتضى أكثر هـــنـــ السياقات أن هـــنـــ السرية كانت قبل صلح الحديبية ولــكن أو ردناها هاهنا تبما للحافظ البيهتي رحه الله فانه أو ردها بمد مؤنة وقبل غزوة الفتح والله أعلم. وقد ذكر البخاري بعد غزوة مؤتة سرية أسامة بن زيد الى الحرقات من جبينة فقال حدثنا عمرو بن محمد تنا هشم انبأنا حصين بن جنعب ثنا أنوظبيان قال صحت أسامة بن زيد يقول : بمثنا رسـول الله كالله الحرقة فصبحنا القوم فهرمناهم ، ولحقت أنا و رجل من الافصار رجلا منهم فلما غشيناه قال لا أله الا الله وفكف الانصاري وطمئته برعى حتى قتلته ، فلما قدمنا بلغ النبي ﷺ فقال ﴿ وَالسَّامَةُ أقتلته بعد ماقال لا الله الا الله ؟ ، قلت كان متعوداً ، فما زال يكر رها حتى تمنيت أنى لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم . وقد تقدم هذا الحديث والككلام عليه فها سلف . ثم روى البخاري من حديث مزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الاكوع قال : غزوت مع رسول الله ﷺ سبع غزوات وخرجت فها يبعث من البعوث تسم غزوات علينا مرة أبو بكر ومرة أسامة بن زيد رضي الله عنهما . ثم ذكر الحافظ البعيق هاهنا موتّ النجاشي صاحب الحبشة على الاســـلام وفعي رسول الله ﷺ له الى المسلمين وصلاته عليه . فروى من طريق مالك عن الزهري عن مسعيد بن المسيب عن أبي هر مرة أن رسول الله ﷺ في الى الناس النجاشي في البوم الذي مات فيه ، وخرج بهم الى المصلي فصف مهم وكبر أر بم تكبيرات أخرجاه من حديث مالك وأخرجاه أيضاً من حديث الليث عن عقيل عن الزهرى عن سعيد وأبي سلمة هن أبي هر يرة بنحوه . وأخرجاه من حديث ابن جريج عن عطاء عن جابر قال قال رسول الله وَيُتِطِّلُهُ \* مات اليوم رجل صلح فصاد اعلى أصخمة ، وقد تقدمت هذه الاحاديث أيضاً والسكلام علمها وفه الحد .

قلت: والظاهر أن موت النجاشي كان قبل الفتح بكثير فان في صحيح مسلم أنه لما كتب إلى ملوك الآقاق كتب إلى النجاشي وليس هو بالمسلم ، و زهم آخر ون كالواقدي أنه هو والله أعلم. و ووى الحافظ البيعتي من طريق مسلم بن خالد الزنجي عن موسى بن عقبة عن أيه عن أم كلنوم قالت: لما تزوج النبي صلى الله هليه وملم أم سلة قال «قد أهديت الى النجاشي أواق من مسك وحلة و إتى الأواء قد مات ، والأوى المدية الاسترد على فان ردت على — أظنه قال قلسة قال الميت كن أو فهي هك » قال ف كان كان وردت الهدية فلما ينكن أو فهي هك » قال ف كان كا قال رسول الله كان النجاشي و وردت الهدية فلما ردت عليه أعطى امرأة من فسائه أو قية ، من ذهك المسك ، وأعطى سائره أم سلة ، وأعطاها الحلة

# ١

﴿ وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .غزوة الفتح الاعظم وكانت في رمضان سنة ثمان ﴾ وقد ذكرها الله تعمل في القرآن في غير موضع فقال تعمالي ( لا يستوى منكم من أنخق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى ) الآية . وقال تعالى ( إذا جاء فصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح مجمعدر بك واستغفره إنه كان توايا ) .

وكان سبب الفتح بعد هدنة الحديبية ما ذكره عمد بن اسحاق حدثنى الزهرى عن هروة بن الزير عن المسرب الفتح بعد هدنة الحديبية الزير عن المسرب النتج عن المسرب في صلح المديبية أنه من شاء أن يدخل في عقد قريش وعهده أنه من شاء أن يدخل في عقد قريش وعهده [ فترائبت خزاءة وقالوا نحن نعخل في عقد عمد وعهده ، وتوائبت بنو بكر وقالوا نحن نعخل في عقد عمد وعهده ، وتوائبت بنو بكر وقالوا نحن نعخل في عقد قريش موهده ] فسكنوا في تلك المدنة نحو السبعة أو الثمانية عشر شهرا ثم إن بني بكر وتبوا على خزاعة لبلا بهاء يقال له الوتير وهو قريب من مكمة ، وقالت قريش ما يعلم بنا محمد وهذا الهيل وما الأنا من أحد ، فأعانوهم عليهم بالسكراع والسلاح وقاتاوهم معهم الصغن على رسول الله عليه عنه على درسول الله عليه المدود قال أبيات شعر ، فلما قدم على درسول الله عليه المدود قال أبيات شعر ، فلما قدم على درسول الله عليه المدود قال أبيات شعر ، فلما قدم على درسول الله عليه المدود قال أبيات شعر ، فلما قدم على درسول الله عليه المدود قال أبيات شعر ، فلما قدم على درسول الله عليه المدود قال أبيات شعر ، فلما قدم على درسول الله عليه المدود قال أبيات شعر ، فلما قدم على درسول الله عليه المدود قال أبيات شعر ، فلما قدم على درسول الله قليه عليه المدود قال أبيات شعر ، فلما قدم على درسول الله عليه المدود قال أبيات شعر ، فلما قدم على درسول الله على المدود قال أبيات شعر ، فلما قدم على درسول الله عليه المدود قال أبيات شعر ، فلما قدم على درسول الله المدود قال أبيات شعر ، من المدود قال أبيات شعر ، وسول الله المدود قال أبيات شعر ، وسول الله الموالم الله المدود المدود قال أبيات المدود قال أبيات المدود قال أبيات شعر ، وسول الله المدود الله المدود المد

يارب إلى خاشد محمد حلف أبيه وأبينا الأثلدا
قد كنتموا ولها وكنا والدا ثمت أسلنا فل نفرع يدا
خافصر رسول الله فصرا أبدا وادع عباد الله يأتوا معدا
فبهم رسول الله قد تجردا إن سم خسفا وجهه تريدا
في فيلق كالبحر يجرى مزبدا إن قريشاً أخلفوك الموعدا
ونتضوا ميثاقك المؤكدا وجعلوا لى في كداه رصدا
وزهوا أن لست أدعو أحدا فهم أذل وأقل عددا
هم بيتونا بالوتد هجدا وقتادنا ركاً وسجدا

رسول الله ﷺ لا إن هذه السجابة لتستهل بنصر بني كمب » وأمر رسول الله ﷺ الناس بالجهاز وكتمهم مخرجه وسأل الله أن يصمى على قريش خبره حتى يبنتهم في بلادهم .

قال ابن اسحاق: وكان السبب الذي هاجهم أن رجلا من بني الحضري اسمه مالك بن عباد من حلفاه الا ببود بن رزن خرج قاجراً فلما توسط أرض خزاهة عدوا عليه فتتاره وأخدوا ماله ، فسدت بنو بكر على رجبل عن بني خزاهة فقتاره ، فسدت خزاهة قبيل الاسلام على بني الاسود بن رزن أنه في وجد بني كنانة وأشرافهم يسلمي وكلثوم وذقيب فتتاره بعرفة عندا لصاب الحرم . قال ابن المسحاق: وحد بني رجل من الدئل قال كان بنوالاسود بن رزن بودون في الجاهلية ديتين ديتين . قال ابن اسحاق : فيينا بنو بكر و خزاهة على ذلك إذ حجز بينهم الاسلام ، فلما كان بوم المديية ودخل بنو بكر في عقد قريش ودخلت خزاعة على ذلك إذ حجز بينهم الاسلام ، فلما كان بوم المديية ودخل بنو بكر في مورة وروائلت النفر ، غفر ج توقل بن معاوية الدئل في من بكر وأرادوا أن يصيبوا من خزاعة قاراً من أولئك النفر ، غفرج توقل بن معاوية الدئل في قوده وهو بومئنسيده وقائدهم وليس كل بني بكر قابسه ، غبيت خزاعة وهم على الوثير ..ماه لهم فامابوا وجلا شهم وضاوز وا واقتتان و رفعت قريش بني بكر قابسلاح ، وقائل معهم من قريش من قائل باليل مستخفياً حتى حاوزوا خزاعة الى الحرم ، فلما انتهوا البه قالت بنو بكر إنا قد دخلنا الحرم إلماك إلهك مستخفياً حتى حاوزوا خزاعة الى الحرم ، فلما انتهوا البه قالت بنو بكر إنا قد دخلنا الحرم إلماك إلهك وقتل كلة عظيمة لا إله اليوم يا بني بكر أسيبوا أذكم فلمرى إنكم للسرقون في الحرم أخلا تصيبون في لي دار مولى لهم يقال له رافع ، وقد قال الا تمرو الين في دئك :

ألاحل أتى قصوى الأحابيش أننا رددنا بني كسب بأفوق ناصل رعند بديل محبساً غير طائل حبسناهم في دارة العبد رافع شقينا النفوس منهم بالمناصل بدار الذليل الاتجة الضم بعدما حبسناهم حتى اذا طال ومهم تفخنا لهم من كل شعب بوابل نذيُّعهم ذبح التيوس كأننا أسود نبارى فيهم بالقواصل وكاتوا لدى الانصاب أول غاتل هم ظلمونا واعتدوا في مسيرهم قفائو رحفان النمام الجوافل كآنهم بالجزع إذ يطردونهم قال فاجابه بديل بن عبــد مناة بن سلمة بن عمرو بن الأجب وكان يقال له بديل بن أم أصرم فقال : : تماقه قوم يفخرون ولم ندع لهم سيدا يندوهم غير نافل أمن خيفة القوم الاولى تزدرهم عبش الوتير خالفا غير آيل وفى كل يهم نحن تحبوا حباءنا لمغل ولا يحبي لتا في الماقل

ونعن صبحنا بالتلاعة (١) داركم باسيافنا يسبقن لوم الموافل ونمن منعنا بين بيض وعتود الل خيف رضوى من مجر القبائل ويم الغيم قد تكفت ساعياً عبيس فجناه يجلد حلاحل أيان أجرت في بيتها أم بعضكم بجسموسها تنزون إن لم نقاتل كذبتم وبيت الله ما إن تتلتموا ولكن تركنا أمركم في بلابل

قال ابن احماق : غدائق عبد الله بن أبي سلمة أن رسول الله ﷺ قال ه كأنكم بأبي سفيان قد جاءكم يشد في المقد ومزيد في المدة » قال أبن اسحاق : ثم خرج بديل بن ورقاء في نفر من خزاعة حق قدموا على رسول الله ﷺ فاخبروه بما أصيب منهم ومظاهرة قريش بني بكر عليم، ثم الصرفوا راجمين حتى لقوا أيا سفيان بسفان قد بمننه قريش الى رسول الله ﷺ يشد المقد ونزيد في المدة وقد رهبوا للذي صنعوا ، فلما لتي أنوسفيان بديلاً قال من أبين أقبلت إبديل? وظن أنه قد أتى رسول الله عَيْكَ فَيْ الله عَرِت في خزاعة في هذا السلحل في بطن هذا الوادي . قال فعمد أوسفيان الى مبرك وُلقته فأخذ من بعرها ففته فرأى فيه النوى فقال : أحلف بلله لقد جاء بديل محمداً ، ثم خرج أبو ا سغيان حتى قدم على رسول الله يَتَنِطَنُّكُ المدينة فدخل على اخته أم حبيبة ، فلما ذهب لسجلس على فراش رسول الله عَمَا الله عَمَا الله عَمَال بابنية ما أدرى أرغبت بي عن هذا الفراش أو رغبت به عنى ؟ فقالت هو فراش رسول الله عِيْمُ اللهِ وأنت مشرك تعبس فلم أحب أن تجلس على فراشه ، فقال بإبنية والله لقد أصابك بمدى شرء ثم ذهب إلى أبى بكر فكالمه أن يكلم له رسول الله ﷺ فقال ما أمّا خاصل، ثم أتى عمر بن الخطاب فكلمه فقال عمر أنا أشغم لكم إلى رسول الله عِيْنِيِّيُّ ? فوافى ثولم أجد لكم الا الذر لجاهد تسكم به ، ثم خرج فدخل على على بن أبي طالب وعنده فاطمة بغت رسول الله عَيْنَاتُكُمْ وهندها حسن خلام يدب بين يدسهما ، فقال ياعلى إنك أمس القوم بي رحاً وأقربهم مني قرابة ، وقد ا جئت في حلجة فلا أرجعن كا جئت خائبا فاشفرلي الى رسول الله عِيَّا اللهُ وَعِمْكُ أَبَّا صَيَّانَ والله لقد عزم رسول الله سَيْطِيَّةِ على أمرما نستطيع أن نكلمه فيه ، فالتفت إلى فاطمة فقال إبلت محد هل ألك أن تأمري بنيك هذا فيجير بين الناس فيكون سيد العرب إلى آخر الدهر ? فقالت : والله ما بلغ بينيّ ذلك أن يجير بين الناس وما يجير أحد على النبي عَيْنَاتُهُ ، فقال يأبا الحسن إلى أرى الامور قد اشتدت على ة نصحني ? قال والله ما أعلم شيئاً ينني هنك ، ولـكنك سيد بني كنانة فتم فأجر بين الناس ثم الحق بارضك، فقال أو ترى ذلك مفنياً عني شيئاً ? قال لا والله ما أظن ولكن لا أجيه. لك غير ذلك . فقام أبو سفيان في المسجد فقال : أيها الناس إلى قد أجرت بين الناس ، ثم ركب (١) في الاصول: بالبلاغة داره . والتصحيح عن ابن هشام وممجم ياقوت .

بهيره فانطلق ظما أن قدم على قريش ظاوا ما ورادك ٢ قال بشت محمة فكلته فوائه مارد على شيئا أم جشت ابن أي قدحافة فوائد ما وجدت فيه خيراً ، ثم جشت عمر فوجدته أعدى عدو ، ثم جشت علياً فوجدته أاين القوم وقعد أشار على بأه رصنته فوائد ما أدرى هل يغنى عنا شيئاً أم لا ٢ قالوا عاذا أمرك ٢ قال أمرى أن أجير بين الناس فنملت ، قالوا هل أجاز ذلك محد ٢ قال لا ، قالوا و يحك مازادك الوجل على أن لسب بك فا يغنى عنا ما قلت ، فقال لا وافد ما وجدت غير ذلك [ ( قائمة ) ذكرها السبيل فتسكم على قول فاطمة في هذا الحديث ؟ وما يجير أحد على رسول الله وظلياً على ما جاء في الحديث و و يجبر على المسلمين أدام م قال : وجه الحم يشهما بأن المراد بالحديث من يجير واحدا ونفرا الحديث ، قال كان سحنون وابن المجسون يقولان : إن أمان المرأة موقوف على إجازة الامام ايام فليس له ذلك . قال كان سحنون وابن الملبش في يروى هذا عن عرو بن الماص وخالد بن الوليد . وقال أبو حنيفة : لا يجهوز أمان السبد وفي قوله عليه السلام ه و يجبر عليهم أدنام ، ما يقتفى دخول العبد والمرأة وافد أعلم ] ("ا وقد دوى الديمق من طريق حدد بن سلمة عن محدد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هر رة قال قالت بنو كسب : المنابع الديمق من طريق حدد بن سلمة عن أبي سلمة عن أبي هر رة قال قالت بنو كسب :

اللهم إلى كاشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأثلما فانصرهداك الله نصراً عتدا وادع عباد الله يأتوا مدداً

<sup>(</sup>١) ما بين المربسين لم يرد في النسخة الحلبية .

ألله عَيْنَاتُهُ ، والله لو وجدت الذر تفاتلكم لأعنتها عليكم ، ثم خرج فأني عمر من الحطاب فكلمه فقال عمر من الخطاب : ما كان من حلفنا جديد فأخلقه الله . وما كان منــه مثبتاً فقطمه الله ، وما كان منه مقطوعا فلا وصله الله . فقال له أمو مغيان جزيت من ذي رحم شراً ، ثم دخل على عثمان فحكلمه فقال عَمَانَ : جواري في جوار رسول الله عَيْلَيَّةٍ ثم اتبع أشراف قريش يكلمهم فحكلهم يقول عقدنًا في عقد رسول الله عِيْنَا ، فلما يشمى مما عندهم دخل على فاطمة بنت رسول الله عِيْنَالِيَّةِ فكلمها فقالت إِنَّمَا أَنَا امرأَة و إِنَّمَا ذَلَكَ إِلَى رسول الله ﷺ ، فقال لها فأمرى أحد ابنيك ، فقالت إنهما صبيان ليس مثلهما بجير، قال فكلم علياً ، فقالت أنت فكلمه ، فكلم علياً فقال له يأبا سفيان إنه ليس أحد من أصحاب رسول الله سَيُطُنُّهُ بِفتات على رسول الله عَيْثَلُتُهُ بجوار، وأنت سبيد قريش وأكبر هاوأمنها فأجر بين عشيرتك ، قال صدقت وأنا كذلك ، فخرج فصاح ألا إلى قد أجرت بين الناس ولا والله ما أظن أن يخفرني أحد، ثم دخل على النبي بَيْنَا اللهِ فَقَالَ : واعمد إلى قد أجرت بين [ النياس ولا والله ما أظن أن يخفرني أحد ولا رد جواري? فقال ﴿ أنت تقول يا أبا حنظلة ﴾ فحرج أبو صفيان على ذلك فزعوا \_ والله أعلم \_ أن رسول الله عَلَيْنَ قال حين أدر أو سفيان « اللهـ خذ على أسهاعهم وأبصارهم فلا برومًا الا يغنة ولا يسمعوا بنا الا فِئْة ، وقدم الوسفيان مكة فقالت له قريش ما وراءك هل جئت بكتاب من محد أو عهد ? قال لا والله لقد أبي على وقد تتبعت أصحابه فا رأيت قوما لملك عليم أطوع منهم له ، غير أن على بن أبي طالب قد قال لى النمس جوار الناس عليك ولا نجير أنت عليه وعلى قومك وأنت سيه قريش وأكبرها وأحقها أن لا تمخفر جواره فقمت بالجوارثم دخلت على محسد فذكرت له أنى قد أجرت بين الناس وقلت ما أظن أن مُخفرتى ? فقال أنت تقول ذلك يأبا حنظة ، فقالوا عبيين له رضيت بغير رضي ، وجئتنا عالا يني عنا ولا عنك شيئاً و إنما لسب بك على لممر الله ما جوارك بجائز و إن إخفارك علمهم لهين ، ثم دخل على امرأته نحدثها الحديث فغالت: قبحك الله من وافد قوم فما جئت بخير، قال ورأى رسول الله عَيَّالِيَّةِ سحابًا قال و إن هذه السحاب لتبض بنصر بني كس » فحك رسول الله علي ما شاه الله أن عك بعد ما خرج أو سفيان ، ثم أخذ في إلجهاز وأمر عائشة أن تجهزه ونحني ذلك ، ثم خرج وسول الله عِيْكِاللَّهِ إلى المسجد أو الى بعض حاجاته ، فدخل أبو بكر على عائشة فوجد عندها حنطة تنسف وتنقى ، فقال لَمَا وَابْنِية لَمْ تَصْنَعِينَ هَذَا الطَّمَام ؟ فَسَكَتَت فَقَالَ أَمْرِيد رسولَ الله عَيْظَاتُهُ أَن يَعْزو ؟ فصمنت فقال مريد بني الاصغر .. وهم الروم .. ? فصمتت قال فلمله تريد أهل نجد ? فصمتت قال فلمله تريد قريشا ؟ فصمت قال فدخل رسول الله يَتَطَالِينَ فقال له : يارسول الله أثريد أن تَحْرَج مخرجاً ؟ قال فعم قال فلطك تريد بني الاصفر ؟ قال لا : قال أثريد أهل تُجِد ? قال لا ، قال فلملك ثريد قريشاً ? قال فهم ، قال أو

عنانی ولم أشهد ببطحاء مكن وجال بنی كسب نحر رقابها وقتلى كثیر لم نجن ثبابها الالبت شعری مل تنال نصر فی اللبت شعری مل تنال نصر فی سیل بن عرو حرها وعقابها وصفوان عوداً حزمن شفر استه فهذا أوان الحرب شد عصابها فلا تأمننا یا این أم بجالد اذا احتلبت صرفا وأعصل أابها ولا تجزعوا منها فان سیوفنا لها وقعة بالموت یفتح بابها

 ان الرجل قد نافق ? فقال رسول الله وَهِيَاكِينَ « وما يدريك ياعمر لعل الله قد اطلم على أصحاب بدر ل يوم بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم » وأنزل الله في حاطب ( يأمها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء تلقون البهم بالمودة ) الى آخر القصة . هكذا أورد ابن اسحاق هذه القصة مرسلة وقد ذكر السهيلي أنه كان في كتاب حاطب أن رسول الله قد توجه اليكم بجيش كالليل يسير كالسيل وأقسم الله لو سار البكم وحد لنصره الله عليكم فانه منجز له ما وعده . قال وفي تفسير ابن سلام أن حاطبا كتب ؛ إن عدا قد نفر فاما البكر و إما الى غير كم فعليكم الحذر. وقد قال المخارى ثنا قتعة تنا سنيان عن عرو بن دينار أخبرتي الحسن من محمد أنه معم عبيد الله بن أبي رافم محمت علياً يقول: بعثني رســول الله ﷺ أمّا والزبير والمقداد نقال « الطلقوا حتى تأثوار وضــة خاخ فان مها ظمينة ممها كتاب فخذوه منها » فالطلقنا تعادى بنا خيلنا حتى أتينا الروضية فاذا نحن بالظمنة ، فقلنا أخرجي الكتاب، فقالت ما معي ، فقلنا لنخرجن الكتاب أو لتلقين الشاب. قال فأخرجته من عقاصها فأتينا به رسول الله ﷺ فاذا فيه من حاطب من أنى بلتمة الى كاس بمكة من المشركين يخدره ببعض أمر رسول الله عَيْنَاتِينَ فقال « يا حاملي ما هذا ؟ » فقال : يا رسول الله لا تسجل على إلى كنت امرهاً ملصقا (١) في قريش يقول كنت حليفا ولم أكن من أنفسها وكان من معك من المهاجرين من لهم قرابات بحمون مها أهلهم وأموالهم ، فأحببت إذا فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون قرابق ، ولم أضله ارتداداً عن ديني ولا رضا بالمكفر بعد الاسمارم ، فقال ارسول الله عَيْدُ والله عَد صدقكم ، فقال عمر : بارسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق ؟ فقال « إنه قد شهد بدراً وما يدريك لعل الله قد اطلع على من شهد بدراً فقال اعملوا ما شقتم فقد غفرت الح ، فانزل الله سورة ( يأمها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم أولياه ) الى قوله ( فقــد صل سواه السبيل) وأخرجه بقية الجاعة الا ان ماجه من حديث سنيان من عبينة وقال الترمذي حسن محسيح. وقال الامام احمد تنا حجين ويونس قالا: حدتنا ليث بن سمعد عن أبي الزبير عن جار ابن عبد الله أن حاطب بن أبي بلتمة كتب الى أمل مكة يذكر أن رسول الله عليه أراد غزوهم، فدل رسول الله مَثِيَاتِينَ على المرأة التي معها الكتاب فأرسل المها فاخـــذ كتامها من رأسها وقال ه ياحاطب أفعلت ? » قال فعم ، قال أما إنى لم أفعله غشاً لرسول الله ﷺ ولا نفاقاً . قد علمت أن الله مظهر رسوله ومتم له أمره غير أنى كنت غريبا بين ظهرانهم وكانت والدتي معهم فأردت أن أتخذ يدا عندهم، فقال له عمر : ألا أضرب رأس هــذا ؛ فقال « أتقتل رجلا من أهل بدروها يدريك

<sup>(</sup>١) كذا في الاصل . وقال السهيل : كنت عربرا وفسر المرير بالغريب .

لمل الله قــد اطلع الى أهل بدوفتال اعماوا ما شكتم » . تفرد مهذا الحديث من هذا الوجه الامام احمد و إسناد، على شرط مسلم وفه الحمد .

#### فصل

قال ابن اسحاق : فحد تني محد بن مسلم بن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ان عباس قال : ثم مضى رسول الله عَيْنَا لله الله على المدينة أوا رهم كاثوم بن حصين بن عتبة من خلف الغفاري ، وخرج لعشر مضين من شهر رمضان فصام وصام الناس معه ،حتى اذا كان بالسكديد بين عسفان وأمج أفطر، ثم مغي حتى نزل مر الظهران في عشرة آلاف من المسلمين، وقال عروة بن الزبير: كان ممه اثنا عشر الفا . وكفا قال الزهري وموسى بن عقبة ، فسبعت سلم و بعضهم يقول ألفت سلم وألفت مزينة وفى كل القبائل عدد و إسلام ، وأوعب مع رسول الله ﷺ المهاجرون والانصار فلم يتخلف عنه منهــم أحه . وروى البخاري عن محود عن عيد الرزاق عير ممر عن الزهري نحوه . وقد روى البهتي من حديث عاصم بن على عن الليث بن سعد عن عقيل عن الزهرى أخبر في عبيه الله بن عبه الله عن ابن عباس أن رسول الله عليه عزا غزوة الفتح في رمضان . قال وصحمت سعيد من المسيب يقول مثل ذلك لا أدرى أخرج في ليال من شعبان فاستقبل رمضان، أو خرج في رمضان بعد ما دخل ؟ غير أن عبيد الله من عبد الله أخبرتي أن ابن عباس قال صام رسول الله ﷺ حتى بلغ السكديد ــ الماء الذي بين قديد وهسفان ــ أفطر، فلم نزل يفطر حتى أنصرم الشهر . ورواه البخارى عن عبــد الله من موسف عن الليث غــير أنه لم يذكر الترديد بين شعبان ورمضان . وقال البخاري ثنا على من عبه الله ثنا جر بر عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ان عباس قال : سافر رسول الله عَلَيْكُ في رمضان ، فصام حتى بلغ عسفان ثم دعا بأناء فشرب نهاواً ليماه الناس، فأفطر حتى قدم مكة . قال وكان ابن عباس يقول : صام رسول الله ﷺ في السفر وأفطر ، فمن شاء صام ، ومن شاء أفطر . وقال نونس عن ان اسحاق عن الزهري عن عبيد الله نن عبد الله عن ابن عباس قال: مضى رسول الله عَلَيْنَ لمفرة الفتح واستعمل على المدينة أبارهم كالموم ابن الحصين الغفارى وخرج لمشر مضين من رمضان ، قصام وصام الناس ممه حتى أتى الـكديد بين عسفان وأمج فافطر ، ودخل مكة مفطرا فكان الناس مرون آخر الأمرين من رسول الله عَيْنَاتُهُ الفطر، وأنه نسخ ما كان قبله . قال البهتي : فقوله خرج لعشر من ومضان مدرج في الحديث ، وكذلك ذكره عبدالله من ادريس عن امن اسحاق ، ثم روى من طريق يعقوب بن سفيان عن جابرعن يميي عن صدقة هن أن اسحاق أنه قال: خرج رسول الله عِنْ الله عِنْ الله من رمضان سنة ممان ثم روى

البهتي من حديث أبي اسحاق الفزاري عن محمد من أبي حفصة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال : كان الفتح لثلاث عشر خلت من شهر رمضان قال البهيقي : وهذا الادراج وهم إنما هو من كلام الزهري ، ثم روى من طريق ابن وهب عن يونس عن الزهري قال قال : غزا رسول الله ﷺ غزوة الفتح ــ فتح ــ مكمّ فخرج من المدينة في رمضان ومعه من المسلمين عشرة آلاف، وذلك على رأس ثماني سنين ونصف ســنة من مقدمه المدينة . وافتتح مكة لئلاث هشرة بقين من ومضان . وروى البهق من طريق عبد الرزاق عن مصر عن الزهري عن عبيد الله من عبد الله عن ان عباس أن رسول الله ﷺ خرج في رمضان ومعه عشرة آلاف من المسلمين ، فصام حتى ملغ السكديد ثم أفطر . فقال الزهري و إنما يؤخذ بالأحدث فالأحدث . قال الزهري فصبح رسول الله عَيِّكُ مِنْ اللات عشرة لبلة خلت من رمضان ، ثم عزاه في الصحيحان من طريق عسد الرزاق والله أعلم . وروى البهي من طريق سميد من عبد العزيز التنوخي عن عطية من قيس هن أبي سميد الخدري قال : آذننا رسول الله وتتيني والرحيل عام الفتح اليلتين خلتا من رمضان تخرجنا صواماً حتى بلغنا السكديد فأمرنا رسول الله ﷺ بالفطر فاصبح الناس،رحي منهم الصائم ومنهم المفطر ، حق اذا بلغنا المترل الذي ثلق المدوأمرنا بالفطر فأفطرنا أجمين. وقد رواه الامام احمد عن أبي المفيرة عن سعيد بن عبد المزيز حدثني عطية بن قيس عن حدثه عن أبي سميد الحدري قال : آدننا رسول الله بالرحيل عام الفتح قليلتين خلتا من رمضان فخرجنا صواماحتي بلغنا الكديد فأمرًا رسول الله بالفطر فأصبح الناس مثهم الصائم ومنهسم المفطر حتى اذا بلغ أدنى متزل يلقى العدو أمرنا بالفطر وأقطرنا أجمون .

قلت : فيلى ماذ كره الزهرى من أن الفتح كان برم الثالث عشر من رمضان ، وما ذكره أو سعيد من أنهم خرجوا من المدينة فى قافى شهر رمضان يقتضى أن مدير م كان بين مكة والمدينة فى إحدى عشرة لبلة . ولسكن روى السبق عن أي الحين بن الفضل عن عبد الله بن جعفر عن يعقوب ابن سفيان عن الحدن بن الربيع عن ابن إدريس عن عمد بن اسحاق عن الزهرى ومحمد بن على ابن الحسين وعاصم بن عمر بن قتادة وعرو بن شعيب وعبد الله بن أي بكر وغيرهم قالوا : كان فتح مكة فى عشر بقيت من شهر رمضان سنة نجان . قال أبو داود الطيالسي : تنا وهيب عن جعفر بن محمد من أبيه عن جار عن عبد الله قال : خرج رسول الله على عالم الفتح صائما حتى ألى كراع الغيم والناس ممه مشاة و ركبانا وذلك فى شهر رمضان ، تقبل يارسول الله إن الناس قد اشتد علمهم الصوم و إنما ينظرون كيف فشرب والناس ينظرون ،

و أولئك العصاة » وقد رواه مسلم من حديث النقني والدراوردي عن جعر بن محمد . و روى الامام أحمد من حديث محمد . و روى الامام أحمد من حديث محمد بن اسحاق حدثني بشير بن يسار عن ابن عباس قال : خرج رسول الله والله عليه عليه على المناس المسلمون ممه ، حتى اذا كان بالكديد دعا عاء في قسب وهو على راحلته فشرب والناس ينظر ون يطهم أنه قد أفطر ، فافطر المسلمون ، تفرد به احمد .

### فصل

﴿ في اسلام العباس مِن عبد المطلب عم النبي ﷺ وأبي سفيان مِن الحارث مِن عبد المطلب ابن عم المعلب ابن عبد المعلب ابن عم رسول الله ﷺ وعبدالله بن أبي أمية بن المغيرة م المن رسول الله ﷺ فوجدوه في أثناه الطريق وهو ذاهب الى فتح مكة ﴾ .

قال ابن اسحاق : وقد كان العباس بن عبد المطلب لقى رسول الله عليه بعض الطريق، قال ابن هشام : لقيه بالجحفة مهاجراً بعياله وقد كان قبل ذلك مقيا يمكة على سقايته ورسول الله عليه ابن هشام : لقيه بالجحفة مهاجراً بعياله وقد كان أب سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وعبدالله بن أبي أمية قد لقيا رسول الله يقيه إيضاً بنيق الدقاب على وابن عنك وصهرك والتمسا الدخول عليه ، فسكلمته أم سلمة فيهما فقالت : يلوسول الله إن من عمك وابن عنك وصهرك قال و لا حاجة لى مهما أما ابن عمى فهتك عرضى . وأما ابن عمق فهو الذي قال لى عكمة ما قال » (١١ قال فعا خرج البهما الخبر بذلك ومم أبى سفيان بني له فقال : والله الذي يتنظيه وقال أو لا تحذن يسد بني ها أم ابن عمل الارس ثم نموت عطا وجوعاً . فلما بلغ ذلك النبي يتنظيه وقال أما أم أذن لهما الم أفذن لهما الم أفذن لهما الم أفذن لهما الله عما كان مضى منه :

المبرك أنى يم أحل راية لتغلب خيل اللات خيل عدد المدت كل معدد الكما لمدلج الميران أظلم ليله فهذا أوانى حين أهدى وأعتدى مدا يه هاد غير نفسى وقالى معدد وأدعى وإن لم أنتسب من محد هوا ما هموا من لم يقل بهواهم وإن كان ذا رأى بلم ويفند أريد لارضهم واست بلائط معالم أهد فى كل مقعد وقل لتقيف تلك عيرى أوعدى وقل لتقيف تلك عيرى أوعدى

 <sup>(</sup>١) قال السبيل : يسنى حين قال له : والله لا آمنت بك حتى تتخذ سلما الى الساء فتعرج فيه
 وأمّا أنظر ثم تأتى بصك وأربمة من الملائك يشهدون أن الله قد أرسك .

فاكند في الجيش الذي فالرعام وماكان عن جوى اسانى ولا يدى قبائل جامت من بلاد بسيدة "رائع جامت من سهام وسردد قال ابن اسحاق : فزعموا أنه حين أنشد رسول الله ﷺ وغالني مم الله من طردت كل مطرد ، ضرب رسول الله ﷺ بيمه في صدره وقال « أنت طردتنى كل مطرد » .

#### قصل

ولما انهى رسول الله والله الله من النظهران ترل فيه فقام كا روى البخارى عن يمي بن بكير عن اللهت وسلم عن أي الطاهر عن ابن وهب كلاها عن يونس عن الزهرى عن أي سلمة عن جابر قال : كنا مع رسول الله والله عن إلى الله عن يونس عن الزهرى عن أي سلمة عن جابر بالاسود منه فانه أطيب " قالوا يا رسول الله أكت ترعى النتم ? قال ( فهم وهل من نهى الا وقد رعاها » وقال الديهتي عن الحالم عن الحد بن عبدالجبار عن يونس بن بكير عن سنان بن اسميل عن أي الوليد سعيد بن مينا قال : كما فرغ أهل مكة ورجعوا أمرهم رسول الله تيلي بالمسير الله مكة ، فقل انتهى المحبة ، فقل الله يتلا الله مكة ، فقل النهى الكه من الأوليد سعيد بن مينا قال : كما فرغ أهل مكة ورجعوا أمرهم رسول الله تيلي بالمسير الله مكة ، فقل الشهرة الله ومل المحبة طيبة في فيه ، وكانوا ينظرون إلى دقة ساقى ابن مسعود وهو يرق فى الشجرة فيضحكون فقال رسول الله تيلي و المنجرة فيضحكون فقال رسول الله تيلي و المنجرة فيضحكون فقال وسول الله تيلي قال في الميزان من أحد » وكان ابن مسعود ما اختفى من شي " جاء به وضياره الى رسول الله تيلي قتال في ذلك :

هذا جنای وخیاره فیه إذ کل جان یام الی فیه

و فى الصحيحين عن أنس قال : أ ضجنا أرنباً ونحن بمر الظهران فسمى القوم فلغبوا فادركها فأخذتها فاتيت بها أبا طلحة فذيجها ، و بعث إلى رسول الله وسلح المنظمة وركما ونخذبها فقيله ، وقال ابن السحاق : ونزل رسول الله وسلح الله والمنظمة عن أبى الاسود عن عروة أن رسول الله والمنظمة والمنظمة عن أبى الاسود عن عروة أن رسول الله والمنظمة بين يديه عيوناً خيلا يقتصون العيون وخزاعة لا تدع أحداً بمضى وراءها ، فلما جاء أبو سفيان واصحابه أغذتهم خيل المسلمين وقام اليه عمر المناس من عبد المطلب وكان صاحباً لابى سفيان . قال ابن اسحاق : وقال المداس حين نزل رسول الله وسلحاق المنظمة وريش والله الله وسلحاق : وقال المداس حين نزل رسول الله وسلحاق المناس المناس المناس عين نزل رسول الله وسلحاق المناس المناس المناس المناس المناس حين نزل رسول الله وسلحاق المناس المناس المناس المناس حين نزل رسول الله وسلحاق المناس الله والمناس المناس المن

مَكَةَ عَنْوَةً قَبِلَ أَنْ يَأْتُوهُ فِيسَتَأْمَنُوهُ إِنَّالْهِلَاكُ قُرْ يُشْالُى آخَرُ الدَّهُ ءَقالُ فجلست على بغلة رسول الله ﷺ البيضاء فخرجت علمها حتى جئت الأراك فقلت لعلى أجد بعض الحطابة أو صاحب لبن أو ذا حاجة يأتي مكة فيخبرهم عكان رسول الله عليالية يخرجوا اليه فيستأمنوه قبل أن يدخل علمهم عنوة ، قال فوالله إنى لأسير علمها وألتمس ماخرجت له إذ صحت كلام أبي سفيان و بديل بن ورقاء وها يتراجعان حُشَّها الحرب، قال يقول أبو صفيان: خزاعة أذل وأقل من أن تكون هذه نيرانها وعسكرها . قال فعرفت صوته فقلت يأيا حنظلة ? فعرف صوتى فقال أو الفضل اقال قلت نع ، قال مالك فدى لك أبي وأمى ؟ قال قلت و يحك يا أبا سفيان هذا رسول الله عَلَيْنَ في الناس فقال واصباح قريش والله ، فما الحيلة فداك أبي وأمي ? قال قلت والله لأن ظفر بك ليضر بن عنقك فاركب في مجزهد البغلة حتى آتى بك رسول الله ﷺ فأستأمنه لك ، قال فركب خلني ورجع صاحباه (١٠) وقال عروة : بل ذهبا الى النبي ﷺ فأسلما وجمل يستخبرها عن أهل مكة . وقال الزهري وموسى بن عقبة : بل دخلوا مع العباس علم رسول الله ﷺ . [ قال ابن اسحاق : قال فجئت به كلا مر رت بنار من نير ان المسلمين قالوا من هذا ? فاذا رأوا بغلةرسول الله ﷺ وأنا علمها قالواعم رسول الله ﷺ على بغلة رسول الله وَاللَّهُ عَلَيْكُ ، حتى مردت بنار عمر بن الخطاب فقال من هذا ? وقام إلى" ، فلما رأى أيا سفيان على عجز الدابة قال أبو صفيان عدو الله [ الحمد لله الذي أمكن منك بغير عقد ولا عهد ? وزعم عروة بن الزبير أن عمر وجأ فى رقبة أبى سفيان وأراد قتله فنمه منه السباس . وهكذا ذكر موسى بن عقبة عن الزهرى أن عيون فعنفل بهم على رسول الله فحادثهم عامة الليل ثم دعاهم ألى شهادة أن لا اله الا الله فشهدوا وأن محدا رسول الله فشهد حكم و بديل وقال أو سفيان : ما أعلم ذلك ثم أسل بعد الصبح ثم سألوه أن يؤمن قريشا فقال : « من دخل دار أبي سفيان فهو آمن \_ وكأنت باعلا مكة \_ ومن دخل دار حكم بن حزام فهو آمن \_ وكانت باسفل مكة \_ ومن أغلق بابه فهو آمن » قال العبلس : ] (٣) ثم خرج عمر يشته نمحو رسول الله ﴿ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهُ وَ رَكَضَتَ البُّغَلَّةُ فَاسْتُ عَنْ الدَّابَّةُ الرَّجِلُ البطئ ، قال فاقتحمت عن البغلة فدخلت على رسول الله ﷺ ودخل عليــه عمر ، فقال : يلرسول الله هذا أبو سفيان قد أمكن الله منــه بغير عقد ولا عهد فدعني فلأضرب عنقه ? قال قلت يا رسول إنى قد أجرته ، ثم جلست الى رسول الله ﷺ فأخذت برأسه فقلت والله لا يناجيه الليلة دوني رجل، فلما أ كثر عمر في شأنه قال قلت : مهلا ياعمر فوالله أناوكان من رجال بني عدى من كلب ما قلت هذا ، ولكنك قد عرفت

 <sup>(</sup>۱) صاحباه بديل بن ورقاه وحكم بن حزام.

أنه من رجال بني عبدمناف ؛ فقال مهلا ياعباس فوالله لاسلامك يوم أسلمت كان أحب الى من إسلام الخطاب لو أسلم، وما بي الا أني قـــد عرفت أن إسلامك كان أحب الى رسول الله ﷺ من إسلام الخطاب[ لوأسل ] ، فقال رسول الله « اذهب به ياعباس إلى رحلك فاذا أصبحت فأتني به عقال فذهبت يا الى رحلى فبات عندى فلما أصبح غدوت به الى ر-ول الله بَيَطِيَّةِ، فلما [رآه قال] «و بحك يا أبا سفيان ألم يأن لك أن تملم أنه لا اله الا الله ? ، فقال بأبي أنت وأمي ما أحلمك وأ كرمك وأوصلك والله لقد ظننت أن لو كأن مم الله غير، لقد أغنى عنى شيئًا بعد ، قال « ويحك يا أبا سفيان ألم يأن لك أن تعلم أنى رسول الله ؟ » قال بأبي أنت وأمي ما أحلمك وأكرمك وأوصلك أما هذه والله فأن في النفس منها حتى الآن شيئا، فقال له العباس : ويحك أمارواشهد أن لااله الا الله وأن محدا رسول الله قبل أن تضرب عنقك ؟ قال فشهد شهادة الحق فأسلى، قال المباس فقلت بإرسول الله إن أبا سفيان رجل يهب هذا الفخرة جمل له شيئا اقال: ولم من دخل دارأ في سفيان فهو آمن » [ زادعروة ومن دخل دار حكيم بن حزام فهو آمن » وهكذا قال موسى بن عقبة عن الزهري ] (١) ﴿ وَمِنْ أَعْلَقَ عَلَيْهُ بِاللهِ فهو آمن ، ومن دخل السجد فهو آمن » فلما ذهب لينصرف قال رسول الله كالله و بإعباس احيسه عضيق الوادي عند خطم الجبل حتى تمر به جنود الله فيراها » [ وذكر موسى بين عقبة عن الزهري أن أبا سفيان و بديلا وحكم بن حزام كاتوا وقوة مع السباس هند خطم الجبل ، وذكر أن ســمدا لما قال لابي سفيان: اليوم يومالملحمة. اليوم تستحل الحرمة، فشكى أموسفيان الىرسول الله ﷺ فعزله عن رأية الانصار وأعطاها الزبير بن العوام فلخل بها من أعلا مكة وغرزها بالحجون ، ودخل خالد من أسفل مكة فلقيه بنو بكر وهذيل فقتل من بني بكر عشرين ومن هذيل ثلاثة أو أربعة والبرموا فقتلوا بالحزورة حتى بلغ قتلهم باب المسجد ] (١) قال العباس : فخرجت بأبي مفيان حتى حبسته بمضيق الوادي حبث أمرني رسول الله ﷺ أن أحبسه ، قال ومرت القبائل على راياتها كما مرت قبيلة قال يا عباس من هؤلاء ? فأقول سليم فيقول مالى ولسليم ، ثم تمر به القبيلة فيقول يا عباس من هؤلاء ? فأقول مزينة فيقول مالى ولمزينة ، حتى نفنت القبائل ما تمر به قبيلة إلا سألني عنها فاذا أخبرته قال مالي ولبني فلان حتى مر رسول الله ﷺ في كتيبته الخضراء وفيها المهاجرون والانصار لا يرى منهم الا الحدق من الحديد . فقال سيحان الله ياعياس من هؤلاء ? قال قلت هذا رسول الله ﷺ في المهاجر بين والانصار، قال ما لأحــه بهؤلاء من قبل ولا طاقة والله يا أبا الفضل لقد أُصبيح ملك ابن اخيك النداة عظها ! قال قلت يأبا سفيان إنها النبوة ، قال فنعم إذن، قال قلت النجاه إلى قومك حتى إذا جاءم صرخ باعلاصوته بإمشر قريش هذا محدقد جاءكم فيا لا قبل (١-١) ما بين المربسين لم برد في النسخة الحلبية .

لكم به ، فمن دخل دار أبي سفيان فهوآمن ، فقامت اليه هند بنت عتبة فاخذت بشار به فقالت اقتلوا الحميت الدسم الأحمس قبح من طليعة قوم ، فقال أبو سفيان : ويلكم لا تفرنكم هذه من أنفسكم فانه قد جاءكم ما لا قبل لكم به ، من دخيل دار أبي سفيان قهر آمن ، قالوا قاتلك الله وما تفني عنا دارك ? قال ومن أغلق عليه فابه فهوآ من ، ومن دخيل المسجد فهو آمن . فتفرق الياس إلى دو رهم والى المسجد [ وذكر عروة بن الزبير أن رسول الله ﷺ لما مر بأبي سفيان قال له : إني لأ رى وحما كثيرة لا أعرفها لقد كثرت هذه الوجوه على ? فقال له رسول الله : « أنت فعات هذا وقدمك إن هؤلاء صدقوني إذ كذبتموني ونصر وني إذ أخرجتموني » ثم شكي اليه قول مسعد بن عبادة حين مر عليه فقال : يا أبا سفيان/اليوم موم الملحمة ،اليوم تستحل الحرمة . فقال رسول الله : «كذب سعد بل هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة ويوم تكسى فيه الكعبة ، وذكر عروة أن أبا سفيان لما أصمح صبيحة تلك الليلة التي كان عند العباس ورأى الناس يجنحون للصلاة وينتشر ون في استعال الطهارة خاف وقال العباس ما بالحم ? قال إنهم محموا النداء فهم ينتشرون الصلاة ، فلما حضرت الصلاة ورآهر تركمون تركوعه و يسجدون بسجوده قال : ياعباس ما يأموهم بشئ الا فعلوه 7 قال نعم والله أو أمرهم بترك الطعام والشراب لأطاعوه . وذكر موسى بن عقبة عن الزهري أنه لمانوضاً رسول الله عَلَيْتُي جعلوا يتكففون ، فقال ياعباس ما رأيت كالليلة ولا ملك كسرى وقيصر ] (١) . وقد روى الحافظ البهق عن الحاكم وغيره عن الاصم عن أحد بن الجبار عن يونس بن بكير عن ابن اسحاق حدثني الحسين ابن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن عكرمة عن ابن عباس فذكر هذه القصة بهمها كا أوردها زياد البكائي عن ابن اسحاق منقطعة فالله أعلى. على أنه قعد روى البهق من طريق أبي بلال الاشعرى عن زياد البكائي عن محد بن اسحاق عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس قال : جاء العباس بلي سفيان الى رسول الله ﷺ قال فذكر القصة الا أنه ذكر أنه أسل لبلنه قبل أن يصب ح بين يدى رسول الله عِينَاتِينَ ، وأنه لما قال له رسول الله عَيَالِينَ ﴿ من دخل دار أَبَّي سفيان فهو آمن ﴾ قال أنو سفيان وما تسع دارى ? فقال ه ومن دخل السكمية فهو آمن » قال وما تسم السكمية ؟ فقال « ومن دخل المسجد فهو آمن » قال وما يسم المسجد فقال « ومن أغلق عليه فهو آمن » فقال أبوسفيان هذه واسمة. وقال البخاري حدثنا عبيد بن اصميل ثنا أبو أسامة عن هشام عن ابيه قال : ] لما سار رمسول الله ﷺ عام الفتح فبلغ ذلك قريشاً خرج أبو سفيان بن حرب وحكم بن حزام و بديل بن ورقاء يلتمسون الخبر عن رسول الله ﷺ فأقبلوا يسيرون حتى أتوا مر الظهران فاذا هم بنيران كأنها نيران عرفة ، فقال أبو سفيان ما هذه كانها نيران عرفة ? فقال بديل بن ورقاء نيران بني (١) ما بين المر بمين لم رد في النسخة الحلبية ولا التيمورية .

عرو، فقال أوسفيان عمرو أقل من ذلك، فرآهم لاس من حرس رسسول الله ﷺ فأدركوهم فأخذوهم فأتوامهم رسول الله ﷺ فأسلم أبو سفيان فلما سارةال للمباس داحبس أبا سفيان عند خطم الجبل حق ينظر الى المسلمين، فبسه العباس فجملت القبائل تمر مع رسول الله يَتَناتِينَ ثمر كتيبة كتيبة على أبي سفيان ، فرت كتيبة فقال ياعباس من هذه ؟ قال هذه عُفار قال مالي ولغفار ، ثم مرت جبينة فقال مثل ذلك ، ثم مرت سعد بن هذيم فقال مثل ذلك ، ومرت سلم فقال مثل ذلك ، حتى أقبلت كتيبة لم ير مثلها فقال من هذه ؟ قال هؤلاء الانصار عليهم سعد بن هيادة مه الراية ، فقال سعد بن عبادة : يا أم منيان اليوم يوم الملحمة ، اليوم تستحل السكمية . فقال أبو سفيان : يا عباس حبدًا يوم الذمار ثم جاءت كتيبة وهي أقل الكتائب فهم رسول الله ﷺ وأصحابه وراية رسول الله ﷺ مم ألز بير بن العوام ، فلما مر رسول الله ﷺ بأبي سفيان قال : ألم تعلم ما قال سعد بن عبادة ? فقال ما قال ? قال كذا وكذا فقال ﴿ كذب سمعد ولكن هذا يوم يعظم الله الكعبة ، و يوم تسكسي فيه السكمية ، وأمر رسول الله عَيْنِيْنِينَ أن تركز رايته بالحجون . قال عروة أخبر في نافع من جبير بن مطمم قال صمت المباس يقول للزبير بن الموام : هاهنا أمر رسول الله عَيُّنَيُّهُ أَن تُركز أَلَواية ? قال فعم قال وأمر رســول الله ﷺ خالد بن الوليد أن يدخل من أعلا مكة من كُداً و ودخل رسول الله ﷺ من كُدّى فقيُّلَ من خيل خالد بن الوليد يومئذ رجلان حنيش بن الأشعر وكرز بن جابرالفهرى . وقال امر داود ثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا يحيي بن آدم ثنا ادريس من محمد بن اسحاق عن الزهري عن عبيه الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن رسول الله عَيْسِيَّةٌ عام الفتح جام العباس بن عبد المعللب بأبي سفيان بن حرب فأسلم بمر الظهران ، فقال له العباس يا رسمول الله إن أبا سفيان رجل يحب هذا الفخر فلو جعلت له شيئا ? قال « نم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ، ومن أغلق بابه فهو آمن » .

#### ﴿ صفة دخوله عليه السلام مكة ﴾

ثبت فی الصحیحین من حدیث مالک عن الزهری عن أنس أن رسول الله ﷺ دخل مکه وعلی رأسه المنفر، فلما نزهه جاه رجل فقال: إن ابن خطل متملق باستار ال کمیه فقال و اقتاره ، قال مالک ولم یکن رسول الله ﷺ دخل نوی والله الله علم ما . وقال أحمد ثنا عفان ثنا حاد انبأ أبوالز بیر عن جابر أن رسول الله ﷺ دخل بوم فتح مکه وعلیه عمامة سودا ، و رواه أهل السنن الار بعة من حدیث حاد بن سلة وقال الترمذی حسن صحیح ، و رواه مسلم عن قتیبة و یحی بن یحی عن معاویة بن عمار أن رسول الله ﷺ دخل مکه وعلیه عمامة سودا، من غیر إحرام ، وروی مسلم من حدیث أبی أسامة عن مساور الوراق عن جعفر بن عمرو بن

حريث عن أبيه قال : كأنى أفظر الى رسول الله ﷺ بِرم فتح مكة وعليه عمامة حرقانية سوداء قد أرخى طرفها بين كتفيه . وروى مسلم في صحيحه والترمذي والفسائي من حديث عمار الدهني عن أبي الزبير من جار أن رســول الله مُثلِثُةِ دخل مكه وعليه عمامة سوداء . وروى أهل السنن الإر لمة من حـــديث يحيى بن آدم عن شريك القاضي عن عمار الدهني عن أبي الزبير عن جار قال : كان **لواء** رسول الله ﷺ وم دخل مكة ابيض . وقال ابن اسحاق عن عبدالله بن أبي بكر عن عائشة : كان لواء رســول الله ﷺ مِع الفتح أبيض ورايته سوداه تســي العقاب، وكانت قطعة من مرط مرجل . وقال البخاري ثنا او الوليد ثنا شمبة عن عبـــــ الله بن قرة قال محمت عبــــ الله بن مغفل يقول : رأيت رسمول الله ﷺ يوم فتح مكة على ألقنه وهو يقرأ سورة الفتح برجم وقال لولا أن يجتمع الناس حولي لرجمت كما رجم . وقال محمد بن اسحاق : حدثني عبد الله بن أبي بكر أن رسول اقَهُ سَيَكُ إِنَّا انْهِي إِلَى ذَى طَوَى وقفعلى راحلته معتجرا بشقةردحرة حمراء ، وأن رسول الله ﷺ ليضم رأســه تواضعاً لله حين رأى ما أكرمه الله به من الفتح حتى أن عثنونه ليكاد عس واسطة الرحلُّ . وقال الحافظ البهتي أنبا أنو عبد الله الحافظ أنبا دعلج بن احد ثنا أحد بن على الابار ثنا عبد الله بن أبي بكر المقدسي ثنا جغر بن سلمان عن ثابت عن أنس قال : دخل رسول الله عَمَّالِيَّة مكة وم الفتح ودقنه على راحلته متخشَّماً . وقال انبا أنو عبـــد الله الحافظ ثنا أنو بكر بن والريه ثنا أحمد بن صاعد ثنا اسهاعيل بن أبي الحارث ثنا جعفر بن عون ثنا اسهاعيل بن أبي خالد عن قيس عن ابن مسعود أن رجلاكلم رســول الله ﷺ وم الفتح فأخذته الرعدة ، فقال و هون عليك لمانما أَمَّا ابن أَمرأَة من قريش تأكل القديد » قال وهكذا رواه محمد بن سلمان بن فارس وأحمد بن يحج ابن زهير عن اسماعيل بن أبي الحارث موصولا . ثم رواه عن أبي زكر يا المركى عن أبي عبد الله عجد ابن يعقوب عن محمد بن عبد الوهاب عن جعفر بن عون عن اسماعيل بن قيس مرسلا وهو المعنوظ وهذا التواضع في هذا الموطن عند دخوله ﷺ مكة في مثل هذا الجيش الكثيف العرمرم بخلاف ما اعتمه سفهاء بني اسرائيل حين أمروا أن يدخلوا باب بيت المقدس وم سجود \_ أي ركم \_ يقولون حطة فدخلوا نزحفون على استاههم وهم يقولون حنطة في شعرة . وقال البخاري ثنا القاسم بن **خارجة ثنا حفص بن ميسرة عن هشام بن عروة عن أبيه أن عائشة أخبرته أن رسول الله ﷺ «خار** عام الفتح من كداء التي باعلا مكة ، تابعه أبو أسامة ووهب في كداه . حدثنا عبيد بن اسهاعيل ثنا أُ أبو أسامة عن هشام عن أبيه دخل رسول الله ﷺ عام الفتح من أعلا مكة من كدا. وهو أصح إن أراد أن المرسل أصح من المسند المتقدم انتظم السكلام والا فكداء بالمدهى المذكورة في الروايتين وهي في أعلا مكة وكُدَّى مقصور في أسفل مكة وهذا هوالمشهور والأ نسب وقد تقدم أنه عليه السلام

بحث خالد بن الوليد من أعلا مكة ودخل هو عليه السلام من أسفلها من كُدَى وهو في صحيح البخارى والله أصل . وقد قال البيهتي أنبا أو الحدين بن عبدان أنبا أحد بن عبيد الصفار ثنا عبد الله بن امر عبر المندر الحزامى ثنا مبد الله بن عمر بن حفصى هن قافع عن ابن عمر قال: قا دخل وسول الله يحييه الله الله بكل أني بكر وقال: ويا أبا بكر يحت قال حسان ? » فأنشده أو بكر وشي الله عنه :

عدمت بنيتي إن لم تروها تثير النقع من كنني كداء ينازهن الأعنة مسرجات يلطمهن بالخر النساء

فقال رسول الله ﷺ « ادخارها من حيث قال حسان ۽ . وقال محمد بن اسحاق : حدثني يحمي ابن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن جدته أمهاه بنت أبي بكر قالت : لما وقف رسول الله عَيْنَ بني طوى قال أبو قحافة لابنة له من أصغر ولده أي بنية اظهري بي على أبي قبيس ، قالت وقد كف بصره ،قالت فأشرفت بعطيه فقال أي بنية ماذا ترين ? قالت أرى مواداً مجتمعاقال تلك الخيل، قالت وأرى رجلا يسمى بين يدى ذلك السواد مقبلا ومدراً ، قال أي بنية ذلك الوازع \_ يمنى الذي يأمر الخيل ويتقدم المها مم قالت قدوالله انتشر السواد ، فقال قدوالله إذن دفعت الخيل المسرعى في الى بيق فانحطت به وتلقاه الخيل قبل أن يصل الى بيته ، قالت وفي عنق الجارية طوق من ورق فيلقاها رجل فيقتطمه من عنقها قالت فلما دخل رسول الله ﷺ مكة ودخل المسجد أتى أمو بكر بابيه يقوده فلما رآه رسول الله بَيْتَالِيْتُهِ قال ﴿ هلا تُركت الشيخ في بيته حتى أ كون أنا آتيه فيه ٢ ي قال أبو بكر بإرسول الله هو أحق أن عشى اليك من أن تمشى أنت اليه . فاجلسه بين يديه ثم مسح صدره تم قال اسلم فاسلم، قالت ودخل به أمو بكر وكان رأسه كالثنامة بياضاً فقال رسول الله ﷺ و غيروا هذا من شعره " ثم قام أبو بكر ناخذ بيد اخته وقال : أنشد الله والاسلام طوق أختى ? فإ يجبه أحد قال فقال أي أخية احتسى طوقك فوالله إن الأمانة في الناس اليوم القليل . يعني به الصديق فلك اليوم على النميين لان الجيش فيه كثرة ولا يكاد أحد ياري على أحد مع انتشار الناس ولمل الذي أخذه تأول أنه من حرى واف اعلى وقال الحافظ البهق انبا عبد الله الحافظ انبا أبو العباس الاصر انبا يمر بن نصر انبا ابن وهب اخبرتي ابن جريج عن أبي الزبير عن جار أن عمر بن الخطاب أخذ بيد أبي قحافة فأتى به النبي يَتَيَّالِيَّةٍ ، فلما وقف به على رسول الله ﷺ قال « غيروه ولا تقربوه سواداً » قال ابن وهب وأخبرنى عمر بن محد عن زيد بن أسلم أن رسول الله ﷺ هنأ أيا بكر إسلام أبيه قال ابن اسحاق : فحدثني عبدالله بن أبي نجيح أن رسول الله علي حين فرق جيشه من ذي طوى أمر الزبير بن الموام أن يعمنل في بعض النلس من كداء ، وكان الزبير على المجنبة اليسرى ، وأمر

سعد بن عبادة أن يعسفل فى بعض الناس من كدى ، قال ابن اسحاق [ من المهاجرين ] : فزع بعض أهل ألم أن سعماً حين وجه داخلا قال : اليوم يوم الملحمة ، اليوم تستحل الحرمة فسمها رجل . قال ابن هشام يقال إنه عمر بن الخطاب ، فقال يؤسول الله أقسم ما يقول سعد بن عبادة ? ما نأمن أن يكون له فرقر يش صولة فقال رسول الله ريجياً للل " و أدركه فقد الراية منه فكن أنت تدخل بها » .

قلت : وذكر عبر محمد بن اسحاق أن رسول الله ﷺ لما شكى اليه أو سفيان قول سعد بن عبادة حين مر به ، وقال يأبا سفيان اليوم مرم الملحمة ، اليوم تستحل الحرمة \_ يمنى السكعبة \_ فقال النبى ﷺ و بل هذا مِن تعظم فيه السكعبة » وأمر بالراية \_ راية الانصار \_ أن تؤخذ من سمد بن عبادة كالتأديب له ، ويقال إنها دفعت الى ابنه قيس بن سمد . وقال موسى بن عقبة عن الزهرى دفعها الى الزبر بن الموام فأله اعلم .

يانهي الهدى البك لجامسى قريش ولات حين لجاه حين ضاقت عليه سعة الأرض وعادام آله السياه [والتقتحات البطان على القو م ونودوا بالسيل السلماء (۱) إن سعداً ريد قاصعة الظهر رباهل الحجون والبطحاء خزرجي لو يستطيع من الني ظرمانا بالنسر والعواء وأنهينه فانه الاسد الاس ود والليث والغ في الهماء علمان أقحم اللواء وقادى ياحماة اللواء أهل اللواء لتكون بالبطاح قريش بقعة التاع في أكف الاماء [ إنه مصلت بريد لها الرأ ي صموت كالمية العماء]

قال فلما سمىم رسول الله ﷺ هذا الشعر دخله رحمة لهم ورأفة بهسم ، وأمر بازاية فأخنت من سعد بن عبادة ودفعت إلى ابنه قيس بن سعد ، قال فيروى أنه عليه الصلاة والسلام أحب أن لا (١) هذا البيت لم يرد في الاصل و إتما أورده السهيلي في الروش الانف ونسب الشعر الى ضرار بن الخطاب . ولم يورد البيتين المشار البهما بعد هذا بمر بعين . مع تحوير بعض الفاظ منها .

ينجيها إذ رغبت اليه واستفاقت به ، وأحبأن لا يغضب سعد فأخذ الراية منه فدفهها إلى ابنه قال ابع اسحاق ] (١) وذكر ابن أبي تجيم في حديثه أن رسول الله بينطي أمر خاك بن الوليد فدخسل من الليط أسفل مكة في بعض الناس ، وكان خالد على المجنبة البمني وفيها أسلم وسليم وغفار ومزينة وجهينة وقبائل من قبائل العرب، وأقبل أبو عبيدة بن الجراح بالصف من المسلمين ينصب لمسكة بين يدى رسول الله بَيْنَائِيْةِ ودخل رسول الله بَيْنَائِيْةِ من أذاخر حتى نزل باعلامكة فضر بت له هنالك قبته . وروى البخاري من حديث الزهري عن على بن الحسين عن عمرو بن عبان عن أسامة بن زيد أنه قال زمن الفتح : يارسول الله أين تترّل غداً ? فقال « وهل ترك لنا عقيل من رباع » ثم قال « لا رث الـكافر المؤمن ولا المؤمن الـكافر ، ثم قال البخارى ثنا أبو العمان ثنا شعيب ثنا أبو الزبير عن عبدالرحن عن أبي هريرة عن النبي مِتَقِطِينَةِ قال ﴿ مَنْزَلْنَا إِنْ شَاءَ اللَّهِ اذَا قَتْمَ اللَّهُ ، الخيف حيث تقامعوا على الكفر ، وقال الامام أحمد ثنا يونس ثنا ابراهم \_ يعنى ابن سعد عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هو برة قال قال ر-ول الله ﷺ « منزلنا فعداً إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الـكفر ۽ ورواه البخاري من حديث ابراهيم بن سعدبه تموه . وقال ابن اسحاق : وحدثني عبد الله ان أبي عُمِيح وعبد الله بن أبي بكر أن صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل وسهيل من عمر و كانوا قد جموا ناساً بالخندمة ليقاتلوا ، وكان حماس بن قيس بن خالد أخو بني بكر يعد سلاحاً قبل قدوم رسول الله ﷺ و يصلح منه ، فقالت له امرأته لماذا تمد ما أرى ? قال لحمد وأصحابه ، فقالت والله ما أرى يقوم لحمد وأصمابه شيء ، قال والله إني لأرجو أن أخدمك بعضهم . ثم قال :

## إن يقبارا اليوم فنا لى عله هذا سلاح كامل واله وذو غرارين سريم السله

قال ثم شهد الخندمة مع صفوان وهكرمة وسهيل فلما لقيهم المسلمون من أصحاب خالد ناوشوهم شيئاً من قتال فقتل كرزين جابر أحد بني محارب بن فهر وحنيش (٣٠) بن خالد بن ربيعة بن أصرم حليف بني منقذ وكانا في جيش خالد ، فشذا عنه فسلمكا فير طريقه فقتلا جيماً ، وكان قتل كرز قبل حنيش (٣٠) قالا : وقتل من خيل خالد أيضاً سلمة بن الميلاء الجبنى وأصيب من المشركين قريب من انني عشراً وثلاقة عشر ثم انهزموا فخرج حلى منهزما حتى دخل بيته ثم قال لامرأته الحلق على باب ، قالت فاين ما كنت تقول ? فقال :

- (١) ما بين المربين المروى عن ابن عساكر لم يرد في نسخة دار الكتب المصرية .
- (٧) فى الاصل حنيش وفى ابن هشام والتيمورية خنيس وقال السهيلي إن الصواب حبيش.
- (٣) وفى ابن هشام: أنخنيس بن خالد قتل فأخذه كرز فجمله بين رجليه ثم قاتل عنه حتى قتل.

إلك لو شهدت بع الخدمه إذ فر صفوان وفر عكرمه وأبو يزيد قائم كللوته واستقبلتهم بالسيوف المسلمه يقطمن كل ساعد وجمجمه ضرياً فلا يسمع إلا نحفمه لهم نهيت خلفنا وهمه لم تنطق في اللوم أدفي كله

قال ان هشام : وتروى هذه الابيات الرعاش الهذلي ، قال وكان شعار المهاجرين يوم الفتح وحنين والطائف بابني هب الرحن ، وشمار الخررج بابني هب الله ، وشمار الأوس يابني عبيد الله . وقال الطبرائي ثنا على بن سعيد الرازي ثنا أو حسان الزيادي ثنا شعيب بن صفوان عن عطاء بن السائب عن طاو وس عن ابن عباس عن رسول الله وتعليه قال : ﴿ إِنْ الله حرم هذا البلد يوم خلق السموات والارض وصاغه مع صاغ الشمس والقبر وما حياله من الساء حرام وأنه لا يحل لاحد قبلي وإنما حل لى ساعة من شهار ثم عاد كما كان » فقيل له حدًا خالد بن الوليد يقتل ? فقال « قم يافلان فأت خالد بن الوليد فقل له فليرفع يديه من القتل ، فأناه الرجل فقال إن النبي ﷺ يقول أقتل من قدرت عليه ، فتتل سبعين إنساناً فأنى النبي علي فذكر ذلك له ، فارسل الى خلا فقال « ألم أنهك عن القنل ؟ » فقال جاءتي فلان فأمري أن أقتل من قدرت عليه ، فأرسل اليه ه ألم آمرك؟ » قال أردت أمراً وأراد الله أمراً فكان أمرالله فوق أمرك، وما استطعت إلا الذي كان. فسكت عنه النبي بَيَالِيَّةِ فا رد عليه شيئًا . قال ابن اسحاق : وقد كان رسول الله ﷺ عهد الى أمرائه أن لا يفاتلوا إلا من قاتلهم غير أنه أهدر دم نفر مهاهم و إن وجدوا تحت أستار الكمبة وه ؛ عبدالله من سعد من أبي سرح كان قد أسلم وكتب الوحى ثم ارتد، فلما دخل رسول الله ﷺ مكة وقد أهدر دمه فر الى عثمان وكان أخاء من الرضاعة ، فلما جاه به ليستأمن له صمت هنه رسول الله عَيَّالِيُّةُ طويلا ثم قال ﴿ نَم ﴾ فلما الصرف مع عثمان قال رسول الله عليه لمن حوله ﴿ أما كان فيكم رجل رشيه يقوم الى هذا حين رآئي قد صبت فيقتله » فقالوا بإرسول الله هلا أومأت الينا ؛ فقال « إن النبي لا يقتل بالاشارة » وفي رواية « إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خالنة الأعين » قال ابن هشام : وقد حسن إسلامه بعد ذلك وولاه عربيض أعاله ثم ولاه عثان.

قلت : ومات وهو ساجد في صلاة الصبح أو بعد انقضاه صلامها في بيته كا سيأتي بيانه . قال ابن اسحاق : وهبد الله بن خال رجل من بني تم بن غالب .

قلت : ویقال إن اسمه هبدالمری بن خطل و محتمل أنه كان كذلك ثم لما أسلم سمی هبدالله (۱) ولما أسلم بعثه رسول الله ﷺ مصدقاً و بعث معه رجلا من الانصار ، وكان معه مولى فه فغضب (۱) وقال السهيل : وقد قيل في اسمه هلال وقيل إن هلالا كان أخاه وكان يقال لهما الخطلان .

عليه غضبة فقتله ،ثم ارتد مشركا ، وكان له قيفتان فرتني وصاحبتها فحانتا تغنيان بهجاء رسول الله وَيُسِينُ وَالمَسْلِينَ ، فَلَهُذَا أَهُمُو مِنهُ وَمِعْ قِيفَتِيهِ فَعَنْلُ وَهُو مَعْلَقٌ بِأَسْتَارُ الْكَعْبَةَ ، اشْتَرَكُ في قَتْلُهُ أُمُو برزة الاصلي وسعيد بن حريث الخزومي وقتلت إحدى قينتيه واستؤمن للإخرى . قال والحويرث ابن نقيذ بن وهب بن عبد قصى وكان بمن يؤذى رسول الله ﴿ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَمُ ۚ وَلَمَا تَحْمَلُ العباس بفاطمة وأم كاثوم ليذهب بهما الى المدينة يلحقهما برسبول الله ﷺ أول الهجرة نخس بهما الحو برث هذا الجل الذي ها عليه فسقطتا الى الارض ، فلما أهدر دمه قتله على بن أبي طالب ، قال ومقيس بن صيابة لأنه قتل قاتل أخيه خطأ بعد ما أخذ الدية ثمارتد مشركا، قتله رجل من قومه يقال له تميلة بن عبدالله قال وسارة مولاة لبني عبد المطلب ولمكرمة بن أبي جهل لاتها كانت تؤذي رسول الله ﷺ وهي مكة . قلت: وقد تقدم عن بعضهم أنها التي تحملت السكناب من حاطب من أبي بلتمة وكأنَّها عني عنها أو هربت ثم أهدر دمها والله أعلم . فهربت حتى استؤمن لها من رسول الله ﷺ فأمنها فعاشت الى زمن عمر فأوطأها رجل فرساً فماتت . وذكر السهيل أن فرتني أسلمت أيضاً . قال ابن اسحاق : وأما عكرمة بن أفي جهل فهربالي العن وأسلمت امرأته أم حكم بنت الحادث بن هشام واستأمنت له من رسول الله ﷺ فأمنه فذهبت في طلبه حتى أتت به رسول الله ﷺ فأسلٍ. وقال البسمة إنبا أبو طاهر محد بن محد بن محس الفقيه انبا أبو بكر محد بن الحسين القطان أنبا احد بن وسف السلمي ثنا احد بن المفضل ثنا أسياط بن فصر المعدائي قال زعم السدى عن مصمب من صعد عن أبيه قال: لما كان يوم مكة أمن رمسول الله ﷺ الناس الا أربعة نفر وامرأتين . وقال 3 اقتاوهم و إن وجدتموهم متعلقين بأستارالكمية » وهم عكرمة بن أبي جهل، وعبدالله بن خطل، ومقيس بن صبابة، وعبدالله ا بن سمه بن أبي سرح . فاما عبه الله بن خطل فأدرك وهو متعلق باستار السكسة فاستسق البه سميد ابن حريث وصاربن بإسر فسيق سعيد حماراً وكان أشب الرجلين فقتله . وأما عقيس فأدركه الناس ف السوق فتتاوه، وأما عكرمة فركب البحر فأصابتهم قاصف فقال أهل السفينة لاهل السفينة : أخلصوا نان آلهتكم لا تنني عنكم شيئاً هاهنا ، فقال عكومة : والله لأن لم ينج في البحر الا الاخلاص فانه لا ينجى في البرغيره ، اللهم إن لك على عهدا إن أنت عافيتني عما أنا فيه أن آتى محمداً حدر أضم يدى في يده فلا جدنه عفوا كريماً ، فجاه فأسلم ، وأما عبد الله بن سعد بن أبي سرح فانه اختباً عند عَبَان بن عفان فلما دعا رسول الله عَلَيْنَ الناس الى البيعة جاه به حتى أوقفه على النبي عَلَيْنَ فقال : إرسول الله بايم عبد الله ، فرفم رأسه فنظر اليه ثلاثًا كل ذلك يأني ، فبايمه بعد ثلاث ثم أقبل على أصحابه فغال « أما كان فيكم رجل رشيد يقوم الى هذا حين رآنى كففت يدى عن بيعته فيقتله ؟ » فقالوا ما يدرينا بإرسول الله ما في نفسك هلا أو مأت الينا بسينك ? فقال ﴿ إِنه لا يَعْبَغَي لَنِي أَن

تـكون له خائنة الأغين » . ورواه أنو داود والنسائي من حديث أحمــد بن المفضل به نحوه . وقال البهير انيا أوعيت الله الحافظ انبا أوالعباس الاصم انبا أوزرعة الدمشتي ثما الحسن بن بشر البكرفي ثنا الحكم بن عبد الملك عن قتادة عن أنس بن مالك قال : أمن رسول الله عَيْنَاتُنْ الناس وم فتح مكة الآأريمة ؛ عبد المزي بن خطل ، ومقيس بن صبابة . وعبد الله بن سمد بن أبي مرح، وأم سارة ، ناما عبد العزى بن خطل فانه قتل وهو متعلق باستار الكعبة ، قال ونذر رجل أن يقتل عبد الله بن سعد بن أبي سرح اذا رآه وكان أخا عبان بن هفان من الرضاعة فأتى به رسول الله عَلَيْنَ لِيشَفَعُ له ، فلما أيصر به الانصاري اشتمل على السيف ثم أنَّاه فوجد في حلقة رسول الله مَيِّالِيَّةِ فِمل يتردد و يكره أن يقدم عليه ، فبسط الني يَتَيُّلُهُ فبايعه، م قال للانصاري ه قد اننظرتك أَن تُوفي بِنذرك ؟ » قال بإرسول الله هبتك أفلا أو مضت الى " ؟ قال « إنه ليس قني أن تومض » . وأما مقيس من صباً منه فذكر قصته في قتله رجلا مسلماً بعد إسلامه ثم ارتداده بعد ذلك ، قال وأما أم سارة فكانت مولاة لقريش فأتت النبي ﷺ فشكت اليه الحاجة فأعطاها شيئاً ، ثم بعث معها رجل بكتاب الى أهل مكة فذكر قصة حاطب من أبى بلتمة . وروى محمد بن اسحاق عن عبد الله ابن أبي بكر بن محد بن عرو بن حزم أن مقيس بن صبابه قتل أخوه هشام يوم بني المصطلق قتله رجل من المسلمين وهو يظنه مشركا فقدم مقيس مظهراً للامسلام ليطلب دية أخيه ، فلما أخذها عدا على قاتل أخيه فقتله ورجم الى مكة مشركاء فلما أهدر رسول الله ﷺ دمه قتل وهو بين الصفا والمروة وقد ذكر ابن اسحاق والبهبي شعره حين قتل قاتل أخيه وهو قوله :

شنى النفس من قد بات بالقاع مسندا يضرج ثوبيه دماه الاخادع وكانت هموم النفس من قبل قتله تقل مراة بنى النجار أرباب فارع حلت به نفرى وأدركت ثورتى وكنت الى الأوثان أول راجع

قلت : وقيل إن القينتين اللتين أهدر دمها كانتا لقيس بن صبابة هـ أدا وأن ابن عمه قتله . يين الصفا والمروة . وقال بصفهم : قتل ابن خطل الزبير بن الموام رضى الله عنه . قال ابن اسحاق : حدثنى سميد بن أبي هند عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب أن أم هائئ ابنة أي طالب قالت . لما نزل رسول الله يُطْلِقُنُ باعلا مكة فر إلى رجلان من أحالى من بني مخزوم .. قال ابن هشام : ها الحارث بن هشام و زهير بن أبي أمية بن المفيرة .. قال ابن اسحاق : وكانت عند هبيرة بن أبي وليب فقال والله لا قتلهما فاغلقت عليهما باب يقيل م جئت رسول الله يُطْلِقَنْ وهو باعلا مكة فرجدته يعتمل من جفتة إن فها لا توالمجين ، وطالمة ييقى تم جئت رسول الله يُطْلِقَنْ وهو باعلا مكة فرجدته يعتمل من جفتة إن فها لا توالمجين ، وطالمة

ابنته تستره بنوبه عظه اغتسل أخذ ثوبه فتوشح به ثم صلى ثمالى وكمات من الضحى ثم الصرف الى فقال « مرحباً وأهلا بأم هائي ما جاء بك ؛ يه فأخبرته خبر الرجلين وخبر على، فقال « قد أجرة من أحرت وأمنا من أمنت فلا متنايما ، وقال البخاري ثنا أبو الوليد ثنا شعبة عن حرو بن مرة عن ابن أبي لبلي قال : ما أخبرنا أحد أنه رأى النبي علي يصلي الضحى غير أم هاني ظلها ذكرت وم فتم مكة [ أن الذي عَيْنَ ] اغتسل في بينها ثم صلى ثمان ركمات ، قالت ولم أره صلى صلاة أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود . وفي صحيح مسلم من حديث الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سمد بن أبي هند أن أيا مرة مولى عقيل حدثه أن أم هائي بنت أبي طالب حدثته أنه لما كان عام الفتح فر المها رجلان من بني مخزوم فأجارتهما ، قالت فلمخل على على قتال أقتلهما ، فلما محمته أتيت رسول الله وَيُكالِينَ وهِ واعلا مكة فلما رآني رحب وقال د ما حام مك ؟ ، قلت واني الله كنت أمنت رجاين من أحمائي فأراد على قتلهما ، فعال رسول الله ﷺ « قد أجرة من أجرت يا أم هائي ، ثم قام رسول الله عليه الى غسله فسترت عليه فاطمة ثم أخذ ثوبا فالتحف به ثم صلى تماتى ركعات سبحة الضحى . وفي رواية أنها دخلت عليه وهو يغتسل وفاطبة ابفته تستره بثوب ، فقال ﴿ مِنْ هَذِهِ ؟ ﴾ قالت أم هاني قال ٥ مرحياً بلم هاني ٤ قالت يا رسول الله زعم ابن أم على بن أبي طالب أنه قائل رجلين قد أجرتهما ? فقال « قمد أجراً من أجرت يا أم هائئ » قالت ثم صلى تمانى ركمات وذلك ضحى فظن كثير من العاماء أن هذه كانت صلاة الضحى . وقال آخرون بل كانت هذه صلاة الفتح وجاه النصريح بانه كان يسلم من كل ركمتين وهويرد على السبيلي وفيد ديمن مزعم أن صلاة الفتح تدكون عانيا بتسليمة واحدة ، وقد صلى حمد بن أبي وقاص فيم فنح المدائن في إنوان كسرى مماتي ركمات يسلم من كل ركمتين وقله الحد .

قام على باب السكنبة فقال : ﴿ لَا إِلَّهِ اللَّا اللَّهُ وحــه لا شريك له صدق وعده ونصر عبد، وهزم الأحزاب وحده ، ألا كل مأثرة أو دم أو مال يدعى فهو موضوع تحت قدمي هاتين إلا سدانة البيت وسقاية الحاج، ألا وقتيل الخطأ شبه العمد بالسوط والعصا ففيه الدية مغلظة مائة من الابل، أربعون منها في بطونها أولادها ، يا معشر قريش إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظمها بالآكاء ، الناس من آدم وآدم من تراب ، ثم تلا عده الآية ( يا أبها الناس إذا خلقنا كم من ذكر وأنني ) الآمة كلها ثم قال « يا ممشر قريش ما ثرون أنى فاعل فيكم ؟ » قالوا خيراً أخ كريم وابن أخ كريم ، قال اذهبوا فأنثر الطلقاء » ثم جلس رسول الله ﷺ في المسجد ، قدام اليه على بن أبي طالب ومفتاح الكمبة في يدُّ فقال: يا رسول الله اجم لنا الحجابة مم السقاية صلى الله عليك؟ فقال رسول الله مِتَنِائِينَةِ « أَين عَبَان مِن طلحة ? » فدعى له فقال « هاك مفتاحك يا عَبَان اليوم موم برووة. » . وقال الامام أحمد حدثنا سفيان عن امن جدعان عن القاسم بن ربيعة عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسام بوم فتح مكة وهو على درج الكمية : ﴿ الحِدِيثُ الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحمد، ألا إن قتيل العمد الخطأ بالسوط أو العصا فيه مائة من الابل، ، وقال مرة أخرى « منلفلة فيها أر بمون خلفة في بطويها أولادها ، ألا إن كل مأثرة كانت في الجاهليــة ودم ودعوى ، وقال مرة « ومال تحت قدمي هاتين إلا ماكان من سـقاية الحاج وسدانة البيت فانهما أمضيتهما لأهلهما على ما كانت ، وهكذا رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث على بن زيد من جدعان عن القاسم من ربيعه من جوشن النطفاني عن أمن عمر به . قال أمن هشام : وحدثني بمض أهل الصلم أن رسول الله ﷺ دخل البيت مِم الفتح فرأى فيه صور الملائسكة وغيرهم، ورأى ابراهيم مصوراً في يده الأولام يستقسم بها فقال ﴿ قاتلهم الله جعلوا شيخنا يستقسم بالأولام ما شأن ابراهم والأزلام ? ( ما كان ابراهم مهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين ) ثم أمر بتلك الصور كلها فطبست. وقال الامام أحد حدثنا سليان انبا عبدالرجن عن موسى بن عقبة عن أبي الزبير عن جار قال : كان في السكمية صور فأمر رسول الله عليه أن يمحوها فيل عمر ثويا ومحاها به . فدخلها رسول الله ﷺ وما فيها منها شيٌّ . وقال البخاري حدثنا صدقة بن الفضل ثنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي ممبر عن عبد الله \_ هو ان مسعود \_ ا قال : دخل رسول الله ﷺ مكة موم الفتح وحول البيت ستون وثلثيائة نصب ، فجمل يطمنها بعود فی یده و یقول د جاه الحق و زهق الباطل ، جاه الحق وما یبدی الباطل وما یمید » . وقد رواه م من حديث ابن عيينة . وروى البهق عن ابن اسحاق عن عبدالله بن أبي بكر عن على بن عبدالله ابن عباس عن أبيه قال : دخل رمسول الله ﷺ وم الفتح مكة وعلى الكنبة ثالمائة صنم فأخذ

قضيبه فجل يهوى الى العشم وهو يهوى حتى مر علمها كلها ، ثم يروى من ظريق سويه بن (١) عن القاسم بن عبد الله عن عبد الله عن دينار عن ابن عمر أن رسول الله تشكيل لما دخل مكة وجد بها تلائة وستين صنا فاشار الل كل صنم بعصا وقال « جاه الحق و وهن الباطل إن الباطل كان زهوقا » ف حكان لا يشير الل صنم الا و يسقط من غير أن يمسه بعصاه ، ثم قال وهذا و إن كان ضميناً فالذي قبل يؤكده . وقال حنبل بن اسحاق انها أو الربيع عن يعقوب القمي تناجمنر بن أبي المنيرة عن ابن أبزى قال : لما افتتح رسول الله يُستلين مكة جاءت عجوز شحطاه حبشية تخمش وجهها وتدعو ابن أبزى قال ابن هشام : الويل ، فقال رسول الله يُستلين مكة جاءت عجوز شحطاه حبشية تخمش وجهها وتدعو حدثنى من أقى به من أهل الرواية في اسمناد له عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عنبة السمنام و يقول ه جاء [ هن ابن عباس ] أنه قال : دخل رسول الله يُستلين مكة بوم الفتح على راحلته فعالف علمها وحول السكمية أصنام مشعودة بالرصاص ، فجمل النبي ويستها في يده الى الاصنام و يقول ه جاء الحق و وجهه الا وقع لقفاه ، ولا أشار الى ضم منها في وجهه الا وقع لقفاه ، ولا أشار الى قاله الاوقع لوجهه الا وقع لقفاه ، ولا أشار الى قناه الاوقع لوجهه ، حتى ما يق منها صنم الا وقع ، قال ثميم بن أسد الخراى :

المن قناه الاوقع لوجهه ، حتى ما يق منها صنم الا وقع ، قال ثميم بن أسد الخراى :

وفى صحيح مسلم عن سنان بن فروخ عن سليان بن المنيرة عن فابت عن عبداقة بن رباح عن الي هر روة ف حديث فتح مكة قال: وأقبل رسول الله بين المنيرة عن فابت عن عبداقة بن رباح عن بالبيت وأنى الى مر روة ف حديث فتح مكة قال: وأقبل رسول الله بين المنيت وأنى الى صم الى جنب البيت كانوا يسبدونه وفى يد رسول الله ويشي قوس وهو آخه بسينها فلما أنى على الصم فبل يطمن فى عينه ويقول و جاه الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا » أن يدعوا. وقال البخارى ثنا اسحاق بن منصور ثنا حبد الصمه ثنا أبى ثنا أبوب عن عكرمة عن ابن عبل أن رسول الله يتنا أبوب عن عكرمة عن ابن عبل أن رسول الله يتنا أله منا أخرج مورة ابراه من والهاعيل عليهما السلام وفي أيسهما الأزلام ، قال و قاتلهم الله تقد علموا ما استما بها قط » من خل البيت فرج ولم يصل ، تفرد به البخارى دون ما روف المام احد ثنا عبد الصمه ثنا هما ثنا عطاه عن ابن عباس أن رسول الله يتنا المنا الكمبة وفيها ست سوارى ، قام الى كل سارية ودعا ولم يصل فيه ، ورواه مسلم عن شيبان بن الكمبة وفيها ست سوارى ، قام الى كل سارية ودعا ولم يصل فيه ، ورواه مسلم عن شيبان بن فروح عن هام بن يحيى الموذى عن عطاه به . وقال الامام احد حدثنا هارون بن معروف ثنا ابن وبول الله يتخور في المحادن عالى عالم أن رسول الله يتخور في عن المن عباس أن رسول الله يتخور في المنا بن عباس أن رسول الله يتخور في المكتبة وفيها ست سوارى ، قام الى كل سارية ودعا ولم يصل فيه ، ورواه مسلم عن شيبان بن فروح عن هام بن يحيى الموذى عن عطاه به . وقال الامام احد حدثنا هارون بن معروف ثنا ابن وهر كنا في الأصلان ياض .

حين دخل البيت وجد فيه صورة ابراهيم وصورة مريم فقال « أما هم فقد محموا أن الملاك، لا تدخل بيتا فيه صورة هذا الراهم مصوراً فما بله يستمسم ؟ ي . وقد رواه البخاري والنسائي من حديث ابن وهب به . وقال الامام احد ثنا عبد الرزاق أنبأ ممر أخبر في عثمان الخزرجي أنه سم مقسما يحدث هن ابن عباس قال : دخل رسول الله ﷺ البيت فدعا في نواحيه ثم خرج فصلي ركمتين. تفرد به احمد. وقال الامام احمد: ثنا امهاعيل انبا ليث عن مجاهد عن ابن عمر أن رسول الله عَيْلَةُ صلى في البيت ركمتين . قال البخاري وقال الليث ثنا نونس أخبرني فافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله و الله عنه الله الله الله على العلمة على والملته مردفاً أسامة بن زيد ، وممه عنمان بن طلحة من الحجبة حتى أناخ في المسجد فأمر أن يؤتى عفتاح السكعبة ، فلمخل ومعه أسامة بن زيد و بلال وعنمان ابن طلحة فسك فيه تهاداً طويلا ثم خرج فاستبق الناس، فكان عبد الله بن عمر أول من دخل فوجه بلالا وراء الباب قائمًا ، فسأله أبن صلى رسول الله ﷺ ? فأشار له الى المسكان الذي صلى فيه قال عبد الله : ونسيت أن أسأله كم صلى من سجدة . ورواه الامام احمــد عن هشيم ثنا غير واحد وابن عون عن نافع عن ابن عمر قال : دخل رسول الله ﷺ ومعه الفضل بن عباس وأسامة بن ريد وعثمان بن طلحة و بلال فأمر بلالا فأجاف علمهم الباب فسكث فيه ماشاه الله ثم خرج. قال ابن عمر فكان أول من لقبت منهم بلالا فقلت أين صلى رسول الله ﷺ ? قال هاهنا بين الاسطوانتين . قلت : وقد ثبت في صحيح البخاري وغيره أنه عليه السلام صلى في السكمية تلقاء وجهة بابها من وراء ظهره فجمل عمودين عن عينه وعموداً عن يساره وثلاثة أعمدة وراءه ، وكان البيت يومئذ على سنة أعمدة، وكان بينه و بين الحائط الغربي مقدار ثلاثة أذرع [ وقال الامام أحمد حدثنا اسهاعيل انبا ليث عن مجاهد عن ان عر أن رسول ألله عَلَيْكَةً صلى في البيت ركمتين (١٠) ] قال ابن هشام وحدثني بمض أهل العلم أن رسول الله ﷺ دخل السكمية عام الفتح ومعه بلال فأمره أن يؤذن وأبو سفيان بن حرب وعتاب بن أسيد والحارث بن هشام جاوس بعناه السكعبة ، فقال عناب لقد أ كرماقة أسيداً أن لا يكون مجم هذا ، فسمم منه ما ينيظه ، فقال الحارث بن هشام : أما والله لو أعلم أنه محق لاتبعته ، قال أو سفيان : لا أقول شيئاً لو تكلمت لأخبرت عني هذه الحصا ، فحرج علم رسول الله وَاللَّهُ وَقَالَ : ﴿ قَدْ عَلَمَ اللَّهِ يَ قَلْمُ ﴾ ثم ذكر ذلك لهم فقال الحارث وعتاب فشهد أنك رسول ألله ما اطلع على هـــذا أحد كان ممنا فنُقول أخبرك. وقال يونس بن بكير عن ابن اسحاق حدثني والدى حدثنى بعض آل جبير بن مطمم أن رسول الله عليه الدخل مكة أمر بلالا فعلا على السكمية على نثهرها فأذن علمها بالصلاة ، فقال بعض بني سعيد بن العاص : لقد أ كرم الله سعيداً إذ قبضه (١) ما بين المربين لم رد في نسخة دار الكتب الممرية .

قبل أن يسمم هذا الأسود على ظهر السكمية. وقال عبد الرزاق عن مصر عن أبيب قال قال ابن أبي مليكة : أمر رسول الله عَلَيْنَا الله فأذن مِم الفتح فوق السكمية ، فقال رجل من قريش الحارث مِن هشام : ألا ترى الى هذا العبد أبن صعد ? فقال : دعه فان يكن الله يكرهه فسيغيره . وقال يونس مِن بكير وغيره عن هشام من عروة عن أبيه أن رسول الله ﷺ أمم بلالا عام الفتح فأذن على السكعبة ليغيظ به المشركين . وقال محمد بن سعد عن الواقدي عن محمد بن حرب عن اساعيل بن أبي خالد عن أبى اسحاق أن أبا سنيان بن حرب بعد فتح مكة كان جالساً فقال في نفسه لو جمت لمحمد جماً ? فانه ليحدث نفسه بذلك إذ ضرب رسول الله ﷺ بين كتفيه وقال د إذاً يخز يك الله عقال فرفع رأسه فاذا رسول الله ﷺ قائم على رأسه فقال : ما أيقنت أنك نبي حتى الساعة . قال البيهتي وقد أخير لا أبو عبد الله الحافظ \_ إجازة \_ أنبأ أبو حامد احد بن الحسن المقرى أنبأ أحد بن يوسف السلمي ثنا محه بن يوسف الفرياني ثنا يونس بن أبي اسحاق عن أبي السفر عن إبن عباس قال : رأي أو سفيان رسول الله ﷺ بمشى والناس يطثون عقبه ، فقال بينه و بين نفسه : لو هاودت هذا الرجل الفتال ? فجاه رسول الله عَتَنْظِينُ حتى ضرب يبده في صدره فقال « إذاً يخز يك الله » فقال أثوب الى الله وأستغفر الله مما تفوهت به . ثم روى البيهتي من طريق ابن خزيمة وفسيره عن أبي حامد ابن الشرق من محمله بن يحبي الذهل ثنا موسى بن أعين الجزري ثنا أبي عن اسحاق بن راشد عن سعيد بن المسيب قال: لما كان ليلة دخل الناس مكة ليلة الفتح لم يزافوا في تكبير وتهليل وطواف والبيت حتى أصبحوا ، فقال أبو سفيان لهند: أثرى هذا من الله ؟ قالت نم هذا من الله ، قال ثم أصبح أبو سفيان فندا الى رسول اللهُ عِنْتُكَالِيْقُ فَعَالَ رسول اللهُ بِيَنَاكِنُهُ ﴿ قَلْتَ لَهَٰذَا أَرى هذا من اللهُ \$ قالت فيم هذا من الله » فقال أنو سفيان : أشهد أنك عبدالله ورسوله ، والذي يحلف به ما مجم قولي هذا أحد اً من الناس غير هنه . وقال البخاري ثنا اسحاق ثنا أوعاصم عن ابن جر يج أخبر تي حسن بن مسلم عن مجاهد أن رسول الله ﷺ قال « إن الله حرم مكة وم خلق السموات والارض فهي حرام بحرام الله إلى مِم القيامة لا تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بسـدى ولم تحلل لى الا ساعة من الدهر لا ينفر صيدها ولا يعضد شوكها ولا يختلي خلاؤها ولا تحل لقطتها الا لمنشد ، فقال المبلس من هبد المطلب الا الأذخر الرسول الله فانه لا بد منه قدفن والبيوت ? فسكت "م قال « إلا الأذخر فانه حلال » وعن ابن جريج أخبر في عبد السكريم - هو ابن مالك الجروى - هن عكومة عن ابن عبلس عثل هذا أو عو هذا . ورواه أبوهر برة عن النبي عَيْنَ تفرد به البخاري من هذا الحرجه الاول وهو مرسل،ومن هذا الوجه الثاني أيضا. وجذا وأمثاله استعل من ذهب إلى أن مكة فتحت عنوة، والوقعة التي كانت في الخندمة كما تقدم . وقد قتل فيها قريب من عشرين نفساً من المسلمين والمشركين وهي ظاهرة في

ذلك وهو مذهب جمهور العلماء . والمشهور عن الشافعي أنها فتحت صلحاً لانها لم تقسم ، ولقوله وتلطانته ليلة الفتح « من دخل داو أبي سفيان فهو آمن ، ومن دخل الحرم فهو آمن ، ومن أغلق بابه فهو آمن ، وموضع غربر هذه المسألة في كتاب الاحكام السكبير إن شاء الله تعالى . وقال البخاري ثنا سسميد ابن شرحبيل ثنا الليث عن المقبري عن أبي شريح الخزاعي أنه قال لعمرو بن سميد وهو يبعث البعوث إلى مكة : إثَّذن لى أمها الامير أحدثك قولاً قام به رسول الله ﷺ الغد من مومالفتح صحمته أَذْنَاي ووعاه قلمي وأبصرته عيناي حين تكلم به ؛ أنه حد الله وأثني عليه ثم قال « إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الا خر أن يسفك مها دماً ولا يعضد مها شجرا فان أحد ترخص بقتال رسول الله ﷺ فقولوا : إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، و إنما أذن لي فهاساعة من نهار وقد عادت حرمها اليوم كحرمها والأمس ، فليبلغ الشاهد الغالب » فقيل لابي شريح ماذا قال لك عمرو ? قال قال أنا أهل بدلك منك يأبا شريح ، إن الحرم لا يعيد عاصياً ولا ظوا بدم ، ولا لهراً بجزية . و روى البخارى أيضاً ومسلم عن قتيبة عن الليث بن سعد به محوه . وذكر ابن اسحاق أن رجلا يقاله له ابن الأثوغ قتل رجلا في الجاهلية من خزاعة يقال له أحر باساً ، فلما كان يوم الفتح قتلت خزاهة ابن الأثوغ (١٠)وهو ممكه قتله خراش بن أمية ، فقال رسول الله وَلِيَنْكُو ﴿ يَامِشُرُ خِزَاعة ارفعوا أيديكم عن القتل لقد كثر القتل إن نفع لقد قتلتم رجلا لأدينًه » قال ابن اسحلق: وحدثني عبد الرحن بن حرملة الاسلمي عن سعيد بن المسيب قال: لما بلغ رسول الله عليه ما صنع خراش ابن أمية قال ﴿ إِن خَرَاشًا لَقَمْالُ ﴾ وقال ابن اسحاق : وحدثني سميد بن أبي سميد المقبري عن أبي شريح الخزاهي قال: لما قدم هرو بن الزبير (٢) مكة لقتال أخيه عبد الله بن الزبير جثته فقلت له وإهذا إنا كنا مم رسول الله ﷺ حين افتتح مكة ، فلما كان الفد من يوم الفنح عدت خزاعة على رجل من هذيل فتتاوه وهومشرك ، فقام رسول الله عَلَاليَّة فينا خطساً فقال و مأما الناس إن الله قد حرم مكة يوم خلق السموات والارض فهي حرام من حرام الله الى يوم القيامة علا يحل لامرئ يؤمن الله واليوم الآخر أن يسفك فنها دماً ولا يعضد فنها شجراً ، لم تحل لاحد كان قبلي ولا تحل لأحد يكون بمدى ولم تحل لى إلا هذه الساعة غضباً على أهلها ، ألا ثم قد رجعت كحرمتها بالامس فليبلغ الشاهد منكم الفائب فمن قال لكم إن رسول الله ﷺ قد قائل فيها فتوثوا إن الله قد أحلها لرسوله ولم (١) كذا في الاصل ولم نقف عليه. (٢) قال السهيلي : هـذا وهم من ابن هشام وصوابه عمرو بن سسعيد بن الماصي بن أمية وهو الاشدق و يكني أبا أمية وكان يسمى لطيم الشيطان وكان جبارا شديد البأس حتى خافه عبد الملك على مكة فقتله يحيلة وذكر له خبرا طويلا وهوالذي رعف على مدير رسول الله حتى سال اللم . يحلمها لكم يلممشر خزاعة ارفعوا أيديكم عن القتل فلقد كثر إن نفع لقد قتلتم قتيلا لأدينه فمن قتل بعد مقامي هذا فأهله يخير النظرين إن شاؤا فام قاتله و إن شاؤا فعقل " ثم ودي رسول الله والله والله والله الرجل الذي قتلته خزاعة . فقال عرو لا في شريح : انصرف أمها الشيخ فنحن أعلم بحرمتها منك ، إنها لا تمنم سافك دم ، ولا خالم طاعة ، ولا ما فم جزية ، فقال أبو شريح : إنى كنت شاهداً وكنت غائبًا وقد أمرنا رسول الله ﷺ أن يبلغ شاهدنا غائبنا ، وقد أبلنتك فأنت وشأنك . قال ابن هشام : و بلغني أن أول قتيل وداه رسول الله ﷺ وم الفتح جنيدب بن الاكوع قتله بنوكب فوداه رسول الله عليه عليه عاقة ، وقال الامام أحد : حدثنا يحيى عن حسين عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جلم قال : لما فتحت مكة على رســول الله عِيْكِيْنَ قال ه كفوا السلام إلا خزاهة من بني بكر » فأذن لهم حتى صلى العصر ثم قال « كفوا السلاح » فلتي رجل من خزاعة رجلا من بني بكر من غد بالمزدلفة فقتله ، فبلغ فلك رسول الله ﷺ فقام خطيباً فقال \_ فرأيته وهو مسند ظهره الى الحكمية قال ــ إن أعدى الناس على الله من قتل في الحرم ، أو قتل غــير قاتله أو قتل بنــــول الجلعلية » وذكر تمام الحديث وهذا غريب جدًا . وقــد روى أهل السنن بعض هذا الحديث فأما ما فيه من أنه رخص لخزاعة أن تأخذ بثأرها من بني بكر الى العصر من يوم الفتح فلم أره الا في هذا الحديث وكأنه إن صح من باب الاختصاص لم مما كاتوا أصابوا منهم ليلة الوتير والله أهم . وروى الامام أحد عن يحيى بن سعيد وسفيان بن عيينة و يزيد بن هرون ومحد بن عبيد كلهم عن زكر يا بن أبي زائدة عن عامر الشمعي عن الحارث بن مالك بن البرصا الخزاعي سممت رسول الله عليه يغول يوم فتح مكة « لا تغزى هـــنـد بعد اليوم الى يوم القيامة » ورواه الترمذي عن بندار عن يحيي بن ســـعيد

قلت: فان كان تهيا قلا إشكال ، وإن كان نفياً قتال السهق معناه على كفر أهلها وفي محميح مسلم من حديث زكر يا بن أبي زائمة عن عامر الشعبي عن عبد أقد بن مطبع عن أبيه مطبع بن السود العدوى قال قال رسول الله وسيح الاسود العدوى قال قال رسول الله وسيح التنامة » والسكلام عليه كالأول سواه . قال بن هشام : و بلغي أن رسول الله وسيح عبن افتتح مكة و خطها قام على الصفا يدعو وقد أحدقت به الانصار قتالوا في بينهم : أرون رسول الله وسيح و وخطها قام على السفا يدعو وقد أحدقت به الانصار قتالوا في المناقبة ، قال و ما ذا قلم ع » قالوا لا شي يارسول الله ، قل بن بم حتى أخبر وه قتال رسول الله وسيح و عدا الذي على على على المناقبة عن المناقبة عن مناتك ع وهذا الذي علم المناقبة ابن هشام قد أسنده الامام احمد بن حنبل في مسنده قتال ثنا جز وهاشم قالا : حدثنا سلمان بن المنبدة عن نابت . وقال وفعت وفود إلى المنبدة عن نابت . وقال وفعت وفود إلى

ساوية أنَّا فيهم وأبو هريرة وذلك في رمضان ، فجعل بعضنا يسنع لبعض الطعام ، قال وكان أبو هريرة يكثرما يدعونا ، قال هاشم يكثر أن يدعونا إلى رحله ، قال فقلت ألا أصنم طماماً فادعوم الى رحل ? قال فأمرت بعلمام يصنع فلتيت أيا هريرة من العشاء قال قلت يأيا هريرة الدعوى عندى الليلة قال استبقى (١) قال هاشم قلت نعم فدعوتهم فهم عندى : فقال أبو هر يرة ألا أعلم بحديث من حديثكم بإممشر الانصار قال فذكر فتح مكة قال أقبل رسول الله ﷺ فلخل مكة قال فيمث الزبير على أحمد المجنبتين وبعث خالدا على المجنبة الأخرى وبعث أبا عبيدة على الجسر وأخذوا يطن الوادي ورسول الله ﷺ في كتيبته وقد و بشت قر يش أو باشها ، قال قالوا غدم هؤلاء لمان كان لهـم شيُّ كمّا معهم وإن أصيبوا أعطيناه الذي سألنا، قال أو هريرة فنظر فرآني فقال « يأبا هريرة » فقلت لبيك رسول الله ، فقال « اهتف لي بالانسار ولا يأتيني الا أنصاري ، فهنفت بهم فجاءوا فألحافوا رسول الله عَيْطُكِيُّ قال فقال رسول الله عَيْكِيُّ و أَثرون إلى أو باش قريش واتباعهم؟ » ثم قال بيديه إحداها على الأخرى « أحصدوهم حصدا حتى توافوتى بالصفا » قال فقال أبو هر يرة فانطلتنا فما يشاه واحد منا أن يقتل منهم ما شاه ، وما أحد منهم يوجه الينا منهم شيئا ، قال فقال أو سفيان : يارسول الله أبيحت خضراء قريش لا قريش بعد اليوم ، قال فقال وسول الله عظي ﴿ من أُغلق بابه فهو آمن ، ومن دخل دار أبي سغيان فهو آمن » قال فنلق الناس أبواسه ، قال وأقبل رسول الله وَتُنْكُنُو إِلَى الحجر فاستلمه ثم طاف بالبيت قال وفي يعد قوس آخذ بسية القوس، قال فأتى في طوافه على صم إلى جنب البيت يعبدونه قال فجمل يطمن مهما في عينه ويقول « جاه الحق وزهق الباطن إن الباطن كان زهوقا » قال ثم أتى الصفا فعلاه حيث ينظر إلى البيت فرفع يديه فجل يذكر الله ما شاء أن يذكره ويدعوه، قال والانصار نحت قال يقول بمضهم لبعض : أما الرجل فأدركته رغبة في قريته ورأفة بعشيرته قال أبو هريرة : وجله الوحى وكان اذا جاء لم يخف علينا ، فليس أحد من الناس يرفع طوفه إلى رسول الله ﷺ حتى يقضى . قال هاشم : فلما قضى الوحى وفع رأسه ثم قال < يا معشر الافصار أقلتم أما الرجــل فأدركته رغبة في قريته ورأفة بمشيرته ? » قالوا قلنا ذلك يا رسول الله ، قال « فما أسمى إذا ، كلا إلى عسه الله ورسبله هاجرت الى الله والسكم فالمحما كما كم والممات مماتكم » قال فاقباد الله يبكون و يقولون والله ما قلنا الذي قلنا الاالضن بالله ورسوله ، قال فقال رسول مِتَلِيَّةِ ﴿ إِن اللهُ ورسوله يصدقانكم و يعذر انكم ﴾ وقد رواه مسلم والنسائي من حديث سلهان من المغيرة زاد النسائي وسلام من مسكين ورواه مسلم أيضاً من حديث حاد من سلمة تلاتهم عن أابت عن عبد الله بن رباح الانصاري تزيل البصرة عن أبي هريرة به عجوه . وقال ابن هشام : (١) كذا في الاصل ولمل الصواب « اسبقتني أو اسبقني » .

وحدثنى \_ يعنى بعض أهل العلم \_ أن فضالة بن حمير بن المارح \_ يعنى الليثى \_ أراد قتل النبى بَيِّ اللَّهِنَّ و اهضالة ؟ عال نسم فضالة بإرسول الله يَتَلِيَّهُ و أهضالة ؟ عال نسم فضالة بإرسول الله يَتَلِيَّهُ و أهضالة ؟ عال نسم فضالة بإرسول الله عن كنت أذ كر الله ، عال فضحك النبى بَيْلِيَّهُ مَا له مستخدر الله عنه عنه عالى و استخدر الله عنه عنه على عدد عنى علم وضع يده على صدرى حتى ما من خلق الله شئ أحب الى منه ، قال فضالة فرجمت الى أهل فروت بامرأة كنت أتحدث البها فتالة على إلى الحديث ؟ مقال لا ، وانبحث فضالة يقول :

قالت هم إلى الحديث فقلت لا يأبي عليك الله والاسلام أو ما رأيتر محمماً وقبيله بالفتح يرم تكسر الأصنام لرأيت دين الله أضحى بَيْنَاً والشرك يغشى وجهه الاظلام

قال ابن اسعق: وحدثي عجد بن جعفر بن الزبير عن هروة عن عائمة قالت: خرج صفوان ابن أمية بريد جدة ليركب منها الى اليمن ، فقال عير بن وهب : يانيى الله إن صفوان بن أمية سيد قومه وقد خرج هار يا منها الى اليمن ، فقال عير بن وهب : يانيى الله على الله عليك فقال و هو قومه وقد خرج هار يا منك ليقذف نفسه فى البحر ، فأمنه يا رسول الله يتياني عامته التى دخل فيها مك ، فغال يارسول الله وعنوان فداك أي وأمى الله مك ، فغرج ما حمير حتى أدركه وهو بريد أن برك فى البحر فقال : يا صفوان فداك أي وأمى الله الله فى نفسك أن تهلكها هذا أمان من رسول الله يتياني وقد جئتك به ، قال ويلك أعرب عنى فلا تكلمنى قال أى صفوان فداك أي وأمى أفضل الناس وأر الناس وأمير الناس وحبير الناس ابن عمك عزه عزك وشرفه شرفك وملك ملكك ؟ قال إلى أغافه على نفسى : قال هو أحم من ذلك وأكر م. فرجع معه حتى وقف على رسول الله يتياني قال صفوان : إن هذا يزعم أنك قد أمتنى ؟ قال و صدق » قال فاجلنى بالخيار أو به أشهر ، ثم حكى ابن اسحاق وأن جهل وقب عن المنا المراة عكرمة بن عن الزهرى أن فاخة بفت الوليد امرأة صفوان وأم حكم بفت الحاوث بن هشام امرأة عكرمة بن أبي جبل وقد ذهبت وراء الى المين فاسترجمته غلم فل أسلما أقرها رسول الله يتياني عنها المنا وقرها رسول الله يتياني عنها الناس الزبعرى وهد بن عبد الرحمن بن حسان بن قابت قال : رص حسان بن البت قال : رسان بن البت قال :

آمن اللهخم والمظام لربى ثم قلبي الشهيد أنت النذير إننى عنك زاجر ثم حيًّا من لؤى وكلهم منرور قال ابن اسحاق: وقال عبد الله بن الزبعرى أيضًا حبن أسلم:

منم الرقاد بلابل وهوم واقيل مستلج الرواق بهم عا أتاكى أن احمه لامنى فيه فبت كأنى عموم ياخير من حلت على أوصالها عبرانة سرح اليدين فشوم أيم تأمرى بأغوى خطة سهم وتأمرى بها عزوم وأمه أسبا الردى ويقودنى أمر الفواة وأمرهم مشوم طليوم آمن بالني عجد قلي وغطى هند عروم مضت المداوة وانقضت أسبابها ودهت أواصر بيئنا وطهم منفذ فدى تك والدى كلاها فور أغر وغاتم غنوم أعطاك بعد عبة برهانه ثور أغر وغاتم غنوم أعطاك بعد عبة برهانه شرة وبرهان الأله عظيم ولقد شهدت بأن دينك صادق حق وأغك فى المداد جسم واقد يشهد أن أحد مصطفى مستقبل فى المسالحين كرم والم عشم غرم علام أن يسهد أن أحد مصطفى مستقبل فى المسالحين كرم والله ينانه من هاشم غرم عمكن فى القرى وأدوم قرم علا بنيانه من هاشم غرم تمكن فى القرى وأدوم

قلت : كان عبدالله بن الزبرى ألسيمى من أكبر اعداه الاسلام ومن الشعراء الذين استعادا قوام في هاه المسلمين ، ثم من الله عليه بالتوبة والاتابة والرجوع إلى الاسلام والقيام بنصره والذب عنه.

#### فصل

قال ابن اسحاق : وكان جميع من شهد فتح مكة من المسلمين عشرة آلاف من بنى سليم سبعائة و يقول بمضهم ألف ومن بنى خفار أر بعائة [ ومن أسلم أر بعائة ] ومن مزينة الف وثلاثة نفر وسائرهم من قريش والانصار وحلفائهم وطوائف العرب من تميم وقيس وأسد . وقال عروة والزهرى وموسى بن حقية : كان المسلمون مع الفتح الذين مع رسول أفه ﷺ اتنا عشر الفاً فالله اعلم ، قال أين اسحاق وكان مما قبل من الشعر فى مع الفتح قول حسان بن ثابت :

إلى عذراء متزلها خلاء عفت ذات الاصابع الجواء (١) ديار من بني الحسماس قفر تعفيها الروامس والسهاء وكانت لا يزال ما أنيس خلال مروجها نعم وشاء فعم هذا ولكن من لَطَّيْف مِ يؤرقني اذا ذهب المشاء لشعناء التي (٢) قد تيمته فليس لقلبه منها شفاء كأن خبيئة من بيت رأس يكون وزاجها عسل وماه اذا ما الأشربات ذكرن يوماً فهن لطيب الراح الفداء نوليها الملامة أن ألمنا (٢) اذا ما كان منت أو لحاء (٤) ونشربها فتتركنا ماوكا وأسدا ماينهما اللقاء عدمنا خيلنا أن لم تروها تثير النقع موعدها كداه ينازعن الأعنة مصنيات على أكتافها الأسل الظماء تظل جيادنا متمطرات يلطمين بالخر النساء ناما تسرضوا عنا اعتمرنا وكان النتح وانبكشف النطاء وإلا فاصبروا لجلاد يوم يمز (٥) ألله فيه من يشاه وجبريل رسول الله فينا وروح القدس ليس له كفاء وقال الله قد أرسلت عبدا يقول الحق إن علم البلاء شهدت به فقوموا صدقوه فقلتم لا نقوم ولا نشاء وقال الله قد سيرت جندا م الانصار عرضها اللقاء لنا فى كل يوم من معد سباب أو قتال أو عجاء فنحكم بالقواق من عجانا ونضرب حين تختلط الدماء. الا أبلغ أبا سفيان عنى منلفة فقد برح الخفاء بأن سيوفنا تركتك عبدا وعبد الدار سادتها الاماء هِوت محداً فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء -أثهجوه واست له بكف فشركا عليركا الفداء

 <sup>(</sup>١) مواضع بالشام وعذراء قرية عند دمشق . (٧) شمناه بنت سلام بن مشكم اليبودى .
 (٣) قال السهيل : أتينا عا كلام عليه صرفناه الى الحر . (٤) المنت الضرب باليد واللحاء

الملاحاة بالسان. (ه) وفي رواية يعبن الله .

هموت مبارکا را حنیاً أمین الله شبیت الواه . أمن بهجو رسول الله منكم و عدم و پتصره سواه هان أبي ووالده وعرضى لعرض عمد منكم وقاه لمسانى صارم لا عیب فیه و بحری لا تسکده الدلاه (۱۱)

قال ابن هشام : قالها حسان قبل الفتح .

قلت: والذي قاله متوجه لما في اثناء هذه القصيدة بما يدل على ذلك وأبو سنيان المذكور في البيت هو أبو سنيان المذكور في البيت هو أبو سنيان بن الحارث بن هبدالمطلب. قال ابن هشام: و بلنني عن الزهرى أنه قال: لما رأى رسول الله والمسال الحيل بالمؤر تبسم الى أبي بكر رضى الله عنه . قال ابن اسحاق: وقال أنس بن زفيم الدائل يمتذر الى رسول الله والمسال على عمل كان قال فيهم عمر و بن سالم المخراهي \_ يسئى لما جاء يستنصر عليهم \_ كا تقدم :

أأنت الذى تهدى معد بأمره بل الله بهسهم وقال فك اشهد وما حلت من كاقة فوق رحلها اذا راح كالبيف المعقبل المهند وأحمد على خور وأسبغ كاللا اذا راح كالبيف المعقبل المهند وأكدى لمرد الخال (\*) قبل ابتغاله وأن وعيماً منك كالأخذ باليه تمل رسول الله أنك عادر على كل صرم متهمين ومنجد تمل رسول الله أنك عادر على كل صرم متهمين ومنجد ونبوا رسول الله أنك عجوم اللكاذيون المخلفوا كل موهد ونبوا رسول الله أنى هجوته فلاحلت سوطى الل إذن يدى سوى أنى قد قلت و يكل الهمائيم كناه ضرت عبر أنى وتبلدى ويلم الله وابنة مهدد والمنه وا

(١) وقد زاد السهيل على هذه القصيدة أرجة أبيات . (٢) الخال من برود النبن وهو من رفيع
 لئياب ولمله عمى بالخال من الخيلاء اه عن السهيل

نقي أهل المبلق (١) كل فع مزينة غدوة وبنو خفاف ضريناه يحكة بوم فتح النسسي الخير بالبيض الخفاف مسبحناهم بسبع من سلم والف من بنى عثان واف أن أ كتافهم ضربا وطمئناً ورشقاً بالريشة المطاف ترى بين الصفوف لها حنيناً كا الصاع الغواق من الرصاف فرحنا والجياد تجول فيهم بارماح مقومة التقاف فأبنا غاتمين عا اشتهينا وآبوا ادمين على الخلاف وأعطينا وسول الله منا مواهنا على حسن التصافى وقد محموا مقالتنا فيموا غداة الروم منا بافسراف وقال ابن هشام وقال عبلس بن مرداس السلى في فتح مكة:

منا عكة يم فتح عد ألف قسيل به البطاح مسوم نصروا الرسول وشاهدوا آياته وشمارهم يوم القناء مقدم في منزل، ثبتت به أقدامهم ضنك كأن الهام فيه الحنم جرت سنابكها بنجد قبلها حتى استقام لها الحجاز الأدم الله مكنه له وأفله حكم السيوف لنا وجد مزحم عود الرياسة شامخ عربينه متطلع ألفر المكارم خضرم

وذكر ابن هشام في سبب اسلام عباس بن صرداس أن أباه كان يعبد صبًا من حجارة يقال له ضار فلما حضرته الوظة أوصاه به ، فيتيا هو يوماً يخدمه إذ معم صوفا من جوفه وهو يقول :

> قل القبائل من سليم كلها أودى ضار وعاش أهل المسجد إن الذى ورث النبوة والهدى بعد ابن مريم من قر يش مهندى أودى ضار وكان يعبد مدة قبل الكتاب الى النبي محمد

قال فحرق عباس ضارئم لحق برسول الله ﷺ فأسلم ، وقد تقدمت هذه القصة بكالها في باب هواتف الجان مع أشالها وأشكالها وفه الحد والمنة .

بنته عليه السلام خلك بن الوليد بمد الفتح الى بنى جدية من كنانة ﴾
 قال ابن اسحاق : فحدتنى حكم بن حكم بن عبد بن حنيف من أبى جفر محمد بن على قال
 (١) . الحبلق أرض يسكنها قبائل من مزينة وقيس . والحبلق الغنم الصغار ولعله أواد أصحاب

النثم . قله السهيلي .

ث رسول الله ﷺ خالد مِن الوليد حين افتتح مكة داعيا ولم يبعثه مقاتلاً، ومعه قبائل من العرب وُسُلِّيْم بن منصور ومدلج بن مرة فوطئوا بني جذعة بن عامر بن عبد مناة بن كنانة ، فلما رآه القوم . أخذوا السلاح ، فقال خالف : ضعوا السلاح فان الناس قد أسلموا : قال ابن اسحاق : وحدثني بمض أصحابنا من أهـل العلم من بني جذيمة قال : لمـا أمرةا خالد أن نضع السلاح قال رجل منا يقال له جحدم : و يلم يم يابني جديمة إنه خالد واللهما بمد وضع السلاح الا الأسار، وما بعد الأسار الا ضرب الأعناق ، والله لا أضم سلاحي أبداً . قال فأخف رجال من قومه فقالوا بإجعدم أثريد أن تسفك دماءً 12 إن الناس قــــــ أسلموا ووضهت الحرب وآمن الناس ، فلم يزالوا به حتى نزعوا سلاحه ، ووضم القرم صلاحهم لقول خالد . قال ابن احجاق : فقال حكيم بن حكيم عن أبي جعفر قال : فلما وضعوا السلاح أمر مهم خالد فكتفوا ثم عرضهم على السيف فقتل من قتل منهم ، فلما أنهى الحر الى رسول الله ﷺ وفع يديه الى السهاء ثم قال • اللهــم إلى أبرأ اليك ممــا صنع خالد بن الوليد قال ابن هشام : حَدَثني بَعْض أهل العلم أنه انفلت رجل من القوم فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره الحبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « هل أ نكر عليه أحد ? » فقال نعم قد أ نكر عليهُ رجل أبيض ربعة فنهمه خالد فسكت عنه ، وأنسكر عليه رجل آخر طويل مضطرب فاشتدت مراجعتهما ، فقال عمر بن الخطاب : أما الاول يلوسول الله فابني عبد الله ، وأما الا خر فسالم مولى أبي حذيفة . قال ابن اصحاق : فحمد ثني حكيم بن حكيم عن أبي جعفر قال : ثم دعا رسول الله وَيُطَالِنُهُ على مِن أبي طالب فقال ﴿ يَا عَلَى اخْرَجِ إِلَى هَوْلاً القَوْمَ فَانْظُرُ فِي أَمْرُهُمْ وَاحِمَلُ أَمْرَ الجاهلية تُحت قلميك ، غرج على حتى جاءهم ومعه مال قد بعث به رسول الله عليه في فودى لهم الدماء وما أصيب لهم من الاموال حتى أنه ليدى ميلغة الكلب ، حتى إذا لم يبق شيٌّ من دم ولا مال إلاوداه بقيت معه بقية من المال، فقال لهم علىّ حين فرغ منهم : هل بقي لــكم دم أو مال لم يود لــكم ? قالوا لا ، قال فاتى أعطيكم هذه البقية من هذا المال احتياطا لرسول الله ﷺ مما لا يعلم ولا تعلمون . ففعل ثم رجع إلى رسول الله علي اخبره الخبر، فقال ﴿ أصبت وأحسلت ، ثم قام رسول الله يَتَنْكُمُ فاستقبل القبلة عامًا شاهراً يديه حتى إنه ليري ما تحت منكبيه يقول « اللهم إني أبرأ اليك مما صنع خالدين الوليد» ثلاث مرات . قال ابن اسحاق : وقد قال بعض من يعذر خالعاً أنه قال ما قاتلت حتى أُمْرَلَى بذلك | عبدالله بن حدافة السهمي وقال: إن رسول الله ﷺ قد أمرك أن تفاتلهم لامتناعهم من الاسلام. ، قال ابن هشام : قال أبو عمر و المديني : لما أناهم خالد برــــ الوليد قالوا صبأنا صبأنا وهذه مرسلات ، ومنقطعات . وقد قال الامام احمد حدثنا عبد الرزاق ثنا مصر عن الزهرى عن سالم بن عبد الله بن أحمر عن ابن عمر قال : بعث رسول الله ﷺ خلد بن الوليد إلى بنى ــ احسبه قال ــ جذيمة فدعام

إلى الاسلام فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا فجملوا يقولون صبأنا صبأنا، وخلف يأخذ بهم أسراً وقتلا، قال ودفع إلى كل رجل منا أسيراً حتى إذا أصبح بوماً أمر خالد أن يقتل كل رجل منا أسيره، قال ابن عر فقلت والله لا أقتل أسيري ولا يقتل أحد من أصحابي أسيره ، قال فقدموا على النهم بيتالين فذكروا صفيع خالد فقال النبي عَيَاليُّنَّةِ ورفع يديه « اللهم إنى أمرأ اليك بما صنع خالد » مرتبن. ورواه البخاري والنسائي من حديث عبد الرزاق به نحوه . قال ابن اسحاق : وقد قال لم جحدم لما رأى ما يصنم خالد: وابني جذيمة ضاع الضرب قد كنت حذرت كم ما وقسم فيه . قال ان اسحاق : وقد كان بين خالد و بين عبد الرحن بن عوف فيا بلغي. كلام في ذلك فقال له عبد الرحن عملت بأمر الجاهلية في الاسلام ? فقال إنما ثأرت بأبيك ، فقال عبد الرحن كذبت قد قتلت تاتل أبي ، ولكنك تأرت بممك الفاكه بن المغيرة حتى كان بينهما شر، فبلغ ذلك رسول الله ﷺ فقال « مهلا بإخالد دع عنك أصحابي فوالله لوكان لك أحد ذهبائم أنفقته في سبيل الله ما أدركت غدوة رجل من أصحابي ولا روحته » ثم ذكر ابن اسحاق قصة الفاكه بن المنيرة بن عبد الله بن عمر بن مخروم يم خالد بن الوليد ف خروجه هو وعوف بن عبد عوف بن عبد الحارث بن زهرة ومنه ابنه عبد الرحن وعقان بن أبي الماص بن أمية بن عبد هجس وممه ابنه عبان في تجاوة الى البمن و رجوعهم ومعهم مال لرجل من بني جديمة كان هلك باليمن فحماوه الى و رثته فادعاه رجل منهسم يقال له خالد بن هشام ولقبهم بارض بني جدَّمَة فطلبه منهـــم [ قبل أن يصاوا الى أهل الميت ] فأموا عليه فقاتلهم فقاتلوه حتى قتل عوف والفاكه وأخنت أموالهما وقتل عبد الرحن كاتل أبيه خالد من هشام وفر منهم عفان وممه ابنه عثمان إلى مكة ، فهمت قريش بغزو بني جذيمة فبعث بنو جذيمة يمتذرون البهم بانه لم يكن عن ملأ منهم وودوا لهـــم القتيلين وأموالهما ووضعوا الحرب بينهم ، يعنى فلهذا قال خالد لعبد ألرحن إنما تأرت بأبيك يعنى حين قتلته بنو جذبمة ، فأجابه بأنه قد أخذ ثأره وقتل قاتله ورد عليه بأنه إنما ثأر بعمه الفاكه بن المفيرة حين قتلوه وأخذوا أمواله ، والمظنون بكل منهما أنه لم يقصد شيئًا من ذلك و إنما يقال هذا في وقت المخاصمة فاتما أراد خالد بن الوليد نصرة الاسلام وأهله وإن كان قد أخطأ في أمر واعتقد أنهـــم ينتقصون الاسلام بقولهم صبأنا صبأةً ، ولم يفهم عنهم أنهم أسلموا فتتل طائفة كثيرة منهم وأسر بقينهم ، وقتل أكثر الأسرى أيضاً ، ومع هـ فدا لم يعرفه رسول الله ينطيني بل استمر به أميرا و إن كان قــد تبرأ منه في صفيعه ذهك وودي ما كان جناه خطأ في دم أو مال ففيه دليل لاحد القولين بين الملماء في أن خطأ الامام يكون في بيت المال لا في ماله والله اعلم. ولهذا لم يعزله الصديق حين قتل مالك بن نورة أيام الردة وتأول عليه ما تأول حين ضرب عنقه واصطفى امرأته أم تمم فقال له عر من الخطاب: اعزله فان في سيفه رهمًا فقال الصديق: لا أغد سيفاسله الله على المشركين

وقال ابن اسحاق : حــدثنى يعقوب بن عتبة بن المفيرة بن الأخفس هن الزهرى عن ابن أبى حدرد الأسلمي قال : كنت يومنذ فى خيل خالد بن الوليد فقال فتى من بني جذية وهو فى سنى وقعه جمت يداه الى عنقه برُمَّة وفسوة مجتمعات غير بعيد منه : يا فتى قلت ما تشاه ? قال هل أنت آخــذ مهذه الرُّمَّة فقائدى الى هذه النسوة حتى أقضى البين حلجة ثم تردى بعد فتصنعوا ما يدا لــــم ؟ قال قلت واقد ليسيرما طلبت فأخذت برمته فقدته بها حتى وقفته عليهن فقال : الملمي حبيش على نفد الديش :

أريتك إذ طالبنكم فوجدتم بحلية أو ألفيتكم بالخوانق ألم يك أهلا أن ينول عاشق تمكلف إدلاج السرى والودائق فلا ذنب لى قدقلت إذ أهلنا مما أثبيى بود قبل أن يشحط النوى وينأى الامير بالحبيب المفارق فأتى لا ضيعت مر أمانة ولاراق هيني عنك بعدك رائق سوى أن ما خال المشيرة شاغل عن الود إلا أن يكون النوامق

قالت : وأنت فحييت عشراً وتسماً وثراً وثمانية تثرى قال ثم انصرفت به فضربت عنقه . قال ابن اسحاق : فحد ثني أنو فراس بن أني سنبلة الأسلى عن أشياح منهم عن كان حضرها منهم قالوا فغامت اليه حين ضربت عنقه فأكبت عليه فما زالت تقبله حتى ماتت عنده . وروى الحافظ البيهق من طريق الحيدي عن سفيان بن عيينة عن عبدالملك بن توفل بن مساحق أنه سمم رجلا من مزينة يقال له ابن عصام عن أبيه قال: كان رسول الله يَتَنْكُيْجُ إذا بمتسرية قال: إذا رأيترمسجداً أو محمتر مؤذنا فلا تقتلوا أحماً ، قال فبمثنا رسول الله ﷺ في سرية وأمرنا بذلك فخرجنا قبل تهامة فأدركنا رجلا يسوق بظمائن فقلنا له أسلم ، فقال وما الاسلام ؛ فاخبر ناه به فاذا هو لا يعرفه ، قال أفرأ يتم إن لم أَصْلِ مَا أَنْتُمِ صَانْصُونَ ? قال قَلْنَا نَقَتَلَك ، فَعَالَ فَهِلْ أَنْتُم مَنظَرى حتى أُدرك الظمائن ? قال قلنا أنم وُعين مدركوك ، قال فأدرك الظمائن فقال: اسلمي حبيش قبل نفاد السيش . فقالت الاخرى أسلم عشراً وتسماً وثرا وثمانيا تثرى ثم ذ كر الشعر المثقدم الى قوله : وينأى الامير بالحبيب المفارق ، ثم رجع البنا فقال شأنكم قال فقدمناه فضر بنا عنقه قال فأمحدرث الاخرى من هودجها فجئت عليه حتى ماتت . ثم روى البهبق من طويق أبي عبسه الرحن النسائي ثنا محسد بن على بن حرب المروزي ثنا على بن الحسين بن واقد عن أبيه عن مزيد النحوى عن عكرمة عن ابن عباس أن رســول الله عِيْنِيْ بَمْتُ سَرِيةَ فَغَنْمُوا وَفِهِم رَجَلَ ، فقال لهم إلى لست منهم إلى عشقت امرأة فلحثها فدعوني أنظر اليها فظرة ثم اصنعوا في ما بدا لسكم ، قال فاذا أمرأة أدماء طويلة فقال لها: اسلى حبيش قبل نماد العيش . ثم ذكر البيتين بمناها . قال فقالت نعم فديتك ، قال فقدموه فضر وا عنقه فجاءت

المرأة فوقعت عليه فشهقت شهقة أو شهقتين ثم ماتت ، فلما قدموا على رسول الله ﷺ أخبروه الخلير فنال « أما كان فيكم رجل رحيم »

#### ﴿ بَعْثُ خَالَدُ بِنَ الْوَلِيدُ لَمَدُمُ الْمُزَى ﴾

قال ابن جربر: وكان هدمها لحنس بقين من رمضان علىشد. قال ابن اسحاق: ثم بعث رسول الله على ابن الوليد الى العزى وكان سداتها الله على الله على الله وكان الله الله والله الله والله الله وحجاجا من بنى شديان من بنى سلم حلفاء بنى هاشم ، قلما صحح حلجها السلمى بمسير خالف من الوليد البها على سيد علم أشتد في الجبل الذي هى فيه وهو يقول:

أياً عز شدى شدة لاشيى لها على خالد ألق القناع وشمرى أيا عز إن لم تعتلى المرم خالداً فبوثى باتم عاجل أو تنصرى

قال فلما انتهى خالد المها هدمها ثم رجع الى رسول الله يَتَطَيَّتُهُ . وقد روى الواقدى وغيره أنه لما قدمها خالد لحس بقين من رمضان فهدمها و رجع فاخير رسول الله يَتَطِيَّهُو فقال « ما رأيت 7 » قال لم أر شيئًا فأمره بالرجوع فلما رجع خرجت اليه من ذلك البيت امرأة سوداء كاشرة شمرها تولول فعلاها بالسيف وجعل يقول :

يا ُعزَّى كفرانك لا سبحانك إلى رأيت الله قد أهانك

ثم خرب ذلك البيت الذي كانت فيه وأخذ ما كان فيه من الأموال رضى الله عنه وأرضاه ، تم رجع فأخبر رسول الله عليه فالله و تلك المرى ولا تعبد أبداً ، وقال البهيق أنباً محمد من أبي بكر النقيه أنباً محمد من أبي يكر النقيه أنباً محمد من أبي يكر النقيه أنباً محمد من على تنا أو كريب عن ابن فضيل عن الوليد من جميع عن أبي العلقيل قال : لما فتح رسول الله ويخلف عن المرات على تلاث محمرات ، فقطم السيرات وهمم البيت الذي كان علمها ثم أبي رسول الله فأخده فقال ه ارجع فائك لم تصنع شيئا ، فرجع خالد فلما نظرت اليه السدنة وهم حجامها أممنوا هر با في الجبل وهم يقولون : ياعزى خبليه ياعزى عوريه والا فحق برغم . قال فأتاها خالد فاذا المري تم المناثرة شهرها محموا المناسبة على النبي المدنوا ه والحدود قال ه تلك المري » .

### ﴿ فصل في مدة إقامته عليه السلام بمكة ﴾

لاخلاف أنه عليه الصلاة والسلام أقام بقية شهر رمضان يتّصر الصلاة و يفطر، وهذا دليل من قال من الملماء إن المسافر اذا لم يجمع الاقامة فله أن يقصر و يفطر الى ثمانى عشر بوما في أحد القولين وفي القول الآخر كا هو مقر و في موضعه . قال البخارى ثنا أبو نسيم ثنا سفيان ح وحدثنا قبيصة ثنا منيان عن يحيى بن أبي اسحاق عن أنس بن مالك قال: أقمّنا مع رسول الله عَلَيْنَ عشر العمر الصلاة وقد رواه بقية الجاعـة من طرق متعددة عن يحيي من أبي اسحاق الحضري البصري عن أنس به نحوه . قال البخاري ثنا عبدان ثنا عبد الله انبأ عاصر عن عكرمة عن ابن عباس قال : أقام رسول الله يَتِكُلُيْهِ تسمة عشر موماً يصلى ركمتين . ورواه البخاري أيضاً من وجه آخر زاد البخاري وأوحصين كلاهما وأبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث عاصم بن سلمان الاحول عن عكومة عن ابن عباس به وفي لفظ لابي داود سبعة عشر موما وحدثنا أحمد بن يونس ثنا أحمد بن شهاب عن عاصم عن عكرمة عن ابن عباس قال أقمنا مع رسول الله ﷺ في سفر تسم عشرة نقصر الصلاة . قال ابن عباس: فنحن نقصر ما بقينا بين تسم عشرة ، فاذا زدنا أتمننا. وقال أنو داود ثنا ابراهم بن موسی ثنا این علیة ثنا علی بن زید عن أبی نضرة عن عمران بن حصین قال : غزوت مم رسول الله عَيْنَاتُهُ وشبهت منه الفتح فأقام ثماني عشر ليلة لا يصلي الاركمتين يقول ﴿ يَا أَهُلُ البُّلُّدُ صَاوَا أربِّهَا فامَّا ســفر ، وهكذا رواه الترمذي من حديث على بن زيد بن جدعان وقال هـــذا حديث حسن . ثم رواه من حديث محمه بن اسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال : أقام رسول الله ﷺ عام الفتح خس عشرة لبلة يقصر الصلاة ثم قال رواه غير واحد عن ابن اسحاق لم يذكر وا ابن عباس . وقال ابن ادريس عن محمد بن اسحاق عن الزهري ومحد بن على ابن الحسين وعاصم بن عمر و بن قتادة وعب. الله بن أبي بكر وعمر و بن شعيب وغيرم قالوا : أظم رسول الله يَنْتُطْنِينُو عَكَمْ خَسَ عَشْرَة لَيلة .

﴿ فصل ومما حكم عليه السلام يمكة من الأحكام ﴾

جيماً عن قتيبة عن الليث به . وابن ماجه من حديثه وانفرد البخارى بروايته له من حديث مالك عن الزهري . ثم قال البخاري ثنا محمد بن مقاتل أنبأ عبد الله أنّا تونس عن ابن شهاب اخبر في عروة ابن الزبير أن امرأة سرقت في عهد رسول الله ﴿ لِلَّكِلِّينَ فِي غزوة الفتح فغزع قومها الى أسامة بن زيد سِنشفهونه قال عروة : فلما كله أسامة فيها تلون وجه رسول الله عَلَيْثُةِ وقال ﴿ أَتَّكُلُّمُنِّي في حد من حدود الله ? » فقال أسامة ا ـ تنفرلي يا رسول الله ، فلما كان العشي قام رسول الله عَلَيْقَةِ خطيباً فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال ، أما بعد فاتما هلك الناس قبلكم أنهم كانوا اذا سرق فسهم الشريف تركوه ، وإذا سرق فهم الضعيف أقاموا عليه الحد ، والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد ممرقت لقطمت يدها » ثم أمر وسول الله ﷺ بتلك المرأة فقطمت يدها فحسلت ثو يتها بعد ذلك وتزوحت ، قالت عائشة : كانت تأتى بعد ذلك فأرفع حاجتها الى رسول الله علي . وق. رواه البخاري في موضم آخر ومسلم من حديث ابن وهب عن بونس عن الزهري عن عروة عن عائشة به وفي صحيح سلم من حــديث سبرة بن معبد الجهني قال: أمرة رســول الله و الله عليه المنتج بالمنتج عام الفتح حين دخــل مكة ثم لم يخرج حتى شهى عشها . وفي رواية فقال د ألا إشها حرام حرام من يومكم هذا الى مِم القيامة » وفي رواية في مسند احمــد والسنن أن ذلك كان في حجة الوداع فالله أهر . وفي صيح مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن يونس بن محد عن عبد الواحد بن زياد عن أبي العميس عن أياس بن سلمة بن الاكوع عن أبيه أنه قال: رخص لنا رسول الله ﷺ عام أوطاس في متمة النساء ثلاثًا ثم نهامًا عنه . قال البههي : وعام أوطاس هو عام الفتح فهو وحديث صعرة سواء .

قلت : من أثبت النهى عنها فى غزوة خيير قال إنها أبيحت مرتبن ، وحرّمت مرتبن ، وقد نص على ، وقد نص على النهى عنها فى غزوة خيير قال إنها أبيحت وحرمت أكثر من مرتبن فالله أعلم . وقيل إنها أعما حرمت مرة واحدة وهى هـنـه المرة فى غزوة الفتح ، وقيل إنها أنها أبها أبيحت الفحرورة فعلى هذا اذا وجدت ضرورة أبيحت وهـنـدا رواية عن الامام احمد وقيل بل لم تمرم مطلقا وهى على الاباحة هذا هو المشهور عن ابن عباس وأصحابه وطائفة من الصحابة وموضع تحرير ذلك فى الأحكام .

﴿ نصل ﴾

قال الامام أحد حدث عبد الرزاق ثنا ابن جريج أنباً عبد الله بن عنهان بن خشيم أن محد بن الأسود بن خشيم أن محد بن الأسود بن خلف أخبره أن أباء الاسود رأى رسول الله رَسِّيُّ يبايع الناس بوم الفتع ، قال جلس عند قرن مستقبله فبايم الناس على الاسلام والشهادة قلت وما الشهادة ؟ قال أخبر فى محمد بن الاسود ابن خلف أنه بايمهم على الايمان بالله وشهادة أن لا اله الا الله وأن محمداً عبده ورسوله تفرد به احد وعند البهتي فجاده الناس الكبار والصفار والرجل والنساد فبايهم على الاسلام والشهادة. وقال ابن

جرير: ثم اجتمع الـ اس بمكة لبيعة رسول الله ﷺ على الاسلام فجلس لهم ـ فيا بلغني ـ على الصفا وهمر بن الخطاب أسفل من مجلسه ، فأخذ على الناس السمع والطاعة لله ولرسوله فيا استطاعوا قال فلما فرغ من بيعة الرجال بادم الفساء وفهين هند بلت عتبة متنقية متنكرة لحدثها لما كان من صفيعها يمعزة [ فهي تخلف أن يأخـ ذها رسول الله بَيَّتَالِيُّة بحدثها ذلك ، فلما دنين من رســول الله بَيِّئَالِيُّه ليبايمهن قال « بايمنني على أن لا تشركن بالله شيئًا » فقالت حند والله إنك لتأخذ علينا مالا تأخذه م. الرجال ? ﴿ وَلَا تُسرقن ﴾ فقالت والله إن كنت أصبت من مال أبي سفيان الهنة بعد الهنة وما كنت أدرى أكان ذلك علينا حلالا أم لا ? فقال أنو سفيان \_ وكان شاهدا لمــا تقول \_ أما ما أصبت فيا مضى فأنت منه في حل ، فقال رسول الله يَتَطَلُّكُو ﴿ وَ إِنْكَ لَهْنَدَ بِنْتَ عَتَبَهُ ؟ ﴾ قالت لمم ناءف عما سلف عفا الله عنك ثم قال « ولا يزنين » فقالت يا رســول الله وهل تزتى الحرة ? ثم قال ولا تقتلن أولادكن » قالت قــد ربيناهم صفاراً حق قتائهم أنت وأصحابك ببدر كبارا (١) فضحك عمر بن الخطاب حتى استغرق ثم قال ٥ ولا يأتين بهتان يغترينه بين أيدبهن وأرجلهن ٥ فقالت والله إن إتيان المهتان لقبيح ، ولبعض التجاوز أمشــل ثم قال « ولا يعصينني » فقالت في معروف ، قدَّال رسول الله عِيْنَاتِينَ لممر ٥ بايمهين واستغفر لهن الله إن الله غفو ررحم » فبايمهن عمر وكان رسول الله ﴿ وَلِنْكُ لا يَصَافَحُ النِّسَاءُ وَلا يُمَنِّ الا أمرأة أَحْلُها الله له أو ذات محرم منه . وثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لا والله ما مست يد رسول الله ﷺ يد امرأة قط وفي رواية ما كان يبايسهن الاكلاما ويقول ﴿ إِنَّمَا قُولَى لامرأة واحسدة كقولي لمائة أمرأة ﴾ و في الصحيحين عن عائشة أن هندا بفت عتبة أمرأة أبي سفيان أثت رسول الله عَمَالَتْ فقالت : يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النعقمة ما يكفيني ويكني بني فهل على من حرج اذا أخسنت من ماله بغير علمه ? قال خذى من ماله بالمروف ما يكفيك ويكني بنيك (٢) ] [ وروى البيهق من طريق يحي بن بكير عن الليث عن يونس من ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن هند بنت عتبة قالت يارسول الله ما كان مما على وجه الارض أخباه أو خباه\_الشك من أبي بكر\_أحب الى من أن يغلوا من أهل أخبائك\_ أوخبائك\_ ثم ما أصبح اليوم على ظهر الارض أهل أخباه أو خباء أحب إلى من أن يعزوا من أهل أخبائك أوخبائك نقال رسول الله بَيْنَالِيَّةٍ ﴿ وَأَيْضَا وَالَّذِي فَس محه بيده » قالت بإرسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح فهل على حرج أن الهم من الذي له ? قال لا بالمعروف » ورواه البخارى عن يحيى بن بكير بنحوه وتقدم ما يتعلق باسلام أبي سفيان إ (٣)

<sup>(</sup>١) هذه رواية السبيل وفى الاصول : أفتتناهم كباراً فأنت وهم أعلم . ( ٢ ) مابين المر بدن لم يرد فى نسخة دار الكتب المصرية . ( ٣ ) ما بين المر بعين عن النسخة التيمورية ولم يرد فى غيرها .

وقال أبر داود ثنا عبَّان بن أبي شيبة ثنا جر يرعن منصور عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس قال [ قال رســول الله ﷺ بوم فتح مـكمة : « لاهجرة ولـكن جهاد ونية ، واذا استنفرتم الا فانفروا » ورواه البخاري عن عنَّان بن أبي شيبة ومسلم عن بحبي بن يحبي عن جرير . وقال الامام أحمد ثنا عفان ثنا وهب ثنا ابن طاوس عن أبيه عن صغوان بن أمية أنه قيل له إنه لا يدخل الجنة الا من فتح مكة ولكن جهاد ونية واذا أستنفرتم فانفروا » تفرد به أحمد وقال البخاري ثنا محمد بن ألى بكر ثنا الفضيل بن سليان ثنا عاصم هن أبي عبان النهدي عن مجاشم بن مسعود قال : انطلقت بابي معبد الى النبي يَشِينُ ليبايمه على الهجرة فقال « مضت الهجرة لاهلها أبايمه على الاسلام والجهاد ، فلقيت الإمعبد فسألته فقال صدق مجاشم . وقال خالدعن أبي عثمان عن مجاشم أنه جاء بأخيه مجالد . وقال البخارى ثنا عروين خالد ثنا زهير ثنا عاصم عن أبي عنمان قال حدثني مجاشم قال : أثبيت وسول الله بأخي بعد وم الفتّح فقلت يا رسول الله جئتك بأخي لتبايعه على الهجرة قال و ذهب أهل الهجرة بما فها ، فقلت على أى شئ تبايعه ? قال « أبايعه على الاسلام والاعان والجهاد ، فلقيت أبا معبد بعد وكان أكبرها سناً فسألته فقال: صدق مجاشم وقال البخاري ثنا عسد بن بشار ثنا غندر ثنا شعبة عن أبي بشر عن مجاهـ د قال قلت لابن عمر :أريد أن أهاجر الى الشام ? فقال : لا هجرة ولسكن ا فطلق فاعرض نفسك فان وجدت شيئاً والارجمت. وقال أبو النصر أنا شعبة أنا أبو بشر محمت مجاهداً قال: قلت لابن عر(١) فقال لا هجرةاليوم. أو بعد رسول الله ﷺ مثله . حدثنا اسحاق ابن نزيد ثنا يحي من حزة حدثني أبو عروالاو زاعي عن عبدة من أبي لبابة عن مجاهد بن جبير أن عبد الله بن عر قال : لا هجرة بمد الفتح . وقال البخارى ثنا اسحاق بن بزيد أنا يحيى بن حزة أنا الاوزاعي عن عطاء من أبي رباح قال: زرتعائشة مع عبيد بن عمير فسألها عن الهجرة فقالت لا هجرة اليوم. وكان المؤمنون يغر أحدهم بدينه الىالله عز وجل والى رسوله مخافة أن يمتن عليه ، فاما اليوم فقد أظهر الله الاسلام فالمؤمن يعبد ربه حيث يشاه ولكن جهاد ونية .

وهذه الأحاديث والا أثار دالة على أن الهجرة إما الكاملة أو معلقاً قد انقطمت بعد فتح مكة لان الناس دخلوا في دين الله أفواجا وظهر الاسلام وثبتت أركانه ودعائمه فل تبق هجرة اللهجم الإ أن يعرض حال يقتضى الهجرة بسبب مجاورة أهل الحرب وعدم القدرة على اظهار الدين عندهم فتجب المهجرة الى دار الاسلام وهدا مالا خلاف فيه بين العلماء ولكن هذه الهجرة ليست كالهجرة قبل الفتح ، كا أن كلا من الجهاد والانفاق في سبيل الله مشروع ورغب فيه الى يوم القيامة وليس كلانفاق ولا الجهاد قبل الفتح مكة ، قال الله قعلى « لا يستوى منكم من أففق من قبل الفتح

وقاتل أولئك أعظم درجمة من الذين أنفقوا من بعمد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسني ) الآية . وقد قال الامام أحمه : ثنا محمد بن جعفر ثبًا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البغتري الطائي عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله عِين أنه قال لما نزلت هذه السورة ٥ إذا جاء نصر الله والنتج ٥ قرأها رسول الله حتى ختمها وقال : « الناس خدير وأنا وأصحابي خير » وقال « لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية ، فقال له مروان كذبت، وعنده ) (١) . رافع بن خديج وزيد بن ثابت قاعدان معه على السرير؛ فقال أبو سميد: لوشاه هذان لحدثاك ولسكن هذا يتخاف أن تنزعه عن عرافة قومه، وهذا يخشى أن تنزعه عن الصدقة ، فرفع مروان عليه الدرة ليضربه فلما رأيا ذلك . قالا : صدق . تفرد به احمد . وقال البخارى ثنا موسى بن اسهاهيل ثنا أبو هوانة عن أبى بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر، فكأن " بعضهم وجد في نفسه فقال لم تدخل هذا معنا ولنا أيناء مثله ? فقال عمر : إنه عن قسه علمتم فدعاهم ذات موم فأدخله معهم فما رأيت أنه أدخلني فمهم يومئذ إلا ليرمهم ، فقال ما تقولون في قول الله عز وجل ( اذا جاء نصر الله والفتح ) فقال بمضهم: أمرة أن محمد الله ونستغفره اذا نصرة وفتح علينا، وسكت بمضهم فإيقل شيئا، فقال لى : أكذاك تقول يا ابن عباس؟ فقلت لا ، فقال ما تقول ? فقلت هو أجل رسول الله عَطَالَيْنَ أعلمه له قال ( إذا جاء نصر الله والفتح ) فذلك علامة أجلك ( فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا ) قال عمر بن الخطاب: لا أعلم منها الا ما يقول . تفرد به البخاري وهكذا روى من غير وجه عن ان عباس أنه فسر ذلك بنمي رمسول الله ويُتلافي في أجله ، و به قال مجاهد وأبر العالية والضحاك وغير واحد كما قال ابن عباس وعمر بن الخطاب وضى الله عنهما . فأما الحديث الذي قال الامام أحد ثنا محد بن فضيل ثنا عطاه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لما : نزلت ( إذا جاء نصر الله والفتح) قال رسول الله عَلَيْكِيَّةٍ 3 نميت الى نفسي » بانه مقبوض في تلك السَّنة تفرد به الامام أحمه وفى إسـناده عطاه بن أبي مسلم الخراساتي وفيه ضعف تـكلم فيه غير واحــد من الأنمة وفي لفظه نكارة شمديدة وهو قوله بأنه مقبوض في تلك السنة ، وهذا بإطل فان الفتح كان في سنة ممان في رمضان منها كا تقدم بيانه وهذا مالا خلاف فيه . وقد ثوفي رسول الله علي في ربيع الاول من سنة إحدى عشرة بلاخلاف أيضا ، وهكذا الحديث الذي رواه الحافظ أبوالقاسم الطبراني رحه الله ثنا اراهيم بن أحمد بن عمر الوكيمي ثنا أبي ثنا جعفر بن عون عن أبي المُيس عن أبي بكر بن أبي الجهم عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال : آخر سورة نزلت من القرآن جميعاً اذا جاه نصر الله والفتح. فيــه نــكارة أيضاً وفي إســناده نظر أيضاً ويحتمل أن يكون أنها آخر ما بين المربمين لم رد في الحلبية . وفي نسخة دار الكتب والنيمورية مهذا السياق .

<sup>( 41-</sup> البدأة روابغ )

سورة نرات جيمها كاقال واقد أعلى . وقد تكلمنا على تضير هذه السورة الكريمة بما فيه كناية وقد الحد والمنة . وقال البخارى ثنا سليان بن حرب ثنا حاد بهن يدر بد عن أيوب هن أفي قلابة عن عرو ابن سلة \_ قال بنا عام مر الناس ، وكان بمر بنا ابن سلة \_ قال بنا عام ممر الناس ، وكان بمر بنا الركان فنسأهم ما الناس ما الناس ؟ ما هذا الرجا ؟ فيقولون برعم أن الله أرسله وأوسى اليه كذا ، فكنت أحفظ ذاك الكلام فكا عا يغرى في صعرى ، وكانت العرب تلوم بإسلامهم الفتح فيقولون الركان فنساق بالمناسم الفتح فيقولون الركوه وقومه فانه إن ظهر علمهم فهو نبي صادق ، فلما كانت وقعة أهل الفتح بادركل قوم بإسلامهم ، وبدر أبي قومي بإسلامهم ، فلما قدم قال : جئتك وانه من عند النبي حقا . قال صاد اصلاة كذا في حين كذا ، فاذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثر كم قرآ كا حين كذا ، وصلاة كذا في حين كذا ، فاذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثر كم قرآ كا في من أو سبع سنين ، وكانت على بردة اذا سجلت تقلمت عنى ، فقالت امرأة من الحي : ألا تقطون عنا است قار عم بندك القديمى . تقطون عنا است قار شكم ؟ فاستروا فقطوا لى قيماً قا فرحت بشي فرحى بذك القديمى . تغرب بدنك القديمى . تغرب بدن ما ملم .

# ﴿ بسم الله الرحم الرحيم ، غزوة هوازن يوم حنين ﴾

قال الله تعالى (لقد فصركم الله فى مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتك كثرتكم فل تفن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض عا رحبت ثم وليتم مدين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنوماً لم تروما وعند الذين كفر وا وذلك جزاء السكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم ) . وقد ذكر محمد بن اسحاق بن يسار فى كتابه أن خروج رسول الله من يشار إلى هوازن بعد الفتح فى خامس شوال سنة ثمان ، و زعم أن الفتح كان لهشر بقين من شهر رمضان قبل خروجه المهم خس عشرة لية وهكذا روى عن اين مسعود و به قال عروة بن الزبير واختاره احد واين جربر فى فاريخه . وقال الواقعى : خرج رسول الله يتناقي الى هوازن لمست خلون من شوال غانهي الى حوازن لمست خلون من شوال غانهي الى جون بنو سلم ثم أهل مكة ثم يقية الناس .

قال این اسحاق: و لما سخمت هوازن برسول الله ﷺ وما فتح الله عليه من مكة جمها ملسكها مالك بن عوف النصرى فاجتمع اليه مع هوازن تنميف كلها واجتمعت نصر وجشم كلها وسعد بن بكر وقاس من بنى هلال وهم قليل ولم يشهدها من قيس عيلان الا هؤلاء . وغلب عنها ولم يحضرها من هوازن كسب وكلاب ولم يشهدها منهم أحد له اسم وفى بنى جشم دريد بن الصمة شيخ كبير ليس فيه شئ

الا التيمن برأيه ومعرفته بالحرب وكان شيخًا بجرباً ، وفي تقيف سيدان لهم ؛ وفي الاحلاف تارب ابن الاسود بن مسمود بن معتب ، وفي بني مالك ذو الخار سبيع بن الحارث واخوه احر بن الحارث وجَاع أمر الناس الى مالك بن عوف النصرى ، فلما أجم السير إلى رسول الله عليه المنظر مع الناس أموالحسم ونساءهم وأبناءهم ، فلما تزل بأوطاس اجتمع اليه الناس وفيهسم دريد بن الصعة في شجار له يقاد به ، فلما مزل قال بأى واد أنتم ? قالوا بأوطاس قال فعم مجال الخيل لا حزن ضرس ولا سهل دهس ، مالي أسهم رغاء البمر ، ونهاق الحدر ، و بكاء الصفير ، ويمار الشاء ؟ قالوا ساق مالك بن عوف مع الناس أموالهم ونساءهم وأبناءهم ، قال أين مالك ؟ قالوا هذا مالك ودعى له ، قال إمالك إنك قد أصبحت رئيس قومك و إن هذا يوم كائن له ما بمده من الايام ، مالي أسمم رغاه البصر ونهاق الحير، وبكاء الصنير، ويعار الشاء ? قال سقت مع الناس أبناءهم ونساءهم وأموالهم ، قال ولم ؟ قال أردت أن أجل خلف كل رجل أهله وماله ليقاتل عنهم ، قال فانقض به ، ثم قال راعي ضأن والله ، هل يرد المتمزم شي ? إنها إن كانت لك لم ينفعك إلا رجل بسبفه ورمحه ، و إن كانت عليك فضحت في أهلك ومالك ، ثم قال ما فعلت كتب وكلاب ? قال لم يشهدها منهم أحد ، قال غاب الحد والجد لو كان وم علاه ورفعة لم تنب عنه كلب وكلاب ، وثوددت أنكم فعلتم ما فعلت كعب وكلاب ، فمن شهدها منكم أ قالوا عرو بن عامر وعوف بن عامر قال ذانك الجذعان من عامر لا ينعمان ولا يضران ثم قال يامالك إنك لم تصنع بتقدم البيضة بيضة هوازن الى عور الخيسل شيئاً ، ثم قال دريد لمالك ان عوف : ارفهم الى متمنع بلادم وعليا قومهم ثم الق الصبا على متون الخيل ذان كانت اك لحق بك من و رائك ، و إن كانت عليك الفاك ذلك وقد أحر زت أهلك ومالك ، قال والله لا أفعل إنك قه كبرت وكبر عقلك ، ثم قال مالك : والله لتطيمنني يامعشر هوازن أو لا تسكن على هذا السيف حتی یخرج من ظهری ــ وکره أن یکون قدر ید فها ذکر أو رأی ــ فقالوا : أطمناك فقال در ید : هذا وم لم أشهده ولم يغتني :

> اليتنى فيها جلع أخب فيها وأضع أقود وطفاه الزمع كأنها شاة صلح

ثم قال مالك الناس : اذا وأينموهم فاكسر وا جفون سيوفكم ثم شعوا شدة رجل واحمد . قال ابن اسحاق : وحد تنى أمينه من عبدالله بن خيل بلتي وجله فأتوه وقد تفرقت أوصالحم ، فقال ويلمكم ما شأنكم في قلوا وأينا رجالا بيضاً على خيل بلتي فوافي ما وده ذلك عن وجهه أن مضى على ما يريد . فال ابن اسحاق : ولما محمع بهم نهى الله يستالله بعث الله عبد الله بن أبي حدود الأسلى وأمره أن يدخل في السحاق : ولما محمع بهم نهى الله يستالله بعث الله عبد الله بن الله عدود الأسلى وأمره أن يدخل في المحاق .

الناس فيقم فيهم حتى يعلم علمهم ثم يأتيه بخبره ، فانطلق ابن أبي حدود فدخل فهم حتى معم وعلم ما قد أجموا له من حرب رسول الله والله وصم من مالك وأمر هوازن ما م عليه ، ثم أقبل حتى أتى رسول الله ﷺ فأخبره الخبر، فلما أجم رسول الله ﷺ السير الى هوازن ذكر له أن عند صفوان أبن أمية أدراعاً له وسلاحا فارسل اليه وهو يومئة مشرك فقال « يا أبا أمية أعرة سلاحك هــذا فلتي فيه عدومًا غدا ، فقال صفوان أغسباً بامحد ? قال « بل عارية مضمونة حتى نؤديها إليك ، قال ليس بذا بأس، فاعطاه مأنة درع بما يكفيها من السلاح، فزهموا أن رسول الله عَلَيْتُ سأله أن يكفيهم حلما ففعل. هكذا اورد هذا ابن اسحاق من غير إسناد . وقد روى يونس بن بكير عن ابن اسحاق عن عامم بن عمر من قتادة عن عبد الرحن من جابر بن عبد الله عن أبيه . وعن عمر و بن شعيب والزهرى وعب الله بن أبي بكرين عرو بن حزم وغسيرهم قصة حنين فذكر نحوما تقدم ، وقصة الادراع كما تقدم وفيمه أن ابن أبي حدرد لما رجع فأخبر رسول الله بَيْنَالِيْنَةِ خبر هوازن كذبه عر بن الخطاب، فقال له ابن أبي حدود: الذن كذبتني ياعر فريما كذبت بالحق، فقال عمر ألا تسمع ما يقول يا رسول الله 1 فقال « قد كنت ضالا فهداك الله » . وقد قال الامام أحسد ثنا مزيد بن هارون أنبأ شريك بن عبد العزيز بن رفيم عن أمية بن صغوان بن أمية عن أبيه أن رسول الله عَيْنَا اللهُ عَلَيْنَ استعار من أمية وم حنين أدراعاً فقال أغصباً يامحد ? فقال « بل عارية مضمونة » قال فضاع بمضها فمرض عليه رسول الله ﷺ أن يضمنها له فقال : أنا اليوم بإرسول الله في الاسلام أرغب . ورواه أنو داود والنساني من حمديث مزيد من هرون به . وأخرجه النسائي من رواية اصرائيل هن عبد المرارين رفيع عن ابن أبي مليكة عبد الرحمن من صفوان من أمية أن رسول الله عَيْنَا الله استعار من صفوان دروعاً فذكره . ورواه من حمديث هشيم عن حجاج عن عطاء أن رســول الله ﷺ استمار من اً صفوان أدراهاً وأفراساً وساق الحديث. وقال أبو داود ثنا أبو بكر من أبي شيبة ثنا جربر عن عبدالعربر ابن رفيم عن أناس من آل عبد الله من صفوان أن رسول الله عليه الله علم الله علم عنداك من سلاح؟ » قال عارية أم غصباً ، قال « بل عارية » فأعاره ما بين الثلاثين الى الاربين درعاً وغرا رسول الله ﷺ حنيناً ظما هزم المشركون جمت دروع صفوان فققد منها أدراعاً ، فقال ومسول قلبي اليوم ما لم يكن فيه يومئذ . وهــذا مرسل أيضاً . قال ابن اسحاق : ثم خرج وسول الله عليه معه ألفان من أهل مكة مع عشرة آلاف من أصحابه الذين خرجوا معه فنتح الله بهـــم مكة فكاثوا أاثني عشر ألفاً .

قلت : وعلى قول عروة والزهرى وموسى بن عقبة يكون مجوع الجيشين اللذين سار بهما الى

هوازن أربعة عشر ألغاً ، لأنه قدم ياتنى عشر ألغاً إلى مكة على قولهـــم وأضيف ألفان من الطلقاء . وذكر ابن اسحاق أنه خرج من مكة فى خاس شوال قال واستخلف على أهل مكة عتاب بن أسيد ابن أى السيمى بن أمية بن عبد همس الأموى .

ُ قُلت : وكان حمره إذ ذاك قريباً من عشرين سنة ، قال ومضى رسول الله ﷺ بريد اتناه هوازن ثم ذكر قصيدة العباس بن مرداس السلمي في ذلك ١٦٠ شها قوله :

> أبلغ هوازن أعلاها وأسفلها من رسالة نصح فيه تبيان إلى أظن رسول الله صابحكم جيشاً له فى فضاء الارض أركان فيهم سليم أخوكم فير فارككم والمسلمون عباد الله غسان وفى عضادته المجنى بنو أسد والاجربان بنو عبس وذبيان تكاد ترجف منه الأرض رهبته وفى مقدمه أوس وعبان

قال ابن اسحاق : أوس وعبَّان قبيلا مزينة . قال وحد ثني الزهري عن سنان بن أني سنان الدلل عن أبي واقد الليثي أن الحارث من مالك قال : خرجنا مع رسول الله عَلَيْنَ إلى حنين ونحن حديثوا عيد والجاهلة ، قال فسرنا معه إلى حنين، قال وكانت لكفار قريش ومن سواهم من العرب شجرة عظيمة خضراء يقال لها ذات أتواط بأتوثها كل سنة فيعلقون أسلحتهم علمها ويفهمون عندها ويعكفون علمها بوماً ، قال فرأينا ونحن نسير مع رسول الله ﷺ سدرة خضراء عظيمة ، قال فتنادينا من جنبات الطريق : يارسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط ؟ فقال رسول الله عَلَيْنَ والله ا كبر قلم والذي نفسي بيده كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة ، قال إنكم قوم تحيلون ، إنها السنن لتركين سنن من كان قبلسكم ٥ . وقد روى حذا الحديث الترمذي عن سميد من عبدال حن الخزوي عن صفيان والنسائي عن محدين وافع عن عبد الرؤاق عن مصر كالاها عن الزهرى كا رواه ابن اسحاق هنه ، وقال الترمذي حسن محيح . ورواه ان أي حاتم في تفسيره من طريق كثير من عبد الله من عرو بن عوف عن أبيه عن جد مرفوهاً وقال أبو داود ثنا أبو توبة ثنا ساوية بن سلام عن زيد ان سلام أنه صحر أبا سلام عن السلولي أنه حدثه سهل بن الحنظلية أنهم ساروا مم رسول الله عليه عليه وم حنين فأطنبوا السيرحق كان العشية ، فضرت صلاة الظهر عند رسول الله عليه فيه وجل فارس فعال ورسول الله إلى افطلقت بين أيديكم حتى طلمت جبل كفا وكذا فاذا أنا جوازن عن بكرة أبهم بظمهم و بنممهم وشائهم اجتمعوا الى حنين ، فتبسم رسول الله عليه وقال ، تلك غنيمة المسلمين غما إن شاء الله » ثم قال و من يحرسنا الليلة » قال أنس بن أبي مرثه : أنا يارسول الله ، قال فاركب فركب أصابت العام رعلا غول قومهم وسط البيوت ولون الغول ألوان (١) وأولها :

فرساً له وجاء الى رسول الله تلطيق تقال له رسول الله تلطيق ما استقبل هميذا الشعب حتى تكون فى أعلاه ولا نفرن من قبلك اللها و فلما أصبحنا خرج رسول الله تلطيق الى مصلاه فركم ركمتين ثم قال و هم أحسسنا ، فنوب بالصلاة فجعل رسول الله تلطيق يصلى و يلتفت الى الشعب حتى اذا قضى صلاته قال و ابشروا فقد جاء كم فارسك ، فجعل ينظر الى خلال الشجر فى الشعب واذا هو قد جاء حتى وقف على رسول الله تلطيق قال: إلى انطاقت حتى اذا كنت فى اعلا هذا الشعب حيث أمرتى رسول الله تلطيق فلما أصبحت طلمت الشعبين كليهما فنظرت فلم أراحماً ، فقال له رسول الله تقلل هو منال لا إلا مصلياً أو قاضى حاجة ، قال له رسول الله تلخيف من محد بن يصيى رسول الله تعلى وهكذا رواه النسائى عن محد بن يصيى رسول الله تعلى المعد بن كثير الحرائى عن أدى توبة الربيم بن فافع به .

﴿ فَصَلَ فَ كَيْنِيةِ الوقعة وما كان في أول الأمر من الفرار ثم كانت العاقبة للمتقين ﴾

قال بونس بن بكير وغيره عن محد بن اسحاق: حدثني عاصم بن عمر بن قنادة عن عبد الرحن ابن جار بن عبد الله عن أبيــه قال : فخرج مالك بن عوف بمن معــه الى حنين فسبق رسول الله ويَتِيانِهُ البِها فأعدوا وتهيئوا في مضايق الوادي وأحنائه وأقبل وسول الله وأصحابه حتى انحط مهم الوادي في حماية الصبح ، فلما انحط الناس الرت في وجهوهم الخيل فشمت علمهم وانكماً الناس منهزمين لا يقبل أحد على أحده ، وانحاز رسول الله بَيْكِيَّةُ ذات الهمين يقول « أين أنها الناس ? هلموا الى أنا رسول الله ، أنا رسول الله أنا محسه بن عبه الله » قال فلا شيءٌ ، وركبت الاط بعضها بمضاً فلما رأى رسول الله ﷺ أمر الناس ومعه رهط من أهل بيته على بين أبي طالب، وأبو سفيان ابن الحارث بن عبد المطلب ، وأخوه ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب ، والفضل بن المباس وقبل الفضيل بن أبي سفيان وأعن بن أم أعن وأسامة بن زيد، ومن الناس من نزيد فهم قثر بن العباس ورهط من المهاجرين منهم أنو بكر وعمر والعباس آخذ بحكة بغلته البيضاء وهو علماً قد شجرها ، قال ورجل من هوازن على جمل له أحر بيده راية سوداه في رأس رمح طويل أمام هوازن وهوازن خلفه اذا أدرك طمن برعمه واذا فاته الناس رفع رمحه لمن وراءه فاتبعوه ، قال فبينها هو كذلك أذ هوى له على بن أبي طالب و رجل من الانصار بريد انه ، قال فبأتى على من خلفه فضرب عرقوبي الجل فوقع على عجزه ووثب الانصاري على الرجل فضربه ضربة أطن قدمه بنصف ساقه فالمجيف عن رحله ، قال واجتلد الناس فواقة ما رجمت راجمة الناس من هزءٌ هـ حتى وجدوا الأساري مكتفين عند رسول الله وكلي . ورواه الامام احمد عن يعقوب بن ابراهيم الزهرى عن أبيه عن محمد

ابن اسحاق قال ابن اسحاق : والنفت رسول الله ﷺ الى أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وكان بمن صبر يومئذ وكان حسن الاسلام حين أسلم وهو آخذ بنفر بغلة رسول الله ﷺ قتال « من هذا ? » قال ابن أمك يا رســول الله . قال ابن اسحاق : ولما انهرم الناس تــكلم رجال من جفاة الاعراب عا في أنفسهم من الضغن فقال أبو سفيان صخر بن حرب. يعني وكان اسلامه بعد مدخولا وكانت الازلام بمدُّ مُعهُ ومئة ـ قال : لا تنتهي هزءتهم دون البحر ، وصر خ كلدة بن الحنبل وهو مع أخيه صفوان بن أمية \_ يعني لاَّ مه \_ وهو مشرك في المدة التي جمل له رسمول الله ﷺ : ألا بطل السحر اليوم. فقال له صفوان : اسكت فض الله فال فوالله الثن ير بني رجل من قريش أحب الى من أن يريق رجل من هوازن . وقال الامام أحمد حدثنا عفان بن مسلم ثنا حاد بن سلمة أنبا اسحاق ا ور عبد الله بن أبي طلحة عن أفس بن مالك أن هوازن جاءت وم حنين بالنساء والصبيان والابل والغنم فجماوها صفوفاً يكثرون على رسول الله ﷺ ، فلما التقوا ولى المسلمون مدسرن كما قال الله تعالى فقال رسول الله ﷺ « ياعباد الله أمَّا عب الله ورسوله » ثم قال « يا معشر الأ نصار أمَّا عب الله ورسوله » قال فهزم الله المشركين ولم يضرب بسيف ولم يطعن برمح . قال وقال رسول الله ﷺ مِمَّنَدُ ﴿ مِنْ قَتَلَ كَافِرًا ۚ فَلَهُ صَلَّمِهِ ﴾ قال فقتل أنو طلحة نومَّنَد عشر بن رجلا وأخذ أسلامهم ﴾ وقال أبو قتادة : بإرسول الله إنى ضر بت رجلا على حبل العائق وعليه درع له فاجهضت عنه فانظر من أخذها قال فقام رجل فقال أمَّا أخذتُها فارضه منها وأعطنها ، قال وكان رسول الله عَيْلِينَ لا يسأل شيئاً ألا اعطاه أو سكت فسكت رسول الله عَيْلِيَّةِ ، فقال عمر : والله لا يفتها الله على أسد من أسد الله و يعطيكها ، فقال رسول الله ﷺ « صدق عمر » قال ولتي أبو طلحة أم سليم ومعها خنجر فقال أبو طلحة ما هذا ? فقالت إن دنا مني بعض المشركين أن أبعج في بطنه ، فقال أنو ظلحة : أما تسمع ما تقول أم سلم ? فضحك رسول الله ﷺ ، فقالت : بإرسول الله أقتل من بمدها من الطلقاء الهزموا بك، فقال : « إن الله قد كني وأحسن يا أم سلم » وقـــد روى مسلم منه قصة خنجر أم سليم ، وأبو داود قوله و من قتل قتيلا فله سلمه » كلاها من حديث حماد بن سلمة به . وقول عمر في هذا م والمشهور أن ذلك أنو بكر الصديق. وقال الامام أحد حدثنا عبدالصمد بن عبدالوارث ثنا أبي ثنا ولفع أبوغالب شميد أفس بن مالك فقال العلاء من زياد العدوى : يا أبا حمزة بسن أى الرجال كان رسول الله ﷺ إذ بعث ? فقال : ابن أربعين سنة ، قال ثم كان ماذا ? قال ثم كان عكة عشر سنبن و المدينة هشر سنين فتمت له ستون سمنة ، ثم قبضه الله اليه . قال بسن أى الرجال هو ومئذ ? قال كأشب الرجال وأحسنه وأجمله وألحمه ، قال يا أبا حزة وهل غزوت مع رسول الله ﴿ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ؟ قال لَعم غزوت معه يوم حنسين غرج المشركون بكرة فحملوا علينا حتى زأينا خيلنا وراء ظهورنا وفي

أمَّا النبي لا كنب أمَّا ابن عبد المطلب

قال البخارى : وقال اسرائيل و زهير عن أبى اسحاق عن البراء ثم نزل عن بغلته . ورواه مسلم والنسائى عن بنسدار . زاد مسلم ۽ وأبي موسى كلاها عن غندر به . و روى مسلم من حسديث زكر يا بن أبى زائدة عن أبى اسحاق عن البر اء قال ثم نزل فاستنصر وهو يقول :

فلما التقينا كانت للسلمين جولة فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين فضربته م ورائه على حبل عاتقه بالسيف فقطمت الدرع وأقبل على فضمني ضمة وجمدت منها ريح الموت ، ثم أدركه الموت فأرسلني فلحقت عمر ، فقلت ما بال الناس ? فقالًا مر الله ، و رجعها وجلس وسهل الله مَنِظِيُّةٍ فقال و من قتل قتيلا له عليه بينة فله سليه » فقمت فقلت من يشيد لي ، ثم جلست فقال رسول الله عليه و منه ، فقلت من يشهد لي ، ثم جلست فقال رسول الله عليه ، منه ، فقلت من يشيد لي ثم جلست ، ثم قال رسول الله عظي منه فقمت فقال « مالك مأيا قنادة ? ، فأخبرته فقال رحل : صدق سلبه عندى فأرضه منى ، فقال أبو بكر : لاها الله إذا تعمد إلى أسد من أسد الله مقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه 17 فقال النبي ﷺ ﴿ صدق فأعطه ﴾ فأعطانيه فابتمت به مخراة في بني سلمة فانه لأول مال تأثلته في الاسلام. ورواه بقية الجاعة الا النسائي من حديث يحيى بن سعيد به. قال البخاري وقال الليث بن سعد حدثني يحيى بن سعيد عن عمر و بن كثير بن أفلم عن أبي محد مولى أبي قتادة أن أبا قتادة قال: لما كان وم حنين نظرت إلى رجل من المسلمين يقاتل رجلا من المشركين وآخر من المشركين بختله من وراثة ليقتله ، فأسرعت إلى الذي بختله فرضريده ليضربني فأضرب يده فقطمتها ، ثم أُخذَى فضمني ضا شديدا حتى تخوفت ثم ترك فتحلل فدفعته ثم قتلته ، والهزم المسلمون فانهزمت معيم، فإذا يممر من الخطاب في الناس فقلت له ما شأن الناس ؟ قال أمر الله ، ثم تراجم الناس إلى رسول الله فقال رسول الله « من أقام بينة على قتيل فله سلبه » فقمت لأ انمَس بينة على قتيلي فلم أر أجدا يشهد لي فجلست ، ثم بدا لي فذكرت أمره لرسول الله ﷺ فقال رجل من جلساته : سلاح هذا القتيل الذي يذكر عنسدي فأرضه مني . فقال أبو بكر : كلا لا يعطيه أُضَيِّهم من قريش ويعج أسدا من أسد الله مقاتل عن الله ورسيله . قال فقام رسول الله فأداه إلى فاشتريت به مخرافا فسكان أول مال تأثلته . وقد رواه البخاري في مواضم أخر ومسلم كلاها هن قتيبة عن الليث بن سعد به ، وقد تقدم من رواية ثاقم أبى غالب عن أنس أن القائل لذلك عمر بن الخطاب فلمله قاله متابعة لابى بكر الصديق ومساعدة وموافقة له ء أو قد اشتبه على الراوى والله أعلم . وقال الحافظ البهتي أنبأ الحاكم انبأ الاصم انبأ احد بن عبد الجبار عن يونس بن بكير عن محد بن اسحاق حدثى عاصم بن عمر عن عبد الرحن بن جار عن أبيه جار بن عبد الله أن رسول الله عِيَّا إِلَى عن حبين حين رأى من الناس ما رأى ﴿ وَعِبِلَى نَادَ وَمُعشر الأُ نَصَارِ وَ أَصِحَابِ الشَجرة ﴾ فأجاره لبيك لبيك ، فجعل الرجل يذهب ليملف بميره فلا يقدر على ذلك فيقذف درعه عن عنقه و يأخذ سيفه وترسه ثم يؤم الصوت حتى اجتمع الى رسول الله ﷺ منهم مائة ، فاستعرض الناس فاقتناوا وكانت الدعوة أول ما كانت للأنصار؛ ثم جملت آخراً للخررج وكانوصبراً عنمه الحرب، وأشرف رسول الله ﷺ في ركايبه

فنظر الى مجتلد القوم فقال « الاَّن حمى الوطيس » قال فواقه ما راجعه الناس الا والأساري عند رسول الله والمالية مكتفون ، فقتل الله منهم من قتل ، وانهزم منهم من انهزم ، وأماه الله على رسوله مَيْكَ اللَّهُ اللَّهُ مُوالمُم وأبناءهم . وقال ابن لهيمة عن أبي الأسود عن عروة . وذكر موسى بن عقبة في مفازيه عن الزهري أن رسول الله ﷺ لما فتح الله عليه مكة وأقرَّ مها عينه ، خرج إلى هوازن وخرج معه أهل مكة لم يدور منهم أحداً ركباناً ومشاة حتى خرج النساء بمشين على غير دين نظاراً ينظرون وبرجون الغنائم ولا يكرهون مع ذلك أن تكون الصدمة رسول الله ﷺ وأصحبابه ، قالوا وكان ممه أو سفيان بن حرب وصفوان بن أمية وكانت احرأته مسلمة وهو مشرك لم يغرق بينهما ، قالوا وكان رئيس المشركين تومثة مالك بن عوف النصرى ومعه دريد بن الصمة بوعش من الكبر ، ومعه النساء والذراري والنم، ع فبحث رسول الله ﷺ عبد الله بن أبي حدود عيناً فبات فهم فسمم مالك ابن عوف يقول لاصحابه : إذا أصبحتم فاحلوا علمهــم حلة رجل واحد واكسروا أتماد سيوفكم واجلوا مواشيكرصقاً ونساءكم صفاً، فلما أصبحوا اعتزل أبوسفيان وصفوان وحكيم بن حزام وراءهم ينظرون لمن تكون الدائرة وصف الناس بعضهم لبعض وركب رسول الله وللم الله لله شهباء فاستقبل الصفوف فأمرهم وحضهم على الفتال و بشرهم بالفتح \_ إن صبر وا \_ فبينها هم كذلك إذ حل المشركون على المسلمين حملة رجل واحمد فجال المسلمون جولة ثم وثوا مديرين ، فقال حارثة بن النمان : لقد حزرت من بني مع رسول الله ﷺ حين أدير الناس فقلت مائة رجل ، قانوا ومر رجل من قريش بصفوان بن أمية فقال ابشر بهزءة محمد وأصحابه فوالله لا يجتبرونها أبدا ، فقال له صفوان : تبشرتي بظهور الأعراب فوافة لرب من قريش أحب الى من رب من الأعراب، وغضب صفوان الذلك. قال عروة وبعث صفوان غلاماً له فقال اسمم لمن الشمار ? فجاءه فقال صمتهم يقولون : فإبني عبــــد الرحن عابني عبدالله ، عابن عبيدالله ، قتال : ظهر محد وكان ذلك شعارهم في الحرب . قالوا وكان رسول الله عليه لما غشيه القتال قام في الركابين وهو على البغلة فرفع يديه الى الله يدعوه يقول ﴿ اللهِ عَمْ أَنْشُدُكُ ما وعدتني اللهم لا ينبغي لهم أن يظهروا علينا، وتادي أصحابه وزمره ﴿ يَا أَصَابِ البِيعَةُ مِم الحَدِيبِية الله الله الله المارة على تبيكم » ويقال حرضهم فقال « يا أنصار الله وأنصار رسوله بإبني الخزرج يا أصحاب سورة البقرة » وأمر من أصحابه من ينادى بذلك ، قالوا وقبض قبضة من الحصباء فحسب بها وجوه المشركين وتواصبه كلها وقال « شاهت الوجوه » وأقبل أصحابه اليه سراعا يبتدرون ، وزعوا أن رسول الله ﷺ قال ﴿ الآن حي الوطيس ﴾ فهزم الله أعداءه من كل فاحية حصبهم منها واتبعهم المسلمون يقتلونهم وغنمهم الله نساءهم وذراريهسم ، وفر مالك بن عوف حتى دخل حصن الطائف هو وألمس من أشراف قومه، وأسل عند ذلك ناس كثير من أهل مكة حين رأوا فصر الله رسوله عَلَيْكُ

و إعزازه دينه . رواه البيهتي . وقال ابن وهب : أخبر في يونس عن الزهري أخبر في كثير بن المباس ابن عبد المطلب، قال قال العباس: شهدت مع رسول الله عَلَيْكُمْ وم حنين فلزمته أنا وأبو سفيان بن الحارث لا نفارقه ، ورسول الله ﷺ على بغلة بيضاء أهداها له فروة بن نفائة الجذامي ، فلما النيز الناس ولى المسلمون مدرين فعلفق رسول الله عليه الله وكف يغلته قبل الكفار، قبل العماس وأمّا آخذ بلجامها أكفها إرادة أن لا تسرع، وأنوسفيان آخذ تركاب رسول الله ﷺ. وقال رسول الله عَمَاكِينَ ﴿ أَي عِماسِ زَاد أَصِماكِ السررة » قال فو الله لكا ثما عطفتهم حين صموا صوتي عطفة البقر على أولادها ، فقالوا : يا لبيكاه يا لبيكاه ، قال فاقتناوا هم والكفار والدعوة في الأ فصار وهم يقولون : يا مصر الانصار، ثم قصرت الدهوة على بني الحارث بن الخزرج فقلوا يا بني الحارث بن الخزرج فنظر رسول الله ﷺ وهو على بغلته كالمتطاول علمها الى قتالهم فقال « هذا حين حمى الوطيس » ثم أخذ حصيات فرمي بهن في وجوه الـكفار ، ثم قال ه انهزموا ورب محمد ، قال فذهبت انظر فاذا القتال على هيئته فيا أرى ، قال فوافى ما هو الا أن رماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بحصياته فما زلت أرى حدهم كليلا، وأمرهم مديراً . ورواه مسلم عن أبي الطاهر عن ابن وهب به نحوه . ورواه أيضًا عن محمد بن رافع عن عبدالرزاق عن ممبر عن الزهري نحوه . و روى مسلم من حديث عكرمة ا بن عمار هن المِس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال : غزونا مع رسول الله ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنيناً فلما واجهنا العدو تقدمت فأعاد ثنية فاستقبلني رجل من المشركين فأرميه بسهم، واواري عني فما دريت ما صنع ثم نظرت الى القوم فاذا هم قد طلموا من ثنية أخرى فالتقوا هم وصحابة رسول الله ﷺ فولى أصحاب رسول الله ﷺ وأرجع منهزماً وعلى بردتان منز را باحداهما مرتديا بالاخرى ، قال فاستطلق إزارى ا فجمعها جمَّا ومررت على النبي ﷺ وأنا منهزم وهو على بغلته الشهباء ، فقال « لقد رأى ابن الاكوع فرِّعاً » فلما غشوا وسول الله ﷺ نزل عن البغلة ثم قبض قبضة من بُراب من الأرض واستقبل به وجوههم وقال ٥ شاهت الوجوه > فما خلى الله منهم إنسانا الا ملاً عينيه ترابا من تلك القبضة فولوا مديرين ، فهزمهم الله وقسم رسول الله عَيْلِيُّهِ عَنائمهم بين المسلمين . وقال أبو داود الطيالسي في مسند تناحاد بن سلمة عن يعلى بن عطاه عن عبد الله من يسار عن أبي عبد الرحن الفرى قال: كنا مم رسول الله عليه في حنين فسراً في نوم قايظ شديد الحر فنزلنا تحت ظلال السمر ، فلما زالت الشمس لبست لأ.قي وركبت فرسي فأثبت رسول الله عِنْظِيْنِ وهو في فسطاطه فقلت السلام عليك إرسول الله ورحمة الله وبركاته ، قد حان الرواح يارسول الله ? قال « أجل » ثم قال رسول الله ﷺ إ بلال » فنار من تحت صمرة كأن ظله ظل طائر فنال : لببك وسمديك وأنا فداؤك ? فقال ﴿ أَسرج لَى فرسى ﴾ فأناه بدفتين من ليف ليس فيهما أشرو لابطر ، قال فركب فرسه فسرةا يومنا

فلقينا العدو وتسامت الخيلان فقاتلناهم فولى المسلمون مديرين كما قال الله تعمالي ، فجمل رسول الله مَمَّلِيَّةِ يَمُولُ ﴿ يَا عَبَادَ اللهُ أَنَا عَبِدَ اللهُ ورسوله » واقتحم رسول الله عَبَيْلِيَّةٍ عن فرسه ، وحدثنى من كان أقرب اليه مني أنه أخذ حفنة من التراب فحثي مها وجوه العدو وقال « شاهت الوجوه » قال يعلى ابن عطاء فحدثنا أبناؤهم عن آباتهم قالوا : ما يق أحــد الا امتلأت عيناه وفحه من التراب ، ومجمعنا صلصلة من السماء كمر الحديد على الطست الحديد فهزمهم ألله عز وجل . ورواه أنو داود السجستاني في سفنه عن موسى بن اسهاعيل عن حماد بن سامة به نحوه . وقال الامام أحمد ثنا عفان ثنا عبدالواحد ابن زياد ثنا الحارث بن حصين ثنا القاسم بن عبد الرحن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال قال عبد الله بن مسعود : كنت مم رسول الله ﷺ وم حنين فولى عنه الناس وثبت ممه عماتون رجلا من المهاجرين والانصار، فنسَّكُمنا على أعقابنا نحواً من ثمانين قدماً ولم نولهـــم الدير، وهم الذين أنزل الله علمهم السكينة ، قال ورسول الله ﷺ على بغلته بمضى قدما ، فحادث به بغلته فمال عن السرج فقلت له ارتفع رفعك الله فقال « فاولني كفاً من تراب » فضرب به وجوههم فامتـــلأت أمينهم ترابا قال « أين المهاجرين والأقصار ؟ » قلت هم أولاء قال « أهنف سهم » فهنفت مهم فجاؤا سيوفهم بأعانهم كأنها الشهب وولى المشركون أدبارهم . تفرد به أحمــد . وقال البسهق أنبأنا أنو عبد الله الحافظ أخبرتي أنو الحسين محسد بن أحد بن تمم القنطري ثنا أنو قلابة ثنا أبو عاصم ثنا عبد الله من عبد الرحمن الطائني أخبر في عبسه الله بن عياض بن الحارث الانصاري عن أبيه أن رسول الله ﷺ أتى هوازن فى اننى عشر ألفاً فقتل من أهل الطائف يوم حنين مثل من قتل يوم بدر، قال وأخمة رسول الله ﷺ كما من حصى فرمي بها في وجوهنا فالهرمنا ورواه البخاري في ثار يخه ولم يقسب عياضاً. وقال مسمد ثنا جعفر بن سلمان ثنا عوف بن عبدالرحن مولى أم يرثن عمن ُشهد حنينا كافرا قال : لما التقينا نحن و رسول الله ﷺ لم يقوموا لنا حلب شاة ، فجئنا نهش سيوفنا بين يدى رسول الله ﷺ حتى إذ غشيناه فاذا بيننا وبينه رجال حسان الوجوه فقالوا : شاهت الوجوه فارجعوا ، فهزمنا من ذلك السكلام . رواه البهمق ، وقال يعقوب بن سفيان ثنا أبو سفيان ثنا ا أبو معيد عبد الرحمن بن ابراهيم ثنا الوليد بن مسلم حدثني محمد بن عبد الله الشعبي عن الحارث بن بدل النصري عن رجل من قومه شهد ذلك يوم حنين وعمر و بن سفيان النقفي قالا : اثهزم المسلمون أ يوم حنين فلم يبق مع رسول الله ﷺ إلا عباس وأبوسفيان بن الحارث ، قال فقبض رسمول الله عَلَيْنَ قَبَضَة من الحصباء فرمي بها في وجوههم ، قال فانهزمنا فما خيل الينا إلا أن كل حجر أو شجر فأرس يطلبنا ، قال النقني : فأعجرت على فرسى حتى دخلت الطائف . وروى يونس بن بكير فى مغازيه عن يوسف بن صهيب بن عبد الله أنه لم يبق مع رسول الله يوم حنين إلا رجل واحد اسمه

زیه . وروی البهتی من طریق السکه ی تنا موسی بن مسعود ثنا سمعیه بن السائب بن پسار الطائق عن السائب بن يسار عن يزيد بن عامر السوائي أنه قال عند انكشافة انكشفها المسلمون يوم حنين فتبعهم الكفار وأخذ رسول الله علي المنتقل قبضة من الارض، ثم أقبل على المشركين فرمي مها وجوههم وقال « ارجموا شاهت الوجوه » فما أحد يلقي أخاه الا وهو يشكو قدى في عينيه . ثم روى من طرية بن آخرين عن أبي حذيفة ثنا سعيد بن السائب بن يساد الطائفي حدثي أبي السائب بن يساد صحمت بزيد بن عامر السوائي ــ وكان شهد حنيناً مم المشركين ثم أسلم بعد ــ قال : فنحن نسأله عن الرعب الذي ألق الله في قلوب المشركين وم حنين كيف كان ? قال فكان يأخذ لنا بجصاة فيرمي مها في الطست فيطن ، قال كنا نجد في اجوافنا مثل هذا . وقال البيهي أنبأ أبو عبدالله الحافظ وعمد ا بن موسى بن الفضل قالا : ثنا أنو العباس محمد بن يعقوب ثنا العباس بن محسد بن بكير الحضرمي ثنا أو أوب بن جار عن صدقة بن سميد عن مضعب بن شيبة عن أبيه قال : خرجت مع رسول الله ﷺ وم حنين والله ما أخرجني إسلام ولا معرفة به ، ولكن أبيت أن تظهر هوازن على قر يش فقلت وأنا واقف معه : يا رسول الله إني أرى خيلا بلقاً ، فقال ﴿ يا شيبة إنه لا راها الا كافر ، فضرب يده في صدرى ثم قال « اللهم أحد شيبة » ثم ضرحها الثانية فقال « اللهم أعد شيبة » ثم ضربها الثالثة ثم قال « اللهم أهد شيبة » قال فوالله ما رفع يده عن صدرى في الثالثة حتى ما كان أحد من خلق الله أحب الى منــه . ثم ذكر الحديث في التقاء الناس وأتهزام المسلمين ونداء العباس واستنصار رسول الله ﷺ حتى هزم الله المشركين . وقال البيهق أنبأ أنو عبد الله الحافظ ثنا أنو محمد أحمد بن عبـــد الله المزق ثنا يوسف بن موسى ثنا هشام بن خالد ثنا الوليد بن مـــلم حدثني أُ عبد الله بن المبارك عن أبي بكر الهذلي عن عكرمة مولي ابن عباس عن شيبة بن عبَّان قال : لما وأيت رسول الله ﷺ يوم حنين قد عرى : ذكرت ألى وعمى وقتل على وحزة إلياما ، فقلت اليوم أُدركُ تأرى من رسول الله عَلَيْنَةِ ، قال فذهبت لأجيئه عن بمينه فاذا بالمباس بن عبد المعلب قامًم عليه درع بيضاء كأنها فضة ينكشف عنها المجاج ، فقلت عمه ولن يخذله ، قال ثم جئته عن يساره فاذا أمَّا إلى سفيان بن الحلوث بن عبسه المطلب فقلت ابن عمه ولن يخذله ، قال ثم جئته من خلفه فلم يبق إلا أن أساوره سورة بالسيف إذ رفم شواظ من الربيني وبينه كأ نه برق فخفت أن يمحشني ، فوضمت يدى على بصرى ومشيت القهقري فالتفت رسول الله ﷺ وقال « يا شيب أدن مني ، اللهم اذهب عنمه الشيطان » قال فرفت اليمه بصرى ولهو أحب إلى من سمعي و بصرى ، فقال واشيب قاتل الكفار ، وقال ابن اسحاق : وقال شيبة بن عبان بن أبى طلحة اخو بني عبد الدار قلت اليوم أدرك ثأري \_ وكان أيوه قد قتل بوم أحــه \_ اليوم أقتل محمدا ، قال فأدرت برسول الله | يَتَقِيْنِكُ لا تُعتل فأقبل شئ حتى تغشى فوادى فلم أطق ذاك وعلمت أنه ممنوع منى . وقال عجمه بن اسحاق : وقال عمه بن اسحاق بن يسار عمن حمه عن جبير بن مطمم قال : إنا لمم رسول الله وقتين بن السجاد الاسود مهوى من السهاء حتى وقع بيننا و بين القوم فاذا نمل منثور قد ملاً الوادى فلم يكن الا هزيمة القوم ، فما كنا نشك أنها الملائم كن و و بين القوم فاذا نمل منثور قد ملاً الوادى فلم يكن الا هزيمة القوم ، فما كنا نشك أنها الملائم كن و و و اه المبهق عن الحالم عن أحمد بن عبد الجبار عن يونس بن بكير عن ابن اسحاق به . و زاد فقال خديج بن العوجا النصرى .. يعنى في ذلك .. :

ولما دَوْوَا من حنين ومائه رأينا سواداً منكر اللون أخصفا علمومة شبباء لو قذفوا بها شاريخ من عروى اذاً عاد صفصفا ولو أن قومى طاوعتني سراتهم اذاً ما لتينا المارض المتكشفا اذا ما لتينا جند آل عمد تمايين أفناً واستمدوا يختد

وقد ذكر ابن اسحاق من شعر مالك بن عوف النصرى رئيس هوازن يوم القتال وهو فى حومة الوغا مرتجز ويقول :

أقدم مجاج إنه يوم نكر مثل على مثلث يحمى ويكر اذا أضبع الصف يوما والدبر ثم احزالت زمر بعد زمر كتائب يكل فين البصر قد أطن اللطنة تقدى بالسبر حين ينم المستكن المنحجر وأطنن النجاده تموى وثهر لما من الجوف رشاش منهمر تفهق تاوات وحيناً تتفجر وثطب العامل فيها منكسر بازين باان همم أن تمنر قد أغذ الضرس وقد طال العمر قد علم البيض الطويلات الحر أنى في أمثالها غير غر إذ تفرج الحامض من تحت السر

وذكر البيهق من طريق بونس بن بكير عن أبى اسحاق أنه أنشد من شعر مالك أيضاً حين ولى أصحابه منهزمين وذلك قوله بعد ما أسلم وقيل هى لفيره :

> أذكر مديرهم والناس كلهم ومالك فوقه الرايات تختفق ومالك مالك ما فوقه أحد يم حنين عليه الناج يأتلق حق اتوا الناس حق الم يروا أحدا حول النبي وحتى نبئة النسق عن تنزل جبريل بنصره فالقوم منهزم منا ومعتلق

مناً وفو غير جبريل يقاتلنا لمنمتنا إناً أسيافنا الفلق وقد وفي جمر الفاروق إذ هزموا بطمنة كان منها سرجه العلق قال ابن اسحق: ولما هزم المشركون وأمكن الله رسوله منهم قالت أمرأة من المسلمين: قد غلبت خيل اللات والله أحق بالثبات قال ابن هشام: وقد أفشدنيه بعض اهل الرواية فخشمر:

قد غلبت خيل الله خيل اللات وخيله أحق بالنبات

قال ابن اسحاق: فلما الهزءت هوازن استحر القتل من مختيف فى بنى مالك فقتل مهم سيمون رجلا تحت رايتهم وكانت مع ذى الخاره ، فلما قتل أخذها عنان بن عبد الله بن ربيه بن الحارث بن حبيب فقاتل بها حق قتل ، فأخبر فى عامر بن وهب بن الاسود أن رسول الله يتنظي لما بلغه قتله قال حدا فانه ناه كان يبغض قريشا » وذكر ابن اسحاق عن يعقوب بن عتبة أنه قتل مع عنان هذا غلام له نصرانى ، غباء رجل من الانصار ليسلبه فاذا هو أغرل ، فصلح باعلا صوته : بإمسر الرب إن تقيفاً غرل ، قال المذيرة بن شهبة الثقى : فأخدنت بيده وخشيت أن تذهب عنا فى العرب ، فقلت لا تقل كذلك فداك أي وأمى إنحا هو غلام لنا نصرانى ، ثم جملت أكشف له التبل فاقول له ألا تراهم مختلنين كا ترى ؟ قال ابن اسحاق : وكانت راية الاحلاف مع قارب بن الاسود ، فقال انهزم الناس أسند رايته إلى شجرة وهرب هو و ينو هه وقومه فل يقتل من الاحلاف غير رجلين في رجل من بني كية يقال له الجلاح ، فقال رسول الله غير رجلين في رجل من بني كية يقال له الجلاح ، فقال رسول الله عنيا بن المحاف من إبن هنيدة » يصنى ويتيا ويس . قال ابن اسحاق فقال العياس بن مرداس يذكر قارب بن الاسود وفراده من المهارة بن الوسود وفراده من اله وذا الخارة بن أويس . قال ابن اسحاق فقال العياس بن مرداس يذكر قارب بن الاسود وفراده من أمه وذا الخارة وحيسه فضه وقومه للوت :

ألا من مبلغ غيلان عنى وصوف أخل يأتيه الخبير وحروة إنما أهدى جوابا وقولا غير قولكما يسير بأن محمداً عبد رسول لوب لا يضل ولا يجور وجداه نبيا مثل مومى فكل فتى بخاره غير وبئس الأمر أمر بنى قسى أمير والدوائر قد تدور بختنا أمد غابات البهم جنود الله ضاحية تسير نوم الجم جع بنى قسى على حنق نكاد له نطير

النهم بالجنود ولم يغوروا وأقسم لوهموا مكثوا لسرنا أبحناها وأسلمت النصور فكنا أسعلية ثم حق فأقلم والدماء به تمور و یوم کان قبّل ادی حنین من الأيام لم تسم كيوم ولم يسم به قوم ذكور قتلنا في الغبار بني حطيط على راياتها والخيل زور ولم يك ذو الحار رئيس قوم للم عقل يماقب أو نكير أتام مهم على سنن المنايا وقد بانت لمبصرها الأمور فأفلت من نجا منهم حريضا وقتل منهم بشر كثير ولا الغلق الصريَّرة الحصور ولا يغنىالأمور أخوالتوانى أحاتهم وحان وملكوه أمورهم وأفلتت الصقور أحين لما النصافص والشمير بنوعوف تميح بهم جياد فاؤلا قارب ويتوأبيه تقسمت المزارع والقصور ولكن الرياسة عموها على عن أشار به المشير أطاعوا قاريا ولهم جدود وأحلام إلى عز تصير فان بهدوا الى الاسلام يلفوا أنوف الناس ما محر السمير فان لم يسلموا فهموا أذان ﴿ بحرب الله ليس لهم نصير کا حکت بئی سعه وجرت. برهط بئی غزیة عنقنیر كأن بني ساوية بن بكر الى الاسلام ضائنة تخور فقلنا الملوا إنا أخوكم وقد رأت من الاحن الصدور كأن القوم اذ جاؤا الينا من البغضاء بعد السلم عور

﴿ فصل ﴾

ولما الهرءت هوازن وقف ملكهم مالك بن عوف النصرى على ثنية مع طائمة من أصحابه فقال : قفوا حتى تمبوز ضعاؤكم وتلحق أخراكم . قال ابن اسحاق : فبلغتي أن خيلا طلعت ومالك وأصحابه على الثنية فقال لاصحابه ماذا ترون ? قالوا نرى قوما واضعى رماحهم بين آذان خيلهم طويلة بوادهم ، فقال هؤلاء بنو سليم ولا بأس عليكم منهسم ، فلما أقبلوا سلمكوًا بطن الوادى ، ثم طلست خيــل أخرى تقبعها فقال لأصحابه ماذا ترون ? قالوا ترى قوماً عارضي رماحهم الهفالا على خيلهم ، فقال هؤلاء الأوس والخر رج ولا بأس عليكم منهم ، فلما النهوا إلى أصل الثنية سلكوا طريق بنى سليم ، ثم طلع فارس فقال لأصحابه ماذا ترون ? فقالوا نوى فارساً طويل البياد واضعاً رمحه على عائقه عاصباً رأسه بملادة حمراه ، قال : هذا الزبير بن الموام وأقسم باللات ليخالطنكم فأقبتوا له ، فلما المتهى الزبير الى أصل الثنية أبصر القوم فصيد لهم فلم يزل يطاهنهم حتى أزاحهم عنها . ﴿ فَعَلَى اللَّهِ عَلَى ا

وأمر رسول الله ﷺ بالفنائم فجمعت من الأبل والفنم والرقيق وأمر أن تساق الى الجعرانة فتحبس هناك ، قال ابن اسحاق : وجعل رسول الله ﷺ على الفنائم مسمود بن عمرو الفقارى . ﴿ فَصَالَ ﴾

قال ابن اسحاق : وحدثني بعض أصحابنا أن رسول الله و المراد عليه ما يومند بامرأة قالما خالد بن الوليد والناس متقصفون عليها فقال لبعض أصحابه و أدرك خالداً فقل له إن رسول الله و المحلم أحد ثنا أن متنال وليداً أو امرأة أو عسيفاً » هكذا رواه ابن اسحاق منقطماً . وقد قال الامام أحد ثنا أبو عام حبد الملك بن عمرو تنا المنيدة بن عبد الرحن عن أبي الزاد حدثني المرقع بن صيني عن جده و بلح بن ربيع أخي بني حنظلة المكاتب أنه أخبره أنه رجع رسول الله يتلاق في فروة غزاها وعلى مقدمته خالد بن الوليد ، فر رباح وأصحاب رسول الله يتلاق على امرأة مقدرة بما أصابت المقدمة ، فوقفوا ينظرون اليها و يتمجبون من خلقها حتى لحقهم رسول الله يتلاق على اراد من المقدمة ، فوقفوا ينظر ون اليها و يتمجبون من خلقها حتى لحقهم رسول الله يتلاق كان مقال لأحدم و الحق فاغرجوا عنها فوقف عليها رسول الله يتلاق قال لا يقتلن ذرية ولا عسيفاً » وكذلك رواه أبو داود والفسائي وابن ماجه من حديث خالم من صينى به نحوه .

## ﴿ غزوة أوطاس ﴾

وكان سببها أن هواز ن لما انهزمت ذهبت فرقة منهم فيهم الرئيس مالك بن عوف النصرى فلمجؤوا الى الطائف فنحصنوا بها، وسارت فرقة فعسكروا يمكان يقال له أوطاس فبعث البهم رسول الم المسائف فتحصد أهل العالم المسائف على المسائف وتوجه بعضهم محو تفلة ولم يكن فيمن توجه نحو تحله الا بنو غيرة من تقيف، وتبعث خيل رسول الله وتوجه بعضهم نحو تفلة ولم يكن فيمن توجه نحو تحله أهان السلمى و يعرف باين الدغنة وحلى أده مدريد بن الصمة طاخذ بخطام جله وهو يظن أنه امرأة وذلك أنه في شجار لهم و فائل المحبة والمنافوة على المسائف اللهمة ولا يعرفه المنافع، وقبل المرفة المنافع، عنها له دريد: ماذا تريد بي المسلمة ولا يعرفه المسائم على وربع المسلمة ولا يعرفه المسائم على المسلمة ولا يعرفه المسائم على من رفيع السلمى ء ثم

ضر به بسيعة فل يغن شيئًا ، قال : بئس ما سلحنك أمك خذ سيني هـ فدا من مؤخر رحلي فى الشجار ثم اضرب به واوفع عن الدظام واخفض عن الدماغ فأتى كذلك كنت أضرب الرجال ، ثم إذا أتيت أمك ناخبرها أنك قتلت دريد بن الصمة فرب والله وم منعت فيه نساءك ، فزهم بنوسلم أن ربيعة قال لما ضربته فوقع تكشف فاذا عجانه و بطون فخذيه مثل القراطيس من ركوب الخيل إعراه ، فلما رجع ربيعة إلى أمه أخبرها بقتله إياه تقالت : أما والله لقد أعتق أمهات للك ثلاثاً . ثم ذكر ابن اسحاق مارثت به عمرة بلت دريد أباها فهن ذلك قولها :

> قانوا قتلنا دريداً قلت قد صدقوا فقلل دسمى على السربال منحدر لولا الذى قهر الأقوام كلهم رأت سليم وكلب كيف يأتمر إذن لمتبحهم غبا وظاهرة حيث استترت نوام جعفل ذفر

قال ابن اسحاق: و بعث رسول الله ﷺ ق آ فار من توجه قبل أوطاس أبا عامر الاشعرى فأدرك من الناس بعض من البيزم فناوشوه الفتال فرمى أموعاس فقتل، فأخذ الراية أمو موسى الاشعرى وهو ابن عمه فقاتلهم ففتح الله عليه وهرمهم الله عز وجل، ومزعمون أن سلمة بن دريد هو الذى رمى أبا عامر الاشعرى بسهم فاصاب كمته فقتله وقال:

إن تسألوا عنى فالى سله ابن سيادير لمن توسّه أضرب بالسيف رؤس المسلم

قال ابن اسحاق : وحدثنى من أقى به من أهل العلم بالشعر وحديثه أن أبا عامر الاشعرى لقى وم أوطاس عشرة أخوة من المشركين فحيل عليه أحدهم فحمل عليه أو عامر وهو يدعوه الى الاسلام و يقول اللهم اشهد عليه فقتله أبو عامر ، ثم حل عليه آخر فحمل عليه أبو عامر وهو يدعوه الى الاسلام و يقول اللهم اشهد عليه فقتل تسعة و بقى العاشر فحيل على أبى عامر وحمل عليه أبو عامر وهو يدعوه الى الاسلام و يقول اللهم اشهد عليه ، الماشر فحيل على أبى عامر و على العاشم بعد فحين إسلامه ، فكان النبى فقال الرجل : اللهم لا تشهد على عامر ، قال و رمى أبا عامر يا اخوان العام وأوى أبناه الحارث من بنى جشم بن معاوية فأصاب أحدهما قلبه والا خر ركبته فتناه ، و ولى الناس أبا موسى فحمل عليهما فقتلهما ، قال دجل من بنى جشم بوشهما :

إن الرزية قتل العلا ، وأونى جيماً ولم يسندا ها التاتلان أبا عامر وقد كان داهية أربدا ها تركاه الدى معرك كأنّ على عطفه مجسدا

فلم ير في الناس مثليهما أقل عثارا وأرمى يدا وتال البخارى : 'ثنا محمد بن العلاه وحدثنا أبو أسامة عن بزيد بن عبدالله عن أبي بردة عن أبي موسى قال : لما فرغ رسول الله ﴿ لِلَّهِ اللَّهِ مِن حَدِينِ بَعْثُ أَبَّا عَلَمُو عَلَى جَيْشَ إِلَى أوطاس فلتي دريد بن الصمة فتُدل در يد وهزم الله أصحابه ، قال أنو ووسى : و بسنى مم أبى عامر فرمى أنو عامر فى ركبته رماه جشمي بسهم فأثبته فى ركبته ، قال فانهيت اليه فقلت ياع من رماك ? فأشار إلى أبي موسى فقال ذاك ة على الذي رماني ، فقصدت له فلحقته فلما رآني ولى فاتبعته وجملت أقول له ألا تستحي ألا تثبت ؟ فكف فاختلفنا ضربتين بالسيف فقتلته ، ثم قلت لا بي عاه رقتل الله صاحبك، قال فانتزع هذا السهم قترعته فنز امنه الماء . قال يا ان أخي اقرئ وسول الله يَنْطَلِيجُ السلام وقل له استغفر لي ، واستخلفني أوعامر على الناس فحكث يسيراً تم مات فرجعت فدخلت على رسول الله عَلِيْنَةٍ في بينه على سر ر مرمل وعليه فراش قــد أثر رمال السرىر بظهره وجنبيه ، فأخبرته يخبرنا وخبر أبي عامر وقوله قل له استغفر لى قال فدعا يماه فتوضأ ثم رفع يديه فقال « اللهم اغفر لعبيد أبي عامر » و رأيت بياض إبطيه ثم قال « اللهــم أجعله موم القيامة فوق كثير من خلقك \_ أو من الناس » فقلت ولى فاستنفر ، فقال « اللهم اغفر لعبدالله مِن قيس ذنبه وأدخل مِم القيامة مدخلا كريما » قال أم بردة إحداها لأبي عامر والأخرى لأبي موسى رضي الله عنهما . ورواه مسلم عن أبي كريب محد من العلاه وعبد الله من أبي راد عن أبي أسامة به عموه وقال الامام احد حدثنا عبد الرزاق أنبا سفيان \_ هو النوري \_ عن عَبَانَ البقي عن أَى الخليل عن أَى سميد الخدري قال . أصبنا نساء من سي أوطاس ولهن أزواج فــكرهنا أن نقم علمهن ولهن أزواج، فسألنا النبي ﷺ فنزلت هذه الاَّية ( والمحصنات من النساء إلا ما ملـكت أيمانـكم ) قال فاستحالنا بها فروجهن . وهكذا رواه الترمذي والفساني من حــديث عَمَانَ البِّي بِه . وأخرجه مسلم في صحيحه من حديث شــمبة عن قتادة عن أبي الخليل عن أبي سميد الخلموي . وقد رواه الامام احد ومسلم وأبو داود والنسائي من حديث سميد من أبي عروبة ، زاد مسلم وشمبة والترمذي من حديث هام عن يحيي ثلاثهم عن قتادة عن أبي الخليل عن أبي علقمة الماشمي عن أبي سمعيد أن أمحاب رسول الله ﷺ أصابوا سبابا بوم أو طاس لهن أزواج من أهل الشرك . فكان أناس من أصحاب رسول الله عليه كفوا وتأثموا من غشياتهن ، فنزلت هذه الاية في ذلك ( والمحصنات من النساء الاما ملـكت أيمانـكم ) وهذا لفظ احـــد بن حنبل فزاد في هذا الاسناد أبا علقمة الهافيمي وهو ثقة وكان هذا هو المحفوظ والله أعلم . وقــــد استدل جماعة من السلف سهذه الآيَّةِ السَّرَعَةُ على أن سِم الامة طلاقها . روى ذلك عن ابن مسعود وأبيَّ بن كلب وجار بن عبدالله وابن عباس وسميد بن المسيب والحسن البصرى وخالفهم الجهوو مستعلين بمحديث بريرة

حيث بيمت ثم خيرت فى فسخ نسكاحها أو إبقاءه ، فلوكان بيمها طلاقها لها لما خيرت ، وقد تقصينا الكلام على ذلك فى النفسير بما في كفاية وسندكره إن شاء الله فى الأحكام السكبير ، وقد استدل جاءة من السلف على إلهاحة الأمة المشركة بهذا الحديث فى سبايا أوطاس وخالفهم الجهور وقالوا هذه قضية عبن فلملهن أسلمن أوكن كتابيات وموضع تقوير ذلك فى الأحكام السكبير إن شاء الله تصالى .

أيمن ابن أم أيمن مولى رسول الله ﷺ وهو أيمن بن صبيد، و زيد بن زممة بن الأسود بن المطلب ابن أسد جمح به فرسه الذي يقال له الجناح فمات، وصراقة بن مالك بن الحارث بن عدى الانصارى من بني الصجلان ، وأبو عادر الاشعرى أمير سرية أوطاس ، فوؤلاء أربعة رضى الله عنهم

﴿ فعمل فيا قيل من الأشعار في غزوة هوازن ﴾

فن ذلك قول بجير بن زهير بن أبي سلى :

ولا الاله وهيده وليتم حين استخف الوصبكل جبان بالجزع يوم حيالنا أقراننا وصوايع يكبون للأذقاق من بين ساع توبه في كفه ومقطر بسنابك ولبان والله أكرمنا وأظهر ديننا وأعزةا بعبادة الرحن والله أعلمكم وفرق جمهم وأذام بعبادة الشيطان

قال ابن هشام وبروی فیها بعض الرواة :

إذ قام تم نبينكم ووليه يدعون بالكتيبة الإيمان أين الذين ثم أجاء رسم يوم العريض وبيعة الرضوان وقال عماس بن مرداس السلمي :

فأى والسوابح برم جع وما يتاد الرسول من الكتاب لقداً حبيت القسب أمس من المداب مثم رأس المدو من اهل عبد وحلت بركها بينى رأب وصرما من هلال غادرتهم أوطاس تعمّر بالتراب ولو لاقين جع بنى كلاب لقام نساؤهم والنقع كابي ركفننا الخيل فيهم بين بس إلى الاوراد تنحط بالتهاب بنى لجب رسول الله فيهم بين بس للى الاوراد تنحط بالتهاب بنى لجب رسول الله فيهم بين بس

وقال عباس بن مرداس أيضا:

ان الاله بني عليك عبة في خلقه ومحملاً ساكا المرابط هداكا الله بني عليك عبة في خلقه ومحملاً ساكا أم الذين وفوا بما عاهدتم جند بست عليهم النسحاكا رجلا به درب السلاح كأنه الله تكنفه المدو براكا ينشى ذوى النسب القريب وأيما يبنى رضا الرحن ثم رضا كا أبيتك أتى قد رأيت مكره أعت السجاجة يعمن الاشراكا طورا يعانق بالدين وكارة يفرى الجاجم صادماً فتاكا ينشى به هام الكاة ولو ترى منه الذي عايفت كان شفاكا (١٦) ينشى به هام الكاة ولو ترى منه الذي عايفت كان شفاكا (١٦) وبنو سلم مستقرت أمامه ضربا وطننا في العدو دواكا يمشون عمد وائه وكأنهم أسد العربن أددن ثم عراكا ما يرتجون من القريب قرابة إلا لطاعة دبهم وهوا كا هذى مشاهدنا التي كانت لنا معروفة وولينا ولاكا وقال عباس بن مرداس أيضاً (١٦):

عنا بحدل من أهد فتالم فطلا أريك قد خلا فالمافه ديار لنا يا جل إذجل عيشنا رخى وصرف الدهر الدى جامع حبيبة ألوت بها فربة النوى لبين فهل ماض من الديش راجم فان تبتنى الكذار فير ماومة فاقى وزير النبي والبح فيتنا بألف من سلم عليم البوس لهم من نسج داود رائم فيتنا بألف من سلم عليم الموسى في الأخشيين وإنحا يد الله يين الأخشيين وإنحا يد الله يين الأخشيين بالمح علانية والخليل ينشى متونها حمم وآن من دم الجوف الق ويم حنين حين سارت هوازن النا وضاقت بالنوس الأضالم صبرنا مع الضحاك لا يستغزنا قراع الأعادى منهم والوقائم أملم وسول الله يعننى فوقنا أواء كخذوف السحابة لام

<sup>(</sup>١) هذا البيت زدناه من سيرة ابن هشلم . (٧) سقط من التيمورية هذه القصائد الى آخر الفصل .

عشبة ضحاك بن سفيان معنص بسيف رسول الله والموت كافع نذود أخانًا عن أخينًا ولو ترى مصالا لكنا الأقربين تتابُّم ولكن دن الله دين عمد رضينا به فيه المدى والشرائم أقام به بعد الضلالة أمرة وليس لأمر حمّه الله دافع وقال عماس أفضاً:

بماقبة واستبدلت نية خلفا تقطّم باق وصل أم مؤمل وقد حلفت بالله لا تقطم القوى فا صدقت نيه ولا برت الحلفا خفافية بطن المقيق مصيفها ونعتل في البادين وجرة فالعرفا فان تتبع الكفار أم مؤمل فقد زودت قلبي على نأمها شغفا أبينا ولم نطلب سوى ربنا حلفا وسوف ينبثها الخبير بأننا وإِمَّا مِم الْمَادِي الذِي مُحسِد وفينا ولم يستوفها معشر أَلْفَا أطاعوا فما يعصبون من أمره حرفا بغتيان صعق من سلم أعزة خفاف وذكوان وعوف أتخالهم مصاعب زافت في طروقتها كلفا أسودا تلاقت في مراصنها غضفا كأن نسيج الشهب والبيض ملبس وزدنًا على الحي الذي معه ضعفًا بنا عز دين الله غير تنحل عكمة إذ جنَّنا كأنَّ لواءنا عقاب أرادت بعد تحليقها خطفا على شخَّس الأبصار تحسب بينها إذا هي جالت في مراودها عزة غداة وطئنا المشركين ولم نجد لأمر رسول الله عدلا ولا صرفا لنا زجمة الا التذامر والنقفا ممترك لايسم القوم وسطه وتقطف أعناق الكماة بها قطفا ببيض تطير الهام عن مستقرها فكائن تركنا من قتيل ملحب وأوملة تدعو على بعليا لهذا رضالله تنوى لا رضا الناس نبتني ولله ما يبدو جيماً وما يخني

ما بال عينك فيا عائر سهر عثل الحاطة أغضى فوقها الشفر ظلاء يقهرها طورا ويتجدر تقطع السلك منسه فهو منتثر يا بمد منزل من ترجو مودته ومن أتى حونه الصبان فالحقر

وقال عماس أيضاً رضي الله عنه : عين تأويها من شجوها أرق کأنه نظمُ در عنمه ناظمه

دع ما تقدم من عهد الشباب فقد ولى الشباب وزار الشيب والزعر واذكر بلاء سليم في مواطئها وفي سليم لأهل الفخر مفتخر قوم هموا نصروا الرحن واتبعوا دين الرسول وأمر الناس مشتجر لا يغرسون فسيل النخل وسطهم ولا تُخاور في مشتاهم البقر إلا سواع كالمقبان منرية في دارة حولها الأخطار والمكر تدعى خفاف وعوف في جوانيها . وحيّ ذكوان لا ميل ولا ضجر الضارون جنود الشرك ضاحية ببطن مكة والأرواح تبتدر حتى رفعنا وقتلام كأنهم نخل بظاهرة البطحاء منقعر ونمن يوم حنين كان مشهدنا الله ين عزاً وعند الله مدخر إذ نركب الموت مخضرا بطائنه والخيل ينجاب عنها سلطم كهر ألعت اللواء مم الضحاك يقدمنا كا مشى الليث في غاباته الحدر في مأزق من مجر الحرب كلكاما تكاد تأفل منه الشمس والقمر وقد صبرنا بأوطاس أسنتنا الله ننصر من شئنا وننتصر حتى تأوب أقوام منازلهم لولا المليك ولولا نحن ما صدروا فما ترى معشراً قلوا ولا كثروا إلا وقد اصبح منا فيهم أثر

وجناء مجرة المناسم عرمس كاتوا أمام المؤمنين دريئة والشمس بومثذ علهم أهمس

وقال عماس أيضاً رضي الله عنه : يا أنها الرجل الذي تهوى به إما أتيت على النبي فقل له حمًّا عليك اذا اطمأنًا الجلس ياخير من ركب المعلى ومن مشى فوق التراب اذا تمد الأنفس إنا وفينا بالذى عاهدتنا والخيل تقدم بالكاة وتضرس إذ سال من أفناء بهئة كلها جمع تظل به الخارم ترجس حتى صبحنا أعل مكة فيلقا شهباء يقدمها الحام الأشوس من كل أغلب من سليم فوقه بيضاء محكة الدخال وقونس يروى القباة اذا تجاسر في الوغي وتخاله أسداً اذا ما يعبس يفشى المكتبية معلماً وبكفه عضب يقد به وادن مدعس وعلى حنين قد وفي من جمنا ألف أمد به الرسول عرندس

تمضى ويحرسنا الاله بمغظه واقد ليس بضائم من يحرس وقد حبسنا بالمناقب عبساً رضى الآكه به فتم الحبس وغداة أوطاس شدكا شدة كفت المدووقيل منها يا احبسوا تدعو هوازن بالأخوة بيئنا الدى تحد به هوازن أيبس عير تماقبه السبام مفرس

حق تركنا جمهم وكأنه وقال أيضاً رضى الله عنه :

دعا ربه واستنصر الله وحدم فأصبح قد وفي اليه وأنها سرينا وواعدنا قديداً محمداً يوم بنا أمراً من الله محكا مع الفجر فتياناً وغاباً مقوما على الخيل مشدوداً علينادر وعنا ورجلا كدفاع الأثيّ عرمرما فان سراة الحي إن كنت سائلا سليم وفيهم منهم من تسلما وجند من الأنصار لا يخذلونه أطاعوا فما يمصونه ما تكلما فان تك قد أمرت في القوم خالدا وقدمته فانه قد تقدما تصيب به في الحق من كان أظلما فأكلتها ألفاً من الخيل ملجما وقال نبي المؤمنين تقدموا وحب الينا أن نكون المقدما

من مبلغ الأقوام أن محماً رسول الاله راشه حيث يما عاروا بنا في الفجر حتى تسينوا بجند هداه الله أنت أميره حلفت بميناً برة لحميد وبتنا بنهى المستدير ولم يكن بنا الخوف إلا رغبة وتحزما أطمناك حتى أسلم الناس كلهم وحتى صبحنا الجمع أعل يلطا يظل الحصان الأبلق الوردوسطه ولا يطمئن الشبيخ حتى يسوما محونًا لهم ورد القطا زقَّة ضحى ﴿ وَكَلَّا تُرَاهُ مِنْ أَخِيهِ قَدَ احْجِمَا الذن غدوة حتى تركنا عشية حنيناً وقد سالت دواسه دما إذا شئت من كل رأيت طمرة وفارسها يهوى ورعماً محطما وقد أحرزت مناهوازن سربها وحب البها أن نخيب ونحرما

هكذا أو رد الامام محمد بن اسحاق هذه القصائد من شعر عباس بن مرداس السلي وضي الله عنه وقمه تركنا بعض ما أورده من القصائد خشية الاطلة وخوف الملالة ، ثم أورد من شعر فير. أيضا وقد حصل ما فيه كفاية من ذلك والله أعلى.

## ﴿ بسم الله الرحن الرحم غزوة الطائف ﴾

قال عروة وموسى بن عقبة عن الزهرى : قاتل رسول الله تَطَلِيْنَ مِع حنين وحامر الطائف في شوال سنة ثمان . وقال محمد بن اسحاق : ولما قدم فل تقيف الطائف أغلقوا علمهم أبواب مدينتها وصنعوا الصنائع فقتال ولم يشهد حنيناً ولا حصار الطائف عروة بن مسعود ولا غيلان بن سلمة كانا يجرش يتعلمان صنعة الدبابات والمجانبيق والضبور : قال ثم سار رسول الله يَشْلِينَ الى العائف حين فر ع من حنين فقال كب بن مالك في فلك : •

قضينا من تهامة كل ريب وخيبر ثم أجمنا السيوة نخبرها ولو نطقت لقالت قواطمهن دوسا أو تقيفا فلست لحاضن إن لم تروعا بساحة داركم منا ألوة وننتزع المروش ببطن وج \_ وتصبح دوركم منكم خلوفا ويأتيكم لنا سرعان خيل يغادر خلفه جمعا كثيفا اذا نزلوا بساحتكم محمتم لها مما أناخ بها رجيفا بأيسهم قواضب مرهفات يزرن المصطلين بها الحتوفا كأمثال المقائق أخلصها قيون الهند لم تضرب كتيفا تخال جدية الأبطال فها غداة الزحف جادياً مدوفا أجدهم أليس لهم نصبح من الأقوام كان بناعريغا يخره بأنا قد جعنا عتاق الخيل والنجب الطروفا وأنا قد أتيناهم بزحف يحيط بسورحسنهم صغوفا رئيسهم النبي وكان صلبا فتي التلب مصطراً عزوفا رشيه الأمر ذا حكم وعلم وحلم لم يكن نزقاً خفيفا نطيع نبيتا ونطيع ريا حو الرحن كان بنا رؤفا فان تلقوا البنا السلم نتبل وتجلكم لنا عضماً وريغا وإن تأنوا تجاهدكم ونصبر ولايك أمرنا رعشا ضبيغا نجاله ما بقينا أو تغيبوا الى الاسلام إذعامًا مضيفًا أعاصد لا نبالى ما لنينا أأهلسكنا التلادأم الطريما وكم من معشر ألبوا علينا صميم الجلم مهم والحليفا أتونا لا يرون لهم كفاء فجدهنا المسامع والأتوفا بكل مهند اين صقيل نسوقهم بها سوقا عنيفا لأمر الله والأسلام حتى يقوم الدين ممتدلا حنيفا وتنسى اللات والمرى و ودر ونسلها القلائد والشنوفا فأمسوا قد أقروا واطأنوا ومن لا يمتنع يقبل خسوفا وقال ابن اسحاق: فاجابه كنانة بن عبد بإليل بن عمرو بن عمير النقني:

قلت : قدوفد على رسول الله ﷺ بعد ذلك فى وفد تقيف فأسلم معهم . قاله موسى بن عقبة وأبو اسحاق وأبو عمر بن عبدالبر وابن الاتير وغير واحد، و زعم المدايني أنه لم يسلم بل صار الى بلاد الروم فننصر ومات مها :

من كان يبغينا بريد كتالنا فإنا بدار مسلم لا تربها وجدنا بها الآباء من قبل ما ترى وكانت لنا أطواؤها وكروبها وقد جربتنا قبل هرو بن عامم فأخبرها ذو رأيها وحليمها وقد علمت إن قالت الحق أننا اذا ما أنت صعر الخلهود نقيمها نقومها حتى يلين شريسها ويعرف المحق المبين ظلامها علينا دلاص من تراب محرق كلون الساء زينتها نجومها ترفعها عنا ببيض صوارم اذا جردت في خمرة لا نشيمها قال ابن اسحاق : وقال شداد بن عارض الجشي في مسير رسول الله مسئلي الها العائف :

لا تنصروا اللات إن الله مهلكها وكيف ينصر من هو ليس ينتصر إن التي حرقت بالسه فاشتملت ولم تقاتل لدى أحجارها هدر إن الرسول متى ينزل بلادكم ينلمن وليس مها من أهلها بشر السحاق في الدران الله متنات المالات عالم المالات عالم

قال ابن اسحاق : فسلك رسول الله و الله الله على من حدين الى الطاقف \_ على تخلق العالمية تم على تخلق العالمية تم على بعرة الرغاء من لية فابقى مها مسجدا فصلى فيه . قال ابن اسحاق : فدنى عمر و بن شميب أنه عليه السلام أقاد بوستة ببحرة الرغاء حين نزلما بدم وهو أول دم أقيد به فى الاسلام رجل من بنى ليث قتل رجلا من هذيل فقتله به وأمر رسول الله والله على الله معمن مالك بن عوف فهدم . قال ابن اسحاق : ثم سلك في طريق يقال لها الضيفة فلها توجه رسول الله والله والله المنسقة فلها توجه رسول الله والله من العمها فقال من اسمها فقال من المعمل من الله الله وسول الله المعادرة قريباً من مال رجل من تقيف ، فأرسل اليه رسول الله المعادرة قريباً من مال رجل من تقيف ، فأرسل اليه رسول الله وسول الله

إخرابه . وقال ابن اسحاق : عن اسماعيل بن أسبة عن بجمير بن أبى بجبر محمت عبد الله بن عمرو محمت رسول الله عَيَناتِينَ يقول حين خرجنا معه الى الطائف فمرونا بقبر فتال رسول الله عَيَالَيْنَ « هذا قبر أبى رغال وهو أبو تقيف وكان من تمود وكان بهــذا الحرم يدفع عنه فلما خرج أصابته النقبة التي أصامت قدمه ميذا المكان فدفن فيه وآية ذلك أنه دفن معــه غصن من ذهب إن أنتم نبشتم عنه أصيتموه » قال فايتدره الناس فاستخرجوا معه الفصن . ورواه أبو داود عن يحيى بن معين عن وهب ابن جر بر بن حازم عن أبيه عن محسه بن اسحاق به . ورواه البهتي من حديث يزيد بن زريم عن روح بن القاسم عن اسهاعيل بن أسية به . قال ابن اسحاق : ثم مضى رسول الله ﷺ حتى نزل قريباً من الطائف فضرب به عسكره فقنل ناس من أصحابه بالنبل، وذلك أن السكر اقترب من حائط الطائف فتأخروا الى موضع مسجده عليــه السلام اليوم بالطائف الذي بغنه ثنيف بعه اسلامها ، بناه عمر و من أمية بن وهب وكانت فيه سارية لا تطلم علمها الشمس صبيحة كل يوم ألا مهم لها نقيض فها يذكرون، قال فحاصرهم بضماً وعشرين ليلة ،قال ابن هشام ويقال سبع عشرة البلة ، وقال عروة وموسى بن عقبة عن الزهرى : ثم سار رسول الله ﷺ إلى الطائف وترك السبي بالجرانة وملثت عرش مكة منهم فنزل رسول الله عليه الاكة عند حصن الطائف بضم عشرة ليلة يقاتلهم ويقاتلونه من وراء حصنهم ولم يخرج اليه أحد منهسم غير أى بكرة من مسروح أخى زياد لأمه ، فأعتقه رسول الله بَيَّتُكُمَّةٍ وكثرت الجراح وقطموا طائفة من أعنابهم ليغيظوهم بها فقالت لهم ثنيف: لا تفسدوا الأموال فانها لنا أولكم. وقال عروة أمر رسول الله عَيْنَا كل رجل من المسلمين أن يقطم خس نخلات وخمس حبلات و بعث مناديا ينادي من خرج الينا فهو حر، فاقتحم اليه نفر منهم فيهم أبو بكرة بن مسروح أخو زياد بن أبي سفيان لامه فأعتقهم ودفع كل رجل منهم الى رجل من المسلمين يعوله ويحمله . وقال الامام أحممه ثنا بزيد ثنا حجاج عن الحسكم عن مقسم عن ابن عباس أن رسول الله عليه كان يمتق من جاه من العبيد قبل مواليسم اذا أسلموا ، وقد أعتق مع الطائف رجلين وقال أحمد ثنا عبد القدوس بن بكر بن خنيس ثنا الحجاج عن الحسكم عن مقسم عن ابن عباس قال : حاصر رسول الله عنه الله الطالف فحرج الب عبدان فأعتمهما أحدها أو بكرة وكان رسول الله يَتَطِيُّكُ يُمنق العبيد اذا خرجوا اليه وقال أحمد أيضاً ننا نصر بن رئاب عن الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أنه قال قال رسول الله علي وم الطائف « من حرج الينا من العبيد فهو حر ، فخرج عبيد من العبيد فهم أو بكرة فأعتقهم رسول الله عليه عدا الحديث تفرد به أحمد ومداره على الحجاج بن أرطاة وهو ضميف ، لكن ذهب الامام أحمد إلى هذا فعنده أن كل عبد جاه من دار الحرب الى دار الاسلام عنق حكماً شرعياً مطلقاً عاماً ، وقال آخرون إنما كان

هذا شرطاً لاحكاً عاماً وفو صح الحديث لـكان التشر يم العام أظهر كا في قوله عليه السلام « من قتل قتيلا فله سلبه » وقد قال نونس من بكير عن محمد من اسحاق حدثني عبد الله من المسكرم الثقفي قال: لما حاصر رسول الله علين أهل الطائف خرج اليه رقيق من رقيقهم أبو بكرة عبداً المحارث بن كلدة والمنبعث وكان احجه المضطجم فساه رسول الله ﷺ المنبعث ، ويحنس ووردان في رهط من رَقِيقِهم فأسلموا ، فلما قدم وفد أهل الطائف فأسلموا قالوا يارسول الله ود علينا رقيقنا اللمن أثوك ? قال « لا أولئك عثقاء الله » ورد على ذلك الرجل ولاه عبده فجمله له . وقال البخاري ثنا محمد بن بشار ثنا غندر ثنا شعبة عن حاصم محمت أيا عنَّان قال محمت سمدا \_ وهو أول من رمي بسهم في سبيل الله وأيا بكرة وكان تسور حصن الطائف في أناس فجاء إلى رسول الله علي الله يسول : معمنا رسول الله عَلَيْهُ يَقُولُ ﴿ مِن ادعى إلى غير أبيـه وهو يعلمه فالجنة عليه حرام » ورواه مسلم من حديث عاصم به . قال البخاري : وقال هشام أنبا مصر عن عاصم عن أبي العاليه أو أبي عثمان النهدي قال سممت سمدا وأما يكرة عن النبي ﷺ قال عاصم : قلت لقد شهد عندك رجلان حسبك سهما ، قال أجل أما أحدها فاول من رمى بسهم في مبيل الله ، وأما الآخر فترل إلى رسول الله علي الله علاقة وعشرين من الطائف . قال محسد بن اسحاق : وكان مع رسول الله عَيْمَالِينَيْ امرأتان من نسائه إحداها أم سلمة فضرب لها قبتين فكان يصلى بينهماء فحاصره وقاتلهم قتالا شديدا وتراموا بالنبل قال ابن هشام: ورماغ بالمنجنيق . فحدثني من أثق به أن النبي ﷺ أول من رمي في الاســـلام بالمنجنيق رمي به أهل الطائف . وذكر ابن اسحق أن نفرا من الصحابة دخلوا تحت دبابة ثم زحفوا ليجرقوا جيدار أهل الطائف فأرسلت علمهم سكك الحديد محاة فخرجوا من تحتها فرمتهم ثقيف بالنبل فقتلوا منهم رجالا ، فحيلتُذ أمر رسول الله صلى الله عليه وسل بقطم أعناب ثقيف فوقم الناس فها يقطمون ، قال وتقدم أموسفيان من حرب والمفيرة من شعبة فناديا تقيفاً بالامان حتى يكلمهم فأمنهم فدعما نساه من قريش و بني كنانة ليخرجن المهم وها يخافان علمهن السباء اذا فتح الحصن ، فأبين فقسال لها أمو الاسود بن مسعود : ألا أدلكما على خدير مما جنَّها له ? إن مال أبي الاسود حيث قمد علمًّا ، وكان رسول الله ﷺ فازلا مواد يقال له العقيق وهو بين مال بني الاسود و بين الطائف وليس بالطائف مال أبمد رشاء ولا أشد ،ؤونة ولا أبمد عمارة منــه ، و إن محمدا إن قطعه لم يعمر أبدا فكلماه فليأخذه لنفسه أو ليدعه في وللرحم. فزعموا أن رسول الله ﷺ تركه لهم. وقدر وي الواقدي عن شيوخه نحمو هذاوعنده أن سلمان الفارسي هو الذي أشار بالمنجنيق وعمله بيده وقيل قسم به و بعبابتين فالله أعلم. وقد أورد المبهق من طريق ابن لهيمة عن أبي الاسود عن عروة أن عبينة بن حصن استأذن رسول الله وَ أَن يَأْتُى أَهِلِ الطَائف فيدعوم إلى الاسلام فأذن له ، فجاءم فأمرم بالنبات في حصبهم وقال

لا مهولنكم قطم ما قطم من الاشجار في كلام طويل ، فلما رجع قال له رسول الله ﷺ « ما قلت لهم » قال دعوتهم إلى الاصلام وأنذرتهم النار وذكرتهم بلجنة ، فقال « كذبت بل قلت لم كذا وكذا » فقال صدقت بإرسول الله أتوب إلى الله والبك من ذلك. وقد روى البهيق عن الحاكم عن الأصم عن احمد ابن عبد الجبار عن ونس بن بكير عن هشام الاستوائى عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان ابن أبي طلحة عن ابن أبي تجيح السلمي وهو عرو بن عبسة رضي الله عنه قال: حاصرًا مع رسول الله وَ اللَّهُ عَمْدِ الطائف فسمت رسول الله عَلَيْنَةِ يقول « من بلغ بسهم فله درجة في الجنة » فبلغت يومنه ستة عشر سهماً ، ومحمته يقول « من رمي بسهم في سبيل الله فهو عمل محر ر ، ومن شاب شيبة في سبيل الله كانت له نوراً وم القيامة وأعا رجل أعتق رجلا ، سلما فإن الله جاعل كل عظم من عظامه وقاء كل عظم بمظم وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة فان الله جاعل كل عظم من عظامها وقاء كل عظم من عظامها من النار ». و رواه أموداود والترمذي وصحه النسائي من حديث قتادة به . وقال المخاري ثنا الحيدي سم صفيان ثنا هشام عن أبيه عن زينب بنت أم سلة عن أم سلة قال: دخل على رسول الله عصلي وعنم عنت ف معه يقول لعبد الله بن أبي أمية : أرأيت إن فتح الله عليكم الطائف غسدا فعليك بابنسة غيلان فانها تقبل بأر بم وتدمر بنمان فقال رسول الله بَيَنَافِينَة « لا يدخلن هؤلاه هليكن » قال ابن عيينة وقال ابن جر يم : المحنث هيت . وقد رواه البخاري أيضا ومسلم من طرق عن هشام بن عروة عن أبيــه به وفى لفظ وكانوا يرونه •ن غير أولى الأربة من الرجال ، وفى لفظ قال رسول الله عَيْظالِيُّه ﴿ أَلا أَرى هذا يعلم ما هاهنا لا يدخلن عليكن هؤلاء ، يعني أذا كان ممن ينهم ذلك فهو داخل في قوله تمالى ( أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ) والمراد بالمحنث في عرف السلف الذي لاهمة له الى النساء وليس المراد به الذي يؤتى إذ لوكان كذلك لوجب قتله حمًّا كما دل عليه الحديث وكما قتله أبو بكر الصديق رضي الله عنه ، ومنى قوله تتبل بأر بم وتدر بشان يمني بدلك عكن بطلها فاتها تكون أربها إذا أقبلت ثم تصيركل واحدة ثلتين إذا أدبرت ،وهذه المرأة هي **باد**ية بلت غيلان بن سلمة من سادات ثقيف ، وهــذا الخنث قد ذكر البخارى عن ابن جريم أن اممه هيت وهذا هو المشهور . لكن قال يونس عن ابن اسحاق قال : وكان مع رسول الله ﴿ اللَّهُ مُولَى لخالته بنت عمرو بن عايد مخنث يقال له ماتم يدخل على نساء رسول الله مُتَطِّلِيَّةٍ في بيته ولا نرى أنه إيفطن لشيءٌ من أمو رالنساء بما يغطن اليه رجال ، ولا بري أن له في ذلك إرباً فسمه وهو يقول لخالد ا بن الوليد : فيخلد إن افتتح رسول الله ﷺ الطائف فلا تنفأةن منكم بادية بنت غيلان ثانها تقبل لجر بعم وتدبر بنمان ، فقال رسول الله ﷺ حين صمع هذا منه « ألا أرى هذا يفطن لهذا » الحديث تم قال لنسائه ه لا ينخلن عليكم » فحجب عن بيت رسول الله ﷺ وقال البخارى ثنا على مِن عبدالله

ا ثنا سفيان عن عمروعن أبي العباس الشاعر الاعي عن عبد الله بن عمرو قال : لما حاصر رسول الله وَ اللَّهُ الطائف فلم ينل منهم شيئا قال و إنا قافلو ن غداً إن شاء الله ، فنقل علمهم وقالوا نذهب ولا نفته ? فقال ﴿ اغدُوا على القتال ﴾ فندوا فأصامهم جراح فقال ﴿ إِنَّا قَافُونَ عُداً إِنْ شَاءَ اللَّهُ ﴾ فأعجبهم فضحك النبي ﷺ وقال سفيان مرة فتبسم ورواه مسلم من حديث سفيان بن عبينة به وعنده عن عبد الله بن عمر بن الحطاب واختلف في نسخ البخارى فني نسخة كذلك عن عبد الله بن عمر و بن الماص والله أعلم . وقال الواقدي حدثني كنير بن زيد بن الوليد بن رباح عن أبي هريرة قال : لما مضت ف عشرة من حصار الطائف استشار رسول الله بَتَنْيَةِ نوفل من معاوية الدئل فقال « يا نوفل ما ترى في المقام علمهم ? » قال وارسول الله تعلب في جحر إن أقمت عليه أخذته ، و إن تركته لم يضرك. قال ان اسحاق : وقد بلغني أن رسول الله ﷺ قال لابي بكر وهو محاصر ثقيفاً ﴿ يَامَا مِكُمْ إِنِّي رَأْمِت أَنَّى أهديت لي قيمة مماورة زيماً فنقرها ديك فيراق ما فيها » فقال أبو يكر رضي الله عنه : ما أظن أن تدرك منهم بومك هــذا ما تريد ، فقال رسول الله ﷺ « وأنا لا أرى ذلك » قال ثم إن خولة بفت ر حكم السلمية وهي امرأة عثمان من مظمون قالت : يارسول الله اعطني إن فتح الله عليك حلى بادية بفت غيلان بن سلمة أو حلى الفارعة بنت عقبل ـ وكانت من أحلى نساء نقيف ـ فذ كر أن رسول الله عَلَيْنِينَ قال لها « و إن كان لم يؤذن في ثقيف لمخويلة » فخرجت خولة فذكرت ذلك لعمر من الخطاب فدخل على رسول الله علي فقال : إرسول الله ما حديث حدثتنيه خولة زعمت أنك قلته ? قال « قد قلته ، قال أو ما أذن فهم ? قال لا ، قال أفلا أؤذن بالرحيل ؟ قال بل ، فأذن عمر بالرحيل فلما استقبل الناس فادى سميد بن عبيد من أسيد بن أبي عمرو بن علاج: ألا إن الحي مقم ، قال يقول عبينة بن حصن أجز والله مجدة كراماً ، قدل له رجل من المسلمين قاتلك الله إعبينة أتمدح المشركين الامتناع من رســول الله ﷺ وقــد جئت تنصره ? فقال إلى والله ما جئت لأقاتل ثنيفًا ممكم ، ولكني أردت أن يفتح محمــه الطائف فأصيب من ثقيف جارية أطؤها لعلمها تلد لى رجلا فان ثقيفاً مناكير . وقـــد روى ابن لهيمة عن أبي الاسود عن عروة قصة خولة بنت حكم وقول رسول الله ﷺ ما قال. وتأذن عمر بالرحيل ، قال وأم رسبول الله ﷺ الناس أن لا يسرحوا ظهرهم فلما أصبحوا أرْمُعل رسول الله ﷺ وأصحابه ودعا حين ركب قائلًا فقال ﴿ اللَّهُمُ اهْدُمْ وَا كُفْنَا مُؤْنَّهُمْ ﴾ وروى الترمدي من حديث عبد الله بن عثمان بن خشم عن أبي الزبير عن جارِ قالوا : يلوسول الله أحرقتنا نبال ثقيف فادع الله علم فقال « اللهم اهد تفيفاً » ثم قال هذا حديث حسن غريب. وروى يونس عن ابن اسحاق حدثنى عبدالله بن أبي بكر وعبدالله بن المكرم عمن أدركوا من أهل العلم قالوا : حاصر وسول الله ﷺ أهل الطائف ثلاثين ليلة أو قريبًا من ذلك ، ثم افصرفوا عنهم ولم

يؤذن فهم ، فقدم المدينة فجاءه وفده في رمضان فأسلوا وسيأتي ذلك مفصلا في رمضان من سنة تسع إن شاء الله . وهذه تسعيد من استشهد من المسلمين بالطائف فيا قاله ابن اسحاق فين قريش ؛ سعيد ابن سعيد بن العاص بن أمية ، وعرفطة بن حباب حليف لبني أمية بن الأسدين الغوث ، وعبدالله ابن أبي بكر الصديق ربي بسهم فنوفي منه بللدينة بعد وظة رسول الله والله والله من أمية بن المائيرة الحزومي من رمية رسها بومنة ، وعبدالله بن عامر بن ربيمة حليف لبني عدى ، والسائب بن المخارث بن قيس بن عدى السهى وأخوه عبد الله ، وجليحة بن عبد الله من بني سعد بن ليث ، المخارث بن سهل بن أبي صحصمة المازي ، ومن الانصار ثم من الخزرج نابت بن الجذء الأصلى ، والحارث بن سهل بن أبي صحصمة المازي ، والمنتذر بن عبد الله من بني ساعدة ، ومن الأوس رقم بن ثابت بن ثملة بن زيد بن لوذان بن موار به من الأنصار ، وحل من بني ليث رضي الله عته من استشهد بوعند اثنا عشر رجلا سبعة من قريش وأر بهة من الأنصار ، وحرال من بني ليث رضي الله عنه من المناف على يدكر حنيناً والطائف :

كانت علالة يوم بعلن حنين وغداة أوطاس ويوم الأبرق جمع باغواء هوازن جمها فتبددوا كالطائر المتمزق لم يمنوا منا مقاما واحداً إلا جدارم و بعلن الخندق واقد تعرضنا لكيا يخرجوا فاستحصنوا منا بباب مغلق ترتد حسرانا الى وجراجة شهباء تلمع بالناط فيلق ملمومة خضراء لو قانوا بها حصنا لظل كأنه لم يخلق مش الفراه على الهراس كأننا قدر تفرق في القياد ويلتق في كل سابغة إذا ما استحصنت كالنهى هبت ويعه المترقرق جدل تمس فضولهن نمالنا من فسج داود وآل عرق حدا

أيوسول الله إن صخرا أخذ عمى ودخلت فيا دخل فيه المسلمون ، فدعاد فقال « يلصخر إن القوم إذا أسلموا أخر زوا دماهم وأموالهم فادفع الى المذيرة عمته » فدفعها اليه وسأل رسول الله تشخيلين ما المبقى سليم قد هر بواعن الاسلام وتركوا ذلك الماء فقال : يلوسول الله أنزلنيه أناوقوى ؟ قال « فعم » فانزله وأسلم \_ يعنى الاسلميين ، فأنوا صخرا فسألوه أن يدفع الهسم الماء فأبى فأنوا رسول الله وتشخيل فقالوا : يلوسول الله أسلموا أسلموا أموالهم ودماءهم فادفع اليهم ماهم » قال فعم يابي الله فرأيت وجه رسول الله وتشخيل يتغير أعرز وا أموالهم ودماءهم فادفع اليهم ماهم » قال فعم يابي الله فرأيت وجه رسول الله وتشخيل يتغير عند خلك حرة حياء من أخذه الجارية وأخذا الماء ، تفرد به أو داود وفي اسناده اختلاف

قلت : وكانت الحكمة الالهية تقتضى أن يؤخر الفتح عائد ثتلا يستأصلوا قنالا لأنه قد تقدم أنه عليه السلام لما كان خرج الى الطائف فدعاهم الى الله تعالى والى أن يؤووه حتى يبلغ رسالة ربه عزوجل ودقك بصد موت همه أبى طالب فردوا عليه قوله وكذبوه فرجع مهموماً فلم يستفق الاعدد قرن الثمالب ، فاذا هو بنهامة واذا فها جبر يل فناداه ملك الجيال نقال يامحسد إن ربك يقرأ عليك السلام وقد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك فان شئت أن أطبق عليهم الأخشيين ? فقال رسول الله تحليهم من يعبده وحده لا يشرك به شيئا » فناسب قوله بل أستأنى بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده وحده لا يشرك به شيئا » فناسب قوله بل أستأنى بهم أن لا يفتح حصابهم ثلا يقتلوا عن آخرهم وأن يؤخر الفتح ليقدموا بعد ذلك مسلمين في رمضان من العام القبل كاسيأتى بيانه ان شاه الله تصالى .

﴿ فصل في صهبمه عليه السلام من الطائف وقسمة غنائم هوازن التي أصابها يوم حنين قبل دخوله مكة معتمرا من الجمرانة ﴾

قال ابن اسحاق : ثم خرج وسول الله وسي كنير وقد قال له رجل من أصحابه يوم ظمن عن المجاهد الله ومن المحالف على دحنا حتى نزل المجرانة فيمن معه من المسلمين ومعه من هوازن سبي كنير وقد قال له رجل من أصحابه يوم ظمن عن تقيف : يارسول الله وهندهوازن بالجمرانة وكان مع وسول الله وسي الإبل والشاء مالا يعدى عدته . قال ابن اسحاق : فحد ثني هرو بن شعبب وفي رواية مونس بن بكير عنه قال عمر و بن شعبب وفي رواية مونس بن بكير عنه قال عمر و بن شعبب وفي رواية مونس بن بكير عنه قال مر و بن شعبب عن أبي عن جده كنا مع رسول الله وسياية عن أموالهم وسيايهم أدركه وفد هوازن بالجمرانة وقد أسلموا فقالوا : يارسول الله إلى المنا أصاب من هوازن ما أصاب من البلاء ما لم يخف عليك فامن علينا من الله عليك وقد أسلموا فقالوا : يارسول الله إنها في الحفائر من السبايا خالاتك وحواضنك اللاتي كن يكفلنك وقو أنا ملمنا لابن أبي شهر أو النمان بن المندر ثم أصابنا منك رجونا عائدتهما وعطفهما

وأنت رسول الله خير المكفولين ، ثم أنشأ يقول :

أمنن عليتا رسول الله في كرم فاتك المره ترجوه والمنظر أمنن على ييضة قد عاقبا قدر بمرق فحلها في دهرها غير أبت لنا الدهر هتافا على حزن على قلومهم الفهاه والفسر إين لم تداركها فيها تقشرها يأ أرجع الناس حلماً حين يختبر أمنن على نسوة قد كنت ترضها إذ فوك تملؤه من مخضها الدر المناعل نسوة قد كنت ترضها و إذ يزنيك ما تأتى وما تغر لا تحيطنا كمن شالت نمامته واستبق منا فافا معشر زهر إلا للشكر آلاه وإن كفرت وهنداً بعد هذا اليوم معشر

قال فقال رسول الله على والمناق على وأبناؤ كم أحب الديم أم أموالح ؟ و قالوا إرسول الله خيرتنا بين أحسابنا وأموالنا ؟ بل أبناؤنا ونساؤنا أحب البناء فقال رسول الله على ولبنى عبد المطلب فهو لسكم، واذا أنا صليت بالناس فقوموا فقولوا إنا نستشغم برسول الله ينتي المسلمين إلى رسول الله ينتي و بالمسلمين إلى رسول الله ينتي إلى السلمين عو والمسلمين إلى رسول الله ينتي فقال وأسال لسكم ه لم رسول الله ينتي فقال وأسال لسكم عدد ذلك وأسأل لسكم ولبنى عبد المطلب فهو لسكم الله من والله المناس الغلير قاموا فقالوا ما أمرهم به رسول الله ينتي فقال وألما ما كان له ولبن عبد المطلب فهو لسكم الله وقالت الافسار وما كان لنا فهو لرسول الله ينتي وقالت الافسار وما كان لنا فهو لرسول الله ينتي وقالت الافسار وما كان لنا فهو لرسول الله ينتي وقالت الافسار كان لنا فهو لرسول الله ينتي وقال المسلم بل ما كان لنا فهو لرسول الله ينتي والسلم بل ما كان لنا فهو لرسول الله ينتي والمسلم بل ما ينتي والمسلم بل ما ينتي والمسلم بل ما ينتي المسلم وهنتمونى المقال وينوسلم بل ما المناس والمناس 
 <sup>(</sup>١) هذا البيت زيادة من السهيلي وزاد علمها ثلاثة أبيات أخر.
 (٣) في السهيلي : إذ كنت طفلا صغير اكنت ترضعها . وفي التيمورية : وإذ بريبك الح.

عار وفار وشنار على أهله يوم التيامة » فجاه رجل من الأيصار بكبة من خيوط شعر نقال : يارسول الله أخدت هــذه لأخيط مها يرذعة بعير لي دبر ، فقال رسول الله عظي « أماحة منها فلك » فقال الرجل: أما إذا بلغ الأمر فها فلا حلجة لي مها فرمي مها من يده. وهـــذا السياق يقتضي أنه عليه السلام رد الجسم سبهم قبل القسمة كا ذهب اليه محسد من اسحاق بن يسار خلافاً لموسى بن عقبة وغيره . وفي محبح البخاري من طريق الليث عن عقيل عن الزهري عن عروة عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم أن رسول الله ﷺ قام حين جاءه وفد هوازن مسلمين فسألوا أن ترد المهم أموالهم ونساؤهم فقال لهم رسول الله ﷺ 3 معي من ترون وأحب الحديث الى أصدقه فاختاروا إحدى الطائفتين إما السبي و إما المال ? وقد كنت أستأنيت بكم » وكان رسول الله مُتَطَلِّجُهُ انتظرهم بضم عشرة ليلة حين قتل من الطائف، فلما تبين لهم أن رسول ألله ﷺ غير راد الهم أموالمم إلا إحدى الطائفتين قالوا إنا تُفتار سبينا ، فقام رسول الله ﷺ في المسلمين وأثني على الله بما هو أهله مم قال ، أما بعد فإن إخوانكم هؤلاء قدجاؤا تائبين و إنى قد رأيت أن أرد العهم سبعه فمن أحب أن يطيّب ذلك فليفعل ، ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إيله من أول مال يغيُّ الله علينا فليفعل » فقال الناس : قد طيبنا ذلك يارسول الله فقال لهم « إنا لا ندري من أذن منكم ممن لم يأذن فارجعوا حتى برفع البنا عرفاؤكم أمركم » فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم ثم رجعوا الى رسول الله ﷺ فاخبروه بأنهــم قد طيبوا وأذنوا . فهذا ما بلغنا عن سبي هوازن ولم يتعرض البخارى لمنم الأقرع وعيينة وقومهما بل سكت عن ذلك والمثبت مقدم على النافي فكيف الساكت. وروى البخاري من حديث الزهري اخبرتي عربن محد بن جبير بن مطمم عن أبيه أخبره جبير بن مطمم أنه بينها هومم رسول الله وَيُعَلِينِهِ ومعه الناس مقفله من حنين علقت الاعراب برسول الله وَيُعَلِينِهِ يسألونه حتى اضطروه الى شجرة فخطفت رداءه فوقف رسول الله ﷺ ثم قال ﴿ أعطوني زدائر فلو كان عدد هـــنــه العضاة فماً لتسمته بينـــكم ثم لا نجدوني بخيلا ولا كنوباً ولا جباناً ، تفرد به البخاري . وقال ابن اسحاق : وحدثني أبو وجزة بزيد بن عبيد السمدي أن رسول الله والله أعطى على بن أبي طالب جارية يقال لها ريطة بنت هلال بن حيان بن عمــيرة ، وأعطى عثمان بن هفان جارية يقال لها زينب بنت حيان بن عمرو بن حيان، وأعطى عمر جارية فوهما من ابنه عبد الله وقال ابن اسحاق : فحدثني نافع عن عبدالله بن عمر قال : بشت سها الي أخوالي من بني جمع ليصلحوا إلى منها ومهيئوها حتى أطوف بالبيت ثم آتهم وأما أريد أن أصيها اذا رجمت المها ، قال فجئت من المسجد حين فرفت فاذا الناس يشتمون قتلت ما شأنكم؟ قالوا رد علينا رسول الله عليه في الماء فا وابناءًا ، قلت تلكم صاحبتكم في بني جمح فاذهبوا فخذوها فنهبوا اليها فأخذوها . قال ابر اسحلق :

ً واما عبينة بن حصن فأخذ عجو زاً من عجائز هوازن وقال حين أخساها أرى عجوزاً إلى لأحسب لها في الحي نسبا وهسي أن يعظم فداؤها ، فلما رد وسول الله عَيَّكَ السباط بست فرائض أبي أن بردها ، فقال له زهير بن صرد : خذها عنك فر الله ما فرها سارد ، ولا الله ، ولا يطلها بوالد ، ولا زوجها نواجد، ولادرها عاكد، إنك ما أخذتها والله بيضاء غرىرة ولا نصفا وثيرة إ فردها بست فرائض } قال الواقدى : ولما قسم رسول الله بَيْكِيُّ الفنائم بالجعرانة أصاب كل رجل أربع من الابل وأربعون شاة وقال سلمة عن محمد من اسحاق عن عبدالله من أبي بكر أن رجلا ممن شهد حنين قال والله إنى لأسير الى جنب رسول الله ﷺ على ناقة لى وفى رجلي فعل غليظة اذ زحمت ناقق ناقة رسول الله ﴿ يَتُّكِنُّ وَ يَهُم حَرْفَ لَعَلَى عَلَى مَاقَ رَسُولَ اللَّهُ ۖ يَتَّكِنُّكُمْ فَأُوجِعه ، فقرع قسدمى بالسوط وقال « أوجمتني فتأخر عني » فانصرفت فلما كان الغه إذا رسول الله عَيْمَاكِنَّةُ بِلتبسني قال قلت هذا والله لما كنت أصلت من رحمل رسول الله ﷺ والأمس، ، قال فجئته وأنا أثوقع نقال ﴿ إنك أصلت رجل بالأمس وأوجعتني فترعت قدمك بالسوط فدعوتك لأعوضك منها ﴾ فأعطائي ثمانين نعجة بالضربة التي ضريني، والمقصود من هذا أن رسول الله عليه رد إلى هوازن سبهم بعد القسمة كا دل عليه السياق وفيره ، وظاهر سياق حديث عمرو من شميب الذي أورده محمد بن اسحاق عن أبيه عن جمه أن رسول الله عليه و د الى هوازن سبهم قبل القسمة ، ولهذا لما رد السبي وركب علقت الاعراب برسول الله ﷺ يقولون له اقسم علينا فيتناحق اضطروه الى مجرة فخطفت رداه، فقسال « ردوا على ردائي أبها الناس فوالذي نفسي بيده لوكان له عدد هذه المضاة نمماً لقسمته فيكم ثم لا مجدوى بخيلا ولا جياناً ولا كذاباً » كا رواه البخاري عن جبير بن مطهم بنحوم وكأنهم خشوا أن برد الى هوازن أموالهم كارد البهم نسامهم وأطفالهم فسألود قسمة ذلك فقسمها عليه الصلاة والسلام بالجمرانة كما أمره الله عز وحل وآثر أناساً في القسمة وتألف أقواماً من رؤساه القبائل وأمرائهم فمتب عليه أناس من الأ نصار حتى خطبهم و بين لهـم وجه الحكمة فها فعله تطبيباً لغاومهم، وتنقد بمض من لا يصلم من الجميلة والخوارج كذى الخويصرة واشباهه قبحه الله كما سيأتى تفصيله وبيانه في الاحاديث الواردة في ذلك و بافد المستمان. قال الامام أحمد حدثنا عارم ثنا معتمر من سلمان سمعت أَنَّى يَقُولُ ثَنِمًا السميط السدوسي عن أنس مِن مالك قال: فتحنا مكه ثم إنَّا غزونا حنيناً فجاء المشركون بأحسن صفوف رأيت فصفت الخيل ثم صفت المقاتلة ثم صفت النساء من وراء ذلك ، ثم صفت الغثم، ثم النعم، قال وتمين بشر كثير قد بلغنا سنة آلاف وعلى مجنبة خيلنا خالد بن الوليد، قال فجملت خيلنا تلوذ خلف ظهورنا قال فل نلبث أن انكشف خيلنا وفرت الاعراب ومن فعل من الناس ، قال فنادى رسول الله علي الله عالم اجرين والمهاجرين واللا فصار ؟ ـ قال أنس هذا حديث

عمته (١) ـ قال قلنا لبيك يارسول الله قال وتقدم رسول الله ﷺ ، قال وأم الله ما أتيناهم حتى هزمهم الله قال فقيضنا ذلك المال ثم الطلقنا الى الطائف فحاصرناهم أربعـين ليلة ثم رجعنا الى مكة ، قال فنزلنا فجعل رسول الله عَنَاكَةِ بعطي الرجل المائة ويعطي الرجل المائتين، قال فتحدث الانصار منها أمان قاتله فيعطيه ، وأمان لم يقاتله فلا يعطيه ? ! فرفع الحديث الى رسول الله ﷺ ثم أمر بسراة المهاجرين والأنصار أن يدخاوا عليه ثم قال و لا يدخلن على إلا أفصاري \_ أو الانصار ، قال فدخلنا القبة حتى الأناها قال نهي الله عَيْلِيُّ ﴿ وَإِمْسُرِ الأَنْصَارِ } أُوكا قال ﴿ مَا حَدِيثُ أَنَانِي ؟ ﴾ قالوا ما أَنْكَ بِارسول الله قال « ما حديث أَنَاتِي » قالوا ما أَنَاكُ بِارسول الله ، قال « ألا ترضون أن يذهب الناس بالأُ وال وتذهبون برسول الله حتى تدخاوه بيوتكم ٢٠ قالوا رضينا يارسول الله ، قال فرضوا أو كما قال . وهكذا رواء مسلم من حديث معتمر بن سلمان وفيــه من الغريب قوله أنهــم كانوا موم هوازن ســــة آلاف و إنما في كاتوا اثنى عشر الفاً ، وقوله إنهــم حاصروا الطائف أربعين ليلة و إنما حاصر وها قريباً من شهر ودون العشرين ليلة فاقه أعلم . وقال البخاري ثنا عبد الله بن محمــد ثنا هشام ثنا معمر عن الزهري حدثني أنس بن مالك قال قال ذاس من الانصار حين أناء الله على رسوله ما أناء من أموال هوازن فطفق النبي علي يعطى رجالا المائة من الابل، فقالوا : يغفر الله لرسول الله وَ اللَّهِ يَعْطَى قَرِيشاً و يَتَرَكُنا وسيوفنا تقطر من دمانهم ? قال أفس بن مالك فحدث رسول الله ﷺ عقالتهم فأرسل إلى الانصار فجمهم في قبة أدم ولم يدع مهم غييرهم ، فلما اجتمعوا قام الذي ﷺ فقال ﴿ مَا حِدِيثُ بِلَمْنِي عَنَكُم ؟ ﴾ قال فقهاء الأنصار : أما رؤساؤنا بإرسول الله فل يقولوا شيئناً، وأما ناس منا حديثة أسنانهـــم فقالوا يغفر الله لرسول الله ﷺ يعطى قريشاً ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم، فقال رسول الله عَيْنِيانَ ﴿ فَالَيْ لا عَلَى رَجَالاً حَدَيْقُ عَهِدَ بِكُفُرُ ٱتَّأَلْفِهِم أما ترضون أن يذهب الناس بالأموال وتذهبون بالنبي إلى رحالكم؟ فوالله لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به ، قالوا بإرسول الله قد رضينا فقال لهم النبي وَتَتَلِينَهُ ﴿ فَسَنجِدُونَ أَثَرَةَ شَدِيدَةً فَاصِبَرُ وَا حَتَّى تُلقُوا الله ورسوله فائى على الحوض ، قال أنس : فلم يصبروا . تفرد به البخاري من هــذا الوجه ، ثم رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عوف عن هشام بن زيد عن جده أنس بن مالك قال: لما كان وم حنين النق هوازن ومم النبي عَلَيْتُ عشرة آلاف والطلقاء فأدروا فقال « بإمعشر الأنصار » قالوا لبيك بإرسول الله وسعديك لبيك نمن بين يديك. فنزل رسول الله وَتَوَلِينَ فَعَالَ « أَنَا عبد الله ورسوله » فاتهزم المشركون فأعطى الطلقاه والمهاجرين ولم يعط الأ فصار شيئاً ، فقالوا ، فدعام فأدخلهم في قبته فقال ﴿ أَمَا تُرضُونَ أَن يذهب الناس بالشاة والبمير وتذهبون برسول الله ? » يَتَنْكُنْ ﴿ قَانُوا بِلِّي } فقال رسول الله ﷺ ﴿ فَو (١) في التيمورية: يا آل المهاجرين يا آل المهاجرين يا آل الانصار قال أنس هذا حديث عنه.

طك الناس وادياً وسلنكت الأ نصار شماً لسلكت شعب الانصار». وفي رواية البخاري من هذا الوجه قال لما كان يوم حنين أقبلت هوازن وغطفان وغيرهم بنعمهم وذرار بهسم وم رسول الله عليه عشرة آلاف والطلقاء، فأدبروا عنــه حتى بتى وحهـ فنادى بومئذ نداءين لم يخلط بينهما، النفت عن يمنه نقال « بإممشر الأ نصار ؟ » قالوا لبيك بإرسول الله أبشر نحن ممك، ثم النفت عن يساره فقالُ « ياممشرالاً نصار? » فقالوا لبيك يار-ول الله ابشر نحن ممك، وهوعلى بغلة بيضاء فنزل فقال أنا عبد الله ورسوله » فانهزم المشركون وأصاب موشد مفانم كثيرة فقسم بين المهاجرين والطلقاء ولم يمط الأنصار شيئًا ، فقالت الأنصار اذا كانت شديدة فنحن ندعى ويعطى الغنيمة غيرنا فيلغه ذَلَكُ فَجَمْهُمْ فِي قَبَّةَ فَقَالَ ﴿ فِيا مَشْرُ الْأَنْصَارُ مَا حَدِيثُ بِلْغَنِي ۗ ٤ \* فَسَكَتُوا فَقَالَ ﴿ فِإَمْشُمُ الْأَنْصَارُ ألا ترضون أن يذهب الناس بالدنيما وتذهبون برسول الله تحوزونه إلى بيوتكم ? ، قالوا بلي فقال « لو سلك الناس وادياً وسلمك الافصار شعباً لسلكت شعب الافصار» . قال هشام: قلت مأما حزة وأنت شاهد ذلك ? قال وأين أغيب عنه ? ثم رواه البخارى وسلم أيضاً من حديث شعبة عن قتادة عن أنس قال : جم رسول الله ﷺ الا نصار فقال ﴿ إِن قريثاً حديثُوا عهد بجاهلية ومصيمة و إلى أردت أن أجـــيرهم وأتألفهم أما ترضون أن يرجع الناس بالدنيا وترجعون برســـول الله الى بيوتكم ? » قالوا يلي ، قال « قو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار شعباً لسلكت وادي الانصار أوشعب الأنصار » . وأخرجاه أيضاً من حديث شعبة عن أبي التياح ريد بن حيد عن أنس بنحوه وفيه فقالوا : والله إن هذا لهو المحب إن سيوفنا لتقطر من دمامهم والفنائم تقسم فهم ، فطمهم وذكر نحو ما تقدم . وقال الامام احد ثنا عفان ثنا حاد ثنا ثابت عن أنس بن مالك أن رسول الله يارسول الله سيوفنا تقطر من دمائهم وهم يذهبون بالمغنم ? فبلغ ذلك النبي سَيِّينَ فَجمهم في قبة له حق فاضت فقال « فيكم أحد من غير كم ؟ » قالوا لا الا ان اختنا ، قال « ابن اخت القوم منهم » ثم قال ه أقلتم كذا وكذاع، قالوا فعم، قال ه أنتم الشعار والناس الديار أما ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعير وتذهبون برسول الله ﷺ الى دياركم ? » قالوا بلى ، قال ه الانصار كرشي وعبيق لو سلك الناس وادياً وسلسكت الأنصار شعباً لسلسكت شعبم ، ولولا المجرة لسكنت امرهاً من الانصار » وقال قال حماد أعطى مائة من الابل فسمى كل واحد من هؤلاء . تفرد به احمــد من هذا الوجه وهو على شرط مسلم. وقال الامام احد حدثنا ابن أبي عدى عن حيد عن أنس أن رسول الله عَمَالِيُّهُ قال و يا معشر الأ فصار ألم آت كم ضلاً لا فهدا كم الله في اللم آت كم متفرقين فجمع الله في ، الم آت كم اعداء فألف الله بين قاو بكم ؟ » قالوا بل وارسول الله قال " أفلا تقولون جشتنا خاتماً فأمناك ، وطريداً فأو يناك؛ ومخذولا فنصرناك : » قالوا بل لله المن طينا ولرسوله . وهذا إسناد ثلاثي على شرط الصحيحين | فهذا الحديث كالمتواتر هن أنس بن مالك. وقد روى عن غيره ·ن الصحابة قال البخارى ثنا موسى ا بن اساعيل تنا وهيب ثنا عرو بن يحيى عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم قال : لما أناه الله على رسوله علي وم حديث قسم في الناس في المؤلفة قاومهم ولم يعط الأ نصار شيئًا فسكأنهم وجدوا في أنفسهم إذ لم يصيمهم ما أصاب الماس ، فخطمهم فقال ، يامعشر الأ فصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله في 9 وكنتم متفرقين فألفكم الله في 9 وعلة فأغناكم الله في 9 ، كما قال شيئًا قالوا الله ورسوله أمن ، قال « فوشئتم قلتم جئتنا كذا وكذا أماترضون أن يذهب الناس بالشاء واليمير وتذهبون برسول الله الى رحال ع لولا الهجرة لكنت امراً من الانصار، ولو سلك الناس وادياً وشعبا لسلكت وادى الانصار وشعها ، الأنصار شمار والناس دار ، إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبر واحتى تلقونى على الحوض » . و رواه مسلم •ن حديث عمرو بن يحيى المازنى به وقال يونس بن بكرد عن محمد بن اسحاق حدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن محود بن لبيد عن أبي سميد الخدري قال : لما أصاب رسول الله ﷺ الغنائم يوم حنين وقسم للمثالفين من قريش وسائر العرب ما قسم ولم يكن فى الأنصار سُها شئَّ قايل ولا كثير، وجد هــذا الحي من الأنصار في أنفسهم حتى قال قائلهم : لتى وانَّه رسول الله قومه ، فشي سعد من عبادة إلى رسول الله ﷺ قَتَال : يلرسول الله إن هذا الحي من الأ نصار قسد وجدوا عليك في أنفسهم ? فقال « فيم ؟ » قال فيا كان من قسمك هذه الغنائم في قومك وفي سائر العرب ولم يكن فعهم من ذلك شيُّ ، فقال رسول الله عَيْمَا في و فأين أنت من ذلك ياسمد? » قال ما أنا الا امرؤ من قومي : قال فقال رسول الله ﷺ « فاجم لي قومك في هذه الحظيرة فاذا اجتمعوا فاعلمني > فخرج سعد فصرخ فيهم فجمعهم في تلك الحظيرة فجاه رجل من المهاجرين فأذن له فمخلوا وجاء آخرون فردهم حتى إذا لم يبق من الأنصار أحد إلا اجتمع له أثاه فقال: يارسول الله قد اجتمع لك هذا الحي من الأنصار حيث أمرتني أن أجمهم ، فخرج رسول الله مَتَنَا فَعَامَ فَهِمْ خَطَيْبًا تَحْمَدُ اللَّهُ وأَنْنَى عَلَيْهِ بِمَا هُو أَهُلُهُ ثُمَّ قالَ ﴿ يَا مَعْشَر الأَ نَصَارُ أَلْمَ آمَدُكُمْ ضَلَاكُمْ فهدا كم الله ، وعلة فأغنا كم الله ، وأعداء فألف الله بين قلوبكم ? ، قالوا بلي ثم قال رسول الله بَيْنَا في والإ تجيبون يامشر الأ فصار ? ، قالوا وما نقول بإرسول الله ? وعادًا تجيبك ؟ المن لله ولرسوله قال « والله لو شُمُّتُم لَقَلْمَ فَصَدْقَمَ وَصَدْقَتُم جُنْتُنَا طَرِيعاً فَأُو يِناكَ ، وعَائلًا فَآسَيناك ، وخَاتُفا فأمناك ، وعجه ذولا فنصرناك ، فقالوا المن فن ولرسوله فقال رسول الله عليه و أوجدتم في نفوسكم بإمصر الأفصار في لعاهة من الدنيا تألفت بها قوماً أسلموا ووكلتكم إلى ما قسم الله لـكم من الاســلام ، أفلا ترضون وامشر الأقصار أن يذهب الناس الى رحالم فالشاء والبعير وتذهبون برسول الله الى رحالكم فوالذي

نفسي بيده لو أن الناس سلكوا شعباً وسلكت الأفصار شسعبا لسلكت شعب الافصار، ولولا الهجرة لكنت امرهاً من الانصار ، اللهم ارحم الانبدار وأبناء الانصار وأبناء أبناء الانصار » قال فبكي القوم حتى أخضاوا لحام وقالوا : رضينا بالله رباً ورسوله قسائم الصرف وتفرقوا . وهكذا رواه الامام أحمد من حديث ابن اسحاق ولم بروه أجد من أصحاب الكتب من هذا الوجه وهو محيسم وقد رواه الامام أحمد عن يمحي من بكير عن الفضل بن مرزُّوق عن عطية بن سعد العوفي عن أبي سعيد الحدري قال رجل من الأ نصار لاسحابه: أما والله لقد كنت أحدث أنه لو استقامت الامور قد آثر عليكم ، قال فردوا عليه ردا عنيفاً فبلغ ذلك رسول الله ﷺ فجاهم فعال لهسم أشياء لا أحفظها قالوا بل بإرسول الله ، قالـ « وكنتم لا تركبون الخيل » وكما قال لهم شيئًا قالوا بلي بإرسول الله ثم ذكر بقية الخطبة كا تقدم . تفرد به أحمد أيضا . وهكذا رواه الامام أحمد منفرداً به من حديث الأعش عن أنى صالح عن أبي سبيد بنحوه ورواه أحمد أيضاً عن موسى بن عقبة عن ابن لهيمة عن أني الزبير هن جار مختصراً وقال سفيان بن عبينة عن عمر بن سبعيد بن مسروق عن أبيه عن عباية بن رفاعة بن رافع من خديج عن جــه ورافع من خديج أن رسول الله ﷺ أعطى المؤلفة قاديهم من سبي حنين مائة من الآبل، وأعطى أبا سفيان بن حرب مائة ، وأعطى صفران ان أمية مائة ، وأعطى عبينة من حصن مائة ، وأعطى الأقرع بن حابس مائة ، وأعطى علقمة بن علاقة مائة ، وأعطى مالك بن عوف مائة، وأعطى العباس بن مرداس دون المائة، ولم ببلغ به أولئك فأنشأ يقول:

أنجل نهى ونهب العبيد بين عيينة والأقرع فا كان حصن ولا حابس يغوقان مرداس فى الجميع وما كنت دون امرئ منهما ومن تخفض اليوم لا رفع وقد كنت في الحرب ذا تدرئ فلم أعط شيئًا ولم أمنع

قال فأتم له رسول الله ﷺ مائة . رواه مسلم من حديث ابن عبينة بنحوه وهذالفظ البههق . وفى رواية ذكرها موسى بن عقبة وعروة بن الزبير وابن اسحاق فقال :

كانت نهاباً تلامينها بكرى على المهر فى الأجرع وإيدائل الحى أن برقدوا إذا هيم الناس لم أهم فأصبح نهيى وثهب المبسسيد بين عبينة والاقرع وقد كنت فى الحرب ذاتدرئ فلم أعط شيئاً ولم أمنم إلا أفايل أعطيتها عديد قرائما الأربع

وما كان حصن ولا حابس يغوقان مرداس فى المجمع وما كنت دون امرئ منهما ومن تضم اليوم لا برفع

قال عروة وموسى بن عقبة عن الزهرى : فبلغ ذلك رسول الله ﴿ <del>مَثَلِثُةُ فَمَالُ لَهُ ۚ هُ أَ</del>نْتُ القَائل أصبح نهي ونهب السبيد بين الأقرع وعيينة ؟ » فقال أنو بكر ما هكذا قال بإرسول الله ولكز. والله ما كنت بشاعر وما منسنى لك ، فقال « كيف قال ؟ » فأنشده أبو بكر فقال رسول الله عَلَيْنَ ﴿ هِمَا أسواه ما يضرك بأسما بدأت » ثم قال رسمل الله عَيْثِينَ « اقطعوا عن لسانه » فخشي بعض الناس أن يكون أراد المنلة به و إنما أراد النبي ﷺ العطية ، قال وعبيد فرسه . وقال البخاري حدثنا محمد ان العلاء ثنا أسامة عن مريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى قال : كنت عند النبي عليه وهو نازل بالجمرانة من مكة والمدينة ومعه بلال ، فأنى رسول الله عَمَالَتُنَهُ أُعرابي فقال : الا تنجز لي ما وهدانه , ? فقال له ، ابشر ، فقال قدأ كارت على من أبشر ؛ فأقبل على أبي موسى و بالال كهيئة الغضبان فقال ﴿ رَدَ البِشْرَى فَاقْبِلا أَنَّهَا ﴾ ثم دعا بقدح فيه ماه فنسل يديه ووجهه فيه ومج فيه ثم قال اشر با منه وافرغا على وجوهكما ونحوركما وابشرا » فأخدا القدم فنملا ، فنادت أم سلمة من وراء الستر أن أفضلا لأمكيا . فأفضلا لها منــه طائفة . هكذا رواه . وقال البخاري حدثنا يحيي بن بكير ثنا مالك عن اسحاق بن عبد الله عن أنس بن مالك قال : كنت أمشى مع رسول الله عليه ومليه رد مجرائى فليظ الحاشية فأدركه أعرابي فجذبه جذبة شديدة حتى نظرت الى صفحة عالق رسول الله عَمَالِينَة قد أعرت به حاشية ازداء من شدة جذبته ، قال : مر لي من مال الله الذي عندل ، فالتفت اليـه فضحك ثم أمرله بعطاء . وقد ذكر ابن اسحاق الذين أعطام وسول الله ﷺ ومئذ ا مائة من الابل وهم أبو سفيان صخر بن حرب، وابنه معاوية، وحكم بن حزام، والحارث بن كلدة أخو بني عبد الدار ، وهلقمة من علاقة ، والملاء بن حارثة الثقفي حليف بني زهرة ، والحارث بن هشام ، وجبير بن مطعم ، ومالك من عوف النصرى ، وسهيل بن عرو ، وحو يطب بن عبد المزى ، وعيينة ابن حصن ، وصفوان بن أمية ، والأقرع بن حابس ، قال ابن اسحاق : وحد تني محد بن ابراهم بن الحارث التيمي أن قائلا قال إسول الله والله عليه في أصحابه : بارسول الله أعطيت عبينة والاقرع مائة مائة ونركت جميل من سراقة الضمرى 1.7 فعال رسول الله ﷺ « أما والذى نفس محمد بيده لجميل خير من طلاع الارض كلهم مثل عيينة والأقرع ، ولسكن تألفتهما ليسلما، ووكلت جعيل بن سراقة إلى اسلامه » ثم ذكر ابن أسحاق من أعطاه رســول الله ﷺ دون الماثة ممن يطول ذكره . وفي الحديث الصحيح عن صفوان بن أمية أنه قال : ما ذال رسول الله علين يعطيني من هنام حنين وهو أبغض الحلق إلى حنى ماخلق الله شيئًا أحب إلى منه .

﴿ ذ كر قدوم مالك بن عوف النصرى على رسول الله عَلَيْنَا ﴾

قال ابن اسحاق : وقال رسول ألله ﷺ لوفد هوازن وسألم عن مالك بن عوف ما ضل ? فقالوا هو بالطائف مع تقيف فقال و أخبروه إنه إن آثاني مسلماً رددت السه أهله وماله وأعطيته مائة من الابل ، فلما بلغ ذلك مالسكا افسل من تقيف حتى أتى رسول الله ﷺ وهو بالجعرانة ـ أو يمكة ـ فأسلم وحسن إسلامه ، فرد عليه أهله وماله ولما أعطاء مائة فقال مالك بن عوف رضى الله عنه :

ما إن رأيت ولا محست عنله في الناس كابيم ممثل محسد أوفي وأعطى العجزيل إذا اجتدى ومتى تشأ يخبرك هما في غد وإذا الكتيبة عردت أنيابها بالسميرى وضرب كل مهند فكأنه ليث على أشباله وسط الهباءة خادر في مرصد

قال واستعمله رسول الله عنظين على من أسلم من قومه وقال القبائل مالة وسلمة وفهم ، فكان يقاتل بهسم تقيقاً لا يخرج لهم سرج إلا أغار هليه حتى ضيق هليهم . وقال البخارى ثنا موسى بن اسهاعيل ثناجر بن ماومتنا الحسن حدثى عرو بن تغلب قال : أعطى رسول الله يتنظين قوماً ومنع آخر بن فكأنهم عتبوا عليه فقال ه إنى أعطى قوماً أخلف هلمهم وجزعهم وأكل قوماً إلى ماجل الله في فاقومهم من الخير والذي منهم حرو بن تغلب عال حرو : فنا أحب أن لى يكلمة رسول الله يتنظين حر النعم ، وأد أو عصم من جرر صحت الحسن ثنا عرو بن تغلب أن رسول الله يتنظيم أن عال رسول الله يتنظين ألى عالم رجالا وترك رجالا فورك رجالا فورك رجالا فورك والله الله الله الله في الله أن الذين ترك عتبد الله على من جرد عدان من المورك الله على المناف من المورك مناه سواء . تغرد به البخارى (١) وقد ذكر إن هشام أن حسان بن فابت رضى الله عنه عنه قال فها كان من أمو الانصال وتأخره عن النسية :

إ ذر الهنوم قاء الدين منحدر سحا إذا حفلته عنبرة درر ] . وجداً بشاه (۲) بمكنة هيئاء لا ذنن فيها ولا خور دع منك شحاء إذ كانت مودتها للزمنين إذ ما حيدة البشر علام تدعى سلم وهي فازحة قدام قوم هموا آووا وهم فصر وا حيام الله أفسارا بنصره دين الهدى وعوان الحرب تستمر وساعواني سؤيل الله واعترضوا الناقبات وما خاتوا وما ضجر وا

(١) هذا الحديث مؤخر في التيمورية بعد قصيدة حسان. (٢) في الحلبية : شنباه .

والناس إلب علينافيك البسرانا إلا السيوف وأطراف القناو زر أعالد الناس لا نبق على أحد ولا نضيع ما توحى به السور ولا ثهر جناة الحرب فادينا وتحن حين تلفل فارها صعر كارددنا ببدر دون ما طلبوا أهل النفاق ونينا ينزل الغلفر وتحن جندك يوم النعف من أحد إذ حز بت بطراً أحزامها مضر فا ونينا وما خنا وما خبروا منا عشارا وكل الناس قدعتروا ف اعتراض بعض الجهلة من أهل الشقاق والنفاق على رسول الله صلى الله عليه وسلم في القسمة المادلة بالاتفاق)

قال البخاري: ثنا قبيصة ثنا سفيان عن الأعش عن أبي واثل عن عبد الله قال: لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسمة حنين قال رجل من الأنصار : ما أراد مها وجه الله ، قال فأتيت رسول الله عَلَيْ فَأَخْدِ تَهُ فَتُغْيِرُ وَجِهِهُ ثُمَّ قَالَ ﴿ رَحْمُ اللَّهُ عَلَى مُوسَى قَدْ أُوذَى بِأَ كثر من هذا فصير ﴾ . ورواه إسل من حديث الأعش به ثم قال البخاري ثنا قتيبة من سعيد ثنا جرس عن منصور عن أبي واثل عن عبد الله قال: لما كان يوم حنين آثر النبي صلى الله عليه وسلم ناسا أعطى الأقرع بن حابس مائة من الابل ، وأعطى عبينة مشل ذلك ، وأعطى ناسا فقال رجل : ما أريد مهذه القسمة وجمه الله ، فتلت لأخبرن الني صلى الله عليه وسلم ، [ فأخبرته ] فقال « رحم الله موسى قدأوذى بأ كار من هذا فصير ٤ . وهكذا رواه من حديث منصور عن المشمر به . وفي رواية للبخاري فقال رجل والله إن هذه لقسمة ما عمل فيها وما أريد فيها وجه الله ، فقلت والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته فأخيرته فقال و من يممل اذا لم يعدل الله ورسوله ٢٤ رح الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصير » . وقال محمله بن اسحاق : وحدثني أنو عبيدة بن محمد بن عمار بن بإسر عن مقسم أبي القاسم مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل قال : خرجت انا وتليد بن كلاب الليثي حتى أتيناعبد الله بن عمرو ا ان الماص وهو يطوف بالبيت معلقا فعله بيده ، فقلنا له هل حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كلمه الشميمي يوم حنين ? قال فعم جاه رجل من بني تميم يقال له ذوالخو يصرة فوقف عليب وهو يعطى الناس فقال له : واعمد قد رأيت ما صنعت في هذا اليوم ، فقال رسول الله وَ الله عَلَيْنَ و أجل ضكيف رأيت 1 » قال لم أرك عدلت ، قال فغضب النبي عِينَا إِنَّهُ فقال « و يحك اذا لم يكن العدل عندى فعند من يكون ? » فقال عمر من الخطاب: ألا نقتله ? فقال « دعوه فاته سيكون له شسيمة يتممقون في الدين حتى يخرجوا منه كا يخرج السهم من الرميــة ينظر في النصل فلا يوجد شي ثم في ا القدح فلا يوجد شئ ثم في الفوق فلا يوجد شئ سبق الفرث والدم ، وقال الليث بن سمد عن يحيي

ابن سميد من أبى الزبير عن جار بن عبد الله قال : أنى رجل بالجمرانة النبي ﷺ منصرفه من حنين وفي ثوب بلال فضة ورسول الله عَلَيْنَةٍ يقيض منها ويعطى الناس، فقال: ياعمد اعدل، قال « ويلك ومن يعمل إذا لم أكن أعمل لقد خبت وخسرت إذا لم أكن أعمل » فقال عربين الخطاب - دعن بارسول الله فأقتر هذا المنافق ? فقال ه معاذ الله أن يتحدث الناس أتى أقتل أصحابي إن هذا وأمجمابه يقر ؤن القرآن لا ينجاو زحنا جرهم بمرقون منــه كما بمرق السهم من الرمية ٩ ورواء مسلم عن المحمد بن رمع عن الليث . وقال احمد ثنا أبو عاص ثنا قرة هر \_ حمر و بن دينار عن جار قال : بينا رسول الله عليه عنهم مناتم حدين إذ قام اليه رجل فقال اعدل ، فقال ه لقد شقيت أذلم أعدل ، ورواه البخاري عن مسلم بن أبراهم عن قرة بن خالد السدوسي به . وفي الصحيحين من حديث الزهرى عن أبي سلمة عن أبي سميه قال : بينها نحن عند رسول الله بَيْتَالِيُّنَّةِ وهو يقسم قسما إذ أناه دُوالْحُو يَعْمَرُهُ رَجِلَ مِن بَنِي تَمْمُ فَعَالَ : فِارْسُولُ اللهُ اعدلَ ، فقال رسول الله ﷺ ﴿ وَ بِلكُ ومن يعمل إن لم أهدل لقد خبت وخسرت ، إذا لم أعدل فن يعدل ؟ ، فقال عمر من الخطاب : بإرسول الله إيذن لى فيه فاضرب عنقه ? فقال رسول الله عَيْنِين « دعه فان له أصحابًا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مم صيامهم يقر ون القرآن لا يجاو ز تراقهم ، عرقون من الاسلام كا عرق السهم من الرمية ، ينظر الى نصله فلا توجد فيه شيء ثم الى رُصافه فلا توجد فيسه شيءٌ ثم ينظر الى قصيه \_ وهو قدحه \_ فلا بوجد فيه شي ثم ينظر الى قدده فلا بوجد فيه شي قد صبق الفرث والدم آيمم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدى المرأة أو مثل البضمة تدردر ويخرجون على حين فرقة من الناس » قال أموسميد : فأشهذ أنى صمحت هذا من رسول الله ﷺ ، وأشسهد أن على بن أبي طالب قاتلهم وأنا معه.، وأمر ابذلك الرجل فالنمس فأتى به حتى نظرت البيه على نعت رسول الله ﷺ الذي نعت . ورواه مسا أيضا من حديث القاسم بن الغضل عن أبي نضرة عن أبي سعيد به تحوه .

﴿ ذَكُر مِحِي ۗ أَخت رسول الله ﷺ من الرضاعة وهو بالجمرانة واسحمها الشياء ﴾

قال ابن اسحاق : وحد تنى بعض بنى سعد بن بكر أن رسول الله ﷺ قال بوم هوازن و إن قدرتم على نجاد ـ رجـل من بنى سعد بن بكر \_ فلا يغلقنك كه وكان قد أحـدث حداً، فلما ظفر به المسلمون ماقوه وأهله وساقوا مصه الشياء بغت الحارث بن عبـد العزى أخت رسول الله ﷺ من الرضاعة ، قال فضفوا علمها فى السوق فقالت المسلمين : قملمون والله إلى لأخت صاحبكم من الرضاعة ؟ قلم يصدقوها حتى أنوا بها رسول الله ﷺ . قال ابن اسحاق : فحدثنى بزيد بن عبيد السعدى ـ هو أو وجزة \_ قال خلما انتهى بها إلى رسول الله يَشِكُ قالت : ولرسول الله إلى أختك من الرضاعة ، قال و وحزة \_ قال خلما انتهى بها إلى رسول الله يَشِكُ قالت : ولرسول الله إلى أخرى رسول الله يَشْكُمُ وماعلامة ذلك ؟ ، قال ضرف رسول الله يَشْكُمُ

الملامة فبسط لها رداءه فأجلسها عليه وخيرها وقال و إن أحبيت فمندى عبية مكرمة ، و إن أحبيت ا أن أمتمك وترجعي إلى قومك فعلت ? » قالت : بل تمتمني وتردني إلى قومي ، فتعها رسول الله ﷺ وردها إلى قومها فزعمت بنوسعه أنه أعطاها غلاماً يقال له مكحول وجارية فزوجت أحدهما الاكر فلم بزل فيهم من نسلهما بقية . وروى البهيق من حديث الحكم بن عبد الملك عن قتادة قال: لما كان وم فتح هوازن جاءت جارية إلى رسول الله ﷺ قتالت : يا رسول الله أنَّا أختك أنا شهاء بلت الحارث ، فقال لها « إن تــكونى صادقة فان بك منى أثر لا يبلى » قال فـكشفت عر\_ عضهها فقالت : فع بإرسول الله وأنت صغير فعضضتني هـذه العضة ، قال فبسط لها رسول الله بَيْتُكُ في رداءه ثم قال « سلى تعطى واشفعى تشفعي » . وقال البيهتي انبأ أبو نصر بن قتادة انبأ عرو بن امهاعيل ابن عبد السلمي ثنا مسلم ثنا أنو عاصم ثنا جعفر بن يحيي بن ثويان أخبر تي عمي عمارة بن ثويان أن أيا الطفيل أخبره قال: كنت غلاماً أحمل عضو البعير، ورأيت ر-ول الله ﷺ يَصْم لها بالجمرانة، قال فجادته امرأة فبسط لها رداء فتلت من هذه ؟ قالوا أمه التي أرضمته . هـ ذا حديث فريب ولمله يريد أخته وقد كانت تعضنه مم أمها حليمة السمدية وإن كان محفوظاً فقد عرت حليمة دهراً فان من وقت أرضمت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وقت الجعرانة أزيد من ستين سنة ، وأقل ما كان عرها حين أرضمته صلى الله عليــه وسلم ثلاثينُ سنة ، ثم الله أهــلم بما عاشت بعد ذلك ، وقد ورد حديث مرسل فيه أن أبويه من الرضاعة قدما عليه والله أعلم بصحته . قال أبو داود في المراسيل ثنا أحد بن سعيد الممدائي ثنا ابن وهب ثنا عرو بن الحارث أن عربن السائب حدثه أنه بلغه أن رسول الله ﷺ كان جالساً بوماً فجاءه أبوه من الرضاعة فوضع له بعض ثوبه فقعد عليه ، ثم أقبلت أمه فوضم لها شق ثوبه من جانب الآخر فجلست عليه ، ثم جاه، أخوه من الرضاهة فقام رسول الله يَتِيَا إِنْ فَأَجِلُمُهُ بِينَ يِدِيهُ ، وقد تقدم أن هوازن بكالها منواليه برضاعته من بني سعد من بكر وهم شرذمة من هوازن ، فقال خطيبهم زهير بن صرد : يا رسول الله إنما في الحظائر أمهاتك وخلاتك وحواضلك وامن علينا من الله عليك وقال فها قال:

> أُمَّن على نسوة قد كنت ترضعها إذ فوك يملؤه من محضها درر أَمَّن على نسوة قد كنت ترضعها وإذ بزينك ما تأتى وما تغر

فكان هذا سبب إعتاقهم عن بكرة أبهم فعادت فواضله عليه السلام علمهم قديماً وحديناً خصوصاً وعموماً . وقد ذكر الواقعتي عن الراهم بن محمد بن شرحبيل عن أبيه قال : كان النضير بن الحارث ابن كلمة من أجل الناس فكان يقول : الحد أنه الذي من علينا بالاسلام ، ومن علينا بمحمد والتي التي التي والله والم خرج مع قومه من قريش الى حنين وهم على دينهم بعد ، قال وتعن تريد إن كانت دائرة على محد أن نفير عليه فلم يمكنا ذلك ، فلما صار بالجرانة فوافة إنى لعلى ما أفا عليه إن شعرت إلا رسول الله والله عنه الله الفير ? ، قالت لبيك ، قال « هل لك الى خدير مما أردت يوم حنين مما حال الله بينك و بينه ? » قال فأقبلت الميه سريماً فقال « قد آن فك أن تبصر ما كنت فيه توضع ، قلت قد أدرى أن لوكان مع الله فير م لقد أغنى شيئاً ، وإنى أشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له ، قال رسول الله وقائلي و اللهم زده ثباتاً » قال النضير : فو الذي بعثه بالحق لكأن قلمي حجر ثباقا في الدين ، وتبصرة بالحق . قال رسول الله وقائلي « الحد ثة الذي هذاء »

## \* عرة الجرانة في ذي القعدة ﴾

قال الامام أحمد ثنا بهر وعبد الصمد المُثنى قالا: ثنا هام بن يحيى ثنا قنادة قال سألت أفس بن ماك قلت كر مع رسول الله علي 7 قال : صبة واحدة ، واعتمر أو يم مرات . حرته ومن الحديبية وعرته في ذى القمدة ، من شعب عنين ، وعرته من الجبرانة في ذى القمدة ، عيث قسم عنينة حنين ، وعرته مع حجته . و رواه البخارى وسلم وابوداود والقرمنى من طرق عن عهم بن يحيى به ، وقال الامام أحمد ثنا أبو النفر ثنا داود \_ يمني المطار \_ عن عرو عن الترمنى حسن صحيح . وقال الامام أحمد ثنا أبو النفر ثنا داود \_ يمني المطار \_ عن عرو عن والثالثة من المبدرانة ، والرابعة التي مع حجته . و رواه أبو داود والقرمذى وابن ماجه من حديث داود اين عبدار حمن المبدرانة ، والرابعة التي مع معجنه . و رواه أبو داود والقرمذى . وقال الامام أحمد ثنا يحيى ابن عبدار حمن المبدرانة ، والرابعة التي مع عبدا عرب من عبدالله ابن عرو بن العاص \_ قال : اعتمر رسول الله يقلي ثلاث عرء كل ذلك في ذى القمدة بلي حتى ابن عرو بن العاص \_ قال : اعتمر رسول الله يقلي ثلاث عرء كل ذلك في ذى القمدة بلي حتى ايستم المبحر . غريب من همنا الوجه وهذه الثلاث عر اللاتي وقمن في ذى القمدة فلمله لم يرد حجمة طنها وقمت في ذى القمدة فلمله لم يرد حجمة طنها وقمت في ذى القمدة فلمله لم يرد احتما والمة أعلى هرة المديبة لانه صد عنها ولم يغملها وانه أعلى أم داد ابتداء الاحرام جن في ذى القمدة فلمله لم يرد احتما المديبة لانه صد عنها ولم يغملها وانه أعلى أم درة المديبية لانه صد عنها ولم يغملها وانه أعلى أم درة المديبية لانه صد عنها ولم يغملها وانه أعلى أم در المديبة لانه صد عنها ولم يغملها وانه أعلى أم در المديبة لانه صد عنها ولم يغملها وانه أعلى أم در المديبة لانه صد عنها ولم يغملها وانه أعلى أم در المناز المحدود المعربة الموجدة الموجدة الموجدة الموجدة الموجدة الموجدة الموجدة الموجدة وانه أماد الموجدة 
قلت : وقد كان نافع ومولاه أبن هر يسكران أن يكون رسول الله و اعتمر من الجسرانة بالكلية وقت الله المسلمانة بالكلية وقت فيا قال البعفارى ثمنا أبو النهان ثمنا حاد بن زيد من أبوب عن كافع عن اين هم أن حر بن الخطاب قال : يا رسول الله إنه كان على اعتكاف بع في الجاهلية فأمره أن يقي به ، قال وأصاب عمر جاريتين من سي حنين فوضعهما في بعض بيوت مكة ، قال فن رسول الله و المسلمين عن سي حنين في السي ، في السي المسلمان المسلمان المسلمان عن المسلمان 
عُبِد الله ، وقد رواه مسلم من حديث أُيوب السختياتي عن نافع عن ابن عمر به . ورواه مسلم أَيضاً عن أحد بن عبدة الضي عن حاد بن زيد عن أبوب عن افع قال ذكرعند إن عرعرة رسول الله عليه من الجمرانة فقال: لم يعتمر منها وهذا غريب جدا عن ان عرو عن مولاه كافع في إنكارها عرة الجمرانة ,قد أطبق النقلة ممن هــداهما على رواية ذلك من أصحاب الصحاح والسأن والمسانيد وذكر ذلك أصحاب المغازى والسنن كلهم . وهذا أيضاً كا ثبت في الصحيحين من حديث عطاه بن أبي رباح عن غر وة من هائشة أنها أنكرت على ابن عمر قوله إن رسول الله ﷺ اعتمر في رجب وقالت : يغفر الله لاني عبدالرحن ما اعتمر رسول الله ﷺ الا وهو شاهد : وما اعتمر في رجب قط. وقال الامام أحمد ثُنا ابن نمير ثنا الأحش، عن مجاهد قال سأل عروة بن الزبير ابن عرفي أي شهر اعتمر رسول الله ﷺ ? قال في رجب ، فسمعتنا عائشة فسألها ابن الزبير وأخــبرها بقول ابن عمر فقالت : برحم اقة أبا عبمه الرحن ما اعتمر عمرة إلا وقبه شهدها وما اعتمر عمرة قط الا في ذي القمدة ، واخرجه البخارى ومسلم من حديث جر بر عن منصور عن مجاهد به نحوه . ورواه أنو داود والنسائي أيضاً من حديث زهيرعن أبي اسحاق عن مجاهد سئل ابن عركم اعتمر رسول الله عليه الله المتال مرتبن ، فقالت عائشة لقد علم ان عمر أن رسول الله عظي اعتمر ثلاثاً سوى التي قرنها بحجة الوداع . قال الامام أحمد تنا يحيى بن آدم ثنا مفضل عن منصور عن مجاهد قال : دخلت مع عروة بن الزبير المسجد فاذا ان هر مستند إلى حجرة عائشة وأقاس يصاون الضحى : فقال عروة : أبا عبد الرحن ما هذه الصلاة ا قال بدعة ، فقال له عروة أبا عبد الرحن كم اعتمر رسول الله ? فقال أر بِماً إحداهن في رجب ، قال ومحمنا استنان عائشة في الحجرة ، فقال لها عروة إن أبا عبد الرحن مزع أن رسول الله اعتمر أر بعاً إحداهن في رجب ? فقالت : رحم الله أبا عبد الرحن ما اعتمر الذي عَيْنَا إلى الله وهو معه ، ومااعتمر في رجب قط . وهكذا رواه الترمذي عن احد من منيع عن الحسن بن موسى عن شيبان عن منصور وقال حسن صحيح غريب. وقال الامام احد ثناروح ثنا ابن جريم أخبرتي مزاح بن أبي مزاح عن عبد العزيز بن عبد الله عن مخرش السكمي أن رسول الله عِين الله عن الجعرانة ليلا حين أمسى معتمراً فدخل مكة لبلا يقضي عمرته ، ثم خرج من تحت ليلته فأصبح بالجمرانة كبائت حتى إذا زالت الشمس خرج من الجعرانة في بطن سرف ، حتى جاء مع الطريق ـ طريق المدينة \_ بسرف عال خرش: فاذلك خفيت عرته على كثير من الناس. ورواه الامام احمد عن يحيى بن سعيد عن ابن إجريج كذلك وهو من افراده والمقصود أن عرة الجعرانة ثابثة بالتقل الصحيح الذي لا يمكن منعه ولا دفعه ومن نفاها لا حجة ممه في مقابلة من أثبتها والله أعلم . ثم وهم كالمجمعين على أنها كانت في دى القمدة بعد غزوة الطائف وقسم غنام حنين ، وما رواه الحافظ أبو القلم الطبراني في معجمه

السكبير قائلا :حدثنا الحسن بن اسحاق التستري ثنا عبَّان بن أبي شببة ثنا محد بن الحسن الأسدي ثنا ابراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عن عمير مولى عبد الله بن عباس عن ابن عباس قال : لماقدم رسولُ اللهُ عَلَيْنَةِ مِن الطائف نزل الجمرانة فقسم مها الغنائم ثم اعتمر منها وذلك البلتين بغينا من شوال فانه غريب جداً وفي إسناده فظر والله أعلم . وقال البخاري ثنا يعقوب بن أبراهم ثنا اسهاعيل ثنا ابن جر يم أخبرتي عطاءأن صفوان بن يعلى بن أمية أخبره أن يعلى كان يقول: ليتني أرى رسول الله ﷺ حين ينزل عليه ، قال فبينا رسول الله عَلَيْنَة بالجمرانة وعليه ثوب قد أظل به معه فيه ناس من أصحابه إذ جامه اعرابي عليه جية متضمخ بطيب، قال فأشار عمر بن الخطاب إلى يعلى بيده أن تعال فجاه يعلى ة دخل رأسه فاذا الذي ﷺ محرالوجه يفط كذلك صاعة ثم سرى عنه فقال 3 أمن الذي يسألني عن. العمرة آنها ? » والتس الرجل فأتى يه ، قال و أما العليب الذي يك فاغسله ثلاث مرات ، وأما الجبة فالزعها ثم اصنع في عرتك كا تصنع في حجك ، ورواه مسلم من حديث ابن جريج وأخرجاه من وجه آخر عن عطاه كلاها عن صفوان بن يعلى بن أمية به . وقال الامام احمد ثنا أنو أسامة أنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت: دخل رسول الله عِيَّاكِيُّهِ عام الفتح من كداء من أعلى مكة ودخل في العمرة من كدى . وقال أنو داود ثنا موسى أبو سلمة ثنا حماد عن عبسه الله بن عثمان بن خشيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رمسول الله ﷺ وأ صحابه اعتمروا من الجمرانة فرماوا بالبيت تلانا ومشوا أر بماً وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم ثم قذفوها على عوائقهم اليسرى. تفرد به أموداود وروله أيضاً وابن ماجه من حديث ابن خشم عن أبي العامل عن ابن عباس مختصرا . وقال الامام احد ثنا يحيى بن سميد عن ابن جريج حدثني الحسن بن مسلم عن طلوس أن ابن عباس أخبره أن معاوية أخبره قال قصرت عن رسول الله ﷺ بمشقص أو قال : رأيته يقصر عنه بمشقص عند المروة . وقد أخرجاه ف الصحيحين من حديث ابن جريج به . ورواه مسلم أيضاً من حديث سفيان من عبينة عن هشام ابن حجير عن طاوس هن ابن هباس عن معاوية به . ورواه أبو داود والنسائي أيضا من حديث عبد از زاق عن مصر عن ابن طاوس عن أبيه به . وقال عبـــد الله بن الامام أحمد حدثني عمرو بن محمد الناقد ثنا أبو أحد الزبيري ثنا سفيان عن جعفر بن محد عن أبيه عن ابن عباس عن معاوية قال: قصرت عن رأس رسول الله ﷺ عند المروة . والمقصود أن هذا إنما يتوجه أن يكون في عرة الجعرانة وذلك أن عرة الحديبية لم يدخل إلى مكة فمها بل صد عنها كما تقدم بيانه ، وأما حمرة القضاء فل يكن أبو سفيان أسلم ولم يبق بمكة من أهلها أحد حين دخل رسول الله علي الله عليه عليه علم الما ، وتغيبوا عنها مدة مقامه عليه السلام مها تلك الثلاثة الأيام ، وعمرته التي كانت مع حجته لم يتحلل منها بالاتفاق ، فتمين أن هذا التقصير الذي تماطله معاوية مِن أبي سفيان رضي الله عنهما من رأس رسول الله يَنْظِيُّكُ

هند المروة إنما كان في عمرة الجسرانة كما قلنا والله قعالى أعلم . وقال عجدين اسحاق رحمه الله : ثم خرج وسول الله ﷺ من الجسرانة معتمراً وأمر بيقاء اللغ فيص بمجنة بناحية مر الظهران .

قلت : الظاهر أنه عليه السلام أما أستيق بعض المنتم ليتألف به من يلقاه من الأعراب فيا بعن مكة والمدينة . قال ابن اسحاق : فلما فرخ رسول الله على من عرته انصرف واجماً الى المدينة واستخلف عتاب بن أسيد على مكة وخلف معه معاذ بن جبل يفقه الناس في الدين و يعلمهم المدينة واستخلف عتاب بن أسيد على مكة وخلف معه معاذ بن جبل يفقه الناس في الدين و يعلمهم الموازن ثم خلفهما بها حين رجع الى المدينة . وقال ابن همام : و بلغني عن زيد بن أسلم أنه قال لما استمعل رسول الله والمن عن زيد بن أسلم أنه قال لما استمعل رسول الله والمناس فقال : أبها الناس أبطا الله والمناس فقال : أبها الناس أبطا الله والمناس فقال : وكانت هرة رسول الله وين في القعدة وقدم المدينة في بقية في القعدة أبها لله إبن اسحاق : وكانت هرة رسول الله وين من ذي القعدة فيا قال أو عرو في المعاق : وحج الناس فقال أبو عمر و من الما المناس في منا المدين ، قال ابن اسحاق : وحج الناس فقال المام على ما كانت المرب عمج عليه وحج بالسلمين تلك المنت عتاب بن أسيد وهي سنة ثمان ، قال وأقام أهمل الطائف على شركم وامتناعهم في طائفهم ما بين ذي القعدة إلى رمضان من سنة تمان . قال وأنام أهمل الطائف على شركم وامتناعهم في طائفهم ما بين ذي القعدة إلى رمضان من سنة تمان . قال وأبام أهمل الطائف على شركم وامتناعهم في طائفهم ما بين ذي القعدة إلى رمضان من سنة تما . قدم المه على ما كانت المرب عدى أسيد في المهنان من سنة تمام .

﴿ اسلام كسب بن زهير بن أبي سلمي وأبوه هو صاحب إحدى المعلقات السبع الشاعر ابن الشاعر وذكر قصيدته التي سميها رسول الله ﷺ وهي؛ بانت سماد﴾

قال ابن اسحاق : ولما قدم رسول الله ﷺ من منصرف عن الطائف كتب يجير بن زهير بن أب سلى الله أخيه لابو يه كن بهجوه أب سلى الله أخيه لابو يه كسب بن زهير بخيره أن رسول الله ﷺ قتل رجالا عكة بمن كان بهجوه و يؤذيه وأن من يقى من شعراء قريش و ابين الزبعرى وهبيرة بن أبي وهب هر يوا في كل وجب فان كانت في فضل عند الله يقدل أحداً جاءة تائباً وإن أنت لم تفعل فاتج الم يجاثك من الارض . وكان كسب قد قال :

ألا بلغا عنى بجيراً رسلة فريمك ("فيهلت ويمك هلكا فبين لنا إن كنت لست جاهل على أى شى فير ذلك دلكا على خلق لم ألف وما أباً له عليه وما تلقى عليه أباً لكا فإن أنت لم تفعل فلست بآسف ولا قائل إنا عثرت لمالكا

(١) كذا في الاصل وفي ابن هشام والتيمورية : فهل لك فيا قلت ويحك حل لكا

سقاك بها المأمون كأسا روية فأنهلك المأمون منها وعلسكا قال اين هشام: وأنشدتي بعض أهل إلعلم بالشعر:

من مبلغ عنى بجيراً رسالة فياقلت بالخيف على لكا شربت مع المأمون كأسا روية فأنهك المأمون شها وهلكا وخالفت أسباب الهندى واتبعته على أى شي ويب غيرك دلكا على خلق لم تلف أماً ولا أباً عليه ولم تدرك عليه أخا لبكا فان أنت لم تفعل فلست بآسف ولا قائل إما عثرت لما لكا

قال ابن اسحاق : و بعث بهما إلى بجير فلما أتت يجير اكره أن يكتمها رسول الله ﷺ فأنشه إياها ، فقال رسول الله ﷺ لما سمم سقال بها المأمون « صدق و إنه لكذوب أنا المأمون » ولما سمح على خلق لم تلف أماً ولا أباً عليه قال « أجل لم يلف عليه أباه ولا أمه » قال ثم كتب بجير إلى كعب قول له :

> من مبلغ كعبا قبل الله في التي تلوم عليها بإطلا وهي أحرم إلى الله لا الدرى ولا اللات وحده فتنجو إذا كان النجاء وتسلم الدى يوم الإينجو وليس تعلق من الناس إلا طاهر القلب مسلم فدن زهير وهر لا شئ دينه ودين أبي سلمي على عمر

لجلت سعاد فقلبي الليوم متبول متبم عندها لم يغد مكبول وما سماد غداة البين إذ رحاوا إلا أغن غضيض الطرف مكحول هيفاه مقبلة هجزاه مديرة الايشنكي قصر منها ولاطول <sup>(١)</sup> أبلوعوارض ذى ظلم إذا ابتسبت كأنه منهل بالراح معاول شجت بذي شيم من ماه محنية ماف بأبطح اضحي وهومشمول تنغى الرياح القذى عنه وأفرطه من صوب غادية بيض يساليل غيلمًا خلة لو أنها صدقت وعدها أولو ان النصح مقبول لكنها خلة قد سيط من دمها فجع وولع وإخلاف وتبديل فما تدوم على حال تكون بها كمَّا تلوُّن في أثوابها الغول وما تمسك بالعبد الذي زعت الاعا عسك الماه الترابيل فلا ينرنك ما منت وما وعدت إن الأماني والاحلام تضليل كانت مواهيد عرقوب طا مثلا وما مواهيدها الا الأباطيل أرجو وآخل أن تدنو مودتها ومالحن أخال الدهر قمجيل أمست سعاد بلوض لا تبلغها الا العتاق النجيبات المراسيل ولن يبلغها إلا عدافرة فيا على الأبن إرقال وتبنيل من كل نضاخة الذفرى اذاعرقت عرضها طامس الاعلام مجهول ترمى النيوب بميني مغرد لهق اذا توقعت الحزان والميل ضخم مقلدها خمم ختيعها في خلقها عن بنات الفحل تفضيل حرف أخوها أموها من مهجنة وعمها خلقا قوداه اليمليل عشى القراد عليها ثم بزلته منها لبان وأقراب زهاليل عيرانة قذفت بالنحض من عرض مرفقها من بنات الزور مفتول قنواه في حريتها البعير بها عنق مبين وفي الخدين تسهيل كأنما فات عيفها ومذبحها من خطمها ومن اللحبين برطيل تمر مثل عميب النخل ذا خصل في غادر لم تخونه الأحاليل المرى على يسرات وهي لاهية خوايل وقسين الارض تعليل بِينًا تَظُلُ بِهِ الحرباء مصطخدا كأن ضاحيه بالشس محلول

(١) لم يورد المصنف هذا البيت واختصر بعض أبيات منهامع تقدم وتأخير وهي مشهورة ظاتراجع.

وقال القوم حاديهم وقد جملت ورق الجنادب بركضن المصاقياوا أوب بذى فاقد محطا سول عامت فجاء بها نسكر مثاكيل نواحة دخوة الضبعين ليس لها لها فعي بكرها الناعون معتول. تغرى اللبان بكفها ومدرعها مشقق عن تواقبها رعابيل تسعى النواة جنابيها وقولهم إنك يا ان أى سلى لمقتول وقال كل صديق كنت آمله لا ألمينك إنى عنك مشغول فتلت خلوا سبيل لا أبالكم فكل ما قدر الرحن مضول كل ابن أنثى و إن طالت سلامته برماً على آلة حدباء محول نبلت أن رسول الله أوعدني والنفو عند رسول الله مأمول مهلا حداك الذي أعطاك كافلة المسترآن فيمه مواهيظ وتفصيل لا تأخفى باقوال الوشاة ولم أذنب ولو كثرت في الأعاويل لقد أقوم مقاماً لو يقوم به أرى وأحم ماقد يسم النيل لظل برعد من وجد موارده من الرسول باذن الله تنويل حتى وضت بيني ما أنازعها ﴿ فَى كَفَ ذَى نَمْمَاتَ قُولُهُ القَيْلُ فلهو أخوف عندى إذ أكله وقيل إنك منسوب وسئول من ضيغم بضراء الارض عندرة في بطن عثر غيل دونه غيل يغهو فيلحم ضرغامين عيشهما. لحم من الناس معفور خراديل إذا يساور قرة لا يحل له أن يترك القرن إلا وهومناول منه تظل حير الوحش كافرة ولا تمشى بواديه الأراجيل ولا يزال يواديه أخو ثقة مضرج البز والهوسان مأكول إن الرسول لتور يستضاء به مهند من سيوف الله. مساول في عصبة من قريش قال قاتلهم ببطن مكة لما أسلموا زولوا زالوا فا زال أنكلس ولا كشف عند التماء ولا ميل معازيل عشون مشي الجال الزهر يسممهم ضرب إذا عرد السود التنابيل شم العراقين أبطال لبوسهم من نسج داوه في الهبجا سراييل بيض سوابغ قد شكت لها حلق كأنها حلق القنعاء مجدول ليسوا مطريج إن كالت رماحهم قوماً وليسوأ مجازيماً اذا نيلوا لا يقع العلمن الا في تحورهم ولا لهم عن حياض الموت تهليل

ألا أبلنا عنى بمبيراً رسالة على أى شئ ويب غيرك دلكا . على خلق لم تلف أماً ولا أباً عليه ولم تدرك عليه أخالكا صقاك أبو بكر بكاس روية وأنهاك المأمون سها وعلكا.

فلما بلنت الأبيات رسول الله عليه الهدر دمه وقال « من لقى كدباً فليقتله » فكتب بدلك المجبرا إلى أخيهود كرله أن رسول الله وقيق قد أهدر دمه ويقول له النجاء وما أواك تنفلت ، ثم كتب بدلك الله بعد ذلك إلم أن رسول الله وقال الله الا الله وأن محمداً رسول الله الا بعد ذلك إلى أن مسجد رسول الله الله الا الله وأن محمداً رسول الله الله الا الله وأن محمداً وسول الله وقال قصيدته التي يمدح فها رسول الله وقالية م أقبل حق أناخ راحلته بياب مسجد رسول الله وقلية عمل متحلقون معه حلقة خلف حلقة يلتفت إلى مؤلاء من فيحد مهم والى هؤلاء من فيحد مهم قال كمب : فأغفت راحلتي بياب المسجد فرسول الله والما من الله الله الله وأن المسجد ورسول الله والله مولاء من فاسمت وقلت أشهد أن لا اله الا الله وأن المعجد رسول الله الأمان وارسول الله عقل ومن أنت ؟ » قال كمب بن زهير ، قال « الذي يقول » ثم النفت رسول الله المنظم الله على الله المناف والله الله الله ومن أنت ؟ » قال كمب بن زهير ، قال « الذي يقول » ثم النفت رسول الله المنظم الله الله الله أنه ، قال « كف قال « كف قال « كف قال « كف قال ه كم النفت رسول الله المنظم الله الله الله أنه ومن أنت ؟ » قال كمب بن زهير ، قال « الذي يقول » ثم النفت رسول الله المناف الله ، قال « كف قال « كف قال الم كم ؟ » فاشده أو يكر :

صقاك بها المأمون كأساروية ﴿ وَأَنْهَاكَ المَأْمُونَ مُنْهَا وَعَلَّكًا .

قال يارسول الله ما قلت هكذا ، قال د فكيف قلت ؟ » قال قلت :

سقاك بها المأمؤن كأسا روية وأنهلك المأمون منها وعلكا

فقال رسول الله يَتَنَائِنُكُو مَامُونَ والله ثم أنشده القصيدة كلها حق أنى على آخرها وهي هذه القصيدة بانت سعاد فقلمي اليوم متبول متيم عندها لم يفد . مكبول

وقد تقدم ما ذكرتاه من الرمز لما اختلف فيه إنشاد ابن انسحاق والبيهتي رحمهما الله عز وجل

وذكر أبو عمر بن عبدالبر في كتاب الاستيعاب أن كعباً لما انهى إلى قوله :

إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مساول نبشت أن رسول الله أوعدثي والعنو عند رسول الله مأمول

قال : فأشار رسول الله ﷺ إلى من معه أن اصمحوا . وقد ذكر ذلك قبله موسى بن عقبة في مفازيه ولله الحمد والمنة .

قلت : ورد فى بعض الروايات أن رسول الله ﷺ أعطاه بردته حين أنشده القصيدة وقد نظم فلك الصرصرى فى بعض مدائحه وهكذا ذكر ذلك الحافظ أبر الحسن بن الاثاير فى النابة قال وهى البردة التى عند الخلفاء .

قلت: وهذا من الامور المشهورة جدا ولكن لم أر ذلك في شي من هذه الكتب المشهورة باستاد أرتضيه فاقة أعلم . وقد روى أن رسول الله يَشَيِّقُ قال له لما قال بانت سماد ومن سعاد ؟ قال رَّدُ جَى بارسول الله يَشَالِقُ عالى الله الله قال بانت سماد ومن سعاد ؟ قال رَّدُ جَى بارسول الله تبين احماته والظاهر أنه إنما أراد البينونة الحسية لا الحسكية والله تمالى اعلم عالم بن هر بن قتادة فلما قال كعب \_ يعنى في قصيدته \_ اذا عرد السود التنابيل واتما بريدنا معشر الانصار لما كان ساحنا صنع به وخص المهاجرين من قريش بمدحته غضبت عليه الانصار فقال بعد أن أسلم المناسود التنابيل ويذكر بلاءهم من رسول الله بي الله وموضعهم من اليكس :

من سره كرم الحياة فلا بزل في متنب من صالحي الأفسار ورثوا المكارم كابراً عن كابر إن الخيار هموا بنوا الاخيار المسجود مين السميرى باذرع كمواقف المندى غير قصاد والناظريين بأعين عمرة كالجر غير كليلة الأبصار والناظريين بأعين عمرة للموت بم تمانق وكرار [ والقائدين الناس عن أحيام بلماء من علقوا من الكفاد يتطهرون بروته نسكا لهم بعماء من علقوا من الكفاد ورفا كا دربت بعلون خنية غلب الرقاب من الأسود ضوارى واذا حقت يعول اليم عمر أمبحت عند معاقل الاغفار عليا يم بدر ضربة دات فوقتها جميع نزار فريا إلا خوت النجوم على كله فيهم الصدقى الذين أمارى قوم إذا خوت النجوم عامم الهمارةين النازلين مقارى

[في السفر من غسان من جرثومة أعيت محافرها على المنقار] (١٦

قال ابن هشام : ويقال إن رسول الله يَشْطَيَّتُو قال له حين أنشه بانت سماد و لولا ذكرت الانصار يخير والهم لله في من على بن الانصار يخير والهم لله في الله عنه الأبيات وهى في قصيمة له قال وبلغني عن على بن زيد بن جدمان أن كلب بن زهير أفشد رسول الله تشكي في المسجد بانت سماد قتلي اليوم متبول . وقد رواه الحافظ البيهق باسناده المتقدم إلى ابراهم بن المنفر الحرامي حدثني معن بن هيسي حدثني معن بن معيسي حدثني عبد البر حجد الله في عبد البر رحمه الله في كتاب الاستيما أبو هم بن عبد البر رحمه الله في كتاب الاستيما في معرفة الأصحاب بعد ما أو رد طرفاً من ترجمة كلب بن زهير إلى أن قال : وقد كان كلب بن زهير شامر ما وأبوها زهير فواه : أشعرها وأبوها زهير فواه :

لو كنت أعجب من شئ لأعجب في سمى الفتى وهو مخبوه له القدر يسمى الفقى لأمور ليس يعوكها فالنفس واحدة والهم منتشر والمره ماعاش ممدود له أمل لا تنتهى الدين حتى يذهبي الأثر

> غبرى به الناقة الأدماء ممتجراً بالبرد كالبدر جلى ليله الظلم فنى عطافيه أو أثناء بردته ما يط الله من دين ومن كرم فوضل فياكان من الحوادث المشهورة فى سنة ثمان والوفيات كه

فكان فى جادى منها وقعة مؤتة، وفى رمضان غزوة فنح مكة، و بسدها فى شوال غزوة هوازن بمنين، و بعده كان حصار الطائف، ثم كانت عرة الجمرانة فى ذى القمعة، ثم عاد إلى المدينة فى بقية السنة . قال الواقعى : رجم رسول الله بيني إلى المدينة قيالى بقين من ذى الحجة فى سفرته هذه . قال الواقعى : وفى هذه السنة بعث رسول الله بيني عمر و بن العاص إلى جيغر وعمرو ابنى الجلندى من الأود ، وأخذت الجزية من بحوس بلدها ومن حولها من الأعراب، قال وفيها تزوج رسول الله بيني ظطة بئت الضحاك بن سفيان السكلابي فى ذى القمعة طاستمانت منه عليه السلام فغارقها ، وقيل بل خيرها فاختارت الدنيا فغارقها . قال وفى ذى الحجة صها ولد الواهم ابن رسول الله بيني من من من المباتبا فيه سلمى مارية القبطية فاشتحت غيرة أسهات المؤمنين شها حين رزقت ولها ذكراً وكانت قابلتها فيه سلمى (١) ما بين المربعين لم يردا فى الاصل وزدناها من ابن هشام . مولاة رسول الله ﷺ ، غرجت الى أي رافع فأخبرته فنحب فبشر به رسول الله ﷺ فأعطاه مملوكا ودفعه رسول الله ﷺ فأعطاه مملوكا ودفعه رسول الله ﷺ من عدى بن السجد و زوجها البراء بن أوس بن خالد بن الجمعد بن عبدى بن مبدول ، وكانت فيها وفاة من ذكرنا من الشهداء في هذه الوقاقي وقد قدمنا هدم خالد بن الحريد البيت الذي كانت العرى تعبد فيه بنخلة بين مكة والطائف وذلك أنس بتين من ومضان منها . قال الواقدى : وفيها كان هدم سواع الذي كانت تسبده هذيل برهاط ، هدمه عمر و بن العاص رضى الله عنه ولم يجد في خزانته شيئًا ، وفيها هدم مناة بالمشال وكانت الأنصار أوسها وخزرجها يسظمونه هدمه سمعه بن زيد الاشهل رضى الله عنه منه القد ذكرنا من هذا فصلا مفيدا مبسوطا في تفسير سورة النجم عند قوله تعالى (أفرأيتم اللات والمزى ومناة الخالة الأخرى) .

قلت: وقده ذكر البخارى بعد فتح مكة قصة تخريب خدم البيت الذى كانت تعبده ويسعونه المسكنة النابية مضاهية للسكنة التي مكة ويسعون التي عكة السكنة الشامية ولتك ـ السكنة الهانية ختال البخارى: ثنا يوسف بن موسى ثنا أبو أسامة عن أسهاعيل بن ابى خالد عن قيس عن جرير قال فقال لى رسول الله يسطن و أكت لا أبو أسامة عن المهاعيل بن ابى خالد عن قيس عن جرير قال فال لى رسول الله يسطن عبل وكنت لا أثبت على الخليل فذكرت ذلك الذي يستن فضرب فرس مه و كانوا أصحاب غيل وكنت لا أثبت على الخليل فذكرت ذلك الذي يستن فرس بعد . قال وكان ذوالخلصة بينا بالين المثمر و الجهة به قصب تعبد يقال له السكنية اليمانية . قال فأكاها غرقها في النار وكسرتها ، قال فلا قدم جرير الين كان بها رجل يستقسم بالازلام فقيل له إن رسول رسول الله يستنال وكسرتها وتشهد أن لا اله الا الله أنه أرط من عنقك ، قال فيينا عو يضرب بها اذ وقف عليه جرير مقال له الله الله الله الله أنه أو لأضرين عنقك ؟ فكسرها وشهد . ثم بعث جرير وسول الله والذى بعنك باطني ماجت عن تركها كأنها جول أجرب ، قال فبارك رسول الله يستنال على خيل أحس يكنى أرطاة الى النبي ويستنال يستره بنقك ، قال فبارك رسول الله يتلك المنال على حديل أحس يكنى أرطاة الى النبي ويستنال عنه ماجوب ، قال فبارك رسول الله يتلك بالمن عال على عنول أحرب ، قال فبارك رسول الله يتلك بالمن عال عمل عبل أحس عن عربر بن عبد الله البحل بنحوه .

﴿ ثم والحمد لله الغمى بنمسته ثم الصالحات الجزء الرابع من تاريخ البداية والنهاية لابن كتير ﴾ ﴿ ويتلوه الجزء الخامس وأوله ذكر غزوة تبوك في رجب منها ﴾

## فهر س الجزء الرابع ﴿ من البداية والنهاية ﴾

لمشركى الكفار 12

روز أبي دجانة الحرب وقد أعطاه رسول الله عَيْنَاتُهُ سيفًا مِعْاتِل به

مقتل حزة رضي الله عنه بيد وحشى غلام جبير من مطمم وتفصيل ذلك

ذكر مقاتل رجل سروفين من الطائفتين من المعلمين ومن المشركان

فصل في انتصار المسلمين ثم انكشافهم حتى خلص المدو الى رسول الله وذكر

ماأصابه بيكالية من الجراح

۲۶ کلة أبي سفيان عند انتصارم ورد عربن الخطاب عليه وتفصيل ذلك

من الانصار ورجل من قريش وأخبار متصلة بذلك

المشركين قبحهم الله فصل واصيب نومئذ عين قتادة فردها

رسول الله بيده فكانت أحسن عينيه فصل في قتال أم عمارة عن رسول الله فصل في قتل رسول الله أبي من خلف

وما لحسان في ذلك من الشعر

خبر اسلام عروين ثابت الاصيرم يوم 2 أحد ومقتله رضى الله عنه

تمثيل هند بفت عتبة ومن مسامن نساء المشركين بقتلي المسلمين وانشادها شمرآ

سنة ثلاث من الهجرة .. في أولها كانت فزوة ذي أمر

غزوة الفرع من مجران

خبر مهود بني قينقاع من أهل المدينة وغز وهم ١٧ سرية زيد بن حارثة إلى عمير قريش

> وكانت محبة أبي سنيان مقتل كسب برس ألاشرف المودى

وتفصيل ذلك

غزوة أحد وماورد في أحد من الأخبار سياق خبر بوم أحد واجباع قريش لحرب

رسول الله عليه خروج أشراف قريش لمذه الحرب بنسائها

الرؤوا التي رآها عطالية وكراهية خروجه من ٢٦ إرهاق المشركين إسول الله وهو في سبعة المدينسة لحرب قريش في أحمد وإلاه

أمحانه عليه رجومُ الناس إلى رأى رسول الله و إبائه | ٢٩ فصل فيا لتي النبي ﷺ ومثلًا من مِيَّالِيَّةُ وَكَانَ قد لبس لأمة الحرب

> انخزال عبد الله من أبي من ساول و رجوعه ا 14 عن اتبعه من قومه وهم أثلث الناس تعبئة رسول الله رجاله للحرب وتوصيته ١٣٤

للرماة أن لا يبرحوا مكاتهم 40 ذكر من ردهم من الغلمان ولم عكثهم من الحرب لمبترج

عدة جيش قريش وأفراسها وذكر أصحاب لوائيا

تحريض هند بلت عتبة ونساء قريش

صحيفة بذلك وردهند بنت أثاثة علمها ذكر دعاء النبي ﷺ بعد الوقعة وم أحد على غزوة ذات الرقاع ٨٤ قصة غورث بن الحارث TA. تعبة الذي أصيبت امرأته في هذه النزوة فعمل في خبر سعد بن الربيع ووصيته م 44 قصة جل جار في هذه الغزوة للانصار برسول الله وهو في سياق الموت ZA. غروة بدر الا خرة وفعها نزل قوله تعالى ذ كرالصلاة على حزة وقتلي أحد وما أنصل ٨٧ ٤٠ فانقلبوا بنعبة من الله وفضل لم عسمهم سوء بذلك من الأخبار فصل في جملة الحوادث الواقعة سنة أربع فصل في عدد شهداه ذلك اليوم ۸۸ £٩ سنة خس من الهجرة \_ غزوة دومة الجندل فصل في المراف رسول الله إلى المدينة ا ٩٢ \$1 غزوة الخندق وهي غزوة الاحزاب وما يتصل بذلك من الاخبار 44 النص على وقت الخندق واختلاف أصحاب خر بكاونساه الانصارعل حزةرض الله عنهم عهم 14 المفازي فيه خبر خروجه ﷺ بأصحابه على مامهم من ٤A سبب الخندق و رحلة بهود بني النضير الى الجرام في أثر أني سفيان إرهابا له ولا صحابه قريش وغطفان ومن تعزب ممهم على المسلمين حق حراء الأسد عد فصل فيا قاله المؤمنون عمل رسول الله مع المسلمين في الخندق والكفار في وقعة أحد من الأشعار 40 وماأصلهم من الجيدوماوردفي فقك من الرجز ذكر مارثي به جزة من الاشمار ٥٦ المجزات الى ظهرت في حفر الخندق وما فصل في بقية حوادث سنة ثلاث 4.7 11 حكاه في ذلك عن ابن اسحاق دخول سنة أربع من الهجرة وسرية أبي 79 حديث الصخرة التي ظهرت لمم في حفر 44 سلمة الأسدى إلى بني أسد الحندق وتولى رسول الله أمر ازالتها وذكر غزوة الرجيم وتفصيل ذقك وغدرهم بالمسلمين 77 ما بشرهم فيه من الفتوحات ذ كر ما قبل فهامن الاشعار ورثاء خبيب ٦٧ ١٠٠ فصل في مسكر رسول الله بعد أتمامه الخندق مرية عرون أمية الضمرى على أثر مقتل خبير 74 واجتاعقر يشومن تبعهم لمحار بتهوابتداه الحرب سر بة بأر مموثة ٧N ٧ŧ من المسلمين واقتحام رجال من كفار قريش فمها سورة الحشر الخندق وطلمهم البراز ومقتل حمرو بن ود ذ كراجلاء بني النضير وما قيل أب ن الشعر 77 العادري على يد على بن أبي طالب ذكر ماكان من أموال بني النضير وحكم 44 ١٠٨ دفاع صفية بنت عبدالمطلبوهي في حصن رسول الله بها نارع وقتلها البهودي الذي أطاف بالحصن قصة عرو من سعد القرظى غزوة بني لحيان التي صلى فيها صلاة ١٠٥ حصار المشركين للمنهلين واشغالهم عن صلاة المصر ودعاء رسول الله علمم الخوف بمسفان

عن زيارة البيت وما كان من صلح الحديبية ١١١ قصل في دعائه عليه السلام على الاحزاب عن ان اسحاق وكيف صرفهم الله قعالي بارسال الريح علمهم ١٧٠ ذكر ما كان من ذلك من رواية المخاري وتفصيل ذلك ١١٤ مأجاه من الاخبار في وصف هذه الربح ١٧٢ ذكر سياق البخاري لعمرة الحديبية ١٩٦ فصل في غزو بني قريظة وما أحل آله (١٧٨ فصل في ذكر السرايا والبعوث التي كانت في سنة ست من الهجرة تمالي من من البأس الشديد ١٢٠ خبر أبي لبابة وارتباطه نفسه حتى نُزلت | ١٨٠ فصل فها وقم من الحوادث في هذه السنة | توبته وتحكم سعد من معاذ في أمر بني ١٨١ سنة سبَّم من الهجرة وغزوة خيبر في أولها ١٨٢ أزولهم على خيار وتحريم أكل لحر الحر قريظة وحكمه بقتلهم الأهلية واستشهاد عامر بن الاكوع ١٢٦ وفاة سعدين معاذرضي الله عنه وما ذكر له . من المناقب ورثاء حسان من ثابت له م ١٨٥ خبر مقدم على واعطاء رسول الله الراية له ١٣١ فصل فيا قبل من الاشمار في غزوتي ١٨٧ رازمرحب صاحب أول حصي من خير ومقتله ١٩٠ خبر الرجل الذي قتل نفسه وشهادة رسول الخندق وبني قريظة الله فيه بإنه من أهل النار ۱۳۷ مقتل الى رافع سلام سألى الحقيق المهودي ا ۱۹۲ فصل فها ذكره ابن اسحاق من فتح حصون في قصره بخيير خيىر وماذ كرهالبخاري من أمر تحريم المتعة ١٤٠ مقتل خالد من سفيان من تبييح الهذلي ١٤١ قصة هرو بن العاص مع النجاش بسمه ١٩٦ ذكر قصة صفية بلت حبى بن أخطب رض الله عنبا الخنعق واسلامه ١٤٣ - فصل في تزويج رسول الله بأم حبيبة بلت | ١٩٨ - فصل في ذكر فتح حصون خبير وقسمة أرضياعن الواقدي أبي سفيان ١٤٥ نزويجه ﷺ بزيلب بلت جحش ٢٠٤ فصل فيمن رضخ لم رسول الله من المبيد الالا ذكر تزول الحجاب صبيحة عرسهارض الله عنها واللساء عمن شهد خيبر ا ١٤٩ صنة ست من الهجرة ــ سرية محسد من الاحداد ذكر قدوم جعفر من أبي طالب من الحبشة مسلمة قبل نجد ١٠٥ غزوة ذي قرد هو ومن كان يق فنها من المسمين ١٠٤ مطلب في الاشعار التي قيلت في غزوة ذي قرد ٢٠٨٪ ذكر قصة الشاة المسمومة وما كان من أمر البرمان الذي ظير عندها ١٥٦٪ غزوة بني المصطلق من خزاعة ا ۲۱۲ فصل في الصراف رسول الله من خيع ١٦٠ قصة الافك وما نزل فيامن القرآن فزوة ألحد سبة وأنها كانت في ذي القمدة 178 إلى وادى القرى ا ١٦٦ ذكر ما كان من قريش وصدهم رسول الله الله الله ١٩٦٤ ذكر من استشهد بخيبر من الصحابة على

ما ذكره امن اسحاق وأصحاب المنازى 302 فصل في فضل الأمراء الثلاثة ذيه وجعفر ٧١٥ خبرحجاج بن علاط السلمي البيزى مأهل مكة وعبدالله بيررواحة ٢٥٩ فصل في ذكر من استشهد وم مؤتة من المسلمين ٧١٧ ما قيل من الشعر في غزوة خيبر ٢١٨ فصل في مروره عليه السلام بوادي القرى ٢٥٩ حديث فيه فضياة عظيمة لا مراه هذمالسرية ومصالحته قوما من المهود بعد محاصرتهم ﴿ ٢٦٠ ﴿ فَصَلَّ فَيَ الْاشْعَارُ اللَّيْ قَبَلْتُ فَي غَرْوة مؤتة ٧١٩ فصل في معاملة بهود خيبر على ما يخرج منها ٢٦٧ كتاب بعوث رسول الله الى ماوك الآقاق وكتبه الهم من تمروزرع ٢٦٤ خبر أبي سفيان مع عرقل ملك الروم ٢٢٠ سرية أبي بكر الصديق الي بني فزارة ٧٢١. صرية عبدالله من رواحة إلى يسير من رؤام ٢٦٨ أرساله عطي الى ملك العرب من النصارى الذبن بالشام المودى ٢٢١ سرية بشير سعد ۲۹۸ ذکر بث ﷺ الی کسری ملك الفرس ٣٢٣ سرية أبي حدرد إلى النابة ٢٢٤ السرية التي قتل فيها علم بن جثامة عامر ٧٧٧ بسته عليه السلام الى المقوقس صاحب ان الأضيط ٢٢٦ سرية عيد الله بن الاسكندرية ٧٧٧ غزوة ذات السلاسل عبد حدافة السهى ٢٢٦ عرة القضاء ٢٧٦ سرية أي عبيدة الىسف البحر ٧٣٧ قصة نزويجه عليه السلام عيمونة عدوة الفتح فتح مكة ٢٣٤ ذكر خروجه عليه السلام من مكة بعده ٧٧٩ السبب الذي اهاج هذه الغزوة ۲۸۴ عزم رسول الله على ذلك وقصة حاطب س قضاء عمرته أبي بلتمة ٣٣٥ سرية ان أبي العوجاء السلمي الي بني سلم ٣٣٦ سنة تمان من الهجرة وفي أولها اسلام عرو ( ٣٨٥ فصل عن ابن اسحاق في مضى رسول الله ووقت خروجهمن الديئة واستخلافه علما ان الماص وخالد بن الوليد وعثمان بن طلحة ٣٣٨ طريق اسلام خالدين الوليد عن الواقدي ٢٨٧ فصل في أسلام العباس عمر رسول اللهوأني سفيان بن الحارث وعبد الله بن أمية ٢٤٠ سرية شجاع بن وهب الاسدى الى هوازن الحزوبي وهجرتهم والتقائهم برسول الله وهوأ ۲٤١ سرية كب ن عيرالي بني تضاعة من ذاهب إلى فتح مكة آرض الشام ٣٤١ - غزوة مؤتة وهي سرية زيدين حارثة الى ١٨٨١ - فصل في وصول رسول الله الى مر الظهران واجهاعهم بأبى سفيان بن حرب ورفقائه البلقاء من ارض الشام وهم متجسمون أمر رسول الله ٧٤٤ مصاب الاسلام ير يدوجمنر وعبد الله من واحة ٢٩٧ صفة دخوله عليه السلام مكة ٢٥٠٪ فصل في تأثير مصابهم على رسول الله العام ألى قحافة والد الصديق ٣٥٣ رجوع جيش غزوة مؤتة الى المدينة

 ول سمه بن عبادة مِع الفتح اليوم بِيم ٢٥٠ رجوع رسول الله عن حصار الطائف وذكر, الملحمة وبيده رأية الأنصار الرؤيا التي رآها ﷺ ٧٩٧ أخبار عن تفصيل الفتح ٢٥١ تسمية من استشهد من المسلمين في حصار الطائف ٣٠٨ أسلام ابن الزبعري وانشاده الشعر بوم أسلم (٣٥٨ قدوم أبي عيلة الاحسى مدداً لرسول الله أ ٢٠٩ فصل في ذ كرمن شهدفتح مكة من السلين يمد أتصرافه إوما قيل في وم الفتح من الاشمار ٣٥٢ فصل في مرجعه عليه السلام من الطائف وقسمة غنائم هوازن وكلة زهير تن صرد ٣١٣ يعث رسول الله خالد بن الوليد بعد الفتح خطيهم في السبايا وردها علهم الى بنى جذيمة ٣٥٦ عتب جاعة من الأنصار على رسول الله في ٣١٦ بث خالد أيضا الى عدم العزى قسمةالغنائملا يثاررجال من المؤلفة قاوبهم عليهم ٣١٦ فصل في مدة إقامته عليه السلام بمكة ٣١٧ فصل في الأحكام التي حكمهارسول الله يمكة وكلة رسول افه للانصار في تطبيب قاومهم ٣١٨ أ فصل عن الأمام أحدق مبايمة الناس وم الفتح ١٥٩ تسمية من آثرهم بالقسمة من المؤلفة قاومهم وكلة الماس بن مرداس في تفصيل غير معليه ٣٠٠ انقطاع الهجرة بعمد فنح مكة والآثار الواردة في ذلك ٣٧٧ غزوة هوازن يوم حنين ٣٦١ قدوم مالك بن عوف النصري رئيس هوازن على رسول الله واسلامه ٢٣٠١ فصل في كيفية الوقعة وماكان من الفرارأول ٣٦٧ كلة المؤلف في اعتراض الجهلة أهل الشقاق الأمرثم كانت الماقبة للمتقين على القسمة المادلة بالاتفاق وخبر ذوالخو يصرة ٣٣١ ما قبل في ذلك من الاشمار ٣٦٣ عِيُّ الشباء أخت رسول الله من الرضاعة ٢٣٦ فصل ولما أثير مت إحوازن وا كرام رسول الله إياها وهو بالجمرانة ٢٣٧ فصل في أمره ﷺ بجمع الفنائم ٣٣٧ غزوة أوطاس وسبها ٣٦٠ عرة الجمرانة وذكر الاختلاف الوارد عن ان عمر ومولاه نافع في خبر العمرة ٣٤٠ فصل فيمن استشهد يوم حنين أو بسرية أوطاس وما قيل من الأشعار في هز وتعوازن ٣٦٨ استخلاف رسول الله على مكة عتاب بن ٣٤٥ غزوة الطائف وقصيدة كسبا بن مالك أسيد وضممماذ بن جبل معه ليقهيم في الدين الفائية في وصف فزاة حنين وعيتهم الطائف م ٢٩٧ اسلام كمب بن زهير بن أبي سلى صاحب ٣٤٧ ذكر قدر أبي رغال واستخراج غصن قسيدة بانت سماد ٣٧٠ قصيدة بانت سماد الذهب الذي دفن معه وأمر رسول الله بقطم ٣٧٧ خبر اسلام كعب من رواية البهق ٣٧٣ منس كلب للانصار تخل الطائف وكميا استمال المنجنيق وأنه أول ما استممل في المحل اجال حوادث سنة تمان من الهجرة ﴿ ثم فهرست الجزء الرابع ﴾ الاسلام في حصار الطائف

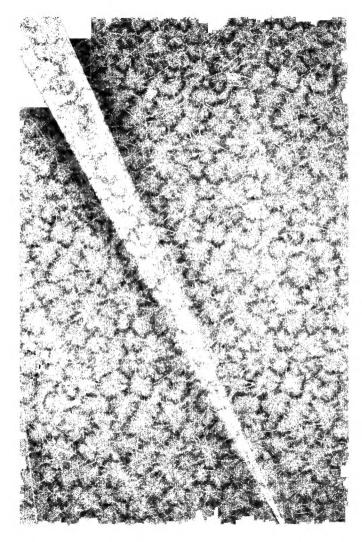

**"阿尔兰纳"** 

